# بمينسم امتسالح والوميس

أَحْمَدُ مَنْ قَلَّدَنَا منْ عقد صَحاح جَوْهر آلائه، وأوْلاَنامن سَيْب لُباب مُجْمَل إحسانه وإعطائه، وأفاض علينا من قاموس برُّه المُحيطفائقَ كُرَمه وباهرَ إسدائه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادةً يُوردنا صدق قولها المأنوس مَوْردَ أحبابه ومَشَاربَ أصفيائه وأشهد أن سيّدنا ومولانا محمدًا السيّدَ المُرتضَى ، والسُّنَد المُرتَجَى ، والرسولَ المُنتَقَى، والحبيبَ المجتبَى، المصباحُ المضى المزهر بمشكاة السر اللامع المعلم العُجاب، والصُّبحُ اللامع المُسفرُ عن خَبايا أسرار ناموس الصَّدق والصُّواب، مُستقْضَى مَجمَع أَمثال الحكم بل سرّ أَلفُ بَا فِي كُلِّ بابِ وكتاب ، والأساس المُحكم بتهذيب مَجده المتلاطم العباب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل ، مَطالع العزِّ الأَبديُّ من موارد الفخر والكمال ، ومشارق المجد والجَلال، ما أَعرَب المُعرِبُ عَن كلُّ

مُغْرِب ، وسَحَب ذَيْلَ إعجازه على كُل مُسْهِب، ونطق لسانُ الفصيح في نهاية جمهرة مجدهم الصريح المرقص المُطرب، وسلّم تسليماً كثيرًا كثيرًا. (وبعد) فإنالتصنيف مضمارٌ تنَصتُ إليه خَيلُ السِّباق من كلِّ أوْب ثم تَتجارى ، فمن شَاط بَعيد الشأو ، وَسَاع (١) الخَطُو، تَشخَص الخيلُ وراءه إلى مُطهَّم سَبَّاقِ في الحَلْبَة ميفاءِ عــلى القَصَبــة، ومن لاحقِ بالأخريات، مُطَّرَح خلْف الأعقاب، مَلطوم عن شَقُّ الغُبار ، موسوم بالسُّكَّيت المخلَّف، ومن آخذ في القَصْد، مُتنزِّل ســطَةَ مابينهما ، قد انحرف عن الرَّجَوَيْن ، وجَال بين القُطرَيْن، فليس بالسُّبَّاق المُفرِط، ولا اللاحق المُفرِّط.

وقد تصدَّيتُ للانصبابِ في هذا المضمارتَصَدِّىَالقاصدبِذَرْعه، الرَّابِع على ظَلْعه، فتدبَّرتُ فُنونَ العِلمِ التي أنا كائنٌ بصددِ تكميلها، وقائمٌ بإزاء خِدْمَتِها وتَحصيلها، فصادفتُ أَصْلَها

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: ووساع كسحاب بمنى الواسع كما في القام ....

الأعظم الذي هو اللغةُ العربيَّةُ خليقةً بالمَيْل في صَغُو الاعتناء بها ،والكذح في تقويم عنادها ، وإعطاء بَدَاهة الوَّكْدِ وعُلاَلته إِياها .

وكان فيها كتاب القاموس المحيط، للإمام مُجْدالدين الشِّيرازيّ أُجلَّ ماألَّف في الفن ، الاشتماله على كلِّ أُمستحسن ، من قُصارَى فصاحة العَرَبُ العَرْبَاء، وبيضة منطقها وزُبدة حوَارَها ،والرُّكْنَ البديع إلى ذَرابة اللسان وغَرَّابَة اللَّسَن ، حيث أُوْجَزَ لفظَه وأَشْبَعَ معناه ، وقَصَّرَ عبارَته وَأَطالَ مَغْزاه ، لَوَّح فِأَغرَّقَ في التصريح، وكَني فأغنىءن الإفصاح، وقَيَّدُ من الأَوابِد ما أَعرض ، واقتنصَ من الشواردماأكثب، إذ ارتبط في قرك تَرتيب حروف المعجم ارتباطأ جنحَ فيه إلى وَطْءِ مِنهاجِ أَبْيَنَ مِن عَمود الصَّبح ، غير مُتجانف للتطويل عن الإيجاز، وذلكأنه بَوَّبَه فأُوزُد في كلِّ باب من الحروف ما في أوَّله الهمز، ثم قَفَّى على أثره ما في أوَّله الباء ، وَهَلُمٌ جَرًّا ، إلى منتهى أبواب الكتاب ، فقدم في باب الهمزة إيّاها مع الألف

عليها مع الباء، وفى كلّ باب إياها مع الأف على الباءين، وهُلُمَّ جُرًا، إلى مُنتهَى فصولِ الأبواب، وكذلك راعى النَّمط فأوساط الكلم وأواخرها، وقدم اللاحق فاللاحق.

(ولعَمْرِي) هذا الكتاب إذا حُوضِر به في المحافل فهو بَهاء وللأفاضل مَّى وردُوه أَبَّه ، قد اخترق الآفاق مُشْرِقاً ومُعَوَّرا ، وتدارك سَيْره في البلاد مُصَعِّداً ومُصَوِّبا ، وانتظم في سلك التذاكر ، وإفاضة أزلام التناظر ، ومد بحره الكامل البسيط ، وفاض عُبابُه الزاخر المُحيط ، وبَطَّ مَنْنَه عند أهل الفنّ وبسُطت أياديه ، واشتهر في المدارس اشتهار أي لكدرسين أمْره إذ تناولوه ، وخف على المدرسين أمْره إذ تناولوه ، وخف على عليهم مأخده فتداولوه ، وقرب

(ولما) كان إبرازُه في غاية الإيجاز، وإيجازه عن حدَّ الإعجاز، تُصدَّى لـكشف غوامضه ودقائقه رجالً من أهـل الله سَعْيَهم،

<sup>(</sup>١) من قوله ه واشتهر .. هغذا منقول عن ابن منظور في مقدمته للمبان العرب مع تصرف يسير

وأدامَ نَفْعُهم ، فمنهم مناقتصر على شرح خُطبته التي ضُربت بها الأَمثال، وتداولها بالقَبول أهلُ الكَمال ، كالمُحبِّ ابن الشِّحنة ، والقاضي أبي الروح عيسي ابن عبد الرحم الكَجَراتي، والعَلاَّمة ميرزا على الشّيرازيّ ، ومنهم من تَقيَّد بسائر الكتاب ، وغرَّد على أفنانه طائرُه المُستطاب ، كالنُّور على بن غانــم المقدسيّ ، والعلاّمة سَـعدى أفندى ، والشيخ أبي محمد عبدالر أوف المناوي، وسمَّاه «القوْلَ المَأْنُوسِ » وَصَل فيه إلى حرف السين المهملة، وأحيا رُفاتَ دارس رُسومه المُهملة، كما أخبرنى بعضُ شُيوخ الأوان، وكم وجَّهْت إليه رائد الطلب ، ولم أقف عليه إلى الآن،والسيّد العلامة فخرالإسلام عبدالله ، ابن الإمام شرف الدين الحَسني مَلكاليَمن ،شار ح «نظام الغريب » المتوفّى بحصن ثلا، سنة ٩٧٣، وسماه «كَسْرالناموس» . والبدر محمد بن يحيي القَرافي ، وسماه «بهجة النفوس، في المُحاكمة بين الصّحاح والقاموس، جمعهامن خُطوط

عبد الباسط البُلْقينِي وسَعدى أفندى، والمعدى أفندى، والإمام اللغوى أبى العباس أحمد بن عبد العزيز الفَيْلالى، المتشرّف بخلْعة الحياة حيننا، شرحه شرحاً حسنا، رقى به بين المحققين المقام الأسنى، وقد حدَّنا عنه بعض شيوخنا .

ومن أجمع ما كتب عليه مما سمعت ورأيت شرح شيخنا الإمام اللغوى أبي عبد الله محمد بن الطيّب بن محمد الفاسي ، المتولّد بفاس سنة ١١١٠ ، وهو المتوفّى بالمدينة المنورة سنة ١١٧٠ ، وهو عُمدتى في هذا الفنّ ، والمقلّد جيدى العاطل بيحلى تقرير والمستحسن ، وشرحُه هذا عندى في مجلّدين ضخين .

ومنهم كالستدرك لمافات ، والمُعترض عليه بالتعرُّضِ لما لم يات ، كالسيد العلامة على بن محمد مَعصوم الحُسيني الفارسيّ ، والسيد العلامة محمد بن رسول البَرزنجيّ ، وسعاه ١ رجل الطاووس ١ ، والشيخ المتناويّ في مجلّد لطيف ، والإمام اللغوى عبد الله بن المَهديّ بن إبراهيم بن محمد بن مسعود

الحوالي الحميري، الملقب بالبحر، من علماء البمن، المتوفى بالظهرين من بلاد حَجَّة سنة ١٠٦١ ، استدرك عليه وعلى الجوهري في مجلد ، وأنهم صيتُه وأنجد، وقد أدركه بعض شيوخ مشايخنا ، واقتبس من ضوء مشكاته السنا ، والعلامة ملاً علىبن سلطان الهروى وسماه «الناموس» ، وقد تكفل شيخنا بالرِّد عليه ، في الغالب ، كما سنوضحه في أثناء تحرير المطالب، ولشيخ مشايخنا الامام أبي عبدالله محمدين أحمد المسناوي عليه كتابة حسنة ، وكذا الشيخ ابن حجر المكّيّ له في التحفة مناقشات معه وإيرادات مستحسنة ، وللشهاب الخفاجي في العناية محاورات معيه ومطارحات ، ينقل عنهاشيخنا كثيرًا في المناقشات ، وبلغني أن البرهان إبراهم بن محمد الحلبي المتوفي سنة ٠٠ وقد لخّص القاموس في جزء لطيف.

وأيم الله إنه لمَدْحضَة الأَرْجُل ، ومخبرة الرَّجال ، به يتخلص الخبيث من الإبريز ، ويمتاز الناكِصون عرذوى النبريز .

فلما آنست من تَناهي فاقة الأَفاضل إلى استكشاف غوامضه ، والغوص على مُشكلاته ، ولا سيما من انتاب منهم لتدريس علم غريب الحديث ، وإقراء الكُتب الكيار من قوانين العربية في القديم والحديث ، فنُساط به الرغبة كلُّ طالب، وعشا ضوء ناره كلُّ مُقتبس ، ووجّه إليه النَّجعة كلُّ رائد، وكم يتلقَّاكُ في هذا العصر الذي قَرع فيه فناء الأدب ، وصفر إناؤه ، اللهم إلا عن صَرِمَة لا يُسْتُر منها القايض، وصُباية لا تَغْضُل عن المُتبرِّضُ من دَهْماء المنتحلين بما لم يُحسنوه ، المتشبّعين عا لم يَملكُوه ، من لو رجعت إليه في كَشْف إبهام مُعضلة لَفْتُلَ أصابعه شَزْرا، ولاحمرَّت دياجتاه تشرُّرا، أو تَوقَّح فأساء جابةً ، فافتضح وتكشف عَواره ، قرَعْتُ ظُنبوب اجتهادي ، واستسعَيْتُ يَعْبُوبِ اعتنائي، في وضع شرح عليه ، ممزوج العبارة ، جاميع لموادّه بالتصريح في بعض وفي البعض بالإشارة ، واف ببيان ما الحتلف من نُسخه ، والتصويب لما صحّ منها من

صحيح الأصول، حاو لذكر نُكته ونوادره، والكشف عن معانية والإنباه عن معانية والإنباه عن معانية والإنباه والتقاط أبيات الشواهد له، مستمدًا ذلك من الكتب التي يَسَّر الله تعالى بفضله وتُوفي عليها، وحَصل الاستمداد عليه منها، ونقلت بالمباشرة لا بالوسائط عنها، لكن على نقصان في بعضها نقصاً متفاوتاً بالنسبة إلى القلة والكثرة، وأرجو منه سبحانه الزيادة عليها.

فأوّل هذه الصنفات وأعلاها عند ذُوي البراعة وأغلاها كتابُ الصحاح للإمام الحجة أبي نصر الجوهرى، وهو عندى في ثماني مجلدات، بخط ياقوت الرومى، وعلى هوامشه التقييدات النافعة لأبي محمد بن برّى، وأبي زكريا التبريزى، ظفرت به في خيزانة الأمير أزبك.

والتهذيب للإمام أبى منصور الأَزهريّ في ستة عشر مجلّدًا .

والمُحكم لابنسيده في نمان مجلّدات . وتهذيب الأبنية والأفعال لأبي القاسم ابن القطاع ، في مجلدين .

ولسان العرب للإمام جمال الدين محمد بن مُكرّم بن على الإفريقي، ثمانوعشرون مجلدًا (۱۰) ، وهي النسخـة المنقولة من مُسوَّدة المصنف في حياته ، التزم فيه الصحاح ، والتهــنيب ، والمحكم ، والنهاية ، وحواشي ابن برّي، والجمهرة لابن دريد (۱) : وقد حَدَث عنه الحافظان الذهبي والسُّبكي ، ولد سنة ١٣٠ وتوفي سنة ٧١١ .

وتهذيب التهذيب لأبي الثناء محمود ابن أبي بكر بن حامد التنوخي الأرموي الأمشقي الشافعي، في خمس مجلدات، وهي مسودة المصنف، من وقف السميساطية بدمشيق، ظفرت بنا خزانة الأشرف بالعنبرانيين، التزم فيه :الصحاح والتهذيب، والمحكم، مع غاية التحرير والضبط المحجم، وقد حدّث عنه الحافظ الذهبي، وترجمه في مُعجم شيوخه، ولد سنة ١٤٧٧ وتوفى

 <sup>(</sup>۱) سیآن مرة أخرى أنه ثلاثون مجلدا وقوله : « ثمان »
 حقه « ثمانیة »

 <sup>(</sup>٣) الجمهورة لابن دريد لم يرجع إليها صاحب لسانالسرب وما جاء منها فيه هو عن كباب المحكولاين سيده أو التهذيب للأزهرى . وقد نص صاحب السان في مقدمته على الخسة الأول .

وكتاب الغريبين لأبى عُبيد الهَرَوَىّ . والنهاية فى عَريب الحديث لابن الأثير الجَررىّ .

وكفاية المتحفّظ لابن الأَجدابيّ وشروحها .

وقصيح ثعلب، وشروحه الثلاثة: لأبي جعفر اللبليّ ، وابن درستويه ، والتدميري .

وفقه اللغة ، والمضاف والمنسوب ، كلاهما لأَني منصور الثعالبي .

والعباب والتكملة على الصحاح ، كلاهما للرضيّ الصاغانيّ، طفرت بهما في خِزانة الأمير صرغتمش

والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير

والتقريب لولده المعروف أبن خطيب الدَّهْشة .

ومختار الصحاح للرازيّ

والأَساس والفائق والمستقصَى في الأَمثال ، الثلاثة للزمخشريّ .

والجمهرة لاين دريد، في أربع مجلدات، ظفرت بها في خزانة المؤيّد.

وإصلاح المنطق لابن السّكَيت .. والخصائص لابنجيّ ، وسرالصناعة له أيضاً .

والمُجمل لابن فارس.

وإصلاح الأُلفاظ للخطَّابي .

ومشارق الأنوار للقاصى عياض . والمطالع لتلميذه ابن قرقول ، الأخير من خزانة الديرى .

وكتابأنسابالخيل وأنساب العرب واستدراك الغلط ، الثلاثة لأبى عُبيد القاسم بن سلام .

وكتاب السرج واللجام والبيضة والدرع ، لمحمد بن قاسم بن عزرة الأزدى.

و كتاب الحمام والهدى له أيضاً (١). وكتاب المعرّب للجواليقي ، مجلد لطيف، ظفرت به في خزانة الملك الأشرف قايتباى ، رحمه الله تعالى .

والفردات للراغب الأصبهاني ، في مجلد ضخم .

<sup>(</sup>١) باش المطبوع: قــوك له أيضا أى لابن قام رئي كثف الطنون أن كتاب الملمي لاي عبد الله عمد بن التم ع قبل التحريف رض في التم أو القائم ، رفيه أيضا أن كتاب المجام وكتاب الحام لاي عيدة معر ابن الشي، عظهرو.

ومشكل القرآن لابن قتيبة .

وكتاب المقصور والممدود ، وزوائد الأمالي ، كلاهما لأبي على القالي .

وكتاب الأضداد لأبى الطيّب عبد الواحد اللغوى .

والروض الأنف ، لأبى القاسم السُّهيلي، في أربع مجلدات .

وبغية الآمال في مستقبلات الأَفعال ، لأَن جعفر اللبليّ .

والحجة في قراآت الأَثمة السبعة لابن خالويه .

والوجوه والنظائر لأبي عبـــد الله الحسين بن محمد الدامغاني .

وبصائر ذوى التمييز فى لطائف كتاب الله العزيز ، والبُلغة فى أئمة اللغة ، وترقيق الأسل فى تصفيق العَسل ، والروض المسلوف فيما له اسمان إلى الألوف ، والمثلثات ، الأربعة للمصنف، والمزهر ، ونظام اللسد فى أسماء الأسد ، الثلاثة النحو واللغة ، الثلاثة للحافظ السيوطي .

ومجمع الأنساب لأبي الفداء إسماعيل

ابن إبراهيم البلبيسيّ الحنفي ، جمع فيه بين كتابّي الرشاطيّ وابن الأثير .

والجزء الثانى والثالث من لباب الأنساب للسمعانى .

والتوقیف علی مهمات التعریف ، للمناوی .

وألف بَا للأَلبًا ، لأَبِي الحجاج القضاعي البَلويّ .

وكتاب المعاليم للبلاذريّ ، ثلاثون مجلدا .

وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، للحافظ ابن حجر العَسقلانيّ ، بخط سبطه يوسف بن شاهين .

وشرح ديوان الهذليين لأبي سعيد السكرى ، وعليه خطّ ابن فارس صاحب المُجمل .

والأول والثانى والعاشر من معجم ياقوت اظفرت به فى الخزانة المحمودية. ومعجم البلدان لأنى عُبيد البكريّ.

والتجريد في الصحابة، والمغسى، وديوان الضعفاء،الثلاثة للحافظ الذهبيّ. ومعجم الصحابة ، للحافظ تقى الدين ابن فهد، بخطه .

والذيل على إكمال الإكمال ، لأَنى حامد الصابونيِّ .

وتاریخ دمشق ، لابن عساکر ، خمس وخمسون مجلدًا .

وبعض أجزاء من تاريخ بغداد، اللحافظ أبي بكر الخطيب المحافظ أبي بكر الخطيب اللينداري الدين المستداري المستد

وبعض أجزاء من تاريخ بن النجّار. وكتاب الفرق، للحكم الترمذيّ. وأسماء رجال الصحيحين، للخافظ أي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ولابن رسلان أيضاً.

وطبقات المفسرين للداؤدي.

وطبقات الشافعيّة ، للناج السبكيّ ، وللقطب الخيضريّ .

والتكملة لوفيات النقّلة، للحافظ زكّى الدين المنذريّ.

وكتاب الثقات ، لابن حبّان .

وكتاب الإرشاد، للخليلي .

والجواهر المُضِيَّة ، في طبقات الحنفية ، للحافظ عبدالقادر القرشيّ.

ولباب الأنساب للسيوطى . والذيل عليه للداوديّ .

ومجمع الأقوال في معاني الأمثال ، لمحمد بن عبد الرحمن أبي البقاء العكبرى .

ونزهة الأنفس فى الأمثال بلحمدبن على العراقيّ .

وشرح المقامات الحريريّة للشَّريشي. والواقى بالوفيات، للصلاح الصّفديّ. ومن تاريخ الإسلام للذهبيّ، عشرون مجلدًا.

وشرح المعلقات السبعة لابن الأنباري. والحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، المشتملة على عشرة أبواب

وبعض أجزاء من البداية والنهاية ، للحافظ عماد الدين بن كَثِير .

والراموز ، لبعض عَصْرِيِّي المُصنَّف. والمثلَّثات ، لابن مالك .

وطرح التثريب، للحافظ ولى الدين العراقي .

والطالع السعيد، للأدفويُّ.

والأنس الجليل، لابن الحنبليّ.

والكامل ، لابن عدى ، في ثمان مجلدات ، من خزانة المؤيّد .

وحياة الحيوان، للكمال الدَّميريُّ . وذيل السيوطيّ عليه ومستدركاته .

والإتقان في علوم القرآن ، لــه أبضاً.

والإحسان في علوم القرآن ، لشيخ مشايخنا محمد بن أحمد بن عقيلة . وشرح الشفاء ، للشهاب الخفاجي. وشفاء الغليل، له أيضاً .

وشرح المواهب اللدُنّيــة ، لشيخ مشايخنا سيّدي محمد الزّرقاني.

وقوانين الدواوين ،للأسعد بن مَمَّاتي. ومختصره، لابن الجيعان.

والخطط، للمقربذي.

والبيان والإعراب عمن بمصر من قبائل الأعراب، له أيضا .

والمقدِّمة الفاضليَّة ، لابن الجوَّانيُّ نسابة مصر .

وجمهرة الأنساب، لابنحزم.

وعمدة الطالب، لابن عُتبة نسَّابة العراق.

والتذكرة في الطبّ ، للحكيم داود الأَنطاكي .

والمنهاج والتبيان ، كلاهما في بيان العقاقير .

وكتاب النبات ، لأبي حنيفة الدينوري .

وتحفة الأحباب ، للملك الغساني . وغير ذلك من الكتب والأجزاء ، في الفنون المختلفة ، مما يطول على الناظر استقصاؤها ، ويصعب على العاد إحصاؤها .

ولم آلُ جهدًا في تحرِّي الاختصار، وسُلوك سبيل التنقية والاختيار ، وتجريد الألفاظ عن الفضلات التي يُستغنى عنها في حَطِّ اللثام عن وَجُّه المَعني عند ذوى الأَفكار .

فجاء (١) يحمد الله تعالى هــذا الشرحُ واضح المنهج ، كثير الفائدة ، سهل السُّلوك، مَوصول العائدة، آمناً بمنَّة الله من أن يصبح مثل غيره وهو مطروح متروك، عظم إن شاءَ الله تعالى

<sup>(</sup>١) من قوله و فجاء بجمد الله ... ۽ منفول عن مقدمة اين منظورفي لسان العرب ٢/١ ويكاد يكون حر فيًّا إلا مسا تصرف فيه ليناسب كتابه

فإنه عُنيَ في شرحه عمن رُوي ،وَبرهن عما حَوَى ، ويَسَّر في خَطْبه فادَّعي ، ولعمرى لقد جمع فأوعى ،وأتى بالقاصد ووَقى ، وليس لى في هذا الشرح فضيلةً أَمُتُّ بِهَا ، ولا وسيلة أَعْسَك بِهَا ،سوى أنني جمعتُ فيه ما تفرّق في تلك الكُتب من منطوق ومفهوم ، وبسطتُ القولَ فيه ولم أشبَعُ باليسير وطالبُ العلم مُنهوم، فمن وَقف فيه عـــــلي صَوابِ أو زلل، أو صحّة أو خَلل، فعُهدتُه على المسنِّف الأول ، وحَمْدُه ودمَّه الأصله الذي عليه المُعوَّل، الأني عن كلِّ كتاب نَقلتُ مَضمونه ، فلم أُبدِّل شيئاً فيقال ﴿ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُسَدِّلُونَهِ ﴿ (١) إِبِلْ أَدَّيتِ الأَمانة في شرح العبارة بالفَصِّ، وأُوردتُ مازدْت على المؤلِّف بالنَّص ، وراعيت مناسبات ما ضَمَّنه من لطف الإشارة ، فَلْيُعَدِّ مِنَ يَنقُل عِن شَرِحِي هذا عِن تلك الأصول والفروع، وليستغين بالاستضواء بدري بيانه الملموع، فالناقلُ عنه يَمُدُّ باعَه ويُطلق لسانَه ،

نفعُه بما اشتملَ عليه ، وغَنلَى ما فيه عن غيره وافتقر غيرُه إليه ، وجمع من الشواهد والأَدلَّة مالم يَجمَعُ مثلُه مثلُه ، لأن كل واحد من العلماء انفرد بقول رواه ، أو سَماع أدَّاه ، فصارت الفوائدُ في كتبهم مُفرَّقة ، وسارت أنجمُ الفضائل في أفلاكها ، هذه مُغرّبةٌ وهذه مُشرِّقة ، فجمعت منها في أهذا الشرح مَا تَفَرُّق ، وقرنت بين ما غرَّب منها وبين ما شرَّق ، فانتظم شَـمْلُ تلك الأُصول والموادّ كُلُّها في هذا المجموع، وصار هذا عنزلة الأصل وأولئك عنزلة الفروع ، فجاء بحمد الله تعالى وَفْقَ البُغْيَة ، وفوق المُنْيَة ، بليع الإتقان ، صحيح الأركان ، سليماً من لفظة لو كان ، حَللْتُ بوضعه ذرْوَة الحُفَّاظ ، وحَللت بجمعه عُقدةَ الأَلْفاظ، وأنـــا مع ذلك لا أدّعي فيــه دَعْوَى فأقول : شافَهْتُ ، أو سمعت ، أو اشَددْتُ ، أو رحَلت، أو أخطأً فلانٌ أو أصاب، أو غَلطَ القائلُ في الخطاب ، فكلُّ هذه الدَّعاوَى لميترك فيها شيخُنا لقائل مقالاً ، ولم يُخْلُ لأَحدِ فيلها مَجالاً ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨١

ويتنوَّع في نقله عنه لأَنه ينقُل عن خزانَة ، والله تعالى يشكر مَنْ له بإلهام جمعه من منّة ، ويجعل بينه وبين مُحَرِّفي كَلمه عَن مَواضعه واقيةً وجُنَّة ، وهو المسئول أن يُعاملني فيه بفضله وإحسانه ، ويُعينني على إتمامه بكرمه وامتنانه ، فإنني لم أقصدسوى حفظ هذه اللغة الشريفة ،إذ عليها مَدار أحكام الكتاب العزيز والسُّنَّة النبويَّة ، ولأن العالم بغوامضها يعلم ما يوافق فيه النيةَ اللسانُ ويخالف فيه اللسانُ النيَّة ، وقد جمعته في زمنٍ أهله بغير لغته يفخرون ، وصَنعته كما صنع نوح عليه السلام الفلك وقومه منه يسخرون <sup>(۱)</sup> .

وسميته .

( تاج العروس من جواهر القاموس ) .
وكأنى بالعالم المنصيف قد اطّلع عليه
فارتضاه ، وأجال فيه نظرة ذى عَلَق فاجتباه ، ولم يلتفت إلى حدوث عهده
(۱) لل ها يكاد يكرن نس ساح السان

وقربِ ميلاده ، لأنه إنما يُستجاد الشيء ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته، لا لقدَمه وحُدوثه ، وبالجاهل المُشطّ قد سُمع به فسارع إلى تُمريق فروته ، وتوجيه المَعاب إليه ، ولمَّا يعْرَفْ نَبْعُه من غَرَبه ولا عَجم عُودَه، ولا نَفض تهائمه وَنُجوده ، والذي غرَّه منه أنه عَملٌ محدثٌ ولا عمل قَديم ، وحسبك أَن الأَشياء تُنتقد أو تُبهرَج لأَنها تَليدَة أو طارفة ، ولله درُّ مَن يقول : إِذَا رَضِيَتْ عَنَّى كَرَامُ كَشِيرَتَى فَلاَ زال غَضْبَاناً عَلَى لَمُامُهِـــا وأرجو من الله تعالى أن يَرفع قدرَ هذا الشرح عنَّه وفَضْله ، وأن ينفع به كما نَفع بأصلِه ، وأنَّا أبرأ إلى الله عزَّ وجلُّ من القُوَّة والحَوْل ، وإيــاه أستغفر من الزَّلل في العَملِ والقول، لا إله غيره ، ولا خَيْرَ إلا خَيْرُه ، وصلى الله على سَيّدنا محمد وآله وصحبه وسَلَّم تسليماً كثيرا .

# مقرية

وهي مشتملة على عشرة مقاصد : ﴿ المقصد الأول ﴾

فى بيان أن اللغة هل هى توقيفيــة أو اصطلاحيــة

نقل السيوطى فى المزه (١) عن أبي الفتح بن برهان فى كتاب الوصول إلى الأصول: اختلف العلماء فى اللغة هل المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت اصطلاحاً ، فذهبت المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت تنبت توقيفاً ، وذهبت طائفة إلى أنها الإسفرايي أن القدر الذي يدعو به الإنسانُ غيره إلى التواضع يثبت توقيفاً ، وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكلواحد من الطريقين ، وقال القاضى أبوبكر: من الطريقين ، وقال القاضى أبوبكر: يثبت اصطلاحاً ويجوز أن يثبت بعضه توقيفاً ، ويجوز أن يثبت اصطلاحاً ويجوز أن يثبت بعضه توقيفاً ، ويجوز أن يثبت اصطلاحاً ويجوز أن يثبت بعضه توقيفاً ، ويجوز أن يثبت اصطلاحاً والكلّ ممكن.

ونقل أيضاً عن إمام الحرمين (۱) أي المعالى في البرهان: اختلف أرباب الأصول في مأُخذ اللغات، فدهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى، وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحاً وتواطؤاً.

ونقسل عن الزّركشي في البحر المحيط (١٠): حكى الأستاذ أبو منصور قولاً أن التوقيف وقع في الابتداء على لغة واحدة، وماسواها من اللغات وقع عليها التوقيف بعد الطُّوفان، من الله الأقطار. قال: وقد رُوي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أول من تكلم بالعربية المحضة إسماعيل، وأراد به عربية قُريش التي نزل بها القرآن، وأما عربية قريش قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل عليه السلام.

وقال في شرح الأسماء: قال (٢) الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱۲/۱

<sup>(</sup>٢) المرهر ١/١١:

<sup>(</sup>٢) الزهر ١٠/١:

من المفسِّرين إنها كلَّها توقيف من الله تعالى .

وقال أهلُ التحقيق من أصحابنا: (۱) لابد من التوقيف في أصل اللغة الواحدة ، لابد من التوقيف في أصل اللغة الواحدة ، اللغات ، من غير معرفة من المصطلحين بِيَّن ما اصطلحوا عليه ، وإذا حصل التوقيف على لغة واحدة ، جاز أن يكون ما بعدها من اللغات اصطلاحاً ، وأن يكون توقيفاً ، ولا يُقْطَع بأُحدهما للابدلالة .

ثمقال: (٣) واختلفوا في لغة العرب، فمن زعم أن اللغات كلّها اصطلاحً فكذا قولُه في لغة العرب، ومن قال بالتوقيف على اللغمة الأخرى وأجاز الاصطلاح فيما سواها من اللغات، اختلفوا في لغة العرب، فمنهم من قال: هي أول اللغات، وكلُّ لغة سواها حَدَثَ فيما بعد إما توقيفاً أو اصطلاحاً، فيما بعد إما توقيفاً أو اصطلاحاً، واستدلوا بأن القرآن كلام الله تعالى، وهو دليل على أن لغة العرب أسبق اللغات وجودًا، ومنهم من

قال: لغة العرب نوعان: أحدهما عُربيَّة حثير، وهي التي تكلّموا بها من عهد هُود وَمَن قبلَه، وبقي بعضها إلى وقتنا، والثانية العربية المحضة، التي بها نزلالقرآن، وأوّل من أطلق لسانه بها إسماعيل، فعلي هذا القول يكون توقيف إسماعيل على العربية المحضة يحتمل أمرين: إما أن يكون اصطلاحاً بينه وبين جُرهُم النازلين المعلدة، وإما أن يكون توقيفاً من عليه عمَّة، وإما أن يكون توقيفاً من

قال السيوطى: وأخرج ابنُ عساكر (١) فى التاريخ، عن ابن عباس، أن آدم عليه السلام كان لغته فى الجنة العربيَّة، فلما عَمىي سَلبَه اللهُ العربيـة فتكلم بالسرْيانية، فلما نَابَ لله، ود الله عليه

وأخرج عبدُ الملك بن حَبيب (٢): كان اللسان الأوّل الذى نزل به آدم من الجنة عربيًا إلى أن بَكدُ المهدُ وطالَ حُرِّف وصار سريانيًّا، وهومنسوب إلى سُورية، وهى أرضُ الجزيرة، بها

<sup>(</sup>١) المزمر ١٠/١

۲) المزهر ۱/۱۵

<sup>(</sup>۱) المرمر ١١/١ – ١٧

<sup>(</sup>٢) الزهر ١٧/١

كان نوحٌ عليه السلام وقومُه قبــل الغَرَق ، قال : وكان يُشاكِل اللسانَ العربيّ، إلا أنه محرّف، وهو كان لسانَجميع مَن في السفينة إلارجلًا واحدًا يقال له جُرهُم ، فكان أسانه اسان العربيّ الأوّل ، فلما خرجوا من السفينة تزوّج إرم بن سام بعضَبناته ، فمنهم صار اللسانُ العربيُّ في وَلَده عُوص أَبي عاد ، ، وعَبيل ، وجاثر أبي جَديس وثمود، وسمّيت عادّ باسم جُرْهُم، لأنه كان جَدُّهم من الأُمِّ ، وبقى اللسان السرياني في وَلد أَرْ فَحْشد بن سام إلى أن وصل إلى يَشجُب بن قحطانَ من ذريته ، وكان باليمن ، فنزل هناك بنو إسماعيل فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي .

وقال ابن دحية : <sup>(١)</sup> العرب أقسام : الأُّول عاربة وعَرْباء ، وهمالخُلُّص ، وهم تسع قبائل من ولد إرّم بن سامبن نوح، وهي : عاد، وثمود، وأمم، وعَبيل، وطَسْم، وَجَديس، وعِمْليق،

وجُرْهُم، ووَبَار، ومنهم تعلم إسماعيل عليه السلام العربية .

والثانى المتعربة ، وهم الذين ليسوا بخلُّص وهم بنو قحطان .

والثالث المستعربة: وهم بنوإسماعيل

وهم ولد مُعدُّ بن عدنان ، انتهى . وقال أبوبكربن دريد في الجمهرة: (١)

العرب العاربة سبع قبائل: عَاد، وثُمود ، وعمليق (٢) ، وطَسْم ، وجَديس ، وأمم، وجاسم، وقد انقرض أكثرهم إلا بقايا متفرّقين في القبائل. قال: وسمِّي يَعرُب بن قحطان لأَنه أول من انعدل لسانه عن السَّريانيَّة إلى العربية ، وهذا معي قول الجوهري في الصحاح (٣): أول من تكلم العربية يَعرُب بنقَحطان. وقال الحاكم في (١) المستدرك، وصححه ، والبيهقي في شعب الإعان : عن بريدة رضي الله عنه ، في قوله تعالى ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينٍ ﴾ (٥) قال : بلسان جُرهم.

<sup>(</sup>١) التم ١/١١

<sup>(</sup>١) الحمهرة ١/٢٩٦ والزهر ١/١٠

<sup>(</sup>٢) في الجمهرة عميق (٣) الصحاح مادة (عرب)

<sup>(</sup>٤) الزهر ١٨/١

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ١٩٥

وقال محمد بن سلام: (۱) وأخبرنى يونس، عن أني عمرو بن العَلاء، قال: العرب كلّها ولد إسماعيل، إلاحبير وبقايا جُرْهم، ولذلكيروىأن إسماعيل جاورَهمُ وأَصْهَر إليهم.

وقال الحافظ عماد (٢) الدين بن كثير فى تاريخه: قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلام ، والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل وهم: عاد، وثمود، وطسم ، وجديس ، وأمم ، وجرهم ، والعماليق . وأُمم آخرون كانوا قبل الخليل عليه السلام، وفي زمانه أيضاً، فأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل عليه السلام ، وأما عَرب اليمن، وهم حمير، فالمشهور أنهم من قحطان ، واسمه مهزَّم. قال ابنُ ماكُولاً ، وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة ، وقيل: من ذريته ، وقيل: إن قحطانَ ابنُ هود ، وقيل : أخوه ، وقيل : من ذُريته، وقيل: إن قحطان من

شلالة إسماعيل عليه السلام ، حكاه ابن السحاق وغيره ، والجمهور أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل عليه السلام . وقال الشيرازى في (١) كتساب الألقاب ، بسنده إلى مشمع بن عبد الملك ، عن محمد بن على بن الحسين ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وأول من فُتِقَ لسانه بالعربية المينة إسماعيل عليه السلام ، وهو ابن أربع عشرة سنة " .

وفى جزء الغطريف (٢) بسسده إلى عمر بن الخطاب أنه قال: يارسول الله، مالك أقصحنا، ولم تخرج من بين أظهُرنا ؟ قال: «كانت لغة إسماعيل قد درست، فجاءبها جبريل عليه السلامُ فحقًطنيها فحفظتها أخرجه إبنُ عساكر في تاريخه .

وأخرج الدَّيلميُّ فى مُسندالفردَوس (٣) عن أبى رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم «مُثَلَّت لى أَمْنَى فى الماء

<sup>)</sup> المزهر ١/٨

<sup>(</sup>٢) المزهر ١٩/١ قال أبو أحمد النظريف في جزئه

<sup>(</sup>٣) المزهر ١٩/١

<sup>(</sup>۱) طبقات بن سلام ۱۰ والمزهر ۱۸/۱

<sup>(</sup>٢) المزهر ١٨/١ والبداية والنهاية - ٢ صـ ١٥٦ مع بعض تغيير

والطِّين وعُلَّمت الأَسماء كلَّها كما عُلِّم آدمُ الأَسماء كلَّها ، ﴿ القصد الثاني ﴾

القصد الثاني أ
 في سعة لغة العرب

فى المزهر: قال أبو الحسن أحمد بن فارس فى فقه اللغة (١): باب القول على لغة العرب ، وهل يجوز أن يُحاط لا يُحيط به إلاّ نبى قال ابن فارس: وهذا كلام حَرىً أن يكون صحيحاً ، وما بلغنا عن أحد عمن مَضى أنه ادّعى حفظ اللغة كلّها ، قاما الكتاب المنسوب إلى الخليل ، وما فى خاتمت من قوله: هذا آخر كلام العرب فقد كان الخليل أورّع وأتقى لله تعالى من أنيقول ذلك.

قال السيوطيُّ: وهذا الذي نقله عن بعض الفقهاء نص عيسه الإمامُ الشافعيُّ (٢) رضى الله عنه ، فقالُ في أول الرسالة: لسان العرب أوسعُ الألسنة مذهباً ، وأكثرُها ألفاظاً ، ولا نعلم

أنه يحيط (١) بجميع علمه إنسان غير

من يعرفه ، والعلم عند العرب كالعلم

بالسُّنَّة عند أهل الققه ، لا يعلم رجلٌ (٢) جميع السُّن ، فلم يذهب

منها عليه شيء، فاذا جُمِع علمُ عامّة

أهل العلم بها أتَى على السُّنن، وإذا

فُرَّق علم كلِّ واحد منهم ذهب عليه

الشيء منها ثم كان ما ذهب عليه منها

موجوداً (٣) عند غيره ، وهم في

العلم طبقات ، منهم الجامع لأكثره

وإن ذهب عليه بعضه ، ومنهم الجامع

لأُقلُّ مَّا جمع غيره ، وليس قليلُ

مَا ذهب من السّنن على مَنْ جمع

أَكثَرِها دليلاً على أَن يُطلب علمه عند

غير طَبَقته (١) ، من أهل العلم ، بل

يُطلَب عند نُظُرائه ما ذَهب عليه حتى

يُؤتّى على جميع سُنن رسول الله صلى

الله عليه وسلم ، بأني هو وأمى ، فتفرد () ن رسالة النافق و ولا نطه يميذ ، وق الزمر و ولا نطه يميذ ، وق الزمر و ولا

 <sup>(</sup>۲) في رسالة الشافعي و لا تعلم رجلا و

<sup>(</sup>٣) في المزهر وثم ما ذهب ... موجود ۽

<sup>(</sup>٤) في الزَّمْر وعند غير أهل طبقته

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱/۲۳ وكتاب الصاحبي ۱۸

 <sup>(</sup>۲) المزهر ۱/۲۶ و رسالة الشانس ۲۶ – ۶۶

جُملة العلماء بجُملتها (۱) ، وهم درجات فيما وَعُوا منها ، وهذا (۱) لسان العرب عند خاصّتها وعامّتها لا يذهب منه شيء عليها ، ولا يطلب عند غيرها ، ولا يعلب إلا من قبله منها ، (۱) ولا يشركها فيه إلا من قبله منها ، (۱) ولا منها [ومن قبله منها] (۱) فهو من أهل لسانها (۱) وعلم أكثر اللسان في أكثر السّن في العرب أعم من علم أكثر السّن في العلماء . هذا نص الإمام الشافعي

وقال ابن فارس (۱) فی موضع آخر : اعلم أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها ، وأن الذى جاء عن العرب قليل من كثير ، وأن كثيرًا من الكلام ذهب بذهاب أهله ، والله أعلم .

﴿ المقصد الثالث ﴾

في عدة أبنية الكلام(١)

في المزهر نقلاً عن مختصر كتاب

العين للزُّبَيْديّ مانَصُّه: عدَّةُ مُستَعمل

الكلام كُلُّه ومُهمَله ستة آلافألف وتسعة

وخمسون ألفا وأربعمائة ، المستعمل

منها خمسة آلاف وستمائة وعشرون ،

والمهمل (٢) ستة آلاف ألف وستمائة

ألف وثلاثة وتسعون (٣) ألفا وسبعمائة

وثمانون ، عدة الصحيح منه ستة آلاف

ألف وستمائة ألف وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة. والمعتل ستة آلاف، المستعمل

من الصحيح ثلاثة آلاف وتسعمائية

وأربعة وأربعون (٤) [والمهم منهستة آلاف

ألف و تسعة و ثمانون ألفا وأربعمائة (<sup>ه</sup>)

وستة وخمسون ، والمستعمل من المعتل

<sup>(</sup>۱) المزهر ١/٢٧ – ٢٨

 <sup>(</sup>ع) أن الأسل و عبسة آلاف ألف وسألة وعشرون ألفا والمهمل ... و والتصويب من المزهر وبه يصح جمع المهمل مع المستعمل

 <sup>(</sup>٣) كذا أيضاً في المزهروالصواب، وثلاثة وخمسون ألفاه
 وبها يصدق الجمع وقد ثبه أيضا على ذلك بهائش المزهر

 <sup>(</sup>٤) في الأصلة ثلاثة آلاف أالمدرتسمائة وأربعون ألفاً »
 والتصويب من المزهر

 <sup>(</sup>a) كذا في المزهر ومنه الزيادة , وهو خطأ , والصواب ليصح الجمع : سنة آلاف ألف وستانة ألف وتسمة وأوبعون ألفا وأربجائة وسنة وخسون a

<sup>(</sup>١) أي رسالة الشافعي « فيتفرد جملة العلماء بجمعها »

 <sup>(</sup>۲) أي رسالة الشافعي و هكذا »

 <sup>(</sup>٣) أي رسالة الشافعي وعنها «

 <sup>(</sup>٤) زيادة من رسالة الشانعي . و في المزهر اتبعها وقبله منها
 (٥) في رسالة الشانعي من أهل لسائها و إنما صار غيرهم من

<sup>(</sup>ه) في رساله الشامعي من اهل لساجا وإيما صار غيرهم من غير أهله يتركه فإذا صار إليه صار من أهله . وعلم أكثر ...

 <sup>(</sup>٦) المزهر ٢٤/١ والصاحبي ٣٤ ونصها ه باب القول مل أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها وأن الذي جاءنا من العرب ...

ألف وستمائة وستة وسبعون ، والمهمل منه أربعة الافوثالاغائة وأربعة وعشرون ، عدة الثّنائي سبعمائة وخمسون ، المستعمل منه أربعمائة وتسعة وغانون ، الصحيح منه ستمائة ، والمعتل مائة وخمسون ، المستعمل من الصحيح أربعمائة وثلاثة ، والمهمل مائة وسبعة وتسعون والمستعمل من المعتل ستة وغانون ، والمهمل أربعة

وعدَّة الثلاثى تسعة عشر ألفا وستمائة وحسون، المستعمل منه أربعة آلاف وماثنان وتسعة وستون، والمهمل خمسة ألفا وثماثائة وواحد وثمانون، والمعتل سوى اللَّفيف خمسة آلاف وأربعمائة، واللفيفأر بعمائة وخمسون، والمعمل من الصحيح ألفان وستمائة ومسعون، والمهمل أحد عشر ألفا ومائة وأحد وعشرون، والمستعمل من المعتل سوى اللَّفيف ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون، والمهمل ثلاثة آلاف وأربعمائة

وتسعمائة (١) وستة وستون، والمستعمل من اللفيف مائة وستةوخمسون، والمهمل مائتان وأربعة وتسعون .

وعدة الرباعي ثلاثمانة ألف وثلاثة آلاف وأربعمائة ، المستعمل ثمانمائة وعشرون ، والمهمل ثلاثمائة ألفوألفان وخمسمائة وثمانون .

وعدة الخماسي سنة آلاف ألف وثلاثمائة ألف وخمسة وسبعون ألف وستمائة ، المستعمل منه أثنان وأربعون ، والمهمل سنة آلاف ألف وثلاثمائة ألف وخمسة وسبعون ألفاً ، وخمسمائة وثمانية وخمسون .

قال الزبيدي . وهذا العدد من الرباعي والخماسي على الخمسة والعشرين حرفاً من حروف المعجم خاصة ، دون الهمزة وغيرها ، وعلى أن لا يتكرّر في الرباعي قال : وعدة الثنائي الخفيف والضَرْبَيْنِ من المُضاعَف على تَحْوِ ما ألحقناه في الكتاب ألفا حرف ومائبا حرفوضيسة وسبعون حرفاً ، المستعمل من ذلك مائة (ا) قالامل مسات والصويم من الزمر وبه يعج المع

وستون .

واثنان، والمهمل ألفا حرف وماتة حرف وثلاثة وسبعون حرفاً، الصحيح من ذلك ألف حرف وثماغاتة وخمسون، وعشرون، والمعتل أربعمائة وخمسون، والمهمل ألف وسبعمائة وستة وستون، والمهمل أربعمائة وستة وأربعون، والمهمل أربعمائة وسبعة، انتهى.

### ﴿ المقصد الرابــع ﴾

ف المتواتر من اللغة والآحاد قال العلامة أبو الفضل ، نقلاً عن لمُمَع الأَدلَة لابنِ الأَنباريّ (١) ، اعلمْ أن النقلَ على قسمين : تواتر وآحاد ، فأما التواتر فلغة القرآن ، وما تواتر من السُّنَّة وكلام العرب ، وهــنا القسمُ دليلٌ قَطْمِيٌ من أدلَة النحو ، يفيد العلْم أو غظريًا ، وإليه ذهبَ الأكثرون ، أو غظريًا ، ومال إليه آخرُون ، وقيل : أو نظريًا ، ومال إليه آخرُون ، وقيل : وما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر ، وهو حليلٌ مؤجد فيه شرط التواتر ، وهو دليلٌ مأخوذ به ، فذهب الأكثرون إلى أنه

(۱) الزهر ۱/۱ه وما بعدها .

يُفيد الظنَّ، وقيل: العلمَ وليس بصحيح، لتطرُّق الاحتمال فيه، ثم قال: وشرط التواتر أَن يبلُغَ عَددُ النقلة إلى حَدُّ لا يَجوز على منلهم الاتفاقُ على الكذب في لغة القرآن، وما تواتر من ألسنة العرب، وقيل: شرطه أن يَبلغوا خمسةً، والصحيح هوالأول.

(قال) قومٌ من الأصوليين (١): إنهم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حُجَّة في الشرع، ولم يُقيموا الدّلالة على ذلك في اللغة، فكان هذا أوْلَى.

وقال الإمام فخرُ الدين الرازي، وتابعه الإمام تساج الدين الأرمويُ وتابعه الإمام تساج الدين الأرمويُ والتصريفَ ينقسم إلى قسمين، قسم منه متواتر، والعلمُ الضروريُ حاصلُ بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعاً لهذه المعانى، فإنا نجد أنفسنا جازمة في زمانه صلى الله عليه وسلم في معناهما المعروف، وكذلك الماء والنار والهواء

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱/۹۰

<sup>(</sup>٢) الزمر ١/٩ه

وأمنالها، وكذلك لم يزل الفاعلُ مرورًا، ثم قال: ومنه مظنون، وهو مجرورًا، ثم قال: ومنه مظنون، وهو الأنفاظ الغريبة، والطريق إلى معرفتها الآحاد، وأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفُه من القسم الأوّل والثانى منه قليل جدًّا، فلا يُتمسَّكُ به في القَطْعِيَّات ويتمسَّكُ به في القَطْعِيَّات ويتمسَّكُ به في القَطْعِيَّات التهى

(وأما المنقطم)(١) ففي لم الأدلة: هو الذي انقطع سَندُه، نحوان يروي ابن دُريد عن أين ريد، وهو غير مقبول، لأن المِعَدَالَة شَرْطٌ في قبول النقبل، وانقطاع سُنسَد النقل يُوجِب الجهل بالعدالة، فإن من لم يُذْكَرَلم تُعرف عدالتُه. وذهب بعضهم إلى قبوله، وهو غير مُرْضِيّ.

وأما الآحاد فهو (٢) ما انفرد بروايته واحدٌ من أهل اللغة ، ولم ينقله أحدٌ غيره ، وحكمه القبول إذا كان المنفرد به من أهل الضبط والإتقان ، كانى زيد الأنصاري، والخليل ، والأصمعي ، وألى

حاتم، وأنى عُبيدة وأقرانهم، وشرطه أن لا يخالف فيه أكثر عددًا منه وأما الضعيف (( فهو ما النحط عن دَرَجة الفصيح .

والمنكر أضعف منه وأقلَّ استعمالاً . والمثروك ما كان قديمًا من اللغات ثم تُرك واستُعمل غيرهُ .

(وأما) الفصيح من اللغة ، ففى المؤهرما نصنه (٢) الفهوم من كلام ثعلب أن مدار الفصاحة على كثرة استعمال العرب لها ، انتهى ومبله قال القزويئ في الإيضاح : وقالوا (٢) أيضاً الفصاحة في المفرد خُلوصُه من تنافر الحروف، ومن الغزابة ، ومن مخالفة القياس اللغوي ،وبيان ذلك مذكور في محلة .

(قال) ابن دريد في الجمهرة (1) واعلم أن أكثر الحروف استعمالاً عند العرب الواو والياء والهمزة، وأقل ما يستعملون لثقلها على ألسنتهم الظاء، ثم الذاء، ثم الذاء، ثم الذاء، ثم الشين، ثم

<sup>(</sup>١) المزهر ١/٦٣

<sup>(</sup> Y ) المرهر ١ /٦٣ وسياه الاقراد .

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱۰۱/۱

<sup>(</sup>۲) المترهر ۹۱/۱

<sup>(</sup>۲) للزهر ۱/۱ه – ۲۶

<sup>(1)</sup> الجمهرة ١٧/١ والمزهر ١٧/١

القاف، ثم الخاء، ثم العين، (١) ثم النون، ثم اللام، ثم الراء، ثم الباء ثم المم، فأخفّ هذه الحروف كلِّها [ما] استعملته العرب في أصول أبنيتهم من الزوائد، لاختلاف المعني ، انتهى . وفي عروس الأَفراح: رُتَب (٢) الفصاحة منها متقاربة (٣) ، فإن الكلمة تخف وتَثقُل بحسب الانتقال من حَرْف إلى حرف لا يلائمه قُرْباً أو بُعدًا ، فإن كانت الكلمة ثلاثية فتراكيبها اثناعشر فذكرها ،ثم قال : وأحسنُ هذه التراكيب وأكثرُ هااستعمالاً ما انحدر فيهمن الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنكي، ثم ما انتقلَ فيه من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى ، ثم من الأعلى إلى الأدنى، وأقلّ الجميع استعمالاً ما انتقل فيه من الأدنى إلى الأُعلى إلى الأوسط، هذا إذالم ترجع إلى ما انتقلت عنه ، فإن رجعت فإن كان الانتقال من الحرف إلى الحرف الثاني فى انحدار من غير طفّرة ، والطفرةُ الانتقالُ من الأعلى إلى الأدنى أو عكسه ،

كان التركيب أخف وأكثر ، وإلا كان التركيب أخف وأكثر ، وإلا كان أثقل وأقل استعمالاً . فيه أيضاً أن الثلاثي والأحادي ، ومن الرباعي والخماسي ، انتهى . وذكر حازم القرطاجني وغيره : من شروط الفصاحة أن تكون الكلمة متوسطة من قلة الحروف وكثرتها ، والمتوسطة ثلاثة أحرف .

# ﴿ القصد الخامس ﴾ في بيان الأفصح

قال أبوالفضل: (١) أفصحُ الخلقِ على الإطلاق سيَّدُنا ومولانا رسولُ الله، صلّى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه سلم «أنا أفصحُ العَرب» رواه أصحاب الغَرِيب، ورَوْهُ أيضاً بلفظ « أنا أفصحُ منْ نطق بالفّاد بيند أنّى منْ قُرَيشٍ »(١) منْ نطق بالفّاد بيند أنّى منْ قُرَيشٍ »(١) وإن تُكلّم في الحديث.

ونُقُلِ عن أبى الخطَّابِ بن دِحْيةْ : (٣) اعْلَمْ أَن الله تعالى لما وضَع رسولَه صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ البلاغِ مِسِن

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱۰۳/۱

 <sup>(</sup>۲) النهاية لابن الأثير (بيد) وفسر بيد بمنى غير

<sup>(</sup>٣) المزهر ١ /١٠٣ وقال الحطابي

<sup>(</sup>١) الجمهرة و الغين ۽

<sup>(</sup>۲) المزهر ۱/۹۷

<sup>(</sup>٣) في المزهر ومتفاوتة .

وَخْيه، ونَصَبَه مَنْصِبَ البيان لدينه، التتار له من اللَّغَات أَعرَبَها وَمَن الأَلسن أَفصحها وأَبيَنَها، ثم أُمدَّه بجَوامِع الكَلم، انتهى.

ثم قال : وأفصحُ العرب (١) قُريشُ ، وذلك لأَن الله تعالى اختارَهم منجميع العرب، واختار منهم محمَّدًا صلى الله عليه وسلم ،فجعل قريشًا سُكَّانَ حرَمه(٢) وَوُلاةَ بيته ، فكانت وُفودُ العرب من حُجَّاجِها وغيرهم يَفــدُونَ إلى مكَّةَ للحَجِّ ، ويتَحاكمون إلى قريش ، وكانت قريشٌ مع فصَّاحتهَا، وجُلسْ لُغَاتها، ورقّة ألسنَتها ، إذا أتتهم الوفودُمن العَرب تَخيَّروا من كلامهم وأشعارهم أحسنَ لُغاتهم ، وأصفى كلامهم ، فاجتمع ما تَخيُّروا من تلك اللغات إلى سَلائقهم الى طُبعوا عليها ، فصاروا بذلك أفصح العرب، ألا ترى أنك لا تُجدفى كلامهم عنعنة تميم ولا عَجْرفة قيس (١١) والأ كَشْكَشَة أَسد ولا كَسكَسةَ ربيعة .

(قلت): قال الفراء .

العنعنة فى قيس (١) وتميم تَجعل الهمزة المبدوء بها أعيناً، فيقولون فى إنك عبد عبد عبد ألم أسلم عبد م

والكشكشة في ربيعة ومضر يجعلون بعد كاف الخطاب في المؤنث شيئاً، فيقولون رأيتُكِش ومررتُ بكش

والكسكسة فيهم أيضاً يجعلون بعد الكاف أو مكانها سيناً في الذكر .

والفحفحة في لغة هذيل يجعلون الحاء عيناً.

والوَكم والوَهم كلاهما في لُغة بني كُلْب، منالأوليقولون عليكم ويكم، حيث كان قبل الكاف ياء أو كسرة، ومن الثاني يقولون منهم وعنهم وإن لم يكن قبل الهاء ياءً ولا كسرةً

والعجعجة في قُضاعة ، يجعلون الياء المستدة جيماً ، يقولون في تميميًّ تميمج .

والاستنطاء لغة سعد بن بكر وهُذيل والأَزْد وقيس والأَنصار يجعلون العين الساكنة نوناً إذا جاورَت الطاء، كأَنْطى في أعطى

<sup>(</sup>١) المزهر عن ابن فارس وانظر الصاحبي لابن فارس ٢٣

<sup>(</sup>٢) في المزهر والصاحبي وقطان حرمه

<sup>(</sup>٣) عجرفية تيس

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱۰۹/۱

والوَتم فى لغة اليمن يَجْفَل الكاف شيناً مطلقاً، كلبيشَ اللهم لبيشَ . ومن العرب من يجعل الكافَ جيماً كالجِمْبة ، يريد الكَعبة .

وفى فقه اللغة للثعالبي (١) اللخَلَخانيَّة تَعْرِض فى لغة أَعراب الشَّخْرُوَعَمَان، كقولهم مَشَا الله ، أَى ماشَاء الله .

والطُّمطُمانيَّة تَعْرِض فى لغة حِمْير، كقولهم طَابَ امْهُواءُ (١) أَى طَلب الهَواءُ .

﴿ المقصد السادس ﴾

فى بيان المطرد والشاذ والحقيقة والمجاز والمشترك والأُضداد والمترادف والمعرّب والمولّد.

مطرد فى القياس والاستعمال جميعا ، وهذا هو الغاية المطلوبة ، نحو قام زيدً . وضربت عمرًا .

ومطرد فى القياس شاذ فى الاستعمال ، وذلك نحو الماضى من يَذَر ويَدَع .

ومطرد فى الاستعمال شاذ فى القياس · كاستحود ، واستنوق الجمل ، واستفيّل الجمل .

وشاذ فى الاستعمال والقياس جميعاً كقولهم ثوب مصوون، وفرس مقوود، ورجل معودد من مرضه.

ومن الشواذُ (۱) بابُ فَعَلِ يَفْعِلِ بكسر العين فيهما كوَرِث ووَمَق ووَرِيَّ ووَلِي ، وقد يأْتَى الكلام عليه في محله .

(أما الحقيقة والمجاز) .

ففي النوع الرابع والعشرين من المزهر (٢) ، قال العلامة فخر الدين الرازى: جهات المجاز يحضُرنا منها اثنا عشر وجهاً .

أحدها التجوّز بلفظ السبب عن السبب، ثم الأسباب أربعة: القابل، كقولهم سال الوادي، والصوري، كقولهم لليد إنها قدرة، والفاعل، كقولهم نزل السحاب أي المطر، والغائي، كسميتهم العنب الخمّر.

<sup>(</sup>۱) الزهر ۱۱۰/۱

 <sup>(</sup>Y) كتب في الأصل طام هواء وجائش للطبوع والأولى
 كتبه مكذا طاب امهواء كما نبه على ذلك في ص2 ؛ من المطالع النصرية ا دو هذا والذي في المزهر كما كتبته
 (Y) الحصائص ( ۲/۷ و المزهر ۱۲/۱۱

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱/۱۱۲

<sup>(</sup>۲) المزهر ١٧١/١

في شرح المنهاج (١) بعد كلام طويل:

والفَرْضُ أَن الأَصلَ الحقيقةُ ، والمجازَ

خلافُ الأصل، فإذا دارَ اللفظُ بين

احتمال المجاز واحتمال الحقيقة

وقال الإمامُ وأتباعُه (٢) : الفرق بين

الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالتنصيص

أو بالاستدلال ، أما التنصيصُ فـــأن

مجازً ، وتقول ذلك أئمةُ اللغة ، وأما

الاستدلالُ فبالعلامات، فمن علامات

الحقيقة تبادرُ الدِّمن إلى فهم العني ،

والعراء عن القرينة ، ومن علامات المجاز

إطلاقُ اللفظ على ما يستحيلُ تَعلَّقُهبه ،

واستعمالُ اللفظ في المعنَى المنسيَّ،

كاستعمال لفظ الدابَّة في الحمار ، فإنه

موضوعٌ في اللغة لكلِّ ما يُدبُّ على

(قال) ابن برهان: وقال (٣) الأستاذ

أبو إسحاق الإسفراييني: لا مجاز في

فاحتمالُ الحقيقة أرجحُ ، انتهى .

. الثانى بلفظ المُسبّب عن السبب، كتسميتهم المرضَ الشديدَ بالموت. الثالث المُشابهة ، كالأسد الشُّجاع . والرابع المُضَادَّةُ ، كالسَّينَّةُ للجزاء . الخامس والسادس بلفظ الكلّ للجزء (١١) ، كالعام للخاص ، وأسم الجزء للكلُّ، كالأُسود للزنجي.

والسابع اسم الفيعل على القُوَّم ، كقولنا للخمرة في الدّن إنها مُسكرة .

والثامن المشتقّ بعد زُوال المصدر . والتاسع المجاورة ، كالرَّاوية للقرْبة . والعاشر المجاز العرفى وهو إطلاق الحقيقة على ما هُجر عُرْفاً ، كالدَّابـة للحمار .

والحادي عشر الزيّادة والنقصان ، كقوله (لَيْسَ كَمثْله شيء (٢))، (واسأل القَرْبةَ ) (٣)

والثاتى عشر اسم المتعلِّق علِّي المتعلَّق به ، كالمخلوق بالخَلْق ، انتهى. (وقال) القاضي ثاج الدين السُّبكي

لغة العرب.

الأرض، انتهسى

<sup>(</sup>١) المزهر ١/٢٧٢

 <sup>(</sup>۲) الزهر ۱/۱۷۳ مع يعض اختصار (٣) الزهر ١٧٤/١

<sup>(</sup>١) أي المزهر والم الكل الجزء،

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى ۱۱ (٣) سورة يوسف ٨٢

وحكى التاج السبكي عن (١) خطً الشيخ تقى الدين بن الصلاح أن أبا القاسم بن كج حكى عن أبى على الفارسي إنكار المجاز، فقال إمام المحرمين في التلخيص، والغزالي في التمخول: لا يصبع عن الأستاذ هلذ القولُ (١)، وأما عن الفارسي فإن الإمام أبا الفتح بن جنّى تلميذ الفارسي، وهو أعلم الناس بمذهبه، ولم يحلك عنه ما يدُلُ على إلىاته.

ثم قال ابنُ بُرهانِ (٣) بعد كلام أورده : ومُنكرُ المجازاتِ في اللغسة جاحِدٌ للضرورة ، ومُعطَّلٌ محاسنَ لغةِ العرب ، قال امرؤ القيس :

فَقُلْتُ له لمَّا تَمطَّى بِصُلْبِــهِ

وأرْدفَ أَعْجازًا ونَاءَ بِكَلْكُلُ (<sup>1)</sup> وليس لليل صُلْب ولا أرداف .

وتيس نبين عند وأما المشتركُ .

فهو اللفظُ الواحِد <sup>(ه)</sup> الدالُّ عــلى

معنَّنَين مُختلفَين فأكثر دلالةً على السُّواءِ عند أُهل تلك اللغة ، واختلف الناسُ فيه ، فالأَكثرون على أنه مُمكنُ الوقوع ، لجواز أن يقع إمَّا من واضعين بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى، ثـــم يضعه الآخر لمعنى آخر، ويشتهر ذلك اللفظ ما بين الطائفتين في إفادة المعنيين، وهذا على أن اللغات غير توقیفیة ، وإما من واضع واحد لغرض الإبهام على السامع، حيث يكون التصريح سبباً لمضرَّة (١) ، كما روى عن أبى بكرِ الصدّيقِ رضى الله عنه وقـــد سأله رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذهابهما إلى الغار: من هذا؟ قال: هذا رجل يهديني السبيل.

والأكثرون أيضاً على (\*) أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك فى كثير من الأفاظ، ومن الناس من أوجبوقُوعه، قال: لأن المعانى غير متناهية ، والألفاظ متناهية، فإذا وزع لزم الاشتراك، وذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب، كذا فى المزهر، ومن أهسلة المشترك

 <sup>(</sup>۱) المزهر ۱ /۱۷۰
 (۲) في المزهر و الغان بالأستاذ أنه لايصح عنه هذا القول ..

<sup>(</sup>۳) المزمر ۱۷٤/۱

<sup>(</sup>۱) اهراس ۱۸ (۱) دیوانه ص ۱۸

<sup>(</sup>ء) الزمر ١٧٧/١ (ه) الزمر ١٧٧/١

<sup>(</sup>١) في النزهر سببا للمفسدة

<sup>(</sup>٢) المزهر ١/١٧٧

الرؤية والعين والهلال والخال، وسيأتى بيان ذلك كله فى مواضعه .

# ( وأما الأضداد )

فنقل السيوطى (۱) عن المبرد فى كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه: فى (۱) كلام العرب اختلاف اللفظين لاختلاف اللفظين، واختلاف اللفظين واحد، واتفاق اللفظين واحداً.

فالأوّل كقولك: ذهب وجاء وقام وقعد، ورجل وفرس ويد ورجل. وأما الثاني فكقولك: حسبت وظننت

واما الثانى فكقولك : حسبت وظننت وقعدت وجلست ، وذراع وساعد وأنف ومرسن .

وأما الثالث فكقولك وجدت شيسًا، إذا أردت وجدان الضالّة، ووجدت على الرجل، من الموجدة، ووجدت زيدًا كرعاً أى علمت، ومنه ما يقع على شيئين متضادّين، كقولهم جلّل للصغير ولل كبير، والحون للأسود والأبيض. قلت: ومثله كلام ابن فارس (٣)

فى فقه اللغة ، وبسطه أبو الطيب اللغوى فى كتاب الأُضداد

# ( وأما المترادف )

فقال الإمام فخر الدين الرازى: (١) هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، والفرق بينه وبين التوكيد، أن أحد المترادفين يفيسد ما أفاده الآخر، كالإنسان والبشر، وفي التوكيد يفيد الثانى تقوية الأول، والفرق بينه وبين التابع، أن التابع وحده لايفيد شيئاً، كقولنا عطشان نطشان.

قال التاج السبكى (\*) فى شرح المنهاج: وذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف فى اللغة العربية ، وزعم أن كل مايُظنَّ من المترادفات فهو من المتباينات التى تتباين بالصفات ، كما فى الإنسان والبشر ، فإن الأول موضوع له باعتبار النسيان أو الإنس ، والثانى باعتبار أنه بادى البَشرة ، وكذا الخَنْريس والعُقَار ، فإن الأول باعتبار العتق ، والثانى باعتبار عقر الدنّ ، لشدة ما فيها ، قال : واختاره عقر الدنّ ، لشدة ما فيها ، قال : واختاره

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱۸۷/۱ (۲) في المزهر ومن كلام المرب:

 <sup>(</sup>۲) المزهر ۱ /۱۸۷ والصاحبي ۱۷۱

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱۹٤/۱

<sup>(</sup>٢) المزهر ١٩٥/١

ابنُ فارس فى كتابه الذى ألفــه فى فقه اللغة والعربية.

ونقل الجلال<sup>(۱)</sup> عن الكَيّا في تعليقه فى الأصول: الألفاظ التى لمغى واحد تنقسم إلى ألفاظ مترادفة، وألفاظ متواردة <sup>(۱)</sup>.

فالمترادفة كما يُسمَّى الخمْرعُقارًا (٣) وصَهْبًاء وقهوة، والسبع لَيْثُأُ وأُسدًا وضْرْغاما .

والمتواردة (<sup>4)</sup> هي التي يقام لفظً مُقام لفظ، لمعان متقاربة، يجمعها معني واحد، كُما يقال: أَصلَّح الفاسد، ولَمَّ الشَّعَث، ورتَقَ الفَتْقَ، وشَعب الصَّدْع، انتهے،

قال: وهذا تقسيم غريب، وقداًلَّف فيه القاضى مجد الدين الشيرازى (٥) كتاباً وسماه والرَّوْضُ المسلُوف فيما له اسمان إلى الأُلوف و.

وأما المعرّب (١)

فهو ما استعملته العرب من الأَلْفاظ

الموضوعة لمعان في غير لغتها ، قال المجوهري في الصّحاح: تعريب الاسم

الأعجمي أن تتفوّه به العربُ على

منهاجها ، تقول : عربت العرب

وأغربته [ وقال أبو عبيد القاسم بن

سلام] <sup>(۱)</sup> وأما لُغات العجم في القرآن

فرُوي عن ابن عباس وعطاء ومُجاهدٍ

وعِكْرِمة أنهم قالوا فِي أحرف كثيرة

إنها بلغات العجم ، وقال أهل العربية :

إن القرآن ليس فيه من كَلاَم العجم

شيء، لقوله تعالى ﴿قُرْآناً عربيًّا} (١)

وقوله ﴿بلسان عربسيٌّ مُبين ﴾ (٣) : قال

أبو عبيد <sup>(٤)</sup> والصواب عندى مذهبً

فيه تصديقُ القولين جميعاً ، وذلك أن

هذه الحروف أصولُها أعجمية ، كما

قال الفقهاء، إلا أنَّها سقطت إلى العرب

فأعربتها بألسنتها، وحوَّلتها عن ألفاظ

العجم إلى ألفاظها ، ثم نزل القرآن وقد

اختلطت هذه الحروف بكلام العرب،

فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن

<sup>(</sup>۱) الزيادة من المزهر

<sup>(ٌ</sup>۲) سودة يوسف ۲ وسودة طه ۱۱۳ وسودة الزمر ۲۸ وسودة فصلت۳ وسودة الثوری۷ وسودةالزغرف۳

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء ۱۹۵

 <sup>(2)</sup> في الأصل أبو صيدة والتصويب من المزهر

<sup>(</sup>۱) للزمر ۱۹۷/۱

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱۹۷/۱ (۲) في المزهر وألفاظ سواردة وألفاظ مترادفة»

 <sup>(</sup>٣) أي المزهر وكما تسمى الحمر عقارا و
 (٤) أي المزهر ووالمترادفة هي التي يقام لفظ ... أو

<sup>(</sup>۱) في المزهر و الفيروزبادى صاحب القاموس »

<sup>(</sup>٦) المزهر ١٣٠/١

في منع الصرف، بخلاف الأوّل، وذلك كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وجميع الأنبياء إلا ما استُثني منها من

العربى كهود وصالح ومحمد صلى الله

عليه وسلم ، وغير الأنبياء كبيرور وتكين

ورُستم وهُرْمز (١) ، وكأسماء البلدان التي

هي غير عربية ، كإصطخر ومرو وبلخ

وسَمَرْقَنْد وقنْدهار (٢) وخُراسان وكرْمان

فما كان من الضرب الأوّل فأشرف

جوابُه المنسعُ ، لأنه لا يخلو أن

يُشتق من لفظ عربي أو عجمي مثله ،

ومحال أن يُشتَقُّ العجميُّ من العربي أو

العربيَّ منه ، لأَن اللغات الأتُشتقُّ الواحدة

منها من الأُخرى ، مُواضَعةً كانت في

الأصل أو إلهاما، وإنما يُشتقُ في اللغة

الواحدة بعضها من بعض ، لأن الاشتقاق

نتاج وتُوليد ، ومحال أن تُلد المرأة

أحواله أن يُجْرى عليه حُكْمُ العربي فلا

وكوركان (٣) وغير ذلك .

فقول السائل: يشتق .

يُتَجاوزُ به حُكمه .

قال عَجَميّة فهو صادق، أه.

الجُواليقي وغيره .

ثم ذكر الجلال فائدة نصها: من اللغات واستعملته في كلامها: هل اللغات واستعملته في كلامها، من فارسيّ وروميّ وحبشيّ وغيره ، وأدخلته

أحدهما أسماء الأجناس كالفرند والإبريسم واللّجام والآجر والباذرق والقسطاس والإستبرق.

والثاني ما كان في تلك اللغات علماً فأجروه على عَلميّته كما كان، لكنهم غَيَّرُوا لفظه، وقرَّبوه من ألفاظهم، وربما أَلحقوه بِأَيْنيَتهم ، وربما لله يُلْحقُوه ، ويشاركه الضَّرْبُ الأُوَّل في هذا الحكم لا في العلمية ، إلا أنه يُنْقَل كما يُنْقَل العربي، وهذا الثاني هو المعتبد بعجمته

سُل (١) بعض العلماء عما عربته العرب يُعطى حُكُم كلامها فيشتق ويشتق منه؟ فأجاب عا نصه: ما عربته العرب من في كلامها ، على ضربين .

<sup>(</sup>١) في الزهر وهزارمود

<sup>(</sup>٢) وقندهار ۽ ساتطة من الزهر

<sup>(</sup>٣) له كوركان ۽ ساقطة من المزهر

وقد ألف (١) فيه الإمام أبو منصور

<sup>(</sup>۱) الزهر ۱۳۱/۱ (٢) المزهر ١٣٧/١

إلا إنساناً، (١) وقد قال أبو بكر محمد بن السرى في رسالته في الاشتقاق وهي أهم (١) ما وضع في هذا الفنّ من علوم اللسان: ومن اشتق العجمي المعرّب من العربي كان كمن ادّعي أن المطرب من الحوت .

وقول السائل : ويشتق منه .

فقد لعمرى يُجْرَى على هذا الضرب المُجْرَى مُجْرَى العربي كثيرٌ من الأَحكام المبارية على العربي ، من تصرّف فيه ، وانته معرب من لغام ، وقد جُمع على لجميم ، وأنى معرب من لغام ، وقد جُمع على لُجيم ، وأتى للفعل منه عصدر وهو الإلجام ، وقسد المجمد فهو مُلْجَم وغير ذلك ، ثم قال : وجملة الجواب (٣) أن الأعجمية لا تشتق ، أىلا يحكم عليها أنها مشتقة ، وإن اشتق من لفظ عربيًا في حروفه ، فلا تَرَيّنٌ أَحدَهما مأخوذًا من الآخر فلا تربّع فلا عربيًا في حروفه ، فلا تربّع أحدهما مأخوذًا من الآخر فلا تربّع أحدهما مأخوذًا من الآخر فلا تربيًا في المنتقة ، فلا تربيًا في حروفه ، فلا تربيًا في المنتقة ، فلا تربيًا في حروفه ، فلا تربيًا في المنتقة من المنتقة المنتق

(۱) المزهر ۱۳۸/۱

كإسحاق وبعقوب ، فليسا من لفظ. أُسحّقه الله إسحاقاً ، أى أبعده ، ولا من اليغقُوب اسم الطائر ، وكذا سائر ما وقع فى (١) الأُعجمى موافقاً لفظَ العربيّ ، انتهى .

#### ( وأما المولد )

فهو ما أحدثه (۱) المولدون الذين لا يحتج بألفاظهم ، والفرق بينه وبين المصنوع أن المصنوع يُوردُه صاحبه على أنه عربى فصيح ، وهذا بخلافه ، من الكلام : المُحدَّث ، وفي ديوان الأدب للفاراني : يقال : هذه عربية ، وهذه مولدة ، كذا في المزهر ، وستأتى أمثيته إن شاء الله تعالى .

﴿ المقصد السابع ﴾ في معرفة آداب اللغويّ

وفيه تنبيه ، قال السيوطى فى المزهر (٣) : أول مايلزمه الإخلاص وتصحيح النية ، ثم التحرى فى الأخذ عن الثقات ، مع

<sup>(</sup>٢) أي المزهر «وهي أصح»

 <sup>(</sup>٣) المزهر ١٤٠/١
 (٤) في المزهر ومن بعضها «

<sup>(</sup>١) في المزهر ومن الأعجس

<sup>(</sup>٢) المزهر ١/٥١

<sup>(</sup>٣) المزهر ٢/٧٥ وما بعدها . وفية زيادة أحاديث

وطريقتهم في الإملاء كطريقة المحدّثين

يكتب المستملى أول القائمة: مجلسً أملاه شيخنا فلان، بجامع كذا، في

يوم كذا ، ويذكر التاريخ ، ثم يورد الملي بإسناده كلاماً عن العرب

والفصحاء، فيه غريب يحتاج إلى

التفسير ، ثم يفسره ، ويورد من أشعار

العرب وغيرها بأسانيده ، ومن الفوائد

اللغوية بإسناد وغير إسناد ، مما يختازه ،

وقد كان هذا في الصدر الأول فاشياً كثيراً ،

ثم ماتت الحُفّاظ، وانقطع إملاء اللغة

من دهرمديد، واستمر إملاء الحديث.

إملاء الحديث سنة ٨٧٣ وجددته بعد انقطاعه عشرين سنة منسنة مات الحافط

أبو الفضل بن حجر أردت أن أجدد

إملاء اللغة وأحييه بعد دثوره فأمليت

مجلساً واحدًا ، فلم أجد له حَمَّلَةً ولامن

يرغب فيه فتركته ، وآخر امن عَلمته

أملى على طريقة اللغويين أبو القاسم

الزجّاجي، له أمالي كثيرة في مجلد

ضخم، وكانت وقاته في سنة ٣٣٩

قال السيوطي: (١) ولما شرعت في

الدأب والملازمة عليهما، وليُكتب كلُّ ما رآه ويسمعه، فذلك أَضْبَطُ له، وليرحل في طلب الغرائب والفواند كما رحل الأئمة ، وليعتن بحفظ أشعار العرب ، مع تفهم ما فيها من المعانى واللطائف، فإن فيها حكماً ومواعظ وآداباً يستعان (١) بها على تفسيــــر القرآن والحديث. وإذا سمَّع منأحد شيئاً فلا بأس أن يتثبت فيه، وليترفق من يأخذ عنه ولايكثر عليه ولا يطوّل بحيث يضجر، ثم إنه إذا بلغ الرتبة المطلوبة صار يدعى الحافظ اووظائفه في هذا العلم أربعة: أحدماوهي العليا الاملاء، كما أن الحفاظ من أهل الحديث أعظم وظائفهم الإملاء، وقد أملَى حفًّا ظ اللغة من التقدمين الكثير، فأملى أبو العباس ثعلب مجالس عديدة في مجلد ضخم ، وأملى ابن دريد مجالس كثيرة رأيت منها مجلَّدًا ، وأمسلي أبو محمد القاسم بن الأنباري وولده أبو بكر ما لا يُحصى ، وأملى أبو عليُّ القالي خمس مجلدات وغيرهم ، (١). في المزهر و وآدابا وبه يستمان ... ع

<sup>(</sup>۱) المرمر ۲۰/۱۹۲

ولم أقفعلى أمالى (١) لأَحد بعده . ومن آدابه : الإفتاء فى اللغة، وليقصد التحرّى والإبانة والإفادة والوقوف عند ما يعلم ، وليقل فيما لا يعلم : لا أعلم .

ومن (٢) آدابه الرواية والتعلم ، ومن آدابهما الإخلاص وأن يقصد بذلك نشر العلم وإحياءه والصدق في الرواية والتحرى والنصح والاقتصارعلي القدر الذي تحمله طاقة المتعلم

ومن (٣) آداب اللغوى أن بمسك عن

الرواية إذا كبر ونسى وخاف التخليط،

ولا بأس بامتحان من قدم ليعرف محلّه في العلم، وينزل منزلته ، لا لقصد تعجيزه وتنكيسه (أ) فإن ذلك حرام . (تنبيه) قال أبو الحسين أحمد بن فارس (أ) : تؤخذ اللغة اعتياداً ، كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما ، فهو يأخذ اللغة عنهم على عمر الأوقات، وتؤخذ تلقّنا من ملقّن ، وتؤخذ سماعاً مسن

الرواة الثقات، وللمتحمل بهذه الطرق عند الأداء والرواية صيخ، أعلاها أن يقول: أُملَى على فُلانٌ، ويلى ذلك: سمعت، ويلى ذلك أن يقول: حدثين فلان، وحدثنا إذا حدثه وهومع غيره، ويلى ذلك أن يقول: قال لى فلان، وقال فلان، بدون لى، ويلى ذلك أن يقول: عن فلان، ومثله: إن فلانا قال. ويقال في الشعر: أنشدنا، وأنشدنى، على ما تقدم، وقد يستعمل فيسه حدّثنا وسمعت ونحوهما.

وفى المزهر فى باب معرفة طرق الأخذ والتحمل (۱) وهى سنة: أحدها السماع من لفظ الشيخ أوالعربى. ثانيها القراءة على الشيخ (۱) ويقول عند الرواية قرأت على فلان . ثالثها السماع (۱) على الشيخ بقراءة غيره ويقول عند الرواية قرئ على فلان وأنا أسمع ، وقد يستعمل فى ذلك أيضاً أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع وأخبرنى فيما قرئ عليه وأنا أسمع ، ويستعمل فى ذلك أيضا

<sup>(</sup>۱) الزهر ۱/۱۷ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) الزهر ١٩/٨٧

<sup>(</sup>٣) الزهر ١/A٠/

<sup>(</sup>١) في المزهر آمال

<sup>(</sup>۲) الزهر ۲/۱۲۹

<sup>(</sup>۳) المزهر ۲/۱۷۲ – ۱۷۳ (۱) في المزهر ووتبكيته »

<sup>(</sup>ه) المزهر ۱/۱۷ مع اختصار وتصرف. والصاحبي ۳۰

حلثنا فيما قرئ عليه وأنا أسمع . رابعها (١) الإجازة ، وذلك فى رواية السكتب والأشعار المدونة ، قال ابن الأنبارى : الصحيح جوازها . خامسها الكتابة (١) . سادسها الوجادة (١) وأمثلتها فى كتب اللغة كثيرة .

﴿ المقصد الثامن ﴾ وفيـــه أنواع

النوع الأُوَّل فى بيان مراتب اللغويين وفيه فرعان :

الأوّل في بيانه أثمة اللغة من البصريّين وبيان أسانيدهم ووفياتهم وكُناهم. نقل السيوطى في المزهر عن أبي الطيّب عبد الواحد بن على اللغوى في كتابه مراتب النحويين ما حاصله (۵):

إن أوَّل من رسم للناس النحو واللغة أبو الأَسود الدوْلى، وكان أَخذ ذلك عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه، وكان من أعلم الناس بكلام

العرب مات في سنة ٦٩ قال أبو حاتم: تعلم منه ابنه عطاء بن أبي الأسود، ثم

أبو سليمان يحيى بن يَعْمر العَدْوَاني ، ثم

أبو عبدالله مَيمون الأقرن الم عَنْبَسَة

الفيل، قيل هو لقب أبيه. ثم أخذ عن

يحيى عبدُالله بن أن إسحاق الحضرمي،

وكان أعلم أهل البصرة بها ، وكان في

عصره أبو عمرو بن العلاء المازني،

اختلف في اسمه على أحد وعشرين قولاً ،

أصحها زُبَّان بالزاى والباء المسددة موحدة ، وقيل : اسمه كنيته ، مات سنة

١٥٩ (١) أخسد عن يحي وميمون

وغيرهما، وكان أعلم الناس

بالعربية ، أخذ عنه جماعة ، منهم أبوعُمر

عيسى بن يوسف الثقفى ، مات سنة ، ١٥ (٢)

ويونس بن حبيب الضي ، مات سنة

١٨٢ عن ٧٢ سنة (٣) وأبو الخطاب

عبد المجيد بن عبد الحميد الأخفش

الكبير، فكان هؤلاء الثلاثة أعلم الناس

وأفصحهم. وممن أخذ عن أبي عمرو

أبو جعفر محمد بن الحسن الرواسي

<sup>(</sup>١) في مراتب النحويين ص ٢١ مات سنة ١٥٤

<sup>(</sup>٢) في مراتب النحويين ٢١ توفي سنة ١٤٩

<sup>(</sup>٣) في مراتب النمويين ص ٢١ وهو أبن ثمان وتمانين سنة

<sup>(</sup>۱) الزهر ۱/۸۰

 <sup>(</sup>۲) أي المزهر ۱/۲۸ و المكاتبة »
 (۳) المزهر ۱/۲۱ ويراد بها وجدت.

<sup>(</sup>٤) الزهر ٢٠٠٠/٢ مع تصرف

عالم الكوفة ، وهو أُستاذ الكسائي ، فأخذعن عيسي بن عمر أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، مات في سنة ١٧٥ <sup>(١)</sup>وكان أعلم الناس وأتقاهم، وعنه وعن أَنى الخطاب ويونس الإِمامَ أبو زيد سعيدُ بن أوْس الأنصاري مات سنة ٢١٥ عن ٩٣ (٢) وقيل غير ذلك، وأبو عبيدة مَعْمَر بن المُثَنَّى ماتسنة ٣٠٩ (٣) وأبو سعيد عبد الملك وقريب الأصمعي ولد سنة ١٢٣ومات سنة ٢١٢ (٤) وأخذ الثلاثة هؤلاء عن أبي عمرو بن العلاء أولا ، ثم عمن ذُكر من تلاميذه ، وأخذ الثلاثة أيضاً عن أبي مالك عَمْرو بن كرْكرَة النُّميري صاحب النــوادر، وابن الدُّقَيْش الأعرابيّ، وأخذ الخليل أيضاً عن هؤلاء، وكان أبو زيد أحفظ الناس للغة بعد مالك، وعنه أُخذ إمام النحو واللغة أبو بشر عمرو بن عثمان بن

قَنْبُر الملقب بسيبوَيه ، مات بشيراز سنة ١٨٠ عن ٣٧ وقال ابن الجوزى : مات بسَاوَة سنة ١٩٤ وقيل غير ذلك، وإليه انتهى النحو .

وأما أبو عبيدة فإنه أول من صنف الغريب، وكان أعلم الناسس بأيام العرب وأخبارهم وعلومهم، كان يقول: ما التقى فرسان في جاهلية أو إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيهما.

وأما الأصمعي فكان أتقن القوم باللغة، وأعلمهم بالشعر، وأحضرهم حفظاً ، وكان تعلم نقد الشعر من خَلف بن حَيان الأحمر ، وكان مولي أبي بُرْدة بن أبي موسي الأشعري، مات سنة ١٨٠ في حدودها ، وكان أخسذ النحو عن عيسي بن عمر ، واللغة عن أبي عمرو . وأخذ عن الخليل أيضاً النَّصْر بن سُميل ، مات سنة ٢٠٣ وأبو الحسن النَّصْر بن شُميل ، مات سنة ٢٠٣ وأبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي ، مات بخراسان سنة ٢٠٢ عن ٤٨ وأبو قيد (١) بخراسان سنة ٢٠٢ عن ٤٨ وأبوقيد (١) المؤرّج بن عمرو السَّدوسي ، مات المؤرّج بن عمرو السَّدوسي ، مات التعوين ١٨ وأبوقيد (١) في المؤرّج بن عمرو السَّدوسي ، مات التعوين ١٢

 <sup>(</sup>١) انظر ابن خلكان ترجمه والاختلاف في سنة وفاته
 (٢) في مراتب النحويين سه ١٤ ه وقارب أبو زيد فيسه مائة سنة هوانظر ترجمه في ابن خلكان والاختلاف نساعات

<sup>(</sup>۳) في مراتب النحويين صـ ٤٦ مات سنة عشر ومائتين أو إحدى عشرة وقد قارب المائة

او جمعتی عسره وقعه قارب المانه (٤) فی مر اتب النحویین ص ٤٨ مات سنة ٢١٠

سنة ١٩٥ وأبو الحسن على بن النصر الجَهضَمي (١) ، وأخذ عن يونس بن حبيب من اختص به دون غيره أبو على محمد بن المستنير قطرب، مات سنة ٢٠٢ (٢) وأخذ عنه أيضاً وعن خلف الأحمر محمد بن سلام الجمحي (٣) صاحب الطبقات، وأخذ عن سيبويه جماعة ، منهم أبو الحسن سعيد بــن مَسْعَدة المُجاشعيّ الملقب بالأَخفش، وكان غلام أبي شمر ، وكان أسنَّ من سيبويه ولكن لم يأخذ عن المخليل، مات سنة ٢١٠ (٤) وكان أخذ عن أبي مالك النَّميريّ .

وممن أخذ عن أبي عبيدة وأبي زيـــد والأصمعي والأَخمُش: أَبُو عبد الله التُّوِّزي ويقال التُّوجي، مات سنة ٢٣٨ (٥) وأُبو على الحرمازليُّ وأُبو عمر صالح بن إسحاق الجَرْمي ، وهؤلاء أكبر أصحابهم ، ومن دونهم في السن

أبو إسحاق إبراهيم الزِّيادي ، وأبو

عثمان بكر بن محمد المازني مات سنة

(١١) ، وأبو الفضل العباس بن

الفرج الرِّياشي ، قتله الزِّنْج بالبصرة

وهو يصلى الضحى في مسجده في سنة

٢٥٧ وأبو حاتم سَهل بن محمد

السِّحستاني: ، مات أسنة أ ٢٥٠ (٢) . ودون

هذه الطبقة جماعة ، منهم أبو نصر

أحمدبن حاتم الباهليّ (٣) وعبد الرحمن

ابن عبد الله بن قُريب الأصمعي،

وهما ابنا أخي الأصمعي وقد رويا عنه .

منهم أبوالعباس مخمد بن يزيد المبرّد،

مات سنة ٢٨٢ (١) وعنه أخذأبو إسحاق

الزَّجاجي (٥) ، وأَبُو بكر محمد بن

السرّاج (٦) ، ومحمد بن على بن

وأُخذ عن المازني والجَرْمي جماعةً ،

إسماعيل الملقب بمبر مان (٧)

(١) في مراتب النحويين ص ٢٧ وطبقات النحويين :

ابن تصر ﴿ بِالصَّادِ المُهمَّلُةُ ﴿ وَيَيْ يَعْيَمُ أَلُوعَاهُ تُوتِّي

<sup>(</sup>١) في إنباء الرواة ١ /٧٤٧ أمات المازق ٢٤٨ أو ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) في إنباء الرواة ٢ /٦٠ ثوني سنة ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) في إنباء الرواة ١٠/٣١ مات سة ٢٣١

<sup>(</sup>٤) في إنباء الرواة ٣ /٢٤٦ به ٢٤٧ مات سنة ٢٨٥

<sup>(</sup>a) أبو إسعاق إبراهيم بن السرى الزجاج توفي ٣١١ أو ٣١٦ عن إنباء الرواة ١٦٣/١

<sup>(</sup>٦) . ثوقي سنة ٣١٦ عن إنباء الرواة.٣/٣.

 <sup>(</sup>٧) مات سنة ٣٢٦ أو ١٤٥ إنظر تراجعه في إنباء الرواة

و معجم الأدباء .

<sup>(</sup>٢) في بغية الوعاة صديم وإنباه الرواة ٣ /٢١٩ توفي

<sup>(</sup>٣) توفي اين سلام سنة ٣٣١ انظر إنباء الرواة ٣ :١٤٥ (٤) في إنباء الرواة ٣ : ١٤ توق الأخفش سنة ٢٢٥

<sup>(</sup>a) في إنياء الرواة ٢ : ١٣٦ توفي التوزي سنة ٢٣٠

واختص بالتوّجي أبو عثمان سعيدبن هارون الأشنانذاني .

وبرع من أصحاب أبي حاتم أبو بكر محمداً: بن الحسن بن دريد الأزدى، ولد سنة ۲۲۳ ومات بعمان الأزدى، ولد سنة ۲۲۳ ومات بعمان البصريين، تصدر في العلم ۲۰ سنة معيسي بن ذكوان وكان أبو محمد عبدالله بن مُسلم بن قُتيبة اللينوري عبدالله بن مُسلم بن قُتيبة اللينوري الأصمعي ومات سنة ۲۹۷ (۲) وقد أخذ ابن دريد عن هؤلاء كلهم وعن الأشنانذاني فهذا جمهور ما مضي عليه علماء البصرة .

(الفرع الثانى) فى بيان أثمة اللغة من الكوفيين وبيان أسانيدهم وألقابهم ووفياتهم .

كان لهم بإزاء من ذُكرَ ، المُفضَّل الضَّبَى ، ثم خالد بن كلنُّوم وحمَّاد السَراوية (<sup>۱)</sup> وقــد أخذ عنه أهــل

المضرَيْنِ ، وخلف الأحمر، وروى عنه الأَصمع في شعرًا كثيرًا ، وهو حمّاد بن هُرَّمز الدَّيلميّ ، وقلد تُكُلِّم فيه ، ثم أبو يحيى محمد بن عبد الأعلى بن كُناسة ، توفى بالكوفة سنة ٢٠٧ .

وكان إمامهم غير مدافع أبوالحسن على بن حمزة الكسائى، مات بالرّى سنة ١٨٩ جزم به أبو الطيب، وقيل غير ذلك.

ثم أبو زكريا يحيى بن زيادالفرّاء ، مات بطريق مكة سنة ٢٠٧ أخذ عن الكسائى وعمن وثق بهم من الأعراب مثل ابن الجرّاح وابن مَرْوان وغيرهما ، وأخذ عن يُونس وعن أبى زيدالكلابى. وممن أخذ عن الكسائى أبو الحسن على بن على الأحمر (۱) وأبو الحسن على بن عازم اللّحياني صاحب النوادر ، وقد عند اللّحياني عن أبى زيد وأبى عبيدة والأصمعى ، إلا أن عُمدته الكسائى . ومن علمائهم في عصر القرّاء أبو محمد عبد الله بن سَعيد الأموى ، أخذ عن الأعراب ، وعن أبى زيد الكلابى ،

<sup>(</sup>١) في إنباه الرواة ٣ / ٩٨ مات سنة ٣٢١

<sup>(</sup>٢) الذي في إنباء الرواة ٢ /١٤٦ مات سنة ٢٧٦

<sup>(</sup>٣) حاد الرواية مات سنة ١٥٥ كما في ابن خلكان ترجمته

<sup>20</sup> 

وأبى جعفر الرُّؤاسيِّ ونبذًا لِمِن الكسائي، وله كتاب النوادر.

وفى طبقته أبو الحسن على بن المبارك الأخفش الكوفى ، مات سنة ٢١٠ وأبو عكرمة الضبى صاحب كتاب الخيل ، وأبو عدنان الراوية صاحب كتاب القسى ، وقد روى عن أبي زيد.

ومن أعلمهم باللغة وأكثرهم أخذًا عن الأعراب، أبو عمرو إسحاق بن مُرَار الشيباني صاحب كتاب الجم وكتاب النوادر، مات سبُّة ٢:١٣ عن مائة وعشر سنين ، زوى عله أيو الحسر الطُّوسي ، وأبو سعيد الحسل بن الحُسين السُّكريّ ، وأبو سعيد الضّرير ، وأبو نصر الباهلي ، واللحياني ، وأبن السكّيت. وأما أبو عبد الله محمد بن زياد الأَعرابيُّ فإنه أَخذ العلم عن المفضّل الضيي ، وعن البصريين ، وعن أَفيزَيد ، وعن أبي زياد، وجماعة من الأعراب، مثلُ الفُضَيل وعكرمة ، وُالدِّ لَيْلةَ وُلدَ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ، ومات

وأما أبو عبيد القاسم بن سلام فقد

رَوَى عن الأصمعيّ وأبي عبيدة ، ولم يسمع من أبي زيدشيئاً ، مات سنة ٢٢٣. واحتص بعلم أبي زيد من الرُّواة ابنُ نجدة ، وبعلم ألى عبيدة أبوالحسن الأَثْرِم ، وكان أَبُو محمد سَلَمة بن عاصم (١) راوية الفراء. وانتهى علم الكوفيين إلى أبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ، مات سنة ٢٤٤ وأَبِي العِباسِ أَحمدِ بِن يُحلِّي تُعلُّبِ ولد سنة ٢٠٠ ومات سنة ٢٩١ أخذ الأوَّل عن أبي عمرو والفرّاء، وكان يُحكى عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد من غير سماع، وقد أخذ عن ابن الأعرابي شيئاً كثيرًا، والثاني اعتماده على ابن الأُعرانيِّ في اللغة ، وعلى سلمة في النحو، وكان يروى عن ابن نَجْدة كُتُبَ أَن زيد، وعن الأَثرم كُتب أَن عبيدة ، وعنأني نصر كُتب الأصمعي ، وعن عمرو بن أبي عمرو كُتبَ أبيه. وأما أبو طالب الفضل (٢) فأخذ عن أبيه سلمة ، وعن يعقوب وعن تعلب.

<sup>(</sup>۱) سلمة بن عاصم مات بعد السبعين ومانتين كما في طبقات القراء ۲۱۱/۱

 <sup>(</sup>٣) الفضل بن سلمة مات سنة ٢٠٠ كما في هامش مراتب
 النحويين عن طبقات ابن قاضي شهبة

كتابه العظم الذي سماه فتح العين. وأتى فيه عا في العين من صحيح اللغة

دونالإخلال بشيء من الشواهد المختلفة ،

ثم زاد فيه زيادات حسنة ، ويقال إن

أصح ماألف في اللغة على حروف

المعجم كتاب البارع لأَنيعلىالبغدادي،

والموعب لأني غالب (١) ولكن لم يعرّ ج

الناسعلي نسخهما ، ولذا قلَّ وجودُهما .

بل مالوا إلى الجمهرة الدُّريدية والمحكم

وجامع ابن القزاز والصحاح والمجمل

وأفعال ابن القوطية وأفعال ابن طريف.

وكان أبو العباس (٢) المبرد يرفع

قدر كتاب العين للخليل ويرويه وكذا ابن درستويه ، وقد ألف في الرد

على المفضل بن سلمة فيما نسبه من الخلل إليه ، ويكاد لا يوجد لأبي إسحاق

الزجاج حكاية في اللغة العربية إِلاَّ منه . وروى (٣) أَبُوا على الغسّاني كتاب العين٠

عن الحافظ أبي عمر بن عبد البرّ ، عن عيد الوارث بن سفيان ، عن القاضي فهذا جمهور ما مضي عليــه أهل الكوفة .

النوع الثاني: في بيان أُوَّل من صنف فى اللغة وهُلَّم جرًّا

قال السيوطي في المزهر (١) أُول من صنف في جمع اللغة الخليل بن أحمد. ألف كتابه العين المشهور . والذي حققه أبو سعيد السيرافي أنه لم يكمل وإنما كمله الليث بن نصر . وقال النووى في تحرير التنبيه (١) : كتاب العين المنسوب إلى الخليل إنما هو جمع الليث عن الخليل . وقد (٣) أَلف أَبو بكر الزُّسدى كتاباً سماه مختصر العين ، استدرك فيه الغلط الواقع في كتاب العين ، وهومجلد لطيف ، وأبو طالب (؛) المفضل بن سلمة بن عاصم الكوفى من تلامذة ثعلب، ألف كتابه الاستدراك على العين، وهو متقدم الوفاة عسلى الزبيدى ، ثم ألف الإمام أبو غالب تمام (٥) بن غالب المغروف بابن التياني

منذر بن سعید . (١) المزهر ١/٥٤

٠ (٢) المزهر ١/٥٤

<sup>(</sup>٣) المزهر ١/٤١

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱/۲۸

<sup>(</sup>٢) المزهر ١/٣٩

<sup>(</sup>٣) المزهر ٤٠

<sup>(</sup>٤) المزهر ١/٤٤ (ه) المزهر ١/٤٤

ــ قلت؛ وهوصاحب النسخة المشهورة التي كتبها بالقيروكان وعُورضت بنسخة شيخه عكة ــ عن أبي العباس أحمد ابن محمد بن ولاد النحوي

ــ قلت : وله كتاب المقصور والمدود ، جليل الشأن ، بدأ فيه من حرف الهمزة ــ عن أبيه ، عن أبي الحسن على بن مهدى ، عن ابن معاذ (۱) عبد الجبارين يزيد ، عن الليث بن المظفر بن نصر بن سيار ، عن الخليل .

ثم قال (۲): ومن مشاهير كتب اللغة التي صُنِّفَت على منوال كتاب العين كتاب العين كتاب الجمهرة لأَّي بكر بن دريد، قال بعضهم (۲): أملاها بفارس شم بالبصرة بعضهم في شيء من الكتب إلا في الهمزة واللفيف، ولذلك تختلف النمخ والنسخة المعول عليها هي الأخيرة، وآخرماصح من النسخ نسخة عبيد الله بن أحمد، لأنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه.

قال السيوطى: (١) وظفرت بنسخة منها بخط أي اليمن (١) أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس الطرابلسي اللغوى، وقد قرأها على ابن خالويه بروايته لها عن ابن دريد، وكتب عليها مواضع منها، ونبه على بعض أوهام مواضع منها، ونبه على بعض أوهام لأبي على القالى نسخة من الجمهرة بخط مثقال، فأبي فاشتدت (١) الحاجة فباعها بأربعين مثقالًا، وكتب عليها فالمثالة، وكتب عليها بأربعين مثقالًا، وكتب عليها هذه الأبيات:

أَنْسِنْتُ بِهَا عِشْرِينَ عَاماً وَيُعْتُهَا

وقد طالَ وَجْدِي بَعْدُهَا وَحَنیِني ومَا كَان ظنِّی أَننی سَأَبْیعُهُـــا

ولو حَلَّدَثَى فَى السَّجُونِ دُيُونَى ولكن لنجْز وافتقار وصِيْبُكَةً صغار عليْهُمْ تَستَهُلُّ شُمُونَكِي

<sup>(</sup>۱) المزهر ١ /٤٨

<sup>(</sup>٢) في المزهر أبي النس

 <sup>(</sup>٣) في معجم الأدياء ترجمة على بن أحمد الفالي « بالفاء )
 ياعها أبو الحسن الفال ... وقعة بعثط الفسال فيها
 «الأبيات» الآتية .

<sup>(</sup>١) في المزهر عن أبي معاذ

<sup>(</sup>٢) المزهر ١/٣٤

<sup>(</sup>٣) المزهر ١/٨٤

فَقُلْتُ وَلَمُ أَمْلِكَ سَوَابِقِ عَبْرَتِينِ مَقَالَةَ مَكُوىً الفؤادِ خَـــزِينِ وقَد تُخْرِجُ الحاجَاتُ ياأُمَّ مَالِكِ كَرائِم مِنْ رَبُّ بِهِنَّ ضَنْيِنِ (١)

قال: فأرسلها الذي اشتراها، وأرسل معها أربعين دينارًا أخرى . قال السيوطى: وجدت هذه الحكاية مكتوبة بخط القاضى مجد الدين الفيروزابادى صاحب القاموس على ظهر نسخة من العباب للصاغانى ، ونقلها من خطه تلميذُه أبو حامد محمد بن الضياء الحنفى ، ونقلها من خطه الحنفى ، ونقلها من خطه الحنفى ، ونقلها من خطه المحنف ، ونقلها من خطه المحنف ، ثم قال: البناء قباد فى كتاب سماه الجوهرة (۲).

بين طباد على تعلق المنظيل وأتباعُ الخليل وأتباعُ أَتباعُ الخليل وأتباعُ النباعُ واللغة ، أتباعه وهلمّ جرَّا كتباً شتَّى في اللغة ، ما بين مُطوَّل ومختصر وعامٍّ في أنواع للغَّم ، والنوادر واللغات للفَرَاء ، واللغات للفرَاء ، واللغات للفرَاء ،

 (۱) حذا البيت الأخير مضمن فهو فى مجالس ثملب ٢٣ وعيون الأعبار ج ١ ص ٣٣٧ والأمال ١٩٠/٣ ومعجم الأدباء ترجمة على بن أحمد الفال.
 (۲) الزهر ١٨/١٤.

الأنصارى، والنوادر للكسائى وأى عبيدة ، والجيم والنوادر والغريب لأبى عمرو الغيبانى ، والغريب المستنف لأبى عبيد ، والنوادر لابن الأعرابى ، والبارع لأبى طالب المفضل بن سلمة ، والبواقيت والمجرد لكراع ، والمقصد لابنه سُويد ، والتذكرة لأبي على الفارسى ، والتهذيب للأزهرى ، والمجمل لابن فارس ، وديوان الأدب للفارابي ، والمُحيط للصَّاحب بن عباد والجامِع للقزّاز ، وغيرها نما لا يُحصى .

وأول من النزم الصحيح مقتصراً عليه الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريّ، ولهذا سَمّى كتابه بالصحاح وسيأتى ما بتعلق به وبكتابه عند ذكره. وقد ألف الإمام أبو محمد عبدالله بن برّيّ الحواشي على الصحاح، وصل فيها إلى أثناء حرف الشين ، فأكملها الشيخ عبد الله بن محمد البسطى (۱).

وألف الإمام رضى الدين الصغانى التكملة على الصحاح، ذكر فيها مافاته

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱/۰۰ .

من اللغة ، وهي أكبر حجماً منه وكان في عصر (١) صاحب الصحاح أبو الحسن أحمد بن فارس، فالتزم أيضاً في مجمله الصحيح ، قال العرب والصحيح منه دون الوحثي المستنكز ، وقال في آخره قد توخيت فيه الاختصار وآثرت فيه الإيجاز، واقتصرت على ما صح عندي سماعاً، ولولا توخي ما لم أشكك فيه من كلام العرب لوجدت مقالاً.

عصر الصحاح كتاب المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن على بن سيده الأنظم لأبي الصرير، توقي سنة 60%. ثم كتاب (۱۳ العباب للإمام رضي اللاين قلت: ولسان العرب للإمام جمال الدين محمد بن جلال الدين مكرم بن المين الدين أبي الحسن الأنصاري المزرجي الإفريقي نزيل مصر، ولد

وأعظم كتاب ألف(٢) في اللغة بعد

اللغة نظير صحيح البخارى في

في المحرم سنة ٦٣٠ وسمع من ابن القير

وغيره، وروى عنه السبكي والذهبي وتسوق سنة٧١١ (أ) التزم فيهجم

الصحاح والتهذيب والنهاية، والمحكم،

والجمهرة (٢) وأمالي ابن بري ، وهــو

ثلاثون مجلدًا ، وهُو مادة شَرَجيهذا في

غالب المواضع، وقد اطلعت منها على

نسخة قدعة يقال إنها بخط المؤلف

وعلى أوّل الجزء منها بخط سيدنا الإمام

جلال الدين أني الفضل السيوطي،

ثم كتاب القاموس<sup>(٣)</sup> للإمام مجد

الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي،

شيخ شيوخنا ، ولم ياصل واجد من هذه

الثلاثة في كثرة التداول إلى ماوصل

إليه صماحب الصاحاح، ولا نقصت

رتبة الصحاح ولا شهرته بوجودهذه ،

وذلك لالتزامه ما صبح ، فهو في كتب

نفعنا الله به ، ذكر مولده ووفاته .

<sup>(</sup>٣) أن موالف أسان الدرب نف لم يذكر أن جمع فيه إلحيرة أن النظر مقديت و إذا كانت الجميرة قد دعلت في اللسان فإنها ذلك من طريق المحكم والتهذي وقد تقدت الاضارة إلى ذلك أن وتقدم قوله إن أمانية ومشرون جلماً

<sup>(</sup>٣) الزمر ١/١ه

<sup>(</sup>١) الزهر ١/٠٥.

<sup>(</sup>٢) المزهر ١/٠٠

<sup>. (</sup>۲) المزهر ۱/۰۰ .

الحديث، وليس المدار في الاعتماد على كثرة الجمع، بل على شرط الصحة. قلت: وقوله ولم يصل واحد من الملاثة ..إلخ، أى هذا بالنسبة إلى زمانه، فأما الآن فإن القاموس بلغ في الاشتهار مبلغ اشتهار الشمس في رابعة النهار، مبلغ اشتهار الشمس في رابعة النهار، وقصرعليه اعتماد المدرسين، وناط به قُصُوى رَغبة المحلّثين، وكثرت نسخه حَي إلى حين أعدت دَرْسه في زَبيد حي إلى حين أعدت دَرْسه في زَبيد حرسها الله تعالى على سيّدنا الإمام الفقيه حرسها الله تعالى على سيّدنا الإمام الفقيه بكر الزبيدى الحنفي متع الله بحياته، وحضرت العلماء والطلبة، فكان كل وحضرت العلماء والطلبة، فكان كل واحد منهم بيده نسخة.

ثم قال: ومع كثرة ما فى القاموس من الجمع للنوادر والشوارد، فقد فاته أشياء ظفرت بها فى أثناء مطالعثى لكتب اللغة حتىهممت أن أجمعها فى جزء مُذنكً عليه.

قلت : وقد يُسِّر هذا المقصدالفقير ، فجمعت ما ظفرت من الزوائد عليه في مُسْوَدَّة لطيفة ، سهل الله على إتمامها وما ذلك على الله بعزيز .

## ﴿ المقصد التاسع ﴾ في ترجمة المؤلف (١)

هو الإمام الشهير أبوطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب بن إبراهم بن عمر بن أني بكر بن محمود ابن إدريس بن فضل الله بن الشيخ أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف قاضى القضاة مجد الدين الصّديقي الفيروزابادي الشيرازي اللغوى ، قال الحافظ ابنُ حجر : وكان يرفع نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يكن مدفوعاً فيما قاله . ولد بكَارزين (٢) سنة ٧٢٩ ونشأ بها ، وحفظ القرآن وهو ابن سبع، وكانسريع الحفظ بحيث إنه يقول: لا أنامحي أحفظ مائتي سطر، وانتقال إلى شيراز وهو ابن ثمان سنين ، وأخذعن والده ، وعن القوام عبدالله بنمحمود وغيرهما من علماء شيراز، وانتقل إلى العراق،

<sup>(1)</sup> ثارة يقول عنه المؤالف وتراة يقول عنه المسنف (٣) في المطبوع وكارترين و هو تحريض و في سعيم البلدان ( كاررون) مدينة يغارس بين البسر وشيراز. وفي معجم البلدان ( كارزين) بلد بغارس. هذا و كارزين هي التي ولد يها صاحب القاموس كما في مادة في هذا التاج

فدخل واسط وبغداد ، وأخذ عن قاضيها ومدرس النظامية بها الشرف عبد الله ابن بكتاش، وجال في البلاد الشرقية والشاميّة، ودخل بلاد الرؤم والهند. ودخل مصر وأخذ عن علمائها . ولقى الجمَّاء الغَفير من أعيان الفضلاء ، وأخذعنهم شيئاً كثيرًا بيّنه في فهرسته ، وبرع في الفنون العلمية ولا سيمااللغة . فقد برَّز فيها وفاق الأُقران ، وجمع النظائر ، واطلع على النوادر ، وجوّد الخَط، وتوسع في الحديث والتفسير، وحدمه السلطان أبو يزيد بن السلطان مراد العثماني، وقرأ عليه، وأكسبه مالاً عريضاً ، وجاهاً عظيماً ، ثم دخل زَبيد في رمضان سينة ٧٩٦ فتلقاه الملك الأُشرف إسماعيل، وبالغ في إكرامه، وصرف له ألف دينار، وأم صاحب عدن أن يجهزه بألف دلنار أخرى، وتولى قضاء السمن كلّه، وقرأ عليه السلطان فمن دونه ، واستمر بزبيد عشرين سنة ، وقدم مكّة لمِرارًا ، وجاوَرَ بها، وأقام بالمدينة المنورة، وبالطائف وعمل بها مآثر حسنة ، وأما دخل بلدة

إلا أكرمه أهلها ومتولّيها وبالغ في تعظيمه ، مثل شاه منصورين شاه شجاع في تبويز، والأشرف صاحب مصر، وأبي يزيد صاحب الروم ، وابن إدريس في بغداد، وتيمورلنك وغيارهم، وقد كان تيمور مع عُتوّه يبالغ في تعظيمه . وأعطاه عند اجتماعه به مائة ألف درهم، هكذا نقله شيخنا ، والذي رأيته في معجم الشيخ ابن حجر المكي أنه أعطاه حمسة آلاف دينار ، ورام مَرَّةً التوجُّه إلى مكة من اليمن ، فكتب إلى السلطان يستأذنه ويُرغّبه في الإذن له بكتاب من فصوله \_ وكانَ منْ عادَة الخُلفاءِ سَلفاً وخلفاً أنهم كانوا يُبردُون البريد بقطيد تبليغ سلامهم إلى حضرة سيّد المرسلين ــ : فاجعَلْني ــ إَجَعلني الله فداك ــ ذلك البريد. فإنى لا أشتهى شيئاً سواه ولا أريد .

فكتب إليه السلطان.

إن هذا شيءٌ لأينطق به لساني، ولا يجرى به قلبي، فبالله عليه المؤهّبت لنا هذا العُمر، والله يامجدَ الدين يميناً بارّة ، إني أرى فراقي الدنيا ونعيمها

ولا فراقك أنت اليمن وأهله. وكان السلطان الأشرف قد تزوّج ابنته، وكانت رائعة في الجمال، فنال بذلك منه زيادة البرّ والرَّفعة، بحيث إنه صنف له كتاباً وأهداه له على طبّاق، فملأها له دراهم.

كان واسع الرِّواية ، سمع من محمد ابن يوسف الزرندي المدنى صحيح البخاري ، ومن ابن الخبّاز ، وابن القم ، وابن الحموي ، وأحمد بن عبد الرحمن المرداوي ، وأحمد بن مظفّر النابلسي ، والتقى السبكي، وولده التاج، ويحيى ابن على الحدّاد وغيرهم بدمشق ، وفي القدس من العلائي، والبياني، واين القلانسي ، وغضنفر ، وابن نباتة ، والفارقي، والعزّ بن جماعة، ويكر بين خليل المالكي ، والصفى الحراوي، وابن جهبل، وغيرهم ، وله التصانيف الكتاب المسمى بالقاموس المحيط، وبصائر ذوى التمييزفي لطائف كتاب الله العزيز، في مجلدين، وتنــوير المقياس في تفسير ابن عباس في أربع

مجلدات ، وتيسير فائحة الإهاب في تفسيرفاتحة الكتاب، في مجلد كبير، والدر النظيم المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم، وحاصل كورة الخلاص في فضائل سورة الإخلاص ، وشرح قطبة الخشاف في شرح خطبة الكَشَّاف، وشوارق الأُسرار العليّة فى شرح مشارق الأنوار النبوية ، في أربع مجلدات ، ومنح الباري لسيل الفيح الجاري في شرح صحیے البخاری ، کمل منه رُبع العبادات في عشرين مجلَّدًا ، والاسعاد بالإصعاد إلى درجة الاجتهاد، في ثلاث مجلدات، وعدّة الحكام في شرح عمدة الأحكام، في مجلدين، وافتضاض السهاد في افتراض الجهاد، في مجلَّدة ، والنفحة العنبريَّة في مولد خير البريّة ، والصّــــلات والبُشَر في الصَّلاة على خير البشر، والوصِّل والمُنِّينَ في فضل مني ، والمغانم المطابة في معالم طابة ، وتهييب الغرام إلى البلد الحرام ، وروضة الناظر في درجة الشيخ عبد القادر ، والمرقاة الوفيّة في طبقات الحنفية، والمرقاة الأرفعية في طبقات

الشافعية ، والبلغة في تراجم أأثمة النحو واللغة، ونزهة الأذهان في تاريخ أصبهان ، وتعيين الغرفات للمُعين على عَرفات ، ومنية المسئول في دعوات الرسول، ومقصود ذوى الألباب في علم الإعراب، والمتفق وضعا المختلف صنعا ، والدر الغالي في الأحادث العوالي، والتجاريسح في فوائد متعلقة بأحاديث الصابيسح، وتحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين ، تتبع فيه أوهام الجمل في نحو ألف موضع (١) . والروض المسلوف فيما له اسمان إلى الألوف، وتحفة القماعيل فيمن تسمى من الملائكة إسماعيل، وأسماء السّراح في أسماء النكاح، والجليس الأنيس في أسماء الخندريس، وأنواء الغيث في أسماء الليث، وترقيق الأسل في تصفيق العسل، وزاد المعاد في وزن بانت سعاد ، وشرحه في مجللين ، والتحف والظرائف في النكت الشرائف،

وأحاسن اللطائف في محاسن الطائف. والفضا الوفي في العدل الأشرفي ، وإشارة الحجون إلى زيارة الحجون ، عمله في ليلة واحدة على ما قيل، وفي الدرة من الخرزه في فضل السلامة على الخبره. وهما قريتان بالطائف وتسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول. في أربع مجلدات، صنفه للناصر ولد الأشرف. وأسماء العادة في أسماء الغاده ، واللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب. كمل منه خمس مجلدات، وسفر السعادة ، وغير ذلك من مُطَوِّلُومختصر. وتوفى رحمه الله ممتعاً بحواسَّه قاضياً بزبيد، وقد ناهر التسعين، في ليلة الثلاثاء الموفية عشرين من شوّال سنة سبع أو ست عشرة وثمانمائة. وفي ذيل ابن فهد: وله بضع وثمانون سنة ، ودفن بتربة القطب الشياخ إسماعيل الجبرتي، وهو آخر من مات من الرؤساء الذين انفرد كل واحد منهم بفن فاق فيه الأقران، على رأس القرن الثامن، منهم السراج البلقيني في فقه الشافعي،

<sup>(1)</sup> كتاب تجبر الموثين ملجوع سة ۲۳۲۷ و لا يبدو أنه تنبع فيه أوهام المجمل وقد ذكر الفير وزبادى في مقاسته أنه الفاملنات قراءة لفظ ، بالشين والسين فاقتضى ذلك تأليف الكتاب

وابن عرفه فى فقه مالك، والمجداللغوى فى أسرار اللغة ونوادرها، والذى فى معجم ابن حجر المكى بعد البلقينى الزين العراق فى الحديث، وابن الملقن فى كثرة التصانيف، والفنارى فى الاطلاع على العلوم، ترجمه الحافظ ابن حجر فى أنباء الغمر، واقتفى أثره اللامع، والسيوطى فى البغية ، وابن قاضى شهبة فى الطبقات، والصفدى فى تاريخه، شهبة فى الطبقات، والصفدى فى تاريخه، والميقر الرياض.

ومن مفاخره ما قاله السيوطى فى البُغية أنه سُمْل بالروم عن قول سَيِّدنا على أنه سُمْل بالروم عن قول سَيِّدنا على كرم الله وجهه لكاتبه الصِّق روَانفَك على بالجَبُوب ، وخُدُ المزْبر بِشَنَاترِك واجعل خُندورَتَيْك إلى قَيْعَلى حَى لا أَنغِى نَغْية إلا فقال : « أَلْرِق عَشْرِطكَ بالصَّلَة ، وخذ فقال : « أَلْرِق عَشْرِطكَ بالصَّلَة ، وخذ المسطر بأباخسك ، واجعل جحمتيك إلى المعانى ، حتى لا أنبس نَبسة إلا وعينها فى لمظة رباطك (۱) ، فعجب الحاضرون من فيلقها

سرعة الجواب، ومنها في أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقرى. ونقله عنه شيخ مشايخنا سيدي أحمد زروق بن محما بن قاسم البوني التميمي في كراسة إجازة لهما نصه : ومنأغرب ما منح الله به المجد صاحب القاموس أنه قرأ بدمشق بين باب النصروالفرج تجاه نَعْل النبي صلى الله عليه وسلم، على ناصر الدين أنى عبد الله محمد بن جهبل صحيح مسلم في ثلاثة أيام ، وصرح بذلك فى ثلاثة أبيات فقال : قَرَأْتُ بِحَمْدِ اللهِ جَامِعَ مُسْلِمِ بجَوْف دِمَشْقِ الشَّامِ جَوْفاً لإِسْلاَمِ عَلَى نَاصِرِ الدِّينِ الإِمام ابنِ جَهْبَلِ بحضرة حُفّاظِ مَشاهيرَ أَعْسَلَامِ قِرَاءَةَ ضَبْطِ في ثَلاثَـة أَبَّـام قلت : وفي ذيل ابن فهد على ذيل الشريف أبي المحاسن في بيان طبقات

كنير: القلم، والمتناز: جمع شترة ما بين الأصابع وهي الأباضي، والمتناورة؛ الحقة، والجمعة النين، والمقبط النين، والفية إلى كشرب: نكشم قاسرع، والنيغ: النينة، والحابة: وحواء القلب أو حيث ، والجلبلان ؛ القلب ، والمنظة الشكت البيضاء في صواد والسوداء في بياض، والرباط النكت البيضاء في صواد والسوداء في بياض، والرباط بالكسر: القلب اله

<sup>(</sup>۱) جامش الطبوع مايات: الروانف: المفدة , والعضرط: الاست، والالزاق والالصاق واحد، والجبوب: الأرض كالصلة يفتح الصاد وتشديد اللام، والمزبر والمسطس

إسماعيل بن عبد الفتاح الخاص السِّراج الحنفي، الزَّبيِّدي، والعلامة علاء الدين بن محمد باقى المزجاجي الحنفي الأشعري الزبيدي قالا: أخبرنا الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عبد الفتاح الخاص، وهو والد الأُّول قراءَةً من الثاني عليه في البعض، وإجازة منه في سائره، وإجازة للأُوَّل ومناولة للكل عن والده فخر الدين عبد الفتاح ابن الصدّيق بن محمد الخاص، وعمه العلامة عبد الرحم بن الصديق قالا: أخبرنا عمنا العلامة إمام المدرسين شرف الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد الخاص ، وصنونا العلامة وجيه الدين أبو بكر، وشيخ الإسلام جمال الدين أبو عبدالله محمد، ابنا الصديق ابن محمد الخاص قالوا: أُخبرنا خاتمة المحدثين واللغويين رضي الدين أبو محمد الصديق، والعلامة شجاع الدين أبو حقص عمر، والعلامة أنور الدين أبو عمر، وعثمان أبناء محمد بن الصدّيق الخاص السراج قالوا: أخبرنا والدنا الحافظ المعمر شيخ الإسلام

الحفاظ ما نصه: وقراً الحافظ أبوالفضل العراق صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخبار بلمشق في سنة مجالس منها أكثر متوالية ، قراً في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب ، وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب وهو يعارض بنسخته ، وقرأت في تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري الضرير مانصه : وقد سمع عليه الخطيب البغدادي ممكة وقد سمع عليه الخطيب البغدادي ممكة في ثلاثة مجالس ، قال : وهذا شيء لأأعلم أحداً في زماننا يستطيعه ، انتهى .

في أسانيدنا المتصلة إلى المؤلف حدثنا شيخنا الإمام النقيه اللغوى رضى الدين عبد الخالق بن أبي بكر الزين ابن النمرى المزجاجي الزبيدى المختفى، وذلك عملينة زبيدحرسها الله تعالى بحضور جَمْع من العلماء ، بقراءتي عليه قدر الثلث، وسماعيله فيما قُرئ عليه في بعض منه قال:

خاتمة المحققين جمال الدين محمد بن الصديق بن إبراهم الخاص السراج الحنفى الزبيدى قال: أخبرنا العلامة شرف الدين أبو القاسم بن عبد العليم ابن إقبال القَرْيتي الخنفي الزبيدي، عن الإمام المحدث الأَصيل زين الدين أَلَى العباس أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الحنفي الزبيدي قال: قرأته على المؤلف. وهذا السندكما ترى مُسلسل بالحنفية وبالزَّبيديين ، وأجازشيخَنا المذكور فيه أيضاً شيخ الجماعة الشريف عماد الدين يحيى بن عمر ابن عبدالقادر الحُسيني الحرار الزبيدي، أخبرنا المحدث اللغوى الفقيه حسن ابن على بن يحيى الحنفي المكي، أخبرنا عبد الرحم بن الصديق الخاص عالياً .

ح (۱) وأجازنى به أيضاً شيخى الفقيه أبو عبد الله محمد، ابن الشيخ علاء الدين بن عبد الباق المزجاجي، عن والده، عن أخيه عفيف الدين عبد الله، عن العلامة عبد الهادى بن

(١) محه رمز يراد به إ: حَوَّلُ السند إلى سند آخر

عبدالجبار بن موسى بن جنيد القرشي ، عن العلامة برهان الدين إبراهم بن محمد بن جعمان ، عن الشريف الطاهر ابن حسين الأهدل، قال: أخبرنا شيخنا الحجة وجيه الدين عبدالرحمن ابن على بن الديبع الشيباني الزبيدي. ح وأُخبرنا شيخنا المحدث الأُصولي اللغوى نادرة العصر أبو عبد الله محمد ابن محمد بن موسى الشرق الفاسي نزيل طَيْبَة طاب ثراه فيما قُرئ عليه في مواضع منه وأنا أسمع 'ومناولة للكل سنة ١١٦٤ قال: قرأنه قراءةً بحث وإتقان على شيخنا الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن أحمد المناوي، والعلامة ألى عبد الله محمد بن أحمد الشاذلي، وسمعت كثيرًا من مباحثه وموادّه على شيخنا البركة نحويّ العصر ولُغويِّه أَبي العباس أحمد بن على الوجاري الأندلسي، الثلاثة عن الشيخ المسند أبي عبد الله محمد الصغير، ابن الشيخ الحافظ ألى زيد عبد الرحمن، ابن الإمام سيدي عبد القادر الفاسي ، عن الإمام محمد بن أحمد الفاسي،

عن الإمام النظار أبي عبد الله محمد بن قاسم الغرناطي القيسي الشهير بالقصار، عن الإمام أبي عبد الله محمد اليسيتي، عن علامة المغرب أبي عبد الله محمد الحطاب، هما وابن الربيسع عن الحافظ أبي الخير شمس الدين محمد ابن عبد الرحمن السخاوي.

ح وزاد حسن بن على المكنى عن المحدث المعمر أبي الوفاء محمدبن أحمد ابن العجل بن العجيل الشافعي الصوفي اليمني ، عن إمام المقام يحلى بن مكرم ابن محب الدين محمد بن محمد بن أحمد الطبري الحسيني ، عن الإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أنى المناقب أبى بكر السيوطى ، قال: أخبرني به التقي محمد بن فهد، وأخوه ولي الدين أبوالفتح عظية ، وولداه فخر الدين أبو بكر، والحافظ نجم الدين عمر ، والشرف إسماعيل بن أبي بكر الزُّبيدي، والفخر أبو بكر بن محمد بن إبراهيم المرشدي ، وأمين الدين سالم بن الضياء محمد بن محمد بن

سالم القرشى المكى، وعلم الدين شاكر ابن عبد الغي بن الجيعان، والحب محمد محمد الغروف بابن الألواحى، ورضى الدين أبو حامد محمد ابن محمدبين ظهيرة المكى، وأخوه ولى الدين ومسند الدنيا على الإطلاق محمد ابن مقبل الحلى، كلهم ما بين سماع وإجازة ومناولة عن المؤلف

ح وأخذ ابن غازى أيضاً عنشيسخ الإسلام زكريا الأنصارى هو والسخاوى وابن فهد، عن الإمام الرحلة الحافظ شهاب اللين أحمد بن محمدبن حجر العسقلائى قال: اجتمعت به أى بالمجد اللغوى في زبيد، وفي وادى الحصيب، وأذن لى وقرأت عليه من حديثه، وكتب لى تقريظاً عليه من حديثه، وكتب لى تقريظاً علي بعض تخاريجي، وأنشدني لنفسه على بعض تخاريجي، وأنشدني لنفسه في سنة أغائة بزييد، وكتبهما عنه الصلاح الصفدى في سنة الامشق:

أَحِبِّتَنَا الأَمَاجِدَ إِنْ رَحَلْتُ مَ وَلَمْ تَرْعُوا لَنَا عَهْدًا وَإِلَّا

نُودِّعُكُمْ ونُودعُكُمْ قُـلُوباً لَعـــلَّ الله يجْمعُنَــــا وإلَّا وزاد السخاوي والتقى بن فهد عن الحافظجمال الدين أببي عبدالله محمد ابن أبي بكر بن محمد بن صالح الهمداني التفري الجبلي، عُرف بابن الخيّاط، عن المؤلف، وسماعه عنه صحيح، رأيته في الذَّيل على طَبقات الحفّاظ . وهناك أسانيد أخر غير هذه عالية ونازلة، أعرضنا عنها خوف الإطالة ، وفي هذا القدر الكفاية ، وقد طال البحث ، ووجب أن نكفّ العنان . ونُوجُّه الوجُّهَة إلى ماهو الأَهمُّ من افتنان ما حواه الكتاب من الأَفنان ، وقدابتدأ المصنف كغيره بقوله:

( بسم الله الرحمٰن الرحم )
اقتداء بالكتاب العزيز، وعملاً
بالحديث المشهور على الألسنة « كُلُّ
أَمْرِ ذيبال لايُبْدَأُ فيه ببسم الله الرحمٰن الرحمٰ فهو أبترُ، أو أقطعُ أو أجذَمُ " . على الروايات والمباحث المتعلَّقة بها، أوردناها في رسالة مخصوصة بتحقيق فوائدها ، ليس هذا

محل ذكرها (الحمد الله) ثنّي به اقتفاءً للأَثْرِيْن ، وإعمالاً للحديثين ، وجمعاً بين الرِّوايتين، وإيراد المباحث المتعلقة بهذه الجملة يخرجنا عن المقصود، فليُنظر في الكتب المطوّلات (مُنْطق البُلغاءِ) نَطَق نُطْقاً تكلُّم، وأنطقــه غَيرُه : جعله ناطقاً ، والبلغاءُ جمع بليغ ، وهو الفصيحُ الذي يَبلُغ بعبارته إلى كُنُّه ضميره ، والمعنى : أي جاعل البلغاء نَاطِقِينَ أَى مُتكلِّمين ( بَاللُّغَي ) جمع لُغة كُبُرَة وبُرًى ،أَى بالأَصوات والحروف الدالَّة على المعاني ،مأخوذٌ من أوسعُ من دائرة الاشتقاق، كذا حققه الناصر اللَّقانيُّ، وأصلها لُغُوَةَأُولُغْيَة ، بناءً على أن ماضيه لَغَى ، إما أن تكون ياؤه أصليّةً أو منقلبةً عن واو، كرضى استُثقلت الحركةُ على الواو أو الياء، فنُقلت للساكن قبلَها، فبقيت الوَّاوَ أَوَ اليَّاءُ سَاكِنَةً ، فَحَذَفَتَ وَغُوِّضَ عنها هاءُ التأنيث، وقد يُذكِّر الأَصلُ مقروناً بها، أو نيَّة العِوَضيَّة تكون بعد الحذُّف، ووزنها بعد الإعلال فُعةً ، بحذف اللام ، وقولُنا كبُرَة وبُرًى هو

التي أوْدَعها الله سبحانه في لسانهم ، مع مَظنَّة البُعْد عن أَسرارها ولَطائفها وبدائعها (ومُودعا)، من أَوْدُعه الشيء إذا جعله عنده وديعةً يَحْفَظُه له (اللسان) أَى لسان البلغاءِ (أَلْسَنَ) أَفْعَلَ مِن لَسنَ كفرح لَسنا فهو لسن ككتف، وألسن كَأَحْمَر ، فهو صفة أي أفصح (اللُّسُ) بضمتين جمع لسان ععنى اللغة (الهَوادي) جمع هادية وهاد، وهــو المُتقدِّم من كلِّ شيءٍ ومنه يقال للعنق: الهادي، والمعنى مُودع لسان البلغاء أفصحَ اللُّغات المُتقدِّمة في أمر الفصاحة أى الفائقة فيه ، فإن الشيء إذافاق في أَمرِ وبلغ النهايةَ فيه يقال : إنه تقدّم فيه، وفي البُلغاء واللَّغي واللسان وما بعده من الجناس ما لا يَخفَى ( ومُخَصِّص ) ، أَى مُؤْثر ومُفضّا, (عُروق) جمع عرق من كُلِّ شيُّ أَصلُه (القَيْصُوم) نَبْتُ طَيِّبُ الريح خاصُّ ببلاد العرب (و) مُخصّص (غَضَا) مقصورٌ ، وهو شجرٌ عربيٌ مشهـور ( القَصِيم ) جِمع قَصيمة ، رملة تُنبت الغَضاء وفي بعض النسخ بالضاد

لفظ الجوهري، ومرادُه الماثلة في الوزن لا الأصل ، لقوله في فصل الباء نقلاً عن أبي على : إن أصل برة بروة بالفَتح ، قال: لأنها جُمعت على بُرّى مثل قَرْبة وقُرَّى، وضبط في بعض النسخ بفتــح اللام ، وهو علطٌ ، لفساد المعنى ، الأنه يكون حينتُذ من لَعَيَ يَلْغَي لَغًا إِذَا هَذَى ، وقياس باب عَلم إِذا كان لازماً أن يجيء على فَعَلِ ، كَفَرِ ح فرحاً، قال شيخنا: وفي الفقرتين شبه الجناس المحرَّف ، وعلى النسخة الثانية المُلحق: ويأتى جمع لُغة على لُغات فيجب كسر الناء في حالة النَّصْبِ ، وحكى الكسائيُّ : سمعتُ لُغاتَهم ، بالقتح ، تشبيها لها بالتاء التي يوقف عليها (في البوادي) أيحالةً كونيهم فيها، وسوَّغ مجيًّ الحال من المضاف إليه كونُ المضاف عاملاً فيه ، وهي جمع بادية سماعاً وقياساً، واشتقاقها من البُــدُوِّ، وهو الظُّهُور والبُرُوز، وإنما قُيِّد بذلك لأن المعتبر في اللغات ما كان مأَّخوندًا عن هؤلاء الأعراب القاطنين بالبادية ، للحكمة

وفسره قاضي الأقضيــة بكَجرات. بالمُسترُخي. فأُخطأ في تفسيره. وإنما هوالخاذي، معجمتين، ولا يُناسب هنا ، لمخالفته سائر الفقَر وكذاتفسيره العبهر بالممتلئ الجسم الناعم، لبُعُده عن مغزى المُراد , وبين القَيْصوم والقصيم جناس الاشتقاق ومراعاة الذَّظير بين كلُّ من النَّباتين (ومُفيض) من أَفاضَ الماء ففاض، وأَفاض أيضاً إذا جرى وكثُر حتى مَلاًّ جوانبَ مَجراه (الأَيادي) جمع أَيْد جمْع يَد فهــو جَمْعُ الجمع ، واليد أصلٌ في الجارحة ، وتطلق معنى القُوَّة ، لأَنها بها، وبمعنى النعمة لأَنها تُنَاولُها، والمُراد هنا النُّعم والآلاء(بالرُّوائح) جمع رَائحة ، وهي المَطرة التي تكون عَشيَّةً (والغوادي) جمع غاديَة، وهي المَطرة التي تكون غدُوةً ، والباء إمَّا سَببيَّة أو ظرفيَّة، والمراد بالروائح والغوادي إِما الأَمطارُ ، أَي مُفيض النَّعَم بسببها لمن يطلبها ، أو مُفيضها فيها ، لأَن الأَمطار ظروفٌ للنُّعم ، أو أن المراد بهما عُمُومُ الأُوقات ، فالباء إِذًا ظرفيّة ،

المعجة ، وهو تصحيف (بما) أَىبالسُّر والتخصيصِ الذي ( لم ينَلْه) أَى لم يُعْطَه ، من النَّوال . أو لم يُصِبْه بِسرٍّ وخُصوص ولم يظفرْ به(العبهَرُ) نبتُّ طيّب مشهورٌ (والجادي) بالجيم والدال المهملة ،كذا في النسخة الرُّسولية والملكية . وحُكى إعجام الدال لغةً ، والياء مشدَّدة خُمِّفْت لمراعاة القوافي ، وهي نسبة إلى الجادِية قَرْية بالبلقاء، قال الزمخشري في الأساس: سَمعت من يقول: أَرْض البلقاءِ أَرْضُ الزعفران، وأَقرُّه المناويُّ. والمعنى أن الله تعالى خصَّص النباتات البدوّية كالغَضا والقَيْصوم والشّيح. مع كوْنِها مُبتذَلةً ، بأَسرارِ ودقائقَ لم تُوجَد في النباتات الحَضَرِيَّة المُعَظَّمة المُعدّة للشُّمِّ والنَّظَر كَالنّرجسوالياسمين والزعفران، وفي ضمن هـذا الكلام تخصيصُ العرب بالفصاحةوالبلاغة ، واقتضى أن في عُـروق رعْي أرضِهم وخصب زمانهم من النفع والخاصّية مالم یکن فی فاخر مَشمومات غیرهم ، وهو -ظاهر ، وفي نُسْخَة ميرزا على الشيرازي : الخادي، بالخاء المعجمة، وهو غلَطّ،

المُنبسطَة على وجُّه الأَرض، والثُّوادي ما فسره المؤلف في مادة ثدى أنها جمع ثادِيَة . إما من ثُلَّدي بالكسر إذا ابتلُّ ، أو من ثَداه إِذًا بلُّه ، وهمابعيدان عن معنى المراد، وقيل إنه من المهموز العين، والدال المهملة الأم له، كأنه جمع ثُأُداء كصحراء وصحاري ، وفي بعض النسخ بالنون، وهو خطأً عَقْلاً ونَقُلاً (ودافع) أي صارفومُزيل (مَعَرَّة) بفتح المم والعين المهملة وتشديد الراء أي الإثم، عن الجوهري، وهو مُستَدُرك على المؤلّف ، كما يأتي في محلِّه ، ووُجِد في بعض النسخ هناك الاسم، بالسين المملة بدل الثاء، وتُطلَق المعرَّة بمعنى الأَّذي ، وهوالأُشبهُ بالمراد هنا، وتأتى عمى الغُرْم والخيانة والعَيْبِ والدِّية ، ذكرها الوَّلْف، وعمى الصُّعُوبة والشَّدَّة ،قاله العكيريُّ والشريشي (العَوَادى) جمع عَاديَّة من العُدُوان، وهو الظُّلم، والمراد بهاهناالسُّنونَالمجدبَّةُ على التشبيه ، وهذا المعنى هو الذي يُناسبه سياق الكلام وسبَّاقه ، وأمَّا جعلُهُ جمعَ عاد أَو عاديَة بمعنى جماعة القَوْم يَعْدُون

وإنما خُصَّت تلك الأوقاتُ جَرْياً على الغالب (للمُجتدى) أي طالب الجَدْوَى أَى السائل، والجَدْوَى والجَدَا العَطية (والْجَادى) المُعْطى، ويأْتَى بمعنى السائل أيضاً ، فهو من الأضداد ، قال شيخنا : ولم يذكُره المؤلف، وقد ذكره الإمام أبوعَلِي القال في كتاب القصور والممدود ، وبين الجمادي والجمادي الجناسُ التام ، وبينه وبين المُجتدى جناسُ الاشتقاق، وفي بعض النسخ المُحتدى، بالحاء المهملة، وهو غلط ( وناقع ) أَى مُرْوى ومُزيل ( غُلَّة ) بالضمِّ العطَّشُ ( الصُّوادي ) جمع صَادية ، وهي العَطْشَي ، والراد بالغُلَّة مُطلَقُ الحَرارة، من باب التجريد، وفسَّرها الأَكثرون بالنَّخيل الطُّوال، لكن المقامَ مَقِامُ العُموم ،كما لايخفي ، قاله شيدخنا (بالأهاضيب) الأمطار الغزيرة ، أوهي مُطلَق الأمطار و(الثَّوَادي) صفَّتُها ، أي العظيمة الكثيرة الله ، أومن باب التجريد، ويقال مطرة ثُدَّياء، أي عظيمة غَزيرةُ الماءِ ، وفسر شارحُالخطبة عيسى بنُ عبدالرحم الأهاضيبَ بالجبال

صادى) أي عطشان، والمراد هنا مُطلَق المحتاج إليها والمشتاق لها ، قال شيخنا : وفي الفقرة تَرْصيع السَّجْع (باعث) تَجوزُ فيه الأَوْجُه الثلاثة، والاستئناف أَوْلَى في المَقام ، لعظم هذه النِّعمة ، والمعنى مُرْسل (النبيِّ الهادي) أي الرشد لعباد الله تعالى ، بدُعاتهم إليه ، وتعريفهم طريقَ نَجاتهم ( مُفْحماً ) أي حالةَ كونه مُعجزًا (باللسان الضادي) أي العربي الأن الضادمن الحُروف الخاصَّة بلغة العرب (كُلَّ مُضَادى)أى مُخالف ومُعاند ومُعارض ، من ضَادَاه . لغة في ضَادُّه ، وضبط ابن الشحْنة ، والقَرافي ، بالصاد المهملة فيهما ، فالصَّادي من صاداه إذا دَاجَاه ودَارَاه وسَاتَرَه، والمُصادى من صَدَّه يَصُدُّه إذا منعه، والمُصَادى : المُعارض. ويُخالفان النقْلَ الصحيــعَ المَأْخوذ عن الثِّقاتِ ، مع أن في الثاني خَلْطاً بين بابَي المُعتلِّ والمُضاعَف ،كما هوظاهرٌ ، وبين الضادي والمضادي جناسٌ كما هو بيِّنٌ مفحماً ( ومُفَخَّماً ) أي وحالة كونه مُعظَّماً ومُبجَّلاً جَزْلَ المنطق (لاتشينه) أى لا تُعيبه مع فخامته وحُسْن كلامه

للقتال، أو أوَّل مَن يَحمل من الرَّجَّالة ، وجَعْلُه بمعنى ما يُغْرَس من الكَرْم في أصول الشجر العظام، أو معنى جماعة عادية أو ظالمة فيأباه الطبعُ السلمُ ، مع ما يُرد على الأُوَّل من أَن فاعلاً في صفات المُذكَّر لا يُجْمع على فَواعل، كما هو مُقرَّر في محله (بالكَرَم) أي بالفَضْل (المُمَادى) الدائم والمستمرّ البالم الغاية ، وفي بعض النسخ المُتمادى، بزيادة التاء، وهو الظاهر في الدِّرَايَة ، لشُيُــوع «تمادَى » على الأَمر إذا دام واستمرَّدون «مَادَى «وإن أَثْبَتُهُ الأَكثرونُ، والأُولَى هي الموجودة فی الرَّسولیَّة (ومُجْری) من الجَرْی وهو المرُّ السريع أي مُسيل (الأوداء) جمع واد، والمراد ماؤه مجازًا، ثم المراد الإحسانات والتفضُّلات ، فهو من المجاز على المجاز، ثم ذَكر العَيْنَ في قوله (منْ عَيْن العَطاء) تَرشيحاً للمجاز الأُوَّل استقلالاً وللثاني تَبعاً ، ومثل هذاالمجاز قَلَّمَا يُوجَد إِلا في كَلام البُّلغاء ، والعطاءُ بالمد والقَصْر نَوْلُكَ السَّمْجُوما يُعْطَى ، كما سيأتي إن شاءَ الله تعالى ( لـكلِّ

وأهل السماوات والأرض . وأمنه الحمَّا دون وبيده لواء الحمد، ويقوم المقامَ المحمود يومَ القيامة ، فيحمَدُّهُ فيله الأوَّلون والآخرُون ، فهو عليه الصلاة والسلام الحائر لعاني الحمد مطلقاً . وقد ألَّف في هذا الاسم المبارك وبيان أسراره وأنواره شيخ مشايخنا الإمام شَرَفُ الدِّين أبو عبد الله محمد بن محمد الخليليّ الشافعيّ نزيل بيت القلدس كُرَّاسةً لَطِيفةً . فراجعها ( خَيْر ) أَيْ أَفضَل وأَشرفِ (مَنْ حَضَر) أَى شهد (النَّوادي) أى المجالس مطلقاً ، أو خاص بمجالس النَّهار أو المجلس ما داموا مجتمعين فيه ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (وأَفصح) أَى أَكِثْرُ فَصِاحةً مِن كُلِّ (من ركب) أي علا واستوى (الخوادي) هي الإبل المُسرعة في السَّيْر، ويستعمل في الخيل أيضاً . مفردها خادأُوخاديّة ، وإنما خصت الإبل لأَنها أعظمُ مَراكب العرب وجُلُّ مَكَاسِبها ﴿ وَأَبِلُّغ ﴾ اسم تفضيل من البالاغة ، وهي المَلكة ، وتقدَّم تعريفها (مَنْ حَلب ) أي استخرج لَبَن (العَوَادي) هي الإبل التي تَرْعَي

صلى الله عليه وسلَّم (الهُجْنُة) قُبْحُ الكلام ( والعُجْمة ) العجْز عن إقامة العربية لعُجمة اللسان (والضُّوادي) الكلامُ القبير أو ما يُتَعلَّل به ، والمعنى أَى لا يلحقه صلى اللهُ عليه وسلم شيءٌ مما ذكر، ولا يتصف به، وقد تقدم في المقدِّمة وأنا أفْصَحُ منْ نَطَقُ بالضَّاد بَيْدَ أَنِّي من قُرَيْش » الحديث. وتقدُّم أيضاً بيانُ أفصحيَّته، صلى الله عليه وسلم ،وتَعجُّب الصحابة رضوانُ الله عليهم منه ، وفيه مع ما قبله نوعٌ من الجناس ، قال شيخنا : وهذه اللفظة مما استدركها المؤلفُ على الجوهريِّ ولم يُعرَفُله مفرد ( محمد ) قال ابن القيّم : هو عَلَمٌ وصفة ، اجتمعا في حَقُّه صلى الله عليه وسلم ، وعلَم مَحْضٌ في حقّ من تَسمّى به غيره، وهَذَا شَأْنُ أَسمائهُ تعالى وأسماء نَبيّه صلى الله عليه وسلم، فهي أعلامٌ دالَّة على معان، هي أوصافُ مَدُّح ، وهو أعظم أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشرفها وأشهرها ، لإنبائه عن كمال ، ذاته ، فهو المحمودُ مرَّةُ بعد مرَّ ، عند الله وعند الملائكة ، وعند الجن والإنس ،

(الكَوَادى) جمع كاديَة وهي الأَرض الصُّلبة الغليظة البطيئةُ النبات. والمعنى أَن رِسالته صلى اللهِ عليه وسلم التي هي كالشجرة العظيمة في كثْرة الفروع وسَعَة الظِّلِّ وثباته نَسخَتْ سائرَالشرائِع التي لولا بعثتُه صلى الله عليه وسلم لما تَطرُّق إليها النسْخ ، وفي تشبيهها بالأشجار الشائكة النابتة في الأرض الغَليظة الصَّلْبة التي لايَنقلِـع ما فيها إلا بعُسْر ومَشقَّة ، بعد تَشبيه رسالته صلى الله عليه وسلم بالدُّوْحَة في الارتفاع وسَعَة الظُّلِّ وكثرة الفروع، من اللطافة ما لا يَخفى ، وفي نسخة زيادة شَوْك بعد شُوكة ، فيتعين حينذ حملُ الأخير على أحد معانيها المذكورة ماعدا الأُول ، وفي أُخرى شَرك ، بالراء بدل الواو ، بفتحتين ، وضبطه بعضهم بكسر الشين ، ععناه المشهور ، والكوادي حينئذ عبارة عن الكَفَرة، وإنما عبّر عنهم بالشوكة ، لكثرة ما في الشوك من الأَّذى والتألم وقلَّة النفع وعَدم الجَدْوَى ، وبالكَوَادى لعدم الثَّمَر ، ولعدم النُّموِّ، والمراد أن النبيِّ صلى الله عليه

الحَمْض ، على خلاف بين المصنّف والجوهري ، رحمهما الله تعالى ، كما سيأتي مُبيّناً في مادّته. وركاب الخوادي وحَلبَةُ العَوَادي هم العربُ ، والمعنى أَن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أفصحُ العرب وأَبلَغُهم ، لأَنهم هم المشهورون بالاعتناء بالإبل رُكوباً وحَلَّباً ، ونظرًا في أحوالها ، وفي مقابلة رَكبَ بحَلَب ، والعوادي بالخوادي ،ترصيعٌ ، وهومن الحسن بمكان ، وفي نسخة جَلببالجيم بدل حَلب معنى ساقها ، والحوادي بالمهملة، وهـتو تَحريفٌ وخلافٌ للمنصوص المسموع من أفواه الرواة الثقات (بَسَقَت) هذه الجملة الفعلية فى بيان عظمته وقهْره صلى الله عليه وسلم لجميع مَن عاداه ، ولهذا فَصَلها عمَّا قبْلها، أي طالت (دَوْحَةُ) هي الشجرة العظيمة من أي نوع كانت (رسالتِهِ) أَى بعْثَته العامَّة ، والإضافة من إضافة المشبّه به إلى المشبّه ( فظهر ت ) أَى عْلَبَتْ واستوْلَت (شُوْكَةً ) هي واحدة الشُّوك، معروف، أو السِّلاح أو الحدُّة أَو شدّة البأس والنِّكاية على العَدُوِّ

دَوْح رسالته طَهَّرات شَوْكَة شُوك الكوادي، ولا استأسدت رياض نبوته يحم الذوابل نُضْرَتها إلا رَعَتْ في المآسد اللَّبُون ذات التعاذي فضلاً عن الذئاب العوادي في إرداء الصوادي ، وفي نسخة أخرى قدعة : «استأسدت» من غير « لا » النافية ، ونجم بأدل يحم . وعثت بدل إلا رعت أوبيل شوكة والشوك . واستأسدت ، والمأسدة . جناسُ اشتقاق. والشُّعب هُو طَرفُ الغُصن، ويحم بالتحتانية محذوف الآخر، والذوابل جمع أذابل، الرمح الرقيق ، ونُضرتها خُضرتها وخُشن بهجتها ، والضمير راجع إلى الرياض . ورَعَت : تناولت الكلاِّ ، واللَّبون : الشاة ذات اللين، ومنه الحديث «يا أنا الهَيْشُم إِيَّاكَ واللَّبُونَ ، اذبَحْ عَنَاقًا » أخرجه الحاكم، والتّعادي: التحامي أو الإسراع. والإرداء: الإهلاك والضُّوادي: جمع ضادي ععني الضد ، بإبدال المضعَّف ، والنجْمُ من النبات ما كان على غير ساق وعَثَت، أى أفسدت. قال شيخنا: ونبه ابن

وسلم غالبٌ عليهم بقُوَّته ﴿ وقاهرُهم بحلمه ، ومُستوْل عليهم (واستأسَدَتُ) أَى طالَت وبَلغَتْ ، يقال ا: رَوْضٌ مُستأسد، وسيأتي بيانُه (رياضُ نُبوَّتِه) بالضم ، أَى نَباتُها ، جمع رَوْضةٍ . هي مستنقَعُ الماء في الرَّملِ والعُشْبِ. أو الأرض ذات الخُضرة والبُستان الحَسَن ( فَعَيَّتْ ) أَي أَعجزَاتُ ( في المآسِد) جمع مَأْسَدة هي الغَابة (اللَّيُوثَ) الأسود ( العَوَادي ) التي لاستيحاشها وجَراءتها تَعْدُو عِلَى الخَلْتَ وتُؤذيهم ، ومن قوله بُسقت إلى هنا هي النسخة الصحيحة المُحُمِّيَّة ، وفي نسخة فغيَّت بدل عَيَّت، أَي أَخْفَتْ وفي أخرى فَطَهِّرت، بالطاء المهملة، أي أزالت أوساخ الشُّرك، وهذه النسخة التي نَوَّهْنا بشأنها هي نسخة الملك الناصر صلاح الدّين بن رسول سُلطان اليمن، بخط المحدِّث اللغويِّ أَلَى بكربن يُوسف بن عُثمان الحُميديِّ المغربي، وعليها خطُّ المؤلف، إِذ قُرئَت لِين يديه في مدينة زَبيد، حَماها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام ، قبل وَفاته بسنتين ، وفي نسخة أخرى يمنيَّة «نبينا الذي شعب

(الدَّآدي) جمع دَأْدَاءِ بالدالوالهمزة، وسُهِّل في كلام المؤلف تخفيفاً وهي الليالي المظلمة جدًّا ، ومنهم مَن عَيَّنها في آخر الشهر، وسيأتي الخلاف في مادَّته ( بُدُورِ ) جمع بَدْرِ هو القمَر عند الكمال (القُوَادي) بالقاف في سائــر النسخ، جمع قادية، من قَديىَ به كَرَضِي إِذَا استَنَّ وانَّبَعِ القُدْوَةِ ، أُو مصدر بمعنى الاقتداء ، كالعافية والعاقبة ، ويجوز أن يكون جمع قُدُوة ولو شذوذًا عمى المُقتدَى به ، أو الاقتداء ، قاله شيخنا ، والمعنى أي النجوم المضيئة التي بها يهتمدي الحائرُ في الليل البهيم . وهي صفة للآل . وبُدور : الجماعات التي يُقتكدي بأنوارهم . وأضوائهم ، وهي صفةً للأَصحاب، والمراد أن الضالُّ يهندي بهم فى ظلمات الضلالات ، كما مهتدى المسافرُ بالنجوم في ظلمات البرِّ والبحر ، للطريق ِ المُوصِّلة إلى القَصْد ، ومنـــه قَوْلُ كثيرِ من العارفين في استعمالاتهم: وعلى آلهِ نُجومِ الاهتــداءِ وبُدُورِ الاقتداء. وقال شيخنا: وبهذا ظَهَر

الشحنة والقرافي وغيرهما أن نسخة المؤلّف التي بخطه ليس فيها شيء من هذه ، وإنما فيها بعد قوله حَلَب العوادي (صَلَّى الله) تعالى (عليه وسلَّم) ومثله في نسخة نقيب الأشراف السيد محمد ابن كمال الدين الحُسيني الدِّمشقى . التي صححها على أصول المشرق، والمراد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، زيادةُ التشريف والتعظم ِ، والتسليمُ والسلامُ: التحية والأَمان ( وعلى آله ) هم أقاربــــه المؤمنون من بني هاشم فقط، أو والمطَّلب. أو أتباعه وعياله، أَو كُلُّ نقيٌّ ، كما ورد في الحديث ، وأما الكلام على اشتقاقه وأن أصله أهلٌ كما يقول سيبويه ، أو أوَّل كما يقول الكسائيُّ ، والاحتجاج لـكلمن القولين، وترجيح الراجع منهما، وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة بذلك. فأمرٌ كفّت شُهرته مُؤْنَة ذكره (وأصحابه) جمع صَـــاحِب كناصِر وأنصار، وهو مَن اجتمع بالنبيّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمناً به ومات على ذلك (نُجوم) جمع نجم وهو الكوكب

المصنف: القائد الأوّل من بنات نَعْش الصُّغرَى الذي هو آخرها أو والساني عَنَاقٍ . وإلى جانبه قائلًا صَغير ، وثانيه عَناق. وإلى جانبه الصَّيْدُق، وهــو السُّهَا. والثالث الحَوَر (١) فإنه المعنى لبدور الأوائل من بنات تعش مع كون المُفرَد مُعتبلًا العين، والجمع مُعْتَلِّ اللام ، وهــندا ألعمراي وأَمْثالُه احتمالاتُ بعيدةُ عَجُّها الطبعُ السلم ، ولا يقبلها الدِّهْنِ المستقيمِ (مَا نَاحَ) أي سجع وهَدَر ( الحمامُ ﴾: طُيْرٌ معزوف ( الشَّادِي ) مِن شَكَا يُشِدُّوا إِذَا تَرَثُّم وغَنَّى. فالنُّوح هنا ليس على حَقيقته الأصلية التي هي : البنكاء والحزن، كما سيأتى، والصحيح أن إطلاق كلّ منهما باختلاف القائلين، فمن صادفته أسجاعُ الحمام في ساعة أنسه مَع حبيبه في زمن وصاله وغَيْبَة رقيبه سماه سَجْعاً وترنُّماً ، ومن بضدِّه سماه أنُوحًا وبكاءً وتغريدًا (وساح ) أَيْ اذْهَبُ وتردُّد في الفَلــوات (النعــام) طائن معــروف (القادي) أي المسرع، من قَدَى (١) هذا الكلام ذكره المصنف في مادة ( قود )

شقوط ما قاله بعضهم من التوجيهات البعيادة عن مراد المصنف . والظاهر أن النجوم صفة للصّحابة للتلميسح بحديث «أَصْحَاني كَالنَّجُوم » فَيَردُ سُوَّالٌ : لم وَصَف الصحابة للهُون الآل؟ فيُجابُ بجواز كونه حَابُف صفة الآل لدَلالة صفة الصَّحْل عليها . والسؤال من أصله في مَعرضُ السَقوط. لأنه ورَد في صفة الآل ألضا بأنهم نجومٌ في غير ما حديث. وأيضاً ففي الآل مَنْ هو صحانيً ، فالصحيح على ما قدَّمنا أَن كُلاَّمنهما لَفُّ إِنكُرْ مُرَتَّب فالاهتداء بالآل ، والاقتداء بالصحابة . وإن كانتا تصلحان لكلِّ منهما. وفي نسخة التوادي، بالتاء المثناة الفوقية بدل القاف، وهو غلط مخالفٌ للدِّرابة والرِّواية ، لأَنه جمْـعُ تأَدِّية ، وتأْديةُ الحقِّ: قضاؤه ، وتأدية الصلاة : قَضاؤها في أُوَّل وقْتها ، ولا معنى لبُدور الأقضية ، وفي رواية أشياخنا بالقاف لا غير، كما قدِّمنا، قال شيخنا: وأُعجب من هذِّا من جعل القَوادي جمّع قائد، وفاسره بكلام

لأيام العجوز بمناسبة أن بُدوَّ الأَزهار في أواخر الشتاء، وهي تلك الأيام، وهذا مع صحة هذه المناسبة ليس خالياً عن التكلف، قاله شيخنا (رُضَاب) بالضمّ الرِّيق المَرشوف، ويطلق على قطع الرِّيق في الفم وفُتات المسك وقطَع الثَّلِج والسُكَّر ولُعَابِ العَسلِ ورغْوَتهُ وما تقطُّع من النَّدي على الشجر ، والمراد هنا المعنى الأُوَّل. وزعم بعضهم المعنى الأَخير (الطَّلِّ) هو النُّـدَى أَو فوقه ودون المطر ، ويطلق على المطرالضعيف، وليس عراد هنا . وإضافة الرَّضاب إليه من قَبيل إضافة المشبَّة به إلى المشبَّه ، أي الطل الذي في الأزهار بين الأشجار، كالرضاب في فم الأحباب ، كقوله . والرِّيحُ تَعْبَثُ بِالغُصُونُ وقَد جَرَى ذَهَبُ الأَصِيلِ عَلَى لُجَيْنِ المَاءِ(١) أَى ماء كاللُّجَين، ومن قال إِن الإضافة بيانيَّة فِقد أخطأً، وكذا من فسَّر الرضابَ بالسَّحِّ ، والطلِّ بأَخفٍّ المَطر، فكأنه أجاز إضافة الشيء إلى نفسه مع فساد المعنى ، على أن السحُّ إنما هو من معانى الرَّاضية دون الرُّضاب، (١) هو لابن خفاجة الأندلسي ديوانه ١٧

كَرَمَى قَدَياناً . محرَّكة . إذا أُسرع ( وصاح ) من الصِّياح . وهو رَفْــعُ الصوت إلى الغَايَة ( بالأَنغام ) جمع نَغَم محرَّكة، وهو تَرجيــع الغناء وَتَرْديده (الحادي) من حَدًا الإبل، كدعا ، يَحْدُوها ، إذا ساقها وغَنَّى لها ليحْصُل لها نَشاطٌ وارتياح في السَّيْر، والمراد بهذه الجُمل طُولُ الأَبد الذي لا نهاية له ؛ لأَنَّ الكَوْنَ لا يخلو عن تَسجيم الحمام، وتردُّد النعام. وسَوْق الحادي إبله بالأَنْغام . ثم إن في مقابلة ناح بساح وصاح. والحمام بالنعام والأَنغــام: تَرصيــعٌ بَديـــع ومُجانسة ، وفي القوافي الدَّاليَّة تسميط (ورشَفَت) مَصَّت (الطُّفاوةُ) بالضم دَارَة الشمس أوالشمس نفسُها . وهو المناسب في المقام ، ومنهم من زاد بعد دارة الشمس ودَارة القَـمر ، ومنهم مناقتصر على الأَخير، وكلاهما تكلُّف، وقيل بلالطُّفاوة أَيَّام بَرْدِ العَجوز ، وقد نُسِب للمصنف، ولا أصل له ، أو أيام. الرَّبيم، كما للجوهريّ، وهو خطأً في النقل، فحينتذ يكون إسناد الرسف

كما سيأتي في محلّه (من كُظَام)متعلّق برشفت ، وهو بالضم (١) جمع كَظَم مُحرَّكة وهو الحَــلْق أو الفيم . وفي الأربعين الودعانية: فبادزُوا في مُهَل الأَنفاس، وحُدَة الإخلاس، قبل أن يُؤخَذ بالكَظَم . ومنهم من فأسروه ببأفواه الوادى والآبار المتقارب بعضها بعضاً . وقيل: الكظامة: فَمُ الوادي الذي يخرج منه الماء وليس في الكلام مايدلُّ على الأودية والآبار ولا بتقارب بعضها بعضاً، كما فسروه، لا حقيقةً، ولا مجازًا ، ولا رمزًا ، ولاكنايةً ، وفي بعض الشروح كظام الشيء: مبدوم، والصحيح ما أشرنا إليه (الجُلِّ) بالضم، كذا هو مضبوط في نسخه شيخنا الإمام رضي الدين المزجاجي ، قيل: معناه مُعظَم الشيء ،وقيل: هو بالقُتح ، وفسّره بالباسمين والورد أبيضه وأحمره وأصفره ، والواحدة مهاء ، أما المعنى الأوّل فليس عراد هنا قطعاً لأنه حينتذ

لايُذكر إلا مضافًا ، لفظًا أو تقديراً . ككلّ وبعض، وهذا ليس كذلك. وأما رواية الفتح فهسي أيضأ غير صحيحة ، وقد باحَثنى في ذلك شيخنا الإمام المذكور، أطال الله بقاءه، حين وصلتُ إلى هذا المحلّ عند القراءة بحضرة شيخنا السيد سليمان الأهدل وغيره ، فقلت : الذي يعطيه مقام اللفظ أَن اللَّفظة مُعَرَّبة عن الفَّارسَيَّة ، ومعناه عندهم الرِّهر مطلقاً ، من أي شجر كان ، ويصرف غالباً في الإطلاق عندهم إلى هذا الورْد المعروف، بأنواعه الثلاثة: الأحمر والأبيض والأصفر ، فأعْجِبا عا قرَّرْت وأَقَرَّاه (والجَادي) قالى قاضى كجرات هو طالب المطر، الجادى المساء من السحاب ، وقيل: هو الخمر ، عطف على رُضاب ، ولا يخفى أن فيما ذكر من المعنيين تكلَّفاً، والصحيح أنه نوع من الزُّهرِ كالنرجس والياسمين ، وهو المناسب ، ومن قال : إنه عطفُ تفسير لما قبله فقد أخطأ، فإن الجلِّ إنما يُطلقُ على الياسمين والورد

<sup>(1)</sup> كذا . والصحيح أن كيظام بكسرالكاف جمع كنام . وضبطت كنام في القاموس بالكبر ، و ونقل نصر الحوربين في مقدمة القاموس هذا الشرح ، وضبطت بالفم نقلا عن الشارح هون تحقيق

فقط، كما قدّمنا، ثم إن الذي تقدم آنفا مقرونا بالعبهر فمعناه الزعفران لا غير ، فلا يكون إعادته هنا لإيضاح أُوغير ذلك، كما وهم فيــه بعضُ الشرَّاح ، لإختلاف المعنيين ، قال شيخُنا: وفي رشفْتُ الاستعارة بالتبعيَّة ، لوجود الفعل وهو مشتق ، وينجوز أن يكون بالكناية ، كأنشَبت المنيَّـةُ أَظْفَارَها ، وأَن يكون استعارة تصريحيّة ، فإذا اتضح ذلك غرفت أن الرُّضاب الذي هو الريق شُبِّه به الطل ، والشمس الذي هو معنى الطفاوة شُبِّه بشخص مرتشف لذلك الرِّيق، وجَعَل لهأَفواهأُ وثغورًا هي كظام الجلِّ والجادي هما الورد والنرْجس والياسمين، وإن كان تشبيهها بالأقاح أكثر دوراناً ، كما قال الشاعر (١):

بَاكِرْ إِلَى اللَّذَّاتِ وارْكَبْ لَهَا سُوَابِقَ الخَيْلِ ذَوَاتِ المِرَاحُ (\*\*) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْشْفَ شَسْسُ الضُحَى رِيقَ الغَوْادِي مِن ثُغُورِ الأَقَاحُ

( وبَعْدُ ) كلمة يُفصَل بها بين الكلاَمين عند إرادة الانتقال من كلام إلى غيره، وهي من الظروف، قيل: زمانيّة، وقيل: مكانيَّة ، وعامله محذوفٌ ، قاله الدَّماميني ، والتقدير ، أي وأقول بعد ما تقدُّم من الحمدالله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم (فإنَّ) بالفاء، إما على تَوهَّم أمًّا، أو على تقديرها في نظم الكلام ، وقيل : إنها لإجراء الظرف مُجْرَى الشرط، وقيل: إنها عاطفة ، وقيل زائدة (للعلم ) أَى بِأَنْواعِهِ وَفُرُوعِهِ (رِيَاضًا) جمع رَوْضة أو رَيْضة ، وقد تقدم شيء من معناها ، ويأتى في مادته ما هو أكثر (وحياضا) جمع حَوْض، وهومُجتَمع الماء (وخَمائِلَ) جمع خَميلة وهي من الأرض المكرمة للنَّبات، والرمُّلة التي تُنبت الشجر ، وقالوا هي الشجر الملتفّ. والموضع الكثيرُ الشجر (وغيّاضا)جمع غَيْضة ، وهي الغَابَة الجامعة للأُشجار في حَضيض الماء، وفي الفقرات البلاث لزوم مالايلزم (وطرائقً) جمع طَرِيقة ، والطَّريق يُجمع على طُرُق (وشعَابا) جمع

<sup>(</sup>١) هو ابن حمديس الصقلى كما في عنوان المرقصات ؛

<sup>(</sup>۲) في عنوان المرقصات « سوابق اللهو »

شعْب بكسر فسكون اوهو الطريق الضَّيق بين الجَبلين (وشَوالْهِق)جمعشاهق وهو المرتفع من الجبال ( وهِضَابا ) جمع هَضْبة بفتح فسكون ، وهي الجَبل المنبسط على وَجْه الأرض أو المستطيل (يَتَفَرَّعُ) يَنْشَأُويَخْر جَ ويتهيَّأُ (عن كل أَصْل ) هو مَبدَأُ الشيء من أَسفَله ( منه ) أَي مِن جِنِس العلم ( أَفْنَانٌ ) جمع فَنَنٍ محرّكة هو الغصن (وفُنون) جمع فَنَّ بالفتم ، وهو الحال والضرُّب من الشيء ، وفيهما جناس الاشتقاق . وجعلُه عَطْفَ تفسيرِ قصداً للمبالغــة سهو عن موارد اللغة (وَلِنشقُ) انفعال مَن الشقِّ وهو الصَّدْع (عن كلِّ دَوْحة . منه ) مرا أنها الشجرة العظيمة من أي نوع كانت (خيطَانٌ) جمع خُوط بالضم، وهو الغصن النَّاعم (وغُصون) جَمع غُصْن بضم فسكوَّن، وقد تضم اتباعاً أو لغةً ، هُو ما يَنْشعب عن ساق الشجرة من دقاق القُضْبان وغلاظها . فهو من عطف العامِّ على الخاصِّ . وفي بعض الحواشي حيطان بالحاءالمهملة . جمع حائط ، وهو البيستان ، وفيه

تَكَلُّفٌ ومُخالَفَةٌ للبَّمَاغُ (وإن علْمَ اللُّغة ) هو معرفة أفراد الكُّلم وكيفية أوضاعها (هو الكافلُ) القائمُ الاغيرُه لشدَّة توقَّفِ المعانى على بيان الأَلفاظ (بإحراز) بالحاء المهملة من أحرَزَ الأُمرَ إذًا حَازَه ، وهو الإحراس ، كذا في النسخة الرَّسُولية ، وفي نسخة بإبراز ومعنساه الإخراج والإظهار (أسرار) جمع سرّ، وهو الشيء المكتوم الخفيّ (الجميــع) أنواع العلوم المتفرعة (الحافل) بلا واو ، وفي نسخة بها . أي الجامع الممتليء ، وضَرْع حافل: ممتلئ لبناً ، وشعبٌ حافل: كَثُر سَيْله حتى امتلاً جُوانبُه ( مَا يتَضَلُّعُ) قال ثعلب: تضلُّع : امتلاًّ مابين أضلاعه (منه القاحلُ) وهو الذي يَبس جلْدُه على عَظْمُه، وقد قَحلَ كَمَنع وعَلم وعُنيُّ، والمراد هنا الضَّعيْف، أوالشيخ المُسنّ (والكاهلُ) القويّ ، وقيل: هو لغة في الـكَهْل فيقابل المَعني السِّيَاقيُّ (والناقعُ )<sup>(۱)</sup> هو الغلام المترغرع ، وفي نسخة اليافع، بالياء التحنية، وهــو المراهق الذي قارب البلوغ (والرَّضيع)

<sup>(</sup>١) في القاموس « الفاقسم »

هو الصغير الذي يَرضع أُمَّه . والمعنى أن كلّ مَن يتعاطَى العلومَ من الشيــو خ والمتوسَّطين والمبتدئيين، أو كلٌّ، من من الأَقوياء والضعفاء والصِّغارو الكبار، فإن علم اللغة هو المتكفِّل بإظهار الأسرار ، وإبراز الخفايا ، لافتقار العلوم كلِّها إليه ، لتوقف المرَكّبَات على المفردات لا محالة ، وفي الفقر صناعةً أُدبيّةً وحُسْن المقابلة (وإن بَيان الشّريعة) فَعِيلة بِمعنى مَفعولة هي ما شرع اللهُ لعباده كالشُّرع بالفتح، وحقيقتها وَضْع ما يتعَرَّف منه العباد أحكامَ عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم ، ومايترتب عليه صَلاحُهم ( لَمَّا كان مَصْدَرُه ) الضمير يرجع للبيان، أو إلى الشريعة لتأويلها بالشرع، والمصدر مَفْعَل من الصَّدور وهو الإتيان (عن لسان العرب) كذا في نسخة الشرف الأحمر، وفي أخرى «على » بدل «عن » عَلَى أَن الصَّدور بمعنى الانصراف عن الورَّد، وكلاهما صحيحان وقد يكون الصُّدور بمعنى الرَّجوع عن الماء، وحينتُذ يتعدَّى بإلى، واللسان هواللغة أو الجارحة ، والعرَب\_

على ما حقَّق الناصر اللقائيُّ في حواثبي التصريف\_ هم خلاف العجم ، سواء سكنوا البوادي أو القري، والأعراب سُكان البوادي، سواء تكلُّموا بالعربيَّة أُولا ، فبينهما عمومٌ وخُصوص من وَجْه ، فليس الثاني جمعاً للأول ، انتهى . وفي المختار: العرب جيلٌ من الناس ، والنسبة إليهم عربيٌّ، وهم أهـلُ الأمصار، والأَّعرابُ هم سُكَّان البَوادي خاصَّةً ، والنسبة إليهم أعرابيُّ (١) فهو اسم جنس، انتهى ، وسيأتى لذلك مزيدً إيضاح في مادته ، وهناك كلامٌ لشيخنا وغيره ، والجواب عن إيراداته ، قلت : ومن هنا سَمَّى ابنُ منظور كتابَه لسانَ العرب ، لأنه منضمن لبيان لُغاتهم ، لا عملي سبيل الحصر بل بما صحَّ عندَه(وكان العَملُ) هو الفعل الصادر بالقصد، وغالبُ استعماله في أفعال الجــوارح الظاهرة (بمُوجِيه) الضمير للبيان أو الشريعة حسيما تقدم ، والعماربالموجب

<sup>(</sup>١) جامشالمطبوع مايأتى :

ا چهسر،عمدوع مایان : قوله فهو اسم جنس . عبارة المختار بعد قوله والنسبة إليهم أعراق وليس الأعراب جمعاً لعرب بل هو اسم جنس ، انتهى ، وهى ظاهرة .

وإنما خصَّ علم الأَثْرِدون غيره مع احتياج الكل إليه لشرفه وشرف طالبيه، وعلى النسخة الثانية: وجب على كلِّ طالب علم سيما طالب علم الآداب ، التي منها النحو والتصريف وصنعة الشعر وأحبار العرب وأنسابهم ، مزيد الاعتناء بمعرفة علم اللغة ، لأن مُفاد العلوم الأدبية غالباً في ترصيع الألفاظ السديعة المستملَّحة ، وبعضُها الجُوشيَّة ، وتلك لا تعرف إلاَّ بها ، كما هو ظاهر ( أن يَجعلوا) أي يصيروا (عُظْم) بضم العين المهملة ، كذا في نسخة شيخنا سيّدي عبد الخالق، وفي أخرى مُعظم بزيادة الميم وفي بعضها أعظم بزيادة الألف (اجتهادهم واعتمادهم) أي استنادهم ( وأَنْ يَصْرِفُوا ) أَى يُوجِّهــوا (جُلُّ) كجُلال ، لا يُذْكران إلا مضافاً وقد تقدّمت الإشارة إليه (عنايتهم) أي اهتمامهم (في ارتبادهم) أي في طلبهم ، من ارتاد ارتيادًا ، مُجرَّدُه رَادَ الشيء يَروده رَوْدًا ويستعمل نجعني الدِّهاب والمجيء وهو الأنسب للمقام ( إلى علم اللغة) وقد يقال إن علم اللغة من جملة

هو الأَخذ بما أُوجبه، وله حدود وشروط، فراجعه في كتاب الشروط (الايصحُّ) أى لايكون صحيحاً ( إلا بإحكام) أي تهذيب وإتقان (العلم عقد منه) أي معرفتها ، والمراد بالقدمة هنا ما يتقدُّم قبل الشروع في العلم أوالكُتاب(وَجَبَ) أَى لزم وهو جواب لمَّا (على رُوَّام العلم ) أى طالبيه الباحثين عنه (وطُلاَّب) كُروًام وَزْنًا ومَعْنَى (الأَثْر) علم الحديث فهو من عطف الخَاصِّ على العامُّ، وفي بعض النسخ وطلاَّب الأَّدب ، والأُولى هي الثابتة في النسخ الصحيحة ، واختلف في معنى الأثر، فقيل: هو المرفوع والموقوف ، وقيل: الأثر. هو الموقوف، والخبر: هو المرفوع، كما حققه أهلُ الأصول، ولكن المناسب هنا هو المعنى الشامل للمرفوع والموقوف، كما لا يخفى ، لأن المحلُّ محلُّ العموم. والمعنى أن علوم الشريعة كلها بأصولها وفروعها ، لما كانت متوقِّفة على علم اللغة توقُّفًا كُلِّيًّا محتاجة إليه ، وجب على كلّ طالب لأَى علم كان سواء الشريعة أو غيرها الاعتناء به ، والقيام بشأنه ، والاهتمام فيما يوصل إلى ذلك ،

وأتباعهم ( والخَلف ) المتأخّرون عنهم والقائمون مَقامهم في النظر والاجتهاد ( في كُلِّ عَصْرٍ ) أي دهرِ وزَمان ( عصَابَة ) الجماعة من الرّجال ما بين العَشرة إلى الأربعين ، كذا في لسان العرب، وفي شمس العسلوم : الجماعة من الناس والخيل والطير ، والأنسب ما قاله الأخفش : العُصْبة والعصابة الجماعة ليسلهم واحدٌ ( هُمْ أَهلُ الإصابة) أى الصُّواب أى هم مستحقُّون: له ومستوجبون لحيازته ، وفي الفقرتين لَزُومُ ما لا يلزم ، وذلك لأَنهم (أَحْرَزُوا) أى حازوا ( دَقَائقَه ) أي غوامضه اللطيفة (وأَبْرَزُوا) أي أظهـــروا واستخرجوا بأَفكارهم (حَقائقه) أَي ماهيَّاته الموجودة ، وفي القوافي الترصيع ولزوم ما لا يلزم (وعَمَرُوا) مخفَّفا، كذا هو مضبوط في نسخنا ( دمَّنَه ) جمع دِمْنة ، وهي آثار الدّيار والناس (وفَرَعوا) بالفاء كذا هو مضبوطٌ ، أي صعدوا وعَلَوا ، وفي بعض النسخ بالقاف وهو غلط ( قُننه ) جمع قُنَّة بالضم وهي أُعلَى الجبل (وقَنَصوا) أي اصطادوا

علوم الأدب، كما نص عليمه شيخنا طاب ثراه ، نقلاً عن ابن الأنصاري ، فيكزم حينئذ احتياجُ الشيء إلى نفسه وتوقُّفه عليه ، والجواب ظاهرٌ بأُدني تأمُّل (والمعرفة) هي عبارة عما يحصل بعدالجهل ،بخلافالعلم (بوُجوهها )جمع وَجْه ، وهو من الكلام الطريقُالمقصود منه( والوُقوف) أي الاطلاع(علىمُثْلها) بضمتين جمع مثال ، وهو صفة الشيء ومقداره (ورُسُومها) جمع رَسْمِبالفتح وهو الأَثر والعَلامة، ثم إن الضمائر كلها راجعة إلى اللغة ، ما عداالأَّخيرين ، فإنه يحتمل عودُهما إلى الوجوه، وفي التعبير بالمُثل والرَّسوم ما لا يخفى على الماهر من الإشارة إلى دُرُوس هـــذا العلم وذَهاب أهله وأصولهِ ، وإنما البارع. من يقف على المثل والرسوم (وقدعُني) بالبناء للمجهول في اللغة الفصيحة ، وعليها اقتصر ثعلب في الفصيح، وحكى صاحبُ اليواقيت الفَتحَ أيضاً أى اهتم (به) أى بهذا العلم (منَ السَّلَف) هم العلماء المتقدمون في الصدُّر الأُوَّل من الصحابة والتابعين

اللاحق (وبَلَغوا) أَي انتَهوا ووَصَلُوا (من المقاصِد) جمع مَقْصَد كمقْعَد أَى المهمات المَقصودة ( قَاصيَّتها ) هي وقُصْواها عمني أَبْعلدها ومُنتهاها (وملَّكُوا) أَى استوْلُوا (مْنَالْحَاسْنِ) جمع حُسْن وهو الجمال ، كالمساوى جمع سُوء (نَاصِيَتُهَا) أَي رَأْسَهَا، وهو كناية عن المِلْك التامُّ والاستيلاء الكُلِّيُّ ، وفي الفقرة لزوم مَا لا يلزم ، والجناس اللاحق (جَزاهُم الله) أي كافأهم ( رضُوانَه) أي أعظم خيره وكثيرَ إنعامه ، قال شيخنا : وأخرج الترمذيُّ والنَّسائيُّ وابن حبان بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال «مَنْصُنعَ ، إليه مَعرُوفٌ فقال لفاعله: جَزَاك اللهُ لَحَيراً فقد أَبْلَغ في الثَّناء (١) ». قلت: وقع لنا هذا الحديث عالياً في الجزء الثانى من المشيخة الغيلانيَّة من طريق أَى الجَوَّابِ أَحْوَص بن جوَّاب ، حدثنا سُعيْرٌ بن الخمس (٢) ، حدثنا سُليمان

(شُوَارِدَه) جمع شاردة أوشارد عمن الشرود: النفور، ويستعمل فيما يقابل الفصيح (ونَظَمُوا) أَى ضمُّوا وجمعوا (قَلائدَه) جمع قلادة ، وهي ما يُجعَل في العُنق من الحلى والجواهر (وأَرْهَفُوا) أَي رَقَّقُوا وَلَطُّفُوا (مَخَادُم) جمع مخْذُم كَمُنْبِر: السيفُ القاطِع (البَرَاعة) مصدر بَرَع إذا فاقَ أصحابه في العلم وأغيره، وتمَّ في كل فضيلة (وأرْعَفوا) أَيْ أَسَالُوا دم ( مَخاطمَ ) جمع مخطم كَمنْسِر وَكَمَجُلس : الأَنف ( اليَرَاعة ) أَي قَصبة الكتابة ، أي أَجْرُوا دمَ أنف القَلَم ، ويقال رَعَفت الأَقلامُ إذا تقاطر مدادُها . وفي القوافي الترصيلع ، وبين أرهفوا وأرعفوا جناسٌ مُلْحق، وفي البراعة والبراعة الجناس المُصحَّف، وفي كلِّ مَجازاتٌ بليغة وأسبتعاراتٍ بديعة ( فأَلَّفُوا ) أَي جَمَعُوا الفَّنَّ مُؤتلفاً بعْضُه إلى بعض (وأَفادُوا) أَى بَذَلُوا الفائدَة (وصَنَّفُوا) أَى جَمعوا أَصِنافِ الفِنِّ مِيَّزة مُوضَّحة (وأَجادُوا) أَى أَتُوا بِالجِّيِّد دون الرَّدي، وفي الألفاظ الأربعة الترصيع والجناس

<sup>(</sup>۱) الترمذي جه ص ۱۸۷

 <sup>(</sup>٣) إلى المطبوع و الحسن به والتطويب من الترسلي وتهذيب التهذيب ترجعة أحوض بن جواب ح ١ صن ١٩١ وترجعت ح٤ ص ١٠٥٠

التَّيمي ، عن أبي عُثمانَ النَّهْديّ ، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ، فذكره . وفي أخرى عنه «إذا قَالَ الرجُلُ لأَحيه: جَزَاكَ اللهُ خيرًا فقد أَبْلَغ » (وأَحَلُّهم) أى أنزلهم (من رياض) جمع روضة أَو رَيْضة وقد تقدم ( القُدْس) بضم فسكون وقيل بضمَّتين ورياض القدس هي حَظيرَتُه، وهي الجَنَّة، لكونهـــا مُقدَّسة أي مُطهِّرة مُنزَّهة عن الأَقذار (ميطَانه ) الميطان كميزان موضعً يُهيَّـأُ لإرسال خَيْلِ السِّباقِ ، فيكونغايةً في المسابقة ، أي وأنزلهم ، من محلاّت الجنان أعلاها ، وما تَنتهِــى إليهـــا الغاياتُ ، بحيث لا يكون وراءها مَرْمَى أبصار، والضمير يعود إلى القدس، ولو قال رَوْض القُدس كان أجلَّ ، كما لا يَخفى، ولكن الرِّواية ما قَدَّمنا، ومنهم من قال إن مِيطان جَبَلٌ بالمدينة ، وتكلُّف لتصحيــح مَعناه فاعلم أنَّه من التأويلات البعيدة التي لا يُلتَفت إليها ولا يُعوَّل عليها .

(هذا) هو في الأصل أداة إشارة للقريب، قُرنت بأداة التنبيه، وأتى

يه هنا للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويسمى عند البلغاء فصل الخطاب . والمعنى خُذْ هذا أو اعتمد هذا (وإنى قد) أي والحال أنى قد(نَبَغْت) بالغين المعجمة ، كذا قرأته على شيخنا أى فقت غيرى ( في هذا الفنّ ) أي اللغة ، ومنهم من قال : أي ظهرت ، والتفوُّق أُولَى من الظهور ،وفىالنسخة الرسولية في هذا الصُّغُو بالكسر، أي الناحية من العلم ، واستغرَبها شيخُنا واستصوب النسخة المشهورة ، وهي سماعُنا على الشيوخ ، واستعمل الزمخشريُّ هذه اللفظة في بعض خطب مؤلَّفاته، وفي بعض النسخ نَبعْت بالعين المهملة ، وعليها شرح القاضي عيسي بن عبد الرحيم الكجراتي وغيره، وتكلُّفوا لمعناه ، أي خرجت منينبوعه ، وأنت خبيرً بأنه تكلّف مَحْض، ومخالف للروايات ، وقيل : إن نبّع بالمهملة لغة في نبغ بالمعجمة ، فزال الإشكال ( قَدِمًا) أَى في الزمن الأوَّل حتى حَصلتْ لهمنه الشمرة (وَصَبَغَت) أي لوَّنت (به) أي بهذا الفن (أدما) أي الجلد المدبوغ،

قيل قوله جامعاً « باهراً » ، وليس في الأصول المصححة (بَسيطاً) واسعاً مشتملاً على الفن كلَّه أو أكثره مبسوطاً يستغني به عن غيره (ومُصنَّفًا) هَكَدًا في النسخ وفي بعضها تصنيفاً (على الفُصح) بضمتين ، جمع فَصيــح كقَضيب وقُضُب أَو بضم ففتح ككُبْرى وكُبَر (والشوارد) هي اللغات الخوشية الغريبة عُدِّيَ بِعَلِي ، أَو أَن عَلَى معنى البَّاء ، فتكون الإحاطة على حقيقتها الأصلية ( ولمَّا أعياني) أي أتعبني وأعجزني عن الوصول إليه (الطِّلاب) كذا في النسخ والأصبول، وهو الطُّلُب، ويأتي من الثلاثي فيكون فيه معنى المبالغة ، أي الطلب الكثير، وفي نسخة الشيخ أبي الحسن على بن غانم القدسي رحمه الله تعالى التَّطلاب، بزيادة الناء، و هــومن المصادر القياسيَّة تأتى غالباً للمبالغة ( شَرَعْت في ) تأليف ( كتابي ) أي مُصَنَّفي (المَوْسُوم) أي المجعول له سمة وعلامة (باللامغ المُعْلَم العُجابِ) هو عَلَم الكتاب ، واللامع : المضيء ، والمعلم

أَى امتزج بي هذا الفن امتزاجَالصَّبخ بالصبوغ ( ولم أزَلُ ) كذا الرواية عن الشيوخ ، أي لم أبرَحْ ، وفي بعض النسخ لم أزُلْ ، بضم الزاي ، معناه لم أَفارق، من الزُّوال، وفيه تعسُّف ظاهر ( في حدمته مُستدما ) أي دائماً متأنياً فيها . وفي الفقرات لزوم ما لا يلزم (وكنتُ بُرْهَة) بالضم، وروى الفتح، قال العكبريّ عن الجرهريّ ، هي القطعة من الزمان ، وقوله (منالدُّهْر) أي الزمن الطويل، ويقرب منه ما فسره الراغب في المفردات: إنه في الأصل اسم لمدة العالم من ابتداء وجوده إلى انقضائه ، ومنهم من فسر البُرهة عا صدر بــه المصنف في المادَّة ، وهو الزمن الطويل ، ثم فسر الدهر بهذا العني بعينه ، وأنت خبير بأنه في مَعزل عن اللطافة وإن أورد بعضهم صحَّته بتكلَّف ، قالــه شيخنا (ألتمسُ) أي أطلب طلباً أكيدًا مرَّةً بعد مرَّة (كتاباً) أي مُصنَّفاً موضوعاً في هذا الفن ، موصوفاً بكونه (جامعاً) أي مُستقصيًا لأَكثر الفـنّ مملوءًا بغرائبه ، ويوجد في بعض النسخ

كَمُكْرَم : البُرْدُ المخطُّط ، والثوب المنقَّش ، والعُجابِ كغُرابِ بمعنى عَجيبٍ ، كذا في تقرير سيّدي عبد السلام اللَّقائي على كنوز الحقائق، والصحيـــحأنه يأْتى للمبالغة وإن أسقطه النحاة في ذكر أُوزانها ، فالمراد به ما جاوز حَدَّ اللغة ، كذا في الكَشَّاف، وقد نقل عن خطٍّ المصنف نفسه غيرُ واحد أنه كتب على ظهر هذا الكتاب أنه لو قُدِّر تمامُه لكان في مائة مُجَلَّد، وأنه كمَّل منه خَمْس مُجَلَّدَات (الجامِع بين المُحْكم) هو تأليف الإمام الحافظ العلامة أى الحسن على بن إسماعيل الشهير بابن سيده الضرير ابن الضرير اللغوى ، وهو كتاب جامعٌ كبيرٌ ، يشتمل على أنواع اللغة ، توفّى بحضرة دَانِية سنة ٤٥٨ عن ثمانين سنة ( والعُبَابِ ) كُغُراب تأليف الإمام الجامع أبي الفضائل رضيًّ الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حَيدر العُمَريّ الصَّغاني الحنفي اللغويّ وهذا الكتاب في عشرين مجلدًا ، ولم يكمل، لأَنه وصل إلى مادة بكم، كذا في المزهر، وله شوارق الأنوار وغيره،

توفي ١٩ شعبان سنة ٢٥٠ ببغداد ، عن ثلاث وسبعين سنة ، ودفن بالحريم الطاهري ، وهذا الكتاب لم أطَّلع عليه مع كثرة بحثى عنه ، وأما المحكم المتقدم ذكره عندى منه أربع مُجلدات ، ومنها مادّتى في هذا الشرح. وفي مقابلة الجامع باللامع ، والمعلم بالمحكم ، والعجاب بالعباب، ترصيع حسن (وَهُما) أي الكِتابان، هكذا في نسختنا، وفي أخرى بحذف الواو ، وفي يعضها بالفاء بدل الواو ( غُرَّتَا ) تثنية غُرَّة ، وفي بعض النسخ بالإفراد (الكُتُب المَسنَّفَة في هذا الباب) أى في هذا الفن ، والمراد وصفهما بكمال الشُّهرة ، أو بكمال الحُسن ، على اختـالاف إطـالاق الأغـر ، وفيه استعارة أوتشبيسه بليخ(ونَيِّرا) تثنيةُ نيّر كسّيِّد، وهو الجامع للنُّور الممتلئ به ، والنَّيِّران : الشمس والقمر ، والتثنية والوصف كلاهما علىالحقيقة (بَرَاقع) جمّع برِ قِعَ (١)السماء السابعة أَو الرابعة أَو الأُولى ، والمعنى :هذان الكتابان هما النِّيرانِ المشرقان الطالعان (١) نص في السان أنها لا تنصرف

في سماء (الفَضْل والآداب) ومنهم من فسرُّ البُرْقُع بما تَستتر به النِّساء، أُونيّر البرقع هو محل مخصوص أمنه ، وتمحُّل لبيان ذلك بما تمجُّه الأسماع، وإنما هي أوهام وأفكار تخالف النقل والسماع. وعطْف الآداب على الفضل من عطف الخاصّ على العامّ ( وضَمُّت ) أي جمعت ( إليهما ) أي المحكم والعباب (فوائد) جمع فائدة ، وهي مااستفدّته من علم أو مال (امتلاً) بغيراً همـــز من مَليَّ كفرح إذا صار مملوءًا (بها) أي بتلك الفوائد (الوطاب) بالكسر جمع وَطْبِ بِالفتح فالسكون ، هوالظرف ، وله معان أُخَرُ غير مُرادة هنا (واعتَلَى) أَي ارتفع ( منها ) أي من تلكِ الفوائد (الخطاب) هو تَوْجيه الكلام نحوالغَيْر للافهام ، وفي بعض النسخ «زيادات » بدل « فوائد » . وبين امتلا واعتلى ترصيع ، وبين الوطاب والخطاب جناس لاحق ( ففاق ) أي علا وارتفع بسبب ماحواه (كلُّ مُؤلَّف في هذا الفن )أي اللغة ، بيان للواقع (هذا الكتاب) فاعل فاق ، والمرادبه الكتاب المتقدِّم ذكرُه ( غيسر

أني) كدا في النسخ القروءة ،وفي بعضها «أنه» على أن الضمير يعود إلى الكتاب (خَمَنْته) أَى قلَّرته وتوهَّمت مَحِيثه (في ستّين سفرًا) قال الفرَّاء: الأسفار: الكُتب العظام ، لأنها تُسْفِر عُمَّا فيهامن المعاني إذا قُرئَت ، وفي نسخة من الأصول المكّية : ضَمَّنته ، بالضاد العجمة بدل الخاء، وفي شفاء الغليل للشهاب الخفاجيّ تبعاً للسيوطي في الزهرأن التخمين ليس بعرَّنيَّ في الأصل(١). وفي نسخة أخرى من الأصول الزَّبيدية زيادة «بحمدالله» بعد « خمنته » ( يُعجز ) أي يعيى (تَحصيلُه) فاعل يعجز (الطَّلاَّب)جمع طالب ، كُركَّاب وراكب ، أي لكثرته ، أو لطوله. وفي نسخة ميرزا على الشيرازي يَعجَز عن تحصيله الطلاب (وسُئلت) أى طَلَب منى جماعة (في تقديم (٢) كتاب وَجِيزٍ ﴾ أَى أُقدِّم لهم كُتَابًا آخرَ

<sup>(1)</sup> الذي في شفاء النابل ٨٨ و خدن كذا تخدينا . قال ابن درية أجب مولدا برهذا وفي جمهرة ابن درية الجزء ٢٧ و مشهة ٢٢٣ و مأنا قول العالمة خدمت كذا تخدينا إذا حزرته قال أحب مربياً صحيحا » و كذك جاء في المزمر ( ١٨٨١ وخدمت السحيحات به بالحدس أحديم مولدا حكامة عن في المحكم

<sup>(</sup>٢) في القاموس « وسئلت تقديم »

موصوفاً بصِغَـر الحجْم مع سُرْعـــة الوصول إلى فهم ما فيه ، والذي يظهر عند التأميل أن السؤال حصل في الأنصراف عن إتمام اللامع لكثرة التُّعَب فيه إلى جمع هذا الكتاب (على ذلك النِّظام) أي النهج والأسلوب ، أوالوضع والترتيب السابق (وعَمَل) معطوف على كتاب أى خاص (مُفرَّغ) (١) بالتشديد، أى مصبوب، من فَرغَ إذا انْصَبّ، لاَ مَنْ فَرَغُ إِذَا خَلَا كَفَرَغَ الْإِنَاءَ أُوفَنَّيَ كفرَغَ الزادُ ، وتشبيهُ العمل بالشيء المائع استعارة بالكناية ، وإثبات التفريخ له تَخبيلية على رأى السَّكَّاكي ، وعلى رأى غيره تحقيقيّة تَبعيّة (في قَالَب) بفتح اللام وتكسر آلة كالمثال يُفرَغ فيها الجواهرُ الذائبة ( الإيجاز) الاختصار (والإحكام) أى الإِتقان(مع التزام إتمام المعانى) أي إنهائها إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه ، والمعانى جمع معْنِّي، وهو إظهار ما تَضمُّنه اللفظ، من عَنَت القربة : أظهرَت ماءها ، قاله الراغب (٢)

(وإبرام) أي إحكام (المباني) جمع

مَبنى ، استعمل في الكلمات والألفاظ

والصِّيخ ِ العربيـة ، وفي الفقرتين

الترصيع. وفي بعض النسخ إبراز

بدل إبرام، أى الإِتيان بِها ظاهرةً من

غير خفاءِ ( فصَرَفْت ) أَى وَجَّهْت

(صَوْب) أي جهة وناحية ، وهو مما

فات المؤلّف ( هذا القصد (١) عناني)

أَى زمامي (وألَّفت هذا الكتابَ) أَي

القاموس، وللسيّد الشريف الجرجاني

قُدُّسسرَّه في هذا كلام نفيسفراجعه (٢)

( مَحذُوف الشواهد ) أَى متروكها ،

والشواهد هي الجزئيات التي يؤتي بها

لإِثبات القواعد النحوية ، والأَلفاظ

اللغوية ، والأُوزان العَروضية ، من كلام

الله تعالى ، وحديث رسول الله صلى الله

عليه وسلم، أو من كلام العربالموثوق

بعربيَّتهم على أن في الاستدلال بالثاني

 <sup>(</sup>١) في القاموس المطبوع «القصد»

<sup>(</sup>٣) يُترينات الشريف المرجاني مشدة ٢٤ والتألف والتأليف هو جسل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها احم الواحد سواء كان ليضق أجزاته نبية إلى البنفريال تقديم والتأخر أم لا . ضلى هذا يكون التأليف أعين الترتيب و رانظر أيضا قوله في تعريفاته على الإيجاز صفحة ٨٨ وقوله عن الإنقان صفحة ٤

 <sup>(</sup>١) ضبط القاموس المطبوع « مُفْرَغ »

 <sup>(</sup>۲) الذي في مفردات الراغب مادة (عنا) ء والمنى إنفهار مانضت الفظ من قولهم عَنسَت الأرض بالنبات: أنبته . وعَنْت القر بة : أَظهرت ماءً ها

(ولخَّصْت) أَى بَيَّنْت وهَنَّبت (كلَّ ثلاثين سفرًا)أى جعلت مُفا دَها ومعناها (في سفر) واحد (وضمَّنته) أيجعلت في ضمُّنه وأدرجت فيه (خُلاصة ) بالضم بمعنى خالص ولُباب ( ماق ) كتــابي ( العُبابِ والمُحْكَمِ ) السَّابِق ذكرهمـــا (وأضفتُ) أي ضممت (إليه) أي إلى المختصر من الكتابين (زيادات) يحتاج إليها كلُّ لغويُّ أُريب، ولا يستغيى عنها كل أديب ، فلا يقال إن كلام المصنف فيه المخالفة لما تقدم من قوله مطروح الزوائد، ( مَنَّ الله تعالى مها ) أي بتلك الزِّيادات أي هي مَواهبُ إِلٰهيَّة مما فتــح الله تعالى بهــا (عَلَىَّ وأنعم) (١) أي أعطى وأحسن (ورزقنيها) أي أعطانيها (عند غَوْصي عليها) أي تلك الزيادات، وهو كناية عما استنبطته أفكارُه السليمة (من يُطُون الكُتب) أي أجوافها ( الفاحرة ) أي الجيَّدة أو الكثيرة الفوائد أو المعتمدة المعوَّل عليها (الدَّأْمَاء) ممدودًا هو البحر (الغَطَمْطَم) هو العظم الواسع المنبسط ،

اختلافاً (١) والثالث هم العرب العرباء الجاهليّة والمخضرمون والإسلاميون لاالمولَّدون ، وهم على ثلاث طبقات ، كما هو مُفَصَّل في محلَّه (مطرُوح الزوائد) قريب من محذوف الشواهد، وبينهما الموازنة (مُعْرباً) أَى حالة كُونهموضّحاً ومُبَيِّناً (عن الفُصح والشُّوارد) وتقدم تفسيرهما (وجَعلْتُ بتوفيق الله) جلّ وعلا ، وهو الإلهام ، لوقوع الأمر على المطابقة بين الشيئين (زُفَرًا) كصرد: البَحر (في زفر) بالكسر القربة أي بَحرًا متلاطماً في قرُّبة صَغيرة، وهــو كناية عن شدَّة الإيجاز ونهاية الاختصار، وجمع المعانى الكثيرة في الأَلْفَاظِ القليلة ، هذا الذي قرَّرناه هو المسموع من أفواه مشايخنا ، ومنهم من تمحُّل في بيان هذه الجملة بمعان أُخَر لا تخلو عن التكلُّفات الحدسيَّة المخالفة للنقول الصريحية

<sup>(</sup>١) في القاموس ويها والنم ، يدون كلية وعلى ،

<sup>(1)</sup> بهامش المطبوع ماياتى وبهاشرييض الفيخ: والاستدلال عديث النبي صل الله عليه وسلم إنما هو مل رأى ابن مالك ومن تهم. وأما عل رأى الجميفور قلا. قالوا: أكثر الأساديث المروية على طريقة البنال بالمني والتناقل لا يعرف حالت من جهة والثاني أن المربية وإذا لم يكن متقر لابلك فلايستشهد، أيضا، لاحياله والاحيال قاطم الاحتلال و التبنى على ماش المطبوع. هذا وانشل خزانة الأدبائي قلفت الجزر الأول فلها يحت في مطا

وهو من أسماء البحر أيضاً إلا أنه أريد هنا ما ذكرناه، لتقدم الدَّأماء عليه ، فالدَّأماء مفعول أوَّل لغوَّصي وهو تارةً يستغنى بالمفعول الواحد، وتارةً يحتاج إلى مفعول آخر فيتعَدَّى إليه بعَلَى ، ومنْ بَيانيَّة حالٌ من الدأماء (وأَسَمَيْته) كسمَّيته بمعنى واحد، وهما من الأَفعال التي تتعدّى للمفعول الأَول بنفسها وللثاني تارة بنفسها وتارةبحرف جر، فالمفعول الأول الضمير العسائد للكتاب، والمفعول الثاني ( القَّامُوسَ ) هو البحر (المحيط) ويوجد في بعض نسخ المقلدين التعرض لبقية التسمية التي يُوردها المصنف في آخر الكتاب، وهي قوله والقابوس الوسيط، ففي بعض ِ الاقتصار على هذا ، وفي أخرى زيادة « فيما ذهب من لُغة العرب شَمَاطيط ، وكل ذلك ليس في النسخ الصحيحة ويرد على ذلك أيضاً قوله (لأَنه) أىالكتاب(البحرُ الأَعظم) فإن هذا قاطع لبقية التسمية ، قالشيخنا : وإنما سمى كتابه هذا بالقاموس المحيط على عادته في إبداع أسامي مُؤَلَّفاته ،

لإحاطته بلغة العرب ، كإحاطة البحر للرُّبع المعمور . قلت : أى فإنه جمع فيه ستين ألف مادة ، زاد على الجوهرى بعشرين ألف مادة ، كما أنه زاد عليه ابن منظور الإفريقى فى لسان العرب بعشرين ألف مادة ، ولعل المصنف لم يطّلع عليه ، وإلا لزاد فى كتابه منه ، وفوق كل ذى علم عليم ، ونما أحمد الله تعالى على نعمته أن كان من جملة مواد شرحى هذا كتابه المذكور (۱) .

قال شيخنا رحمه الله: وقد مَدح هذا الكتاب غيرُ واحد من عاصره وغيرُهم إلى زماننا هذاً، وأوردوا فيه أعاريض مختلفة ، فمن ذلك ماقاله الأديب البارع نُور الدين على بن محمد المفيف المكي المعروف بالعليفي. قلت: ووالده الأديب جمال الدين محمد بن حسن بن عيسي، شهر بابن العليف، توفي عكة سنة ١٩٥٥ ، كذا في ذيل الحافظ تقى الدين بن فهد على ذيل المحريف أبي المحاسن . ثم قال شيخنا:

 <sup>(1)</sup> جامش المطبوع ماياتن :
 قوله : ونما أحمد إلىقوله : الملاكور ، مضروب عليه
 أي بعض النسخ ، ولمل ذلك لتقدم آنفاً

وقد سمعتهما من أشياخنا الأئمة مرَّات ، ورأيتهما بخط والدى قلِّس سرّه فى مواضع من تقاييده ، وسمعتهما منه غير مرَّة ، وقال لى إنه قالهما لما قُرِئ عليه كتاب القاموس :

مُذْ مَدْ مَجْدُ الدِّينِ فِي أَيَّامِهِ القَامُوسَا(۱) مِنْ بَعْضُ أَبْحُرِ عِلْمِهِ القَامُوسَا(۱) ذَهَبَتْ صَحَاحُ الجَوْهَرِيُّ كَأَنَّهَا سِحْرُ المدائِن حِينَ أَلْقَى مُوسَى وفي بعض الروايات « والحدعصره » بدل « فيض » بلدل «بغض » بدل « فيض » بلدل «بغض » و «فيض » بلدل «بغض » . قلت: ومثله أنشدنا الأديب الباراع عثمان بن ومثله أنشدنا الأديب الباراع عثمان بن على الجبيلي الزّبيدي والفقيه المفنّن عبد الله بن سُليمان الجرهزي الشافعي عبد الله بن سُليمان الجرهزي الشافعي الزّانهما نسب اهما إلى الإمام شهاب الدين الرداد ، أنشدهما إلى الإمام شهاب الدين الرداد ، أنشدهما إلى الإمام شهاب

ه مُذْ مَدّ مجدُ الدّين في أَرجَائنا .
وفي « القاموسا » و «أَلقى موسى »
جناس تام ، وقد استظرفُت أديبة

القاموس، ونص إنشادهما.

عَصْرها زينب بنت أحمد بن محمد الحسنية المتوفاة (١) بشهارة سنة ١١١٤ إذ كتبت إلى السيد موسى بن المتوكل تطلب منه القاموس فقالت: مَوْلاًى مُوسَى بالذي شَمَكُ السَّمَا وبحَقُّ مَنْ في اليِّمِّ أَلْقَى مُوسَى أُمْـــنُنْ عـلى بعَارَاة مَــرُدُودَة ا واسمح بفضلك وابعث القاموسا قال شيخنا : وقد رَدُّ على القول الأُوَّل أديبُ الشأم وصُوفيَّه شــيح مشايخنا العلامة عبدُ الغني بن إسماعيل الكناني المقدسي المعروف بابن النابلسي، قلس سره، كما أسمعنا غير واحد من مشابخنا الأعلام عنه :

مَنْقَال قَدْ بَطَلَتْ صَحَاحُ الجَوْهُرِي لَمَا أَقَى القَامُوسُ فَهُوَ المُفْتَرِي قُلْتُ اسْمُه القَامُوسُ وَهُوَ البَحْرُ إِنْ يَفْخُرْ فَمُعْظَمُ فَخْرِهِ بالجَوْهَ سِي (قلت) وأصل ذلك قولُ أَبي عبد الله رحمه الله : ﴾

 <sup>(1)</sup> في المزهر ١/١٥ وفي الغاموس يقول بعض الأدباء
 ه مذ مد ... من بعض بحر علومه »

<sup>(</sup>١) في المطبوع والمتوفية ي

لله قاموس يَطيبب ُ وُرُودُه َ قَاموس يَطيب بُ وُرُودُه أَذْهَرِ أَغَنَى الوَرَى عَنْ كُلِّ مُعَنَى أَزْهَرِ نَبَذَ الصحاحَ بلَفظه والبَحْر مِن عَادَاته يُلقي صحاحَ الجَوْهَرِي ونُقل من خط المجد صاحب القاموس قال: أنشدنا الفقيه جَمالُ الدين محمد ابن صباح الصباحى لنفسه في مدح هذا الكتاب:

مَنْ رَامَ في اللُّغَة العُلُوَّ عَلَى السُّهَا

فَعَلَيْه منْهَا مَا حَوى قامُوسُهَا

مُعْنِ عَنِ الكُتُبِ النَّهْيسَة كُلِّها فَهَا عُمَّا عُسَمَّلِ شَتِيتِهَا نَامُوسُهَا فَإِذَا دَوَاوِينُ العُلُومِ تَجَمَّعت في مَحْتُلِ للدَّرْسِ فَهُوْ عَرُوسُها لِلهِ مَجْدُ الدِّينِ خَيْرُ مُولِّف مَلْكَ الدَّينِ خَيْرُ مُولِّف مَلْكَ الأَتْمَةَ وافتَادَتْه نَفُوسُها مَلَكَ الأَتْمَةَ وافتَادَتْه نَفُوسُها أَلْ لَيْسَ مِنْ كُتْبِ اللَّغات مُحَقَّقًا ووجدت لبعضهم ما نصّه:

يُشَابِهُ هُذَا في الإحاطة والجَمْع يَشِيلُ ومنصَنع مَا يَحْوي سَوَاهُ وفَاقَده بما اختصاره وفاقده إلى الناس أَلَى توجُه بما الناس) أَي توجُه (ولمَا رأيتُ إقبال الناس) أَي توجُه (ولمَّ المَّاس) أَي توجُه (ولمَّ النَّس) أَي توجُه (ولمَّ النَّس) أَي توجُه (ولمَّ النَّس) أَي توجُه

خاطر علماء وقته وغيرهم بالاعتناء الزائدوالاهتمام الكثير (على صحاح) الإمام أبى نصر إسماعيل بن نصر بن حَمَّادُ (الجوهريِّ) لِبيــع الجوهر، أو لحسن خَطُّه أو غير ذلك ، الفاراني نسبةً إلى مدينة ببلاد الترك، وسيأتي في فر ب من أذكياء العالم ، وكان بخطُّه يُضرَب المثل ، توفى في حدود الأربعمائة ، على اختلاف في التعيين، اختُلف في ضَبْط لفظ الصحاح، فالجاري على أَلسنة الناس الكسر، ويُنكرون الفتح، ورُجِّحه الخطيب التبريزي على الفتح، وأُقرُّه السيوطي في المزهر، ومنهم من رجّع الفتسح، قال شيخنا: والحق صحَّة الروايتين وثبوتُهما من حيث المعنى ، ولم يرد عن المؤلف في تخصيص أحدهما بالسُّند الصحيح ما يُصار إليه ولا يُعْدل عنه (وهو) أي الكتاب أو مؤلفــه ( جَدير ) أَى حَقيق وحَريّ ( بذلك ) الإقبال ، قال شيخنا : وقد مدحه غيرٌ واحد من الأَفاضل، ووصفوا كتابه بالإجادة ، لالتزامــه الصحيح، وبَسْطه الكلام، وإيراده الشواهد على ذلك، ونقله كلام أهـل الفن دون تصرف فيه، وغير ذلك من المحاسن التى لا تُحقى، وقد رزقه الله تعالى شهرة فاق بها كلَّ من تقدمه أو تتأخر عنه، ولم يصل شيء من المصنفات اللغوية في كثرة التداول والاعتماد على ما فيه ما وصل إليه الصحاح، وقد محمد إسماعيل بن محمد إسعاعيل بن محمد أنسيسابورى:

هٰذَا كتَابُ الصَّحَاحِ سَيِّدُ مَا صَّنَّنَ قَبْلَ الصَّحَاحِ فِي الأَدبِ صَّنَّنَ قَبْلَ الصَّحَاحِ فِي الأَدبِ فَهُرَّقَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ (١) فُرَّقَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ (١) أي الصحاح قد (فاتَه) أي ذهب عنه (نصف اللغة) كذا في نسخة مكية، وفي الناصرية على ما قيل ثلثا اللغة (أوأكثر) من ذلك، أي فهو غير تام، لفوات اللغة الكثيرة فيه. قال شيخنا: وصريح هذا النقل يدل على أنه جمع اللغة كلها وأحاطباً سرما، وهذا أمر متعذر لا يمكن لأحدمن الآحاد (١) بهذا العربية العرب

إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قلتِ: وقد تقدم في أَوَّل الكتاب نصُّ الإمام الشاقعيّ رضي الله عنه فيــه، فإذا عرفت ذلك ظهر لك أن أدَّعاء المسنّف حَصْر الفوات بالنصف أو الثلثين في غير محلّه، لأن اللغة ليس يُنال مُنتهاها، فلا يُعْرَف لها نصف ولا ثُلث، ثم إن الجوهريّ ما ادّعي الإحاطة ، ولا سَمَّى كتابه البحر ولا القاموس، وإنما التزم أن يورد فيـــه الصحيت عنده ، فلا يلزمه كل الصحيح ، ولا الصحيح عند غيره ، ولا غير الصحيح، وهوظاهر، انتهي. ثم بيّن وجه الفوات فقال (إماباهمال) أي ترك (المادّة) وهي حروف اللفظ الدالُّ على المعنى ، والمراد عدم ذكرها بالكليّة (أوبترك الماني الغريبة) أي عن كثير من الأفهام ، لعدم تداولها (النَّادّة) أى الشاردة النافرة (أردت أن يظهر) أى ينكشف (للناظر) المتأمّل (بادي) منصوب على الظرفية مضاف إلى (بكدا) أَى أُوَّل كُلُّ شيء قبل الشروع في غيره ( فَضْلُ كتابي هذا عليه ) أي الصحاح

(فكتبت بالحُمرة المادّة) أي اللفظة أو الكلمة (المهمّلة) أي المتروكة (لَدَّيْه) أى الصحاح (وفي سائر التراكيب) أى باقيها أو جميعها (تتَّضح) أي تتبين وتظهر ظهورًا واضحاً (المَزيَّة) الفضيلة والمَّأْثرة (بالتوَجُّه) أي الإقبال وصرف الهمّة (إليه) أي إلى كتابه. وفي هذا الحكلام بيان أن الموادّ التي تركهاالجوهري رحمه اللهوزادها المصنف ميزها بما يعرّفها . وهي كتابههــــا بالحمرة ، لإظهار الفضل السابق . ولشيخنا رحمه الله هناكلام. لم نعطف إلى بيانه زمام (١) ، فإنه مورث للملام . واللهسبحانه الملك العلاّم (ولم أَذْكُر ذلك) إشارة إلى ما تقدم من مدح كتابه وذكر مناقبه (إشاعةً) أي إذاعة وإظهارا ( للمَفَاخر ) جمع مَفخَر ومَفَخُــرة بالفتح فيهما ، وبضم الثالث في الثاني لغة ، مفعل من الفَخْر . ويقال الفَخَار والافتخار ، هو المدح بالخصال المحمودة ، قال شيخنا: وجوّز البدر القرافي ضبط المفاخر بضم المم اسم فاعل من فاخرَه (١) كذا السجم ولعل الصواب لم أيعنظف إذ بيانه زمام

مُفاخرةً . وجعله متعلّقاً بأذكر . أى لم أذكره للشخص المفاخر الذي يفاخرنى فأفتخر عليه بالكتاب . وهومن البعد بمكان (بل إذاعةً) أى نشرًا وإفشاء (لقوال) أبي تمام حبيب بن أوس الطائى (الشاعر) المعروف وهو:

لاَ زِلْتَ مِنْ شُكْرِىَ فِي خُلِّتِةٍ

لابِسُهِا ذُو سَلَبِ فَاخِلِسِ

يَقُولُ مَنْ تَقْرَعُ أَسْسَاعَهُ

(كَمْ تَرَكُ الأَوَّلُ لِلآخِلِسِ ) (١)

وهذا الشطر الأخير جارٍ في الأمثال

المتداولة المشهورة حتى قال الجاحظ:

مَا عَلَمِ النَّاسُ سَوَى قَوْلُهِ مِسَمَ كُمْ تَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخِ مِسِرِ (٢) ثم إن قوله « ولم أذكر ذلك » إلخ ثبت في نُسخة المؤلف ، كما صرح به المحبَّ ابن الشحنة ، وأثبته البدر

 <sup>(</sup>۱) دیوان آبی تمام ص ۱۶۳ و انظر شرح مقامات الحریری
 ۱۱ : ۱۹

<sup>(</sup>٣) بياش الفليوع:
قوله قم إن قوله اللغ، هذه الحسلة من كلام شيخه ، و ليست من كلام الشارع ، فكان عليه عزّ و أو اليه ليبرأ من الرّ حطيه بنا قاله قبل أني شأن شرح المناوى أنسيع به و لم تصليمه إليه . قال: و كام وجهت والله المثل يله إليه و لم أفف إلى الآن عليه ا ه من شرح دياية القامون.

القراق أيضاً، وشرح عليه النَّاوى وابن عبد الرحيم وغير واحد، وسقط من كثير من النسخ.

(وأَنتُ أَيها اليَلْمع) كَأَنَّهُ مُضارع من لَمع البرق، زيدت عليه أل ، ومعناه الذي يلمع ويتوقّد ذَكاءً } ويتفطن الأمور فلا يُخطئ فيها ، والمعروف فيه اليلمعيّ بالياء المشددة الدالة على المبالغة ، كالأَلْعِيُّ بِالهِمزةِ، وأَمَا البِّلْمِعِ فَهِـو البَرْقِ الخُلُّبِ ، وعمني اللِّكذَّابِ ، وكلاهماغير مناسب (العَرُوف) كصيور، مبالغة في العارف أي ذو المع فة التامّة ( والمَعْمَع ) هو الصَّبر عَلَى الْأُمور ومزاولتها، وهو على تقدير لمضاف أي ذو المعمع (اليَهْفُوف) كَيَعْفُول ،الحديدُ القلب ويطلق على الجَبَان أيضاً ، وليس عراد هنا (إذا تأمَّلت) أي أَلْمِعنتَ فيه الفكر وتدبرته حقَّ التدبُّر ( صَنيعي هذا ) مصدر كالصُّنع بالضِّم بمعنى المصنوع ، أي الذي صنعته ، وهو الكتاب المسمّى بالقاموس (وجَدَّته) أي الصنيع أو الكتاب (مشتملاً) أي منضماً (على فَرائدً) جمع فريدة وهي

الجوهرةُ النفيسة ، والشَّدْرَة من الذهب والقطعة التي تَفْصل بين الجواهر في القلائد، كما سيأتي (أثيرة)أي جليلة لها أثرة وخصوصية تمتاز بها ، أو أن هذه الفوائد متلقّاة من قَرْن بعد قرْن (وفوائد) جمع فائدة، وهيما استفدته من علم أو مال (كثيرة) وفي الفقرة كأختها السابقة حسن ترصيع والالتزام ( من حُسن الاختصار ) وهو حذف الفُضُول وإزالتها، أو الإنيان بالكلام مستَوْفي المعانى والأُغراض ( وتَقريب العبارة ) أي إدنائها وتوصيلها إلى الأفهام بحسن البيان (وتَهذيب الكلام) أى تنقيحه وإصلاحه وإزالة زوائده ( وإيراد المعانى الكثيرة في الألفاظ اليسيرة) أي القليلة .

(ومن أحسن ما اختص به) وتميز عن غيره وانفرد( هذا الكتابُ) أى القاموس (تخليص الواو من الياء) الحرفان المعروفان أى التخليص (وذلك) أى التخليص (قيم ) أى نوع من التصرفات الصرفية واللغوية (يَسِم ) من وَسَم إذا جعل له سمة وهي العلامة (المصنفين) هم أدمة

الفن الكبار (بالعيّ) وهو بالفتح العجز والتعب وعدم الإطاقة ، ويستعمل عمى عدم الاهتداء لوجه المراد ، وبالكسر الحَصَرُ والعّجز في النطق خاصة قال شيخنا : وبعضهم يقول العيّ من الثلاثي العجز المعنوى ، والإعياءالرباعي العجز الجسماني ، والمعني أن هذاالنوع في التصرف اللغوي والصرفي مما يوجب للمهرة في الفن العجز وعدم القدرة حسًّا لومعني لما فيه من الصعوبة البالغة والتوقف على الإحاطة التوامة ، والاستقراء عظم وعلم صحيح .

(ومنها) أى من محاسن كتابه الدالة على حسن اختصاره (أنى لا أذكرماجاء من جمع فاعل) الذى هو اسم فاعل (المعتَلِّ العين) الذى عينه حرف عله ياء أو واوًا (على فعله) محركة فى حال من الأحوال (إلا أن يصح) أى يعامل (موضع العين منه) أى من الجمع معاملة الصحيح، بحيث يتحرك ولا يعلّ (كجوكة) بالجم من جال جولانا

(وخُوَلَة) بالمعجمة جمع خائل، وهو المتكبّر، فإنهما لما خُرّكت العين منهم ألحقا بالصحيح ، وإن كانت في الأُصل معتلة ، فإنها لم تُعَلُّ أَى لم يدخلها في الجمع إعلال ، فصارت كالصحيح نحو طَلَبة وكَتبَة ، فاستحقأن تُذكر لغرابتها وخروجها عن القياس ( وأما ما جاءَ منه) أَي من الجمع (معتلاً)أَي مغيّرًا بالإبدال الذي يقتضيه الإعلال ( كَبَاعة وسَادة) وفي نسخة «وقادة » بدل «وسادة» جمع بائع وسيّدوقائد، وأصلهما بَيَعَة وسَيَدَة ، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فصارت ألفا ( فـ الا أَذكره الطِّراده ) أَى لـكونه طّردًا مَقيساً مشهورًا ، وفي المزهر : قال ابن جني في الخصائص (١): أصل مواضع طَرَد في كلامهم التتابع والاستمرار، من ذلك طَرَدْت الطَّرِ يدة إذا تبعتها واستمِرَّت بين يديك ، ومنه مُطارَدَة الفرسان بعضهم بعضاً، ثم جعل أهل العربية ما استمرَّ من كلام وغيره من مواضع الصِّنَاعَة مِطُّردًا ، وجعلوا ما فارق ماعليه

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱/۲۲ والخصائص ۱/۲۹–۹۷

بقيّة بابه وانفرد عن ذلك أشادًّا . قلت وقد تقدم طَرف من ذلك في المقدِّمة ، قال شيخنا: وهذا المعنى الذي ذكرناه هو الذي لا ينبغي العُدول عنه ،على أن المصنف أخلُّ بهذا الشرط، بل وبغيره من شُروطه ، فهي أغلبيَّة ، لا لازمة ، فظاهر كلامه أنه لامذكر سادة وقادة ، وقد ذكر كلاً منهما في مادّته ، نعم أهمل باعَة على الشُّرْط، وذكر عَالَــة وذَادة وغيرهما . وقال المحلِّين الشحنة والقرافي: إن في الكلام تقد عماً وتأخيرًا ، حَدَاه عليه التقفية ، أى لم يذكر ماجاء على وزن فَعَلة مفتوح العينُ إذا كانت عينه حرف عله، كَجَوَلة وخَـوَلة وأشياههما لاطراده ، أي لشابهة بعضه بعضاً ، قال شيخنا : وفيه نظر ، فإنه لاقافية هاهنا ، بل جاء بهذا الكلام ترسيلاً ، كما هو ظاهر ، وقال الشيخ المناوى: قوله كجولة وخولة فيه تقديم وتأخير ، والأصل: لا أذكر ما جاء على وزن فَعَلة مفتوح العين إذا كانت عينه خرف علة، كَجَوَلَة وخُولَة ونحوهما، وإنما أذكر ما جاء صحيَّے العين،

كَنْرَجَة ، وخَرَجة ، انتهى ، والصحيح ما قدَّمناه ، وبما نقلناه عن المزهر يبطل كلامُ القرافي في الأطراد.

ثم شرع في بيان الوجه الثالث من وجوه التحسين الللي أودعها (١) هذا الكتاب بقوله:

( ومن بكيع اختصاره ) أي الذي ابتدعه ولم يَسبقه به غيره (وحُسن ترضيع) أي تحلية ( تقْصَاره ) بالكسر هي القلادة ، وفي الفقرة مع شبه الترصيع الالتزام (أبي إذا ذكرت صيغة المذكر ) أي بنيَّته وهَيْسأته (أتبعثها) أي ألحقتها بعد صبغة الذكر (المؤّنث بقولي وهي) أي الأنبي (بهاء) أي هاء التأنيث، كما ستعلم أمثلته ( ولا أعيد) أى لا أكرر ( الصَّيعة ) مرّةً ثانيةً ، بل أترك ذلك وأحدفه اختصارًا إلا في بعض مواضع لموانع تتعلق هناك، وفي بعضها سهوًا من المؤلف، كما تأتى الإشارة إليه في محله. ( و ) الوجه الرابع من وجوه التحسين أنى (إذا ذكرت الصدر) وهو اللفظ الذي (١) لعلها والتي أو دعها يه أو والذي أو دعه ي

يدل على الحدّث خاصّة (مطلقاً) أى ذكراً مطلقاً، وهو عندهم ما دلَّ على الماهية بلاقيد أو بكسر اللام، أى حالة كونى مُطلقاً له غير مقيد بشيء (أو) ذكرت الفعل (الماضى) وهو ما دل على حدث مقترن بزمن ماض (بدون) أى بغير (الآتى) وهو المستقبل وهوالمضارع بغير (الآتى) على وزنه، وهذا الباب المضارع كائن (على مشال كتّب) المضارع كائن (على مشال كتّب) كتصر، أى على وزنه، وهذا الباب أحد الدعائم الثلائة، ويقال له الباب المؤول من الثلاثى المجرّد، والمانع من الفعم في مضارعه أربعة:

أحدها أن يكون في عينه أولامه حرفً من حُروف الحلق ، فإن الباب فيسه الفتح ، وربما جاء على الأصل ، إما على الضم فقط ، كقولك سَعَلَ يَسْمُل ، ودَخَل يَلْخُل ، وصرَ خ يصرُ خ ، ونفَخ ينفُخ ، وطبخ يطبُّخ ، وإما على الكسر فقط نحو نزع ينزع ، ورجَع يرجع ، ووأل (١) يشلِ ، وهو في الهمزة أقل ، وكذلك في الهاء ، لأنها مُسْتَفِلة في

(۱) في الطيوع و ووال ۽

الحلق ،وكلماسفل الحرفكان الفتح له ألزم ، لأن الفتحمن الألفوالألف أقرب إلى حروف الحلق من أختيها ، وربما جاء فيه الوجهان إما الضمُّ ، والفتح ، وإما الكسر والفتح، فأما ما جاءً فيه الضم والفتح فقولهم : شحَبَ يشحَــب ويشخُب، وصلَح يصلَح ويصلُح، وفرَغ يفرَغ ويفرُغ، وجنَع يجنَحُ ويجنَح، ومضَّع عضَّغ وعضُّغ، ومخَصْ عخَض ويمخُض ، وسلَخ يسلَخ ويسلُخ ، ورعَف يرعَف ويرعُف ، ونَعسينعَس ويَنْعُس ورعَدت السماء تَرْعَد وترعُد، وبَرأً من المرض يبرأ ويبرو ،قال أبوسعيد السيراف: لم يأت مما لام الفعل فيه همزة على فعَل يفعُل بالضم إلا هذا الحرف ، ووجدت أَنَا حَرَفِينَ آخَرِينَ وَهُمَا: هَنَأَ الْإِبْلُ يهنؤها بالضم ويهنأها إذا طلاها بالهناء وهو القطرَان ، وقرأ يقسرُأ ويقرُو ، حكاهما ابنُ عُديس في كتاب الصواب، وأما ماجاء فيه الوجهان الكسر والفتح فقولهم زأر الأسد يزأر ويزئر ،وهنأ يهنيُّ ويهنَّأُ ، إذا أُعطى ، وشحَج البغل يشحَج ويشحج، وشهَق الرجل يشهَق

ويشهق ، ورضَع يرضَع ويرضع ، ونطح الكبش ينطح وينطح ومنتح بمنح ويمنيح، ونبَح ينبَح وينسِلح، ورعــــا استعملت الأوجه الثلاثة ، قالوا نحَت ينحَت وينجَت وينحُت ، ودَبَغَ الجلد يدبغه ويدبغه ويدبغه ونبلغ الغلام ينبغ وينبيخ وينبغ إذا علا شبابه وظهر كَيْسُه ،ونَهق الحمارينهيّ ويُنهق وينهيّ ، ورجَح الدرهُم يرجَح ويرجِح ويرجُح ، ونحُل جسمه يَنحَل وينجُل وينحُل ، ومَخض اللبن عخضه وبمخضه وعخصه ، وهَنَّأَ الإبل ،إذاطلاهابالقطر أنفهويهنوُها ويَهنشها وَيَهُنَّأُها ، ولغا الرجل فهويَلْغي ويَلْغُو ويَلْغَى ، عن الفرَّاء في كتاب اللغات، ومحى الله الذنوب يمْحُوهـــا وبمحيها ويَمحاها ، وسَحَوْتُ الطين عن الأرض أسحَاه وأسحُوه وأسحيه، والسكُسر عن القَزَّاز، وشُخَحَت أَشَحَّ وأَشُحُّ وأَشِحُّ إذا بخلت ، والفتح عن ابن السيد في مُثلَّثه . هذا حكم حرف الحلق إن وقع عيناً ، كذا في بُغيـــة الآمال للإمام اللغوى شارح الفصيح أبي جعفر اللبليّ رحمه الله تعالى .

والمانع الثاني أن يكون واوي الفاء كوَعَد، فالقياس في مضارعه الكسر، كوعَد وورَن، تقول في مضارعهما الوزن ما عدا فعلاً وأحدًا أفقط أ وهو وَجَدَ يَجُد بضم الجيم مَن يَجُد ، والمشهور يَجِد بِالكسر، قالُ سَيْبُويهُ: وقد قال ناس من العرب وجَد يَجُد، بالضم، كأنهم حَذَفوها من يَوجد، وهذا لايكاد يُوجِد في الكلام ، قال أبو جعفراللبلي : وعلى الضم أنشدوا هذا البيت لجرير : لَوْ شُت قد نَقع الفُؤَادَ بِشَرْسة تَدَع الصَّوَادي لأَتَجُدُنَ غَليلاً (١) ثم قال: وإنما قلَّ يَجُدُ بِالضَّمِ كُرَاهَة الضمة بعد الياء؛ كما كرهوا الواو بعدها ، وإن كان لامه حرفاً من حروف الحلق نحو وضمع ووقع فإن مضارعه يأتى بالفتح وحذف الوو إلا في كلمة واحدة وهي وَلَغ يَلِمْ ، فإنَّه قد حكى بفتح الماضي وكسر الستقبل، والشهور يَكُغ بالفتح ، وهذا قد أغفله شيخنا مع تصرُّفه في علم التصريف. أ

(۱) دیران جریر ۴۵۴

والمانسع الثالث أن يكون الفعل معتلاً بالباء، فإن مضارعه حيشلا يجيء بالضم، سواء كان متعلياً، نحو قولك كان زيسلاً الطعام يكيله وذّامه لذيه ، أ، غيرمتعلاً، كفولك عَال يُكيل وشَامه لذيه ، أ، غيرمتعلاً، كفولك عَال يُكيل وضَار يُصير.

والمانع الرابسع أن يكون الفعل معتل اللام بالياء، فإن مضارعه حينًا للظم بالياء، فإن مضارعه حينًا للظم على يقعل مكسرًا، سواء كان متعدّيا، نحو قولك رَفي زيد الأسد يرميه، أى رَفعه، أو غير متعدًّ، نحو قولك سَرى يَسرى يَسرى وَهمَت عينُه تَهْمى.

فهذه الأمور الأَربعة موجبةً لمنسع المضارع من الضم .

(وإذا ذكرت) الماضي وذكرت (آتية) متصلا به (بلا تقبيد) أي بلا ضبط ولا وزن (فهو) أي الفعل (على مثال ضَرَب) بفتسح العين في المضي وكسرها في المضارع، وهوالباب الثاني من الثلاثي المجرد المطّرد وثاني الدعائم الثلاثة (على أني أذهب) وأختار وأعتقد وأميل (إلى ما قال) إمام الفن

(أبو زيد) مشهور بكنيته، واسمه سعمد من أوس بن ثابت بن بشير بن أني زيد وقيل ثابت بن زيد بن قيس أبن النَّعمان بن مالك بن ثعلبة بن الخزرج الأَنصاري اللغويُّ النحويّ، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وعنسه أَبُو عُبَيْد القاسمُ بن سلاَّم ، وأَبُو حاتم السجستاني، وأبو العيناء، وكان ثقةً من أهل البصرة، قال السيوطي في المزهر : وكان أبو زيد أحفظَ الناس للُّغة بعد أبي مالكِ، وأوسعهم روايةً، وأكثرهم أخذًا عن البادية ، وقالاابنُ مِنادِر: وأَبو زيدٍ من الأَنصار، وهو من رُواة الحَديث، ثقةٌ عندهم مأمونٌ. قال أبو حاتم عن أبي زيد : كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذُوّابتان ، قال : فإذا سمعته يقول : وحَدَّثني من أثق بعربيته فإنما يريدني، ومن جَلالة أي زيد في اللغة ما حدَّث به جعفر بسن محمد ، حدَّثنا محمد بن الحس الأزدى عن أبي حاتم السجستاني، عن أبي زيد قال : كتَب رجلٌ من أهل رَامَهُرْمز إلى الخليل يسأله كيف يقال ما أوْقفك

أولى من الكسر ، ولا الكسر أولى من الضم ، إذ قد ثبت ذلك كثيرًا ، قالوا حشر يحشر ويحشر، وزمر يزمرويزمر، وقَمرَ يقمر ويقمر ، وفَسَى يفسى ويفسُّق ، وفسَّد يفسد ويفسُّد، وحسر يحسر ويحشُر ، وعركج يعرج ويعرج ، وعكف يعكف ويعكف ونفرينفر وينفر وغلَر يغلر ويغلّر ، وعثر يعثر ويعثر ، وقلر يقدر ويقلر ، وسفك يسفك ويسفُّك إلى غيرذلك مما يطول إيراده، وفيه لغتان . وفي البغية : قال أبوعمر إسحاق بن صالح الجرمي، سمعت أبا عبيدة معمر ابن الثني يروى عن أبي عمرو بن العلاء قال : سمعت الضم والكَسْر في عامَّة هذا الباب، لكن رعا اقتصر فيه على وجه واحد لا بدُّ فيه من السماع ، ومنهم من قال جواز الوجهين الضم والكسر إنما يكون عند مجاوزة الشاهير من الأفعال ، وأما في مشهور الكلام فلا يتعدّى ما أتّت الروايات فيه كسرا، كضرب يضرب، أو ضما نحو قتل يقتُل ، ويريدون عجاوزة المشاهير أن يَرد عليك فعل لا تعرف مُضارعَه كيف هو بعد البحث

ها هنا ومن أوْقفك، فكتب إليه: هما واحد. قال أبو زيد: لقيئي الخليل فقال لى في ذلك فقلت له إلا يقال مَنْ وَقَفَك، ومَا أُوقفك، قِال: فرجع إلى قولى ، وأما وفاته ويقية أسانيده فقد تقدم في القدّمة . ويولجد هنا في بعض النسخ بعد قوله أبو زيد ( وجماعة » أى من تبعه ورأى رأيه (إذا جاوزت) أنتأيها الناظرف لغة العرب (المَشَاهير) جمع مشهور، وهو العروف المتداول (من الأَفعال) وهي الاصطلاحية (التي يأتى) في الكلام (ماضيها) الإصطلاحي (على فَعَل) بالفتــح ولم تكن عينــه أو لامه حرفاً من حروف الحلق، ولا تعرف مضارعه كيف هو بعد البحث عنه في مطَانَّه فلا تجده (فأنت في المستقبل) حينتذ (بالخيار) أي مخبر فيه ( إِن شُت قُلْت يَفْعَلُ بِضْمُ العين ، وإن شئت قلت يفعل بكسرها ) وفي نسخة «بكسرالعين » فالوجهان جائزان : الضمَّ والكسر . وهما مستعملان فيما لا يُعْرَف مستقبله ومُتساويان فيــه، فكيفما نطقت أصبت، وليس الضم

عنه في مظانِّه فلا تجده ، ومجاوزة المشاهير ليست لكل إنسان ، وإنما هي بعد حفظ المشهورات ، فلا يتأتى لن لم يدرس الكُتب ولا اعتنى بالمحفوظ أن يقول قدعدمت السماع فيختار في اللفظة يفعِل أو يفعُل، ليس. له ذلك، وقال بعضهم إذا عُرف أن الماضي على وزن فعل بفتح العين ولم يعرف المضارع ، فالوجه أن يجعل يفعل بالكسر، لأنه أكثر ، والكسرة أخف من الضمة ، وكذا قال أبو عمرو المطرز حاكياً عن الفراء إذا أشكل يفعُل أو يفعِل فبتْ على يفعل بالكسر ، فإنه الباب عندهم ، قلت : ومثله في خاتمة المصباح، وقد عقد له ابن دريد في كتاب الأبنية من الجمهرة باباً، ونقسله ابن عُصفور وغيره، قال شيخنا: ومقالة أبي زيد السابق ذكرها قد ذكرها ابن القُوطية في صدر كتابه ، وكذا ابنُ القطاع في صدر أفعاله مبسوطاً ، والشيخ أبوحيان في البحر ، وأبو جعفر الرُّعيني في اقتطاف الكلام زيادة ، وهي في نسخة شيخنــــا

وشرح عليها كما شرح المناوى وغيره . (و) من المحاسن الدالّة على حسن اختصاره أن (كلّ كلمة عرَّيْتها) أي جرَّدتها (عن الضبط) فيه بأنالم أتعرض لها بكونها بالفتح أو الضم أو الكسر (فَإِنها بالفتح) في أوله ، فإهمالهامن الضبط هو ضبطها ( إلا ما اشتهر بخلافه اشتهارًا رافعاً للنزاع ) أي الخصومة (من البَيْن) فإنه على ما هو المشهور في ضبطه ،وفي الفقرة التزام ، وهذه النسخة ساقطة عندنا من بعض الأصول ولذا أهملُها المحبُّ بن الشحنة والبدر القرافي وغيرهما ، كما قاله شيخنا. قلت: ولو أهملها من أهمل فلا خلاف أنها من اصطلاح المصنف وقاعدته، كما هو مشهور (وما سوى ذلك ) ممـــا ذكرنا من التعرية عن الضبط والتقييد (فأقيده) من الإطلاق (بصريح الكلام) أى خالصه وظاهره، أو أكتبه بالكلام الصريح الذي لا شبهة فيه ولا اختلال ولا كناية ، حال كونى (غير مُقْتَنع) أى غير مكتف ولا مجتز ( بتوشيح القلام) بالكسر جمع قَلَم، وهو مقيس

كالأُقِلام ، أي لا يقنع عجرًد ضبط القلم، أي وضع الحركة على الحرف، لأن ذلك عُرْضة للترك والتحريف، وهذا من كمال الاعتناء ، ووشّخه توشيحاً: ألبسه الوشاح على عاتقه، مخالفاً بين طرَفيه ، ويأتي تمامه ، والفقرة فيها الالتزام والجناس المحرك اللاحق (مكتفياً بكتابة) هذه الأحرف التي اخترعها واقتطعها مزالكلمات التي جعلها أعلاماً لها في اصطلاحه، وهي (ع دة ج م) وهي خمسة (عن قولى: موضع، وبلد، وقرية، والجبع، ومعروف) فالغين والدال والهاء من آخر الكلمات ، والجيم والميم من أوائلها ، لثلا يحصل الاختلاط، وفيه لف ونشر مرتب (فتلخُّص) أي تبين الكناب واتضح (وكُلُّ غَثُّ) وهو اللحم المهرُّول، ومن الحديث : الفاسد ( إن شاء الله تعالى) جاء بها تبركا (عنه ) أي الكتاب (مُصروف) أَى مدفوع عنه ، وقدمـــه اهتماماً ومناسبة للفقرة ،وفيها الالتزام ، قال شيخنا: وضابط هذه جمعه المصنّف بنفسه في بيتين ، نقلهما عنه غير واحد

من أصحابه وهما :

وَمَا فِيهِ مِنْ رَمْزٍ فَحْسَلَةُ أَحْرُفِ فِيمِمَ لَمْرُوف وَعَيْنُ لَمُوفَّعِ وجِيمٌ لَجَمْعِ ثُمَّ مَاءً لَشَرْيَة وللبَلَد الدَّالُ التي أَهْمَلَتْ فَعِمى وفي أَزهار الرياض للمقرِّيّ.

• ومافيه من رمز بحرف فخمسة . ونسبهما لعبد الرحمن بن معمر الواسطى : وقد ذيّل عليهما أحدُ الشعراء فقال :

وَفِي آخرِ الأَبُوابِ وَاوَّ وَيَاوْهَا إشارةُ وَاوِى وَيَائِهَا اسْسَسِعِ واستدرك بعضهم أيضاً فقال : وَمَا جَاءَ فِي القَاموسِ رَمْزًا فِسَتَّ قَ لَوْضِعهم عَيْنٌ وَمَعْرُوفِ المسيمُ وجَجَّ لجسع الجَسْعِ اللَّهُ لَيْلَاةً وقَرْيَتُهُمْ هَاءٌ وَجَسْعُ لَهُ الجَسِعُ ونقل شيخنا عن شيوخه ما نصه : ووجد بهامش نسخة المصنف رحمه الله تعالى بخاله لنفسه :

إذا رُمْت في القاموس كَشْفًا لِلْفُظّةِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْفُصْلِ فَأَخْرُهَا لِلْبَابِ وَاللَّهُ لِلْفُصْلِ

ولا تَعْتَبُرْ فِي بَدْنُهَا وأُخِيرِهِـــا مزيدًا ولكنَّ اعتباركُ للأَصْــل

وقد تقدّم ما قيسل في اصطلاح الصحاح، فهذه أمور سبعة جعلها اصطلاحاً لكتابه، ومَيْزه بها اختصاراً وإيجازاً، وإن كان بعضها قد سبقه فيه كالجوهري وإبن سيده.

الأُوَّل : تمييزه المواد الزائدة بكتابة الأَحمر .

الثانى: تخليص الواو من الياء .

الثالث : عدم ذكر جمع فاعل المعتل ما أعلّ منه .

الرابع: إتباع المذكر المؤنث بقوله وهي بهساء.

الخامس: الإشارة إلى المضارع مضموم العين هو أو مكسورها عند ذكر الآتى وعدم ذكره.

والسادس : حَمْل المُطلق علىضَبْط الفتــح في غير المشهور.

والسابع : الاقتصار على الحروف الخمسة .

ويجوز أن يجعل قوله «وماسوىذلك

فأُقيده » اصطلاحاً ثامناً ، ليطابق عدد أبواب الجنان .

قال شيخنا : وله صَوابط واصطلاحات أخر تعلم بممارسته ومعاناته واستقرائه . منها : أن وسط الكلمة عنده مُرتب أيضاً على حُروف المعجم كالأوائل والسل والأواخر . قلت ، وقد أشرت إلى ذلك في أوّل الخطبة ، ومشله في الصحاح ولسان العرب وغيرهما.

ومنها : إتقان الرباعيات والخماسيات في الضبط ، وترتيب الحروف ، وتقديم الأوّل فالأوّل .

ومنها: إذا ذكرت الموازين في كلمة سواء كانت فعلاً أو اسماً يقدّم المشهور الفصيح ولاءً ثم يتبعه باللغات الزائدة إن كان في الكلمة لغنان فأكثر.

ومنها: أنه عند إيراد المصادر يقدم المصدر المقيس أوّلا ثم يذكر غيره في الغالب.

ومنها أنه قد يأتى بوزنين متّحدين فى اللفظ فيظُنُّ من لا معرفةله بأسرار الأَلفاظ ولا باصطلاح الحفاظ أن ذلك تكرارٌ لبس فيه فائدة، وقد يكون له فوائد يأتى ذكرها، وأقربها أنه أحياناً يزن الكلمة الواحدة بزُفر وصُرد، وكلاهما مشهور بضم أوّله وفتح ثانيه، فيظهر أنه تكرار ، وهو يشير بالوزن الأول إلى أنه علم فيعتبر فيه المنع من الصرف، وبالثانى إلى أنه جنس لم يُقضد منه تعريف، فيكون نكرة فيصرف، وكذلك يزن تارة بسحاب وقطام وثمان وما أشبه ذلك.

ومنها: أنه إنما يعتبر الحوف الأصلية في الكلمات دون الزوائد، ومن ثم خفى على كثير من الناس مراجعة ألفاظ مزيدة فيه، نحو الثوراة والتقوى، وكثير من الناس يحاجى ويقول إن المصنف لم يذكر التقوى في كتابه، أي بناء على الظاهر.

ومنها: أنه عند تصدّيه لذكر الجموع أيضاً يقدم القيس منها على غيره في الغالب، وقد يهمل المقيس أحياناً اعتمادًا على شهرته ، كالبوادى ، وقد يترك غيره سهوًا ، كما نبينه .

ومنها: أنه يقدم الصَّفات المقيسة أوّلاً ثم يتبعها يغيرها من المبالغة أو

غيرها، ويعقبها بذكر مؤنثها بتلك الأوزان أو غيرها، وقديفصل بينهما، فيذكر أولاً صفات المذكر، ويتبعها عجموعها، ثم يذكر صفات المؤنث، ثم يتبعها عجموعها، على الأكثر.

ومنها: أنه اختار استعمال التحريك ومحرَّكا فيما يكون بفتحتين ، كجبل وفرَح ، وإطلاق الفتح أو الفيم أو الكسر على المفتوح الأوَّل فقط أو المكسور الأوَّل فقط ، أو المكسور الأوَّل فقط ، وهو اصطلاحُّكير من المغويين .

فهذه نحو عشرة أمور إنما تؤخذ من الاستقراء والمعاناة ،كما أشرنا إليسه. الشهى.

(شم إنى نبيّهت فيه) أى القاموس (على أشياء) وأمور (ركب) أى ارتكب إمام النين أبو نصر ( الجوهريّ رحبه الله المالى) وهي جملة دعائية (فيها (١) خلافَ النيّسواب) وغالب ما نبّه عليه فهو من تكملة الصاغاني وحاشية ابن بَرِّي وغيرهما، وللبدر القرافي بَهجة النفوس

<sup>(</sup>۱) و فيها ۽ مقدمة في القاموس بعد و رکب ۽

في المحاكمة بين الصحاح والقاموس جمعها من خطوط عبد الباسط البلقيني وسعدى أفندى مفتى الديار الرومية ، وقد اطَّلعت عليه ، ونحن إن شاءَ الله تعالى نورد فی کل موضع ما پناسبه من الجواب عن الجوهري ، حالة كوني (غير طاعن) أي دافع وواقع وقادح (فيه) أي الجوهريّ (ولاقاصدبذلك) أى بالتنبيه المفهوم من قوله نبهت (تَنْديدًا) أي إشهارًا (له) وتصريحاً بعيوبه وإسماعه القبيح (و) لا (إزراء) أى عيباً (عليه و) لا (غضًّا منه) أى وَضْعا من قدره (بل) فعلت ذلك (استيضاحاً للصواب) أي طلباً لأَن يتضح الصواب من الخطأ(واستِرْباحاً للثواب) أي طلباً للربسح العظم الذي هو الثواب من الله تعالى، وفي الفقرة الترصيم والتزام ما لا يلزم ، وقدم الاستيضاح على الاسترباح لكونه الأهم عند أُولِي الأَلْبَابِ (وتحرُّزًا) أَي تحفظاً (وحَلَرًا) محركة ، وفي نسخة حذاراً ككتاب، وكلاهما مصدران أي خوفاً ( من أن يُنْمَى ) أي يُنسب ( إلى ا

التصحيف) قال الراغب: هو رواية الشيء على خلاف ما هو عليه لاشتباه حروفه (١) . وفي المزهر : قال أبو العلاء المعرى : أصل التصحيف أن يأخذ الرجلُ اللفظ من قراءته في صحيفة ولم يكن سَمعه من الرّجال فيغيّره عن الصَّوَابِ (أَوْ يُعْزَى) أَى بنسب ( إلَّى الغَلَط ) محرَّكة ، هو الإعياء بالشيء بحيث لا يَعرف فيه وجْهه الصواب (والتحريف) وهو التغيير، وتحريف الكلام : أن تجعله على حَــرْف من الاحتمال، والمحرَّف: الـكلمة التي خَرَجَت عن أصلها غلطاً ، كقولهــم للمشئوم مَيْشوم . ثم إن الذي حذر منه وهـو نسبـة الغلط والتصحيــف أو التحريف إليه فقد وقع فيه جماعةً من الأجلاء من أئمة اللغة وأئمة الحديث، حتى قال الإمام أحمد : وَمَنْ يَعْرَى عن الخَطَر والتصحيف؟ قال ابن دريد: صحّف الخليلُ بن أحمد فقال: يوم بغاث ، بالغين العجمة ، وإنماهو بالهملة ،

 <sup>(</sup>۱) في مفردات الراغب ( صحف ) والتصحيف قراءة المصحف وروايت على غيرما هو الاشتهاء حروفه

اورده ابن الجوزي ، وفي صحاح الم موهري : قال الأصمعي كنت في مجلس شُعبه فروى الحديُّث قال : نسمعون جَرْش طير الجنة . بالشين المحمة ، فقلت : جَرْس ، فنظر إلى منه . وقال الحافظ أبوعيدالله محمد بن اليسر الدمشقى في رسالة له : إن ضبط القُلْم لا يُؤْمَن التحريفُ عليه ، بل يتطرُّق أَوْهَامَ الظانِّين إليه الاسيِّمامن السُّمه من الصَّحف بالمطالعة ، من غير نَلَقٌّ من المشايخ ، ولا سؤال وَلامراجعة . وقرأت في كتاب الإيضاح لما يُستدرك فلإمسلاح كتاب المستدرك للجافظ زين الدين العراق بخطه نقلاً عن أبي عمرو أبن الصَّلاح ما نصُّه : وأما التصحيف فسيل السَّلامة منه الأَّخذ من أفواه أهل العلم والضبط ، فإن من حُرَم ذلك وكان أخدُه وتعلُّمه من بطون الكتب كان من أشأنه التحريف، ولم أيُفلِتُ من التبديل والتصحيف ، والله أعلم .

(على أَنَى لورُمْتُ ) أَلَى طَلبت (للنَّضال) مصدر ناضَلَه مُنَاضِلَةً إِذا

بَارَاه بالرَّمي (إيتارَ القَوس) يقسال أَوْتَر القوسَ إذاجعل له وَتَرًا (الأَنشدت) أَى ذكرت وقرأت ، وقد تقدم في المقدّمة أنه يقال في رواية الشعر أنشدنا وأخبرنا (بيتَى ) مُثَنَّى بَيْت (الطائي ) نسبة إلى طيّى كسيّد ، على خلاف القياس ، كما سيأتى فى مادته ، وهو أبو تمام(حَبيب ابن أوس) الشاعر المشهور، صاحب الحماسة العجيبة، التي شرحها المرزوق والزمخشري وغيرهما ، وهو الذي قال فيه أبو حَيَّان، أنا لا أسمع عَذلاً في حبيب، ويقال: إنه كان يحفظ عشرة آلاف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع ، وله الديوان الفائق المشهور الجامعُ لحُرِّ الكلام ودُرِّ النظام، ولد بجاسم، قرية من دمشق سنة ١٩٠، وتوفى بالموصل سنة ٢٣٧ وقيل غير ذلك ، والبيتان اللذان أشار اليهما المصنف قد قدمنا إنشادهما أنفاً ، هذا هو الظاهر المشهور على ألسنة الناس، وهكذا قرَّر لنا مشابخنا ، قال شبخنا : ويقال إن المراد بالبيتين قول أبي تمام :

فَلَوْ كَالاً. وَفُدَى الشُّغُوا ٱلْفَاهُ مَا فَرَتُّ حانظمك سه في العصادر الله اهب و مانك ومؤلف العُقُول إذا المحكَّف سحنث ملة عقبت بكخالب شم قال ، وهذ الذي كان برجِّحه سيخنا لأعام أنه عسيد الله محمد بين الشاذل رضي الله عنه، ويستبعد الأول ويقدل: يقبح أن ينمثل به أوَّلاً صريحاً ثم يشير إليه ثانياً تقديراً وثلوبحاً ، وهو في غاية الوضوح لأنه يُؤدِّي إلى التناقض. الظاهر ، وارتضاه شيخنا الإمام اين المسناوي . وعليه كان يقتصر الشيسخ أبوالعباس شهاب الدين أحمد بن على الوجاري ، رضي الله حنهم أحمعين . والفقرة فيها التزام ما لا يلزم ( ولو بم أُخْشَ) قال الراغب : الخشية : خوف يشهوبه تَعظيم ، وأكثر ما يكون ذلك عن علم مما يخشي منه (٢). وسيأتي ما بتعلق به في مادَّته ( مَانَلْحِقِ المُزَكِّرَ نَفْسَهِ) نزكية الشاهد: تطهيرُه من عوارض

(١) سورة اشس ٩ (۲) سورة تنحسب ۲۲

الخيانة . وسيأتي ي

وسيقت إليه الاله:

( واللُّمَانَ ) عنو عالهمان .

بل هو الذَّان، عالدان الد

الشراحوا لحشوسار المدار

وغال ۱۱۰ فأنبيا وواء كفيها والتراق المراج فالمراج والمراج What is the way the الأبور يامي Land Star . The Sie واقتلخب أتمر أمارأن التيميان : Sa - 1 2 2 2 2 2 3 القيمالين برأا والرا مَا دُمُّتُ } غَلْمُسَالِم إِنْ . والْعَلامس فانك، او (هن المُعَرِّمَا لَوْ اللهِ الله

المداح والمراسيات

أوليداده أأبح الأال

<sup>(</sup>١) ديوانه ١ : ٣٣١ – ٣٣٢ وفي الأصل أعقب سمائب فيكون فيه إقراء والتصويب من الذيران (۲) في مفر دات الراغب مادة (خشى) وعن علم بما يغشىمنه و

الذَّام ، وهو العَيْب ، وقال بعضُهم : الدَّمَان كسَحاب من معانيه السَّرقين ويُراد به لازمُه ، وهو الحَقارة ، هذا هو المناسب هنا ، على حسب سماعنا من المشايــخ ، وفي بعض الأصول بكسر المهملة أو ضمها وتشديد المم، مَصدرٌ من الدَّمَّامة وهي الحَقارة (لتمثُّلْت) يقال تمثّل بالشعر إذا أنشده مرَّةً بعد مرَّة (بقول) أبي العلاء (أحمد بن) عبد الله بن (سُليمان) بن محمد بن أحمد بن سليمان المُغرِّيّ التنوخيّ القُضاعيّ اللغويّ ، الشاعر المشهور ، المنفردبالإمامة ، ولد يوم الجُمعة لتلاث بقين من ربيسع الأوّل سنة ٣٦٣ بالمعرّة ، وعمى بالجُدري ، وكان يقول إنــه لا يعرف من الألوان غير الحُمرة ، وتوفى في الثالث من ربيــع الأُول سنة ٤٤٩ (أديب) وهو أعَمُّ من الشاعر، إذ الشُّعْرِ أَحدُ فُنون الأَدب، وهو أبلغ في المدح، وأضافه إلى (مَعَرَّة النَّعمان) لأُنها بلدته ، وبها وُلد ، وهي بين حَلب وحَماة ، وأضيفت إلى النَّعمان بن بَشيرِ الأنصاري ، رضى الله عنه ، فنُسبت إليه

وقيل: دفن بها ولد له، والقول الذي أشار إليه هو قوله من قصيدة:

وَإِنْ وَإِنْ كُنْتُ الْأَحِيرَ زُمَانُهُ لآت عما لم تَسْتَطعْه الأوائل (١) أَلاَ في سَبِيلِ المَجْدِ مَا أَنَا فَاعلُ عَفَافٌ وإقبَالٌ ومَجدٌ ونَاسِلُ وفى الفقرة الالتزام والجناس التامُّ بين مَعرّة والمعرّة ( ولكني أقول كما قال) الإمام (أبو العياس) محمد بن يزيد ابن عبد الأكبر الثُّماليّ الأزديّ البصريّ الإمام في النحو واللغة وفنون الأدب ولقبه (المبرّد) يفتح الراء المدّدة عند الأكثر ، وبعضهم يكس ، وروى عنه أَنه كان يقول بَرّدالله من بَرّدني ، أَحد عن أبي عُثمانَ المازني وأبي حاتم السجستاني وطبقتهما، وعنه نفطُويْه وأصحابه، وكان هو وثعلب خاتمة تاريخ الأدباء، ولد سنة ۲۱۰ وتوفي سنة ۲۸۲ ببغداد (في) كتابه المشهور الجامع وهو (الكامل) وقد جعله ابنُ رشيق في العُمدة من أركان الأدب التي لا يَسْتَغنى عنها مَنْ يُعانى

(۱) شرح مقامات الحريری ۱ : ۱۵

الأدب ، وله غيره من التصانيف الفائقة ، كالمقتضَب والرَّوْضة وغيرهما (وهو القائلُ المحقّ) وهذه جملة اعتر اضية جيء بها في مدح المبرد بين القول ومقوله وهو (ليس لقدَم العَهْد) أي تقدُّمه ، والعَهد: الزمان (يَفْضُل) أَي مزيد ويكمُل (الفائل) بالفاء، وضبطه القرافي وغده بالقاف كالأوّل، وهو غلطٌ ، فَالَ رَأْيُه كباع فهو فائلُه ، أي فاسدُه وضَعيفه ( ولا لحدّثانه) هــو كحرمان أي القرب، والضمير إلى العهد (يُهتَضَم) مبنيًّا للمجهول، أي يُظلَم ويُنتَقص من هَضَمَه حَقَّه إذا نقصه (المُصيب) ضد المخطئ (ولكن) الإنصاف والحق أن (يُعطى كلٌّ) من فاثل الرأى ومُصيبه (ما يستحق) أى ما يستوجبه من القبول والردّ، ومثل هذا الكلام في خُطبة التسهيل ما نصه ، وإذا كانت العُلوم منحاً إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مُستبعد أن يُدْخَر لبعض المتأخرين ما عَسُر عــلى كَثير من المتقدِّمين، والمعنى أن تَقدُّم الزمان وتأخَّرُه ليست له فضيلةً في

نفسه، لأن الأزمان كلها متساوية ، وإنما المعتبر الرجالُ الموجودون في تلك الأزمان. فالمسب في رأبه ونقله ونقده لا نضره تأُخُّو زمانه الذي أظهره الله فيه، والمخطئ الفاسدُ الرأى الفاسدُ الفهم لا ينفعه تقدُّم زمانه ، وإنما المُعَاصرة كما قيل حجَاتٌ، والتقليد المَحْضُ وَبَالٌ على صاحبه وعذاب، أنشدنا شيخُنا الأديب عبد الله بنسلامة المؤذن: قُلْ لَمَن لا يَرَى المعاصرَ شَــيْئاً إن ذاك القديم كانَ حَديثاً وسَيُسمَى هذا الحديثُ قَديمًا (١) وأنشدني أيضاً لابن رشيق: أولِع الناسُ بامتداح القَــديم وَبِذُمُّ الجَديدِ غَيــرِ الذَّمــيمِ لَيْسَ إِلاَّ لأَنَّهُمْ حَسَسِدُوا الحَيَّ وَرَقُّوا عَلَى العظامِ الرَّممِ (٢)

 <sup>(</sup>۱) هذان البيتان في رسائل البلناء ۲۵۳ ضمن مقاسة
 لابن شرف القيروانى منسوبان له ، وهو معاصر لابن

 <sup>(</sup>۲) وهذان البیتان أیضا فی رسائل البلغا، ۲۰۳ منسویان
 لابن شر شالقهروانی ولیسا لابن رشیق و ها آیضا فی
 شرح مقامات الحریری ۱ : ۱۰ لابن شرف وجاما
 فی منوان المرقصات ۳ بدون نسبة

لا يختل (من الأوهام) جمع وَهُم مح كة ، كالغَلَط وزَّنا ومعنى (الواضحة) أى الظاهرة ظهورًا بيُّناً لا خفاء فيه كُوَضَح الصُّبْعِ (والأَغلاط) جمم غَلَط قد تقدم معناه (الفاضحة) المنكشفة في نفسها ، أو الكاشفة لصاحبها ومرتكبها (لتكاوله) بين الناس ، أي علماء الفن ، كما في بعض النسخ هذه الزيادة، وهو حُصول الشيء في يُد هذا مُرَّةً وفي يد الآخر أُخْرَى ، وتداولوه : تناولوه وأَجْرَوْه بينهم، وهو يدلُّ علىشُهرته ودورانه. وفي نسخة أخرى «لتناوله» وهوأُخذالشيء مُنَاوَبةً أَيضاً (واشتهاره) أى انتشاره ووضوحه (بخُصُوصه)أى خاصّته دون غيره ( و ) الأَجْل ( اعتماد المدرِّسين)كذا في نسخة المناوي والقرافي وميرزا على الشيرازي ، وقاضي كجرات أَى استنادهم ورُكُونهم (على نُقُوله) جمع نَقُل مصدر معنى المفعول ، أي المنقول الذي يَنقله عن الثّقات والعرب العَرْباء (ونُصُوصه) هي مَسائله التي أوردت فيه . وفي نسخة ابن الشحنة «المتدرسين» بزيادة التاء، وهو خطأ،

را الله المستود من المستود ال

المراق (كياب) السعى المراق (كياب) السعى المراق (الحجودي) المسعى المراق المراق

لأَن هذه الصيغةَ مُشيرةً إلى التعاطي بغيز استحقاق، وهو قد جعل الاعتماد علَّةً لاختصاصه من دون الكتب، ولو تكلف بعضهم في تصحيحه كما تكلُّف آخرون في معنى هذه الجملة ، أعنى اختصصت إلى آخرها بوجه يَمجُّه الطبعُ السلم ، ويستبعدُه الدِّهن المستقم، فليحذر المطالسع من الركون إليه أوالتعويل عليه (وهذه اللغة الشريفةُ ) من هنا إلى قوله « وكتابي هذا » ساقط في بعض النسخ ، وعليه شرح البدر القرافي وجماعة ، لعدم ثبوته في أصولهم ، وهو ثابت عندنا ، ومثله في نسخة ميرزا على والشرف الأحمر وغيرهما ، وهذه العبارة من هنا إلى قوله « مالك رقّ العلوم وربقة الكلام » مأخوذة من رسالة شرف إيوان البيان في شرف بيت صاحب الديوان ، وهي رسالة أنشأها بعض أدباء أصَّفهان، من رجال الستمائة والثلاثين ، باسم بعض أمراء أصفهان ونصُّها : تَهُبُ نَوَاسِمُ القَبُول، على رَيْحانَة الأَشعار والفُصــول، فيُناوح سَحَريُّ شَمَالهَا شَمَائِلِ المُحبوب، ويُنْعِم نُعَامَى أَرضِها

بَالُ المكروب، تُرفَع العقير أُمُ ب بانها أَحْيَانا، وتُصوغ ذاتُ عومهِ بقَدْر القُدْرَة أَلحاناً ، يبسَّم من ، عَرارها، وإن انساق إلى طَفَل العنب مُتُوننَهارها ، تَغْتَنم خَيْلُ الطّباعِ التهاب تَقُلُ رِياضِها ، وإن تُوانَتُ خُطًا طالبيه وتدَانَت كَرُوَيْحَات الفَجر في انتهاضها . إلى آخر ما قال ، غير أن المؤلف قسه تصرُّف فيها كما ننبه عليه (لم تَزل (١) ترفع العَقيرة) أي الصوت مطلقاً أو خاصّة بالغناء (غريدة) بالكسر، صفة من غَرَّد الطائر تغريدًا إذا رفع صَوته وطَرَّب به (بَانها) شجرً معروف، أي لم تزل حمامة أشجارها ترفع صوتها بالغناء(وتصوغ) مِن صَاغه صَوْغا إذا هَيَّأَه على مثال مُسْتقم ، وأصلحه على أَحْسَن تَقُويم (ذَاتُ طَوْقها ) أنواع من الطير لها أطواق كالحمام والفواخت والقماري ونحوها (بقَدْر) أي مقدار (القُدْرَة) بالضم أي الطاقة (فُنونَ) أي أنواع وفي نسخة صنُوف (ألحانها)أي أصواتها المطرّبة ، وعبّر بالصوغ إشارة (١) في القاموس ۽ التي لم ترل ۽

العلوم وذويها ( وأُخْنَت ) أَي أَهلكت واستولت، وفي نسخة قاضي كجرات وبعض الأصول التي بأيدينا وأنحت، بالنون قبل الحاء المهملة ، معناه أقبلت ، ومثله في شرف إيوان البيان (على نَضَارَة) بالفتــح النعمة وحُسن المنظر(ريّاض) جمع روض سقط من بعض النسيخ (عَيْشهم) حياتهم أو ما يتعيّش بــه (تُذْويها) أَى تُجفُّفها وتُيَبِّسها (حتى) غاية لدوران الدوائر العارضة (لا لَهَا) أَى اللغة الشريفة (اليومَ) أَى في زمانه ، ونص عبارة شرف إيوان البيان بعد قوله «تذويها» فأهملوا الفروع والأصول، واطَّرحوا المعقول والمنقول، ورغبوا عن الصناعات دقيقها وجليلها ، والحكم جُملها وتفاصيلها ، فغاضت الشرائع عسائلها ، وتركت مَدْلُولات أحكام الفقه بدلائلها فلا (دارس) أي قارئومشتغل به (سوّى الطَّلَل) محركة : ما شَخَص من آثار الدار (في المدارس) جمع مَدَّرسة ،هي موضع الدُّراسة والقراءة ، وذلك عبارة عن قلة الاعتناء بالعلم وانقراض أهله ، وهذا في زمانه ، فكيف إلى أنها تخترع ذلك وتنشئه إنشاء بديعاً. ومُراد المصنف أنهاإن شاء الله تعالى لاتنقطع ولابُدُّ لها مَن يقوم بها ، وإن حصل فيها التقصير أحياناً ، لعموم الجهل، وتعاطى العلوم من ليس لها بِأُهْلِ ، قال شيخُنا ولا يَجْفَى ما في حذف المشبه وذكر بعض أنواع المشبه به كالغريدة وذات الطوق ، من الاستعارة بالكناية والتخييلية والترشيخ، وقد يدّعي إثبات المشبّه أوّلاً حيث صرّح باللغة الشريفة ، فتكون الاستعارة تصريحية ، وفيه الجناس المحرّف الناقصُ ، وإيراد المثل ، وغير ذلك من اللطائف الجوامع (وإن داربُ الدوائرُ) أى أحاطت النوائب والحوادث والمصائب من كُلّ جهة (على دُويها) أي أصحابها ، أي اللغة الشريفة ، وفي شرف إيوان البيان: ولا أشتكي تَحامُل الدُّهر بإضاعة بضاعة الأدب، وسَلْب خَطَر المُقامرين على ذلك النَّدَب، وتطّرق الخَلل إلى القشر دون اللّبَاب، وموضوع اللفظ دون العنى الذي هو مَغْزَى الطلاب، بل أقول دارت الدوائر على

بزماننا، وقد روينا فى الحديث المسلسل بالترحم أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: رحم اللهلبيدًا كيف لو أدرك زماننا هذا حين أنشد بين يديها:

ذَهَبَ الذِّين يُمَاشُ فى أَكْنَافهِمُ وبَقيِتُ فى خَلْفٍ كَجلِّد الأَّجرَبِ<sup>(١)</sup> وأنشدنا غير واحد :

أمَّ الْخَيِامُ فَإِنْهَا كَخَيَامِهِ مَ وَأَرَى نِسَاءَ الْحَيَّامِهِ مَ الْحَيَّ عَيْرٌ نِسَائِهَا (٢) نساء الحقِّ عَيْرٌ نِسَائِهَا (٢) نساء الحق والستر ، إنه ولَّ الإجابة والأمر (ولا) لها (مُجَاوِب) يردُّ لها جوابَها (إلاّ الصّدَى) وهو الصوت الذي يُسْمَع من أركان السَّقوف والباب إذا وقع صياحٌ في جوانبه الكائنة (ما بَين أعلامِها) أي علاماتها الكائنة فيها ( الدَّوَارِس) أي التي عَفَتْ آثارها ، فيها ( الدَّوَارِس) أي التي عَفَتْ آثارها ،

ولا يُوجَد له دَاع ولا مجيب، وفي الفقرة التزام مالايلزم ، وزاد في الأصل بعد هذه العبارة إن اختلف إلى الفقهاء محصل بيده التعليق فمسبّب الديوان وحامل البروات ، أو ألزم الحجة بطريق التوجيه معاندفمستخرج مال القسمات، يقع الخلاف ولا منع إلا عن الحق الصريح ، ولا مطالبة إلا بالمال الجسم ، ولا مصادرة على المطلوب إلا بضرب يضطر معه إلى التسلم . إلى آخر ماقال (لكن) استدراك على الكلام السابق، وعبارة الأصل :ولو شئت لقلْت أَسْأَرَت شفاه الليالي من القوم بَقَاياً ، وأخلفت بواسقُ النخل ودَايَا ، بلي (لم يَتَصَوَّحُ) أى لم يتشقق ولم يَجفُّ ،وصاح النبت وصَوَّح وتَصَوَّح : يَبِس وجَفَّ ، وظهرت فيه الشقوق (في عَصْف) بفتح فسكون أي هبّ (تلك البَوَارح) وهي الرياح الشديدة الحارة التي تهبّ بشدة في الصيف، والمراد بها تلك الحوادث والمصائب ( نَبْتُ تلك الأَبَاطِح ) عبارة

وطلبه ، بحيث لو قدِّر أنه رجل طالب

يسأَل من يأخذه لا يُلْقَى له مجاوب

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۹۰۳ رقی الأطاق ۱۷ : ۳۳ – حدثنا عمد این جرر الطبری قال حدثنا ابور السات ما ابن جادد قال حدثنا وکهی ، من حدام بن مروء من آید ، من طالعة آبا کالتنتخد پیتالید (الید) ثم تمول، و رحم اند آبار الکرف او أدواک من نمن بین طُهر آئیهم (۲) تفسیر الترطبی ۱۹۲۷ دار الکتب حد ۱۹۲۸ بعود ندیة وزی مجم الادباد ترجه علی بن أحد الفالضت قید مر نه

أَذْوَت ) أَى أَجَفَّت وأَيبَسَتْ (الليالي) أى حركاتها (غراسا) جمع غُرس أو مفرد عمني المغروس، كاللّباس عمني الملبوس، وفي الفقرة التزام ما لا يلزم، وهو الراء قبل الألف الموالية للسين الى هي القافية ، وفي نسخة : وإن أُدُوت الألسنة ثمار الليالي غراسا ( ولاتتساقطُ عن عَذَبات) جمع عَذَبة محركة فيهما ، وهي الطُّرَف، وعَذَبة الشجرة غُصَّنُها كما سيأتي تحقيقه في مادته (أفنان) جمع فَنَن ، هو النُّصن (الأَّلسنة) جمع لسان هو الجارحة (ثمار اللسان) أي اللغة ، وفي الأصل البيسان (العربيّ) منسوبة للعرب (ما اتَّقَتْ) أي تحفَّظت (مُصادمَةً) أي مدافعة (هُوج) بالضم، جمع هُوجاء، وهي الريسح العظيمة التي تَقلع البيوتَ والأَشجارِ (الزَّعازِع)جمع زُعْزُع، والمراد بها الشدائد، وجعل ابنُ عبد الرحيم الهُوجَ جمع هُوَج محركة ، وتمحُّل لبيان معناه ،وهو غلط (بمُناسَبَة ) أى مشاكلة ومقاربة (الكتباب) وهـــو القرآن العظم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،

عن اللغة وأهلها على وجه الاستعارة التخييلية والكنية والترشيحية (أصلاً) انتصابه على الظرفية ، أي لم يتصوّ ح وقتاً من الأوقات (وركاسا) هو في نسختنا بإثبات الهمز ، وسقطت عن غالب الأصول الصححة ، وهو على لغة بيني تميم فإنهم يتركون الهمز لزُوماً ، خلافاً لن زعم أن ترك الهمز إنما هو تخفيف، قاله شيخنا ، والمراد أن تلك الدوائر التي دارت على أهل اللغة لم تستأصلهم بالكليَّة ، بل أبقت منهم بقيَّة قليلة ، تنجع إذا سقتها سحائب التدارك من يقيِّضه الله على عادته إحياء للدين وعلومه، وفي الفقرة ترصيم ( ولم تُستَلَبُ ) أي لم تختلس ولم ينتزع ذلك النبت الذي أريد به اللغة، وهو من الافتعال ، وفي نسخة : ولم يتسلُّب ، من باب التفعّل، فهو نظير لم يتَصَوّح، ومثله في شرف إيوان البيان ( الأُعْوَاد المُورقة ) أي الأغصان التي نبت عليها وَرَقُها (عن آخرها) أي بتمامها وكلها، وهذه الكلمة استعملها العرب قدعاً وأرادت بها الاستيعاب والشمول ( وإن

تنزيل من حكيم حميد (وَدَوْلُهُ النَّبي) صلى الله عليه وسلم، والمراد استمرار الغَلَبة النبويّة، قال: وهــذه الفقرة كالتي قبلها مُشعرة ببقاء هذه العلوم اللسانية ، وأنها لاتذهب ولاتنقطع ولو صادمتها الزعازع والشدائد، لأُنها قريبة ومشاكلة للقرآن العظيم، وللدولة النبوية ، فكما أن القرآن والدولة النبوية ثابتان باقيان ببقاء الدنيا، ولا تزال كلمة الله هي العليا ، ولا تزال الدولة المحمدية صائلة ، فكذلك مايتوصّل به إلى معرفة الكتاب العزيز وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مستمرًا على مرور الزمان، وإن حصل فيه فتورً أحياناً ، كما أن الاتقاء والتحفظ دائم لا يزول، فكذلك عدم التساقط، وفي الكلام من الاستعارات الكنائية والتخييلية والترشيحية ، وفيه جناس الاشتقاق والتزام ما لا يلزم ( ولا يَشْنَأُ) أى لا يبغض (هذه اللغة الشريفة) وعبارة الأَصل : فهي اللغة لا يَشنَوُها (إلا من المتافَ به) افتعل من الهَيْف أى رماه (ريبحُ الشقاءِ) أي الشدة

والعسر وخلاف السعادة ، واستعار للشقاء ريح الهَيْف ، لما بينهما من كمال المناسبة في الفساد الظاهر والباطن ، لأن الهَيْفَ ريحٌ شليدة حارّة، من شأنها أَن تُجَفِّف النبات وتُعطش الحيوان وتُنشف المياه أي مَنْ بَغَضِ اللَّسانَ العربيُّ أدَّاه بُغْضه إلى بُغْض القرآن وسُنَّة كُفْرٌ صُرَاحٍ ، وهو الشقاءُ الباقي، نسأَل الله العفو (ولا يَختار عليها) غيرها من العلوم قبل معرفتها (إلا من اعتاض) أى استبدل الريح (السافية) بالمهملة والفاء، وهي التي تحمل الترابَ وتُلقيه في وجهه وتَذرّه على عينيه (من) وفي نسيخة عن ( الشَّحْوَاء ) بفتح الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة ممدودًا ، هو البئر الواسعة الكثيرة الماء الذي هو مادّة الحياة ، قال شيخنا : وسمعت من يقول: السافية: الأرض ذات السَّفا، وهو التراب ، والسُّجُواء بالجيم والسين المهملة البئر الواسعة ، وكلاهما عندى غير ثابت ولا صحيح ، انتهسى . قلت: وهذه النسخة أي الثانية هينص

( غُصْن و ) ما ( مَرَت ) أَى دَرّت ( الجَنوبُ ) بالفتح الربحُ اليمانيسة لبن (لقَّحَة) بالكسر: الناقة ذات اللبن (مُزْن) بالضم هو السحاب، والإضافة فيه كلُّجَيْنِ الماء: قال شيخنا: شبَّه الأَغصان بالقدود، والمُزْن باللَّقاح من الإبل، والجنوب بصاحب إبل عربها ليستخرج دَرُّها ، وأورد ذلك على أكمل وجه من المجاز والاستعارة الكنائية والتخييلية والترشيح والقابلة وغير ذلك مما يظهر بالتأمل (استظلالاً بدولة) أَى دُخولا تحت ظلَّ دولة ، وفي الأصل استظلالًا بدوحة (مَن رَفَع مَنــارَها) وعَلَّمَهَا ( فَأَعْلَى ) وأوضع منزلَتها بحيث لا تُخفي على أحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم (ودلٌ) ضبطه بعضهم مبنيًا للمفعول ، والصواب مبنيا للفاعل معطوف على الصلة ، أي أرشد وهَدَى (عَلَى) نَيْل (شَجرةُ الخلد) أَي البقاء والدوام وهي أشجارالجنة ( ومُلْك لا يَبْلَى) أي سلطنة لا يَلحقها بَلاءُ ولا فَناء والدَّالُّ على ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم على جِهة النُّصْحِ للعباد،

عبارة الأصل (أفادَتْها) أي أعطتها (مَيَامنُ) أَي بركات (أَنفاس المُستَجنّ) أى المستتر والراد به القيور (يَطَيْبَهَ) وهي المدينة المشرَّفة (طيباً) أي لذاذةً وعطرًا ، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم (فشدَتُ) أَى غَنَّت ورزَّمت (بها) أى اللغة (أيكيَّةُ النَّطْق) هي الحمامة ونحوها من الطيور التي لها شُدُّو ،وغناء نسبها إلى الأيك، وهي الغَيْضَة ، لأنها تأوى إليها كثيرًا، وتتخذها مساكن (على فَنن) محرّكةً: الغصنُ (اللسان) هذه الجارحة (رَطيبًا) أَيْ رَخْصًا للِّنَّا ناعماً ، وهو حال من الفُّنِّن ، أي أن هذا اللسان ببركات أنفاسه صلى الله عليه وسلم لم تجفّ أغصانُها ولم تزل حمائمُ النطقِ تُعنِّي على أغصان الألسنة وهي رطبة ناعمة ، وفي الفقرة زيادة على المجازات والاستعارات الالتزام (يَتداولها القومُ) أَي يتناولها (ماثَنَت الشَّمَال) أي عطفت وأمالتُ ، والشَّمال: الربح التي تهبُّ من الشأم (مَعاطِفَ) جمع معطف كمنبر: الرداء، والراد ما يكون عليه وهو القامة والجوانب

وإرشادهم، إلى ما ينفعهم يوم المعاد، عند رب الأرباب نصحاً وشفقة ورحمةً لهم ، كما أمره ربُّه سبحانه وتعالى. وفي الكلام اقتباسٌ أو تلميـح، وقد أخطأ في تفسيره كثيرٌ من المحشّين والطلبة المدَّعِين ( وكيفلا) تكون هذه اللغة الشريفة بهذه الأوصاف المذكورة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باقية ببقاء شريعته وكتابه وسنته (و) الحال أنه صلى الله عليه وسلم هــــو المتكلّم بها، بل أفصح من تكلم بها، ولذلك قال (الفصاحةُ) وفي الأُصل: كيف لا والنبوة (أَرَجُ ) محرّكةً الطيبُ ( بغير ثنائه ) هكذا في سائــر النسخ بالثاء والنون ، وفي الأَصــل بغير ثيابه ، جمع ثُوَّب، وهو الصواب(١) (لا يَعْبَقُ) أَى لا يَفُوح ولاينتشر، وقد تقدم في المقدمة بيان أفصحيَّته صلى الله عليه وسلم وما وَرَدَ فيــــه (والسَّعادة صَبُّ) أَى عاشق مُتابـــــع (سوَى تُراب بابه لا يَعْشَق) ولا عنه يحيد، فاللغة حازت الفصاحة والسعادة،

واكتسبت ببركته صلى الله عليه وسلم، وفي الفقرتين أنواعٌ من المجاز، وفي المزهر: أخرج البيهقي في شُهَب الإعان ، من طريق يونس بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم دَجْنِ «كَيْفَ تَروْنَ بَوَاسِقَهَا ؟ » قالوا: ما أحسنَها وأشدَّ تَراكُمها. قال : «كيف تَرَوْنَ قَوَاعدَها ؟ » قالوا : ما أحسَنها وأشدُّ تَمكُّنها ، قال: «كيف ترونجَوْنَهَا ؟ » قالوا (١) : ما أحسنه وأَشدّ سواده : قال : « كيف ترون رَحَاها استدَارَتْ » قالوا : ما أحسنها وأَشدَّ استدارتها. قال: «كيف ترون بَرْقها أَخفيًّا أَم وَميضاً أَم يَشُّقُ شَقًّا »قالوا: بل يشقُّ شقًّا ، فقال « الحياء . فقال رجل: يا رسول الله ، ما أَفصَحَك، ما رأينا الذي هو أعْرَبُ منك، قال: احتَّ لي ، فإنما أُنزِل القــرآنُ عَلَىّ بلسان عَرَبي مُبين » . ثم إن المصنف لما ذكر أوصافه الشريفة النبويــة اشتاق إلى رؤية الحضرة ، وتذكر تلك (١) في المطبوع وقال ه

المكنية والتخييلية والترشيح وقسوة الانسجام ( وما أُجدَر) أَى أَحق (هذا اللسانُ ) أي اللغة ، وفي الأصل ذلك اللسان (وهو) أي اللسان (حَـــــُ النفس) أي محبوبها (وعَشيق الطبُّع) أى معشوقه أى حُبُّه طبيعة اللأذواق السليمة (وسَميرٌ) أي مسامر ومحادث (ضمير) أي خاطر وقلب (الجَمْع) هم الجماعات المجتمعة للمنادمة والمسامرة والملاطفة بأنواع الأدبوالمُلَح وذلك لما فيه من الغرائب والنوادر(وقد وَقَفَ) أَى اللسان (على ثَنيَّة الوَدَاع) أشار بهذا إلى أنها قد أزمعت الترحال، ولم يبق منها إلا مقدار مايعد توديعاً بين الرِّجال، وفي الفقرة الاستعارة المكنية والتخييلية والترشيح (وهَمَّ) أياعتني واهم وقصد (قبُّليُّ) بالكسر منسوب إلى القبلة ، وهي جهة الصلاة وناحية الكعبة المشرَّفة (مُزْنه) أي غَيثه (بالإقلاع) أَى بالكفِّ والارتفاع، وخص القبليُّ لما من شأنه الانصباب (بأن يُعْتَنَق) الظرف متعلق بأجدر، أي ما أحق هذا اللسان لشرفه وتوقف الأمر عليه وعزمه

النضرة ، فأقبل بقلبه وقالبه عليها ، وجعلها كأنها حاضرة لديه، وكأنه مخاطِب له صلى الله عليه وسلم وهو بين يديه ، فقال : وفي الأصل قبل البيت بعد قوله لا يعشق ما نصه: وبواسطة . من خُلق أجود من الريــح المرسّلة نَجد عَرْفُ الجنانُ، وحُبًّا لمن أَلَّقُ البوادي نَستروح نَسيم الرُّنْد والبان، ثم أنشد: [ إِذَا تَنَفُّسَ من وَاديكَ رَيْخَــانُ تَأَرَّجَتْ مِنْ قَمِيصِ الصَّبْحِ أَرْدَانُ ] (١) (إذا تنفَّسَ مِنْ وَاديك) أَي مجلسك (رَيحانُ) أي كل ذي رائحة طيبة (تأرَّجَتُ) أَى توهجَت (مِنْ قَسِيص (الصُّبْح) هو الفجر (أَرْدَان) أي أكمام ، جعل الصبح كأنه شخص وما ينتشر عنه من أضوائه وأنواره عند صدوع الفجر كأنه ثياب يلبسها، وجعل الثياب قميصاً له أكمام متفرقة ، وقيَّــد بالصبــح لأن روائح الأزهار والرياض تفوح غالباً مع الصباح. والبيت من البسيط ، وفيه الاستعارة (١) وضعت بيت الشعر أولا ليظهر بتمامه فقد فرقه الشارح

على الرحيل أن يعامَل مُعاملة المفارق فيُعْتَنق (ضمًّا والتزاماً كالأَحبّة) أي كما يَضمُّون الصدورعلى الصدور ، ويلتزمون بالنحور (لدَّى التوديـع) أَى مُوَادعة بعضهم بعضاً (ويُكْرَم بنقل الخطوات) أى بالشي مُتبعاً (على آثاره) أى بقيته كالأعزَّة ، كما في نسخة الأُصل (حالةَ التشييم ) قال شيخنا : وقد أورد هذا الكلام على جهة التمثيل حضًّا وحثًّا على تعلم اللغة والاعتناء بشأنها وتحصيلها بالوجه الممكن، وإن لم عكن الكل فلا بد من البعض فجعلها كشخص تهيَّأ للسفر، ووقف على ثَنيَّــة الوَداع، وأوجب تشييعه وتوديعم بالاعتناق المشتمل على الضم والالتزام الذي لا يكون إلا للخاصة من الأُحبَّة في وقت التوديـــع، وحث على نقل الخُطا في آثاره حالة التشييع ، كما يفعل بالصديق المضنون عفارقته، ثم أشار إلى ما كان عليه في الزمن السابق، من تعظيم أهل اللغة ، وإنالتهم جلائـــل المكاسب فقال (وإلى اليوم) أي إلى هذا الزمان الذي كان فيه (نال القومُ) أي

أخذوا وأدركوا ( به)(١) أي بسبب هذا اللسان (المراتب) الجليلة (والحُظوظ) الجسيمة (وجعلوا) أي صيروا (حُماطَة) بالفتح والمهملتين صَميم (جُلْجُلاَنهم) بالضم أَى حَبَّة قلبهم ، قال شيخنا : وهو مأخوذ من كَلام سيدنا على رضي الله عنه، كما مرَّ، وفي الأُصل: جعلوا حَمَاطة قلوبهم (لَوْحَه) أي صحيفته (المحفوظ) المحروس. أي جعل قلبــه لَوْحَ ذلك الشيء، فإن الإنسان إذا أكثر من ذكر شيء لازمه وسلَّط قلبــه على حفظه ورعايته. وفي الفقرة تضمين (وفاح) أَى انتشر (من زهر) أَى نَوْر (تلك الخمائل) جمع خُميلة ( وإن أخطأه) أي تجاوزه فلم يُصبه (صوب) أَى قصد أَو نزول (الغُيُوث) الأَمطار ( الهَواطل ) الغزيرة المتتابعة العظيمة القطر (ما تتولّعُ به) أى تستنشقه (الأرواح) وتحنُّ له النفوس (لا) من الأُمــور العارضة التي تـأُخذه (الرِّياح)والأَهْوية فتفرِّقه ، ففيه المبالغة وجناس الاشتقاق (وتُزْهَى) مبنيا للمجهول على الفصيح (۱) في القاموس ۽ نال به القوم ۽

عليهما التصحيف والتحريف، وخصوصاً في هذا الزمان ، فالحذر الحذر . قلت: وقد عقد السيوطي لهذا بابا مستقلاً في المزهر في بيان أنواع الأخذ والتحمُّل فراجعه. وفي الفقرة جناس الاشتقاق والتلميح لحديث ابن عمر المتقدم ذكره، وزاد في الأصل بعد قوله الشجر: ويسمع بجَناه الجنّان لاالجنّان ( ويجلوه ) أي يظهره ويكشف عن حقيقته (المنطق السَّحَّار) أي الكلام الذى يسحر السامعين لأنه عنزلة السحر الحلال (لا الأسحار) جمع سحر، وهو الوقت الذي يكون قبل طلوع الفجر، وخص لتوجه القرائح السيالة فيعللمنثور من غرائب العلوم والمنظوم ، وفي الفقرة جناس الاشتقاق، وزاد في الأصل بعد هذا وتحلُّ عقدته يَدُ الإفصاح، لاناسم الإصياح ، ويكسوه شعاعه الذَّكاء لا ذُكَاء ، ويهيج الطبع ولا يكاد يهيج، ويرف نَضارَة إن ذَوَى الزهرُ البهيسج (تُصان) وفي الأصل يُصان (عن الخَبْط) أي تحفظ عن السقوط (أوراق عليها اشتملَتْ) أي التفَّت

أى تتبختر وتتكبّر ( به الألسن لا الأُغصن )جمع غُصن ، على المشاكلة ،فإن القياس على ماسيأتي في جمع غضن غصون وغصنَة كقرطَة وأغصان ( ويُطلع ) بضم حرف المضارعة أى يُظهر (طَلْعَهُ) أَى ثمره السادات والعلماء من ( البَشَر لا الشجر) فإنه جامد، والطَّلع بالفتح شيء يخرج كأنه نعلان مُطبقان، والحمل بينهما منضود الطَّرَف، محدود ، وأريد بالشجر النخل، وقد ثبت عن العرب تسبية النخل شجرًا، قاله الزجاج وغيره، ومنه الحديث المروى في الصحيحين وإن من الشجر شجرة لا يَسقط ورَقها، وإنها لمثلُ المؤمن، أخبروني ما هي ، فوقع الناس في أشجار البوادي ، فقال: «ألا وهي النخلة ، وقال شيخنا: وفيه إشارة إلى أن المعتبر في العلوم هو حملها عن الرجال ومشافهتهم بضبطها وإتقانها ، لا الأُخذ من الأُوراق والصحف، فإنه ضلال مَحْضُ ، ولاسيما النَّقُولات التي لا مُجال للعقل فيها، كرواية اللغة والحديث الشريف، فإنهما يتسلط

ريح (الصَّبَا) والإضافة كلُجَيْن الماء، أى ريــح الصَّبا التي هي لفرو عشجرة الآس عند هبوبها عليها وتسريحها إياها عنزلة الماشطة التي تُرجَل شعر النساء وتُصلبح منحالهن . وفي الجملة مبالغة في مدحهم (ومن حُسْنبَيانهم) هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير . نقله شيخنا عن السعد، وفي نسخة الأصل: ومن شعب بيانهم (ما استلب) أي اختلس (الغُصْنَ) المفعول الأوَّل (رَشاقَتَه) مفعول ثان (فَقَلق) أي الغصن لما حصل له من السلب (اضطراباً) مفعول مطلق (شاء) أى أراد ذلك الإضطراب والقلق (أو أَبَى ) وفي نسخة الأصل: أمْ أبي، أي امتنع، فلا بد من وقوعه، كما هوشأن الأَغصان إذا هبُّ عليها النسم فإنه يُميلها ويُقْلقها . وفي الفقرتين مبالغة والتزام وترصيع ومقابلة ، والاستعارة المكنمة والتخييلية في الترجيل والجعد، والتعبير بالفروع فيه لطف بديسع ، لأًنّ من إطلاقاتها عقائص الشعر ، كما

تلك الخمائل فإنها أزهار وأنوار، فيناسبها القطف والجَنِّي ، لا الخبط ، لأنه بفسدها، وفيه إشارة إلى حسن إجتناء العلم وكمال الأدب عند أخذه وتلقّيه ، وفيه تلميــح للأُوراق المعدَّة للكتابة وصيانتها عن الخبط فيها خبط عَشُواء، والخوض فيها بغير نظر تام ، والأستاذ إمام (ويتَرفُّمُ) أي يتعلّى ( عن السُّقوط ) والخبط ( نَضيجُ ثَمر) وهو محرّكة حَمْل الشجرمطلقاً (أشجارُه) أي النضيج (احتملت) مِن حَمَلُه واحتمله إذا رفعه ، أي يحافظ على تلك الثمار بحيث لا تجف ولا تذبراً, حتى يحصل له سقوط ، بل يجب الاعتناءُ بها والمحافظة لها ، بحيث يتبادر إلى قطفها وتناولها قبل السقوط والوقوع، وفيه الالتزام والمقابلة ( من لُطف بلاغتهم) (١) وفي الأصل من لطف تفريعاتهم (ما يَفضح فُروع الآس) أَى أَعْصانه (رَجَّلَ جَعْدها) ترجيلاً إِذا سرَّحه وأصلحه ،والجَعد الشعر(ماشطَةُ)

<sup>(</sup>١) في القاموس من لطف بلاغة لسانهم

كما يأْتَى في مادَّته ،وفي نسخة الأُصل ولله صُيَّابة ، بضم وتشديد مثناة تحتية وبعد الأَلف موحدة (من الخُلفاء) جمع خليفة وهو السلطان الأعظم (الحُنَفَاء) جمع حنيف والمرادبه الكامل الإسلام ، الناسك الماثل إلى الدين (و) عصابة من (الملوك العظماء) أي ذوى العظمية والفخامة اللائقة بهم، وفيه الالتزام والكمال وتخوّلوا فيها ( وأَعْجَبُوا بالمنطق الفصيح الذي يَفْصل المعاني بعضها من بعض ، أو الفصل معنى الحق، أو هو مصدر معنى الفاعل أو المفعول ، وفيه جناس تصحيفي (وتَفكُّهوا) أي تنعَّموا (بشمار الأدب الغض ) أي الناعم الطرى (وأولعوا) أى أغروا (بأبكار المعاني) أي المعاني المبتكرة (وَلَـع) أي إغراء (المُفترع المفتَضَّ) وكلاهما من افترع البكر وافتضُّها أي أزال بكارتها بالجماع ، وبين تفكُّهوا وتقلّبوا، وأعجوا وأولعوا مقابلة ، وفي التقلب والتفكه والثمار والأَبكار مجازات (شَمِل القومَ) في شعر امرئ القيس (١) وأغيره ، قاله شيخنا، وزاد في الأصل بعد هذا: لَم تَرْهُ أيدى الأعصان في أكمام الزُّهر بالامتداد دونها ، إلا ضَرَبَتْ عليها الرياحُ فكادَت تَقصفُ مُتونَها ، ولم يَدَعُ مسكيٌّ نَوْرِ الخلاف يَجْنبُها طيبُ الشمائل ، إلا ومَزَّقت فَرْوته على ذُرَى الأعواد ترميه باصفرار الأنامل، إلى آخر ما قال (ولله) يؤتى بها عند إرادة التفخيم والتهويل، وإظهار العجز عن القيام بواجب من يذكر فيضيفه المتكلم إلى الله تعالى، ومن ثَمَّ قالوا لَمْنَ يُستخربونَ منه نَادِرَةً : للهُ دَرُّهُ ، ولله فلانًا، ومن ذلك أنشدنا الأديب الماهر المحقق حسين بن عبد الشكورالطائفيُّ

لله قروم كرام ما فيهم مَنْ جَفَ الرَّامُ الله عادوا وعَادُوا وعَادُوا عَلَى النَّهِ الله المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالم البقية من كل شيء،

(۱) قال امرة النيس : وفـــــــرع يُغَنَّـنَى المتْنَ أسوَدَ فاحم أنيث كفيْـــو النخلــة المُتَعَنَّكُـلِ

أى أهل اللغة ، وشملهم : عمُّهم (اصطناعُهُم) أي معروفهم وإحسانهم وصنيعهم ( وطربت ) أي فرحت ونشطت وارتاحت (لكُلمهم)أي القوم جمع، كلام (الغُرِّ) بالضم جمع غُرَّةٍ، أَى الواضحة البيِّنة ، وفي نسخة الأصل وطربت للأناشيد (أسماعُهُم)أى آذان الخلفاء (بل أَنْعشَ) أَى رفع وأَقال (الجُدودَ) جمع جَدُّ هو الحظ والبخت (العَواثِرَ) جمع عاثر وعثر كضرب ونصر وعلم وكرم إذا كبا وسَقط وعثر جَدّه: تعس، كما سيأتي ( إلطافهم ) (١) بالكسر أي ملاطفتهم ورفقهم ، وقرأت في مُعجم ياقوت لعمرو ابن الحارث بن مُضاض الجرهمي قوله من قصيدة طويلة:

بَكَى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَبَاكَنَــــا صُرُوفُ اللَّبِالِي وَالجُدُّودُ العَوَاثرُ (٢) ( واهتزَّت ) أى فرحت وسُرَّت (لاكتـــاء خُلل)جمع خُلة ، تُوبانِ

(١) ضبطت أي الفاموس و ألطافهم و فكأنها جمع لطف

(۲) انظر معجم البسلدان ( الحجون (وكتساب الأغاف
 (۲) ۱/۱/ ۱/ ۱/۱/ ۲/ ۲/ ۲/ ۲/ ۱/۱۰
 والحارث بن عمرو ولمرو بن الحارث بن مضاض
 وانظر معجم البلدان ( مأرب ) و ( مكة )

يَحُلُّ أَحدُهما فوق الآخر (الحَمْد) أي الثناء الجميل (أعطافُهم) جمع عطف بالكسر، هو الجانب، والمراد بها ذاتهم ، وفي الفقرة الالتزام والاستعارة المكنية ( رَاموا تخليدَ الذِّكر ) أي إيقاءه على وجُّه الدُّوَام (بالإنعام) أى الإحسان (على الأعلام) أي علماء الأدب واللغة المشار إليهم ، وفي نسخة الأصل: راموا تخليد الذكر بواسطة الكلام ( وأرادوا أَن يعيشوا بعُمُرِ ثانٍ ﴾ والعمر مُدة بقاء الإنسان وغيره من الحيوانات ( بعد مُشَارَفة) أي مقارَبة (الحِمَام)بالكسر الموت ، إشارة إلى أن من دام ذكرُه لم ينتقص عمرُه ، أنشد أبو الحجاج القضاعي لابن السيد:

أَخُو العلْم حَى خَالِدٌ بَعْدَ مَوْتِـهِ وأُوسَالُهُ تَحْتَ التُّرابِ رَمِـمٍ وَذُوالجَهْلَمَيْتُوهْوَيَمْشِيعَلَىالثَّرَى يُعدُّ مِنَ الأَحْياءَ وَهُوَ عَــدِمِمُ وأنشد شيخنا لأبي نَصرٍ الميكالَى،

وهو فى اليتيمة :

وَإِذَا الكَربِمُ مَضَى وَولَّى عُمْــرُهُ كَفَلَ الثَّنَاءُ له بِعُمْرٍ تَــــــانِ

(طواهم الدهرُ) أي أفناهم وصيَّرهم كالنُّوب الذي يُطوى بعد نَشْرِه ( فلم يبن لأعلام العلوم)، الأوَّال جمع عَلَم بالفتح، والثاني جمع علم بالكسر (رافع) أي مُعْلَى (ولاعن حريمها) أي أعلام العلوم ، والحريم في الأصل: مَا حَوْل الشيء من الحقوق والمنافع، ومنه حَرِيمُ الدَّارِءِ وَبِهِ سُمِّيَ حَرْيِنم دارِ الخلافة ، كما سيأتي ( الذي هَتَكَتْه ) أى شَقَّت ستره، وفي تسخة الأصل: انتهكته (الليالي) أي دواترها ونوائبها (مُدافع) أي محام وباصرٌ ، وفي الفقرة الالتزام والمجاز العقسلي ، أو الاستعارة المكنية وجناس الاشتقاق، والكنية في تشبيه الحريم بشي الهستارة، والترشيع في إثبات الهتك له (بل) وفي نسخة الأصل: بلي (زُعَم الشامتون بالعلم ) جمع شامت من شَمت بــه إذا فرح بمصيبة نزلَتُ به ، والراد بالزعم القولُ الظنون أو الكذب، وتأتى مباحثه (و) الشامتون.(طُلاَّبه) أى العلم ، جمع طالب (والقائلون) أي الزِّاعمون(بِدَوْلَة الجهلو) كذا (أحزابه)

أى أنصاره ومعاونيه أو جماعته ( أن الزمان عثلهم) أي أعلام العلوم الماضي ذَكْرُهم أَى الخلفاء ، ولفظة المثلزائدة ، أَى بِهِم (لايَجُود) أَى لا يُعْطَى ( وأَنَّ وقْتاً قد مضى [بهم] (١)) وفي نسخة الأصل وأن زمنا مضى أى ذهب وانقصى (الأيعود) أي لا يرجع ، الأنه محال عقلي ، وقيل : عاديّ ، كرجوع الشباب عند السُّبكي . وفي عكس هذا قال الشاعر : حَلَفَ الزَّمَانُ لَيَأْتِينٌ بِمِثْلِ إِنَّ الرَّمَانَ بِمثْلِهِ لَعَقِب وفى الكلام استعارة ومجاز عقلي والتزام بالنسبة إلى واو الرُّويُّ فإنها غير واجبة كما قرّرفي محله(فرّدٌعليهم) أى على الشامتين والقائلين أي رجم (الدهر مُراغماً) أي ملاصقاً بالرُّغام أَى التراب، وفي نسخة الأصل مُرْغماً (أنوفَهم) وهو كناية عن كمال الإهانة (وتبيَّن) أي ظهر (الأَمر) أي الشان (بالضَّدِّ) أي بخلاف ما زعموه ، أو

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس

 <sup>(</sup>۲) في كتاب الفاضل المبرد ۲۱ هيهات لا يأتى الزمان عثله إن الزمان عثله لبخيل

رفي شرح المضنون ص ١٥٨ جاء العجز

<sup>«</sup> حشت بمينك يا زمان فكفر «

أن تبين متعد، والأمر منصوب على المفعولية ، وفاعله ضمير الدهر ، بدليل قوله (جالباً حُتوفَهم) جمع حَتْف، هو الهلاك، وفي الفقرة المجاز والترصيـــع والالتزام (فطلَع) وفي نسخة الأُصل وطلع (صُبْح النَّجْع) بالضم أَى الظَّفَر والفَوْز (مِن آفاق) أَىجهات(حُسْن الاتفاق) وبديعه (وتباشرَت) أَي سُرَّت (أرباب) أصحاب (تلك السُّلَع) بالكسرجمع سِلْعة وهي البضاعة (بنَفَاق) بالفَتح رَوَجَان البيوع (الأَسواق) أَى قيامها وعمارتها ، وفيه نوع من صناعة الترصيع وغيره منمجازات واستعارات (وناهَضَ) أَى قاوم (مُلوكَ العدل) وفي نسخة الأصل العهد (١) (لتنفيذ) أي إمضاء وإجراء ( الأحكام ، مالكُ) بالرفع فاعل ناهض (رقّ العلوم) أي المستولى عليها كاستيلاء المالك على الرقّ (وربْقَة الكلام)، وفي نسخة الأصل « وربقة الأَنام ، وهي حَبْل فيه عِدَّة عُرَّى تُتَخذ لضبط البّهم ، وهي صغار الغَنَم ، وفيه استعارة وجناس اشتقاق (١) جاء في القاموس و العهد ۽

وحسن التخلص لذكر المدوح، وهذه الفقر من قوله «لم تَزل ترفــع غرِّيدة بانها » إلى هنا ، كلها عبارة شرف إيوان البيان المسلُوف ذكْرُها ، وإياها أعنى بنسخة الأصــل فاعلم ذلك (بُرْهان ) أى حجة ( الأساطين الأُعْلامِ ) جمع علم ( سُلطان سلاطين الإسلام) ويجوز أن يراد بالأعلام السادات فإنهم أساطين الدين المتين، وفيهما ترصيع بديم وجناس حسن والتزام ( غُرَّة وجْهِ الليالى، قمرُ بَراقِع) جمع برقع تقديم ذكره ( الترافع والتعالى) تفاعل من الرَّفعة ومنالعُلُوٌّ، وفيه جناس التصحيف والتحريف، وفي نسخة الأصل: في مدح ولدَى صاحب الديوان غُرَّتَى وجُّه الليالي، وقَمرَى ْ سماء المعالى ( عاقد ألوية ) جمع لوِّاء (فُنون العلم كُلِّها) توكيد للفنون، وفيه مبالغة واستعارة مكنية وتصريحية (شاهر سُيوف العدُّل ردُّ الغرارَ)بالكسر النوم (إلى الأَجفان) جمع جَفْن العين، ويطلق على غِمد السيف (بسُّلُها) أي تلك السيوف، وفيه إشارة إلى الأمان

والدُّعة والراحة التي ينشأُ عنها النوم، يعنى إشهار سيوف العدل كان سبأ فذلك، وفيه التأكيد والإسام والقابلة والاستعارة (مُقَلِّد أَعناقُ البرايا) أي الخلق (بالتحقيق) أي التثبيت (طَوْقَ امتنانه) أي إحسانه وإفضاله، وفيه المبالغة والاستعارة (مُقَرِّطُ) أي محلِّي (آذان الليالي) أسماعها أي جاعل آذان الليالي مُقَرَّطَةً مُشَنَّفةً مُحلاَّةً (على مابَلَغَ) أى وصل إلى جميع ( المسامع) جمع مسمع كمنبر: الأذن، أي شاع وذاع حتى وصل إلى جميع الأسماع (شُنُوفَ) أَى حُلَى (بَيانه) وفيه الأستعارة ومراعاة النظر ( مُمهِّد الدين ) أي مُسهِّله ومُوطِّئه (ومُؤَيِّده) ومُقوِّيه في قيامه بأموره وما يصلحه ، وفيهما تلميــح إلى ألقاب جَدّ المدوح الملك المُؤيّد ممهد الدين داود بن على ، كما سيأتي ( مُسكّد الملك ) من السّداد ، بالقترح ، هو الصواب في القُول والفعل، أي مَقُوَّمه ومُنَظِّم ما اختلُّ منه (ومُشَيِّده) أَى رافعه ، وسيأتي في مُادَّته مايتعلَّق

به ، وفي الفقرتين الترصيع والالتزام والمبالغة . (١) مولى مُلوك الأَرض من في وَحْهِهِ مقْبَاسُ نُــور أَيُّما مَقْبَـــاس (٢) بَدْرٌ مُحَيًّا وَجْهِهِ الْأَسْنَى لَنَا مُغْن عَنِ القَمَرَيْنِ والنِّبِراس (٣) من أُسْرَة شَرُفَتْ وَجَلَّتْ فَاعْتَلَتْ عَنْ أَنْ يُقَاسَ عَلاَوها بقياس (٤) رَوَوُا الخلافةَ كابرًا عَنْ كابر بصحيح إشناد بلا إلباس (٥) فَرَوى عَلَىٰ عَنْ رَسُولَ مثلَ مَا يَرُويه يوسفُ عَنْ عُمَرُ ذَى الباس (٦) وَرَواه دَاوُودٌ صَحِيحاً عَنْ عُمَرْ وروى عَلَى عَنْهُ للجُلاَّس (٧) ورَوَاه عَبَّاسٌ كَذَلَكُ عَنْ عَلَىٰ ورَوَاهُ إسماعيلُ عَنْ عَبُّ اس(١) (مولَى) أي سيّد (مُلوك الأرض) ومالـكهم بسطوته ومآثره (مَنْ في وَجْهِهِ \* مِقْبَاسُ نُورِ ) أَى شُعْلُة مِن نُور تلمع فى وجه المدوح (أيَّما مقباس) أَىْ مَقْباس وأَى مقباس، أَى مقباس (١) أثبت الشعر منفصلا أولاً ليظهر بنظامه ، فقد فراق

عظيم، وفي ذكره النور الاحتراس ودفع الإيهام، لأن المقباس هو شعلة نار ( بَدْرٌ مُحيّا) كَثُرَيًّا أَى حُرّ ( وَجْهه الأَسني ) أي الأَضْوأ أو الأَرفع (لنا ، مُغْن) أي كاف (عن القمرَيْن) أي الشمس والقمر تغليباً كالنَّيْرَيْن (و) عن (النُّبْراس) بالكسر المصباح، وفيه المبالغة ( مِن أُسْرَة ) بالضم أَى رَهْطِ ( شَرُفَت ) أَى علا مجدهم ( وجَلَّت فاغتلت) أي ارتفعت (عَنْ أَنيُقاس) مبنى للمجهول ( عَلازُها ) بالفتـــح ممدود (بقياس) وفيه جناس الاشتقاق ومراعاة النَّظير (رَوَوُا الخلافَةَ) أَي أسندوها مُعَنَّعَنةً من غير انقطاع ، كما يُنْقَلُ الحديث ويُحْمَل عن أصحابـــه (كابرًا) حال من فاعل رووا أى عظيماً (عن كابر) أى عن عظيم ( بصحيح إسنادٍ) غير مُعَلِّلِ ولا شَاذٌ (بلا إلْباسِ) أى بلا إشكال وتدليس، وفيه التورية بالإشارة إلى اصطلاح المحدِّثين بذكر والإتيان بعَنْ ، والأصل في ذلك قسول أبي سعيد الرُّستميُّ في الصاحب بن

عَبَّاد، كما أنشدنيه غيرُ واحد: وَرثُ الوزَارَةَ كابرًا عن كابـر مَوْصُولَةَ الإسنادِ بالإسنادِ فروى عَن العبُّ اس عَبُّ ادُّ وزَا رَتُ وإسماعيلُ عن عَبُاد (١) ومن هنا أخذ المصنف فقال ( فَرَوى عَلِيٌّ) شرع في بيان رجالالسند، وأراد به الأَمير شمس الدين عليًّا أوَّل من ملك من هذا البيت وهو قد أخذ الخلافة (عَن) والده (رَسُول) ويقال إن اسمه محمد بن هارون بن أبي الفتح بن يوحى بن أبي الفتح الجفي الغَسَّاني ، من نَسْل جَبلة بن الأيهم بن جَبلة بن الحارث بن أبي جَبَلة الغسَّانيُّ ، وهو أوَّل من عَهِد إليه بالنيابة الخليفةُ المستعصم بالله العباسيّ أبو محمد عبد الله، كما قاله الملك الأشرف النسابة عُمربن يوسف ابن عمر بن على بن رسول عمّ والد المدوح ، في رسالة له سَمَّاها تُحفــة الأحباب في علم الأنساب(٢). قال وأعقب الأمير شمس الدين على أربعة : بدر الدين الحسن، والملك المنصــور

<sup>(</sup>۱) يتيمة الدهر ۳ : ۲۷۹ مطبعة الصاوى

<sup>(</sup>٢) طبت باسم طرفة الأصحاب

والملك المنصور أبوب، وأما إخوة الملك المظفر فاثنان: الملك المفضّل أبويكر، والملك الفائز أخمد، وأما أولاد الملك الأشرف عمر فستة : محمد ، وحسن، وعيسي، وأبو بكر، وأحمد، وداود. ولمحمد: حَسن وأيوب، وإسماعيل. ولأبي بكر: محمد وهارون (ورواه) الملك المؤيد مهد الدين ( دَاوُودٌ ) بن يوسف كذا رأيته في تُحفة الأنساب، ونقل شيخنا عن الدرر الكامنة أن لقبه هزبر الدين ، قال الحافظ ابن حجر : كان محبًّا للعاوم متفقّها فيها، بحث في التنبيه ، وحفظ مقدمة الن بابشاذ في النحو، وكفاية المتحفّظ في اللغة، وسمع الطبري وغيره، واشتملت حزانة كتبه على مائة ألف مجلّد، وكان من جملة اعتنائه أنه أهدى إليه كتاب الأَغاني بخطّ بأقوت، فأعطى فيها مائتي دينار مصريّة ، وأنشأ يتَعزّ القصورَ العظيمة ، وكان استقرارُه في الملك بعد مُعارَضات من أخيسه الملك الأشرف وغيره ، أقام في الملكة خمساً وعشرين سنة ، وتوفى سنة ٧٢١ قاله البافعي

أَمَا يَكِي، والملك المنصور أَعُمِي، والأَمير شرف الدين محمدًا. وأولد الأمير بدر الدين الحسن من الرجال اثنين: أسد الذين محمدًا وفخ الدلن أنا بكر ، وأولاد أسد الدين الذُّكْرَانُ : جلال الدين على ، وشمس الدين أحمد ، وفخر الدين أبوبكر ،وشرف الدين موسى ، ويدر الدين حسن، وجلال الدين حسين، وصلاح الدين عبد الرحمن ، ولفخر الدين ولد واحدً، وهو غياث الدين محمد (مثلَ ما م يرويه) الملك المظفر (يُوسفُ عن) والده الملك المنصور (عُمَرًا) بن علي بن رَسول ، وسكَّنَ راءه ضرورةً ( ذي الباس ) أى الهيبة والسطوة، وفيه مع الإلباس في البيت الذي قبله نوع من الجناس. وأعقب الملك المظفر ثلاثة عشر: الأمير مُغيث الدين أحمد، والملك الأَشرف عمر مؤلف الكتاب الذي نقلنا هــذا التسب منه، وعمر الكالمل، ومحمد وأبو بكر، دَرجا، والظافر ليث الإسلام علىّ، وأساس الدين عيسى هو الملك، والواثق إبراهيم ، والمسلعود حسن ، ويونس ، والحسين ، والملكُ الويد داود ،

( صَحيحاً عن ) جــده الملك المنصور (ءُمَرُ) وذلك لأَنه لم يل الخلافة بعد والده، وإنما وليها بعد أُخيه الملك الأشرف وغيره، وقوله صحيحاً رشد إلى ذلك ، وفيه تَلميحٌ لطيفٌ. وأعقب الملك المؤيدُ داوُد، علَى ما قاله الملك الأشرف خمسةً : عُمَر ، وضرغام الدين حسن ، وقطب الدين عيسي ، وأحمد ، ويونس . قلت: ولم يذكر المجاهد عليًا ، لتأخُّر ولادته عن التأليف، وفيه البيت والعَدَد والخلافة ، وقــد تقدُّم ذكْرُ المسعود، وله ولد اسمه أسد الإسلام محمد، وكذلك المنصور أبوب له أحمد وإدريس، وكذلك الفضَّل، وله عمر ، وكذلك الفائز وله يوسف وعلى وإسماعيل ورسول (وَرُوَى) الملك المجاهد (عَلَيٌّ عنه) أي عن والده داود (اللجُلاَس) ولى السلطنة بعد أبيه في ذى الحجة سنة ٧٣١ وثار عليه ابن عمه الظاهر بن منصور ، فغلبه ، واستسولي أبوه المنصور وقبض على المجاهد ، ثم مات فقام الظاهر، وجرت بينه وبين المجاهد حُروبٌ ، واستقر الظاهر

بالبلاد، واستقرت تعزّ بيد المجاهد، فخرج من الحصار، ثم كاتب المجاهد الناصر صاحب مصر . فأرسل له عسكراً ، وجرت لهم قصص طويلة . إلى أن آل الأمر للمجاهد . واستولى على البسلاد كلها، وحج سنة ٧٤٣ ولما رجع وجد ولَــدَه قد غلب على الملكة ولُقِّب بالمؤيد، فحاربه إلى أن قبض عليه وقتله ، ثم حجّ سنة ٧٥١ وقدّم محمله على محمل المصريّين. ووقع بينهم الحروب ، وأسر المجاهــدُ وحُمل إلى القاهرة ، وأكرمه السلطان الناصر وحلّ قيده، وخلع عليه، وجهزه إلى بلاده ، ثم أعيد إلى مصر أسيرًا وحُبس في الكَرك، ثم أطلق وأعيد إلى بلاده على طريق عَيْذَاب، واستقر في مملكته إلى أن مات في جُمادي الأولى سنة ٧٦٧ وذكر اليافعي في تاريخــه أن للمجاهد نظماً ونشرًا وديوانَ شعر ومعرفةً بعلم الفلك والنجوم والرمل وبعض العلوم الشرعية من فقه وغيره (ورواه) الملك الأفضل (عَبَّاسٌ) صاحب زبيد وتعز " ولى سنة ٧٦٤ وأقام في إزالة المتغلَّبين

الشيخ ابن مالك (به) أي المملوح والباء سببية وفي نسخة الأصل عندمدح ولدَى صاحب الديوان السعيد مانصه : يَهُبُّ بهما (علَى رياض) وفي نسخة الأصل: روض (المُنَّى) جمع مُنْيَّة بالضم، وهي ما يتمنّاه الإنسانوتتوجُّه إليه إرادته (ريحاً) تثنية ريعمضاف إلى المتعاطفين وهما (جنُوب وشَمَال) إضافة العام إلى الخاص، وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس والاستعارة وشبه التفويف (وتَقيل) أَى تُقم، وقد يُقَيَّدُ بطول النهار، كالبيتُوتَة بطُول الليل (عكانه) أي المهدوح. وفي نستخة-الأصل: ويُقيل مكانهما (جنَّتان) تثنية جَنَّة بالفتح (عن يمين وشمال) الجهتان العروفتان ، وفي الفقرتين الجناس التام إن قُرئ الشمال فيهما بالفتح فقط أو الكسر فقط الأنهما لغتان في كلّ من الربح والجهة ، وإن ضبطت الجهة بالكسر والريسح بالفتح على ما هو الأفصح فالجناس محرف، والاقتباس ظاهر ، قاله شيخنا (وتَشتمل) وفي نسخة الأصل: يشتمل، أي يلتف

من بني ميكال ، إلى أن استباد بالملكة ، وكان يحب الفضل والفُضلاء، وألَّف كتابأ وسماه نزهة العيون وله مدرسة يتعز ، وأخرى مكة ، توفى في شعبان سنة ٧٧٨ (كَذَلك عن) والده ( عَلى) السابق ذكرةُ (ورَوَاه) المُمدوح: الملك الأشرف مهد الدين (إسباعيلُ عن) والده (عَبَّاس) ولى السلطنة بعد أبيـــه فأَقام فيها خمساً وعشرين سنة ، وكان في ابتداء أمره طائشاً ، ثم توقّر وأقبل على العلم والعلماء وأحبُّ جمعَ الكُتب، وكان يُكْرِم الغُرباء، ويبالْغ في الإحسان إليهم ، امتدحتُه لما قدمت بلدُّه ، فأثابني ، أحسن الله جزاءه . مات في ربيع الأوَّل سنة ٨٠٣ عدينة تعز، ودفن عدرسته التي أنشأها بها ولم يكمل الخمسين. هذا كلام الحافظ ابن حجر ، نقله عنه شيخنا . قلت : وكانت رحلة الحافظ إلى زبيد سنة تمانمائة . وأنَّف له المؤلَّف عــدة أِنْـآليف باسمه وكان قد تزوّج بابنته ، وهو الذي ولاه قضاء الأقضية باليمن ، وقد تقدمت الإشارة إليه (تُهُبُّ) بالضم على غير قياس كما قاله

المحن الأَسْداد، جمع سُدّ بالضم وهو الحاجز، يعني أن هذا المدوح لعملو همته وكمال رأفته يحول بين متعلقاته وبين المحن والبلايا والأضداد والأعداء بأنواع الموانع والحجب التي تحفظهم من الآفات، وفيه الترصيب والالتزام، ومن قوله تهب إلى هنا كلها عبارة شرف إيوان البيان المتقدم ذِكرُها ( ولم يَسَعِ البليمِغُ) مفعول مُقَدَّم وفاعله (سوى سُكُوت الحُوت بمُلتَظم) صيغة اسم فاعل من التطمت الأمواج إذا ضرب بعضها بعضاً (تَيَّار) كشدَّاد مَوْج (بِحارِ فوائدِهِ) يعني أَن البليــغُ غرق في تيّار بحر عطاياه المتلاطمة الأمواج، فلا يسعه إلا السكوت، كالحوت الذي امتلاً فوه بالماء فلا يستطيع كلاماً لامتلاء فيه( ولمتَرْتُم ) افتعال من الرممي (جَوَاري الزُّهْر) أراد بها النجوم الزاهرة من الجَواري الكُنَّس (في) متعلق بترتم (البحر الأخضر) العظم ( إلا لتُضَاهي ) أي تشابه وتشاكل (فرائدً) أي شذور (قَلائده) والمعنى أن الجوارى الكنس الزاهرة لم

(على مَناكب) جمع مَنكب كمجلس، وهو رأس العضُد والكَتف، لأَنه يعتمد عليــه ( الآفاق أَرْديَةُ ) جمع رِدَاء، ما يُرتَدَى به (عواطفه) جمع عَاطِفة ، وهي الخَصلَة التي تَحمل الإنسان على الشفقة والرحمة كالرَّحم ونحوها (وتُسـيل طِلاَعُ) بِالكِسر أَى ملَّ (الأَرض) وفي التوشيح : طَلاَعُ كُلِّ شيء: مُلْؤُه (للإرْفَاق) بالكسر مصدر أَرْفَقَ بِه إذا نَفعه وأعطاه وتلطَّف به ، وهذه اللفظة سقطت من نسخةالأَصل؛ ونصها بعد الأَرض (أَوْدِيةُ) جَمع وَادِ (عُوارِفِه) جمع عارفة وهي المعروف والعطيَّة ، وفي الفقرتين استعارة مكنية ، وتخييلية وترشيح والترصيع والجنــاس اللاحق (وتَشمَلُ) أَى تُعُمُّ (رَأْفَتُه البلادَ والعباد، وتَضْربُ دُون المِحَنِ ) بالـكسر جمع مِحْنَة وهــى البَليَّة والمُصِيبة أى يحال دونها (والأَضداد) جمع ضدّ بالكسر، هــو المخالف والعَلُو (الجُنَنَ) جمع جُنَّة بالضم والتشديدوهي الوقاية (والأُسْدَاد) ونص عبارة الأصل: ويضرب دون

لطيف (طلاعَ الأَرض) أَى مِلاها ( أَوْدِيَةُ جُوده ) أَي جوده الجاري كالأوْدية (ولم يَرْضَ) أي البر الذي سال جوده (للمُحْتَدي) أي السائل (نَهْرا) بفتـح فسكون أي منعاوزجراً وطردًا ، امتثالاً لقوله تعالى (وأمَّا السَّائلَ فَلاَ تَنْهَرْ ) (١) (وطَامَى) أَي مُعَلَىٰ (عُبَابٍ ) بالضم مُعظم السيل، وسيأتي (الكَرَم) أى الجود ( يُجَارى ) أى يبارى (نَدَاهُ)عطاؤُه (الرَّافدَيْن) تثنية رافد، وهما دجُّلة والقُرات (وبَهْرا) بفتح فسكون أي ويَبْهر هما يَهْزًا ، أي بغليهما . وجعل قاضى كجرات الرافدين جمع رافد ، وهم غلط ، ويجهز أن يقال إن يهرًا معناه تعساً وقُبحاً ، يقال بَهْرًا له ، ردًّا لما يُتَوِّهُمُ بالسَّكوت من أنهما يقدران على المجاراة، لأنها تكون من الطرفين ، فتسدارك ذلك الإيهام ، يعني أن نداه يجاري الرافدين أى دجلة والفرات، ويقال لهما بَهرًا لكما ، أي تعساً ، كيف تقدران على المجاراة ، قاله شيخنا ، وفيه الجناس

ترتم في البحر العظم أي في وسطه مقابلةً للأفق إلا طلباً منها أن تكون مشابهة للفرائد التي ينظمها في قلائد عطاياه، وفيه الترضيع والالتزام والمبالغة وغيرها (بَحْرٌ) أَيْ هو بحر أى كالبحر، فهو تشبيه بليغ عند الجمهور، واستعارة عند السكَّاكي، قاله شيخنا (عَلَى عُذُوبة) أَى حلاوة ( مائه ) وفيه احتراس ، لأنهم قرروا أن الجواهر إنما تستخرج من البحر الملح (تَملاً السَّفائنُ) مفعول مقدم والقاعل (جُواهرُه) أجمع جوهرة وهي كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع مه، وكثر استعماله في اللؤلة خاصّة، وفيه مراعاة النظير (وتُزْهَل) مجهولاً أى تفخر (بالجواري المُنشّات ) أراد بها القصائدوالأمداح تعبر عنها كما تعبر عن الأبكار يؤيده (من بَنَات الخاطر) لأنها تتولدوتتكوّنمن الخواطر ( زُوَاخِرُه ) أي مواد عطاياه التي هي كالبحر (بر) أي هو بر أورده على جهة التورية والإيهام عا يقابل البحر لذكره في مقابلته (سَالَ) أي جرى ، وفيه إيهام

الصحف (خضم ) بكسر ففتح فتشديد أى هو، خضمٌ ، وهو السيَّد الحَمول الكثيرُ العطاء، كما سيأتي (اليبلغ كُنْهَهُ) بالضم أى حَقيقته (المتعَمِّق) أَى المتنطُّع والمتكلِّف ( عَوْض) من الظروف المستعملة في الزمان ألمستقبل، خلاف قط، أي لا يصل البليغ إلى إدراك حقيقته أبدًا ، وفيه مبالغة (ولا يُعطَى) مبنيًّا للمجهول (الماهرُ) الحاذق بالسِّباحة (أَمَانَهُ) ثاني مفعولي يعطى (من الغَرَق) محرّكة هوالغيبوبة في الماء (إن اتَّفقَ له) من غير قصد (فَى لُجَّنه) أَى أَعظم ماثه (خَوْض) هو الدخول فيه ، وفيه الالتزام والجناس اللاحق (مُحِيطً) أي هو بحر محيط جامع غير محتاج، ومع ذلك (تَنْصَبُ) فيه وتنحدر (إليه الجَدَاولُ) الأنهار الصغار ( فلا يُرُدُّ ثمادَهَا) بالكسر جمع ثُمَد محركةً ، أي قليلها الذي جاءت به ، ولا يدفعه ، بل يقبله قَبُولاً حسناً ، كما تقبلُ البحارُ ما ينحدر إليها من السُّـيول والأنهار ، ولا تدفع شيئاً (وتغتَرفُ) أَى تأخذ الغُرْفة بعد الغُرْفة (من جُمَّته) بالضم فالتشديد أي معظمه

(السُّحُبُ) بالضم جمع سَحابة ( فَتَملأ مَزَادَها) أي قربها ، ويأتى الكلام فيه والاختلاف (فأتحَفْتُ) أَي تلطَّفْت وأوصلت (مجلسَه العاليَ) هو ذَاتُه، كقولهم: الجنابُ العالى والمقامُالرفيع (بهذا الكتاب) يعني القاموس ( الذي سَمًا) أي علا (إلى السما لمَّا تُسَامَى) يعنى أن كتابه تسامى بأوصافه البديعة إلى أن وصل السماء، أي بلغ الغاية التي لا يجاوزها أحدُّ، فهو في غاية العُلوِّ. ثم اعتذر للممدوح فقال (وأنّا في حَمُّله) أى الكتاب [ ( إلى حَضرَته ) ] (١) وإن دُعي) وسمى ولقب (بالقاموس) وهو معظم البحر ، كما سبق ( كحامل القَطْرِ إلى الدَّأْمَاء) من أسماء البحر، أي فلا صنيعة ولا منَّة لمن يحمل القَطْرَ إلى البحر، وفيه تلميــح لطيف إلى ما أنشدَناه الأديبُ عمر بن أحمد بن محمد بن صلاح الدين الأنصارى: كَالبِحْرِ يُمْطِرُهِ السَّحَــابُ ومَالَهُ فَضْلٌ عَلَيْهِ لأَنَّه مِنْ مَاتِهِ (٢)

<sup>(</sup>۱) زیادة من القاموس

 <sup>(</sup>v) البيت لهية الله بن الحسد المشهور بالبديم الإسطر لاب انظر ترجت في ابن خلكان و معجم الأدباء و انظر شرح المضنون ٣١٤ بدون تسبة

المصنف فقال: وها أنا بالنحماأسرَرْته ، انتهى (إن احتَملَه مني) أي حمله وقبله (اعْتناءً) أي اهتماماً بشأنه أو قبله حالة كونه معتنياً به تعظيماً له ، مع حقارته بالنسبة لما عنده من الذخائسر العظام ، وفي التعبير بالاحتمال إماءً إلى كمال حلمه (فالزَّبِّدُ) محرَّكةً: مايعلو البحر وغيره من الرغوة (أوإن ذَهَب جُفاءً) بالضم، يقال جَفَّأُ الواديوأَجفَّأُ إذا أَلقى غُثاءه (يَركَبُ) يعلى (غَاربَ) كاهل (البَحْر) أي ثُبَجه (اعتلاء) مفعول مطلق أو حال من الفاعل أي حالة كونه معتلياً ( ومَا أخاف عـلى الفُلْك) أى السفينة (انكفاء) انقلاباً (وقد هَبَّتْ) تَحرَّكتِ ومَرَّت(رياحُ عنايته ) اهتمامه وتوجُّهه ( كما اشتَهت السُّفُنُ ) أي اشتاقت وتوجّهت ريحاً ( رُخَاء ) بالضم ، وهي اللينسة الطيِّبة ، عبَّر عن كتابه بالفلك ، لما فيه من بضائع العلوم، وقدَّمه هديَّةً لهذا الممدوح، وعبرًّ بالانكفاء عن الردّ وعدم القَبُول، والمراد أنه لايخاف على هَديَّته أن تنقلب إليه ، لكمال حلم الهدى له ، وهو المدوح ، فهويحر ،

(والمُهْدِي) أي وكالمقدِّم ( إلى خُضَارَةً ) بالضم اسم عَلَم على البحر، مُنع من الصرفَ للتأنيث والعلميَّة (أَقُلُّ مايكون من أنداء الماء) جمع نَدَّى ، وهوالطَّلُّ يكون على أطراف أوراق الشجر الهديَّة وإن عظمت بالنسبة إلى المهدَّى له. وفي القوافي الالتزام والمبالغة (وهَاأَنَا أَقُولُ ) قال شيخنا المعروف بين أهل العربية أن ها الموضوعة للتنبيه لاتدخل على ضمير الرفع المنفصل الواقع مبتدأ إلا إذا أخبر عنه باسم إشارة ، نحو فيما أُنْتُمُ أُولاً عَ ﴿ (١) ﴿ هَا أَنْتُمْ هُؤُلاء ﴾ (١) فأما إذا كان الخبر غير إشارة فلا، وقد ارتكبـــه المصنف غافلاً عن شرطه ﴿ والعجـب أنه اشترط ذلك في آخر كتابه لما تكلُّم على «ها » وارتكبه ها هنا، وكأنه قلد في ذلك شيخه العلاَّمةجمال الدين بن هشام ، فإنه في أمنى اللبيب ذكرها ومعانيها واستعمالها ، على ما حققه النحويون، وعَدَّل عن ذلك فاستعملها في كلامه في الخطبة مثل

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۱۱۹

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۲۹ وسورة النساء ۱۰۹ وسورة عصد ۳۸

كثيرٌ في عُمَان المعبّر به عن الممدوح، والسفنُ التي تجري فيه لا يحصل لها إنكفاء ولا انقلاب ، لأن ريحه وقليل بالنسبة إلى الجبال المعبّر به عن طبِّبة رِخْوَة ، لا تهبُّ إِلاَّ على : وَفْق المُهدى ، وهو نظير قولهم: كجالب السفن، فلا تخالفها، لعدم وجدان التمر إلى هَجَر، قال شيخنا: بعني أن الزعازع والرياح العاصفة في هذا الهديّة شأنّها أن تكون أمرًا غريباً البحر، وفيه الجناس اللاحق، في اعتناء لدى المُهدَى إليه ، ومن يُهدى الدرَّ إلى واعتلاء، والالتزام في جفاء وانكفاء. عُمان، والتمر إلى يَثْرِب ونحو ذلك، واستعارة الركوب والغارب للفلك،. سأتى بالأم المتكذل الكثير الذي لاعبرة بهفي وهبوب الرياح للعنساية ، والتلميسح ذلك الموضع (وَأَرَى البحرَ) الجملة حالية للاقتباس في ذهب جُفاء إلى قول المتنبِّي. ( يَذْهَبُ مَاءُ وَجُهه ) أي يضمحلٌ ، وهو « تَجْرى الرِّياحُ بِمَا لاتَشْتَهِي السُّفُنُ (١) « كناية عن التجرُّد عن الحياء ، وقِدمًا قيل. ثم احتار وبالغ في هيبة المخاطب وَلاَخَيْرَ فِي وَجْه إِذَا قَلَّ مَاوُّه \* (١) وجلالته ، كأنه لم يتضح له الطريق ، ( لو حَملَ) هو أَى البحر (برَسْم ولم يهتد لوجه العذر، فاستفهَم عنه الخدُّمة) وقصد العبودية (إليه) أي فقال (وَبِمَ) أَى بِأَى شيءِ (أُعتَذِرُ) المدوح أشرف أما يفتخر به وهــو (الجُمَان) بالضم هو اللؤلؤ الصافي ، أي الجبال ) وهي المعروفة اليوم بعراق كان ذلك قليلاً بالنسبة إليه، لقلة العجم ، وهي ما بين أصفهان إلى زنجان حيائه وذهاب رونق ماء وجهه(وفُؤاد البحر يَضطَرِبُ) أي يتحرَّك ويَتموَّج وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين. ويَتلاطم (كاسْمه رَجَّافاً ) أي باعتبار والري وما بين ذلك من البلادوالكُور (إلى عُمَان) كغُراب كُورة على ساحل اليمن ، تشتمل على بلدان ، أي إن الدرَّ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۲۲۱ - ۶ وصدره : ماکل مایتمنی المرء یدوکه

<sup>(</sup>١) البيت بين أبيات نسبت لصالح بن عبد القنوس انظر لباب الأداب ٢٨ ، ٢٨٥ وتهذيب ابن عساكر .

١ / ٣٧٦ ونصه : 'إذا قتل ماء الوجه قتل حيّاو ُهُ وَلَا خَيْرٌ فِي وَجَّهُ إِذَا قُلُّ مَاوُّهُ

والجناب العالى (التي هي جَزيرةُ بحر الجُود) والجزيرة بقعة ينجس عنها الماء وينجزر ويرجع إلى خلف (من خالدات الجزائر) أي من الباقيات إلى يوم القيامة ، لما فيها من النفع بصاحبها وفيه التورية العجيبة بالجزائر الخالدات ، وهي جزائر السعادات ، يذكرها المنجمون في كتبهم، ويأتى ذكرها في مادّتها (و) لازلت (مَقرَّ أَناسَ يُقَابِلُونَ ) أَي يواجهون أو يعارضون (الخُرُزُ) محركةً هو الحجر الذي ينظم كاللؤلؤ (المحمول إليها) أي الحضرة (بأنفس الجواهر) أى البالغة في النفاسة ، وهو دعاء له بالبقاء على جهة الخلود، وأنه يَخلُف من يقوم مقامه في حضرته ، فلا تزال مقرًّا للموصوفين عا ذُكر، وفي الكلام مبالغة وتورية (ويرحم الله عبدًا قسال آمينا ) ضمن الدعاء كلامه، لكمال الاعتناء باستجابته ، والرغبة فيحصول ثمرته ، لأن كل من سمع هذا الدعاء فإنه يأتى بالتامين رغبة في الرحمة ، فيحصل المطلوب، قال شيخنا : وهو شطر من شعر رواه صاحب الحماسة

وصفه، وقد أطلقت العربُّ هذا اللفظ عليه ، فصار عكماً عليه ، وهو حال من فاعل يضطرب (لو أتحفه) أى البحر الممدوح (المرْجَان) (١) هو كبار اللوُّلُوْ أُو صغاره ، على اختلاف فيه ( أُو أَنفَذَ ) أى البحر أى أمضى وأوطسل ( إلى البحرين) موضع بين البصرة وعُمَان، مشهور بوجدان الجواهر فيه ، وقد أبدع غاية الإبداع بقوله (أعنى يَدَيُّه) الفائقتين (الجواهر الثَّمان) منصوب على المفعولية ، أَيُّ ولوأتحف الجواهر المثمنة الغالبة، وفي الأوليين مع الأُخيرة الالتزام، وفي الثانيـــة الاستعارة التصريحية أو التخييلية ، بحسب إعمال الصنعة في تشبيه البحر برجل يقوم برسم الخدمة ، فيذهب ماء وجهه على أي وجه استعملته ، وفي الثالثة التورية في الرجَّاف، وفي الرابعة الاستخدام ولطافة التورية ( لازالتُ حضرته) أطلقوها على كل كبير يحضر عنده الناس فقالوا: الحضرة العالية تأمر يكذا، كما قالوا: القامالسامي، (١) ق القاموس : بالرجاد

<sup>....</sup> Q (1

البصرية لمجنون بني عامر ، واسمه قيس ابين مُعاذ المعروف بالملوّ ح . وأوَّله : يَارَبُ لاَ تَسْلُبني حُبِّها أَبِدًا ويَرْحَمُ اللهُ عَبْدًا قال آمينَا (١) وله قصة رأيتها في الديوان المنسوب إليه.

قال شيخنا: وهذا آخر الزيادة التي أهملها البدرالقرافي والمحداين الشحنة . لأنها لم تثبت في أصولهم من قوله: «وهذه اللغة الشريفة » إلى هنا . قال: وكأن المصنف زادها في القاموس بعد أن استقرَّ باليمن وأزمع إهداءه لسلطان اليمن الملك الأشرف. فقد قيل: إنه صنَّفه عكَّة المشرَّفة ، فلما رأى إكرام الأشرف له زاد ذكره في الدّيباجة. وأثبت اسمه فيه، لمسيس الحاجة،

(١) انظر ديوان مجنون ليل تحقيقي ص ٢٨٣ وتهذيب إصلاح المنطق ٢ / ٤٢ ونصيح ثعلب ٨٣ وانظر ألف باء للبلوى ٢ : ٢٩٤ بدون نسبة والطرف الأدبية ٨٣ وفي الحياسة البصرية عطوطة ص ١٩٨ نسبه الآخر و ساستها إنها منسوبة عل ألسنة العالم أنها لمجنون ليل وقبل هذا البيت بيتان ما :

بانت رقودًا وسارالركب مُدَّبِكً وما الأوانس في فكثر لسارينا كأنَّ ريقتها مسك على ضَرَب شيبت بأصهب من بنيثٌ الشُّسَامينا أما في الديوان فبيتان غبر هــــا

وقصد بذلك ترغيبه في العلم وأهله. أو ما بقرب من ذلك من المقاصد الحسنة إن شاءَ الله تعالى . ويؤيد هذا الظاهي أن هذا الكلام ساقطٌ في كثير من النسخ القدعة .

قلت: والذي سمعناه من أفهواه مشايخنا اليمنين أن المجد سود القاموس في زَبيد بالجامع المنسوب لبني المزجاجي ، وهم قبيلة شيخنا سيدى عبد الخالق، متع الله بحياته، وفيسه خَلُوةٌ تواتر عندهم أنه جلس فمها لتسويد الكتاب، وهذا مشهورعندهم، وأن التبييض إنما حصّل في مكة المشرّفة ، فلذا ترى النسخ الزَّبيديّة غالبها محشُوّة بالزيادات الطبية وغيرها والمكية خالية عنها (وكتابي هذا) أي القاموس (يحمد الله [تعالى] (١)) مصحوباً أو ملتبساً، جاء به تمركاً وقياماً ببعض الواجب على نعمة إتمامه على هذا الوجه الجامع (صَريحُ) أي خالص ومحض (أَلْفَيُّ) تثنية ألَّف (مُصَنَّف) على صيغة المفعول أَي مؤلف (١) زيادة من القاموس

في اللغة (من الكتب الفاجْرَة) الجيّدة أى زيادة على ما ذُكر من العُباب والمحكم والصحاح من مؤلَّفات سائر الفنون، كالفقه والحديث والأصول والمنطق والبيان والعروض والطب والشعر ومعاجم الرواة والبلدان والأمصار والقرى والمياه والجبال والأمكنة وأسماء الرجال والقصص والسير، ومن لغة العجم، ومن الاصطلاحات وغير ذلك، ففيه تفخيم لشأن هذا الكتاب، وتعظم لأمره وسَعَته في الجمعوالإحاطة (ونَتيــج) بفتــح النون وكسر التاء المناة الفوقية ، هكذا في النسخ التي بألدينا، كأنه أراد به النتيجة أي حاصل وثُمرة (ألفَيْ) بالتثنية أيضاً (قَلَمُّس) محركة مع تشديد الميم أراد به البحر ( من العَيسالم) جمع عَيْلُم كَصَّيْقُل، هو البحر (الزاخرة) المتلئة الفائضة ، وفيه إشارة إلى أن تلك الكتب التي مادّة كتابه منها ليست من المختصرات، بل كل واحد منها بحر من البحار الزاخرة ، وفي نسخة : سنيح بالسين المهملة وكسر النون وفى آخره

حاء، أي جوهر ألفي كتاب أي مختارها وخالصها، وقد أورد القراق هنا كلاماً ، وتكلُّف في بيان بعض النسخ تفقّها، لا نقلاً من كتاب، ولا سماعاً من ثقة ، وقد كفانا شيخُنا رحمه الله تعالى مُؤْنَة الردّ عليه ، فراجع الشرح إن شئت ، وفي الفقرة زيادة على المجاز التزام ما لا يلزم (والله) العظم (أَسَأَلُ) لا غيرَه (أَن يُثيبَني) أى يعطيني (به) أي الكتاب أي سببه (جَميلَ الذِّكر في الدُّنيا) وهو الثناء بالجميل، وقد حصل، قال الله تعالى ﴿ واجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الآخرين ﴾ (١) فسره بعضهم بالثناء الحسن، قال ابن دريد: فَكُنْ حَدَيثًا حَسَناً لَمَنْ وَعَى (١)

فكن حليثا حسنا لمن وعى المواد الأنه تقسر رأن السنة الخلق أقلام الحق، ولقوله صلى الله عليه وسلم ومَنْ أَنْنَيْتُم عَلَيْه خَيْرًا وَجَبَتْ (٣) وليس المراد به شكر العباد

 <sup>(</sup>۱) سورة الشعراء ۸٤ ...

<sup>(</sup>٢) مقسورة ابن دريد ١٢٨ اليت١٨٥

<sup>(</sup>٣) في سنن السائن ٢ /٢٧٣ ه من أثنيتم عليه خيرا وجبت

لحظ نفسه، ولتكون له مَكانةٌ عندهَم إذ مثل هذا يطلب الدعاء للتنصُّل منه والتجرُّد عنه (وجَزيلَ الأَجْرِقِالآخرة) هو الفوز بالجنة أو التنعم بالنظر إلى الوجه الكريم وحصول الرضوان، وقد حصل الثناء في الدنيا ، كما فاز بطلبه في الآخرة إن شاءَ الله تعالى، وفيــــه الالتزام مع التي قبلها والترصيع في أغلبها (ضارعاً) متذلِّلاً (إلى مَن ينظر) أَى يِتأْمِل (مِنْ عَالِمِ فِي عَمَلِي) هــذا (أَن يَستُرَ عَثَارى) أَراد به الوقوع في الخطأ (وَزَللي) محرّكة عطفتفسير لما قبله (ويَسُدُّ) بالضم أي يصلح (بسداد) بالفتح أى استقامة (فَضْله خَلَلي) محرّكة ، هو الوهن في الأَمر ، والتفرّق في الرّأي، وأمرُّ مختلٍّ أي ضعيف ، وإنماخص العالم بذلك لأنه الذي عيِّز الزلُّل، ويستر الخلُّل ، وأما الجاهل فلا عبرة به ولا بنظره ، بـــل ولا نَظر لبَصره ، ولذا قيل : إن المراد بالنظر هو التفكّر والتأمّل، لا مطلق الإمرار، ولزيادته وكثرته عدَّاه بفي الظرفية ، وصير العمل مظروفاً له ، قاله

شيخنا . ثم إن كلامه هذا خر جمَخرَ ج الاعتذار عما وقع له في هذا المضمار، فقد قيل: من صَنَّف فقد استهدف نَفْسُه . وقال المؤتمن الساجي: كان الخطيب يقول: من صَنَّف فقد جعل عَقْلُة على طُبَقِ يَعرِضُه على الناس. وفيه الجناس المحرَّف بين «منْ » الجارة البيانية و« مَنْ » الموصولة المبينة بها ، والمقلوب في عالم وعمل ، والاشتقاق في يسد ويسداد، والتزام ما لا يلزم، وفي الفقرتين الأُخيرتين الجناس اللاحق والمقايلة المعنويةللسته والعثار، والزلل والسداد والخلل(و) بعد أن ينظر فيه مع التأمل والمراجعة عليه أن (يُصْلحَ ما طَغَى) أي تجاوز القدر المراد (به القلم) ونسبته إليه من المجاز العقلي، فالمراد بالإصلاح إزالة ما فسد في الكتاب ، بالتنبيه عليه وإظهاره، مع إيضاح العذر للمصنف من غير إظهار شناعة والحطمن منصبه ، ولا إزراء عقامه (١) وكون الأولى في ذلك

<sup>(</sup>۱) بهاش المطبوع ما يأن: وتولد وكون الاول الغ هكفا بالنسخة المطبوعة وقسخة قلم أيضاً وهي غير ظاهرة فلتمرد و ويقصد يقوله بالنسخة المطبوعة النسخة التي طبعت منها عسمة أجزاء أولا ولم تكمل

إصلاح عبارة بغيرها أو إبقاء كلام المصنف والتنبيه على ما وقع فيه في الحاشية إذ لعل الخطأ في الإصلاح، وفي ذلك قيل:

وكُمْ منْ عائب قَــوْلاً صَبحيحاً وآفتُه منَ الفَّهُمِ السَّقِيمِ (١) (وَزَاغَ عنه) أي مال أُوكُلُّ (البَصَرُ وقَصَرَ) كَقَعَدَ (عنه الفَّهُمُّ) أَي عجز عن إدراك المطلوب فلم ينله ، والفَّهُم : تصور العني من اللفظ أو سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية لغيرها (وغَفَلَ عنه الخاطر) أَي تركه إهمالاً وسهوًا وإعراضاً عنه ، والغفلة :غيبوبةُ الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكّره وسيأتي ، والخاطر: الهاجس ومايخطر في قلب الإنسان من خير وشر (فالإنسانُ) وفي نسخة البدر القرافي: فإن الإنسان، أى من حيث هو (مَحلُّ النَّسْيَان) أي مَظنَّة لوقوعه وصُدور الغُفلة منه ، ولو تحرّى ما عسى (٢) ، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم «رُفع عَنْ أُمَّنَى الخطأُ

والنُّسْبان » ولذا قبل:

وَمَا سُمِّي الإنسانُ إلاَّ لنَس

وَمَا الْقُلْبُ إِلاَّ أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ (١) ولذلك اعتنى الأثمة بالتقييد لما حَفظ وا وسمعوا ، ومثَّلوا الحكمة كالصَّيْد والضالَّة، وريطها: تَقْييدُها، ثم أَقام على كلامه حُجَّة فقال:( وإن أوَّل ناس) أي أوَّل من اتصف بالنسيان والغفلة عما كان هو (أَوَّلُ النَّاسِ) خلقه الله تعالى وهو سيَّانا آدم عليه الصلاة والسلام، فلا يلام غيره على النسيان (وعَلَى الله) لا على غيره جلُّ شأَنه (التُّكْلاَن) بالضم مصدر، وتاؤه عن واو ، لأنه منَ التوكل ، وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير، والعسى لا اعتماد ولا افتقار إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغني المطلق، لا إله الا هو ، ولاربٌ غيرُه ، ولا خير الأُخَيْرُه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

<sup>(</sup>١) هو المتشبى ديوانه ٤ /١٣٠ (٢) لبلها «نسي».

<sup>(</sup>١) تفسير القرطي ١ : ١٩٣ والمخلاة ١٩ وتهاية الأرب ٢ : ٢ وروايته إلا لأنسه ولاالقلب. وفي أدب الدنيا

رالدين ص٠٥ ورواه ۽ إلاً لسيه ولا القلب.

# بمشائدادم الزهم

بـــاب الهمزة البَابُ لُغةً : الفُرْجَةُ التي يُدْخَل مِنْها إلى الدَّارِ ، ويُطْلَق على ما يُسَدُّ بِمويُغْلَقُ ، من خَشَب ونحوه .

واصطلَّاحاً: أَسمٌ لطائفة من المسائل مُشتركة في حُكْم، وقد يُعبَّرُ عنها بالكتابِ وبالفَصْلِ، وقد يَجمعُ بين هذه الثَّلالة

فصل الهمزة

ويُعبَّر عنها بـالألف المَهموزة ،لأنها لا تَقومُ بِنفْسها ولا صُورَةَ لها ، فلذًا تُكْتَبُم مع الضَّمة واوًا ،ومع الكَسرة ياءً ، ومع الفتحة ألفاً.

(أداً] .

( الأَبَاءَةُ ، كَمَبَاءة :القَصَبَةُ ) ، أو هُو أَجَمَةُ الحَلْفَاء والقَصَبِ خاصَّةً ، كذا قاله ابنُ بَرَّىُ ، (ج أَبَاءٌ ) بالفتْح والملَّ. وقرأتُ فى مُشْكِلِ القرآن لابن فُتَيْبَـةَ ، فى باب الاستعارة ، قولَ الهُذَلَىُّ ، وهو أبو المُثَلَّم (1) :

(۱) تأويل مشكل انقرآن ۱۱۹ – ۱۲۰ وشرح أشعار الهذابين تحقيقي ۲۰۷ و الكفر الفنوی۹۲ و مادة (حلا<sup>\*</sup>) و النكملة (حلا<sup>†</sup>) و الجمهرة ۲ / ۲۸۸ .

وَأَكَمُلْكَ بِالصَّابِ أَوْ بِالجَلاَ فَفَتَّ لِكُحُلْكِ أَوْ أَغْمِضٍ (١)

وَأَسْعُطْكَ فِي الأَنْفِ مَاءَ الأَبَا ء ممَّا يُثَمَّلُ بالمخْوَض قال: الأَمَاءُ: القَصَبُ، وماوَّه شَرّ الماه ، وبقال : الأباء هنا : الماء الذي سُولُ فيه الأَرْوَى فيشرَبُ منه العَنْزُ فيَمْرَضُ (٢) ، وسيأتي في المعتل إنشاء الله تعالى، (هذا مَوْضعُ ذكْره) أَى في الهمزة ، (كما حكاه) الإمامُ أبوالفَتْح ( ابنُ جنِّی) وارتضاه فی کتابه سرّ الصِّناعة ، نقـلاً (عن) إمام اللغـة (سيبَوَيْه). وقال ابنُ بَرِّيٌّ: وربَّما ذُكرَ هذا الحَرْفُ في المُعتَلِّ ، وليس عَذْهَب سيبويه ، (لا) في باب ( المُعْتَلَ ) يائيًا أُو واويًا ، على اختلاف فيه (كما تُوهُّمه الجَوهريُّ ) الإمامُ أَبو نصر ( وغيرُه) .

يعنى صاحبَ العَيْنِ . وقرأْتُ في كتابِ المُعْجَملِعُبَيدِ اللهِ

أ كذا في الأصل « فنتح » والذي في المسادر "سابقة » « ففتح . . . أو غمّ ض « ماعدا مادة ( حساؤ ) فهى « فقت »

إلا) الذي في تأويل مشكل الترآن الطبوع : الأياء هاهما
 الله الذي تشريحته الأروى فنبول فيمو أماد منشه »
 وهذا النصائفة الشارح نفسه في تكللته على القاموس
 وهذا خلط على هد خلط على المقاموس

راقُوت ما نَصُّهُ (١) : فأَمَّا أَبِاءَةً فَلَهَبَ أبو بكر مُحمَّدُ بنُ السَّريُّ ، فيماحدُّني به أبو عَلَى عنه ، إلى أنها من ذُوات الباء ، من أبيتُ ، فأصلُها عندَه أبايةً ، ثم عُملَ فيهاما عُمل في عَبَّايَة وصَلاَية وعَظايَة ، حتى صرْنَ عَبَاءَةً وصَلاءَةً وعَظاءَةً ، في قَوْل من هَمَزُ ، وَمَن لم يَهُمِزُ أَخْرِجُهُنَّ عَلَى أَصُولُهِنَّ، وهو القياسُ القَويُّ، وإنما حَمَّلُ أَبا بكر على هذا الاعتقاد في أباءة أنَّها منَّ أَبَيْتُ ، وذٰلك أَن الأَبَاءَةَ هِي الأَجَمَةُ ، وهي القَصَبَةُ ، والجمُّعُ لِينها وبين أَبَيْتُ أَنَّ الأَجِمَةَ مُمتنعةً ، مَا يَنْبُتُ فيها من القَصَب وغيره، من السَّلوك والتَّطَرُّق ، وخالفَتْ بِذُلك حُكْمُ البَرَاحِ والبَرَاز ، وهو النَّقيُّ مَنْ الأَرض ، فَكَأَنُّهَا أَبَتْ وامتنَعَتْ عَلَى سالكها ، فمن هُنَا حَمَلُها أَبُو بكرِ على أَبَيْتُ ، وسيأتي المَزيدُ لذلك في أَشْيى .

وسيدى المربعة المعالمة من الما المارة المراقة والمراقة المراقة المراق

(أَتْأَةُ) بِالمُثنَّاةِ الفَوْقيَّةِ (كَحَمْزَةَ)،

أورده ابن بَرِّى فى الحَوَاشى: اسم ( امرأة مِنْ) بنى ( بَكْرِ بنِ وَاللِ) بن قاسط بن هنب بن أَسْد القَيْسُ (١١) ، وهنب بن صَرار) قاسل المقدم ، وحَكاه أبو عَلِيَّ فَى التَّذُكُرة ، عن مُحمَّد بن حبيب ، وأنشَد يَاقُوتُ فَى أَجَالُ لِحَرِير (١) :

آئیسِتُ لَیْلُکَ یَا اِبْنَ أَنْاَةً نَافِماً
وَبَنُو أَمَامَةً عَنْكَ غَیْرُ نیام وَبَنَى القِنَالَ مَعَ الكِرَامِ مُحَرَّمًا وَتَرَى القِنَالَ مَعَ الكِرَامِ مُحَرَّمًا وَتَرَى الزِّنَاءَ عَلَیْكَ غَیْرَ حَرَامِ (۳) ( وَ ) أَنْاَةً ( : جَبَلٌ)

[أثأ] .

( الأُنْئِيَّةُ كَالأَنْفَيَّةِ) بالضمّ ، واحد الأَنْائِي ( : الجَمَاعَةُ) ، يقال : جاء فلانٌ في أَنْثَيَّةٍ ، أَى جَماعةٍ مِن قَوْمهِ . ( وَأَثْلُتُهُ سِهُمْ إِ) إِنَّاءةً ، كَفَرِاءةً :

<sup>(</sup>١) النص في سجم البلدان ( أشاءة )

كذا النسب منا . هذا وبكر هر أبن واثل بن قاسط ابن هنبين ألهى بن دمجمي بن بطيلة بنائمه بن ربيحة وعيد القيس هر أبن ألهى وأعو هنب رايس أبا الأفهى انظر مادة (هنب) والاشتقاق ٢٢٤

 <sup>(</sup>۲) كذا النص . ولم يذكره ياتوت في ( أجأ ) . ونص
 اللـــان : « وهو من باب أجأ قال جرير »

 <sup>(</sup>٣) ليما في ديوان جرير ولا في نقائض جرير والفرزدق ولا في نقائض جرير والأخطل

( : رَمَيْتُه به ) ، وهو من باب مَنَعَ ، صَرَّ ح به ابنُ القَطَّاعِ وابنُ القُوطيَّةِ (١). وعن الأَصمَعيّ : أَثَيْتُه بسَهُم : رميتُه به ، وهو حرف غَريبٌ (هنا) ، أى في مَهموز الفاءِ واللام (ذَكره أَبُو عُبَيْدٍ) اللَّغوِيُّ ، وروى عنه الإمامُ ابنُ حبيب، ونقله ابنُ بَرِّيٌّ في حواشي الصّحاح ، وتَبعه المُؤلّف، (و) ذَكره الإمام رضيُّ الدِّين أبوالفَضائل حسنُ بنُ على بن حَيْدُر العُمَـرِيُّ القُرَشيُّ (الصُّغَانيُّ) ، ويقال : الصَّاغَانيُّ ( في ث و أَ ) أَى مَهموز اللام ومُعتلّ العَيْنِ ، وكلاهما له وَجْهٌ ، فعَلَى رَأْى أَى عُبَيْد فعْلُه كَمَنع، وعـلى رَأْى الصاغـانيُّ كَأَقَام ، مَزِيدٌ ( وَوَهِمَ الجَوْهَرِيُّ ) حيث لم يَذكُرُه في إحدى المادَّتين (فذكره في ثَأْثُأً) ، وقد تَبـع الخليلَ في ذلك. ( و ) جاء قولُهم : (أَصبَح) الرجلُ (مُؤْتَشًا) من انْتَثَأَ، افْتَعَل من أَثَأَ، نقله ابن بَرِّيُ في الحواشي ، عن الأُصمعيُّ ، والأُكثرونَ على أَنه مُعتَالُّ

بالياءِ، (أَى لا يَشْتهِيالطُّعَامَ)، وعزاه ابنُ منظورِ للشَّيبانيِّ .

1 أجأً . و أجأً . و (أَجأً ) مُحرَّكةً مَهموزٌ مقصورٌ : (جَبَلُ لِطِيِّى ) القبيلة المشهورة ، والنسبة لله أَجيُّى ، يرزْن أَجعيٍّ ، وهو عَلَمٌ مُرتَجلٌ ، أو اسم رَجلٍ سُمَّى به الجَبلُ ، ويجوز أن يكون مَنقولاً .

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: أَجَأُ وسَلْمَى: جَبَلانِ عن يَسارِ سَمِيراء ـ وقدرأَيتُهما ـ شَاهقان (١)

وقال أبو عُبَيْدِ السَّكُونِيُّ : أَجأً : أَحَدُ جَبَلَى طَيِّقُ ، وهو غَرْبِيُّ قَبْدِ إِلَى أَقْصَى أَجا، وإلى القريتَيْنِ مِن ناحِيةِ الشام (١) ، وبين المدينة والجَبليْن على غَيْر الجَادَّة ثلاثُ مَرَاحِلَ ، وبين الجَبلَيْنِ وَتَيْمَاءً جِبالٌ ذُكِرِتْ في مَواضِعِها ، وبين

 (۱) الجبال والأسكنة والمياه للزنخشرى ص ٤ ونصه : قال السيد : أجأ وسلمى يسار صدراه وهما شاهقان،قال : وقد رأيتهما

<sup>(1)</sup> ابن القوطية ١٨٧ قال إنه عل فَعَـلَ . أما ابن القطاع فأورده مضبوطا فقط في ج ١ س ٥٥

<sup>(</sup>٧) هنا اغتصار أو مقط. ونص ياقوت في سجم البلدان ( أجأ ) . وقال أبر عبد السكوني : أجأ أحد جل طيء، وهو غربي فيد ، وينهما سير لبلتين، وفيه قرى كثيرة ، قال : ومنازل طيي. في الجلين عشر ليال من دود فيد ، إلى أتسى أجأ إلى القسر يماً من ناسية الشام. .

كلِّ جَبلين يوم ، وبين الجُّبلين وَفَدَكّ ليلةً ، وبينهما وبين خَيْبَرَ خُمْسُلِيال . وقال أبو العرماس: حَدَّثْني أبو محمد أَن أَجِأْسُمِّي برجل كان يُقالُ له أَجأُ بنُ عبد الحَيِّ ، وسُمِّي سَلْمي بامر أَة كان يقال لها سُلِّمي، فسُمِّيت هـذه الجيال بأسمائهم ، وقيل فيه غير ذلك .

(وبزنَّته)، هكذا في غالب النسخ التي رأيناها وتداولت عليها الأيدى،أى بوَزْن جَبَل، ولم يُفَسِّروه بأكثرَ من ذلك، وفي أخرى: ومُزَّيْنَةً، وعليها شَرْحُ شيخنا ، واعتَرضَ على المُصنَّف بأنَّه لم يذُّكُو أحدٌ من أهل التاريخ والأَخبار أنَّ هذا الجبلَ لمُزينةً قدماً ولا حديثاً ، وإنما هو لطيِّيٌّ وأولاده ومَن نزل عندهم.

قلت : وهذا الذي اعتَرَضُ به مُسلَّمُ غيرُ منازَع فيه ، والذي يَظهر من سياق عبارة الصنّف على مااصطلَحَ عليه هو ما قدمناه ، على ما فى النسخ المشهورة ،أي وهو على وَزَّنه ، وكأنه أشارَ به إلى ضَبْطه ، وهو اصطلاحٌ له ، يدلٌ لذلك ما سيأتي له في ق ب ل

مَا نَصُّه: وقَبَلُ : جَبَلُ ، وبزنَتِه، قُرْبَ دُومَة الجَنْدَل: وكذا قولُه في كتن : والمُكْتَئِنُ ضَلَدُ المُطمئينُ ، وَبِزِنَتِهِ. وقال المناوى في شرحه: وَبَرِيَّةً . وفسَّره بالصَّحْراء ، وهوغَريب، وقد تَصحُّفَ عليه ، فتأمَّل.

(و) أَجِأَ (: ة مصر ) من إقلم الدُّقَهُليَّة ، تُضاف إليها تَلْبُنْت ، وأخرى تُضاف إلى بَيْلُوق، كذافي قوانين ابن الجَيعان، (ويُؤَنَّتْ فيهما) ، أي في الجَبَل والقَرْية أَمَا فِي القَرْيَةِ فَمُسَلَّمٍ ، وأَمَا فِي الجَبِل فإن التذكير والصَّرْفَ أَصُوبُ، لأَنه جبلٌ مُذكّر ، وسُمّيَ باسم رجل ، وهو

وقدورد ذكره في أشعارهم (١) ، فمنها قول عارق الطائيُّ :

وَمِنْ أَجَا حَوْلِي رِعَانٌ كَأَنَّهَـــا قَبَائِلُ خَيْلُ مِنْ كُمَيْت ومنْ وَرد (٢)

وقال العَيْزَارُ بِنُ الأَخْنَسِ الطائيُّ، وكان خارجيًا :

تَحَمَّلُنَ مِنْ سَلْمَي فَوَجَّهُنَ بِالضَّحَى إِلَى أَجَا يَقَطَعْنَ بِيدًا مَهَاوِيسَا

(١) انظر هذه الشواهد الآتية في معجم البلدان (أجأً)

(٢) في شرح المرزوق ١٤٦٦ وقنابل خيل، .

وقال زَيْدُ بنُ مُهلَهِلِ الطائئُ : جَلَبْنَ الخَيْلَ مِنْ أَجَا وَسُلْمَي تَخُبُ تَرَائعاً خَبَبَ الرَّكابِ(١٠

وقال لَبيدٌ ، يصَف كَتيبةَ النَّعمانَ : كَأَرْكَان سَلَمَى إِذْ بَدَت أُوْكَأَنَّهَا

ذُرَى أَجَا إِذْ لاَحَ فِيه مُوَاسِلُ (٢) وَمُواسِلُ : قُنَّةُ فَى أَجَا ، وقد جاء مقصورًا غيرمهموزٍ ، أنشدقاسِمُ بنُ ثابت لبعض الأعراب :

إِلَى نَضَدِ مِنْ عَبْدَ شَمْسِ كَأَنَّهُمْ

هُضَابُ أَجًّا أَرْكَانُهُ لَمْ تُقَصَّف وقال العَجَّاجُ :

وقال العجاج : \* فَإِنْ تَصِرْ لَيْلَى بِسَلْمَى وَأَجَا \* (٣)

> وأَمَّا قُولُ امرِىُّ القَيْسِ : أَبَتْ أَجَأً أَنْ تُسْلمَ العَامَ جَارَهَا

فَمَنْ شَاءَفَلْيَنْهُضْ لَهَا مِنْ مُقَاتِلِ

فالمُراد: أَبَتْ قَبَائلُ أَجَاٍ ، أَو سُكَّانُ أَجاٍ ، أَو مَا أَشْبِهِهِ ، فَحَذَفُ المُضَافَ وأقامالمضافَ إليهمُقامَه ، يَدلُّ على ذلك

عَجُزُ البيت ، وهو قولُه : \* فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْهَضْ لَهَا مِنْ مُقَاتِلِ \*

(۱) حمامة ابن الشجرى ۲۰ « جلبنا .... ثخب عوابسا

(۲) دیوانــه ۲۲۳

(٣) ديوانــه ٨ ه أوأجا ه
 (٤) ديوانـــــه ٥٥ والتكملة

والجَبلُ نفسُه لا يُقاتِلُ .

قال النَّسَّابة الأَخباريُ عَبِيدُ اللهِ بِاقُوت رحمه الله : ووقفْتُ على جَامِعِ شغرِ امريُّ القيْسِ وقد نَصَّ [ الأَصْمعيُّ] على هذا أَنَّ أَجَاً مُوضِعٌ ، وهوأَحَدُ جَبلَيْ طَيِّيُّ ، والآخرُ سَلَمَى، وإنما أو ادأ هل أَجاإٍ ، كقول الله عَزَّ وجَلَّ ﴿ وَاسْأَل القرَّية ﴾ (١) يُريد أَهْلَ القرية ، هذا لفظُه بعَيْنه ، شعره قَفتُ على نُسخة أُخرى منجامع شعره قيل فيها :

أرى أجاً لم يُسْلِسم العام جَارَهُ
 ثم قال : المعنى : أصحابُ الجَبَل
 لَنْ يُسْلموا جَارَهم

(و) أَجَأَ الرَجُلُ (كَجَعَلَ:) فَرَّ وَ(هَرَبَ)، حَكَاه تُعلَبُ عنابِ الأَعرابيِّ، يقال : إن اسم الجَبلِ مَنقولٌ منه . (و) الأَجاءةُ (كَسَحابة : ع لبِلْدِ بن عقال ، فيه بُيُوتُ )من مَثن الجَبل

بَنِ عِنْدُنْ ، فِيهِ بَنِيُوكَ ، مِنْ مُنْسِرُ الْعَبِهُمْرِ ( وَمَنَازِلُ ) فِي أَعلاه ، عَنْ نُصْرٍ ، كذا في المُعجم .

قلت : وهو أبو الفَتْحِ نَصْرَ بن
 عبد الرحمٰن الإسكندريُّ النَّحْوِيُّ .

(۱) سورة يوسف ۸۲

#### [أزأ]

(أَزَّ الغَنَمَ ، كَمَنعَ ) أَهمله الجوهريُّ (: أَشْبَعَهَا) في مَرْعاها . (و)أَزَّ (عن الحاجة : جُبُنُ ، ونكص ) أَي تَأْخُر وَقَهْقُر على عَقيه ، قاله الفَرَّاءُ . [ أَ شَر أَ ] .

( الأشاءُ ، كسحاب ) ، كذا صدَّر به القاضي في المشارق، وأبو علي في المسدود ، والساغاني وغيرهم ، وضبطه ابن التَّلْمُ النَّهِ الخَفَاجِي وومخالف للرَّواية ( : صغار النَّفْل ) كذا قاله القرَّازُ في جامع اللَّبة ، وقبل : والمحكم ، كذا قاله القرَّازُ في جامع اللَّبة ، وقبل : والواحدة بهاء ، (قال ) الإمام أبوالقاسم على بن جعفر بن على السعدي ( ابن القطاع ) إن ( هَرْتَهُ أَصْلَيْةٌ ) وذلك ( عند القطاع ) إن ( هَرْتَهُ أَصْلَيْةٌ ) وذلك ( عند سيبويه في المحكم ، على بن حقاد : القطاع ألمَّن ، وقال نصر بن حمّاد : عصغيرها ألمَّن ، ولو كانت مهموزة تصغيرها ألمَّين ، ولو كانت مهموزة للكان تصغيرها ألمَيْن ، ولو كانت مهموزة للكان تصغيرها ألمَيْن ،

قلت : وقد رُدُّه (٢) ابن جنِّي وأعظَمه

<sup>(</sup>۱) أي القاموس و عن سيبويه ۽ وبھامشه عن نسخة ﴿ عَنْ

<sup>(</sup>٢) أي الأصل، وقدره ۽ والتصويب من مجم البلدان (أشاءة) حيث نقل منه . وقعه ۽ وقد رد ابن جي هذا ... ۽

وقال : ليس في الكلام كلمةٌ فاوُّها ولامها همزتان ، ولا عَيْنُها ولامُها همزتان ، بلقد جاءت أسماء محصورة ، فوقعت الهمزة منها فاء ولاماً ، وهي آءَةُ وأَجاءَة (١) ( فهذا) أي المهمور ( مَوضعُه ) أي موضع ذكره ( لا كما تَه همه (٢) الجوهريّ) ، والقَزَّاز صَرَّح بِأَنهواويُّ ويائيُّ ، وفي المحكم أنهيانيُّ ، والمُصنِّف في ردِّه على الجوهريُّ تنابعٌ لابن جنِّسي ، كما عرفت ، وفي المعجم نقلاً عن ألى بكر محمد بن السَّريُّ (٣): فأما ما ذهب إليه سيبويه من أن ألاءة وأشاءة (١) مما لامه همزةً ، فالقول عندي أنه عَدَل بهما [عن] أن يكونا من الياء، كَعَيَاءَة وصَلاَءَة وعُظاءة ، لأَنه وجدَهم يقولون : عَبَاءة وعَبَايَة ، وصَلاَءة وصَلاَية ، وعَظاءة وعَظَاية ، فيهن ، على أنها بكدل من الياء التي ظهرت فيهن لاماً ، ولمَّا لم يَسمعهم يقولون أشاية والأألاكة ، ورفضوا فيهما الياء البنَّةَ ، دلَّه ذلك على

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان : (أشامة) وأامة وأجأء وفي الأصل: آلة وأجامة »

 <sup>(</sup>۲) في القاموس و توهم و وبهائه عن نسخة و توهمه و
 (۲) معجم البلدان ( أشاءة )

 <sup>(</sup>٩) معجم البلدان ( اشاء )
 (٤) في الأصل ( أثاء ) والتصويب س معجم البلدان ،

<sup>)</sup> في الاصل ( الدام ) والتصويب من السجم البيد والكلام على و أشاءة و وسيأت سايؤيد ذلك

أن الهمزة فيهما لام أصلية غير مُنقلبة عن واو ولاياء ، ولو كانت الهمزة فيهما بدلاً لكانوا خُلقاء أن يُظهروا ما هوبَدَلُ منه ليستدلُوا بها عليها ، كما فعلوا ذلك في عَباءة وأُختيها ، وليس في ألاءة وأشاءة من الاشتقاق من الياء ما في أباءة ، من كونها في معنى أبيت ، فلهذا وإن لم ينطقوا فيها بالياء ، انتهى . ومن سَجَعَات الأساس : ليس الإبل ومن سَجَعَات الأساس : ليس الإبل كالشًاء ، ولا العَيدانُ كالأشاء (۱)

[] ومما يستدرك عليه :

الأشاءة : موضع ، قال ياقوت : أظنه باليمامة أو ببطن الرُّمَّة ، قال زياد بن مُنْقيْدِ العَدَوِيُّ :

عَنِ الأَشَاءَ هَلُ زَالَتْ مَخَارِمُهَا أَمْ هَلْ تَغَيَّرُ مِنْ أَرَامِهَا إِرَمُ (١) وأُشَىٰءٌ ، بالضمِّ مُصغَّرًا مهموزًا ، قال أَيو عُبيدِ السَّكوفَى : مَن أَداد اليمامة

من النّباج صار (١) إلى القريتين ، شم خرج منها إلى أشّىء ، وهو لعدى بن الرباب ، وقيل [هو] للأَحْمَال من بَلْعَدَويَّة . وقال غيره : أشّىء : موضِع بالوَشْم ، والوشم : واد باليّمامة فيه نَخلٌ ، وهو تصغير الأَشَاء ، وهوصِغار النّخل ، الواحدة أشاء "

وقد ذكره المَصنَّفُ في المعتلَّ ، والصواب ذكره هذا ، فإن الإمام ابن جنِّى قال: قد يجوز عندى في أُشَّيْء هذا أن يكون من لفظ أشاءة ، فاؤه ولأمُه همزتان ، وعينُه شينٌ ، فيكون بناؤه من أ ش أ (٢) مُكبَّره فَعَالاً ، كأنه أشاء (٣) أحد أمثلة وإذا كان كذلك احتملَ أن يكون الأسماء] الثّلاتية المَشرة ، غير أنه حُقِّر فعالاً ، كأنه أشاء (٣) أحد أمثلة فصار تصغيره أُشَيْنًا (٤) ، كأتيشع فصار تصغيره أُشَيْنًا (٤) ، كأتيشع مثم مُخفّت همزته بأن أبدلت ياءً وأخمت فيها ياء التحقير ، فصار

 <sup>(1)</sup> يلاحظ أن الأساس ذكرها في مادة (أش ى)
 (7) قبله في معجم البــــلدان (أشاءة) وشرح المرزوقي

بِالنَّبِّتَ شَعْرِيَ عَنْ جَنْبَيَّ مُكَشَّحَة وَحَبَيْثُ نَبْنَى مِنَ الحِنْآءَةُ الْأُطُمُ

<sup>( 1 )</sup> في معجم البلدان ( أقى" ) : « ساره هذا ونس المعجم هذا « أثنى" » وإن كان جاء فيه مرة أثنى، باعتبارها أصلا في بعض الآواء

 <sup>(</sup> ۲ ) في الأصل : « فاؤه و او لاهنرتان وعيد شينفيكون بناو"ه من وشي a . و التصويب من معجم البلدان( أشي") و السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٣) الذي فيمعجم البلدان، فعلا كأنه أشأ ، وهو الأصوب

<sup>(؛)</sup> في معجم البلدان ۽ تقديره أشيئ كأرشيم وهو تسريف مطبعي استمرفيه ، وانظر ما فيه

أَشِيٌّ ، كقولك في تَحقير كَمْ ع مُعتَخفيف الهَمزة كُمَى ، وقد يجوز أيضاً أن بكون أشي (١) تَحقيرَ أَشْأَى ، أَفْعَل من شَأَوْتُ ، أُوسَأَنْتُ ، حُقِّهِ فصارَ أُشَيْءُ كأُمِّيم ، ثم خُفَّفت همزته فأبدلَت ياءً وأدغمت باء التحقير فيها - كقولك في تَخفيف تَحقير أَرْوُس أَرْيِّس (٢) \_\_ فاجتمعت معك ثلاث ياءات ، ياءُ التحقير ، والتي بعدها بدلاً من الهمزة ، ولامُ الفعل، فصارت إلى أُشَيُّ ... وقد يجوز في أشَيُّ أيضاً أن يكون تحقير أَشْأًى [وهو فَعْلَى] كأرطى ، من لفظ أشاء (٣) ، حُقِّه كأرينط ، فصار أشَيْنًا ، أبدلت همزته للتخفيف باء ، فصار أُشَيًّا . واصر فْه في هذا البتَّةَ كما يُصرَف أَرَيْط معرفةً ونَكرَةً ، ولا تُحذف هنا ياءً كما لم تَحْذَفْها فيما قَبْلُ ، لأَن الطريقتينواحدةً ، كذا في المعجم .

[[6]

(أَكُأُ كَمَنَع: استَوْثَقَ مِن غَرِمه

بالشُّهود ) (١). ثبتت هذه المادة في أكثر النسخ المصححة وسقطت في البعض،

(أَبُوزَيْد: أَكُأَ إِكَاءَةً) إِلَى آخرها، هكذا وُجِد في بعض النسخ ، والصواب أن محلَّه فصلُ الكاف من هذا الياب، لأن وزن أكاء إكاءةً (كإجابة وإكاة ) كَاقَام ، فعرف أن الهمزة الأولى زائدةً للتعدية والنقل ، كهمزة أقام وأجاب ، وقد ذكره الصنُّف مناك على الأصل، وهو الصحيحُ ، ويقال هو كَكَّتب كتَابَةً وكتاباً ، فحينتُذمحله هنا ( : إذا أَرادَ أَمْرًا فَفَاجَأْتُهُ) أَي جنت مُفَاجِأَةً ( على تَمُفَّةِ ذَلك ) أي حينه ووقته ، وفي بعض النسخ : على تَفيئَة ذلك ( فَهَابَكَ ) ، أَى خَافَكَ ( ورَجع عنه ) ، أي عن الأمر الذي أراده.

ו וולוז

( الألاء ، كالعَلاه) يُمَدُّ (ويُقْصِبُ) ، وقدسُم بهما ( : شَجَرُ ) ورَقُه وَحَمْلُه دِيَاغٌ ، وهوحَسَنُ المُّنظر ( مُرُّ )الطُّعم ،

<sup>(</sup>١) أن الأصل و أشيء و التصويب من السياق ومن معجم

<sup>(</sup>٢) انظر ما في معجم البلدان من تحريف

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان ٥ من لفظ أشأة و وانظر مافيه

<sup>(</sup>١) كان في الأمسل . ( أكما كنع استوثق) غريمه ( بالشهود ) \* والنص منقو لمن القاموس . وانظر مادة وثق : و استوثق منه و

لا يه ال أخضه كشتاة وصيفاً ، واحدته أَلاءة ، بوزن أَلاَعَة ، قال ابن عَنَمة (١) يرثب بسطام بن قيس : فَخَرٌّ عَلَى الأَّلاءَة لَمْ يُوسَّدُ

كَأَنَّ جَبِينَهُ سَيْفٌ صَقيلُ (١) ومن سجعات الأساس : طَعْمُ الآلاء أَحْلَى من المَنَّ ، وهو أَمَرُّ منَ الأَلاَء عند المَنّ (٣).

وفي لسان العرب : قال أبو زيد: هي شجرة تُشبه الآس لا تتغَيّرُ في القَيْظ ، ولها ثَمرةً تشبه سُنْيُلَ الذُّرة ، وَمَنْيتها الرملُ والأوديةُ . قال : والسَّلامَانُ نحو الألاء غير أنها أصغرُ منها ، تُتَّخذ منها المساويك ، وثمرتُها مثلُ ثمرتها ، ومَنبتها الأوديةُ والصَّحَاري .

(وأديمٌ مَأْلُوءٌ) بالهمز من غير إدغام ( : دُبِسغَ به .وذكره الجوهريُّ في المعتلِّ وَهَماً) ،والمصنف بنفسه أعادَه في المُعْتَلِّ أيضاً فقال: الألاء كسحاب ويُقْصَو(٤):

شجرٌ مُرُدُ دائمُ الخُضرة ، واحدته أَلاَءةُ . وسقَاءً مَأْلُوءٌ ومَأْلَىٌّ : دُبِخَبِه . فَلْيُنْظُرْ ذلك ، وذكره ابن القُوطيَّة وثعْلَبٌ في المعتلِّ أيضاً ، فيكيف يَنْسُب الوَهَم إلى الجوهريُّ ؟ وسيأتي الـكلامُ عليه في مَحلَّه إِن شاءَ الله تعالى .

> [] ومما بستدرك عليه : أرضٌ مَأْلاَةٌ : كثيرة الأَلاءِ .

وأَلاَءَاتُ بوزن فَعَالات ، كأَنه جمع أَلاَءَة ، كَسَحَابَة : مَوْضَعٌ جاءَ ذَكْرُه في الشُّعر ، عن نَصْر ، كذا في المُعْجم . قلت : والشعر هو :

الجَوْفُ خَيْرٌ لَك منْ أَغْوَاط ومن أَلاَءَاتِ ومِنْ أَراطِ (١)

(١) في كتاب النبات : ٢٤ يفهم أنه المجاج وليس في

ومن ألالات إلى أراطي وسبط مُجّزت الأوساط

وفي معجم البلدان ( لغاط) . وقال الهزار بن

حكيم الربعي : والجوف خير لك من لُغاط

ومن ألات وإلى أراط وفي معجم ما استعجم بدون نسبة .

ومن ألاءات ومن أراط و أنشد ابن الأعرابي :

ومن ألاءات إلى أراط

وانظر أيضاً اقسان (أرط)

<sup>(</sup>١) في الأصل والسان وغنية يه وهو تحريف

<sup>(</sup>٧) السان والحميرة ١ : ١٨٩ و ٣ : ١٩٤ والنبات : ٢٢ وانظر مراجعه وانظر شرح المرزوقي للحماسة

<sup>(</sup>٣) يبدو أن الأساس المعلموع باقصر، فلم ترد هذه السبعة فيه في مظا نها

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ويكسر و والصويب من مادة ( ألا )

.[أوأ] ه

( آءٌ كَعَاع ) ، بعينين بينهما أَلفَ منقلبةٌ عن تحتيّة أو واو مهملة ، لا مَعنى لها في الكلام ، وإنما يُؤتى عثلها في الأوزان ، لأَن الشُّهْرَة مُعتبرةٌ فيه ، وليس في الكلام اسم وقعت فيه ألفٌ بين هَمرتين إلا هذا ، قاله كُراع في اللسان ( : ثَمَرُ شَجَر ) ، وهو من مَرَاتُهُم النَّعَام . وتأسيس بنائها من تأليف واو بَيْنَ همزتين ، قال زُهير بن أَلى سُلْمَى : (١) كَأَنَّ الرَّحْلَ منْهَا فَوْقَ صَعْلِ منَ الظُّلْمَان جُوْجُوُّهُ هَوَاءُ أَصَكُ مُصَلَّم الأَذْنَيْنِ أَجْنَا (لا شُجَرٌ ، وَوَهمَ الجوهرِيُّ ) وقال أَبُو عَمْرُو : وَمَنَ الشَّجْرِ الدُّفَلِّي وَالآَّءُ ، بوزن العَاع. وقال اللَّيْثُ: ۚ الآءُ شجرٌ له ثُمَرٌ تَأْكُله النَّعَام ، وقال ابنُ بَرِّيٌّ : الصحيحُ عند أهل اللغة أنَّ الآءَ أَمَرُ السَّرْح . وقال أبو زيد : هو عنب أبيض يَأْكُلُه الناسُ ويتَّخذُون منه ربًّا . وعُذْر من سَمَّاه بالشجر أنهم قد يُسَمُّون الشجرَ

(1) ديوانه ١٣–٦٤ واللمان والحمهرة ا: ١٩٧٦ والنبات
 ٧٣ والصحاح . وانظر اللمان والتاج مادة (خي)

باسم ثمره ، فيقول أحدُهم : في بُستاني السَّفرْجَلُ والتَّفَّاحِ . وَهُو يُريدُ الأُشجَارِ ، فيُعِيِّ بِالثَّمرة عِن الشَّجَرة ، ومنه قوله تعالى ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا \* وَعَنَباً وَقَضْباً \* وَزَيْتُوناً ﴾ (١) ( واحدَتُه بِهَاءٍ ) ، وقد جاء فالحديث: «جَريرٌ بَيْنُ نَخْلَة وضَالَة وَسَدَّرَةَ وَآءَةً » . وتَصغيرُه أُوَيْأَةً . ( و ) لوبَنيْت منها فعلاً لقُلْتَ : (أُوتُ الأَديمَ) بالضَّم إذا (دَبَغْته به) أَي بالآءِ (والأَصلُ أَوْتُ ) بهمزتين، فأُبدلُت الثانية واوًا، لانضمام ما قبلها (فهو مَؤُومٌ) كمَعُوع (والأصل مَأْوُوءً) بفتح الم وسُكون الهمزة وضَم الواو ، وبعد واو مَفعول هَمزةً أخرى هيلامُ الكلمة ، ثم نُقلت حَرَكَةُ الواو التي هي عَينُ الكلمة إلى الهمزة التي هي فاؤها ، فالتقي ساكنان : الواوُ التي هي عَيْن الكلمة المنقولُ عنها الحركةُ ، وواوُ مَفعول ، فحُـــذف أَحدُهما ، الأُوَّلُ أَو الثاني ، على الخلاف المشهور ، فقيل : مَؤُوءٌ ، كَمَقُول ، وقال ابن بَرَّيِّ : والدليلُ على أَنَّ أَصْلَ هذه الألف التي بين الهمزتين واو قولُهم في تصغير آءة ! أُويَّأَةً .

<sup>(</sup>١) سورة غيس الآيات ٢٧ – ٢٩ ٪

(وحكايةُ أصوات) وفي نسخة : ت ، بالإفراد، أي استعملته العربُ ايةً لصوت ، كما استعملته اسماً جر ، قال الشاعر :

، جَحْفَلُ لَجِبِ جَمَّ صَوَاهِلُهُ بِاللَّبْلُ لِيُسْمَع فِسى حَافَاتِهِ آءُ (١) وزَجْرٌ لِلإبل) ، فهو اسمُ صوت أ، أو اسمُ فِعْل ، ذكره ابنُ سيدَهُ

لُمُحـكم . ] وممــا يستدرك عليه : (آة ، بوزن العَاع : صِيَاحُ الأَميرِ

الأم بوزن العاع : صياح الامير
 أم ، عن أبي عمرو .
 أرض مَآةً (٢) : تُنْبِتُ الآء .

أَرض مَآءَةً (٣) : تُنْبِتُ الآءَ ن بِثَبتِ .

[أيأ]

الأَيْنَةُ ) بهمزتين بينهما تَحتيَّة الهَيْنَةُ لَفْظاً ومَعْنَى ) ، حكاهُ اثِيُّ عن بعض العرب ، كذا نقله غانيُّ .

ت: والمشهور عند أهل التصريف نه الهمزة الأولى أبدلت من الهاء ،

) الســــان والصحاح ) في السان : و مَاءَةَ ۽

لأَنه كثيرٌ فى كلامهم ، فعلى هذا لا تسكون أصلاً ، وقيل : إنها لُثْغَة ، ولهذا أهملها الجوهريُّ وابنُ منظورٍ ، وهُمَا هُمَا .

# ( فصل الباء) الموَحَّدَة

# [بأبأ] .

قال اللَّيثُ بن مُظَفَّر : البَّأْبِأَةُ : قولُ الإنسان لصاحبه : بأبي أنْتَ ، ومعناه : أَفْديك بِأَبِي ، فيُشْتَقُّ من ذلك فعل فيقال :

( بَأْبَأَهُ ) بَأْبَأَةً ( و ) بَأْبَأً ( به ) إِذَا ( قال له : ببأيسي أنتَ ) ، قال ابن جني : إذا قلت : ببأي أنت ، فالباء في أول الاسم حَرْثُ جرَّ ، ممنزلة اللام في قولك : لله أنت ، فإذا الشققت منه فعلا أشتقاقاً صَوْتِيًّا استحال ذلك التقدير ، فقلت : بَأْبَأَتُ بِبِبًاءً ، وقد أكثرت من البَأْبَأة . فالباء الآن في ففظ التُصُل ، وإن كان قد عُلِم أنّها فيما الشُقَّتُ منه زائدة للجَرِّ ، وعلى هذا منها : البِيّبُ ، فصار فعلاً من باب سلس البيّبُ ، قال :

له : بَأْبِأْتُ الصبيُّ بِأَيْأَةٌ إِذَا قلت له : نَانَا ، فما مثال النَّأْنَأَة عندك الآنَ ؟ أَتَرْنُها على لَفْظها في الأصل فتقول: مثالُها البَقْبَعَة أَ مَثْلُ الصَّلْصَلَة [ والقَلْقَلة ] (١) فقال : بل أزنها على ما صَارِتْ إليه ، وأُترك ما كانتْ قبلُ عليه ، فأُقول : الفَّعْلَلَة . قال : وهو كما ذَكر ، وعليه انعقادُ هذا الباب(٢) ( والبُوْبُوُ كَهُدْهُد ) ، وفي نسخة ، كالهُدهد ، قالوا: لا نَظير له في كلام العرب إلا جُوْجُو ودُوْدُو ولُؤْلُو ، لا خامس لها ، وزاد المُصنّف : ضُوُّضُو ، وحمكى ابن دخيّة في التنوير سُؤْسُو (: الأَصْلُ) ، كما في الصحاح ، وقيل: الأصلُ الكريمُ أو الخسيس ، وقال شَمر : بُوْبُوُ الرجل : أصلُه . وأنشد ابنُ خَالَوَيه لجرير:

م في بُوْبُو المَجْد وبحبوح الكرم (١) . وأما أبو عَلَى القالسي فأنشده : . في ضبضي المجد وبوبوء الكرم .

[ يا] بِأَبِي أَنْتَ وَيَا فَوْقَ البِأَبُ (١) فالبأبُ الآنَ بزنة الضِّلْع والعنَب. انتهى . وقال الراجز : وصَاحب ذي غَمْرَة دَاخُيْتُهُ (٢) بُأْبُأْتُهُ وَإِنْ أَبَسَى فَدَيْتُهُ جَتَّى أَتَى الحَيَّ وَمَا أَذَيْتُه قال: ومن العَرَب من يقول : [ وا] (٣) بِأَبَا أَنتَ ، جعلوها كلمةً ملنيَّةً على هذا التأسيس . قال أبو منصور : هذا كقوله: يا وَبْلَتَا ، معناه: يا وَيْلَتِي ، فقُلبت الباء ألفا ، وكذلك با أبتا ، معناه یا أَیتی ، ومن قال : یَا بیبًا ، حَوَّلَ الهمزَة ياءً ، والأصل يَا بأَبَا ،

معناه یا بأبسى . وَيَأْنِأُتُهُ ، أَيضاً ، وَيَأْنِأُتُ بِهِ : قلت له : بَابَا . وقالوا : بَأْبَأُ الصَّيُّ أَبُوه إذا قال له بَايَا . (و) بَأْبَأُه (الصَّبِيُّ ) إذا (قال) له: (بَابَا). وقال الفَرَّاء: بَأْبِأْتُ الصيَّ بِثْبَاءً إِذَا قَلْتَ لَهِ : بِأَبِي . وقال ابن جنِّي : سأَلْتُ أَبًّا عَلَيٌّ فقلت

<sup>(</sup>١) من اللسان ومنه نقل (٣) أي السان ؛ ريه انعقاد . .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٠٥ كرواية القالى ، والمقايس ١ : ١٩٤

<sup>(</sup>١) اللسان ، وانظر مادة (أبي ) أُوفي اللسانُ عن ألبيان والتبيين [١: ١٨٢ ] لآدم مولى بلمتبر، وانظرمادة

<sup>(</sup> y ) اللسان، والصحاح، والتكملة وفيها زيادة في الرجز

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان والنص منه

وعلى هذه الرواية يَصحَ ما ذكره من أنه على مثال سُرْسُور ، بمعناه ، قال : وكأنهما لُغتان ( و ) البُوْبؤ ( : السَّدُ الظَّرِيفُ ) الخفيفُ. والأنثى بهاء ، نقله ابنُ خالوَيه . وأنشد قول الرَّاجز في صفة امرأة .

قَدْ فَاقَتِ البُوْبُوَ وَالبُوْبِيَهُ وَالجِلْدُ مُنْهَا غِرْقِيُّ التُوْبِقِيَةُ (١) (و) البُوْبُوُ (زَرَاسُ السُكْحُلَةِ). وسِأْتِي فِي يُؤْبُو أَنه مصحَف منه .

(و) البُوْبؤُ (: بَكَنُ الجَرَادَةِ) بلا رَأْس ولا قوائمَ .

(وَّإِنْسَانُ العَيْنِ ) ، وفي التهذيب : عَيْنُ الْغَبْنِ . وهو أَعَزَّعلَ من بُوْبُوْ عِيني . (و) البُّؤْبُوُ ( : وَسَطُ الشَّيء) ، كالبُّحْبُوح (١) .

(وَكَمُرْسُورِ وَدَحْدَاحِ) الأَخيرِ من المُحكم (: العَالِمُ) المُعلَّم (". (وَتَبَأْبَأً) تَبَأْبُؤًا (: عَدَا) ، نقله أبو عُبيد عن الأَمويُّ.

(١) السان ونيه : .. البؤبُو البُؤيبية

(٢) و البحبوحة ۽ وردت في مادة ( بحج ) بمعنى الوسط

(٣) الذى ردد في السان : ﴿ البَوْبُوُ العالم المعلّم وفي المحكم العالم ، مثل السّرْسور ،

آ ومما يستدرك عليه:
بَأْبُأً الرجلُ : أَسرَع ، نقله الصَّغانُ عن الأَحمر .
والبَّأْبَاءُ : زَجُرُ السَّتُوْر. قاله الصَّغانُ .

والبَابَاءُ: زَجَرُ السَّنُورِ. قاله الصَّعَانَىٰ .

( بَتَاً بِالمَكان كَمْنَع ) بَتْأً ( : أَقَامَ ، كَبَنَاً أَبَالُمُثُلَثة . والفصيح : بَنَا بَتُواً (١) وسيأْتى في المعتلّ . والمثلّثة لُغة أُو لُئْغة ، وفي الجمهرة أنه ليس بثبت .

آ ومما يستدرك عليه في المثلثة:
 البَشَاء ، مَمدودًا : موضعٌ في دِيارِ بنى سُلَمٍ ، وأنشد المُفَضَّل :
 بني شُشِي مَاء عَبْشَمْس بن سَعْد

غَدَّاةَ بَثَاءَ إِذْ عَرَفُوا الْبَقْيِنَا (1) وأورده الجوهرىّ فى المعتلَّ . قال ابن برّىّ : وهذا موضعه .

[ ب د ا ] . (بَدَأَ بِه كَمَنَع) يُبْدَأُ بَدْءًا ( : ابتَدَأً ) هما بمعنى واحدِ.( و ) بَدَأً ( النَّمَىُء : ...

(۱) جادق الساد و بنا بالمكان يُسِيَّمًا بُنُومًا ... والفصيح بنَّنَا بُنُومًا و والأصبح ما هنا وما ضيطته ، فالقاموس قال : كنع . فيكون المصدوبَّمَاً . وجاء في مادة ( بنا ) بَنَا بُنُوًا. (٣) المسادرِبَّمَاً . وجاء في مادة ( بنا ) بَنَا بُنُوًا.

فَعَلَه ابتداءً) أَى قَدَّمه في الفعل ، (كَأَبْدَأُهُ) رُباعيًا ، (وابتَدَأُهُ) كذلك ، (و) بَدَأَ (مِنْ أَرْضِه) لأُخْرَى (:خَرَجَ). (و) بَدَأَ (مِنْ أَرْضِه) لأُخْرَى (:خَلَقَهُمْ) وأَوْجَدَهم ، وفي التَّنزيل ﴿ الله يَبْدَأُ الخَلْقَ ﴾ (أُلْبَدَأً من أَرْضِ (فِيهما) ، أَى في التّعلين ، قال أَبْرِي رَبِّدَ : أَبْدَأْتُ من أَرضِ إِلَى أُخرى إِلَى أُخرى إِلَى أُخرى إِلَى أُخرى الله أَخرى الله أَخرى الله أَخرى الله أَخرى الله أَخرى الله أَخرى منها .

قلت: واسمه تعمل المُبْدِيُّ. في النهاية: هوالذي أُنشأ الأُشياء وانحرعها ابتداء من غير سابق مِثال .

ابنُ منظور : البسداءة (أ) بالكسر مهموزًا ، وأما البداية ، بالكسر والتحتية بدل الهمزة فقال المطرزي : لُغة عاميّة ، وعدّها ابن بَرّي من الأغلاط ، ولكن قال ابن القطاع : هي لغة أنصارية ، بَدَأَتُ بالشيء وبَديتُ به : قَدّمته : وأنشد قول ابن رواحة : وكو عبد بكينا باسم الإله وبه بكينا وكو عبد أنا غَيْرة مُشَقِينا (٢) باسم ولأن عبد أن عَيْرة مُشَقِينا (٢) وبالك ( البديئة ) كسفينة ، ( أي ( و) لك ( البديئة ) كسفينة ، ( أي لك أن تَبْدأً ) قبل غيرك في الرَّمْسي وغيره .

( وَالْبَدْيِئَةُ : الْبَدِيهَةُ ) على البَدَل ، ( كَالْبَدَاءَ ) وَالْبَدَاهَة ، وَهُو اَوَّلُ مَا يَشْجُوُكُ ، وَفَلان ذَوْ بَدَأَةً ( " جَيِّدة ، أَى بديهة حَسنة ، يُورد الأشياء بسابق ذهنه . وجنع البَدِيئة البَدَايًا ، كبريئة وَبَرَايا ، حـكاه بعضُ اللّغويين .

<sup>(</sup>۱) الذي في السان (بدأ ) بعد ذكر الارزان الله ذكرها المستند : دوسكي العرسان : كان ذك في يد أثنا ويد أثنا بالقسر والمدقال ولا ادري كيد ذك ، وسائل الله الله الرائد الله الله الرائد الدي

 <sup>(</sup>٧) السان والسحساح (بدا) والتاج أيضاً ( بدى )
 والجمهورة ٢٠٢٣.

<sup>(</sup>٣) لعلها بداءة

( و ) البَدْءُ والبَدِءُ : الأَوَّلُ ، ومنه قولهم ( اَفْعَلُهُ بَدُءًا وَاَوَّلَ بَدْءٍ ) على عن ثعلب ، ( وَبَادِيَ بَدْءِ ) على فَعْلِ ، ( وَبَادِيَ ) بفتح الباء فيهما (بَدِيَّ ) بفتح الباء فيهما (بَدِيَّ ) بسكون البياء ، كياء معديكرب، وهو اسم فاعل من بكيي كَيْفَسِي لُغَةٌ أَنصارية ، كما تقدم كَيْفَسِي لُغةٌ أَنصارية ، كما تقدم ذي بَدْأَةً ) بالبناء على الفتــح ( وبدأة في بَدْءٍ ، وَبَدْأَةً وبَدَاءً ) بالمدّ (ذي بَدي) على فعل ( ) ( وَبادِيَ ) بفتح الباء على فعل ( ) ( وَبادِيَ ) بفتح الباء ( بَدِيْءُ كَامَتُونَ ( ) وبَدِيءَ ذي بَدِيء)

كأُمير فيهما ، (وبادئُ) بفتح الهمزة ( بَدْءِ ) على فَعْل ( وبَاديُّ ) بفتــح الهمزة ، وفي بعض النسخ بسكون الياء ( بَدَاءٍ ) كَسماءٍ ، ( وَبَدَا بَدْءٍ وبَدْأَةَ بَدَأَةً ) بالبناء على الفتح ، ( وبادي ) بسكون الياء في موضع النصب ، هكذا يتكلَّمون به ( بكد ) كَشَج ، (وَبَادِي) بسكون الياء (بَدَاءِ) كَسَمَاءِ ، وجَمْعُ بَدِ مع بَادِي تَأْكِيدُ ، كجمعه مع بَدًا ،وهكذا باقى المُركّبات البنائيّة ، وما عداها من المُضافات ، والنُّسخُ في هذا الموضع في اختلاف شديد ومُصادمَة بعضُها مع بعضٍ ، فليكن الناظرُ على حَذرِ منها ، وعلى ما ذكرناه من الضَّبْط الاعتماد إن شاءَ الله تعالى (١) ﴿ أَى أَوَّلَ شَيءٍ ﴾ ، كذا في نُسخة صحيحة ، وفي اللسان : أَى أُوَّلَ أُوَّلَ ، وفي نسخة أحرى :

 <sup>(</sup>۱) قول الشارح مع المتن وبيد أله وبداه بالمدنى بدى على فعل يعتاج إلى ضبط تما ذكر ولعله ذى بيد م على فتعلل .

<sup>(</sup>۲) لمی هنا یختلف القاموس عن الشرح وفیه (زیادهٔ فی نسخهٔ واذکر منه ما فیه زیادهٔ : مم اختلاف فی الفیط و بادی بده بداهٔ وینداهٔ دی بداهٔ وینداهٔ ندی بدی وینداهٔ ندی بدی وینداهٔ تنی بده ویادی بدی ویادی بدی ویادی بده ویادی بده ویادی بده ویادی بده ویادی بده ویادی بداهٔ ویادهٔ دی بداهٔ ویادهٔ دی

بدي، وبدآة بدي، وبدي، بدي، وبدي، بدي، على فعيل فعيل فعيل فعيل فعيل فعيل وبدي، وبدي، وبدي، وبدي، وبدي، وبدي، وبدي، وبدي، وبدية وبدي، بدي، وبدي، وبدي،

 <sup>(</sup>١) أنظر الهامش السابق ومانيه من اعتلاف النقول

أى أوَّل ، وفي نسخة أُحرى : أى أوَّلَ كُلُّ شيء ، وهذا صَريح في نصبه على الظرفيَّة ، ومُخالِثُ لَا قالوه : إنه منصوبٌ على الحالِ من المفعولِ ، أى مَبْدُوءًا به قبل كُلُّ شيء قال شيخنا : ويصح جعله حالاً من الفاعل أيضاً ، أى افعَلْه حالةً كونِك بادثًا ، أى مُبْدَئِنًا .

( و ) يقال ( رَجَع ) . يحتمل أن يكون مُتعبَّياً فيكون (عُدده) منصوباً ( على بَدْه ، و ) كذا عوداً على بَدْه . و فَعَلْدَ ( فَى عَوْدَته و بَدْنُه ، و في عَوْدَته و بَدْنُه ، و في الحديث الطَّرِيق الذي جاء منه ) . و في الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم نَفَل في البَدْأَة الرُّبْع ، و في الرَّجْعة النَّلْث ، ، البَدْأَة الرُّبْع ، و في الرَّجْعة النَّلْث ، ، الله فول منه . و في حديث على رضى الله الله فول منه . و في حديث على رضى الله عنه : لقد سَمِعتُه يقول : «ليَضْرِبْنُكُمْ على اللّهِ عَوْداً كَما ضَرَبْتُموهُم على النَّبِ عَوْداً كَما ضَرَبْتُموهُم عليه بَدْءا ، أي أوَّلاً ، يعنى العَجَم والمَوالي .

( و ) فلان ( ما يُبدئ وما يُعيد ) أي

( ما يَتَكَلَّم ببادئة ولا عائدة ) . وفي الأساس أى لا حيسلة له ، وبادئة الكلام : ما يُوردُه ابتداء ، وعائدته : ما يَعُودُ عليه فيما بَعْدُ . وقال الزجَّاجُ في قوله تعالى ﴿ وَمَا يُبدِيُّ البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ (١) ما في موضع نصب أى أي شي يُبدي الباطلُ وَأَيَّ شَيْ

( والبَدْءُ: السَّيِّدُ) الأُوَّلُ في السَّيادة ، والثُّنْيَالُ : الذي يَلْيِهِ في السَّودَدِ، قال أَوْسُ بِن مَغْرَاء السَّعَدِيُّ :

ثُنْيَانُنَا إِنْ أَتَاهُمْ كَانَ بَدْأَهُمْ اِنْ أَتَانَا اَنَا كَانَ فَنْيَانَا (۱) وَبَدُوهُمْ إِنْ أَتَانَا كَانَ فُنْيَانَا (۱) (و) البَدْءُ (: الشابُ العاقلُ )المُستجادُ الرأي ، والبَدْءُ ( الشفر على المفرمُ عاعليه من اللحم ، (و) قبل : هو (النَّصيبُ ) أَوْخَيْرُ نَصيب (من الجَرُورِ ، كالبَدْأَقِ) ، هكنا بالهمز على الصواب ، يقال : هكنا بالهمز على الصواب ، يقال : أهدتى له بَدْأَةَ الجَرُورِ ، أَي خَيْرَ الأَنصباء ، وقال النَّمْرُ بن تَوْلُب :

<sup>(</sup>١) سورة سأ : ٤٩

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح (بنأ) و (ثني) والتاج أيضاً (ثني) والمقاييس ۱/۲۱۲/۲۱۹ وفي الأصل « بن معرّى »

فَمَنَحْتُ بَدْأَتَهَا رَقِيباً جَانِحِساً
والنَّارُ تَلْفَسحُ وَجْهَهَا بِأُوارِهَا (۱)
والبَدُّ ، والبِدُّ ، والبُدُّةُ ، والبِدُّةُ ،
والبِدَادُ ، كالبَدُه ، ويأتى هؤلاء الخمسة
في حرف الدال إن شاء الله تعالى ،
(ج أَبْدَاءٌ ) كَجَفْنُ وأَجْفَانِ ، على غير
قياسِ ( وبُدُوءٌ ) كَفُلُوسٍ وجُفُونِ ،
على القياس ، ولحكن لمّا كان استعمالُ الأَوْلِ أَكثرَ قدَّمه. وقال طَرَفَةُ بنُ العَبْد :

أَغْلَتِ الشَّنْوَةُ أَبْنَاءَ الجُزُرْ (") وهي عَشرة : وَرِكَاها ، وفَخَذَاها ، وسَاقاها ، وكَتَفْاها ، وعَضْدَاها ، ومَاقاها ، وكَتْفُاها ، وعَضْدَاها ، وهما أَلاَمُ الجُزُورِ لكُثْرة العُروق .

(و) البَديءُ (كالبَديع: المَخْلُوقُ) فعيلٌ بمعنى مَفعول، والبَديءُ: العجيب (والأَمْرُ المُبَدَعُ)، وفي نسخة: البَديع، أي الغريب، لكونه لم يكُنْ على مثال سابق، قال عَبيدُبنُ الأَبرص:

« فَلابَدِئ وَلا عَجِيبُ (١) .
 وقال غيره :

عَجِيَتْ جَارَتِسَى لشَيْبِ عَلاَتِسَي عَمْرُكُ اللهُ هَلْ رَأَيْتِ بَدِيئًــا (٢) وقد أَبْدَأَ الرجلُ ، إذا أَنَى به .

(و) البَّدِيءُ والبَدْءُ : ( البِرْرُ الإسلامِيَّةُ )، هَي التَّي حُفرَتْ في الإسلامِ حَلَيثةً ، فيست بِعَادِيَّةً ، وتُركِ فيها الهمزُ في أكثر كلامهم ، وذلك أن يَحْفرَ بِشِرًا في الأرض المَوات التي لاربً لها . وفي حديث ابن المُسَيَّب : في حَرِيم البَديء خَمْسَةٌ وعِشرُون ذراعاً ه (۱) والقليب : البِشرُ المَاديَّةُ التَّكِيمة التي لايُعلَم لها رَبُّ ولاحافرِ . وقال أبوعبيدة : يقال للرَّكِيَّة : بَدِيءُ وقال أبوعبيدة : يقال للرَّكِيَّة : بَدِيءُ وَلَّمْ فَهَى خَفْيَةً ، قال : وَرُمْزَمُ خَفِيَّةً ، لأنها لإسماعيل عليه ورَمْزَمُ خَفِيَّةً ، قال :

<sup>(</sup>١) السان والمقاييس ٢/٣/١ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۷ ونختارات ابن الشجرى القسم الأول ۳۹ والسان والصحاح

<sup>(</sup>۱) دیوانه : ۲ والسان والصماح والنوادر ۲۰ وشرح انتصاله الشر : ۲۰۰ والمفایس ۱ ۲۱۳ إنْ تَکُ حَالَتْ وَحُولُ أَهْلُهُما فَلاَ بَدَىءٌ وَلاَ عَجِيبُ فَلاَ بَدَىءٌ وَلاَ عَجِيبُ

<sup>(</sup>٢) السان (بدا) و بلديًا ، ولم يحي، في (بدأ)

<sup>(</sup>٣) في المسسان والنهاية ﴿ في حريم البئر البساء، عسس وعشرون ذرها به

السلامُ فاندفَنَتْ ، وأنشد : فَصَبَّحَتْ قَبْلِ أَذَانِ الفُرْقَسِانُ تَعْصِبُ أَعْقَارَ حِيَاضِ البُودَانُ<sup>(1)</sup> قال : البُودَانُ : القُلْبَانُ ، وهي

قان : البودان : الفنبان ، وهي الرَّحاييّا ، واحدُها بَدِيءٌ ، قال : وهذا مَقْلُوبٌ ، والأَصلُ البُدْيَانُ .

(و) البَديءُ : السَّيدُ ( الأَوَّلُ ، كالبَدْ ، أوالأَوَّلُ ، كالبَدْ ، ) والفَتَح ، كما تقدم ، أوالأَوَّلُ ، كما هو ظاهرُ العبارة ، وفي بعض النسخ: كالبَدْأة ، بالهاء .

( وَبُدَى ) الرجل ( بالضَّم ) ، أى بالبناء للمجهول ( بَدْءًا : جُدِر ) ، أصابَه الجُدر يُن ، (أوحُصب بالحَصْبَة ) ، وهي كالجُدري قال الكُمْيَات : فَكَأَنَّمَا بُدِئَتْ طُواهِ . بُلْده

كانما بدين طواهير جلده مِمَّا يُصَافِحُ مِنْ لَهِيبُ سُهَامِهَا (٢)

كذا أنشده الجوهريُّ له ، وقال الصاغانُّ : وليس للكُنيت على هذا الرَّوِيُّ شَيءٌ . وقال اللَّحيانِيُّ : بُديًّ الرَّجُ بِهِ بَشْرٌ شُبِهُ

(١) السان والصحاح والمقاييس ١/ ٢١٣ والحمهوة
 (٢) السان والتحلة وضيط في التحلة بشم السين وضعها من وسهاما وطبها وحماء

الجُدَرِيِّ . ورَجُلُ مُبدُوءٌ : خَرَج به ذلك ، وفي حديث عائشة رضى الله عنها : « في اليوم الذي يُديِّ فيه رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم » ، قال ابن الأثير : يقال : مَثَى بُدِيًّ فُلانٌ ؟ أَي مَتَى مَرض ، يُسْأَلُ به عن الحَيُّ والسَيت .

( وبَدَّاءُ ، كَكَنَّانِ : اسمُ جَمَاعة ) ، منهم بَدَّاء بنُ الحَّارِثِ بن مُعاوية ، من بنى تُوْرِ قَبِيلة من كَنْدة . وفي بَجِيلة بَدَّاءُ بنُ فَتِيَّانِ بن ثَمْلَبة بن مُعاوية بن زيد بن الغَوْث ، وفي مُرادٍ بن بَدَّاءُ بنُ عامر بن عَوْنَبَانَ بنِ زَاهر بن مُرادٍ ، قاله ابنُ جبيب ، وقال ابنُ السيراقي : بَدَّاءُ فَعَالٌ من البَدْء مَصروف .

( والبُدَّأَة بالضَّمِّ : نَبْتُ ) قال أَبو حنيفة : هي هَنَةً سَوْداءُ كَأَنَّها كُمُّ ولا يُنتَفَع بِها .

( و ) حكى اللّحيانُّ قولَهُم فَ اللّحِيانُّ قولَهُم فَ الحَكَاية : ( كان ذٰلِكَ ) الأَمْرُ ( فَى بِدَأْتِهَا ۚ ) مُثلَّنَةُ الباءَ ) فَنْحاً وَضَمَّا

وكَسْرًا، مع القصر والدَّ (وق بَدَأَتِنَا ) مَال الأَرْهِرِيُّ : ولا أَدرى مُحَرَّكَةً )، قال الأَرْهِرِيُّ : ولا أَدرى كيف ذلك ، (وق مُبْدَئِنا) بالضم (وَمَبْدَئِنا) بالفتسح (وَمَبْدَئِنا) بالفتسح من غير همزة، كذا هو في بالفتسح من غير همزة، كذا هو في أول حَالينا ونَشْأَتِنا، (كذا في) كتاب أول حَالينا ونَشْأَتِنا، (كذا في) كتاب (الباهر لابن عُدَيْس) وقد حكاه اللَّحياني في النوادر.

## [] ومما يستدرك عليه :

بادئ الرَّاي : أُولُه وابنداؤه ، وعند أهل التحقيق من الأوائل : ما أدرك قبل إمعان النَّطُر ، يقال فعلته (() في بادئ الرَّاي . وقال اللحيائ : أنت بادئ الرَّاي ومَندَا أَه تُريد ظُلْمَنَا ، أي أنت في الرَّي تُريد ظُلْمَنَا ، أي أنت في المِن الرَّي بغير همز ، ومعناه أنت فيما بدا من الرُّي وظَهر ، وسيأتى في المعتل . وقرأ الرُّي وظَهر ، وسيأتى في المعتل . وقرأ بالهمز ، وسائر القرَّاء بنغيرها ، وإليه بالهمز ، وسائر القرَّاء بنغيرها ، وإليه ذهب القرَّاء وابن الأنباري يُريدقراءة فيها بيرداءة

أَبى عمرو ، وسيأَتى بعضُ تفصيله فى المعتلّ إنّ شاء الله تعالى .

وأَبْدَأُ الرجلُ كِنايَة عن النَّجْوِ ، والاسم البَدَاءُ ، مَمدُودٌ .

وأَبدَأَ الصَبيُّ : خَرجَتْ أَسنانُه بعدَ سُقوطِها .

والابتداء في العروض: اسم لكلً بحرَّه يَمْتَلُّ في أوّل البيت بعِلَّة لايكون (١) في شيء من حَشْو البيت ، كالخَرْم في شيء من حَشْو البيت ، كالخَرْم في الطَّويل والوافر والهزَج والمُتقارب، فإن هذه كلَّها يُسمَّى كلُّ واحد من أجزاتها إذا اعتلَّ: ابتداء ، وذلك لأن ولا تُحذف منه الفاء في الابتداء ، وذلك لأن ولا تُحذف الفاء من فعول في حَشْو البيت البَّة ، وكذلك أوّل مُفاعلتن وأول مُفاعلن وأول مُفاعلن وأول مُفاعلن وأول مُفاعلن وأول مُفاعلن وأول البيت ، ولا يُسمَّى مُشتفعلن من البسيط وما أشبه ممًّا مُشتفعلن من البسيط وما أشبه ممًّا علَّتُه كَعلَّة أجزاء حَشْوه ابتداء ، وزعم مُشَا للمُنيد ابتداء . [قال: ولم يَدْر المُخفَسُلم جَعَل فاعلاتُن ابتداء ] (١) أوّل المَديد ابتداء . [قال: ولم يَدْر

<sup>(</sup>١) في اقسان ۽ إنمام النظر يقال فعله ... ۽ وحت نقل

<sup>(</sup>۲) سورة هود : ۲۷

<sup>(</sup>١) في الأصل و تكون و والتصويب من اللسان ومنه نقل

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من السان ومنه نقل كما نص في آخره

وهي تكون قعلاتن وفاعلاتن ، كما تكون أجزاء الحشو ، وذَهب على الأخفش أنَّ الخليل جعَل فاعلاتن ليست كالحشو ، لأن ألفها تسقط أبدًا بلا معاقبة ، وكلَّ ما جازَ في جُرثه الأوَّل ما لايجوزُ في جُرثه الأوَّل ما لايجوزُ ما لايتداء ، وإنما سُمَى ما وقع في الجُروابتداء لا بتداء ، وإنما سُمَى كذا في اللسان .

## [ ب ذ أ ] •

( يَذَأَه ، كَمَنَه : رَأَى منه حالاً كَرِهِهَا ) وقد بَذَأَه يَبْذُوّهُ : ازدراه ( واحتَهَره ) ولم يَعْبِلْه ، ولم تُعجِه مَرْآتُه ( و ) سألتُه عنه فَلَذَأَه ، أى رَدِّهُ ) ، قال أبوزيد : يقال بَدَأَتْه عَينى بَنْءًا إذا طَرَأً لك ( أَ) وعندك الشيءُ شم لم تَرَه كذلك ، فإذا رأيتَه كما وصِف لك قلت : ما تَبْذُوه العَيْنُ ( و ) بَذَأ لل قلرض : ذَمَّ مَرْعَاها ) ، وكذلك المَوْضِعَ إذا لم تَحْمَدُه .

( و ) البَذِيءُ ( كَبَدِيمِ : الرجُلُ (١) في الله إذا أطري الله، وهو الأصوب

الفاحشُ) اللسان ، (وقد) بُدَيَّ كُمْنِي () إِذَاعِيبَ وارْدُرِيَ وَابَدُوْ الْكَكَرُمُ أُوكَكَتِب مرجوحةً ( ويُثَلَّثُ) ، أَى تُحَرَّكُ عَيْنُ مرجوحةً ( ويُثَلَّثُ) ، أَى تُحَرَّكُ عَيْنُ الفصودةُ بالضيط الحركات الثلاث ، بَدَأَ كَمَنَعَ وكَفَرَحَ مُضارعهما بالفَتْح ، وفي المصباح : إِنمَا يقال بالفَتْح ، وفي المصباح : إِنمَا يقال بَدَأَ كَمَنع في المهموز ، والكَشُرُ والفم أَيسا إنا المعارف والفم أَيسا المعارف ( وَبَدَاءةً ) ككرامة ، مصدر المصحوم على القياس وسيأتي في المعتل ، وفي بعض النسخ بَدَأًةً على وَزْن رَحْمة ، وفي المنعل وفي بعض النسخ بَدَأًةً على وَزْن رَحْمة ،

(و) بِذَأَ ( المَكانُ : ) صار ( لامَرْعَى فيه) فهو مُجدبِ

( والسُباذَأَةُ ) مفاعلةٌ من بَلَأَ : (السُفاحَشَةُ)، وفي بعض النسخ بغير همز ، ( كاليِذَاهِ ) بالكسرِ ، وجوز بعضُهم الفَتْحَ .

<sup>(</sup>۱) كذا يُذي كمني بلون همز والذي في اللسان بُدَّى الرجل إذا ازدُرَى

[] ومما يستدرك عليه :

باذَأْتُ الرجُلَ إذا خاصَمْته، وباذَأَهُ فَبَلَأُهُ، وأَبِذَأْت: جِنِّت بالبِذَاء، وقال الشَّعْبِيُّ: إذا عَظُمَت الخِلْقَةَ فإنما به بذَاءُ ونجَاءً.

ومن المجاز: وُصِفَتْ لى أَرضُ كذا فأَمصَرْتُها فَهَذَأَتْها عَيني، أَىازِدَرْتُهَا.

[برأ] .

( بَرَأَ اللهُ الخَلقَ ، كَجَعَلَ ) يَبْرَأُ بالفتح فيهما، لمكان حرف الحلق في اللام ، على القياس ، ولهذا لو قال كَمَنعَ بِدَل جَعَل كان أَوْلَى ( بَرْ ١٤) كمَنْع ، حكاه ابن الأنباري في الزاهر (وبُروءًا) كَقُعودٍ، حَكَاهُ اللَّحْيَانيُّ في نوادره وأبو زيد في كتاب الهمز: (خَلَقَهم) على غير مثال، ومنه الباري، في أسمائه تعالى ، قال في النهاية : هــو الذي خلق الخَلْقَ لا عن مثال. وقال البيضاويُّ : أصل تركيب البَرْء لخُلوص الشيء من غيره ، إما على سبيل التقَصِّي ، كَبَراً المريض من مَرَضه والمَدْيُون من دَيْنه ، أو الإنشاء ، كَبَرأً اللهُ آدمَ من الطين ، انتهى . والبَرْءُ :

أَخَصُّ من الخلق، وللأَوَّل اختصاصُّ بِخَلْق الحيوان، وقلَّما يُستعمَّل في غيره، كَبَرأَ اللهُ النَّسَمَة وخَلَق السَمُواتِ والأَرض.

(و) بَراً (المَريضُ) مُثَلَّثاً، والفتحُ أفصح ، قاله ابن القطَّاع في الأَفعال، وتبعه المُزَنيُّ ، وعليه مَشي المُصنُّف ، وهي لُغة أهل الحجاز، والكَسْرُ لُغة بني تَميم ، قاله البزيديُّ واللحيانيُّ في نوادرهما (يَبْرَأُ ) بالفتح أيضاً على القياس ( و) بَرَأَ كَنَصَر ( يَبْرُوُ ) كينْصُر ، كذا هو مَضبوطٌ في الأُصول الصحيحة ، نقلَه غيرُ واحد من الأثمة ، قال الزجَّاج: وقد ردُّوا ذلك، قال: ولم يجيُّ فيما لامُه همزة فَعَلْتُ أَفْعُل، وقد استقصى العلماءُ باللغــة هذا فلم يجدوا إلا في هذا الحَرْف . قلت : وكذلك برًا يَبْرُو ، كَدَعًا يَدْعُمو، وصَرَّحُوا أَنها لغةٌ قَبيحة ( بُرْءًا بالضم) فى لُغة الحجاز وتمم، حكاه القَزَّازُ وابنُ الأَنباريّ ( وُبرُوءًا ) كَفُعود ، ( وَبَرُو كَكُرُم ) يَبرُو اللَّهُ فيهما ، حكاها القزَّاز في الجامع وابنُ سيده في

المُحكم ، وابنُ القطَّاع في الأَفعال ، وابنُ خَالَوَيْه عن المازني ، وابن السَّيِّد فِي المُثَلَّثُ ، وهذه اللغةُ الثالثةُ غيرُ فصیحة ( و) بَرِیُّ مثل( فَرحَ ) يَبْرَأُ كيفُرَح ، وهما أَى بَرَأَ كَمنَعَ وَبَرَىُّ كفرح لُغتان فصيحتان ( بَرْءًا ) بفتح فسكون (وبرُوًّا) بضمتين (١) (وبرُوءًا) كَقُعُود ( نَقَهِ ) كَفُرِح ، من النَّقاهة وهى الصُّحَّة الخفيفة التي تُكون عَقيب مَرضٍ ، وفي بعض النسخ زيادة : وفيه مَرَضٌ . وهو حاصلُ مَعْنَى نُقِهُ ، وعليها شَرْحُ شيخنا . ( وأَبْرأه اللهُ ) تعالى مِن مَرضه (فهو)أى المريض (باري وبريء)، بالهبر فيهما ، وروى بغير همر في الأَّخير ، حكاها القزَّاز ، وقال ابنُ دَرَسْتُويْه : إِن الصُّفةَ مِنْ بَرأَ المريضُ باری علی فاعل ، ومن غیره بَرِی ، وأنكره الشُّلُوبِينُ وقال : اسم الفاعِل في ذلك كلُّه بارئٌ ولم يُسْمَع بَرِيءٌ. ولكن أورَّده اللبليُّ في شَرَّح الفصيح وقال: قلسُمِع بَرِي أيضاً (ج ككرام) في بَرىء قياساً ، لأَن فاعلاً على فعَال (١) كذا تصويضتين ورضيطت والقابوس و ويرعا ،

ليس بمسموع ، فالضميرُ إلى أقربِ مَذكور ، أو أنه من النوادر . .

ومن سجعات الأساس : حَنَّ على البارِئ مِن اعتلالهِ ، أَنْ أَيُوَدِّيَ شُكْرَ البارِئ على إبْلالهِ .

( وَبِرِيُّ ) الرجل، بالكسر، لغة واحدة ( مِن الأَمْرِ ) والنَّيْنِ كَفْرِح ( يَبْرَأُ ) بالفتح على القياس( وَيَبْرُو ) بالضم ( نَادرٌ ) بل غريبٌ جدًا ، لأَن ابن القُوطيَّة قال في الأَفعال : ونَعمَ يَنْعُم وفَضِلَ يَفْضُل بِالكَسْرِ في الماضي والضمُّ في المضارع فيهما ، لا ثالث لهما ، فإن صحَّ فإنه يُستدرك عليه ، وهذا الذي ذَكره المؤلِّف هو ما قاله ابنُ القَطَّاعِ فِي الأَفْعَالِ ، ونصُّه بَرَأَ اللهُ الخَلْقَ وبَرأَ الريضُ مُثلَّثاً ، والفتحُ أَفْصِحُ وَبَرِئَ مِن الشِّيءِ وَالدُّيْنِ بَرَاءَةً كَفَر حَ لاغَيْرُ ، ( بَرَاة ) كَسَلام ،كذا في الروض ( وَبرَاءةً ) كَكرامة (وبرُءا) (١) بضَمُّ فسكون (: تَبَرُّأ) بالهمز ، تفسيرٌ لما سَبق (وأبرَأك) اللهُ (منه وَبَرَّأك)، من باب التفعيل، أي جعلك بَريثًا ،

<sup>(1)</sup> كذا نصه ويضم فسكون ورضيط القاموس و و أروء ا

( وأُنبِت بَرِيءٌ) منه ( ج بَريؤون ) جَمْعُ مذَكَّر سالم (و) بُرَّآءُ (كَفُقَهاء (١) و )(١) براء مثل (كرام ) فى كريم ، وقد تقدُّم ، وفيه دلالةٌ لما أوردناه آنفًا (و) أبراء مثل أشراف ) في شَرِيفٍ ، على الشذوذ (و) أبرياء مثل (أنْصباء) في نَصيب ، ولو مثلًه بأصدقاء كان أحسَنَ ، لأَن الصَّديق صِفةٌ مِثلُه ، بخلاف النصيب فإنه اسمٌ ، وكلاهما شاذٌ مقصورٌ على السَّماع ِ،كما صرح به ابن حبَّان ( و ) بُرَاء مثل (رُخَال ) ، وهو من الأوزان النادرة في الجمع ، وأنكره السُّهيليُّ في الرُّوض فقال : أمَّا بُراءً كَغُلاَم فأصلهُ بُرَآءُ كَكُرماء ، فاستُثُقل جمَّعُ الهمزتين فحذفوا الأولى ، فوزنُه أوَّلاً فُعَلاءً، ثم فُعَاءً، وانصرف لأَنه أَشبَه فُعالاً ، والنسب إليه إذا سُمَّىَ به بُرَاوِيُّ ، وإلى الأَخيرينِ بُرَايِيُّ وبرِ اثني بالهمز ، انتهى، وفي بعض النسخ هنا زیادَةُ وبُرَایات ، وعلیه شرْحُ شيخنا ، قال : وهو مُستغرَب سماعاً وقياساً . ( وهي بِهَاءٍ ) أي الأنثى بَريثة (١) ني القاموس و وكنُّقهاء ١

(ج بَرِيثَاتُ ) مُؤنَّتْ سالم (وَبرِيَّاتُ) بقلب إحدى الهمزتين ياءٌ ( وَبَرَايَا كَخَطَايَا )، يقال: هُنَّ بَرايَا . ( وأَنَا بَرَاءٌ منه ) ، وعبارة الرَّوْضِ : رجُلُّ بَرَاءٌ ، ورجلان بَرَاءٌ كَسَلامٍ ، (لايُثَنَّى ولا يُجْمَع ) لأَنه مَصدر ، وشأَنه كذلك، ( ولا يُؤنَّث ) ، ولم يذكره السُّهَيْلُ ، ومعنى ذلك ( أَى بَرِيءُ ) . ( والبَرَاءُ : أَوَّلُ ليلة ) من الشهر ، سُمِّيت بذلك لتَبرِّي القمرِ من الشمس ( أَو ) أَوَّل ( يَوْم من الشَّهْرِ ) ، قاله : أبو عمرو ، كما نَقله عنه الصاغانيُّ في العُباب ، ولـكنه ضَبطه بالكسّر وصحَّحَ عليه ، وصَنيع المصنف يقتضي أنه بالفَتــح . قلت : وعليه مَشي الصاغانيُّ في التكملة ، وزاد أنه قولُ أَبي عمرو وحْدَه ( أَوْ آخرُها ، أَو آخِرُه ) أي الليلة كانت أو اليوم ، ولكُن الذي عليه الأَكثرُ أَنَّ آخِرَ يوم من الشهر هو النَّحِيرَة ، فليُحَرَّر . (كابْن البَرَاءِ ) ، وهو أَوَّلُ يوم من الشهْرِ ، وهذا يَنصُر القولَ الأُوَّلُ ، كما فى العُباب . ( و ) قد ( أَبْرَأَ ) إذا (و) البَرَاه (بن قَبِيصَةَ ، مُختَلَفًّ فيه ) ، قال الحافظ تقي الدَّينِ بن فَهد في المجمع : أورده النَّسائي ولم يَصح . قلت : وقد سقط هذا من أكثر نُسخ الكتاب . (و) يقال (بَارَأَهُ) أي شَريكه إذا

(و) يقال (بَارَأَهُ) أَى شُرِيكُه إِذَا (فَارَقَهُ)، ومثله فى العُباب، (و) بَارَأُ الرِجلُ (المَرْأَةُ) إِذَا (صَالَحُها على الفرّاقِ)، من ذلك، وسيأْتى له ذلك فى المعتل أيضاً.

(واسْتَمْرَأُها) خالعها (۱) و ( لمْ بَطَأُهُا حَى تَحيضَ)

(و) استبراً (الدَّكَرَ :اسْتَنْقَاه) أَى استَنْقَاه) أَى استنظَفَه (مِنَ البَوْل) ، والفقهاء يُفرِّقون بين الاستبراء والاستنقاء ، كما هو مذكور في محلّه .

(و) البُّرْأَةُ (كالجُرْعَة : قُنْرَةُ الصَّالِدِ)، والجمع بُرَأً، قال الأَعشى يَصفُ الحَمير (1):

( دَخَل فيه ) أي البَرَاء . ( و ) البراءُ ( اسم . و ) البَرَاءُ ( بنُ مَالِكُ ) بن النَّصْرِ الأنصاريُّ أَحو أنس رضي الله عنهما ، شهد أُحُدًا وما بعدها ، وكان شُجاعاً ، استُشهديوم تُسْتَر ، وقد قَتِ مائةً مبارزةً ( و ) البَرَاء بنُ ( عَازِب ) ، بالمُهملة ابن الحارث بن عَديٌّ (١) الأنصاريُّ الأَوْسيُّ أَبِوعُمارة ، شهد أُحُدًا وافتَتَح الرَّىُّ سنة ٧٤ ، في قول أبي عمرو الشيباني ، وشهد مع على الجَمَلَ وصفّين ، والنَّهْرُوانَ ، ونَزَل الـكُوفَة ، ورَوَى الكثيرَ ، وحكى فيه أبو عمرو الزاهدُ القَصْرَ أيضاً . (و) البَرَاء بن (أُوْس) بن خالد ، أسهم له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَمْسَة أَسهُم (و) البَرَاءُ بن (مَعْرُور)(٢) بالمهملة ، ابن صَخْر بن خُنْسَاء (٣) ابن سِنان الخَزْرجيُّ السَّلَميُّ أَبُو بِشْرِ نَقيب بني سَلِمَةَ ( الصَّحَابِيُّونَ ) رضي الله عنهم .

باش التاج الطبرع ما يأتى: قوله المالها أه مكذا قالت الإيابيناء ولمله وجافيتها أه البناب قول المنتف: ٥ لم يطأما و الخ > وهو ما ذكر في كب النف.

<sup>(</sup> ۲ ) ديوانه والصحاح والسان ( يرأ ) و ( روی ) والتاج أيضا ( ريّ ) والحسورة ١/٢٧٦ و ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>١) في الاستيماب بهامش الاصابة ، عدن ، أما الإصابة فكالأصل

<sup>(</sup>٢) في القاموس ۽ المعرور ۽

<sup>(</sup>٣) في الإصابة « صخر بن سابق » أما الاستيماب بهامش الإصابة فكالأصل

فَأَوْرَدَهَا عَيْناً مِنَ السَّيفِ رَيَّةً بِهَا بُرَأً مِثْلُ الفَسيِلِ المُكَمَّم

[] ومما يستدرك عليه :

تَبَرُّأَنَا : تَفَارَقنا . وأَبْرَأْته : جَعلته بَرِيناً مِن حَقَّى . وَبَرَّاته : صحَّحْتُ بَراءته ، والمتباريان لا يُجَابَان ، ذكره بعض أهل الغريب ف المتهموز ، والصواب ذكرُه في المُعتلُّ ، كما في النهاية ، وأبرأتُه مَالِي عليه وَبَرَّأْته تَبرِئَةً . وتَبَرَّأْتُ من كذا .

والبَرِيَّةُ : الخَلْق ، وقد تركت العربُ هَمزها ، وقرأ نافعُ وابن ذَكُوان على الأصلِ قولَه تعالى ﴿ نَحْيرُ البَرِيقَة (١) و ﴿ شَرَّ البَرِيقَة (١) ﴾ . وقال الفراء : إن أخذت البَرِيقة مِن البَرَى وهوالتَّراب ، فأصلُها غيرُ الهمز ، وقد أغفلها المُصنَّف هنا ، وأحال في المُعتلُ على ما لَم يَذْكُر ، وهو عجيبٌ .

واستبرأتُ ما عندك ، واستبراً أرْضَ كذا فما وجَد ضائته ، واستبرأتُ الأَمْرَ ،طلبْتُ آخرَه لأقطَمَ الشَّبِهة عنى .

والبَرَاءُ بن عبد عمرو (١) الساعدى، شهد أُحدًا، والبَرَاء بن الجَعْد بن عُوف: ذَكَره ابن الجَوْزِي في التَّلْقيح. وَبَرَاء ابن المَوْزِي في التَّلْقيح. وَبَرَاء ابن يَزِيدَ اللَّهُ بنَ ، وبراءُ بن عبد الله بنَ يزيد ، ذكرهما النسائئ .

### [ب س أ] •

( بَساً به )أىبالرجل وَبسِيْ ( كَجَعَل وفَرِحَ ) يَبْساً . ( بَسْأً) بفتح فسكون ( وَبَسَاً ) مخرِّكَـة ( وَبسَاء ) بالله ( وبُسُوءًا ) كَفُعود إذا ( أَنسَ ) به ، ( و) يقال : ( أَبْسَأَتُه ) فَبَسِيٍّ بِي .

ومن سَجعات الأَساسِ قد بَسِئَ بِكَرمك ، وأنسِ بحُسن خُلُقكِ .

( وبَسَأَ بالأَمر بَسُأً وبُسُوءًا : مَرَٰنَ ) عليه .

( و ) بَسَأَ (به : تَهَاوَنَ) .

(و) يقال ( نَاقَةُ بَسُوءُ) كصبور إذا كانت ( لا تَمْنَع الحَاليبَ) لِحُسن خُلقها.

وفى العُباب : التركيب ينُلُّ على الإِنْسِ بالشَّىء .

<sup>(</sup>١) سورة البينة : ٧

<sup>(</sup>٢) سورة البينة ٢

<sup>(</sup>١) في الإصابة : ﴿ البراء بن عسرو،

[بشأ]

( بَشَاءَةُ بِاللَّهِ ) والفتح (ع) في جبال بني سُلَم ، قاله أبو عُبَيدالبكريُّ وغيره ، قال خالدُ بنُ زُهير الهذِلِّ : رُوَيْدًا رُوَيْدًا وَاشْرَبُوا بِبَشَاءَة

إِذَا الجُدْفُرَاحَتْ لَيْلَةً بِهُذُوبِ (١) [ ب ط أ] .

( بَطُورٌ كَكُرُمَ ) يَبْطُو ( بُطْأً } بالضم) ،

قال المُتَنبِّي :

وَمِنَ البِرِّ بُطْءُ سَيْبِكَ عَلِيِّي أَسْرَعُ السَّحْبِ فِي المسير الجَهَامُ (٢) ( وبطَاءً ككتاب و ) كذلك ( أَبْطَأَ ضدُّ أَسْرَعَ ) ، تقول منه بَطُؤُ مَجينك وأَبْطَأْتَ فَإِنْكَ بَطِيءٌ ، وَلَا تَقُلُ : أَنْطُنْت .

( والبَطيءُ كأمير لَقَبُ ) أَبِي العباس ( أَحْمَدَ بِنِ الحُسَيْنِ) ، كذا في النَّسخ ، وصوابه أحمد بن الحَسن بن أبي البَقاء ( العَاقُوليِّ ) نسبة إلى دَيْرِ العاقول مَدينة النَّهْرَوان الأَوسط ( المُحَدِّث )

(١) شرح أشعار الهذليين تحقيقي أج ٢ ص٨٣٨ و رُويند رُويند وَالحَقُوا ...

(٢) ديوانه ١٠٠/٤ و ومن الحير .... ه

المشهور ، روى عن ابن منصورالقَّزاز وطَبقته .

( و ) عن أبي زيد : ( أَبْطُنُوا إِذَا كانت دُوابُّهم بطَّاء ) ، ويقال فَرسٌ بَطِيءٌ من خيلِ بِطاءٍ .

(و) يقال: (لم أَفْعَلْه بُطِّ ياهذا ، و) بُطْأًى ( كَبُشْرَى ، أَى الدَّهْرَ) ، في لغة بني پَربوع .

( و) يقال : ( بُطآنَ ذَا خُرُوجاً ) بالضم ( ويُفْتَحُ ) ، جعلوه اسما للفعل كَسْ عَانَ ﴿ أَي يَطُونَ ﴾ ذا خروجاً ، فجُعلت الفتحةُ التي على بَطُؤ في نُون بُطْآنَ حين أَدَّتْ عنه ، ليكون علماً لها ، ونُقلت ضمَّةُ الطاء إلى الباء ،وإنما صحَّ فيه النقلُ لأن معناهُ التعجُّبُ ، أي ما أبطأه .

( وَبَطَّأَ عليه بالأَمْر تَبطيئاً وأَبْطَأَ به ) أَى ( أُخَّرَهُ) ، وفي الحديث ﴿ مَنْ بَطَّأً به عَمَلُهُ لَمْ يُسْرعُ به نَسَبُه ، أي من أُخَّره عَملُه السَّيئُ لم يَنْفُعُه في الآخرة شَرَفُ نَسبه .

ومما يستدرك عليه.

تَبَطَّأً الرجلُ في مَسيرهِ (١) ، وما أَبْطَأً بك، وما بَطَّأَكُ (١) واستبطَأْتُه. وكتَب إلى يَسْتَبْطيني .

وبِيطًاء : أَسَمُ سَفينة جاءَ ذكرُها في شعر عُشمانُ بن مَظعونُ ، قاله الزَّبير ابن بَسكًار ، ونقله عنه السَّهيليِّ في الرَّوض (٣) .

وباطئةً: اسمٌ مجهولٌ أصلُه، قاله الليث ، وأورده صاحب اللسان هنا، وسيأتى في المعتلِّ إن شاء الله تعالى .

# • [ أ ك أ ]

( بَكَأَت الناقَةُ ) أو الشاة ( كَجَعَلَ وكَرُمَ بَكُأً ) ، قال أبو منصور : سمعنا فى غَرِيب الحديث بَكُؤَتْ تَبْكُوُ ، وروى شمر عن أبى عُبَيدِ وبَكَأْتِ الناقةُ

( 1 ) كذا في الأصل والذي في اللسان والصحاح: تباطأ الرجل في مسيره

(٢) كذا في الأصل والذي في اللسان : , و ما أبطأ بك وبطأ بك عنا ، وفي الصحاح : و يقال ما أبطأ بك وما بطأ يك برمعني (٣) الروض الإنت ١٠٠١ والين :

أأخرَجْتني من بَطن مسكة آمنا"

وأسكنتُنتي في صرح بيَّضاء تَقَدْرَعُ قال السهيــل و وكذك روى في هذا الشعره في صرح يطار تقدع و بالطاء وفتح الباء وكسرها وقال بيطاء اسم سفينة وتقدع

تقدع » بالطاء وفتح آلباء و كسرها وقال بيطاء اسم ــ بالدال أى تدفع »

تَبْكَأُ، قال أَبُوزيد : كلُّ ذلك مَهموز بفتح فَسُكُون . قال سَلاَمة بنجَنْدَل : وَقَالَ مَحْبِسُهَا أَدْنَى لَمَرْتَعَهَا وَلَوْ نُفَادِي بِبَكْ عِكُلٌّ مَخْلُوبِ (١) وزاد أَبُو زَيْد فيه : البُكُءُ بِالضَّمِّ (وَبَكَاءَةً) مُحَرَّكةً (٢) ، كذا هو مضبوطً عندنا في النُّسخ ، وفي العُباب بالفتح والمدّ ( وَبُكُوءًا ) كَفُعود ، وكلاهما مَصدر بَكُو بالضمّ ( و) زاد أبو زيد ( بُكَاءً ) على وزن غُراب ، وفي بعض النسخ بضمُّ فسُكون ( فهيَ ) أي الناقة أو الشاة (بَكيءٌ وبَكيئةٌ ) بالهاء وبدونها ، أَى ( قَلَّ لَبَنُها ) ، وقيل : إذا انقطع ، وفى حديث على ﴿ فَقَامَ إِلَى شَاةً بَكَىءٍ فَحَلَبها » ، وفي حديث عُمَر أنه سأل جَيْشاً : « هَلْ يَشْبُتُ لَكُم العَدُو ۗ قَدْرَ حَلْبِ شَاةِ بَكِيثَة ؟ فقالوا : نَعَمْ »

(۱) دیوانه ص ۱۱ والصحاح واللسان (بکاً) واللسان (عداً) بقال ... ولو تتمادًی بیبک م کُلُ علوب ، والفایس ۲۸۸۱ وانشر انکنز الفری ۱۰ وبالس شلب ۲۷۲ (۲) یفهم من شرحه آنها عنده و بتکاته ،

إلى يفهم من شرحه أنها عنده و بكآة ،
 بدون مد" . لكن ضبط القاموس المطبوع
 كاللسان وما ذكره الشارح عن العياب

وقال أَبُو مُكْعِت (١) الأَسكيُّ : فَلَيَضُونَنَّ المَرْءُ مَفْرِقَ مَالِه ضَرْبَ الفَقَارِ بمعْوَل الجَزَّارِ (١) وَلَيَأْذِلَنَّ وتَنْكُوَّنَّ لَقِلَاحُهُ وَيُعَلِّلُنَّ صَبِيَّـهُ بِسَمَـار ( ج) بكَّاءُ وبَكَايَا (كَكرَام وخَطَايَا) الأخير على ترك الهمز . (و) قال الليث : ( البَكُ عُ<sup>(٣)</sup> نَبَاتٌ) كالجرْجير(كَالبَكَا)بالفتح (مَقْصُورَةً) معتلَّة عند بعضهم (واحدَتُهما بهاءٍ) . وفي العباب : التركيب يُدلُّ على نقصان الشيء وقلَّته .

[] ومما يستدرك عليه :

بَكَأْتُ عَيني وعُيون بكَاءً : قلَّ دَمْعُها. وأَيْد بكَاءُ : قُلُّ عَطَاوُهَا .وأَبْكَأُ زيدٌ : صار ذا بُكاء وقلَّة خَيْر. وقول الشاعر: أَلاَ بَكَرَتُ أُمُّ الكلاب تَلُومُني تَقُولُ أَلاَ قَدْ أَبْكَأَ اللَّرَّ خَالبُهُ (1)

(1) قالاصل: أبو مكتب وانظر الكثر اللتوى ه ٩ والتكملة

(٣) اللسانَ ( يكأُ ) و ( سمر ) و ( أَزَلَ ) والتاج أيضا ( سمر) و(أزل) وانظر الهاشُ السابق وفي التكملة: مفرق خاله وانظر الجمهرة ٣/٥٥/ (٣) ضبط اللسان البُك ء .... واحدته بكاأة وفي التكملة نص على أن البك - بالفتح

نبات كالحرجير الواحدة بكأة (٤) السان وشرح المرزوق ١٧٣٩ رجل من بي سعد .

زعم أَبُو رِياشُ أَنَّ مَعْنَاهُ : وَجَدَ الحالبُ اللَّرُّ بَكِينًا ، كما نقول : أَحْمَدَه : وجَدَه حَميدًا ، وقال ابن سيده : وقديَجوز عندي أن تكون الهمزةُ لتعدية الفعل ، أي جَعله بكينًا ، غير أني لم أسمع ذلك من أحد. وبَكُوَّ الرجلُ بَكَاءَةً فهو بَكيءُمن قوم بكاء ا وفي رواية « نَحن مَعاشرَ الأُنبياء فينا بَكُ م (١) أي قلَّة الكَّلام ، أي إلا فيما يُحْتَاج إليه ، و بَكِيَّ الرجلُ كفر ح: لم يُصَّب حاجَته، ويقال : رَكيَّةٌ بَكيَّة ، إذا نَضَب ماوُّها ، قُلبت هَمزتُها للإتباع .

## [ب او آ] اه

( بَاءَ إِلَيه : رَجَعَ ) ومنه قوله تعالى ﴿ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ (٢) ﴾ قال الأَخفش : أي رَجِعُوا ، أي صارَ عليهم ( أَو انْقَطَع و ) في بعض النسخ بالواو بدل أو ( بُوْتُ به إليه وأبأتُه) وهذه

<sup>(</sup>١) ضبط اللسان ، فينا بلك ، أى قلة كلام إلا فيما تحتاج ، . وفي النهاية : و فينا بكاء أى قلة الكلام إلا فيما يحتاج : هذا والذي تقدم : البك ءُ والبُكُ ءُ والبكاءة والبُكاء ، وكلها بمعيى القلة

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١١ وسورة آل عبران : ١١٢

عن نُعلب ( وبُوْتُه ) عن الكِسائيِّ وهي قليلةً .

(والبَاءة) بالله (والبَاء) بحدف الهاء، والباهة، بإبدال الهمزة هاء ، والباه بالألف والهاء ، فهدف أربع والباه عنى (النَّكَاح) لغة في الباءة، وإنما شمَّى به لأن الرجل يتبوا من المهاء ، أي يَستمكنُ منها كما يتبوا من داره ، كذا في العبب وجامع القرَّاز والصّحاح، وجعل ابن فتيبة اللقوَّاز والصَّحاح، وجعل ابن فتيبة ومن المخلع من استطاع منكم البَاءة فليتزوَّح، فإنه أَعض للبَصر وأخصن للفرج، ومن لم يَستَطِع فَعَلَيْه بالصَّوم فَإِنَّه لَهُ وَجَاءً ،

وقال يَصِف الحِمَار والأَثْنَ : يُعَرِّسُ أَبْكَارًا بِهَا وَعُنَّسَا أَكُرَمُ عَرْسِ بَاءَةً إِذْ أَعْرَسَا (١) وقال ابن الأنباريّ : يقال : فُلانٌ حَرِيصٌ على البَاء والبَاءة والبَاء، بالهاء

والقَصْر ، أي النَّكاح ، والباءةُ الواحدةُ ،

(١) اللسان والصحاح

والبّاءُ الجَمْعُ ، ويُحْمع البّاءُ على البّاءات قال الشاعر :

يَا أَيُّهَا الرَّاكِبُ ذُو النَّبَاتِ
إِنْ كُنْتَ تَبْغِي صَاحِبَ البَاءَاتِ
فَاعْمِدْ إِلَى هَاتِيكُمُ الأَبْيَاتِ (١)
( وَبَوَّأُ ) الرَّجِـلُ ( تَبُويِئاً ) إِذَا
( نَكُعَ ) وهو مجاز

( وَبَاءَ ) الشيءُ ( : وَافَقَ ، و ) بَاءَ ( بِلَمه ) وَبِحَةً إِذَا ( أَقَرَّ ) ، وذا يَكُونُ أَبِدًا بِمَا عليه لاَ لَهُ. قال لَبِيدٌ : أَنْكُرْتُ بَاطِلَها وَبُوْتُ بِحَقَّهَا وَنْدَى وَلَنْ وَفَدْ عَالًا كُولًا (٢)

عَنْدِي وَلَمْ يَفْخُرْ عَلَى كُرِ الْهَا(٢)
وقال الأصمعي : باء بإثمه فهو
يبُوءُ بَوْءًا إذا أَقَرَّ به(وَ) قال غيره :
باء ( بِذَنْبِهِ بَوْءًا) بفتْح فَسُكون ،
كذا في أكثر الأصول ، وفي بعضها :
بَوْأَةٌ بزيادة الهاء ( وَبَوَاءً ) كسحاب
رُ اخْتَمَله ) وصار المننب مأوى الذنب ، وبه فَسَّ أبو إسحاق الزّجاج 
لا فَبَاءُوا يغضَب عَلَى غَضَب ﴾ (٣) أي احتملوا ، ( أو اعترف به ) ، وفي

<sup>(</sup>۱) الليان

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣١٨ واللمان والصحاح

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٩٠

بعض النَّسخ بالواو ، وفى الحديث « أَبُوءُ بِنعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ بِذَنْبِي » أَى أَلتَزم وأُرْجِعُ وأقرُّ ، وأصل البَوَّاءِ اللَّزومُ ، كما في النهاية ، ثم استُلجمل في كلِّ مَقَام بِمَا يُناسبُه ، صرَّح بِله الزمخشريُّ والرَّاغب ، وفي حديث آخَرَ ﴿ فقد بَاءَ بِهِ أَحدُهما » أَى التزمُّه ورجّع به . ( و ) باء ( دمه بدَمه (١) ) بَوْءًا وبَوَاء ( عدَلَه ، و) فُلانٌ ( بفُلان ) بَوَاءً إذا ( قُتلَ به ) وصار دَمُه بدَمه ( فَقَاوَمَهُ ) ، أي عَادَلَه ، كذا عن أني زَيْد . ويقال : « بَاءَتْ غُرَار بكَعْل » وهُما بَقرَتَان قُتلتْ إحداهما بالأُخرى. ويقال : بُوْ به ، أَى كُنْ ممَّن يُقْتَل يه ، وأنشد الأحمرُ لرجل قَتل قَاتلَ أخيه فقال :

فَقُلْتُ لَهُ بُوْ بِالْرِيْ لَسْتَ مِثْلَـهُ وَإِنْ كُنْتَ قُنْعَانًا لِمِنْ يَظْلُبُ اللَّمَا (٢) [قال أبو عُبيد : معناه وإنْ كُنْتَ في حَسَيك مَفْنَعًا لكلِّ مَن طلبَك بِفَأْرِهِ ، فلسْتَ مِثِلَ أَحى . ( كَأَبَاءُهُ وَبَاوَأَهُ )

بالهمز فيهما ، يقال : أَبِأْتُ القاتار بالقتيل واستبأنه أيضاً ، إذا قَتَلْته به ، وفي اللسان : وإذا أَقَصَّ (١) السُّلطانُ رَجلاً برجل قيل: أَباءَ فُلاناً بفُلان. قال الطُّفَالُ الغَّنويُّ: أَيَاءَ بِقَتْلاَنَا مِنَ القَوْمِ ضَعْفَهُ وَمَا لاَ يُعَدُّ مِنْ أَسِيرٍ مُكَلَّبِ (١) ومثلُه قَوْلُ أَني عُبيد (٣) . وقال التغلي : أَلاَ يَنْتَهِي عَنَّا المُلُوكُ وَتَتَّقَسِي محارمنا لايباًو الدُّم بالدُّم الدُّم وقال عبد الله بن الزبير: قَضَى اللهُ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بِينَنَا وَلَمْ نَكُ نَرْضَى أَنْ نُباوِئَكُمْ قَبْلُ (٥) ( وتَبَاوَءًا ) القتيلان ( تَعَادُلا ) وفي الحليث: أنه كان بين حَيَّنِ من العرب

 <sup>(</sup>١) ضبط القاموس و و د رَمَهُ بد مَه ع
 (٢) اللمانوالسماح ( بؤاً ) و (قنع) والناج أيضا ( قنع )
 رالمقاييس ٢/ ٣١٤ والجمهة ٣٢٢/٢ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: واقتص ، والتصويب من اللسان ومنه نقل. وفي مادة قصص أقصَّه الحاكم (٣) ديوانه ١٤ والسان

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع و أبو حبيسد ، مدا وفي
 اللسان قال أبو حبيد فإن فتله السلطان بقود
 قيل قد أقاد السلطان فلانا وأقصته وأباءه

<sup>(</sup>٤) اللسان (بوأ) و (مكس) و (أتى) وهو لجابر بن حُنَىّ التغلبيّ والمقايد ١٤/١ (٥) اللسان وضيطه وعبد الله بن الزّبيّر ٤

وأظنه ابن الزَّبير الشاعر

قتالٌ ، وكَانَ لأَحد الحَيَّيْن طَوْلٌ علَى الآخر فقالوا : لا نَرْضَى إِلَّا أَنْ نَقتُلَ بالعبد منَّا الحُرِّ منكم ، وبالمرأة الرَّجُلَ ، فأمرهم النبيُّ أن يتباوَءُوا ، ووزنه يتَقَاولُوا ، على يَتَفَاعلُوا ، وهذا هو الصحيم ، وأهل الحديث يقولون يَتَباءَوا ، على مثال يَتَرَاءَوا ، كذا نَقل عنهم أبو عُبيد. ( وبوَّأَهُ مَنْزِلاً ) نزلَ به إلى سَنَدِ جَبَلِ، هكذا متعدّياً إلى اثنين في نسختنا وفي بعضها بإسقاط الضمير ، فيكون متعدِّياً إلى واحدٍ ، وعليها كتبَ شيخُنَا ، ومثَّا, للمتعدِّى إلى اثنين قولهم : تَبوَّأْتُ لزَيْد بيْتًا ، وقال أَبو زيد : هو متعدًّ بنفسه لهما ، واللام زائدة ، وفَعَّل وتَفعَّل قد يكونان لمعنَّى واحد (وَ) بوًّأ (فيه) وبوَّأَه له عمني هَيَّأَه له (أَنْزَلَه) ومكَّن له فيه (كَأَباءَهُ) إيَّاه، قال أبو زيد: أَبَأْتُ القومَ منزلاً وبَوَّأْتُهم منزلاً إذا نَزلْتُ بهم إلىسَنَد جَبَلِ أَو قِبَل نَهْرِ ( والاسْمُ البيئةُ ، بالكَسْر) .

( و ) بوَّا ( الرُّمْحَ نَحْوَهُ : قَابَلُهبه ) نحو هَيَّاه ،كما ورد ذلك فى الحديث .

( و ) بوَّأَ ( المَكانَ : حَلَّه وأَقامَ ) به (كَأَبُاءَ بِهِ وَتَبَوَّأً) ، عن الأَحفش ، قال الله عز وجل ﴿ أَن تَبَوَّءَا لَقَوْمُكُمَــا بمِصْرَ بُيُوتاً ﴾ (١) أي اتَّخذا ، وقال أَبُو زيد : التَّبَوُّو : أَن يُعْلَمَ الرجُلُ الْرجُلَ على المكان إذا أعجبه لْيَنْزِلُه ، وقيل : تَبَوَّأُه إِذَا أَصلَحه وَهَيَّأُه ، ويقال تَبَوَّأُ فلانٌ منزلاً إذا نَظر إلى أَحْسَن (٢) ما يُرى وأَشَدُّه استواءً وأمكنه لمَباءَته (٣) فاتخذه . وتُبَوًّأ : نَزلُ وأَقامَ ، وقال الفراء في قوله تعسالي ﴿ لَنُبُوِّئُنَّهُمْ مِنَ الجَنَّة غُرَفاً ﴾ (١) يقال: بَوَّأْتُه منزِلاً وأَثْوَيْتُه مَنزِلاً سواءً ، أَى أنزلته، وفي الحديث « مَنْ كَذَب عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ » أىليَنْزِلْ مَنْزِلَه من النار .

( و ) من المجاز فُلانَ طَيِّب ( المَبَاءة ) أَى ( المَبْرَاءة ) أَى ( المَنْزِل ) وقيل : مَنْزِل القوم في كُلُّ مَوْضع ، وقيل : حيث يَتَبَوَّءُون مِنْ قِبَل وَادِ وسَنَدِ جَبَل ، ويقال : هو رَحِب المَبَاءة ، أَى سَخَيَّ وأَسعُ المعروف .

<sup>(</sup>١) سور: يونس ٨٧ (٢) في اللسان والنصّ منه « إلى أسهل »

 <sup>(</sup>۲) في اللسان والنص منه و إلى اسهل
 (۳) في اللسان و لمبيته و

<sup>(</sup> ٤ ) سورة المنكبوت ٥٨

( و ) يُسمَّى( كَنَالُسُ الثُّور ) الوحشيُّ مَباءةً ( و ) كذلك ( المَعْطــنُ ) وفي اللسان : المباءةُ مَعْطنُ القَوْم (١) للإبل حيث تُنَاخ في المَوَارد. ويستعمل للغنم أيضاً كما في الحديث (٢) ، وهو المُتَبُوًّا أيضاً ( وأباء بالإبل ) ، مكذا في النُّسخ ، والذي في اللسان والعُباب : وأباء الإبل ( رَدُّهَا إليه ) أي إلى المَبَاءَةُ : وأَبَأْتُ الْإِبْلُ مَبَاءَةً أَنْخُتُ بعضها إلى بعض قال الشاعر: حَلِيفَانِ بَيْنَهُمَّ مِرَةً يُبِيفَان في عَطَن ضَيَّدِي ( و ) أَبَاءَ ( منه : فَرٌّ ) كَأَنَّ الهمزةُ فيه لسلب معنى الرَّجوع والانقطاع . ( و ) أَبَاءَ ( الأَدْبِمَ : جعله في الدِّبَاغُ ) ، وهو مــذكورٌ في هامش بعض نُسَخ الصّحاح ،والذي في العباب وأباّت (1) الرأةُ أديمَها : جعلته في الدِّباغ

(١) في مطبوع الناج: وتعلن القوم، والصويب من السان

وقرأت في مُشكِلِ القُر آن لابن قُتيبَة وأنشد:
وأنشد:
وَبَوْأَتَ بَيْتَكَ فِي مَعْلَمِ وَبَوْأَتَ بَيْتَكَ فِي مَعْلَمِ رَحِبِ المَبَاءة وَالمَسْسَرَحِ كَفَيْتَ المُقَاةَ طلابَ القِري لقيري وأنبُعَ الكلاب للمُسْتَنْعِ (١) وَنَبْعَ الكلاب للمُسْتَنْعِ (١) (والبَاءة ) قال طرفة:

طببو الباء مسل ولهم سُبُلُ إِنْ شَيْتَ فِي وَعْثٍ وَعِ (١٠ (و) المَبَاءة (بَيْتُ النَّحْلِ فِي الجَبَلِ). وفي التهذيب: هو المُرَاحُ الذي

وفي التهديب : هو المراح الله ا يَبِيتُ فيه . (و) الماءة(مُتَبَواً الوَلَد منَ الرَّحم) ،

قال الأعلم: وَلَعَمْرُ مَحْلِكِ الهَجِينِ عَلَمَى رَحْبِ المَبَاءةِ مُثَنِّنِ الجَرْمُ (٢)

 <sup>(</sup>٢) ورد الحديث في اللسان : قال له رجل : أصلمي في مباءة الغنيم ، قال: نعم

<sup>(</sup>٣) السان والمقايس ( ٣)

 <sup>(</sup>١٤) و أبأت ، تكون من مادة (بأي)وجاء هذا
 المعنى فيها ، ولعل الكلمة أيضا وأباء ت المرأة . . .

<sup>( )</sup> تأويل شكل الفرآن ص ٨ أ٢ و الحيوان ٢٠٨١--١٩٤ ، ٥٠ ١٣٤ – ١٩٠٥ والمعانى الكبير ٩٠٩ وفي الناج المطبوع : « كلاب الفرى »

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ٧٥ وغنارات ابن الشجرى القسم الأول ص٣٥ والمقايس ١٤ ٣١٣ واللسان ورواية الديوان طلب الباءة . . . . في وحش وعر ١

( وَالبَوَاءُ ) بالمد ( : السَّواءُ والكُفْءُ ) يقال : القومُ بَوَاءٌ في هذا الأَمرِ ، أَى أَكُفَاءُ نُظرًاءُ ، ويقال دَمُ فُلانِ بَوَاءُ لدم فلانِ إِذَا كَانَ كُفُوًا له ، قالت ليلى فلانِ إِذَا كَانَ كُفُوًا له ، قالت ليلى الأَخْيليَّة في مَقتل تَوْبَةُ بنِ الخُميَّر : فَإِنْ تَكُنِ الفَتْلَى بَوَاءً فَإِنَّكُ مِنْ الخُميَّر :

وفي الحديث: « الجراحات بواء وفي بن عامر (١) وفي الحديث: « الجراحات بواء » وأنه يعنى أنها مُتساوية في القصاص ، وأنه لا يُفتَص للمجروح إلا من جارحه وفي حديث جَعفر الصادق قيل له: ما بال العَمْرَب مُغنَاظة على بني آدَم: فقال: ثريد البَوَاء . أي تُؤذي كما تُؤذي كما تُؤذي كما تُؤذي .

( و ) بَواءُ أَيضاً ( وَادِ بِتِهِامةً ) ، كذا فى العُباب والتكملة .

(و) يقال : كَلَّمناهم فَ ( أَجَابُوا عَنْ بَواءِ واحد أَى بِجَوَابِ واحد) أَى لم يَختلف جو أَبُهم ، فعَنْ هُنَّاعهى الباء وفي العُبَابِ : أَى أَجَابُوا جَواباً واحداً (والبِيئَةُ ،باكمر: الحالَةُ) يقال :

(و) قالوا: في أَرْضِ فَلاَة (فَلاَةُ (1) تَبِيءُ في فَلاَة (فَلاَةُ (1) تَبِيءُ في فَلاة). (و) يقال (حَاجَةٌ مُبِينَةٌ ) بالضمّ ، أي (شَدِيدَةٌ ) لازمة :

[] ومما يستدرك عليه :

استَباء المنزلَ : اتخفه مَباءةً . وأبناتُ على فُلانَ مالَهُ ، إذا أَرَحْتُ عليه إليه وغَنمَه . وأباء الله عليهم نعَماً لا يَسعُها المُرَاحُ . وقال ابن السَّكِيت في قول زَهيْر بن أبي سُلمي :

فَلَمْ أَرْ مَشْرًا أَسُرُوا هَدِيِّا الْهَالَهُ (٢) وَلَمْ أَرْجَارَ بَيْتَ يُسْتَبَاءُ (٢) الهَدِيُّ : ذو الحُرْمَة ، ويُستَباءُ ، أى يُبَبَوَّا أَى تُتَخَدُ امْرَأَتُهُ (٤) أَهْلًا. وقال أبوعمرو الشيبانُي : يُستَباءُ ، من البواء ، وهو القُودُ ، وذلك أنه أتاهم يُريد أن يستجيرَ بهم فأخذوه فقتلُوه برجُلِ منهم ، وللبشر مَباءتان : إحداهما مُرْجِم الماء وللبشر مَباءتان : إحداهما مُرْجِم الماء

إنه لَحَسنُ البيئةِ .

<sup>(</sup>١) اللمان والجمهرة ١ : ١٦٩و ٣ : ٢١٣ والصحاح

الذي في اللسان : وفي أرض كذا فلاة

 <sup>(</sup>٢) كذا في المأن والشرح . والذى في اللسان والصحاح ، في أرض كذا فلاة تُبيئ، في
 فلاة ، .

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۷۹ والسان والمقاییس ۱: ۲۱۴

 <sup>(</sup>٤) في الأصل « تتخذه امرأته » والتصويب من اللسان وديوانه

إلى جَمُّها ، والأُخرى مَوضِعُ وُقوفِ سِاثِقِ السَّانيَةِ .

الفَرُّاء : بَاء ، بوزن بَاغَ إِذَا تَكَبَّر ، كَأَنَّه مَقلُوب بَلِّى ، كِمَا قَالُوا رَاء وَرَأَى(١) ، وسَيُذكر في المعنلُّ :

[بهأ]

( يَهِأُ بِهِ ، مُثلَّثَةُ الهاءِ ) وهي عينُ الكلمة ، وقد تقدم أن التثليث لا يُعتبر إلا في عَينِ الفعل ، فذكُّرُ الهــاء مُنَا كَاللَّغُو (بُهُأً ) بفتح فسكون ( وبُهُوءًا ) كَقْعُود ( وَبَهَاءً ) بِالمد (أَنسُ) بِهِ وأَلفَ وأَحَبُّ قُرْبُه ، وقد بَهَأْتُ بِه وبَهِئتُ ، قاله أبو زيد . وفي حديث عبد الرحمن ابن عَوْف أنه رأى رَجُلاً يحلف عند المَقام فقال : أرى النَّالِمَ قَدْ بَهَدُّوا بهسذا المقام . أي أنسوا به حتى قَلَّتْ هَيبتُه في قلوبهم . وفي خديث مَيمون ابن مهران أنَّه كتب إلى يُونُسَ بن عُبَيد : عَلَيْكَ بكتاب الله ، فإنَّ الناسَ قد بَهَدُّوا به . قال أَبو عُبيد : وَرُوِيَ : بَهُوا بِهِ ، غير مَهموز ، ولهو في الكلام مَهموزٌ (كابتُهَأَ ) به إذا أنس وأَحَبُّ (١) في السان و كما قالوا أرى ورأى وحو تصحيف فيه .

قُرْبه ، عن أَى سَعِيد ، قال الأَعشى : وَفِي الحَيِّ مَنْ يَهْدَى هُوَانَا وَيَبْتَهِي وَلَا الْحَيْثَ مُنْ اللهِ وَآلَا وَيَبْتَهِي وَآلَا وَيَبْتَهِي وَآلَا وَيَبْتَهِي وَآلَا لَيْ الْكَآيَةَ مُغْضَبُ (١) فَعَرَكُ الْهُورَةُ مِنْ يُبْتَهِي ، كِذَا فِي

العُباب والتَّكملة واللسانِ . ( و ) بَهَاء ( كَقَطام ِ ) عَلَم( امرأة )

مِن بَهَا به إذا أنس ، كذا في جَامِع الفَزَّازِ،

( و ) عن ابن السُّكِيت يقال : ( مَا بَهَأْتُ له ) وما بَأَهْتُ له ، أَي ) ما فَطِنْتُ ) له .

( و) قال الأصمعيُّ في كِتاب الإبل ( ناقَةٌ بَهَاءٌ) بالفتح ممدودًا ( : بَسُوءٌ) قد أَنسَتْ بالحالب ، وهو من بَهَأْت به إذا أنسَت به .

(وبَهَأَ البَيْتَ كَمنَع) يَبْهُوهُ (: أَخْلاَهُ من المتّاع) وهو أثاث البيت ( أو خَرَقَه ، كأَبْهَأَهُ ) (") فأما البَهَاء من الصّن فهو من يمي الرجُلُ ، غير مهموز ، والتركيبُ يدُلُ على الرَّبْس.

<sup>(</sup>۱) السح المدر س ۱۳۷ والمان والتكملة وفي الأمسل والمان و مند با بر والصريب من الديران والتكملة . (۲) في اللسان : وأو خرَّفتُكابُنهاه ، وفي مادة (بها) و وأبهاه خرَّقه ،

( فصل التاء) الفَوْقِيَّة مع الهمزة . [ تأتأ ] .

( التَّأْتَأَةُ: حِكَايةُ الصَّوْتِ) تقول: تَأْتَأَتُ به .

( و ) التَّاتَّأَةُ ( تَرَدُّدُ التَّأْتَاءِ في التَّاءِ ) إذا تكلم .

( و ) التأتأة ( دُعَاءُ النَّيْسِ )المعْزَى (لِلسَّفَادِ) ، وفي العُبابِ : إلى العَسْبِ (كَالتَّأْتَاء) بحذف الهاء .

( و ) التأتأةُ ( هي أيضاً مِنْيُ الطَّفْلِ) الصغيرِ ، وفي العباب :الصَّبِيِّ، بدل الطفل .

( و ) التأُتأةُ (التَّبَخْتُرُ في الحَرْبِ ِ ) شجاعةً . (١)

### [100]

( التَّبْتَا) بفتح فسكون مقصورًا ( والتِّبتَا) بكسر فسكون مَقْصُورًا

(۱) الذي في اللسان : ﴿ وَالنَّانَاهُ مُشْي الصبي الصغير والنَّاءُ البَخْرُ فِي الحُرِبُ شَجَاعَة وَالنَّاءُ دُعَاءُ الحُطّانَ إِلَى السَّسْبِ وَالنَّاءُ دُعَاءُ الحُطّانَ إِلَى السَّسْبِ وَالحَلانَ النِّيسِ . . ، وَسِيْقَ فِي المَامُوسِ وَسُرِحَهُ فِي مادة ﴿ نَانًا ﴾ ﴿ وَالثَّائُمُ وَعَاءُ النِّيسِ السَّفَادَ كَالنَّاءُ \* فَهَا يَوْيُدُ مَا وَالثَّاءُ \* فَهَا يَوْيُدُ مَا وَاللَّاءُ \* النِّيسِ السَّفَادَ كَالنَّاءُ \* فَهَا يَوْيُدُ مَا وَاللَّاءُ \* النِّيسِ السَّفَادُ كَالنَّاءُ \* فَهَا يَوْيُدُ مَا وَلِيْ اللَّسَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ مَا وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ أَنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَلَيْكُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللْمُلْعُلِمُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللْمُلْعُلِمُ الللللّهُ الللللللْمُلْعُلِمُ ال

(والتُّنتَاءُ)(١) بكسر فسكون همزة مدودًا، ومنهم من ضَبط الثانيةَ بالكَسر والمدّ والثالثة بالكُسر والقَصْر ، وبعضهم ضَبطهما بالمدِّ وجعل الفَرْق بينهما وبين الذي قَبْلهما هَمْزَ وَسطها وهو بين الفَوْقيَّتين ، والصحيحما ضبطناه ، ( : مَنْ يُحْدث عند الجماع ) وهو العَذْيَوْطُ ( أَوْ ) الذي ( يُنْزِل قبل الإيلاج) قاله ابنُ الأَعرابي ، ونحو ذلك قال الفراء، قال شيخنا: واختلف في تاء التيتا ، وهي أوَّل الثلاثة ، فالذي صرَّحَّ به أَبوحَيَّان وابن عُصفور أَن تاءها الأولى زائدة ، وأنها من وَتَأ ، واوِيُّ الفاءِ، إِذَا ثَقُلَ كَبَرًا أَو خَلْقًا ، وقد أغفلها كثيرٌ من أهل اللغة .

[] ومما يستدرك عليه هنا:

[تطأ] . .

تَطأَ . فى التهذيب : أهمله الليثُ ، وعن ابنِ الأعرابيّ : تَطأَ الرجُلُ إِذا ظَلَم . كذا فى اللسان .

<sup>(</sup>۱) الذي في القاموس المطبوع : و التَّبِيَّاءُ والتَّبِنَاءُ والتَّبِيِّاءُ و وجاءت في اللسان في مادة ( نِيت) و تَبَيِّنَاءُ و وَبِيَّاءُ . . . وقال ابن الأعراقي التَّنْفَاءُ . . . .

## [ إ ف أ]

( تَفَيِّ ) الرجل ( كَفَرْح ) أهمله الجوهرى ، قال الصاغانى: معناه (احتَدَّ وغَضِبَ ) .

(و) يقال : أتبته على تفيية ذلك (تفيية الذي : حينه وزمانه) (أ) وق بمض النسخ إبانه (اا حكى اللحيائي التخفيف القيامي ، لأنه قد اعتد به لغة ، وق الحديث : دخل عُمر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شم على أثبو بكر على تفيية ذلك ، أي على أثبوة أخرى ، على تشفة ذلك ، بتقديم إلياء (المعلم على الفاء ، وقد تُشدّ ، والياء فيها زائدة على أنها تفيلة ، وقال الزمغشري : لو

كانت تَفعله لكانت على وزن تَهْنَةُ (١) فهى إذًا لولا القَلْبُ فَعِيلَة ، لأَجـــل الإعلال، ولامُها هَبْرة

واستفاء فُلانٌ ما في الوعّاء : أخَذه . وسيد كر في المعتل .

يد در في المسل . [] ومما يستدرك عليه:

. [ ات کا]

تكاً ، ذكره الأزهرى ها هنا وتبعه صاحبُ اللسان ، وسيأتى في وكاً إن شاء الله تعالى .

·"[[:::]

( تَنَاً ) بالمكان ( كَجَمَل تُنُوءًا ) كَتُمود : قَطَن ، ويقال : تَنَا الضيفُ شَهْرًا ( أَقَام ) كَتَنخ ، فهو تاني وتانخ ، كذا في التهذيب . ( والاسم ) منه الثناءة ( كالكتابة و ) قال ثَملب : وبه سمى (التّانيق) الذي هو المقيم بيلده والملازم ( : الدَّهقان ) قال ابن سيده : وهذا من أقبح الفَلط إن صَعْ عنه ، وخَليق أن يَصِح ، لأنه قد ثبت في أماليه ونوادره ( ج كَسَكَان ) ، (")

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان و تعَدَّتُه و كلك في النهاية لابن الأثير فهي فيهما على تعدا أما هنا فهي على فيلة . وانظر الكلام المتقول عن اللسان المتقول عن اللسان المتقول عن الله وقوله و . . . فهي إذن لولا القلب فعيلة ، وقوله قبل ذلك , وفيه لغة أخرى على تتفة ذلك يتغذم الياء على الفاء ،

 <sup>(</sup>۲) أي هامش القاموس عن نسخة أخرى :
 ربًانه ١

<sup>(</sup>٣) المراد بالياء منا المنزة اللي مل الياء أو لعلها تتيفة

 <sup>(1)</sup> في السان و تبيئة و لكن في النهاية وفي هامشها الدر الشير و تبيئة و كالأصل
 (7) أنظر تمان بعد مادة تناؤ.

<sup>(</sup>٣) المطرقة بالمسان والمستاح فيطلقم و تُشاء و وما هنا (٣) ضيط في المسان والمستاح فيطلقم و تُشاء و وما هنا السوب التنظيرة ما بمناه ساكن وَسُسُكَمَّانَ

يقال : هو مِن تُنَّاء تلك الكُورَةِ ، أَى أصلُه منها

( وإبراهمُ بن يَزيدُ ، ومُحَمَّدُ بن عَبْدالله) بن ريذة (١) ، كنيته أبو بكر ، من ثقات أهل أصبهان ، ذكر والذهبي ، وهو مشهورٌبجَدُه توفيسنة ١٤٠ (وأَحْمَدُ ابنُ مُحَمَّد) بن الحارث بن فادشاه (٢) صاحب الطّبراني ، وحَفيده أبو الحسين محمد بن علي ، سمع محمد بن عمر ابن زُنبور الورَّاق ، وأَبَا الفضل بن المأمون ، وأبا زُرْعَة البَنَّاء وغيرَهم ، صَدُوق ، ولد سنة ٣٨٨ وتوفي سنة ٤٥٤ كذا في تاريخ البنداري الذي ذَيَّلَ به على تَاريخ الخَطيب ، ( و ) أبو نصر (مُجَمَّدُ بنُ عُمَرَ) بن محمد بن عبد الرحمن ( بن تَانَةَ ، التَّانتُونَ ، مُحَدِّثُون ) الأخير إنما قيل له لكونه يُعْرَف بابْن تَانَةَ ، شيخٌ مُكثرٌ ، روى عنه الحافظ إسماعيل بن الفضل الأصبهاني

وغيره ، توفى سنة ٤٧٥ بـأصبهان . [] ومما يستدرك عليه :

تناً على كذا : أقرَّ عليه لازماً لا يفارقه ، ويقال : قَطَعوا أَتُنُوءَ ذَاتَ أَهوال . ويقال هما سنَّان وتنَّان (١) وما هما تنَّان ولكن تنَّينان ، كذا في الأساس ، وهومجاز .

وفي حليث ابن سيرين : لَيسَ للنّانية شيء . يريداًن المُقيمين في البلاد الذين لا يَنفرون مع الغُزاة ليس لهم في الفيء نصيب .

> [] ومما يستدرك عليه هنا : [ ت ل أ ] (٢)

تلاً وجاء منه الأَثْلاَءُ ، كأَنصارِ ، قسال ياقوتُ في معجمه : قَرْيَةُ مِن قُرَى ذَمَارِ باليَمن .

( فصل الثاء ) المثلثة مع الهمزة [ثأثاً].

( ثَأْثَأَ الإبلَ : أَرْوَاهَا) بالماء ،وقيل : سَقَاها حَتى يُنَهب عَطشُها ولم يُرْوِها ( و ) ثَأْثَأُها ( عَطَّشَها ) فهو (ضِدًّ) ، فمن الإرواء قول الراجز :

171

<sup>(</sup>۱) في الأصل زيدة وفي شدرات الذهب ۳ / ۲۹۵ و بزريلة ، وفي نسخة ،وزيدة ، ومهائت أن اللجبي ذكر، وزيدة ، هذا وفي مستدركاتالتاج على( روذ) ، ريدة ،

<sup>(1)</sup> في شُرَّرات الذهب ٢٥٠/٣ أبو الحسين بن فانشاه الرئيس أحمد بن محمد بن الحسين .... راوى المجم الكبير من الطهر ان توفي سنة ٣٣٤

 <sup>(</sup>۱) جانش المطبوع : التن بكسر الناء بمنى الترب ومثله
 السين وزنا ومنى

<sup>(</sup>٧) حقها أن تسبق تناً .

إِنَّكَ لَنْ تُثَأْثِيُّ النَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللّ بمثل أَنْ تُدَارِكَ السَّجَلِيالَ (١) (و)قال الأصمعيُّ : ثُلُّتُأُ (عَن القَوْم : . دَفَع ) عنهم (و) ثُنَّاثُنَّا الرَّجُلَ عَنَ الأَّمْرَ : (حَبَسَ) ويقال : ثَأْثِيُ عَلَى الرجُلَ ، أَى احْبِسُهُ (٢) . (و) ثَأْثُأَ الغضبُ : (سَكُن و ) قال ابنُ دُريد : إِنَّالُمَّا الرجُل ﴿ أَزَالَ عَنِ مَكَانِهِ وَ ﴾ يَقَالُ : ثُـأَثُـأً ( النَّارَ أَطْفَأَهَا ) قال الصاغانيُّ : وهذا يَنصُر الإرواء ، وكذلك ثُأْثُأً غَضَبه إِذَا سَكَّنَه ، وعن أَبي عمرو : ( و ) ثَـأَثُمَّأَ ( بِالنَّيْسِ : دَعَاه ) للسِّفاد ومثلُه في كتاب أبي زيد (و) ثَأْثَأَتُ (الإبلُ: عَطشَتْ ، وَرويتْ ، ضدًّ ) أَوْ شَربت فلم تَرُو ، كما تقدُّم ، وثُأْثُمُّ الرجُلُ عن الشيء إذا أراده ثم بَدًا له تَرْكُه. ( و) قال أَبُو زيد ( تَشَأْثُمَأً) الرجلُ

(١) اللمان والصحاح والتوادر ١٨٧

تشأَثُوًّا (: أرادَسَفَرًا) إلى أرض ( ثم

بَدَا لَهُ ) التَّرْكُ و (المُقامُ )، بضمَّ المِم (و) قال الأَصمعيُّ : يقال لقي فلاناً فتشَأْناً (منه : هَايَهُ ) أي خافَه (و) عن أبي عمرو : ( الشأْنَاءُ : دُعاءُ التَّيْسِ للسَّفَادِ ) كالتَّأْنَاء وقد كرره المصنف (۱)

( وَآفَأَتُه ) بسهم : رميته به ، ويقال : النَّتُه ، وصالاً صمعيّ : النَّتُه ، وسيدكر ( في ثواً ) قريباً . ( وَوَهِم الجوهريُّ فَلَكَره هُنا ) وكذلك الكافئ ذكره هنا ، قال الصاغائي : والصواب أن يُفرد له تركيب عمل أي يُفرد له تركيب عمل أبيتُه وَأَفَاتُه أُخِينُه وَأَفَاتُه أُخِينُه وَأَفَاتُه أُخِينُه وَذَكره الأَرْهريُّ في تركيب أَمَا أَه أُخِينُه وَدَكره الأَرْهريُّ في تركيب أَمَا أَهُ وهو غير سديد أيضاً .

#### [ثدأ] .

(الثَّدَّاءُ كَزُنَّارٍ:نَبْتُ) له وَرَقٌ كأَنه وَرَق الكُرَّاث ، وتُضبان طِوالٌ يَدُقُّها

<sup>(</sup>٣) في السان: و نائيةً عن الرجل أى اجب، و وفي الأصل و ثاثيةً عن الرجل أى احب. و والتصويب من النزادر لأبي زيد ١٨٧ و يقال ثاثي الرجل عني أي احب. عني ع وكذلك التصريح في النزادر المخطوط

<sup>(</sup>١) الذي ذكره المصنف هو الفعل ولم يدكر مصدره ويكون و التشكاء (عكما جاء في اللسان في مادة ثانا تشتاء "وهي يمني ثانا وبوزيا فمصدرها كذلك ، أما اللفظ هنا فهويفتح أوله الشاشاء ومثله الشاتاء وانظر مادة ( تأناً ) وأباسها

الناسُ ، وهى رَطْبةٌ فيتَّخذون منها أَرْشِيَةٌ يَسْقُون بها ، قاله أَبو حَنيفة ، وقال مَرَّةً : هى شجرةٌ طيِّبةٌ يُحيِّها المال ويأْكلُها ، وأصولُها بيضٌ حُلُّوة ، ولها نَوْرٌ مثل نَوْرِ الخطْبي الأبيض . ( واحدتُه بهاء ) قال : ( ويَنْبُت في أَصْلها الطَّرَاثِيثُ ) وهو أَشْتُرَعَازُ ، وزَنْجَبيل العَجَم ، وعَرْقُ الأَنْجُذَانِ (١) وَلَحُوراساني .

(الثَّنْدُأُهُ لَكَ) بضم الأول والثالث (كالثَّدْي لَهَا) ، أى للمرأة وهو قول (كالثَّدْي لَهَا) ، أى للمرأة وهو قول الأحثر ، وعليه جَرَى فى الفصيح ، وقد جاء فى الحديث فى صفة النبي صلى الله عليه وعلى الثُّنْدُأَتَيْنِ ، (٢) أراد أنه لم يكن على ذلك الموضع أراد أنه لم يكن على ذلك الموضع قول الأصمعي (أو) هي (اللَّحْمُ) للحم (اللَّحْمُ) ، وهو قول ابن السّكّيت ، وقيل : هي والثدى مُترادفان ، قال ابن السّكيت (وإذا فَتحْتَ الكَلَمَة

(١) انظر مادة تجد نفيها . ضبط أشترغاز وأتجذان . وفي
 الأصل هذا اشترغار .

فلا تَهْرِ ، هى تَنْدُوةً كَفَعْلُوة ) مثل قَرَنُوة وَعَرْقُوة ، وإذا ضَمنْت أوّلها هَرت ، فتكون فَعْلَلَة ، وقوله كَفُعْلُوة إشارة إلى أن النون أصلية والواو زائدة ، وقد صرح بهذا الفرق قطرُب أيضاً ، وأشار له الجوهري في الصحاح . وفي المصباح : الثّندُوة وزنها فَنْعُلة ، فتكون النون زائدة والواو أصلية ، وكان رُوبَة يَهمزها ، وقال أبوعبيد : وعَامَّة العَرب لاتَهمزُها .

وحكى فى البارع ضمّ الثاء مهموزًا وفتحها مُعتَلًا ، وجمْعُها على ما قال ابنُ السكّيتِ ثَنَاد ، على النقص ، وأهمله المُصنَّف ، وقال صاحبُ الواعى : الجُمْعُ على اللَّغَتَيْنِ ثِنَادَةً وثَنَاد .

[] ومما يستدرك عليه :

فى حسديث عبد الله بن عمرو بن الماص «فى الأنف إذا جُدع الدِّية ، وإن جُدع الدِّية ، وإن جُدع الدِّية ، وإن جُدعت ثُندُوتُه فنصف العَقْل » قال ابن الأثير : أراد بالنُّندُوَّة في هسذا الموضع رَوْثَة الأَيْفِ (١).

والأَثْيُدَاءُ مُصغَّرًا مَكانٌ بُعكاظَ ، قال

 <sup>(</sup>۲) حذا الحديث ورد في النهاية لابن الأثير في مادة ( ثند )
 ورواه ينتج الثاه وبدون همز . وقال فمن شم الثاه همز
 ومن فتحها لم چمز

 <sup>(</sup>١) حاة الحديث أيضا جاء في النهاية لابن الأثير ( ثنه )
 ورواء بفتح الثاء وبدون همز وانظر الهامش السابق .

ياقوت في المعجم : يجوزُ أن يكون تَصغير الثأد (١) بنقل الهمزة إلى أوله . [ ثرطا] .

(الثُّرْطُنَّةُ بالكسر) وقد حُكيت بغير همز وضعاً ، قال الأزهري إن كانت الهمزة أصليّة فالكلمة رباعية ، وإن لم تكن أصلية فهي ثُلاثية . والغرقيُّ مثله (: الرجُلُ الثقيلُ والقصيرُ )وسقطت الواو في بعض النسخ ، وفي أخرى زيادَةُ : منَ الرجال والنساء . [ ث ط أ] .

( ثَطَأُه كَجَعَله : وَطُّه ) وقال أبوعمرو: ثَطَأْتُه بيدي ورجلي حتى ما يَتَحرَّكُ ، أَى وَطَنُّنُهُ (والـُئُطُّأَةُ بِالضَّمِّ والفَتْحِ ِ)مع سكون الطاء ( دُوَيْبَّة ) لم أيَحْكها غيرُ صاحب العَين، قال : عن أبي عمرو ، وهي العَنكبوت ( وَ ) ثَطَيٌّ ( كَفَرح ) ثَطَأً ( حَمَّةَ ) (١) كَيْطِيُّ ثُطأً (٣) ، كذا في العباب ، وهذه الترجمة بالحُمرة

في غالب السخ التي بأيدينا ، مع أنها مَذكورة في الصحاح. قال الجوهري: ثَطَته ، بالكسر : رَمّى به الأرض وسلحه (١) ، ولعلها سقطت من نُسخة الصنف.

[ثنا] ه

( الثُّفَّاءُ ، كَفُرًّا ء ) ومثله في الصحاح والعُباب، وجزم الفَيُّوميُّ في المصباح أنه بالتخفيف ، كغراب : الخُرْدَلُ ) المُعالَج بالصِّباغ (أو الحُرْف) ، وهي لغة أهــل الغَوْرِ ، وهو حَبُّ الرَّشاد بلغة أهل العراق (وَاحدَتُه بهاء) ، ومنه الحديث « مَاذَا في الأُمَرَيْنِ منَ الشُّفَاء : الصَّبِرُ والثُّفَّاء ، قال ابن سيده : وهَمزته يُحتَمل أن تكونوضعاً وأن تَكون مُبِدَلةً من ياء أو واو ، وفي العباب: ذكر بعض أَهَلَ اللغة الثفاء في باب الهمز ، وعندي أنه معتلُّ اللام ، وسُمِّيَ بذلك لما يَتْبع مَذاقَه من لَذْع اللِّسان لحدَّته، من قولهم ثَفَاه يَشْفُوه ويَثْفيه إذا اتَّبعه ، وتسميتهم إياه

<sup>(</sup>١) أن معجم البلدان « تصغير الثاد . . . ه

 <sup>(</sup>٢) في القاموس تقديم و كفرح حمق ير عل قوله و والنطأة

 <sup>(</sup>٣) إن كان كفرح فقد تقدم وإن كان منيا للمجهول فالمصدر يكون ثَطُّلًا . ولعله كشطيّ ثطا"

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا النص في الصحاح الطبوع سابقا وفي الطبعة الى حققها أحمد عبد النفور العطار ذكر جامش المادةأن نسخة الصحاح الى بالمدينة فيها: « ثطأ بسلحه وقطأ به، وخطأیه ، إذا رمي په ، وضرب په الارض ، ولم يرد في اللسان شي من ذلك

بالحُرْف لِحرَافته ، ومنهبَصَلٌ حَرِّيف ، وهمزته مُنقلبة عن واوٍ أو ياء ، على مُقتَضَى اللغتين .

( وَثَفَأَ القَدْرَ ، كَمَنع : كَسَرَ غَلنَانَها ) أَى فَورَانها .

[ ث م أ] . (ثَمَأُهُمْ كَجَعَلَ : أَطْعَمَهِم اللَّسَمَ و) . ثَمَأً ( رَأْسَه ) بالحجر والعَصا ثَمَّا ( : شَنَخُهُ فَانْشَمَاً ) وكذلك الشمروالشجر.

(و) ثَمَأُ (الخُبْزَ)ثَمَّأً (:ثَرَدُه). (و) ثُمَأَ (الكَمْأَةَ ) ثَمْأً (:طَرَحَها

في السَّمْنِ ) .

( و ) فَمَأَ لِحْيَتَه (بالحِنَّاء ) ثَمْأً ( :صَبَغَ ) (ا .

( و) كَمَأَ ( ما في بَطْنِهِ : رَمَاه ) واستفرغه .

وكذلك ثَمَّأَأَنْفَه : كَسَره فسَال دَماً .

( ثَاءَةَ ع بِبِلادِ هُذَيْلٍ ) كذا في العُبابِ والمَراصد .

( وَأَثَأَتُهُ بِسَهُمْ : رَمَيْتُهُ) ويقال : أَنَيْتُهُ، ونُقلِ ذلك عن الأَصمعيِّ، وهو

(١) أي السان : و صبنها :

حَرْفٌ غريب، ( وذُكِر فى أَثأَ ) ، وتَقدَّمت الإِشارةُ إليه .

( فصل البجيم) مع الهمزة .

[جأجأ]•

( الجَأْجَاءُ ، باللَّه : الهَزيمة ) عن

أبى عمرٍو .

(و) جُوْجُوُ الإنسان والطائروالسفينة (كَهُدُهُد : الصَّدُر) ، وق حَديث الحسن و خلق جُوبُو آدَم عليه السلام من كَثِيبِ ضَرِيّة »، وهي بير بالحجاز نُسب إليها الحيى. وقي حديث علي نُسب إليها الحيى . وقي حديث علي كَجُوْجُوْ سَفينة أو نعامة جائمة أو كَجُوبُوْ سَفينة أو نعامة جائمة أو كَمُوبُو طائر في لُجَة بَحْر » وقيل : كَجُوْجُو مُوسِ عظام الصَّدر ، كما في مُجْتَمَعُ رُعُوسِ عظام الصَّدر ، كما في المنهاية والمحكم (ج الجَآجِيُّ )، قال بعض العرب : ما أَطْيبَ جَوَذَابَ اللَّذُرَ بِعِضَ السَّفينة اللَّذِرَ . وقولهم : شَقَّت السَّفينة اللَّذِرَ . وقولهم : شَقَّت السَّفينة اللَّذِيرَ . وقولهم : شَقَّت السَّفينة ، من المجاز .

(و) فى العُباب: جُوْجُوُّ (قَ بِالبَحْرَيْنِ). ( و ) قال الأُموىّ : ( جَأْجًاً بِالإِبلِ ) إذا ( دَعَاهَا للشَّرْبِ بِجِئْ جُمُّ )

وقال أبو عمرو: فُلانٌ لا يَنجأْجَأُ عن فلان ، أي هو جُرئ عليه. [ ج ب أ] • ( جَباأً ) عنه (كَمَنَعُ وفَرح : أرتدع ) وهاب ، وقال أبو زيد : جَبِأْتُ عن الرجُل جَبّاً وجُبُوءًا: خَنَسْتُ عنه ، وأنشد لنُصَيْب بن أبي محجَن (١): فَهَلُ أَنَا إِلَّا مِثْلُ سَيْقَةَ الْعِلْدَا إِناسْتَقْدَمَتْ نَحْرُوانْجَبَأَتْ عَقْرُ (١) (و)جَبأَ الشيء ( : كَرهُ ، و) جَبأُ عليه الأَسْوَدُ ، أَى ( خَرَجَ ) عليه حَيَّةٌ من جُحْرِها وكذلك الضبعُ والضّبُ واليَرْبُوع ، ولا يكون ذلك إلا أن يُفْزِعَك ، ومن ذلك : جَبَّأً على القوم : طَلَع عليهم مُفاجَأَةً ، وفي حديث أسامَة « فَلَمَّا رَأُونَا جَبَنُوا مِنْ أَخْبِيتهم » أي خَرجوا منها ( و ) جَبُّ أَ وجَبيٌّ (٣) أي ( تَوَارَى) ، ومنه جَبِأَ الضِّبُّ في جُحُّره . ( و) جِبَأُ وجَأْبُ : ( بَاعَ الجَأْبُ ) ، من باب القلب ، ( أَي المَغْرَةَ ) عن ابن الأغرابي .

وَجَأْجَأُها كذلك ، وجَأْجاً بالحمار ، حَكَاهُ ثَعْلَبٌ ، ( والاسمُ ) منه ( الجيءُ بالكَسر ) مثالُ الجيع ، والأصل جثى فَلُيِّنَتِ الهمزةُ الأولى ، وأَنشِد الأُموى لمُعاذ الهَرَّاء: وَمَا كَانَ عَـــلَى الهَــيءِ

ولا الجييءِ امْتِدَاحِيـــكَا وَلَكِنِّي عَلَــــي الحُـبِّ وَطِيبِ النَّفْسِ آتِيكًا (١) وفى اللسان : جِيِّجِيُّ : أَمْرٌ للإبل بوُرودالماء وهي على الحَوْضُ . وجُوجُو : أُمرٌ لها بورود الماء وهي بعليدةً منه ، وقبل : جَأْ ، بالفتح : زجرً ، مثل شَأْ ، ذكره أبو منصور ، وقد يستعمل أيضاً جيُّ جيُّ للدُّعاء إلى الطعام والشراب .

( و) قال الليث : ( تَجَأُّجُأً ) الرجلُ

( : كَفَّ ) ، وأنشد : سَأَنْز ءُ منْكَ عرْسَ أبيك إنِّي رَأْيِنُكَ لاَ تَجَأْجَأُعَنْ حِمَاها (٢) ( و ) تَجأُجاً : ( نَكَصَ ، و ) تأخر ، و( انْتَهَى ، و ) تَجأُجأً ( عنه : هَابُه ) ،

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح وانظر الموادجاء وهيأ والمقاييس

<sup>(</sup>٢) اللسان والتكملة

 <sup>(</sup>۱) المعروف أن نصيبا كنيته أبو محجن
 (۲) السان والصحاح والجمهرة ٣ : ٢٧٩ وق الأساس

<sup>(</sup>٢) أُم تُرَدُ هَذُهُ الصِّينَةُ فِي السَّانُ والصحاح

(و) حَماً (عُنُقَه: أَمَالُها . و) حَماً ( البَصَرُ ) : نَبَا وكَرهَ الشيء، قال الأصمعيُّ: يقال للمرأة إذا كانت كَريهةَ المنظر لا تُستَحْلَى : إن العَينَ لَتَحْبَأُ عنها ، وقال حُميدُ بنُ ثَوْر الهلاكُ :

لَيْسَتْ إِذَا سَمِنَتْ بِجَابِئِــة عَنْهَا العُيُونُ كَريهَة المس (١) ( و) جبأً ( السَّيفُ : نَبَا) ولم يُؤَثِّر. ( والجَبُّ : الكَمْأَةُ ) الحمراءُ ، قاله أبو زيدٍ ، وقال ابنُ أحمر : هي التي تَضْرب إلى الحُمرة ، كذا في المُحكم ، وعن أبى حنيفة : الجَبْأَةُ هَنَةٌ بيضاء كَأَنُّهَا كُمُّ مُ ، ولا يُنْتَفع بها ، وخالفهم ابنُ الأَعرابِيِّ فقال : الجَبْأَةُ الكَمْأَةُ السُّوْدَاءُ ، والسُّودُ خيارُ الكمأَة (٢) (و) الجَبُّ ( : الأَكَمَةُ ، و) الجبءُ

يَستَنْق ع فيها الماءُ (ج أَجْبُو ) كَفَلْس (۱) ديوانه ۹۷ واللسان والتكملة وضبطت فيها «كرجة» بالنصب والحر وعليها ومعاج

أيضاً (: نُقَيْرُ) في الجَبَل ( يَجْنَم

فيه الماء) من المطر، عن أبن العَمَيْثُل

الأَّعراليُّ . وفي التهذيب : الجَبْءُ حُفرةً

(٢) في اللسان الحب، الكمأة والسود خيار الكمأة

وأَفْلُس ( وَجَبَأَةٌ كَقَرَدَة )، ومثَّلَه في العُباب بقوله : مثاله فَقْعٌ وفقَعَة وغَرْدٌ وغرَدَة ، وهذا غير مَقيس ، كما في المحكم، وعن سيبويه : تَكسير فَعْل على فعَلَة ليس بالقياس ، وأمَّا الجَنَّأَةُ فاسم للجمع ، الأن فَعْلَة ليست من أبنية الجُموع ، وقال ابنُ مالك عن أَلَى الحسن : إنه مسموع لسكنه قَليلٌ ( وَجِبَأً كَنَبًا ) ، هكذا بتقديم النون علىالموحَّدة ، حكاه كراع ، وفي اللسان : ِ إن صح عنه فإنَّمَا هواسمٌ لجمع جَبٍّ، وليس بجَمْع له ، لأَن فَعْلاً بسكون العينِ ليس مما يُجْمَع على فَعَلِ بفتح العين وفي بعض النسخ كبنأ بتقديم الموحدة على النون وهو تصحيف (١). (وأَجْبَأُ المكانُ :كُثُرَ بِهِ الجَبْأَةُ)(٢) وهي أرْضُ مَجْبَأَةً .

( و ) أَجْبَأُ ( الزرْعَ : باعَه قبل بُدُوِّ صَلَاحِه ) أو إدراكه ، وجاء في حديث النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلا هَمْز ،

 <sup>(</sup>۱) الذي في الحسان ضبط قلم : « وحكى كراع في جمع جبُّ رجباء على مثال بناء فان صع ذلك فانما جبـــ اسم لجمع سجب وليس بجسم له لأن مندلا بسكون العين ليس ممايجهم على فعسال بفتح العين . (٢) في القاموس كثر به الكم.

وهي جُبَّاةً ، وغلب عليه الجمع بالواو والنون ، لأَن مُؤَنثه مما تَدخله التاء ، كذا عن سيبويه . (و)الجُبَّأُ أَيضاً (: نَوْعٌ من السَّهام)، وهو الذي يُجْعَل في أَسفله مَكانَ النَّصْل كالجَوْزَة من غير أن يُراش . (و) جُبَّاء ( بالمَدِّ ) كَجُبَّاع هي (: المَرْأَةُ) التي ( لا يَرُوعُك مَنظَرُها)، عن أبي عمرو (كالجُبَّاءة) بالهاء، وقال الأصمعي : هي التي إذا نَظرت إلى الرجال انخَزلَتْ راجعةً لصغرها ، قال تَممُ بن أبَى بن مُقبل: وطفْلَة غَيْر جُبَّاء ولا نَصَف مِنْ دَلِّ أَمْثَالِهَا بَادٍ وَمُكْتُومُ عانَقْتُهَا فَانْتُنَتْ طَوْعَ العَنَاقِ كُما مالَتْ بِشَارِبِهَا صَهْبَاءُ خُرطُومُ (١) كأنه قال : ليست بصغيرة ولا كبيرة ، ويروى : غَير جُبًّا ع بالعين ، وهي القَصيرة، وسيأتي في محله . ( و ) الجُبِّاءُ ، كُرُمَّانَ ( : كُورَةً بِخُوزِسْتَانَ ) من نواحي الأَهوار ، بين فارسَ وواسطَ والبَصْرة ، منها أبومحمَّد ديوانه ٢٦٨ والسان والتكملة وبين البيتين في ديوانه

إِلَى الأَقْيَالِ العَبَاهلَةِ من أَهلِ حَضْرَمُوْتَ بإِقام الصلاة وإيتاء الزَّكاة ، على التَّيْعَة شَاةً ، والتَّيمَةُ لصاحبها ، وفي السُّيُوب الخُمس ، لاخلاطَ ولا ورَاطَ ، ولا \_ شنَاقَ ولا شغَار ، ومن أَجْبَى فقد أَرْبَى ، وكُلُّ مُسْكر حَرامٌ ». ( و ) أَجِباً ( الثينَّ : وازاهُ) ، ومن ذلك قولهم : أجباً الرجُلُ إبلَه إذا غيَّبَها عن المُصدِّق، قاله ابنُ الأُعرابي . ( و ) أَجِباً ( على القَوْم : أَشرَف) عليهم . (والجُبَّأُ كَسُكَّرٍ) ، وعليه اقتصر الْجُوهِرِيُّ والطَّرابِلْسِيُّ ( ويُمُّذُّ ) ، حكاه السيراق عن سيبويه ، ( : الجَبَانُ ) . قال مَفروقُ بن عَمْرو بن قيسِ بن مَسعود بن عامر الشيباني يُرثي إخوتَه قَيْساً وَالدُّعَّاءَ ، وَبِشْرًا ، القَتْلَىٰ فِي غَزْوة بارق بشَطِّ الفَيْضِ : أَبَكِّي عَلَى الدُّعَّاءِ فَي كُلِّ شَتْوَة وَلَهْفَى عَلَى قَيْسِ زِمَامِ الفَوَارِسِ فَمَا أَنَا مِنْ رَبِّبِ المَنُونَ بِجُلِّسِ وَمَا أَنَا مِنْ سَيْبِ الإله بآيس (١) (١) السان والصحاح والمقايس : ٤٠٥ ونظام النريب ٩١

للمُزاوجَةِ ، وهو « من محمدٌ رسول الله

ابن عبد الوهاب البصرى صاحب مقالات المعتزلة، توفى سنة ٣٠٣وابنه أبو هاشم سنة ٣٢١ ببغداد (و) الجُبَّاء أيضاً (ة بالنَّهْرَوَان)، منها أبو محمد دعوانُ بنُ علَّ بن حمَّاد المُقرِئُ الضرير، (و) قرية أخرى (بَهِيتَ و) أخرى (بَهِيتَ و) أخرى (بَهْمِيتَ و) أخرى

(و) الجَبَّاء ( بالفتح ) مع التشديد : ( : طَرَفُ قَرْنِ النَّوْرِ ) عن كراع ، وقال ابن سيده : ولا أدرى ما صحَّتُها . ( و ) جَباً ( كَجَبَلٍ) : جَبَلٌ ، وقبل : ( ة باليَمَن ) قَريبٌ من الجَنَد ، قال

الصَّغَانَّ : وهذا هو الصحيح . ( والجابيُّ : الجَرَادُ ) يُهمَزَ ولا يُهمز ، سُمَّى به لطلوعه ، كذا فى التهذيب . وجَبأ الجرادُ : هَجَم على البَلد . قال الهُذَليُّ :

صَابُوا بِسَنَّة أَبْيَاتَ وَأَرْبَعَــة حَثَّى كَأَنَّ عَلَيْهِمْ جَابِيًّا لِبُكَا (١)

وكلُّ طالِع فَجأَّةً جابِيًّ ، ويأْتى ذكره فى المعتل .

 (۱) شرح أشعار الهذارين تحقيقى ٩٧٤ عبد مناف بن وبع واللمان وانظر مادة (جبي)

(والجَبَّاةُ) بفتح فسكون : القُرْزُومُ وهي ( خَشَبَةُ الحَدَّاءِ ) التي يَحْدُلُو عليها ، قال النابغة الجَعْدِيُّ بصف فَرساً : وغَارة تَسْعُ المَقانِسِ قَلَدُ سَارَعْتُ فيها بصلام صَمَسم غَمْم أَسِيل عَرِيضٍ أَوْظَفَة الرَّ غِيم أَفْقَة الرَّ في مِرْفَقَيْه تَقَارُبٌ ولَسَيه مُلْتَسْم بِرْكَةً زُورٍ كَجَبَّاةً الخَرَم (١) (و) الجَبْاةُ ( : مَقَطَّ شَراسيف البَير

[] ومما يستدرك عليه:

إلى السُّرَّة والضَّرُّع )

مَاجَبَأً فُلانٌ عن شَنْمِي، أَى مَا تَأْخَرُ ولا كَذَبَ .

وجَبْأَةُ البَطْنِ: مَأْنَتُه كَجَأْبَتِهِ عَن ابنِ بُزُرْجٍ.

وجَبَأً على وزْن جَبَلٍ: شُعْبة من وادى الحَسَا عند الرُّويَّفة بين الحَرمين ِ الشريفين .

وامرأةٌ جَبْأًى عسلى فَعْلَى : قَائمةُ الشَّدْيين .

(۱) اللسان والصحاح ( ُحَجِأً ) الثالث وانظر ( عزم ) و ( صمم ) ومُجْمَأَةً : أَفْضَيْتُ إليها فَجَبطَتْ ، كذا في اللسان (١) .

[جرأ] . .

( الجُرْأَةُ كَالجُرْعَةُو ) الجُرْةُ بتخفيف الهَمز وتَلْبِينُه مثال ( الثُّبَة ) وَالكُرَّة ، كما يقال للمرأة ؛ المَرَّةُ ﴿ وَ ﴾ الجَرَاءَةُ والجَرَائيَة منــل ( الكَرَاهَة والكَرَاهية والجَرَايَةُ بالياءِ ) التحتيُّةُ المُبدَلة من الهمزة مع بقاء الفَتحة أوهو ( نادرٌ ) صَرَّح به ابنُ سيده في المُحكم (: الشجاعة ) ، وهي الإقدام على الشيء من غير رَويَّة ولا تَوقُّف . أوق النَّهاية والخُـلاصة : الجُرْأَةُ : الإقدامُ على الشيء والهُجُومُ عليه، وقد (جَرُو كَكُرَم فهو جَرىءٌ ) كأمير : مقدامٌ . ورجل جَرى مُ المَقْدَم أَى جَرى مُ عند الإقدام ( ج أَجْرَاءُ ) كَأْشُراف ، هـكذا في نُسختنا ، والذي في المُحكم : رجل جَرىء من قوم أَجْرِثاء ، بهمزتين ، عن اللَّحيانيُّ ، ، وقد يُوجَد في بَعْض نُسخ القاموس كذلك .

قلت : ويُجمَع أيضاً على جُراآء (١) الذي في السان : ﴿ أَنْفِي َ إِلِهَا ﴾

كَمْلِيم وحُلَماء ، وقد ورد ذلك فى حديث ووَوَمُهُجُرا عليه ، أى مُسَلِّطِينَ عليه ، أى مُسَلِّطِينَ عليه ، أى مُسَلِّطِينَ وشرَحه بعضُ المتاتِّزين . والمروف (حُرَاء) (١) بالحاء المهملة ، وسيأتى . والمجروف فاجْتَراً ) ومن ذلك حديثُ أي هُريرة قال فيه ابن عُمر (١) ولكنَّه اجتراً أوجُبُنًا ، يريد أنه أقدم على الإكتسار من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكشُر حديثه ، وَجُبُنًا نحن عنه فقلً حديثنا .

(والجَرِيءُ والمُجْتَرِئُ: الأَسَدُ)كذا في العباب .

(والجَرِيْمَةُ كَالخَطِينَةِ بَيْتُ) يُبْنَى مِن الحجارة ويُجعل على بَابِه حَجرٌ يكون أعلى الباب ( يُصْطأدُ فيه السّباعُ ) ، لأَنهم يجعلون لَحْمَةً للسّبع في مُؤخَّر البيت ، فإذا دخل السبع ليتناول اللحْمَةَ سقط الحجرُ على الباب فسدَّه ( ج جَرَائِيُّ ) ، وواه أبو زيد ، قال:

 <sup>(1)</sup> زيادة من النهاية ومنها نقل في (حرى) و رحراً " و.
 (٧) أي الأصل و ابن عمرو لكنه و وانظر النهاية والسان و ابن غمر لكنه و

وهذا من الأوزان المَرفوضة عند أهل العربية إلاًّ في الشُّذوذ.

( و ) قال ابنُ هانئ : الجرِّيئَة بالمدِّ والهَمُّز (كالسُّكِّينَة)، وفي بعض النسخ بالتخفيف ، وفي أخرى بغيرهـــا ( : القانصةُ والحُلْقُوم، كالجرِّيَّة) وهي أبو زيد : هي القرِّيَّة ، والجرِّيَّة ، والنَّوْطَةُ ، لحَوْصلَة الطائر ، هكذا رواه ثعلبٌ عن ابن نَجْدةَ بغير هَمْز .

[جزأ] . (الجُزْءُ) بالضم (: البَّعْضُ، ويُفْتَح) ويُطلَق على القسم لغةً واصطلاحاً ( ج أَجْزَاءُ ) ، لم يُكَسَّر على غير ذلك عند

( و ) الجُزْءُ ( بالضَّمِّ ع ) قال الراعي : كَانَتْ بِجُزْءٍ فَمَنَّتْهَـا مَذَاهبُـهُ وَأَخْلَفَتْهَا رِيَاحُ الصَّيْف بِالغُسِبَرِ (١) (و) في العُباب: الجُزْءُ (: رَمْلُ )

لبني خُوَيلد . (وجزَأَه كَجَعْلَه ) جَزْءًا ﴿ : قُسَّمَه

أَجْزَاءً ، كَجزَّأَهُ ) تَجزئةً ، وهو في المال بالتشديد لا غيرُ ، ففي الحديث «أن رجلا أعتنَ ستَّةَ مملُوكين عند موته، لم يكن لهمالٌ غيرَهم ، فدعاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم فجزًّأهم أثلاثاً أَقْرع بينهم فَأَرقّ أربعةً وأعتقَ اثنين » . ( و )جَزَأَ ( بالشَّيءِ ) جَزْءًا ، وقال ابن الأعراني : جَزئ به لغةٌ ، أي ( اكْتَفَى ) ، وقال الشاعر (١) : لَقَـــدُ آلَيْتُ أَغْدرُ فِي جَــدَاع وإنْ مُنِّيتُ أُمَّاتِ الرِّباعِ (١) بِـــأَنَّ الغَدْرَ في الأَقْوَامِ عَــــارُّ وأَنَّ المَرْءَ يَجْزُأُ بِالكُرَاعِ ٣) أى يكتفي (كاجْتَزَأَ ) به (وتَحَزَّأً ). ( و ) خِزاً ( الشَّبَيءَ : شَدُّه ) . (و) جزَأت ( الإبلُ بالرُّطْب عن الماء) جُزْءًا بالضمُّ (١) ، وجُزُوءًا كَفُّعود

الحوصلة ضبطت في التكملة بتشديد اللام وفوقها كلمة و خف ۽ أي بدون تشديد وبجوار ۽ خف ۽ ۽ معا ۽

<sup>(</sup>٢) اللسان

<sup>(</sup>١) هو أبو حنبل الطائل كما في النسان مادة ( جدع ) والتاج (جدع ) أبو حنبل الطائل واسمه جارية بن مرَّ أحويلي ثمل وانظر مادة (أمم)

 <sup>(</sup>٣) في الاصل و جذاع و والتصويب مما سبق

 <sup>(</sup>٣) اللسان والمقاييس ١ : ٤٣٢ ، ٥٥٥ و أنظر الهامش السابق. وفي الأصل؛ يجزع، بالذراع ، وهو تصحيف والشاهد على بجزأ وصوب مما سبق

 <sup>(</sup>٤) زاد في اللسان آ جزْءً ا عدا و ضبط القاموس المطبوع و بالرَّطب ، والضم عن اللسان

( : قَنَعَتْ) واكتفت (كَجَزَفَتْ بالكَسْرِ) لغة عن ابن الأعرابي ( وأَجِزَأْتُها أَنا ) إجزاء ( وجَزَأْتُها) تَجْزِيثاً (١)

(وَاجْزَأْتُ عِنكَ مَجْزَأَ فُلانِ وَمَجْزَأَتَهُ) مَصدوان مِيميّان مهموزان (ويُضَمَّان) مع الهَمْز ، وسُمع بغير لهمز مع الضَّمُّ ( : أَغْنَيْتُ عِنكَ مَغْنَاه ) بضم الميم وفتحها

(و) أجزأتُ (المخصّف) وكذا الإشفَى (: جعلْت له جُزأةً ) بالشم (أى نصّاباً) ، وكذلك أنصَبْتُ . وقال أبو زيد : الجُزأة لا تكون للسيف ولا للخَنجر، ولكن للمشرة (١) التي يُوسم بها أخفافُ الإبل ، وهي المغشِض.

( و) أجزأتُ ( الخائمَ في إصْبعي ( أَدَخَلْتُهُ) فِنها .

(و) من المجاز: أَجِزاً ( المَرْعَى: التَفَّ )، وأَجِزاًت

(۱) في الأصل و (وتجزأتها ، تجزئا ، أما القاموس والصحاح واللسان و جزأتها » والمصدر في اللسان والصحاح و تجزئة ، (۲) في اللسان و الميثرة ، مع قوله و وهي المخديدة التي يُوث تر بها أسفل خف البعير »

الرَّوضَةُ التفَّت ، لأَنها تُجزِيُّ الراعِيةَ ، ووضَةً مُجْزِئة .

(و) أجزاًت (الأمم)، وفي بعض النسخ المرأة (ولكت الإناث) فهي مُجزئة ومُجزئ، قال ثعلب: وأنشدت لبعض أهل اللغة بيتاً يدلُّ على أن معني الإينات، ولا أدرى البيت قديم أم مصلوع ، أنشدوني: ولا أجزاًت حُرَّة يَوْماً فَلاَ عَجَبُ المُحْرَّة المدِّكارُ أَخْياتاً (١) قَدْ تُجْرِي الحَرَّة المدِّكارُ أَخْياتاً (١) أَيْ النَّيْ، والله أَيْ النَّيْ، والنَّد أَيْ النَّيْ، والنَّد أَيْ النَّنْ، والدَّت أَنْ النَّيْ، والنَّد أَيْ النَّنْ، والدَّت أَنْ النَّيْ، والنَّد

نَكَخْتُها مِنْ بَنَاتِ الأَوْسِ مُجْزِكَةً

غيرُه لبعض الأنصار .

للَّعُوْسَجِ اللَّذِنِ فِي أَبِيَاتِهَا زَجَلُ (1)
يعني امرأةً غُوَّالَةً بِمِعَازِلَ سُوِّيَتْ من
العَوْسَجِ . قال الأَزْهِرى : البيتُ الأَوَّلُ

(و) أجزأتُ (شَاةُ عَنْكَ : قَضَتْ) في النَّسُك، (لُغَةٌ في جَزَتْ) يغير همزٍ، وذا مُجْزِئٌ، والبَّدَنَةُ تُجْرِئُ عَنْ سَبَّعَةٍ، فمن همز فمعناه تُغْنَى، ومن لم يَهمز

 <sup>(</sup>۱) اللمان رائتكملة
 (۲) اللمان رائتكملة

فهو من الجَزَاءِ ( و ) أَجِزَأَ (الشَّيُّءُ إِيَّاىَ ) كَأَجِزَأَقِ الشَّيُّءُ ( : كَفَانِي ) ، ومنه الحديث ﴿ وَلَنْ تُجْزِئً عَنْ أَحَد يَعْدَكُ » .

(والجَوَازِئُ:)بقر(الوَحْش) لِتَجَزَّتِها بالرَّطْبِ عن الماء ، وظبية جازِثة قال الشمَّاخُ :

إذَا الأَرْطَى تَوَسَّدَ أَبْرَدَيْ اللَّهِ وَالْ عَلَيْ وَالْ عَيْسَنِ (١) قال ابنُ قُتيبة : هَى الظباءُ (١) ، وفي التنزيل ( ﴿ وَجَعَلُوا لَمُنْ عَبَادهِ جُزْءًا ﴾ (١) أَى فَي اللّهِ عَلَم اللّهُ عَلَم اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ وَاقْتَمَا اللهُ وَعِم اللهُ اللهُ اللهُ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ اللهُ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ اللهُ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ اللهُ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ اللهِ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ المُخْتَامِي وَاحْتَمَام اللهِ اللهُ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ المُخْتَامِي وَاحْتَمَام اللهِ المُخْتَامِي وَجِما المِنْ اللهُ المُخْتَامِي وَاحْتَمَالُ اللهِ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ اللهُ المُخْتَامِي وَحِما اللهِ المُخْتَامِي وَاحْتَمَام اللهُ المُخْتَامِي وَاحْتَمَام اللهُ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ المُخْتَامِي وَجِما اللهِ المُخْتَامِي وَحِما اللهُ المُخْتَامِي وَاحْتَمَام المُنْتَامِي وَاحْتَمَام المُنْتَامِي المُنْتَامِي المُنْتَامِي المُنْتِعِي المُنْتِعِي وَا المُنْتِعِيْمُ اللهُ المُنْتَامِي المُنْتِعِيْمُ المُنْتَعْمِي وَاحْتَمَامُ المُنْتَعْمِي وَاحْتَمَامُ المُنْتَعِمُ المُنْتَعِمُ وَاحْتَمَامُ المُنْتَعِمُ وَاحْتَمَامِ المُنْتَعِمُ وَاحْتَمَامُ المُنْتَعِمُ المُنْتَعِمُ الْتَعَامِعُ وَاحْتَمَامِ المُنْتَعِمُ المُنْتَعِمُ المُنْتَعِمُ الْ

(۱) دیوانه ۹۶ و السان و الصحاح و شرح أدب الكاتب ۱۳۲
 (۲) نی شرح أدب الكاتب ۱۳۳۳ الظباء النی تجترئ بالرطب

على طريقة المجاز ، أشار فيه إلى أنَّ حوَّاء لما خُلِقت من جُزْء آدمَ صحَّ إطلاقُ الجُزْء على الأُنثى ، قاله شيخنا . (و) قال الفرَّاءُ : (طَعامٌ جزىءً) وشَبيع (: مُجْزَىً) ومُشْبِع .

ر سبیع ، ۱ منبری ، وسبیسی . ( و ) هذا رجلٌ ( جَازِئُكُ مِنْ رَجُلٍ ) أی ( نَاهیكَ ) به وكافیك .

( وحَبِيبَةُ ) ويقال مُصغَّرًا ( بِنْتُ أَبِي تُجْزَأَة بِضَمِّ الناء ( الفوقية ) وشكون الجيم مع فتح الهنزة ، وفي بعض النُسخ بسكونها العَبْسَدَيَّة ( صَحَابِيَّة ) ، روتْ عنها صَفيَّةُ بنتُ شَدْة.

(و) قد (سَمُوا) مَجْزَاًة و (جَزْء ا)
بالفتح ، منهم جَزْء بن الحدرجان(۱)
وجَزْء بن أنس وجَزْء بن عَيَّاش ، وجَزء
ابن وَهْب ، وجَزْء بن عَمْرو ، وجَزء بن
عام ، ومَحْمِية بن جَزْء ، وعائشة بنت
ابن الحارث بن جَزْء ، وعائشة بنت
جَزْء ، صحابيُّون ، رَضِي الله عنهم ،
وفي العُباب ، قال حَضْرَميٌّ بن
عامرٍ في جَزْء بن سِنانِ بن مَوْالَة حين

<sup>(</sup>۲) سورة الزخرف ۱۵

<sup>(</sup>١) كتب في الإصابة و الجدرجان ۽

اتُّهمه بفَرحه بموت أخيه ﴿ يَقُولُ جَزْءٌ وَلَمْ يَقُـلُ إَجَلَلاَ إِنْ كُنْتَ أَزْنَنْتَنِي بِهَا كُذِباً جَزْءُ فَلاَقَيْتَ مثلَهَا غُجِلاً (١) أَفْرَحُ أَنْ أَرْزَأَ الكرَامَ وَأَنْ. أورث ذودًا شَصَائطاً نَسَلاً وجَزْءُ بن كَعب بن أبي بـــــكُو بن كلاب ولَدُه قَيْسٌ أَبُو قَلْيلة ، وهو صاحب دَارَة الأسواط ( والحُزْأَةُ بِالضَّمِّ : المرْزَحُ)، وهي لَحَشبةُ لِيُرْفَع بها الكَرْم عن الأرضُ.

[] ومما يستدرك عليه:

الجُزْء : النَّصيب والقطُّعة من الشيء. وفي البصائر : جُزْءُ الشيءِ ما يَتَقَوَّمُ به جُمْلَتُه ، كأجزاء السفيلة ، وأجزاء البيت ، وأجزاء الجُمْلة من الحساب. وقوله تعمالي ﴿ لَكُلِّ بَابٍّ منْهُمْ جُزُّةً مقسوم (٢) أي نصيب، وذلك من الشيء. والمجزوء من الشُّعر ما سَقط منه جُز آن ، وبيتُه قُولُ ذي الإصبَّع العَدْوَانيّ.

نَ كَانُوا حَيَّة الأَرْض أَو كَانَ عَلَى جُزَّأَيْنِ فَقَطَ ، فَالْأُوَّلُ على السلب ، والثاني على الوجواب ، وَجَزَأً الشُّعْرِ جِزْأً وجَزَّأَه ) فيهما : حذف منه جُزْأَيْنِ ، أَو بَقَّاه عَلَى جُزْأَيْنِ . وشيء مجزو مفرق مبعض

بقُليله . وأَجْزَأُ القومُ : جَزِئْتُ إِبلُهم

وطَعامُ لا جَزْءَ له ، أي لا يُتَجَزُّا

وبَعِيرٌ مُجْزِئُ : قوى سَمِينٌ ، لأَنه مُجْزِيُّ الراكب والحامل .

والجوازيُّ : النَّخْلُ، قال تُعْلَبَهُ بن

جَوازي لَمْ تَنزع لصَوب غَمَامَة وَوُرَّ ادُهافي الأَرْض دَائمةُ الرَّكْض (٢) يعيى أنها استغنَّت عن السَّقِّي فاستعلَّت. والجُزَّأَة بِلُغة بني شِّيبانَ : الشُّقَّة المُؤخِّرة من البيت.

والجازئ : قرس الحارث بن كعب . وأبو الورد مَجْزأة بن السكُوثر ابن زُفَر ، من بني عمرو بن كلاب،

<sup>(</sup>١) السان والصحام

<sup>(</sup>Y) ne(5 | 4 + 3 \$

 <sup>(</sup>۱) في السان ثلب بن عبيد
 (۲) اللسان وفيه ورُوَّادها

من رجسال الدهر ، وجَدُّه زُفَرُ شاعرٌ فارس ، ومَجْزَأَة بن زاهر روی ، وجَزِیء أبو خزِمة (۱) السلمی صحابی ، وحیان بن جَزِیء وعبد الله بن جَزِیء حدثا ، وجَزِیء (۲) بن معاویة السعدی اختُلف فیه .

السَعدى اختُلفَ فيه .
والجُزْءُ اسَمُ للرَّطَبِ عند أَهــل المدينة ، قاله الخَطَّابِيُّ ، وقد ورد ذلك في الحديث ، والمعروف جِرْوٌ (٣) .

[ج س أ] . (الجُسْأَةُ بِالشَّمِّ ) في الدوابِّ ( : يُبْسُ المَسْطِف) في الغُنْق، (وجَسَأً) الشيءُ (كَجَعَلَ) وفي المحكم ككتب (جُسُوءًا) كقُعود (وجُسْأَةً) كجُرْعة، كذا هو في

(۱) الذي في الإصابة دجرى أبو خزينة وفي أسد النابة / ۲۸۲ جزى أبو خزية السلمي وقبل الإسلمي دوى حديث إب عبد أبق بن جزى عن قال الدارقتني أسحاب المديث يقولون بكر إلجم واصحاب العربية يقولون بعد الجم المنتوسة وكم وهنزة وقال عبد الذي : جزى يفتح الجم و كمر الزاء وقبل بكمر الجم وسكون الزاء وبالمسلة نهله الأمام أن كلها قد اختاف العالمة فها اعتلان كيرا . مذا وفي الأصل جزية ... وسيان ها التلانات كيرا .

(٢) الذي في الإصابة جزء بن معاوية . . . السعني . و في
 الاشتقاق ٢٤٩ جزى

(٣) في النهاية: أنه صل أنه صليه رسلم أن بضاع "جز"ه . قال الخطاب : زحم راويه أنه المم الرطب عند ألمل المدينة فإن كان صحيحاً فكأم صود بلك للاجتزاء به عن الطعام . والمحفوظ : بضناع "جرو بالراء وهو الفيشاء الصفار . وانظر السائع (جزاً)

الأُصول المُصحَّحَة . وفي بعض النسخ على وزن ثُمَامة ( بضَمُّها: صَلُبَ) وقد جَسَأَتْ يدُه ومفاصلُه . ودابَّة جاستُهُ القوائم : يابستُها ، لاتكاد تَنْعَطف (و) قال الكسائي: (جُسثَت الأَرضُ، بالضم، فهي مَجْسُوءَةً، من الجَسْءِ) بفتح فسكون (وهو الجَلَدُ )مح كــةً الخَشِنُ ) الذي يشبه الحَصِّي الصغار، وأرض جــاسئة ، وتقول: لهم قُلوبُ قاسية كأنهــا صخور جاسيَة (و) الجَسْءُ ( : الماءُ الجَامدُ . والجاسياءُ (١) بالله (: الصَّلابةُ) واليُّبْس (والغِلَظُو) قد جَسَأَتْ بده تَجْسَأُ جَسْأً و (يَــدُّ جَسْآهُ) إذا كانت (مُكْنبَة) من أَكْنب (منَ العَمَل ) أي صُلْبة يابسة خَشنة ، وفى بعض النسخ مَكينَة من المكن (٢) وجَبل جاسي ، ونَبْت جاسي بابس . [جشأ] •

( جَشَأَتْ نَفْسُه كَجَعل جُشُوءًا ) كقعود إذا ارتفعت و ( نَهَضَتْ ) إليك (وجَاشَتْ مِن حُزْنٍ أَو فَرحٍ ) هُكذا في

 <sup>(1)</sup> أي الاصل و والجلساء و المثبت من القاموس و اللسان
 (٧) لعلها المُمكُنَة عنى القدرة

نسختنا ، وفي العُياب أو فرع ،بالزاي والعين المهملة ومثله في بعض النسخ (١) ، قال شمر : جَشَأَت نفسي وخَبُثَت ولَقَسَت واحد ، وقال ابل شُميا، : جَشات إلى نفسى أي خَبْثَت من الوجع مَمَا تُكُره ، وتَجْشَأُ (٢) قال عَمرو بن الإطنابة :

وَقُولِي كُلُّما جَشَأَتْ وَجَاشَتْ مَكَانَكُ تُحْمَدي أو تستر يحي (٣)

بريد تَطلَّعَتْ ونَهضَتْ جَزَعاً وكَرَاهةً .

ومن سجعات الأساس: إذا رأى طُرَّةً من الحرب نَشَأَت ، جَاشَتْ نَفْسُه وجَشَأْتُ . وفي حديث الحسن «جَشَأَت الرومُ على عَهْد عُمرَ »أَى نَهضَاتُ وأقبلتُ من يلادها (و) جَشَأْتُ نَفْسُه ثَارَتُ) للقيء) وخبئت وكقست (و) من الجاز جَشَأً ( الليلُ والبَحْرُ) إذا دَفَعُو( أَظْلَمَ وأَشْرَف عَلَيْكَ) ويقال جَشَٰأَت البحارُ بِأُمُواجِهَا ، والرِّياضُ بِرُبَاهَا ، والبلادُ

> (١) أي القاموس المطبوع ۽ أو فترع ۽ (۲) في السان و ما تكره تجشأ ... و

 (۲) ديوانه ٦ و أجراس ناس .. أرضا وأهوال الحنان م أما السان فكالأصل:

: TTO / T = : LE 1 .

إذا حَشَأَتْ سَمعْتَ لها ثُغَـاءً كأنَّ الحَيَّ صَبَّحَهُم نَعَى (١) (و) جَسَّأَ ( القَوْمُ مُ حَرَّجُوا مِن بَلَد إلى بلكد ) قال العجاج أَخْرَاس نَاس جَشَنُوا وَمُلَّستِ

بأهلها: لَفظَتْهَا (و) قال اللث:

حَشات ( الغَنَهُ : أَخْرَجَتْ صَوْتاً من

حُلُه قها) قال امرو القيس

أَرْضًا وأَحْوَالُ الجَبان اهْوَلَت (٢) يقال : جَشُوا إذا نَهَضُوا مِن أَرض إلى أرض.

( و ) روى شمر عن ابن الأعرابيّ (الجَشْءُ) بفتح فسكون ( الكَثيرُ و) الحشرة أيضاً ( : القوس الخفيفة ) وقال الليث: هي ذات الإرثان في صَوْتها ، قال أَبُو ذُوِّيب :

ونَميمَة منْ قَانصِ مُتَلَبِّ فَى كَفَّه جَشَّ أَجَسٌ وَأَقْطُعُ (٣)

(١) ديوانه ١٣٩ والشان والتكملة ورواية الديوان وإذا مُشَّتُ حوالبُها أرثت

كأن القوم . . . ،

قلا شاهد فيه وانظر الحميرة ٣ / ٢٢٥

<sup>(</sup>r) اللسان والأساس والممهرة ٣ / ٢٧٩

 <sup>(</sup>۲) شرح أشار المالين تعقيقي ۲۱ والسان والصحاح

وقال الأصمعي: هو القضيب من النَّبْع الخفيف (ج أَجْشَاءٌ) (١) كفَرْخ وأفراخ، عــلى غير قياس. وصرَّح ابنُ هشام بقِلَّته ( وجَشَآتُ) محركة ممدودة جمع سلامية المؤنث (والتَّجَشُّو : تَنفُّسُ المَعدّة) عند امتلاثها (كالتَّجْشَة) قال أبو محمدالفَقْعَسيُّ (١) لَم يَتَجَشَّأُ عَنْ طَعَام يُبْشُمُ .... أُ وَلَمْ تَبِتْ حُمَّى بِهِ تُوصَّمُهُ (١) وجَشَأْت المَعدَة وتَجشَّأَت:تَنَفَّسَتُ (والاسم) جُشَأَة وجُشَاءٌ (كَهُمَزَةِ وغُرَابٍ) الأُخير قاله الأَصمعي، وكأَنه من باب العُطاس والدُّوار ، وقال بعض : إِن الجُشَأَة كهُمَزَة من صيغ المبالغة ومَعْنَاه : الكثيرُ الجُشَاء والأحزان ، وكان على بن حمزة يُذهب إلىماذُهب إليه الأصمعي (و) جُشاةً مثال (عُمْدَة) وهو في المحكّم، وسقط من

(١) في نسخة من القاموس و أجْشُمُو ۗ ٤

(٢) في التكملة أبو محمد عبد ألله بن ربعي الفقعسي".
 (٣) المحال والتحملة أبا في ما قال المحملة أبا في المح

 (۳) الحسان والتحسلة أما في مكينسات ابن المستز تحقيقى 10 فالرجز الإن تخيلة وانظر المواد ( پشسم دومم دقوم وتيل) وعجالس لملب ٢٣٤

(اجْتَشَأَتْهُ )البلادُ إذا (لم تُوافقهُ )كأَنه استوخَمَهَا ، من جَشَأَت نفسى (۱) . ( وَجُشَاءُ الليـــلِ والبَحْرِ ، بالضَّمُّ : دُفْتُنَهما )بالمرَّة ، ويقال : الأعميان هما السَّيْلُ واللَّيْلُ ، فإنَّ دُفْعَتَهما شديدةً . [] ومما يستدرك عليه :

سهم جَشْءُ: خفيفٌ، حكاه يعقوبُ في المبدل، وأنشد:

وَلَـوْ دَصًا نَـاصِـرَه لَقِيطًا لَذَاقَ جَشْتًا لَمْ يَسكُنْ مَلِيطًا (٢) المُلِط: الذي لا ربش عليه.

وجَشَأَت الأَرضُ : أَخَرجَتْ جميسعَ نَبْتها ، كما يقال قاءت الأَرضُ أَكُلَها ، وهو مجاز .

وقد يُستمار الجُشْأة للفَجــُر، وقد جاء في بعض الأَشعار (٣). وقال علَّ بن حمزة :الجُشْأة :هُبوبُ الرَّبع عندالفجر. وجَشَأً فُلانٌ عن الطعام إذا اتَّخَم فَكرة الطعام

 (١) في الأصل وجثائه نفسي و رام ترد في المادة ولا في السائنتمديترانها اللي جاء وجثاث للسيء والصويب أيضاً من السان

(۲) السان (۳) جاء في السان تول الراجز :

٢) جه في الساد قول الراجز : • في جُسْأَة مِن جُسُـآتِ الفَّجرِ •

w

(الوادي والقدر) (١) إذا ( رَمَيَا بالجُفَاء

أَى الزَّبَد ) عند الغَلَيان (كأَجْفَأَ ) وهي

لغة ضعيفة كما في العُياب، وقد تقدُّم

(و) يقال: جَفَأَ (القَدْرَ) إذا مُسَحَ

زُبكَها) الذي عليها ، فإذا أمرت قلت اجْفَأُها ، (و) جَفَأَ (الوَادِي : مُسَحَعُثَاءه)

وعيارة العُباب : وجَفَأْتُ الغُثاء عن

الوادي ، أَي كَشَفْتُه (و) جَفاً (البَابَ) جَفْأً ( : أَغْلَقَهُ ، كَأَجْفَأَهُ ) لغة عن الزّجّاج

( و) قال الحرْمازى : جَفَأَ البابَ إذا

( و )جفأ ( البَقْلُ ) والشجَرَ يَجفؤُهُ

جَفْأً: ( قَلَعَهُ منْ أَصْله ) ورمَى به

(كَاجْتَفَأَهُ) وفي النهاية في الحديث

«مَالَمْ تَجْتَفَنُوا (٢) بَقَلاً » قيل: جَفَأً

النَّبْتُ واجْتَفَأُه: جَزُّهُ عن ابن الأعرابي .

إذا رمى به ، قاله ابنُ السَّكيت. وذَهب

الزَّبَّدُ جُفاءً أَى مَدفوعاً عن مائه ، وفي

التنزيل العزيز ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ

جُفَاءً ﴾ (١) قال الفرّاء: أصله الهمز،

(والجُفَاءُ كُغُراب : ) مَا نَفَاه الوادي

(فَتَحَه) ، فهو (ضَدًّا) .

وَجَشأت الوَحْش : ثارَتْ ثُورةً واحدةً. [جفأ]. (جَفَأُه كَمُّنَعُه:) رماه و(صَرَعه) على جَفْوُكَ ذَا قَدْرِكَ لِلضِّيفَ لِيَ جَفّاً عَلَى الرُّغْفَان في الجفّان خَيْرٌ منَ العَكيس بالأَلْبَان (٢) وفي حديث خَيْبَرَ أَنه خُرَّمَ الحُمْرَ

الأَرْضِ، وَكَذَلَكَ جَفَأً بِهِ الأَرْضَ (و) جِفَأَ (الدُّمَةَ فِي القَصْعَةِ) جَفْأً (: كَفَأَها) وأمالها فَصَبّ ما فيها (١) قال الراجز: الأَهليَّةَ فجفَتُوا القُدورَ ، أَى فَرَّغوها وَقَلَبُوها . قال شيخنا : وهُو ثُلاثيٌ في القصيح من الكلام ، وأهمل الرباعيُّ ، قال الجوهري : ولا تَقُلُ أَجَفَّأْتُهَا ، وقد وَرد في بَعْض الروايات «فأَجْفَتُوها » . قال ابن سيده: المعرُوف بعير ألف، وقال الجوهري: هي لُغــةٌ مَجهولة . وقال ابن الأثير: قَليــلة، وأوردها الزمخش يمرغب تَعَقّب فقال في الفائق: جِفاً القدرَ وأجفاً ها وكُفاً ها وأكْفاً عَا: مَيَّلَهَا . قلت ويروى ﴿ فَأَمَّرُ بِالقُدُورِ فَكُفَيِّتْ » ويروى «فَأَكُفيِّتْ " (و ) جَفَأَ

(١) في اقسان : أكفأها أو أمالها

(٢) السان والصحاح وانظر أيضا مادة مكس

<sup>(</sup>١) الفائق ٢٠٠/٧ وجفأ القدر وكفأها وأجفأها وأكفأها: "قلبُها، وقبله « وروى فأمر بالقنور . . ، (٢) في الطبوع ومجتشراً و التصويب من الماية و السان

<sup>(</sup>٣) سورة الرَّعساد ١٧ :

وهو (الباطلُ) تشبيهاً له بزَيد القدْر الذي لا يُنتَفَعُ به ، وبه فسَّر ابنُ الأثيرِ الحديث و انطلَق جُفاءً مِنَ النَّاسِ » أَراد سَرَعَانَهم ، قال : وهكذا جاء في كتاب الهروي، قال : والذي قرأناه في البُخاري ومُسلم ه انطلق أخفًاءُ مِنَ النَّاسِ ، جمع خفيف ، وفي كتاب الترمذي وسَرَعانُ النَّاسِ » (و) الجُفاءُ (:السَّفِينَةُ الخَالِيةُ )، وبه صَدَّر في العَباب (وأَجْفَأُ ) الرجلُ (مَاشِيتَهُ : أَنْعَبَها بالسَّبْرِ ولم يَعْلَفُها (فَهُزِلَتْ للذلك (و) أَجْفَأً (به : طَرَحَهُ) ورَمَاه على الأرض (و) أَجْفَأت ( البِلدَد ) إذا

ولمَّا رَأَتْ أَنَّ البِلاَدَ تَجَفَّالَتْ تَشَكَّتْ إِلَيْنَا عَيْشَهَا أَمُّ حَنْبَلِ (١) (والمَّامَ)بالنصبعلىالظرفية أَى في هذا العام (جُفْأَةُ إِبلنا)بالضم وفي بعض النسخ بالفتح ضبطاً ( وهُو أَن يُنْتَجَ أَكْثَرُهَا).

[ج ل أ ] . (جَلاَّ الرجُلَ (٣) كَمَنَعَ) جَلْاً بفتح

فسكون كذا فى المحكم و ( جَلاَة ) كسَلام ، وضبطه بعضهم بالتحريك ( وجَسَلاَة أَن ككَرامة ، وضبطه بعض بالتحريك أيضاً ( : صَرَعَه ) وضرب به الأرض كحلاً بالعاء عن أبى زيد ( و ) جَلاً (بنُوبِه : رَمَاهُ ) .

[ج َلَ ظ أ] . []ومما يستدرك عليه :

جَلْظاً ، فى التهذيب فى الرباعى ، وفى حديث لُقمان بن عاد : إِذَا اضجعت فلا أَجْلَنْظِي : قال أَبو عبيد : ومنهم من يهمز فيقول اجْلنْظانت .

والمُجْلنظي : المُسبَطرُّ فىاضطجاعه . وسيأتى فى المعتل (١) .

[جمأ] •

(جَمِيًّ عَليه كَفَرِح: غَضِبَ) كَذَا في المحكم( وتَجَمَّاً) فلانٌ (في ثيابه: تَجَمَّع) الهمزة لغة في العين (و) تجمَّاً (عَلَيْه: أَخَذَه فَوَارَاهُ) عن أبي عمرو: التَّجَبُّوُّ: أن يَنحَني على الشيء تحت قَوْبه، والظَّلِم يَتَجمَّاً على بَيْضه (و)

 <sup>(</sup>١) أي الأصل و جلطاً ... فلا اجلنطى" . . اجلنطات . .
 والمجلنطية ... و والتصويب من السان ومن مادة ( جلط ) وقوله سيأتى في المعتلية لم يذكر ذلك في المعتل بل ذكره في باب الظاء المعجد .

قال كُنَّد :

تَجمُّ أَ ( القَوْمُ : تَجَمُّعُوا ) كُذا في العُباب ( والجَمَأُ والجَمَاءُ : الشَّخُّصُ ) يُمَدُّ ويُقصر ، وهمزة المدود غيرُ مُنقلبة ( وَفَرَسُ أَجْمَأُ وَمُجْمَأً : أَسِلَةُ الغُرَّة ) داخِلَتُها ( والاسم الإجْمَاءُ ) قال : إِلَى مُجْمَآت الهام صُعْر خُدُودُها مُعَرَّفَة الالْحَى سَبَاطُ الْمَشَافِرِ [ ج ن ا] ( جَناً ) الرجلُ ( عليه كُجَعَلَ وفَر حَ

جُنُوءًا وجَنَّأً ) كَقُعود وجُبَل ، وفيه

لَفُّ ونشر مُرتَّب (: أَكُبُّ، كَأَجْنَأً)

أَغَاضِرَ لَوْ شَهِدْتِ غَدَاةَ بِنْتُ مِ جُنُوء العَائدَات عَلَى و سَـــادى أَوَيْتِ لِعَاشِينِ لَمْ تَشْكَمِيكِ فِي نَوَافِدُهُ تَلَذَّعُ بِالزُّبَيادِ (١) وفى اللسانيقال: أرَادُوا ضَرِيهُ فَحَنَّأْتُ عليه أقيه بنفسي (١) وإذا أكبُّ على الرجُل يَقيه شَيئاً قيل: أَجْنَاً ، وفي النهذيب: جَنَّأَ في عَلْوه إذا ألَـــحَّ (١) ديوانه ٢ : ١٥٦ - ١٥٧ وأقسان والصحمام

والحبهزة ع ي ٢٧٩ والاساس

 (٢) لم يردق السان قوله يقال أرادوا ضريه ... ع و لا لُي مَادَةً (جَنْ) أَمَا مِعَانَ (جَنَّأَ) فَمُوجُودَةً فَيْهُ

والنص في الاساس و .. أن يضر بوء فتجانأت ...

(٣) اقسسان (ه) اقسان

وأكَتَّ وأنشد:

وَكَأَنَّهُ فُوتُ الحَوَالِبِ جَانِئِكًا ريم تُضَايقُهُ كلاب أَخْضَعُ(١) وفي الحديث أن يَهوديًّا زَنَىبامرأةِ فأَمَر برَجْمها ، فجعَل الرجُلسل يَجْنَأُ عَلَيْهَا (١) ، أي يُكبُّ ويَمْيلُ عليها ليقيها الحجارة ، وجَنات المرأة على الوكد: أكبَّت عليه قال:

بَيْضَاء صَفْراء لم تَجْنَأُ عَلَى وَلَد إِلاَّ الْأُخْرَى وَلَمْ تَقْعُدْعَلَى نَار (١٣) وقال ثعلب : جَنَّا : أَكُّ بُكُلُّمه (ا) ، وعن الأصمعيّ : جَنّاً يَجِنّاً جُنُوءًا إذا انكبُّ على فَرَسه يَتَّقى . قال مالكُ ابن نُويرة :

ونَجَّاكَ منَّا بَعْدَ مَا ملْتَ جَانسًا وَرُمْتَ حِيَاضَ المَوْتَ كُلَّمَرَام (٥) (وَجَانَأً) عليه (وتُجَانَأً) كَاحْتَنَأً إذا أكبُّ عليه.

 <sup>(</sup>۲) ضبط في السان و يُجنّبي ٤ وكلك في البابة ونصر فيها أنه بن أُجنّباً يُجيئ إجنساء . أما شرح القاموس فبلل أصل المادة للاتها بدون زيادة .

<sup>(</sup>٤) ضبط السان ، تجتبئ عليه أكب عليه يكلمه مو تقدم أن المادة فيها كجعل وفرح

(و) جَنِيْ (كَفَرِحَ : أَشْرُفَ كَامِلُه على صَدْرِهِ ، فهو أَجْنَا ) بَيْن كَاهِلُه على صَدْرِهِ ، فهو أَجْنَا ) بَيْن الجَنَا ، قاله الليث ، وقيل : هو مَيْلُق الظَّهْر وَاحْديدابٌ ، وهي جَنْوَاء ، قال الأَصمعي : إذا كان مُستقيم الظهر ثم أَصَابَه جَنَا فهو أَجْنَا ، وأنكر الليث أن يكون الجَنَا الأَخْديداب وعن أبي عمرو رجل أَجْنَا وأَذَنا ، مَهموزان يمني الأقعس ، وهو الذي في صَدْره انكبابٌ ومن حدف الهمزة قال جَنْوَاء ، وأنشد : والمُحبَنَا بالضَّمُ الأَذْيَيْنِ أَجْنَا ، (١) وأصَدُ مُصَالَمُ الأَذْيَيْنِ أَجْنَا ، (١) وأَصَدُ مُصَالَمُ الأَذْيَيْنِ أَجْنَا ، (١) والمُجْنَا بالضَّمَ : التَّرْسُ ) سُمّى و (والمُحْديدابه ) وَمَيْله ، قال أبوقيس بن (الإحديدابه ) وَمَيْله ، قال أبوقيس بن الأَسْلت :

أَخْفِزُها عَنَّى بِنِي رَوْنَــــتِ مُهَنَّدِ كَالْمِلْحِ قَطَّـــــاعِ مَهُنَّدِ كَالْمِلْحِ قَطَّـــــاعِ صَنْقِ حُسَامٍ وَادِقِ حَـــــنُّهُ وَمُجْنَا أَسْمَرَ تَّـــــــــــُاءً

(۱) هو لزهیر بن آب سلس دیوانه ۶۶ وصبزه لکه بیالستی تشوّم " و کآء ُ وانظر السان جنا وانظر ماده (۲۰) اللی تقدت وفیها

وانظر اللسان جناً وانظر مادة (٥٦ ) التي تقدمت وفيها تخريج له

(۲) السان والصحاح والمقايس ۱ : ٤٨٢ وانظر مراجعه
 وجمهرة أشعار العرب ١٣٦

(و) المُجْنَأَة (بِهَاء: حُفْرَةُ القَبَرِ) قال ساعِدة بن جُوّبة الهُللِيّ : إِذَا مَازَارَ مُجْنَأَة عَلَيْهَ الهُللِيّ : ثقالُ الصَّخْرِ وَالخَشَبُ القَعلِيلُ(١) وَالخَشْبُ القَعليِلُ(١) وَالخَشْبُ القَعليِلُ(١) وَرَالخَشْبُ القَعليِلُ(١) وَرَالخَشْبُ القَعليِلُ(١) وَرَالخَشْبُ القَعليِلُ (١) وَرَالخَشْبُ القَعليلُ (١) وَرَالخَشْبُ القَعلي للهَاء وَرَالخُباب : للهَاهُ عَلَى الشيء على الشيء والخُنَّة عليه والخُنْة عليه والخُنَّة عليه والخُنْة عليه والخُنْة عليه والخُنْة عليه الشيء والخُنْة عليه والخُنْهُ المُعْلِية والخُنْهُ المُعْلِقُ والخُنْهُ المُعْلِية والخُنْهُ والخُنْهُ المُعْلِقُ والخُنْهُ والْمُنْهُ والْمُنْمُ والْمُنْهُ والْمُنْهُ والْمُنْهُ والْمُنْهُ والْمُنْهُ والْمُنْمُ والْمُنْهُ والْمُنْ

# [ ج و أ] ه

(يَجُوءُ) بالواو (لُغَةٌ في يَجِيءُ)بالياء (وجَاءُ) بالتنوين(اسمُ رَجُل) ذكروه والأشبه أن يكون مُصَحَّفاً عن حاء، بالمهملة، كما سيأتى

(والجُوءَةُ بالضَّمِّ قَرْيتَان بالبَمنِ) في نَجْدها (أَوْ هِيَ) جُوَّة (كَثُبَة) .

[] ومما يستدرك عليه :

الجَــاءةُ والجُؤُوّة (٢) ، وهو لَوْنُ الأَجْأَى، وهو سَوادٌ فى غُبْرةٍ وحُمْرةِ . [] ويستدرك أيضاً :

(١) اللسان وشرح أشعار الهذليين ١١٤٦ والتكملة .

.(۲) اللي في الأصل ووالجوءة ، والتصويب من اللسان . ونص بقوله بوزن جموة وأرود له الآق تـَــَازَعَـها ﴿ لُونَانِ ﴿ وَرُدُ ۗ وَجُوْوً وَهَ

تَرَى لإياء الشَّمْسُ فيه تَحَدُّرًا

نَصْرُ الله ﴾ (١) حقيقة كما هو ظاهرً.

[جهجأ] جَهْجَأُه الرجلُ: زجره ودُفعه ، وقد جاء في الحديث، هكذا قال ابن الأثير (١) ، أراد جَهْجَههُ فأَبدَل الهمزة لهاء لقُرْب المَخرج، نقلَه شيخُنا .

[جىأ] ،

(جَاءَ) الرجل ( يَجِيءُ جَيْنًا وجَيْثَةً ) بالفتح فيهما، والأُخير من بناء المرّة وُضِع مَوضِع أَصْل المصدر للدَّلالة على مُطْلَق الحَدَث ( ومَجيئًا ) وهو شاذً ، لأَن المصدر من فَعَل يَفْعل مَفْعَلٌ بفتح العين، وقد شَذَّت منه حُروفٌ فجاءت على مَفْعِل كالمَجيءِ والمَعيشُ والمُكيل والمَصير والمَسير والمَحيلا والمَميل والمقيل والمزيد والمعيل والمحيص والمَحيض (: أَتَى) قال الراغب في المُفر دات: المجيء هو الحُصول. قال: ويكون في المعاني والأَّعيان (٢) فَوْ إِذَا جَاءَ

(١) الحديث ذكره ابن الأثير في (جهجه ) أن رجلاً من أسلم كدا عليه ذئب فانتزع شاة من عنمه فجهجا والرجل أى زبره أراد جهجهه فأبدل الهاء هنزة لكثرة الهاءات

(٢) نص الفردات و والمجي يقال اعتبار أ بالحسول ويقال جاء ، في الأعيان و المعانى و لما يكون مجيئه بذاته و بأمره ولمن قصد مكانا أو عملا أو زمانا بأري أما ما أورده الشارح نقلا عن شيخه فليس في تأسيخة المفردات المطبوعة ولافي نسخة غطوطة عتيقة أيضاً

(۲) سورة مریم ۲۷

وجاء كذا: فَعَله، ومنه ﴿ لَقَدْ جِنْت شَيْئًا فَريًّا ﴾ (٢)ويرد في كلامهم لازماً ومُتعلَّيًّا ، نقله شيخنا . وَحَكَى سيبويه عن بعض العرب: هو يَجيك ، بحذف الهمزة. (والاشمُ) منه الجيئــــة (كالجيعة) بالكسر (و) يقال (إنَّه لَجَيًّاءً) بِخَيْرٍ، كَكَتَّان، وهو نادرٌ، كما حكاه سيبويه (و) يقال (جَآءً) بقلب الياء همزة (وجَائيٌّ ) حكاه ابن جنِّي على الشذوذ، والعني : كَثيرُ الإثبان (وأَجَأْتُه) أي (حِثْتُ به،و) أَجأْتُه (إليه) أي (أَلْجَأْتُه) واضطررته إليه قال زُهم :

قال الفرَّاءُ : أَصلُه من جِئْتُ وقد

<sup>(</sup>٣) ديوان زهير بن أبي سلمني ٧٧ و السان و الصحاء

جَعَلته العرب إِلْجَاءً .

( وجَاءَأْنِي ) بهمزتين ( وَهِمَ فيه الْبَوْهَرِيُّ وَصَوابُه جَايِنَانِي ) بالباء مبدلة بالهمزة ( لأنّه مُعتَلُّ العَيْرَمَهمُوزُ اللّامَ لا عَكُمُه ) أَى مهموز العين معتلَّ اللام ( فَجَنُّهُ أَجِيمُهُ : غَالَبَنِي بكُثْرَة المَحِيء فَغَلَبْنُه ) أَى كنتُ أَشَدٌ مَجِينًا منه ، والذي ذكره المصنف هو القياس ، وما قاله الجوهري هوالمسموع عن العرب ، كذا أشار إليه ابنُ سيده. والجَيْنة أَ ) بالفتح ( والجَابِينة أَ : القَيْحُ والدَّمُ ) المُوّل ذكره أبو عمرو ( في كتاب الحووف ، وأنشد : في كتاب الحووف ، وأنشد : في حَبّل للمَوف عَبْل فَجِيبَ بِهَا أَدِيبَ عَبَل فَجِيبَ بِهَا أَدِيبٍ مُ

فَجَيَّأَهَا النِّسَاءُ فَجَاءَ مِنْها قَبَعْذَاةٌ وَرَادِعَــــةٌ رَدُّومُ (١) أو فَبَعْثَاةٌ ، على الشكّ ، شَكَّ أبو عمرٍو ،

وأنشد شمر : فَجَيَّسَأَها النَّسَاءُ فخَانَ مِنْهَا كَبُعْسَاةً وَرَادَفَ ـَةُ رَذُومُ

 (١) اللسان والتكملة «كبعثاة ورادعة رذوم » وفي التكملة ه الرادعة ؛ الاست ، والرذوم ؛ الضروط »

وقال أبو سعيد: الرَّذُوم مُعْجَمة. لأَن ما رَقَّ من السَّلح يَسيلُ، وفي أشعار بني الطَّمَّاح في تَرجمة الجُميَح بن الطَّمَّاح:

تَخْرَم تَفْرُهَا أَيَّامَ حَلَّـــتْ
عَلَى نَمَلَى فَجِيبِ لَها أَديِمُ
فَجَيَّاهَا النِّسَاءُ فَجَاءَ مِنْهَــا
قَبَعْنَاةٌ وَرَادِفَــــةٌ رَدُومُ
فَبَعْنَاةً : عَمْلَةٌ ، كذا في النباب.

(والجَيُّ والجِيءُ ) بالفتح والكسر (:الدُّعَاءُ إِلَى الطَّعامِ والشَّرابِ) ، وقولهم : لوكان ذلك في الهيء والجيء مانفعه ، قسال أبو عمرو : الهسيءُ بالكسر : الطعامُ ، والجسيءُ : الشراب (و) قال الأموى : هما اسمسان ، من قولك (جَأُجاً بالإبلِ ) إذا ( دَعَاهَا للشَّرْبِ ) وهَأُهَاها إِذَا دعاها للعَلَف ، وأنشد لمُعاذِ الهَرَّاءِ :

ومَا كَانَ عَلَى الهِ \_\_\_\_\_\_ (۱)

وَلاَ الجِيءِ الْتَذَاحِيكِ (۱)

(و) قال شَمرٌ: (جَيَّأُ القرْبَةَ) إذا (خَاطَها).

 <sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح و انظر مادة (جأجاً) ومادة (هاهاً)
 ومادة(هياً)

( والمُجَيَّأُ كَمُعَظَّم ) هو ( العِدْيَوْطُ ) الذي يُحدث عند الجماع ، يقال: رَجُلُ مُجَيَّأً إِذَا جَامِعِ سَلَحٍ قَالُهُ ابن السكيت .

( و) المُجَيَّأَةُ ( بِهَاءٍ )هي ( المُفْضَاةُ ) التي ( تُحُدثُ إذا جُومعَتْ ) عن ابن السكيت أيضاً.

(و) عن ابن الأعرانيّ : ( المُجَايَأَةُ : المُقَايِلَةُ ) يقال: جَايَأَني الرجل من قُرْبٍ ، أَى قَابَلَني، ومرَّ بِي مُجَابَأَةً أَى مُقابِلةً . ( و ) عن أبي زيد : المُجايَأَةُ : (المُوافَقَةُ ، كالجياء) بالكسر ، يقال : جَائِأْتُ فُلاناً ،أَي وافقتُ مَجِيئَةٍ . ويقال: لو جَاوَزْتَ هذا المكانَ لَجاياًتَ الغَيْثَ مُجَايَأَةً وَجِيَاءً إِذَا وَافَقَتُهُ .

(والجَيْئَةُ) بالفتح ( : مَوْضعُ كَالنَّقْرَة ) أو هي الحُفرة العظيمة ( يَجْتَمِعُ (١) فيه الماء، كالجنّة) على وزن عدّة ،وقوله (كَجَعَةُوَجِيعَةِ) جاءَبهما للوزن، ولو لم يكونامُستعْمَلين، ثم إن قوله وَجِيعَة يدلُّ علىأنَّ الجيئة بالكسر ،كذا هو مَضبوط عندنا، والصواب أنه بالفتح، والكسر

إنما هو في المقصور فقط، كما صراح به الصاغاني وغيره ، وأنشد للكُمَيْت : ضَفَادعُ جَيْئَة حَسِبَتْ أَضَاةً

مُنَضَّيَةً سَتَمْنَعُهَا وَطَينَا (١) ( والأَعْرَفُ الجيَّةُ [ مُشَدَّدَةً ] ) (٢) بتشديد الياء لا بالهمزة (و) الجيئة (قطْعَةٌ) من جلْد (تُرْقَاعُ بِهَا النَّعْلُ ، أَوْ سِيرٌ يُخاطُبِهِ، وقد أَجَاءَها) أي النعلَ إِذَا رَقَعَهَا أَو خَاطَهَا ، وأَمَّا القرُّبُة فإنه يقال فيها جَيَّأُها كما تقدَّم عن شَمر .

( و ) قولهم ( مَا جَاءَتُ جَاجَتَكَ ) هكذا بالنصب مضيوطٌ في سائر النسخ ، وفسَّره ابنَ سيده في المحكم فقال أي (ما صَارَتُ) وقال الرَّضيُّ :أَى ماكانتٍ ، وما استفهاميَّة ، وأنتُ الضميْرَ الرَّاجعَ إليه لسكون الخَبَر عن ذلك الضمير مُؤِّنَّتًا ، كما في: ما كانَتْ أُمَّكَ (٦) ، ويروى برفع «حاجتك» على أنها اسمُ

جاءت و «ما »خَبرها ، وأول من قال ذلك

<sup>(</sup>١) في القاموس و والجيئة الموضع يجتمع ....

<sup>(</sup>١) اللمان والتكملة

<sup>(</sup>٢) زيادة من القاموس

<sup>(</sup>٣) في اللسان كما قالوا من كانت أمك حيث أوقعوا من عل مؤتث وإنما صبير جاء بمنزلة كادوهذا الحرف لأنه بمنزلة المثلكما جعلوا صن بمنزلة كان في تولهم:

الخوارج لابن عباس حين جاءَ رسولاً من علىًّ، رضى الله عنهما .

[] ومما يستدرك عليه :

جَيْثَةُ (١) البطْنِ : أَسفلُ من السُّرَّة إلى العائمة .

والجَيَّاءَةُ: الجصّ، قال زِيادُ بن مُنفذ العَدويّ :

بِلْ لِيت شِعرىَ عن جَنْبَى مُكَشَّحَة وحَيْثُ تُبَنَى مِنِ الجَبَّاءَةِ الأَظُمُّ (٢) كذا في المعجم (٣)

والجَيْنَة بالفتح موضع أو مَنْهَل وأنشد شَمرٌ :

لاعَيْشَ إِلاَّ إِبلَّ جَماعَــهُ مَوْدِهُها الجَيْنَةُ أَو نَهَاعَـــهُ (<sup>1)</sup> وإنشاد ابنِ الأَعرابي الرجز «مَشْرَبُهَا الجُنَّة »، هكذا أنشده بضم الجم والباء الموحدة، وبعد المشطورين:

ه إذا رَآها الجوعُ أَمْسَى ساعَهُ .
 وتقول: الحمد لله الذي جاء بك ،
 أى الحمد لله إذ جثت ، ولاتقلْ :الحمد

لله الذي جنت، وفي المثل « شَرُّ مَا يَجِيثُكَ إِلَى مُحَّةً عُرْقُوب » (١) قال الأصممي : وذلك أن المُرقوب لا مُخَّ فيه ، وإنما يُحْوَجُ إليه من لا يقدر على شيء ، وفي مجمع الأمثال ولاجَاء ولاسَاء » أي لم يأمر ولم يَنْهُ ، وقسال أبو عمرو جأْ جنانك أي ارعها (٢)

الجاورة والجياء والجياءة : وعام توضع فيه القيدر، وقيل هو كل ما وضعت فيه من خصفة أو حيث من الجواء والتياء أو غيره ، وقال الأحمر : هي الجواء والجياء أو في حديث على والجياء أو في حديث على والجياء أن فال وجمع الجواء أجوية . الفراء : المناء أجوات البرمة : وقعتها، وكذلك النمل . اللبت جياوة اسم عي من قيس قد درجوا ولا يكرفون .

<sup>(</sup>١) في الأصل وجئة البطن و والتصويب منالسان

<sup>(</sup>٢) شرح المرزوق العباسة ١٤٠٠ والحناءة الأُطمُ ،

 <sup>(</sup>٣) الذي في معجم البلدان (الأشامة والحنامة ومكشمة)
 و الحنامة الأطم ٥ وليس فيه و الجيامة

<sup>(</sup>١) التكملة

 <sup>(1)</sup> في اللمان شرّ ما أجاك إلى صُحَّة العرقوب وشرّ ما يُحجِئْك إلى صُحَّة مرتوب و في بجمع الامثال حرف الدين مثل ما ذكره الشارح

<sup>(</sup>٣) الذي في مجع الأعدال و لا حاء كو لا ماء كو لذا أبو عمرو يقال صار بضأنك أبي الد "صُحّها . ويقال سأسات أبا غار و إذا دعوت يشرب و و في آخر القاموس الألف اللية ( الحماء) وشرحه أيضا الزبيني ما يألى : ( وقال أو حميًا) ويقال لا ين لنالة: لا اما ولا حاء بضأنك لا عمرو لا لمسير و لا الحرار لا امر أق . . أو لا يستطيح أن يزجر النفر بحاء ولا الجار بساء ) من ها تسرى مقدار ما هم عاء ولا الجار بساء ) من ها تسرى وما تصحف عليه في قول أبي عمو و . هذا ويستدك أيضا على الشارع ما جاء في السان في مادة ( جاء )

(فصل الحاء) المهملة له الهمزة [ح أح أ] ...

(حَأْحَأُ بِالتَّيْسِ)إِذَا (حَمَّاهُ) إِمالسفاد أو لشراب ، ذكره أبو خَيَّان وغيره . وقيل : حَاَّحًا بالتيس إذا زَجَره بقوله حَاْمًا

(وحيي محي ع) بكسرهما (دُعاءُ الحِمَارِ إلى الماء) أورده ابن الأَعرابي .

[حبأ] ،

(الحَبَأَ) مُحَرَّكَةً: جَلِيسُ المَلِكِ) ونديمه (وخَاصَّتُه) والقريب به (ج أَخْيَاءً) كَسَبَ وأَسباب، ويقال: هو من أَجِّاء الملكُ وأَحْبَائِه أَى خواصه وجلسائه.

(و) عن ابن الأَعرابي: (الحَبْأَةُ: الطَّينَةُ السَّوْداءُ) لغة في الحَبْأَة.

ونقل الأزهرى عن الليث: الحَباَة: لَوْحُ الإسكاف المُستدير وجبمها حَبَوَات ، قال الأزهرى: مذا تصحيف فاحش، والصواب الجَبْأة بالجم، وقد تقدّم (١)

وعن الفراء الحابيان الذُّنب والجَراد، وعن الفراء الحابيان الصنف.

(١) تقدم في (جباً ) الجيأة خشبة الحلباء التي يحلو عليها .

(واحْبَنْطاً الرجل(: انتفعَ جَوْفه أو) المنطأ (امتلاً غَيْظاً) قال أبو محمد بن برِّى: ضواب هذا أن يذكر في ترجمه حبط ، لأن الهمزة زائدة ، ولهذا قبل : حَبِط بَطْنه إذا انتفخ ، وكسلال المُحْبَنْطِيُّ هو المنتفخ ، وكسلال المُحْبَنْطِيُّ هو المنتفخ ، وكسلال المحبنُطيُّ والمنتفخ ، قسال المسازف : سمعت أبا زيد يقول : اخبنُطأتُ ، بالهمز ، أى امتلاً بَطْنى ، اخبنُطأتُ ، بغير همز : فسد بَطنى ، قال المبرد : والذي نعرفه وعليه جُملة قال المبرد : والذي نعرفه وعليه جُملة الرُّواة : حَبِط بطن الرَّواة انتفخ لطعام أو غيره

لطَّمَام أَو غَيره فَيره وَكَان والمَّنْع ، وكَان والمِنْطَ الرَّجِلُ إِذَا الْمَنْع ، وكَان أَبُو عِبِيدَة يُجِيز فيه تَرْكُ الهمز ، وأنشد إِنْ إِذَا الشَّنْشَدْتُ لاَ أَخْبُنْطَى ولاَ أُحِبُّ اللَّمُطَّلَى ولاَ أُحِبُّ اللَّمُطَّلَى (١)

 <sup>(</sup>١) جاء في اللسان مادة ( حط ) و كلف جاء في التاج مادة ( حط ) والرو اية فيها إن إذا أنشدت ... .

وفى حديث السَّقْط « يَطَلُّ مُحَبَّنطِاً اللهِ عَلَى باب الجَنَّة » قال أبو عبيدة : هو المتغضب المُستبطئ للشيء ، وقيل فى الطفل محبنطئ أى ممتنع ، كذا فى اللسان (۱) والعباب ( ووهم الجوهري فى إيراده بعد تركيب حطأ) زاعماً زيادة النون ، وهو رأى البصريين ، والمصنف يرى أصالة حُروفهابأجمها فراعى ترتيبها .

[حِتْأً حَجَّمَع ) يَحْتُأْ حَنْاً إِذَا (حَمَّا حَجَّمَع ) يَحْتُأْ حَنْاً إِذَا (ضَرَب، و) حَمَّاً الرَأَة يَحْتُوُهَا حَمَّاً إِذَا (نَكَع، و) حَمَّاً الذَا (أَدَامَ النَّظُر) إِلَى الشيء (و) حَمَّاً (اخَطَّ المَسَاعَ عناالإبلِ و) حَمَّاً (النَّوْب) يَحْتُوُهُ حَمَّاً ( : خَاطَّهُ) الخياطَة الثانية ، وقيل : كَفَّه ( و) حَمَّاً (الكساء ) حَمَّاً إِذَا فَتَلَ هُلْبَه ) وكفة مُلْزَقاً به ، يُهمز ولا يهمز ، ومن هُمَّا يُؤْخِذ لفظ الحَمِّية ، بفتح فسكون ، وهو عِبارة عن أهذاب مَفْتولة فيطرف وهو عِبارة عن أهذاب مَفْتولة فيطرف شدّه ) المَفْذَة : ومَعْرَف ، بلغة اليَمن (و) حَمَّاً (المُقْدَة : شدّها و) حَمَّاً (الجِدار وغيرَه :أحْكَمَه ، شدّها و) حَمَّاً (الجِدار وغيرَه :أحْكَمَه ،

(۱) الذي في السانة وقبل هوالمستنع امتناع طلب لا استناع إبار ، وكلك في النهاية إلا أنه قال ، امتناع طلكية لاامتناع إباء » .

كَأْخَتاً) رُباعيًا (في الأَرْبَعة الأخيرة) وهي النوب والكساء والمُقَدة والَجدار قال أبو زيد في كتاب الهمز: أحتان الثوب ، بالألف ، إذا فَتَلْته فتسلَ الأَحْسِية ، وحتات الشيء وأحتات إذا أحتات إذا الشيء وأحتات إذا الشيء وأحتات إذا الموب إذا خطته (والحتيء كَالَمير) لغة في الحبي ، بغير همز، وهو (سُويق في الحبي ، بغير همز، وهو (سُويق المُنسَل ) ، ويُنشد بالوَجْهين بيت المُنسَل ) ، ويُنشد بالوَجْهين بيت

لاَ دَرَّ دَرِّى إِنْ أَطْعَمْتُ نَازِلَكُمْ قرْفَالَحْتِيء وَعِنْدِي البُّرُّ مَكْنُوزُ (۱) (والحِنْتَأُو) بالكسر، مُلحق بحِرْ دَحْل وهو ( القَصِيرُ الصَّغيرُ) ، يقال :رَجلُّ حِنْتَ أُو وامرأة حِنْتَأُو، وهو الذي يُعْجَب بنفسه ، وهو في عيون الناس صَغيرٌ ، أورده الأزهريّ في حَنَت وفي حنتاً. والتركيب يدُلُ على شدَّة .

[حجأ] . (حَجَاً بالأَمْرِ كَجَعَلَ : فَرِحَ ) به (و) جَجَاً (عَنْهُ كَذَا) إذا (حَبَسَه) عنه (وحَجِيَّ به كَسَمِع)حَجْاً ( :ضَنَّ بِهِ

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين تحقيقي ١٢٦٣ والتكملة (ستاً) واللسان والتكملة أيضا مادة (ستا) والتاج (ستي)

وأوليم) يهمز ولا يهمز (أو) حَجِيَّ به كسم (: فَرِحَ) له، ولو قال في أول المادة حَجاً بالأمر كجمّل وسَعِع: فَرح كان أخصَر (أو) حَجِيَّ بالشيُّ وَحَجَابه: كان أخصَر (أو) حَجِيَّ بالشيُّ وَحَجَابه: خَجِئْت به ولَزمَه، كَتَحَجًاً قال الفراء: تَمسَّكْت به ولَزمَه، كَتَحَجًاً قال الفراء: تَمسَّكْت به ولَزمَه، كَتَحَجًاً قال الفراء: تَمسَّكْت ولَزمت (و) عن اللحيائي: (المَحْجَاءُ: المَلْجَأُ) يقال ماله مَحْجَاً ولا مُلْجًاً يقال الله مَحْجًاً أي (المَحْجَاءُ: المَلْجَاً) يقال الماله مَحْجًاً أي (المَحْجَايُة والمِن اللهيائي، وإنهن لَحَجَايًا مشل أي (خَلِينَ) لفة في حَجِيًّ، عن اللحيائي، قولك خَطَايا (١)، وأنشد الفرّاء، وهو لرَجُل مَجهول، وليس للرَّاعي كما وقع في بَقْض كُتبُ اللغة.

فَإِنَّى بِالجَمُسوح وَأُمُّ عَمْسِو وَدُولُحَ فَاعْلَمُوا حَجِيُّ ضَّنيِنُ (٢) وأنشد لعَدى بن زيد :

(۱) في المان و لغة في حجرةً من المسيان، وإنسا المحيدان وإنهم المحيدون و وإنها المحيدية وإنهما المحيدان وإنهن للحجابا مثل قولك خطابا » من ها ترى أن في السكام انصارا أرمانا و نفا .

(۲) السان والصحاح وفيها : وأم يكر
 (۳) اللسان والحميرة ۱ : ۱۰۷ وفيها رواية أخرى

وهرتأكيدٌ لِضَنين (و) عن أبي زيد إنه لحَجِيُّ إلى بني فلان ،أي (لاجِيٍّ ) إليهم .

والتركيب يدلُّ على الملازمة .

[حدأ] .

( الحدَأَةُ كَعنبَة : ) قال الجوهري والصاغاني: ولا تقل الحدأة بالفتح (١) (طائرٌم) أي معروف، وكُنيت أبو الخُطَّاف وأبو الصَّلْت ،يصيدالجرْذَانَ ، وكَان من أَصْيَد الجوارح، فانقطع عنه الصَّيْدُ لدَعوة سيِّدنا سُليمانَ ، عليه وعلى نَبِينا السلام ، ونقل أبوحيان فيه الفَتْح عن العرب، ونقل شُرًّا ح الفَصيح عن ابن الأعرابي أنه يقال حَدَّأَة وحَدَّأ بالفتح فيهما ، للفأس وللطائر جميعاً ، وحكاه ابنُ الأنباريُّ أيضاً ، وقال: الكسر في الطائر أجود (ج حدًاً) مثال حبَرَة وحبَر وعنبَة وعنب ، وهو بناء نادرٌ ، لأن الأغلب على هذا البناء لجَمْع نَحْو قرد وقرَدَة ، إلا أنه قد

 <sup>(</sup>۱) أو السماح ضبك : ودلاً يقال حداً أو وق السان دلاً يقال حداً أو أم أورد الأدمري قوله وروما نسوا الماء فقالوا حداً أو وحداً و الكسر أجود

جاءللواحد، وهوقليل، حققه الجوهريُّ، وأنشد الصاغاني للعجَّاج يَصِفُالأَثَافِي: فَخَفُّ والجَنَّادِيُّ النُّسوِيُّ كَمَا تَدَانَى الحِدُّأُ الأُويُّ (١)

(و) يجمع على (حِدَاء) ككتاب، قال ابن سيده: وهو نادر ، ، وأنشدُ لِكُثَيِّر عَدَّةً:

لَكُ الوَيْلُ مِنْ عَيْنَى خَبَيْبِ وَتَابِت . وحَمْزَةَ أَشْبَاهِ الحِدَاءِ التَّواتِيمِ (٢) ( و ) على (حدَّان ، بالكَسْر ) أورده ابنُ قنيبة ، والحَدَّى كالغُرَّى ، وسيأْتى في حدد ، والحَدَيَّا كالثُّريَّا ، وسيأْتى في المعتل ، لغتان في هذا الطائر ، قال أبوحاتم : أهل العجاز يُخطِئون فيقولون لهذا الطائر الحُدَيًّا ، وهو خطأً (٣)

قلت: وقد جاء فى حديث أعرابيَّة فى قِصَّة الوِشاح، وهكذا قيَّده الأَصيلى. وجاء أَيضاً الحُدَيَّاة، بغير همز، وفى بعض الروايات: الحُدَيَّات. بالهمز، كأنبه تَصغيرٌ، ذكره

الصاغانى فى التكملة، قال: وصواب تصغيره حُدَيْثَة ، وإن ألقيت حَركة الهمزة على الياء وشدَّدْتها قلتَ حُدَيَّة على مثال عُليَّة .

قال النَّميرى: وفى الحديث عن ابن عَبَّاسِ وَلاَ بَأْسَ بِقَتْلِ الحِدَوْ وَالإِفْعُوْ "(1) ونقل عن الأُزهرى أنه قال :هى لغة فيهما، وقال ابن السرَّاج. بل هى على مذهب الوَّقْف على هذه اللغة قَلْب الأَلف واوًا، على لغة من قال حداً وأَفْكى.

(و) الحِدَّأَة بِالسَّكَسرَ (سَالِفَةُ عُنُثَيِ الفَرَسِ), وهي ماتقدَّم مِن عَنْقه،عن الأَصمعي وأنشد:

طَوِيلُ الحِدَاءِ سَلِيمُ الشَّظَ ـــــى

حَرِيمُ المِرَاحِ صَلْيِبُ الخَرَبُ (١)
الخَرَبُ: الشَّعرالمُقشعرُ في الخاصرة.
( و ) الحَدَّأَة ( بالتَّحْرِيك : الفَّأْسُ ذَاتُ الرَّأْسَيْنِ) وهو الأَفصح ، كما أَن الكسر في الطائر أَفصح ، وهذا على قول من قال إن الكسر فيه لغة أيضاً (أو) هي من قال إن الكسر فيه لغة أيضاً (أو) هي (رَأْسُ الفَّأْسِ) على التشبيه (و) هي

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۷ والسان والجمهرة ۲ : ۲۹۳ وللقایس ۲ : ۳۰ والصحاح ۲) دیوانه ۱ : ۲۷۷ والسان

<sup>(</sup>٣) زاد في السان بعدها و ريجمونه الحدّاد يوهو خطأه وطله في كتاب المغرب المطرزي ١١٠

<sup>(1) -</sup> ورد أيضًا علمًا النص في السان والمترب للعطرزى ١٦٠

<sup>(</sup>٢) التكملة (حداً) والسان (خرب)

أيضاً (نَصْلُ السَّهُم) على التشبيه (رج حَدَاً) مثل قَصَبة وقَصَب ، عن الأصمعي ، وأنشد للشَّمَّخ يَصف إبلاً حداد الأسنان :

يُهَ كُرُنَ العضاة بِمُقَنَد التِ التَّقِيعِ (١) وَالْجَلَّهُنَّ كَالحَدَا التِّقِيعِ (١) شبّه أسنانها بفُؤوس قد خُدَّتْ ، (وحِدَاء ) بالكسر ككتاب ، ورواه أبو عبيد عن الأصعى وأبي عُبيدة ، وأنست الشّماخ بالكسر .

قلت: وهذا على قول من لم يُفَرِّق بينهما ، بل جعلهما واحدًا (و) زعم الشرقُّ بنُ القُطاميّ أن حدَاء وبُنْدُقَة (قَبِلتَانِ) وهما (حدَاءُ (اللهِ بَنُ نَمِرَةً) بن سقد العشيرة (وبُنُدُقَةُ بن مَظَّةً) (اللهُ واسمه سَفْيان بن سَلْهم بن الحكم بن سعّد العشيرة ، الأولى بالكوفة والثانية باليمن ، أغارت حداء على بُنْدقة فنالت منهم ، ثم أغارت بُنْدهة عليهم

فأبادَتْهم ،فكانت تُفَزّع بها (١) (ومنهُ) قولهم (حداً حداً وَرَاءَكُ بُنْدُقَةُ) أورده الميداني في مجمع الأمثال والحريري والزَّمخشرى وغيرهم ﴿ أَو هَى تَرْحَمُ حداًة )قاله الرالسكيت ، والعامة تقول : حَدًا حَدًا، بالفتح غير مهموز، قال ابن الكليّ : يُضْرَبُ لمن يتباصر بالشيء فيقَع عليه مَن هو أَبْصرُ منه . وفي الأساس أنه يضرب لن يُخَوَّف بشرِّ قد أظلُّه ، وقال أبو عبيدة : يراد مذلك هذا [الحدِّأ] (٢) الذي يطير، والبُنْدُقَة مايُرْمَى به ، يضرب في التحدير . (وحَدَى ۚ إِلَيْهُ وعَلَيْهُ كُفُرَحُ) إِذَا حَدْبُ عليه و(نَصَرَه وَمنَعه مَن الظُّلُّم). التركيب حَدَى ( بالمَكِانَ : لَزَقَ ) به عن أَنَّى زيد، فإن هذا التركيب يَدُلُّ على طائر أَو مُشَبَّه به .

(و) عن أَن زَيدِ أَيضًا عَدِيِّ (إِلَيْهِ) حَدًا (: لَجَأً).

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۵۱ والسان والمقاییس ۲ : ۳۱ والجسهر ۳ ۳ : ۲۹۲ وانظر مادة (نجذ)

<sup>(</sup>٢) في اللسان ورحداً ي أما الصحاح فكالأصل

 <sup>(َ</sup>٣) و قبياتان و جامت في القاموس بيد و مفلة و وفيضة من القاموس و مفعة عولى رواية في المساح.
 ربائث أبها عبارة التهذيب و أبنا في المحكم ملكة أما الصحاح فكالأصل

<sup>(</sup>و)يقال :حَدَى (عليه )إذا (غَضَبَ)

رو )یمان جمدی رحمیه ۱٫۵۰٫۰

 <sup>(</sup>۱) في مجمع الأمثال حرف الحاء فكانت تغزو بها
 (۲) زيادة من مجمع الأمثال والنص بنهامه فيه

وحَدِثَت المرأأةُ على وَلَدِها : عطَفَتْ عليه ، فهو من الأَضداد .

أستدرك على المصنف.

(و) قال الفراءُ في كتاب المقصور والممدود: حَدِثَت(الشَّاةُ) إذا (انْقطَع سَلاَهَا في بَطْنَهَا فاشْتكَتْ) عنه . وروى أبو عبيب عن أبي زيد في

كتاب الغنم حَذِيْت (1) الشاة ، بالذل المعجمة ، إذا انقطع سكرها في بطنها. قال الأزهرى : وهــــذا تصحيف، والصواب بالدالوالهمز ، كذا في اللسان .

(و) عن أبي عبيد : حَدَّأَ <sup>(٢)</sup>الشيءَ (كَجَمَّل: صَرَفَ).

( والحنْدَأُوُ )هو(الحنْنَـأُوُ) وزناًومعنَّى

[] ومماً يستدرك عليه :

الحُدَيثَة كحُطَيْنة : اسم جبلِ باليمن ، وقد تُقلب الهمزة ياء وتشدَّد .

[ ح ر ب أ ] (احْرُنْباً )الرجل إذا (تَهَيَّاً للغَضب والشَّرِّ) أو أضمر الداهية في نفسه ، قاله النَّيْدَاني ، يهمز ولا مهمز ، وقيل : همزته

(۱) في اللمان و حملًا يت بوهوما يؤيده قول الأزهرى
 معقبًا بالدال و الممنز

(۲) في المطبوع وحلاً و والتصويب من السان يؤيده صلف
 المصنف في المادة نفسها

للإلحاق باقْعَنْسَسَ ، فوزنه حينشنِهِ الْمُعْلَلِّ .

[ حزأ ] . (حَزَأُهُ) أَى الشخصَ ( السَّرَابُ) يَخْرَوُهُ حَزْأً (كَمَنَعَه: : رَفَعه) لغة فى حَزَاه يَخْرُوه، بلا همز، قاله ابن السَّكت.

(و) عن أبى زيد حَزَأ (الإبـــلَ) يَحْزَوُها حَزْأً إذا (جَمَمَهَا وسَاقَها و)من ذلك حَزَأ (المَرْأة: جَامَعَها).

(واخْزُوْزُاً : اجتَمَع) يقـــال: اخْزَوْزُاً الإبلُ إذا اجتمعت ، قاله اخْزَوْزُاً (الطائرُ : ضَمَّ أبو زيد (و) اخْزُوْزُاً (الطائرُ : ضَمَّ جَنَاحَيْه وتَجَافَى عن بَيْضِه) قال : مُحُزُوْزُايْنِ الزَّفَّ عَنْمُكُونِهُما . (١) وترك هنزهُ رُوْيَةُ فقال :

رورك معره رويد طعان . يركبنى تيما وما تَيْمَاوُهُ يهماءُ يَدْعُو جِنَّها يَهْمَـاوُهُ والسَّيْرُ مُحْـزَوْزِ بنا اخْزِيزَاوُهُ نَاجٍ وقد زُوزَى بِنَا زِيزَاوُهُ (٢)

<sup>(</sup>١ اللسان والتكملة

<sup>(</sup>۲) دیوانه ؛ والسان والتکنة و پورانه: یر کَیْن تَیْمُکَاء و وا تَیْمُکَاوُ هُ

ومثله التكملة وهوالصواب وفي المطبوع و بها. بدعو حبسها بهاو" ه والسر محزوزى، والتصويب من ديوانه والبها. الفلاة التي لا جندى فيها الطريق

والتركيب يدل على الارتفاع.

[حشأ]

(حَشَأَه بِسَوْط) وعصاً (كَجَمَعَه: ضَرَب به جَنْبُهُ) وفي بعض النسخ جَنْبُه بالتثنية (ويَطْنَه) .

(و) حَشَاة (بِسَهْم) : رماه و(أَصَابَ بِهَجُوْلَه ). ونقل الأَزهرى عن الفرّاء : حَشَاتُه ، إذا أَدخلته جَوْلَه ، وإذا أَدخلته جَوْلَه ، وإذا أَصَبْتَ حَشَاه قلت : حَشَيْتُه ، وفي المُباب ، قال أسماء بن خارجة يَصف ذئباً طَمِعَ في نَاقَته ، وكانت تُسَمَّى مَبَالَة :

لِي كُلَّ يَوْمِ مِنْ دُوَّالَ فَ فَيَ الْمَالَ فَيْ مُوْلِدَ عَلَى إِبَالَ فَيْ فَيْ الْمَالَ فَيْ فَيْ الْمَالَ فَيْ فَيْ فَيْ الْمُلْلِكَ فَيْ فَيْ الْمُلْلِكَ فَيْ فَيْ الْمُلْلِكَ فَيْ فَيْ فَيْ مِنْ الْمِبْلَالُهُ (١) وَقَيْلِ: الْمِبْلَةُ (١)

فى البيت: الغنيمة (١).

(و) حَشَأَ ( المَرَاّةَ ) يَبْخَشُوُها حَشْأً ( : نَكَحَها) وباضَعَها .

(و) حَشَأَ (النَّسَارَ: أَوْقَلَها) وفي العباب: حَشَّها.

(والمحْشَأُ كمنبر ومحْرَاب) وعلى الأَول اقتصر أبو زيد والرَّبِيْسديّ، الأَول اقتصر أبو زيد والرَّبِيْسديّ، الأَشعار ضرورةً (:كسّاء غَليظً) قاله أبو زيد (أو أبيضُ صغير يُثَرَّرُ به كذا في النَّسخ ،وهي لُغة قليلة ، والفُصحي يُؤتّررُبه (أو) هو (إزار يُشتَملُ به والجَمع المَحارة بن طارق ، وقال الرَّيادي : عُمارة بن طارق ، وقال الرَّيادي : عُمارة بن أرطاة

يَنْفُضْنَ بِالمَشَافِرِ الهَدَالِــــقِ نَفْضُكُ بِالمَشَافِرِ الهَدَالِـــقِ (٢) يَعني التي تَخْلَقِ الشَّعر من خُشونتها . والتركيب يدلُّ على إبداع الشيء باستقصاه .

<sup>(1)</sup> اللمان والمقايس ٢ : ٥ والقساعر ١٠ والقساعر ١٠ والقساعر والمقل المواد (لرس وسيق وأبل وذاك وهل) هذا وبي مادة هيل: والهيتاك شير يمسل منه السهام والماكسل كل يوم فيفةه والتصويب من المسادة (سيق) ومادة (سيق)

<sup>(</sup>١) انظر المامش السابق

 <sup>(</sup>٣) السان وانظر مادة (هدلق) ومادة (حلق) عررة بن
 طار ق .

جميعاً (١) .

[حصأ] ،

(حَصاً الصَّبِيُّ) من اللبن(كجَعَل وسَمِع) إذا (رَضِعَ حتى امتلاً بَطْنُه) وكذلك الجَدْيُ إذا امتلاَّت إنْفَحَتُه، قاله أبو زيد، وحَصيٌّ، بالكسرفيهما، عن غير أبي زيد (و) قال الأصمعي: حَصًاً (من الماء)وحَصيُّ منه ( : رَويَ). (و) حَصَأَت (النَّاقَةُ) وجَصَّتْ (اشتَدَّ أَكُلُها أَو شُرْبِها) أَو اشتدَّا

(و) حَصَأً (بها: حَبَقَ)،كَحَصم

(وأحْصَأُه: أَرْوَاه) عن الأصمعي. (والحنْصَأُو والحنْصَأُوةُ)(٢) بالكسر فيهما ، رواهالأزهرى عنشَمِروقال : هو من الرجال ( : الضَّعيفُ) وأُنشد : حَتَّى تَرَى الحنْصَأْوَةَ الفَرُوقَــا مُتَّكِثًا يَقْتَمِحُ السَّويقَا (٣)

(١) والناموس أكلُّها أو شربُّها أو كالرَّهُما (٢) أو القاموس و والحناصاً والحنصاً ق ع وبالثه أن نسخة أخرى فيسنا والحسنسساء والحنصا وم الما المان نفيه : الحَنْصار ، والحنصآ وو

(٣) السان

(و)(١) يقال الحنصاف هو الرجار ( الصَّغيرُ ) تُزْدَرَى مَرْآتُه ، ثم إن صريح كلام أبى حَيَّان أن همزته ليست بأصليّة، وعلى رأى الأكثرين للإلحـــاق، وقد أعاده المصنف في ح ن ص ، وسيأتي الكلام عليه إنشاء الله تعالى .

والتركيب يدلُّ على تَجمُّع الشيء. [حض أ] ،

(حَضًا النارَ، كَمَنَع: أَوْقَدَهـــا وسَعَّرَها (أو فَتَحها) أي حَرَّكها (لِتَلْتَهِبَ) أَى تَشتعل، قال تسأبُّط

ونَارِ قد حَضَأْتُ بُعَيْدَ هَـــدُء وأنشد في التهذيب:

باتَّتْ هُمُومِي في الصَّدْرِ تَحْضُؤُهَا طَمْحَاتُ دَهْرِ مَا كُنْتُ أَدْرَوُهَا (٣) (كَاحْنَضَأُهَا فَحَضَأَتْ) هي ، قال الفرَّاءُ: يُهمَز ولا يُهمز (.والمخضَـــأ

والمحْضَاءُ) كمنْبَر ومحراب الثاني على (1) في القاموس لا توجد الواد والذي فيه «الضعيفالص: ير»

<sup>(</sup>٢) اللسان وبها مقاما و

<sup>(</sup>٣) السان

لغة من لم يهمز (: عُودٌ يُحْضَأُ) أَى يُحَرَّكُ (بِهِ) النار ، كالمحضّب ، قال أُبو ذُويب :

فَأَطْفِيُّ وَلاَ تُوقدُ وَلاَ تَكُ مِحْضًاً لِنَارِ الأَعَادِي أَنْ تَعَلِّرَ شَلْمَاتُهَا (١) قالَ الأَزْهرِيِّ : إنما أَراد مثلِ مِحْضًاٍ ، لأن الإنسان لا يكون محْضًاً .

(و) يقال: (أبيضُحَفييءٌ)كأمير، كذا في الأصول الصَّحاح، وفيعض النسخ ككتف (يَقِقُ) لِفتح القاف وكسرها.

والتركيب يدل على الهَيْج ِ.

[ ح ط أ.] .
(حَطَأَ به الأرضَ، كَمَنَع)حَطْأً:
(صَرَعَه)، قاله أبو زيد، وقال الليث:
الحَطْهُ، مهموز: شدَّة الصَّرع، يقال
اختملَه فحطاً به الأرض (و) حَطاً
منشورةً، أَىَّ الجَسَد أَصَابِت، وهي
الحَطْأَة، قاله قُطرُبُ (") وفي حديث

(۱) شرح أشار الهلابين تحقيقي ٢٢٣ واللسان

(۲) قول تفرب هو : الحطأة مَرْية باليسبوطة
 أي الحد أصابت أماتول صاحبالقلوس فهو عامر
 بغرب الظهر فنزج بينها الشارح وها مفصولان في
 اللسان وبينها فرق

ابن عباس رضى الله عنهما: أحد رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقفاى فَحَطَأَى وَطَأَلَى حَطَأَةً وقال: واذْهَبُ قَادْعُلُمُعُويَةً ، وقال: وكانَ كاتبَه ويروى: حَطَاني حَطَرَةً ، بغير همز ، وقال خالد بنجنبة : لا تكون الحَطَأَةُ إِلاَّ صَرْبَةً بالكَفَّ بين الصَّسَدُرِ أو على رَأْسِ الجنب (۱) أو الصَّسَدُرِ أو على الكُنْد، فإن كانت الطَّسِب فهي صَقْمَةً (۱) وإن كانت بالرأس فهي صَقْمَةً (۱) وإن كانت بالرأس فهي صَقْمَةً (۱) وإن كانت عَطَأْتُ رأسَه حَطَأَةً شديدةً ، وهي شيدةً حَطَأْتُ رأسَه حَطَأَةً شديدةً ، وهي شيدةً القَفْدِ بالرَّاحَة ، وأنشا:

وَإِنْ حَطَأْتُ كَتَفَيْهِ ذَرْمَلاً (\*)
 (و) حَطَأً (جَامَع،و) حَطَأً (ضَرطُ و)
 حَبَق ، وحَطَأً يَحْطِيُ (جَعَسُ) جَعْسًا

اَحْطِی ُ فَائِّكَ أَنْتَ أَفْدَدُ مَنْ مَشَى وَبَذَاكَ سُمَّيتَ المُطَيِّنَةَ فَاذُرُ قِ<sup>(1)</sup> ( يَحْطَأُ ويَحْطِي ُ ) كَيْمَنْعَ ويَضْرِب

رَهُوا قال :

<sup>(</sup>١) في المسان أو عل جُراش الحَنْب

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وصفحة و والصويب منَّ اللَّمان ومادة

 <sup>(</sup>٣) السان و أنظر مادة ( ذر الله ) وفي الأصل و در ملا ،
 والتصويب عا سبق .

السان والتكملة وضبطت فيها ، فاذرق ، يضم الراء وكسرها وعليها ومعا »

(وَ) حَطَأَه بيده حَطِبًّا (ضَرَبَ) قاله شَمِر، وقبل: هو القَفْدُ، وقد تقدم. (و) حَطَأً (به عن رَأْيه: دَفَعَه) عنه، ولب ولني مُعادية عَمْرُو بَنَ العاص قال له المُغيرة بن شُعبة: ما لَبَثْكُ السَّهْمِيُّ أَنْ حَطَأً بلك إذ تَشَاوَرْتُما (١١). أي دَفعك عن رأْبك، قالَه ابنُ الأَثير، ومثله في العُمال.

(و)حَطَأْبِسُلْحه(رَمَى)به،وحَطَأْتِ القَدْرُ بَزِبَدِها : دَفَعَتْه ورمَتْ به عند الغَلْيان.

(والحِطْءُ بالكَسْرِ)فالسكون (: بَقَيَّةُ المَاء) في الإناء، وفي النَّوادر: وحِطَّءُ منتَمْر، وحُبُّءُ من تَمْر، أَى قَـــُدُرُ ما يَحمله الإنسان فوق ظهره.

(و) قال أبوزيد: الحَطِيءُ (كَأَمِير: الرَّدَالُ مُنالِرً الكَأْمِير: الرُّدَالُ مُنالرِّجال ) يقال: حَطِيءٌ بطىءً ، (ثَالَ مُنالرٌ ، قاله شَمِر. (والحُطَيْنَة: الرجلُ الدَّمِيم أوالقَصيرُ و) مِنه ( لَقَبُ جَزُولِ الشَّاعِرِ ) المَبسِيّ ،

 (١) في السان إذا تشاررتما الله أما في النباة (حطا) أن تحطابك إذ تشاررتما

(۲) أي السان والصحاح و حَطِيء نَطَيُّ ، ولم ترد
 مادة (نظأ) وأي (نطأ) النَّطييُّ البعيد .

للمامته ، قاله الجَوْهَرِيُّ ، وقيل : كان يَلْعب مع الصبيان ، فَسُوعَ منه صَوْتُ فضحكوا ، فقال : ما لكم : إنما كانت حُطَيْنَةٌ فَلزَمَته نَبْرًا ، وقيل غير ذلك .

(والحِنْطَأُوُ) كَجْرُ دَخْلِ ( : الْفَطْهِمُ الْبَطْنِ) مَن الرجال (كالحِنْطَأُوْةِ)بالهاء (و) الحِنْطَأُوُ ( : القَصِيرُ ، كالحَنْطِيُّ ) كزِيْرج ، قال الأعلم الهذلي :

والحِنْطِئُ الحِنْطِيءُ يُمْ

شَجُ بِالْعَطِيمَةِ وَالرَّغَائِبُ (۱) وهكذا فسره أَبو سَعِيد السُّكْرِيُّ، والحنطة والحنطة وسيأتي في مثج الزيد على ذلك.

(و) قال السكسائى: (عَنْزُحْنَطِيَّةُ كُمُلبطة) إذا كانت (عَرِيضَةٌ ضَخْمة) ونُونها ذَاتُ وجْهينِ، قاله الصاغانى، وصرح أبو حيان بزيادتها.

(والحَبَنْطَأُ فى ح ب طأ ، ووهِمَ الجوهرىُّ) فذكره هنا، وقد تقدمت الإشارة إليه .

والتركيب يدلُّ على تَطَامُن ِ الشيء وسُقوطه .

<sup>(</sup>۱) شرح أشار الهالبين تحقيقى صـ ٣١٦ والسان حنطاً وانظر مادة ( مثج )

[حظا]. ( الحِنْظَأُوُ ، كَجِرْدَجْل : القَصيرُ ) من الرجال، عن كراع، وهو لغةً في الطاء، وفسَّره أبو حيان بالعظم البطن. [] ومما يستدرك على المصنف : [ح ف ت أ]

الحَفَيْتَأَ كَسَمَيدع ، هو الرجــل القصيرُ السمين، وقد أحال في باب التاء على الهمز ، ولم يتعرّض له أصلاً. [ ح ف أ] .

(حَفَأُه ، كمنَعه: جَفَأُه ) الجم لغة (و) حفأه إذا (رَمَىٰ به الأَرْضُ) وصرعه ( والحَفَّأُ، مُحرَّكَةً : البَرْديُّ ) بنفسه (أو أَخْضَرُه ما دام في مُثبته) أو ما كان في منبته كثيرًا دائماً (أو أصلُه الأسضُ ) الرَّطْبُ ( الذي ) يُقْتَلَع و ( يُوْكُلُ ) قال الشاعر : (١)

كَذَوَائب الحفَإ الرَّطيب غَطَا به غَيْلٌ وَمَدَّ بِجَانِبَيْهِ الطُّحْلُبُ (٢)

والواحدة حَفَأَةُ (واحْتَفَأَهُ :اقتلَعَه من مُنبته) ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سُنُل : منى تُحلُّ لنا المَيْنَة ؟

(۱) هو ساعدة بن جواية آنظر شركح أشعار الهذلين تحقيقى ۱۱۰۱ وانظر مادق (غطل) و (غيل) (۲) أي الأصل عضاه، وانظر الهاش السايق

فقال: و مَالَمُ تَصْطَبِحُوا أَوْتَغْتَبِقُوا أو تَحْتَفُوا بِهَا بَقْلاً فَشَأْنَكُم بِهَا ١٠١٠ قال الصاغاني : هذا التفسير على رواية من روى تحتفيوا بالحاء المهملة وبالهمز . قلت: وقد تقدم في جفأ ما يقرب من ذلك.

[ ح ف س أ ] (الحَفَيْسَأُ، كَسَمَيْدَع: القَصيرُ اللُّهُ الخلْقَة) من الرجال ، قاله ابن السُّكِّيت (وَوَهِمَ) الإمسام (أبونَصر) هو الفاراني خال الجوهري . أو هو الجوهري نفسه ، وقد تفنَّن في العبارة ، قاله شيخنا (في إيراده في حفس) وقد ذكره المنسِّف هناك من غيرتنبيه عليه ، وهو عجيب منه .

(حَكَأُ الْعُقْدَةَ كَمَنَعُ) حَكُأً (شَدُّها) وأحكمها (كأحْكَأُها) إحكاة (واحْنَكَأُها) قال عَدى بنُ زيد العبادي يصف جاريةً. أَجَلِ انَّ اللهَ قَدْ فَضَّلَ كُمْ

فَوْقَ مَنْ أَحْكُأً صُلْبًا بِإِزَارِ (١)

<sup>(</sup>١) انظر الباية لابن الأثر (حفا) وفيها روايبها

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والمقاييس ۲ : ۱۲ والجمهرة ۳ : و٢٠١٠ والمحكم ٣ : ٢٠٩ ، ٢١٦ وانظر

#### [حلأ] \*

(الحُلاَةة كَبُرَادة و) حَلُوء مثل (صَبُور: ما يُحَلَّ بين حَجَرَيْنِ لِيُحَنَّ بَين حَجَرَيْنِ لِيكُنْحَلَ به (و)(اأمن ذلك (حَلَّه كَمَنَعه) إذا (كَحَلَه به، كَأَخْلَاه) قال أبو زيد: أحلاًت الرجل إحلاء إذا حَكَنْت له حُكَاكَة حَجَرَيْنِ فَسَلَاوَى بحُكاكتهما عَيْنَيْه إذا رَمَدَنَا .

(و) حَــلاَّه بالسَّوْط: جَلَده، و (بالسَّيْف: ضَرَبه) يقال حَلاَّتُه عشرين سوطاً ومتَحْتُه ومَشْقتُه وَمَشَنْتُه، بمعنى واحد.

(و) حَلَاً (بِهِ الأَرْضَ : صَرَعـه) وضَرَبها به ،قال الأَزهرى : والجيم لغةً. (و) حَلاً (المرأة :نَكَحَهَا) مجازمن حَلاً الجلْدَ .

(و) عن أبي زيد : حَلاَّ ( فُلاناً كَذَا درِّمَماً : أعطاه إيَّاه ) وحكى أبو جعفر الرُّوَّاسي : ما حَلِيْتُ منه بطائل ، كذا في التهذيب (و) حَلاَّ ( الجَلِّدَ ) يَخْلُوُه وقال شَمر : أحكانت العُقْدة أخكمتها ، واختكان هي : إلشتدت ، واختكا

المَقْدُ فَي عُنقه: نَسْبَ.
(والحُكْأَةُ بِالضَمُّ وَكَثُوْدَةَ وَبُرَادَةٍ: دُونَبَّةٌ، أَو هِي المَطَايَةُ الضَّخُمةُ) قال الأصمى: أهل مكة حَرَسها الله تمالى يُسمُّون المَطَاية الحُكَأَة مثل هُمَزَة، وللجميع الحُكاأ مقصورًا، وقالت أُمَّ كما قالت، كما أله العباب، وفي حديث عَطاء أنه سُشل عن الحُكاّة في العباب، وفي طقال: ما أحبُّ قَتْلَهَا ، وهي المَطَاءة، وهي المُكاّة همز، وأنما لم يَجب قتلُها ، وقد يُقال بغير همز، وإنما لم يَجب قتلُها الأنها لأنها لا تُؤذي، قاله أبو موسى.

(و) احتكاً الشيء في صدرى: ثبت فلم أشك فيه ، واحتكاً الأمرُ في نفسى: ثبّت، ويقسال: سمعت أحساديث و ما اخْتكاً في صَدْرِي ) (١) منهاشي، أي (ما تخالَج) . وفي النوادر: لو اخْتكاً في أمْرِي لفعلْتُ كذا، أي لو بان لي أمْرِي لفعلْتُ كذا، أي لو بان لي أمْرِي في أوّله ، كذا في اللسان .

<sup>(</sup>١) ئم تثبت الواو في القاموس

 <sup>(</sup>١) أي القاموس و ما أحكأ و رما أثبته الشارح يتغش مع
 اللسان .

حَلاًّ وحلاَءَة (١) (قَشَرَه وبَشَرَه) ومنه المثل : «حَلاَتْ حَالئَةٌ عن كُوعها » لأَن المرأة ربَّما استَعجلَتْ فقشَرَتْ كُوعَها، والمحْلاَّةُ : آلتُها ، وقيل في معنى المثل غير ذلك (و) حَلاَّ (لَهُ حَلُوءًا :حَكَّهله) حَبِّرًا على حَجر ، ثم جعل الحُكاكة على كَفُّه وصَدًّأ به المرْآةَ ثُمْ كَحُلهبِها، قاله ان ُ السِّكِّيتِ .

(والحَلاَءة ،كَسَحابة :الأَرضُ الكَثيرةُ الشَجَرِ) وقيل: اسمُ أَرْضُ، حكاه ابنُ دُرَيد، وليس بِثَبتِ، قاله الأزهرى، (و) قبل: اسمُ (ع) شُليد البَرْدِ، قال صَخْرُ الغَيِّ : (٢)

كَأْنِّي أَراهُ بِالحُلاءَة شَاتِيكِ يُقَفِّعُ أَعْلَى أَنْفَهِ أَمُّ مِسْرُزَم (") (ويُكْسَر) والذي قرأتُ فِي أَشْعِــــار الهُذَليِّين ، قال صَخْرُ بنُ عبد الله يهجو أبا المُثَلَّم:

إِذَا هُوَ أَمْسَى بِالْحَـلاءَة شَـاتياً تُقَشِّرُ أَعْلَى أَنْفِهِ أَمَّ مِرْزَمِ (١)

الحلاءة بفتح الحاء وبالكسر رواية أَلَى سَعِيدُ السُّكَّرِيُّ : إِمَوْضَاءُ قُرٍّ وبَرْد وأمَّ مرْزم : الشَّمَال ، عَيَّره أنه نازلٌ بمكانِ بَارِدِ سَوْءِ (٢). فأجابه أبو المُنَلَّم:

وَأَنْتَ بِأَرْضَ قُرُّهَا غَيْرُ مُنْجِم (٣) أَى غير مُقْلِع ( و ) الحُلاَءَةُ( بِالضَّمَّ قَشْرَةُ الجلْد ) التي ( يَقْشرُها الدَّبَّاعُ) مما يَلِي اللَّحْمَ (و) البحلاِّءَةِ (بَالكَسْرُواحدةُ (لجبَال قُرْبَ ميطَانَ) لأنبات بها (تُنْحَتُ مِنْهَا الأَرْحِيَةُ وتُحْمَلُ إِلَى الْمَدينة ) على ساكنها السلامُ (والحَلُوءُ ، كَصَبور :حَجَرٌ يَسْتَشْفي به) (١) بالبناء للمعلوم (الرَّمد) ككتف فاعله ، وقال ابن السكيت : الحَلُوء : حَجرٌ يُدْلَك عليه ثم تُكْحَلُبه

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان و حليثية ، هذا وضبطت الكلمة قياساً على كتب كتابة ومهامش اللسانُ مايأتن : قوله حلاً وحلينة المصدر الثال لم نره إلا في نسخة المحكم ، ورسمه بحتمل ان يكون حلثة كفرحة وحليثة كخطيئة فحرر ورسم شارح القاموس له حلاءة بمالا يمو لعليه ولا يلتفت إليه ، كذا جاش السان

 <sup>(</sup>۲) أي المطبوع « صحر الني » و هوتجريف ! (٣) السان وانظر الحاش التالي وتالية

<sup>(</sup>٤) في القاموس و يستشفى بحككاكته ،

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين تحقيقي ص٢٦ (٢) اللَّى في شرح أشار المذلين ، الحيلاء ك : موضع ويقال الحكاء ة وأم مرزم : الشَّمال الباردة، يمي أنه نازل ممكان سوء بارد.. ويروى و أعل أنفه

أمَّ مَرْدَمَ ، ويروى عُكَانَ أَرَاهُ بِالْحَلامَةِ ، (٢) شرح أَشَارَ الْحَلْلِينَ تَعْقِيقِي ٢٩٨ والسان

العَيْنُ، قال أَبُو المُثلَّم الهُذَكِيُّ يُخاطب عامِرَ بنَ عَجْلاَنَ الهُذَكِّ :

مَتَى مَا أَشَأْ غَيْرَ زَهْوِ المُلُـــو ك أَجْمُلُكَ بِالصَّابِ أَوْ بِالحَلُــوء وَأَكْخُلُكَ بِالصَّابِ أَوْ بِالحَلُــوء فَفَتَّحْ لِبَيْنِكَ أَوْ غَمَّـــضِ (١) ويروى : بِالجَلاَء .

(وَحُكَّاهُ) أَى الإبلَ (عن الماء تَحْليبُاً وتَحْليَّةٌ :طَرَدَه) عَنه (ومَنَعه) قسال إسحاق بن إبراهيم المَوْصليّ في مُعاتبة المُمُون :

يَا سَرْحَة الماءِ قَدْ سُدَّتْ مَوَاردُهُ

أمّا إليك سبيلٌ غيرٌ مسَدُودِ لِحَالَمِ حَامَ حَتَّى لاَحَوَامَ بِعِهِ مُحَلَّمٍ مَسْدُودِ مَعْ حَالَمٍ مَعْرُودِ (١) مُحَلَّا مِواه ابن بَرّى، وقال: كذا ذكره أبو القاسم الزجّاجي في أماليه، وفي العباب: وأنشده الأصمعيّ فقال: أحسَنْت في الشّعر، غير أنَّ هذه الحاءات

أحسَنْت فى الشَّمر ، غير أنَّ هذه الحاءات لو اجتمعت فى آية الكُرْسِيّ لَعابِتُهَا . (ز) نرح اندار الملابين تمنين ٢٠٦-٢٠٧ وروايه

قال: وكذلك غَيْرَ الإبلِ، قــال امروُّ القَيس:

وَأَعْجَبَنِي مَثْنَى الحُرْقَة خَسَالِد كَمَثْنِي أَتَانِ حُلِّتُ عَنْ مَنَاهَلِ (١) وفي اللسان :وكذلك حَلاً القَوْم ، قال ابن الأعراق ، قترَبْتُه : كان رجلً عاشقاً لمرأة ، فتزَوَّجَها فجاهما النساء ، فقال بعضهن لبعض :

قَدْ طَالَمَا حَلَّاتُتُمَاهَا لاَ تَـــرِدُ فَخَلِّيَاهَا والسِّجَالَ تَبْــــتَرِدْ (٢)

وفى الحديث: « يَرِدُ عَلَىّ يَوْمُ القيامَة رَهْطُ فَيْحَلَّوْنَ عَنِ الْحَوْضِ » ، أَى يُصَلَّونَ عنه ويُمْنَصُونَ من وُرُوده ، وفي يُصلُّونَ عنه ويُمْنَصُونَ من وُرُوده ، وفي حديث سَلَمة بن الأَكْوَع: « فَأَتَيتُ النبيَّ صلَى الله عليه وسلم وهو عَلَى الماء الذي حَلَّيتُهم عنه بني قَرَد ، هكذا جاء في الرواية غير مهموز، قُلبت الهمؤة

 <sup>(1)</sup> شرح اشعار الحفاليين تحقيقي ٣٠٦ – ٣٠٧ وروايت و فتصفح ع وانظر مادة (أياً) وتخزيج الشعرفيا
 (٢) الصحاح واللسان والمقايس ٢ : ٩٥ والأغان ٥ :

<sup>(</sup>۲) السحاح واللمان والمقايس ۲ : ۹۰ والأغاف ه : ۳۸۲ : ۳۸۳ وج ۱۰ : ۱۱۸ – ۱۱۹ طبعة دار الكتب

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۰ والسماح والحمان والتكملة وانظر مادة حرق ومباش الطعوع من التاج مايان و دروى إبو عيمة : ويا معيى يشنى الحيرة قسمة خالله ٩ بكر الحماء والراي ونصب الحاء ورفع خاله ١ ١ من تكملة السامانان

 <sup>(</sup>۲) اقدان ونظام النریب ۱٤۱ والجمهرة ۳ : ۲۸۰ ویمده فیا

تَشْفَى بِمَرْدِ الماءِ ما كانتْ تَجِيدٌ مَنْ حَرْ أَيَّامٍ وَمِن لَمَـٰلٍ وَمِيدٌ

ياء، وليس بالقياس، لأنَّ الياء لا تُبدَّل من الهمزة إلا أن يكون ماقبلها مكسورًا ، وقد شَذَّ قَرَيْتُ في قرَأْت ، وليس بالكثير والأصل الهمز .

( و ) حَلَّاه كذا (درهما : أعطاه إيَّاه) كَحَلاُّهُ وَأَحْلاُّهُ.

(و) حَلَّا (السَّويقَ) تَحْلَمَّةً : (حَلَّاهُ)، وكذلك أَخْلاُّتُ السُّويينَ ، قال الفَرَّاءُ : قد ( هَمَزُوا غَيْرَ مَهموز ، لأَنَّه من الحَلْوَاء بالمد، وكذلك رَثانتُ الميتَ ،وسيأتي في درأ توضيح لذلك

( والتَّحْلَيُّ ، بالكسر : شَعَرُ وَجْهِ الأَديم وَوَسَخُه وسَوَادُه كَالتَّخْلَةُ ) بِالهاء ،وقد صرح أبو حَيَّان بزيادة تأميهما.

(و) في العُباب: التَّحْلَيُّ (; مَا أَفْسَدَه السُّكِّين مِنَ الجلُّد إذا قُشرَ) تقول منه حَلِيَّ الأَدِيمُ ،بالكسر ، حَلاًّ ، بالتحريك ، إذا صار فيه التُّحْليُّ .

(والحَلُّهُ مُحرِكَةً ) أيضاً ( : العُقْبُولُ ، و) تقول من ذلك (حَليًّ) الرجــــلُ (كَفَرح) إذا (صَارَ فيك التَّحْلَيُّ) هكذا في سائر النسخ، والأُوْلَى: إذا صار فيه الحَلاُ (و) يقال حَــلتَ

(الشُّفَةُ) إذا (بَثُرَتْ بعسد المَرض) قال الأزهرى: وبعضهم لايهمز فيقول حُليَتْ شَفَتُه حَلَّى مقصور ، وقال ابن السكّيت في باب القصور والمموز: الحَلَأُ هو الحَرُّ الذي يَخْرُج على شَفة الرجُل عبُّ الحُمِّي (والمحْلأةُ)بالكسر اسم (ماحُليُّ ، به) الأديم أي قُشر (و) قال شَمرٌ: ( الحَالِنَّةُ : حَيَّةٌ خَبِيثةً ) تَخْلَأُ مَنْ تَلْسَعه السَّمْ ، كما يَحْللْ الكَحَّالُ الأَرْمَدَ حُكَاكَةً فيكْخُلُه بها، وبه فُسِّر المَثلُ المُتقدُّم .

(و) من المجاز (رَجُلُ تَحْلُمُهُ) إذا كان ثقيلاً (يَلْزَقُ بِالإنسانِ فَيَغُمُّهُ). ومن الأَمشال و حَلُوءَةُ تُحَكُّ بالذَّرَاريسع ، يُضْرَب لن قولُه حسن وفعله قبيسح (١) والتركيب يدلُّ على تنحية الشيء:

#### [حما] •

( الحَمْاَةُ ) بِفتح فسكون ( : الطِّين الأسود المُنتن كالحَمَا مُحَرَّكَةً ) قال الله تعالى ﴿ مَنْ حَمًّا مَسْنُونَ ﴾ (١) وفي كتاب

<sup>(</sup>١) في مجمع الأمثال جرف الحاء ويضرب لمن كان له قول حسن وفعله قبيح » (۲) سورة الحجر الآيات ۲۲،۲۸،۲۲

المقصور والمدود لأبي على القالى: الحَمَّا: الطين المُتَنَيِّر، مقصورً مهموزٌ، وهو جَمْعُ حَمَاةً، كما يقال قَصَبَةٌ وقَصَبٌ، ومثله قال أبو عبيدة، وقصال أبو جعفر: وقد تُسكَّن الميم للضرورة في الضرورة، وهو قولُ ابن الأنباري.

(وحَمَىُّ الماءُ كَفَرَح حَمْأً ) بفتح فسكون ( وحَمَأً ) محركةً : ( خالَطَتْه ) الحَمْأَة (فكُدرَ) تغيّرت رائحتُه (و) حَمَّى (زَيْدُ) عليه : (غَضبَ) ، عن الأموى ، ونقل اللَّحياني فيه عَـــدَم الهَمْز (و) يقال (أَحْمَــأْتُ البِسُرَ) إحماء إذا (أَلْقَيْتُهَا) أي الحَمْأَة (فيها) (و) يقال (حَمَّأْتُها كمنَعْتُ ) إذا ( نَزَعْتُ حَمْأَتَهَا ) عن ابن السكيت . اعلم أن المشهور أن الفعل المُجَرَّد يَرد لإثبات شيءٍ ، وتُزاد الهمزةُ لإفادة سَلْب ذلك المعنى، نحو شَكَى إِلَّ زَيْدٌ فأَشْكَيْتُه ،أَى أَزَلْت شَكْوَاه وما هُنا جاء على العكس، قال في الأساس: ونَظيره قَذَنْتَ العَيْنَ وَأَقْذَيْتُهَا. وفي التهذيب أَحْمَأْتُهَا أَنَا إحماءً إذا نَقَّبْتُهامن حَمَّاتُها ،

وحَمَاتُهَا إِذَا أَلْقَيتُ فيها الحَمْأَة ، ذكر مذا الأَصِعى في كتاب الأَجناس كما أوردَه اللّيثُ ، قال : وما أراه محفوظاً . ويقال : حَمِنَت البِشُرُ حَمَاً فهي حَمِنَة إذا صارت فيها الحَمْأَة وكَثُرت ، وَعَيْنُ حَمِنَة . وفي التنزيل ﴿تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِنَة ﴾ (أ) وقرأً ابنُ مسعود وابن الزير ﴿حَمِية ﴾ (أ) وقرأً ابنُ مسعود وابن الزير ﴿حَمِية ﴾ بغير هَنْزٍ أراد حارة ، وقد تكون حارة ، وقد التكون حارة ، وقد المناسبة المؤالة .

(والحَمْهُ) بالهمز (ويُحَرُّكُ والحَمَّا)
كَفَفًا، ومن ضبطه باللَّد فقد أخطأ
( والحَمُو) مثل أبو، كذا هو مَضبوطُ
في النَّسخ الصحيحة. وضبطه شيخُنا
كَنْلُو (والحَمُ) محذوفُ الأخير كَيَد
ودَم وهؤلاء الثلاثةُ الأخيرة محلُّها
باب المعنَّلُ (: أبو زَوْج الرأة) خاصَّة،
وهي الحَماةُ ( أو الواحــــدُ مِن أقارب
الرُّوْج والزَّوْجة )، ونقل الخليلُ عن
الوَّوْج والزَّوْجة )، ونقل الخليلُ عن
بعض العرب أن الحَمُو يـــكون من
الجانبين، كالصَّهر، وفي الصحاح

والعُباب : الحَمْءُ : كلُّ مَن كان منْ قبل الزُّوْجِ ، مثلُ الأَخِ والأَبِ والعَمِّ ، وأنشد أبو عمرو في اللغة الأولى : قُلْتُ لَبُوَّابِ لَدَيْهِ دَارُهَـــا تيذَنْ فَإِنِّي حَمْوُهَا وَجَارُهَا (١) (ج أَحْمَاءُ) كَشَخْص وأَشخاص وأَمَّا الحديث المتَّفَق على صَّعته ، الذي رواه عُقبةً بن عامرِ الجُهَّنِيُّ رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إِيَّاكُمْ والدُّخولَ عَلَى النِّساءِ » فقال رجلٌ من الأنصار ! يا رسولَ الله أَفِرُ أَيْتَ الحَمْءَ ؟ فقال: «الحَمْءُ المَوْتُ » فمعناه أن حَمَاهَا الغَايَةُ في الشُّرِّ والفَسَاد، فشبّه بالوّت ، لأنه قُصّارَى كلّ بلاء وشدَّة ، وذلك أنه شَرٌّ من الغَريبِ مِن حيثُ إنـــه آمنٌ مُدل (١) والأَجنيُّ مُتَخِدُّ فُ مُتَد قُبُ ، كذا في العُماب.

(والحَمْأَةُ: نَبْتُ )يَّنْبَتُ بنجدٍ في الرَّملِ وفي السَّهْلِ.

(و) يقال: (رَجُلُّ حَمِيُّ العَيْنِ، كَخَجِلِ: عَيُونٌ ) مثل نَجِيُّ العَيْنِ،

عن الفَرَّاء، قال ولم نَسمَعُ له فِعلَا (١) [ح ن أ] .

(الحنّاء ، بالكسر) والمد والتشديد (م) أي معروف ، وهو الذي أعدد الناس للخضاب ، وقيال السّعاني : نبّت يَخْضَبون به الأطراف ، وق شرّح الكفّاية : اتفقوا على أصالة همزته ، فوزنه فعّال ، وهو مُفرد بلا شبهة ، وقال ابن دريد وابن ولاد : هوجمع وقال ابن دُريد وابن ولاد : هوجمع وفيه نُظر ، فقد صرح الجُمهور بأن المنّاءة أخص من الحنّاء ، لا أنّه مفرد لها ، كما قاله الجوهري والصاغان المنات ، بالفّم ) مثال عُنْسان ، قاله أبوالطيّب اللغوى ، وأنشد أبوحنيفة قاله أبوالطيّب اللغوى ، وأنشد أبوحنيفة في كتاب النبات :

فَلَقَدُ أَرُوحُ بِلِمَّةَ فَيْنَسَسَانَةِ سَوْدًاء لَمْ تُخْضَبُ مِنَ الحُنَّانِ (١٦) وقال السَّهِيلَ في الرَّوْضَ : هُوحُنَّانٌ ، بضم فتشديد ، جُمع على غير فياس ثم (ن) ينو أن الذه إيسه له فعلا فود حَبِي الين ،

<sup>(</sup>۱) السان والصحاح

 <sup>(</sup>۲) تكون و مدل ، وتكون ، مدل .
 والأعيرة ضبط البياب . وأن الحديث والحمو .

<sup>(</sup>۲) يهد ادا الدي م يسم له عدد هو المستعلى الدين ... أما و نجى الدين ... أو الله الدين الدين الدين الدين ... أو الدين ... أو الدين ... ما أنه لم يسم لها ضل لازم

<sup>(</sup>۲) السان والروض الأنف ۲ : ۲۷۰

قال: وهي عندي لُغَـــةٌ في الحنَّاء، لا جَمْعٌ ، وأنشد البَيْتَ ، ونقل عن (١) الفرَّاءِ الحنَّان ، بالكسر مع التشديد. ( وإلى بَيْعه ) أَى الحنَّاءِ (يُنْسَبُ) وفي بعض النسخ نُسب جماعـــةٌ من المُحَدِّثين ، منهم من القدماء ( إبراهيمُ ابن عَلَي ) حدَّث عن أبي مُسْلم الكنجي وغيره، وسمع منه عبد الغني بن سعيد ( وَيَحْيَى بنُ مُحمّد ) بن البحتري ، يروى عن هُدُبة بن خالد وعبيد الله بن معاذ (و) أبو الحسن <sup>(۲)</sup> ( هارون بن مُسْلم ) بن هُزمز البصري ، قال أبوحاتم هو صاحب الحنَّاء ، يروى عن أَبَان بن يزيد العَطَّار ، وعنه قُتَيبَة بن سَعيـــد وغيره، (و) أبو بكر (عبـــدُالله بن مُحمّد) بن عبد الله بن هلال الضّبي ( القاضي ) نزيل دمشق ، كان ثقةً ، حدَّث عن الحُسين بن يحبي بن عَيَّاش القَطَّان ويعقوب بن عبــــد الرحمن الدعَّاء ، وغيرهما ، وعنه أبو علىَّ المُقْرى وأبو القاسم الحنَّائي (و) أبو عبد الله

(۱) الذي أي الروض الأنف ٢ : ٧٧٠ ويلون ضبط مايات : وجمع الحناء حنان على غيرقياس قال الشاعر ( البيت ) من كتاب أي حتيفة

(٢) في تهذيب التهذيب : أبو الحسين

(الحُسَيْن بن محمد) بن إبراهيم بن الحسين من أهـــل دمشق ( صاحبُ الجُزْء) المشهور وقدرويناه عنالشيوخ، توفی فی حدود سنة ۲۵۰ پروی عن عبد الوهاب بن الحسن الكلائي ،وأبي بكر بن أبي الحَدِيد السَّلَمي، قال ابن ماكولا : كتبت عنه، وكــان ثقــةً (وأخوه علىً) بن محمد بن إبراهيم بن الحسين وولده محمد بن الحسين حُدَّثا بدمشق والعراق (و) أبو الحسن (جابر ابن ياسين)(١) بن الحسن بن مَحْمُويَه العَطَّار ، من أهل بغداد ، كان يبيع الحيَّاءَ، وكان عطَّارًا ، سمع أبا طاهر المخلص، وعنه أبو بـــكر الخطيب وأبو حفْص الكنّانى وأبو الفضـــل الأرْمَوى . قلت : وقَع لى حديثُه عالياً ف قُرْط الكُواعب، في سُبَاعِيّات ابن مُلاعب (و) أبو الحسن (محمد بن عبد الله) وفي بعض النسح عُبَيد الله، وهو ابن محمد بن محمد بن يوسف البغدادي، سمع أبا على الصفَّار وأبا عمرو بن السَّمَّاك وجعفرا الخُـلْدي

 <sup>(</sup>۱) كتب في الشرح « يس » وفضلت كتابة القاموس منما قبس وكذلك كتابة تاريخ بغداد ۲۲۹/ ۲۲۹/

[] ومما يستدرك عليه من انتسب إلى بيعه: [أبو موسى هارون بن زياد بن كثير الحنّائى من أهل المصّيصة ، يروى عن الحارث بن عمير عن حُميد ، وعنه محمد بن القاسم اللقّاق بالمصّيصة وغيره ، وأبو العباس محمد بن أحمد المن الحسن بن بابويه الحنّائى ، حدّث بن أبى بكتاب الرَّهبان عن أبى بكر بن أبى الدّنيا ، وأبو العباس محمد بن سُفيان الدّنيا ، وأبو العباس محمد بن سُفيان من أهل بغداد ، حدّث عن الجسسن بن من أهل بغداد ، حدث عن الجسسن بن من أهل بغداد ، حدث عن الجسسن بن محمد بن أبي وغة وأبى يجي البزّاز ، وعنه على بن محمد بن أبي وغة وأبى يجي البزّاز ، وعنه على بن محمد بن أبي وغة وأبى يجي البزّاز ، وعنه على بن

وممن تأخير وفياته من المحيد البراهيم أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم المالكي الحياثي نزيل الحسينية ، ولد سنة ٨٤٨ .

( وحَنَاً المَكَانُ، كَمَنَاعَ: اخضَرَّ والتَفَّ نَبْتُه) عن ابن الأَّعراني. (و) حَنَاً( المرأَة: جامَعها).

(وأَخْضَرُ) ناضِرٌ وباقلٌ و(حانى، تأْكيدٌ) أَى شديد الخُضرة.

(و) قال أبو زيد (حَنَّاه) أي رأسه (تَحْنِيثًا وتَحْنِيثًا وتَحْنِيَّةً : خَضَبُه بِالحِنَّاء، وَتَحْنَّأً) وقال أبو حنيفة الدينورى : تَحَنَّا الرجل من الحِنَّاء، كما يقال تتكتَّم من الكتَّم، وأنشد لرجل من بني عامر :

نَردَّدَ في القُرَّاصِ حَتَّى كأَنمِـــا سَرَّةً في القُرَّاصِ حَتَّى كأَنمِــا

تكتّم مِنْ أَلُوانِهِ وتَحَلَّا أَلَا اللهِ (وَلَحَلَّا أَلَا) (والحَلَّاءَة) بالكسر والمحدد اسم (رَكِيَّة) في ديار لبني تَمم ، قال الأَزهريّ: وقد وردتها ، وفي مائها صُفرة. (و) ابنُ حَلَّاءة (اللهم) رجل ، ذكره جَرِير في شعره يَفخر على الفرزدق، بأَنْ في قعنب.

(والحَنَّاءَتَان: رَمُلَتَان) في ديار بني تميم، وقيل: نَقَوَّان أحمران من رمُلِ عَالَىج، قاله الجوهري وفي المراصد: شُبَّهَابالحَنَّاء لحمرتهما، وقال أبوعبيد البكري: هما رائيتان في ديار طبي . (ووادي الحَنَّاء) وأد (م) معروف

<sup>(</sup>۱) اللسان وكتاب النبات ١٠٦

ينبت الحِنَّاءَ الكثير (بين زَبِيدُوتعزَّ) على مَرْحلتين من زَبيد، قال الصاغانى: وقدر أَيتُه عند اجتيازىمن تَعزِّ إلىازبيد.

## [حوأ]

(حَاءً) بالمد والتنوين (: اسمُ رجل) ، وإليه نُسب بئر حاء بالمدينة ، على أحد الأقوال ( وسُبعادُ في الأَلفِ اللَّينة ) في (آخرِ الكتاب إن شاء الله تعالى) ونذكر هناك ما يتعلّق به.

( فصل الخاء) المعجمة مع الهمزة :

## [ خب أ] .

(خَبَأَهُ كَمْنَعَه) يَخْبُوهُ خَبَأً ( : سَتَره ، كَخَبَّأُهُ) تَخْبِيَّةُ (واخْتَبَأَهُ) قد جياء متعدِّيًا كما سَيأْتى، ويقال اخْتبأُتُ كهُمَزةِ : أى استترت ( وامرَأَةٌ خُبَأَةٌ كهُمَزةٍ : لازِمَةٌ بَيْتَهَا) وفي الصحاح والعباب : هى التي تَطَلِيع ثم تَخْبِيْ . قال الزَّبرقالُ ابن بَدْر : إن أبغض كَنائني إلى الخُبَأَةُ الطَّلَعة ، ويروى الطَّلَعة القَبأَةُ (1) وهي

(۱) بامش المطبوع ما يأتى: قوله القبأة هكذا بنسخنا والذى في الصحاح : وامرأة قبمة طلبة تقيم مرة وتطلع أخرى وكذك في الفلاموس ولم يؤكر القبأة ... منا وفيالسان أيضا مادة (عباً) ويروى الطلمة القبمة . وقول الشارح وهي التي تقع وأسها دلل عل أن الكلمة عرفة وانظر مادة (طلع)

الى تَقْبَـعُ رأسها أَى تُدخِله .

والخَبُّ : ما خُبِيء وغَساب )
ويكسر سُمّى بالمصدر (كالخبيء) على
فَمِيل (والخبية) وجمع الأُخيرخبايا،
وفى الحليث «الْنَمسُوا الرُّزق في حَبايًا
الأَرض » (١) معناه ما يخبؤه الزَّراع من
البَّدْرِ ، فيكون حَنَّا على الرَّراعة ، أوْ ما
خبأه الله عز وجل في معادن الأَرض،
والقياس خَبَائي بهمزتين المنقلة والقياس خَبائي بهمزتين المنقلة عن
ياء فَمِيلة ولام الكلمة ، إلا أنه استثقل
اجتماعهما فقلبت الأخيرة ياء ،
لانكسارما قبلها ، فاستثقلت ، والجمع
الياء ألفاً ، ثم قلبت الهمزة الأولى ياء
الياء ألفاً ، ثم قلبت الهمزة الأولى ياء

(و) الخَبْءُ (من الأرض: النباتُ ، و) الخَبْءُ (من السماء: المَطَلُ قاله ثعلب ، قال الله تعالى ﴿ الَّذِي يُخْرِجُ الخَبْءَ فِي السَّمُواتِ والأَرْضِ ﴾ (") قال الأَزهرى: الصحيصَع والله أعلم أن الخَبْءَ كُلُّ ما غَاب، فيكون المَعْنى:

<sup>(</sup>١) في اللــان : اطلبوا الرزق

<sup>(</sup>۲) سورة النمل ۲۰

يَعَلَمُ الغَيْبُ في السموات والأَرض ، وقال الفَرَّاء : الخبُّ مهموز هو الغَيْب. (و) خَبُّ وَ) خَبُّ وَالْ فِي المَدْيِنُ وَ) خَبُّ وَالْ فِي المَدْيِنَ وَ) خَبُّ وَالْ فِي المَدْيِنَ وَ) جَنْبُ قُبُّ ، كَذَا فِي المَدْيِنَ فَيَا ، كَذَا فِي المَدْيِنَ قُبُّ ، كَذَا فِي المَدْيِنِيَ ، جَنْبُ قُبُّ ، كَذَا فِي المَدْيِنِيَّ ، جَنْبُ قُبُّ ، كَذَا فِي المَدْيِنِيِّ ، وَالمَدْ .

(و) الخبأة (١) (بهاء: البنت اوق المثل خبأة خير من يَفَعَه سَوْء وسمى المثل خبأة خير من يَفَعَه سَوْء وسمى أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري كتاباً من كتبه كتاب الخبأة الافتتاحه إياهبذكرالخبأة عمني البنت ، واستشهاده عليها بهذا المثل .

(و) قال الليث ) الخيّاءُ كَكَتَابٍ ) مَدّته همزة (سمّةٌ ) تُخيّاً (في مُوضِعٌ من الناقة النّجية ) وإنما هموز (و) لَمُنْيَعَةٌ بالنار (ج. أُخيبةً ) معموز (و) الخياءُ (من الأنْيَعَةِ م) أي معروف، والجمع كالجمسع . في المصباح : الخياء : ما يُعْمَل من صوفٍ أَو وَبِر، وقد يكون من شَعْرٍ، وقد يكون على

عَمودَيْنَ أَو ثلاثة ، وما فوق ذلك فهو بيت (أو هي يَانيَّة) وعليه أكثر أئمة اللغة ، وقال بعض: هي واوية ولكن أكثر شذوذًا من الهمزة ، ولم يقل إن الخباء أصله الهمزة إلا ابن دُريد، كذا في اللسان .

(وَخبيثةُ بنتُ رِيَاحِ بن يَرْبُوع) بن ثُعلبه ، قاله ابن الأَعرابي ( وأَبو خَبِيئَةَ الكُوفِيُّ يُلَقَّبُ سُوْرَ الأَسد)(١). ( والمُخْبَأَةُ كَمُكْرَمَة) هكذا فيسائر النسخ ، وفي بعض الأصول الصحيحة من القاموس والعُباب بالتشديد ، وهي المتستّرة ،وقيل :هي( الجاريّةُ المُخَدَّرَةُ ) التي لا بُروزَ لها ، أو هي التي ( لم تَتَزُوُّ جُ بُعْدُ) وهي المُعْصر ، قاله الليث (وخَبِيئةُ بن كَنَّازِ)(٢) ككتَّان ( وَلَيَ زَمَن) أمير المؤمنين (عُمَرَ) رَضي الله عنه ( الأُبُلَّةَ ، فقال عُمَرُ: لا حَاجةَ لنافيه) أي في ولايته (هو يَخْبَأُ وأبوه يَكُنزُ) فعزله(و) خَبيئة (بنراشد) وأبو خُبِينة كجُهنية مُحمَّدُ بن

<sup>(</sup>۱) اللى في السان و حُبِّالَة ، وساق النسل . أما هنا نالكلام عمل بالخب و موتن خالة بالماء نصباها عل سياته و خَبِّالَة ، أما في عبد الإسال مرف اغاد نفي حُبِّالَة ، صد في خير من يقعمة سود ، وقال: انجاة المرأة الى بطلع ثم تخين ... لى جارية خميرة عبر من علام موه .

<sup>(</sup>١) في الشرح المطبوع ، بسور الأسد ، والشبث من العاموس .

 <sup>(</sup>۲) في القاموس وو خبأة بن كناز و وجالت عن نسخة أخرى كالأصل .

خالد وشُعَيْبُ بن أَبي خَبَيْنَةَ ،مُحَدَّدُون). (و) يقال(كَيْدُ خَابِيُّ) أَى(خائبِ ٌ) قال أبو حيان هو من باب القلب.

(و) يقال: (خَابَأَتُه ما كَذَا) إذا (حَاجَيْتُهُ و) قال ابن دريد(اخْتَبَأَ له خَبِيثًا) إذا (عَمَّى له شَيْنًا ثم سأَلَه عنه) جاء بالاختباء متعليًا، وهسو صحيح، ومنه حديث عثمان بن عفّان رضى الله عنه: قد اخْتَبَأْتُ عند الله خصالاً: إنى لرابعُ الإسلام.. الحديث.

( والخَابِيةُ : الْحُبُّ (١) وهي الجَرَّة الكبيرة ، والجمع خَوَابي ( تَرَكُوا الكبيرة ) مَمْزَتهـا) كما تركوا همزة البَرِيَّة واللَّرِية تخفيفاً لكثرة الاستعمال، وربما همزت على الأصل، فإنهم كثيرا ما يهمزون غير مهموز وبالعكس ،كذا في المصباح

[ خ ت أ ] . ( خَتَاًه ، كَمْنَعه : كَفَّه عن الأَمْسِر ) ( واخْتَنَاً له ) اخْتَاء : ( خَتَله ) ، قاله أبو عبيد، قال أُعرابيُّ : رأيتنَمرًا فاختناً لل .

قال: إنما ترك مَدْرَه ضَرورةً ، (أو) اختتأً إذا (خاف) أَنْيلحقهمن المَسَبَّة شيءً .

وقال الأَصمعيُّ : اختناً : ذَلَّ . وقال غيره : اختناً : انْقَسَع .

(و) اختتاً (الشيءَ : اختطَفَه)، عن ابن الأَعرانيّ .

(أو) اختتاً الرجُلُ إذا (تَغَيَّر لونُه من مخافة سُلطان ونَحْوِه) ، قاله الليث. (وَمَفَارَةٌ مُخْتَتَةً ) : طويلةً واسعةً (لا يُسمَعُ فيها صَوَّتُ ولا يُهْتَدَى) فيها للسُّبُل.

<sup>(</sup>١) كتبت الحابية في الغاموس « الحابثة »

<sup>(</sup>١) أي الأصل لمدروين الطقيل كالعباب. والتضويب من اللسان ومن ديوانه ١٥٥ وفي مادة (محنا) في التاج جباء صحيحاً وكلفك اللسان (محنا) وانظر ديوان طرقة ١٤٦٣ والرواية وصولة المتهد »

 <sup>(</sup>۲) السان والصحاح

[خجأ] •

(خَجَأَه)بالعصا(كَمَنَعُه :ضَرَبه)بها .

(و) خَجَأَ (اللَّيْلُ) ،إذا ( مال) (و)

عنشمر: نَحَجَأَ الرجُلُخُجُوءًا إِذَا (انَقَمع). (و) خَجَأَ المرأَة خَجُأً (جامَع) .

(والخُجَّأَةُ ،كهُمزة) :الرجل( الكئير

الجماع) والفحلُ الكثيرُ الضَّراب.

وقال اللَّحيانيُّ: هو الذَّي لا يزال:

قاعياً على كل ناقة. قالت النة الخُسِّ (١) :

خيرُ الفُحول البازِلُ الخُجَّأَةُ : قالمُحمد

ابن حبيب :

وسؤداء من نبهان تثنى نطاقها بأخبجى قعور أو جواعر ديب (١) والعرب تقول: ما عليات مثل شارف خُجَاةً، أى ما صادفت أشد منها غُلمةً، (و) الخُجَاةُ أيضاً: (المرأة المُشتهية لذلك) أى كُمْرة الجماع.

(و) الخُجَّأَةَ أَيضاً : (الرجُلُ اللَّحِمُ) أَى الكثيرُ اللحْم ( الثَّقيل) .

(و) الخُجَأة: (الأَحمَق) المضطرِبُ
 اللحْم.

(و) عن شمر: نَحْجَيَّ (كفرح) إذا (استخْيًا) .

( وَ ) خَمِيْ خَجَأَ ، إِبالتحرَٰيك : (تَكِلَّمْ بِالفُحْشِ)

(و) عن أبي زيد : (أخجأه) السائل إخْجَاءً إذا (ألعَّ عليه في السُّوال) حَتَّى أَيْرُهُمُ وَأَلْلُطُهُ (١)

(والتخاجُوُّ) في المَشْيُّ (:التباطُوُّ). فيه، وقيل: هو مشْيَّةٌ فَيِّهَا تَبْخَتُرٌّ، قال حمانُ بن ثابت :

دَعُوا التَّخَاجُوَ وَامْشُوا مِشْيَةً سُجُحاً إِنَّ الرِّجَالَ أُولُو عَصْبِ وَتَذْكير (١)

( وَوهَمَ الجوهريُ فَي التخاجيُ )
بالهمز، (وإنما هو التَّخَاجِي، بالساء)
مع كسر الجم ، كالتَّنَاجي كما روى ذلك
(إذا شُمَّ هُمزِ وإذا كُسِر تُرك الهمزُ)،
وموضِيمُ ذكر هذه الرواية ، باب الحروف
الليَّنة ، وستذكر ثَمَّ إن شاء الله تعالى،
وقد أوردَه ابن بَرَّى والأَرْهرى، قال:

<sup>(1)</sup> أي الأصل : الحسن ، والتصويب من السان

 <sup>(</sup>٢) السان (خبأ ) والتكملة (خبى ) وفي الأصل وقود ع والتصويب من المصدين السابقين

<sup>(</sup>۱) ق الأصل أسلمة وأصوبية من البدان ومن مادة بلط : د الغراء : إليشل غلادالدينا وأصبال إصباء إذا المح عليك في الدؤال جن يجيئومك ويسملك > . منا در لل أسلمة لنة في إليلة يابدال الباء ميا عل كتب و كم (۲) السان والصحاح والجمعرة " ۲۲۲ وديوانه ۲۲۲

والصحيح التخاجُوُّ ، لأَن التفاعُلَ في مصدر تفاعَل خقه أَن يكون مَضمومَ العَيْن ، نحو التَّقابُل والتَّضَارُب ، ولا تكون العينُ مكسورةً إلاّ في المُعتلَّ اللام ، نحو التَّعادي والتَّرامي .

(و) التخاجُوُ ( أَن تَوَرَّم اسْتُنَّه ويَخْرُجَ مُؤَخَّرُه إلى ما وراءَهُ ) ، ومنه : رجُلُ أَخْحَ .

[خڈأ] ،

(خَذَأَله ، كَمَنَع وَفَرِح خَذَأً ) بفتح فسكون (وخَذُوعًا) كَشُعود (وخَذَأَ مُحَرَّكة ؛ لنحجَن (وخَذَأَ مُحَرَّكة ؛ يهمز ولا انْخَضَع وانْقَاد ، كاستخْذَأً ) ، يُهمز ولا يهمز وقبل لأعرابي : كيف تقول استخْذَيْتُ ؟ لِيتُعَرَّفَ منه الهمزُ ، فقال : العَرَب لا تستخْذَى ، وهمزه . وسيأتى في المعلل ، كلُّ ذلك عن الكسائى ، (و) عنه المعلل ، كلُّ ذلك عن الكسائى ، (و) عنه أيضا : (أخَذَأُهُ) فلانٌ ، أي (ذَلَلهُ ) . أيضا : (والخَذَأُه ) مُحرَّكة :ضَعْفُ النَّفْسي ).

[ خرأ] .
(خَرِيَّ ، كَسَسِع خَرْأً) بفتىع فسكون ( وَخَرَاءَةً ) ، كَكْرِهِ كَرْهاً وكَرَاهَـــةً ( ويُكْسَر ) كَكلاَءة ، ( وخُرُوءًا ) كَقُمود ، فهوخارئً ، قال الأعشى يهجوبني قيلابة :

يَا رَخَماً قاظَ عَلَى مَطْلُـــوبِ

يُعْجِلُ كَفَّ الخَارِيُ المُطيبِ (١) وفي العُمَابِ: أُمَّا مَا رَوَى أَبُو دَاوُودَ سُلَيمانُ بن الأَشعثِ في السنن اأنَّ الكُفَّار قالوا لسلمانَ الفارسيُّ رَضي الله عنه: لقد عَلَّمَكُم نَبِيُّكُم كُلُّ شيء حَتَّى الخراءة ، فالرُّواية فيها بكسر الخاء، وهي اللغة الفُصْحَي ، انتهي. وتقول: هذا أَعرَفُ بالخراءة منــه بالقراءة، وقال ابنُ الأثير: الخراءةُ ، بَالْكُسْرُ وَاللَّهُ: التَّخَلِّي وَالقُعُودُ للحَاجِةِ ، قال الخَطَّابيُّ : وأَكثرُ الرواة يَفتحونَ الخاء، قال: ويُحتَمَلُ أَن يكون بالفتح مصدرًا ، وبالكسر اسمًا : (سَلَح ، والخُرْءُ، بالضم) ويُفتح ( : العَذرَةُ ج خُروءً)، كجُنَّد وجُنود، وهوَ جَمعً للمفتوح أيضاً، كفَلْس وفُلوس ، قاله الفَيُّومِيُّ (وخُرْآنُ)، بالضم ، على الشذوذ، وخُرُء، بضمتين، تقول: رَمَوْا بِخُرُثِهِم (١) وسُلُوحِهم، ورَمّى بِخُرْآنِهِ ، وقد يقال ذلك للجُرَدَ والكَلب، قال بعض العرب: طُليتُ :

 <sup>(</sup>۱) السان والصحاح والصبح المنير ۱۸۵ : على ينخوب.
 (۲) في السان : بخروتهم

بشئ كأنَّه خُرْءُ الكلب، وقد يكون ذلك للنَّمْ والدُّباب، وقال جُوَّاسُ بنُ نُعيمِ الضَّبِّيُّ، ويروى لِجوَّاس بن القَعْطَلِ، ولم يَصحُّ (١) كَأَنَّ خُرُوءَ الطَّيْرِ فَوْقَ زُوْوسهمْ ُ إِذَا اجْتَمَعَتْ قَيْسٌ مُعَا وتَمِسِيمَ مَتَى تَسَل الضَّبِّيُّ عَنْ شُرِّ قُومــــهُ وقوله: كأنَّ خُرُوءَ الطَّيْرِ، أَى من ذُلِّهِم ، ( والموضعُ مَخْرَأَةً ) بالهسر (ومَخْرَاة) باسقاطها (و) زاد غيــرُ الليث (مَخْرُونة)، هكذا بفتح الم وضمّ الراء، وفي بعضها بكُّسر الراء، وفي أخرى بكسر المم مع فَتُــــــــــ الراء . وفي التهذيب: والمَخْرُوَّةُ : المكانُ الذي يَتَخَلَّى فيه. وعبارةُ الصَّحاح : ويقال للمَخْرَجِ : مَخْرُوَّةً ومَخْرَأَةً (و) قسال أبوعُبَيْد أحمدُبنُ محمدبن عبد الرحمن الهَرَويُّ : ( الاسم ) من خَريُّ : الخراء، بالكسر)، حَكاه عن الليُّث، قال : وقال غيرُه : جمعُ الخُرَاء :خُرُوءٌ،

كذا في العُباب، وقال شيخُنا: وقيل: هواسمُ للصَّوْم، هواسمُ للمصادر كالصَّيام الله للصَّوْم، كما في المصباح، وقيل هو مصدر، وقيل : هوجَمْعٌ لخَرْء، بالفتح، كسَهم وسهام.

تريار [] ومما يستدرك عليه :

مَخْرَأً كَمَفْعَلَ أَوْ كَمُحْسِنَ جَاءَ ذِكُرهُ فَى غَزُوهَ بَدْرٍ مَقْرُونَا عَسْلُح (١) على وزنه ، يقال : إنهما جَبَلان بينهما القُرْيَة ، المعروفة بالصَّفراء أَفْرُبَ بَدْرٍ . [ خ أس أ ] ه

(خَسَأُ الكَلْبَ، كَمَنَعُ) إِذَا (طَرَدَهُ) وأَبعده، وقال اللَّكْ: زَجَره (خَسَأً) بفتح فسكون (وجُسُواً) كَفُعود (و) خَسَأَ (الكَلْبُ) نِفْسُهُ (:بَعُدُ)، يتُعدَّى ولا يتعدى (كَانْخَسَأً وخَسِئً) (")مثل جَيَرْتُه فَجَرَر، ورجَعْته فَرَجَم، وقال:

 <sup>(</sup>۱) اللـان والصحاح وانظر المؤتلف والمختلف تحقيقى
 (۱۰) وشرح المرزوقي للحاسة ١٤٥٤

<sup>(</sup>۱) الذي رسيم البلدان المسلم بالنبخ ثم المكون وقتع اللام الم موضع من أمال المدينة . رو ياك مده عرا وقع إليناً مسلم معم الم وسكون الدين و كسر اللام هذا أمسلم معم وها جميري في كرموسول الما سل الله علمه وسلم المرود بينها قدار ذات الدين وانظر سبم البلدان أمخرى فيداليد المعملي وبضم ضكون فكسروسه وزيادة توضيح

 <sup>(</sup>٧) كا أي الأصل والقاموس أ ولم يرد هذا أي السان .
 وتنظير الشارح له مثل جبرته فحجير وجمعة فرجع يدل على أنه أرادالتنظير بقوله: وحنا الكلب أنفسه.

وَأَمَا تَوْلِهُمْ : اخْسَا الْبَحْسَا الْبَحْسَا (۱) وَأَمَا قُولُهُمْ : اخْسَا الْبَدِّكَ ،أَى اخْسَا أَ لِلَبِثُكَ ،أَى اخْسَا أَ لِيَبْكَ ،أَى اخْسَا تَعلَى ﴿ قَلَهُ وَلَهُ لَا اللّٰهِ عَلَى ﴿ قَلَهُ وَلَهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللل

(و) من المجاز عن أبي زيد خَسَأُ (البَصَرُ) خَسُأً وخُسُوءًا أَيَّ سَدِرَ و (كُلَّ)، ومنه قوله تعالى ﴿ يَنْقَلَبُ إلَيْكَ البَصَرُ خَاسِبًا﴾ (أ) وقال الزجاج: أي صاغرًا وقيل: مُبْمَدًا، أوهو فاعلٍ بمغنى مَفعولٍ، كقوله تعالى.

﴿ فِي عِيشَةً ۗ رَاضِيَةً ﴾ (٥) أَى مَرْضِيَّة.

( والخاسئُ من الكلابِ والخنازيرِ : المُبْعَد) المُطرودُ الذي ( لا يُتْرَك أَن يَدْنُو منالناس) وكذلك من الشياطينِ .

(١) السان والصحاح .

(ه) سورة الحاقة ٢١ وسورة الفارعة ٧

والخاسيُّ : الصاغرُ القَمِيءُ .

(و) الخَسِيءُ ، (كأُميرٍ : الردىءُ من الصَّوف ) ، وبه صَدَّر في الجُباب .
(و) من المجاز : (خَاسَنُوا وتَخَاسَنُوا) إذا (تَرَامُوا بينهم بالحجارة ) ، وكانت بينهم مُخَاسَأةٌ ، والتركيبُ يَدُلُ على

#### [خطأ] .

(الخَطْء) بفتح فسكون مثل وَطْء، وبه قرأ عُبيد بن عُمير (والخَطَاء) محركة (والخَطَاء) بالله، وبه قرأ الحَسن محركة (والخَطَاء) بالله، وبه قرأ الحَسن والسَّلَمي وإبراهيم والأَعمش في النَّساء (١) (ضد الصَّواب وقد أخطأً إخطأً إخطأة) على القياس، وفي التنزيل ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأتُم به ﴾ (١) عدّاه بالباء جُنَاحٌ فيما أَخْطأتُم به ﴾ (١) عدّاه بالباء رُوبُهُ :

يًا رَبِّ إِنْ الخَطَأْتُ أَوْ نَسِيتُ فَأَنْتَ لاَ تَنْسَى وَلاَ تَمُسوتُ (٣)

 <sup>(</sup>۲) المؤسنون الأية ۱۰۸
 (۳) في السان ابن أب إسحاق ليكير بن حبيب .. فغذ علَّ كلمة .. فقال لها أخسسي

<sup>(</sup>٤) سورة الملك ٤

<sup>(</sup>١) إن مورة النباء الآية ٢٠ فوصًا كنان كلموُّ مِن أن يقتُشُلُ مُوْمِّنا الأخطا وَمَنَّ قَتَلَ مُوْمِنا خَطَا قَتَحْرِيرُ وَقَبَة مُوَّمِنة وَدِيَةٌ مُسُلَّمَةٌ إِلَى العَلَيهِ ﴾ (٢) مودة الأخراب (٢)

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٥ والسان

قلت : لأَن بعض الصرفيين يُجَوِّرون تسهيل الهمزة ، وقد أوردها ابن القُوطيَّة وابنُ القطَّاع في المعتلِّ استقلالًا بعد ذكرها في المهموز ، كذا في شرحشيخنا. (والخَطيئة : الذُّنْبُ) وقد جُوزُ في همزتها الإبدال ، لأن كلُّ باء ساكنة قبلها كسرةً ، أو واو ساكنة قبلها ضَمَّةً وهما زائدتان للمد لا للإلحاق ولا هما من نَفْس الكلمة ، قانك تَقلب الهمزَة بعد الواو واوًا ، وبعد الياء ياء ، فتُدُّغم فتقول في مَقْرُوءِ مَقْرُو وَفِي خَبِيءٍ خَبِي بتشديد الواو والياء (أو ما تُعُمَّد منه، كالخطء بالكَسْر) قال الله تعالى ﴿ إِنَّ قَتْلُهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ﴾ (١) أي إنما، وكذلك الخَطَأُ محركة ، تَسْمية بالصدر (و) قبل (الخَطَأُ) مجركةً: ( مالم يُتَعَمَّدُ ) منه، وفي المُحكم: خَطَنْتُ أَخْطَأُ خَطَأً والاسم الخَطَاءُ بالمد ، وأخطأتُ إخطَاءً والاسم الخَطَأُ مقصورا (ج خَطَايًا ) على القياس (و) حكى أَبُو زَيِد (خَطَائِيُّ) على فعائل، ومنهم منضبطها كَغُواشي، وبعض شُدَّد ياعها،

(و) حكى أبو على الفارسي عن أبي زيد: أَخْطَأُ ( خَاطَّةً ) جاء بالصدر على لفظ فاعلَة ، كالعافيَة والجَّازيَة ،وهو مَثَلُ مِن الثلاثيُّ نادرٌ ، ومن الرباعي أَكْثَرُ نُدْرَةً ، وفي التنزيل العزيز ﴿ وِ الْمُونَفِكَاتُ بِالْخَاطِيَّةِ ﴾ (١) ( وتَخَطَّأُ ) كَأَخطأً ( وخَطيٌّ ) وقال أَبُوعُبِيد : خَطَيُّ وأَخطأً لغَنَّان مَعنَّه، واحد، وأنشد لامرئ القيسل: يًا لَهْفَ هند إذْ خَطنَ كَاهِل القَاتِلِينَ الملكَ الحُلاَ الدُلاَ اللهُ (١) هند هي بنت ربيعة بن وَهْب، كانت تحت حُجْراًى امرى القيس، فخلف عليها امرؤ (٣) القيس، أي أخطأت الخيلُ بني كاهل وأوقعن ببني كنانة ، قال الأزهري: ووجُّهُ الكلام فيه أَخطأُنَ ، بالأَلف ، فردّه إلى الثلاثيّ ، لأَنه الأَصل، فجعل خَطنُن بمعنى أَخطَأْنَ (و) لا تقل (أَخْطَيْتُ) بإيدال الهمزة ياء، ومنهم من يقول إنها (لُغَيَّةُ رَديئة أُولُثْغة) قال الصاغاني: وبعضهم يقوله.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٣١

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٣٤ – ١٢٥ واللــان والصحاح مع اختلاف في ترتيبه في ديوانه أما اللسان والصاح فأوردا الأول (٣). في شرح ديوان أمرئ القبس و يالهف هند ۽ يعني أخته

قال شيخنا وكلُّ ذلك لم يصحّ إلا إن أريد من وزن الغَواشي الإعلامُ بأُنها من المنقوص . وفي اللسان روى ثعلبٌ أن ابن الأعراق أنشده:

ولا يَسْتُ المضْمَارَ في كُلُّ مَوْطن مِنَ الخَبْلِ عِنْدُ الجِدِّ إِلاَّ عَرَابُهَا لِكُلِّ الْمَرِيُّ مَا قَدَّمَتْ نَفْسُهُ لَهُ عَرَابُهَا خَطَاءَتُها إِنْ أَخْطَأَتْ وَصَوَابُهَا (١)

وقال الليث : الخطيئة فَعيلَة ، وجمعها كان ينبغي أن يكون خَطَائي بهمزتين فاستثقلوا التقااء همزتين ، فخففوا الآخرة منهما ، كما يُخفَّف جائئً على هذا القياس، وكرهوا أن تكون علَّتُه علَّة جائئ، لأَن تلك الهمزة زائدةً، وهذه أصليّة ، ففَرُّوا بخطايا إلى يَتامَى ، ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نظيرًا ، مثل طاهر وطاهرة وطَهَارَى ، وفي العباب وجَمْـعُ خَطيئة خطايا وكان الأَصل خطائئ على فعائل، فلمـــــا اجتمعت الهمزتان قُلبت الثانية ياء، لأن قبلها كسرة ، ثم استثقلت والجمعُ ثقيلُ ، وهو معتلُّ مع ذلك ، فقُلبت الياء

(١) اقسان وفيه وخطاآتها إذ أخطأت أو صواحا ه

أَلْفاً ثم قُلبت الهمزة الأولى ياء ، لخفائها بين الأَلفين .

(و) تقول (خَطَّأَه تَخْطَةً وتَخْطينًا) إذا (قال له: أَخَطأْتَ) ويقال: إن أَخطَأْتُ فَخَطُّني ، وإن أَصَبتُ فَصَوِّبني و( خَطيٌّ) الرجل( يَخْطَأُ) كَفر ح يفرَ ح (خطُّأُ وخطُّأَةً بكسرهما) : أَذَنْب ، وفي العناية: خَطَى خَطَّأً: تَعَمَّد الذنب، ومثله في الأساس (١).

(والخَطيئة) أيضاً (: النَّبْذُ اليَسيرُ من كلِّ شيء ) يقال على النخلة خطيئةٌ من رُطَبٍ ، وبأَرض بني فُلان خَطينَةٌ من وَحْشٍ، أَى نَبْذُ منه أَخْطَأَتْ أَمْكَنَتُها فظَّلَّتُ في غير مواضعها المُعتادة (و) قال ابن عرفة (خَطَيُّ في دِينهوأخطأً) إِذَا (سَلَكُ سَبِيل خَطَإٍ عَامَدًا أَو غَيْرَه) وقال الأُموىّ : المُخطئُ : من أَراد الصواب فصار إلى غيره (أو الخاطئُ مُتَعَمِّدُهُ) أي لما لا ينبغي ، وفي حديث الـكُسوف ﴿ فَأَخْطَأُ بِدرْعِ حَتَّى أَدْرِكَ بردائه ، أى غلط ، قال الأزهري : يقال لمن أراد شيئًا وفعلغيره : أخطأً ، كما (١) فِالسارالِدِينَ خطى وخطاً عظما إذا تعمد الذنب

يقال لمن قَصد ذلك ، كأنه في استعماله غَلط فأَخذَ درْعَ بعض نسائه ، وفي المحكم: ويقال: أحطأ في الحساب وخَطيٌّ في الدِّين ، وهو قولُ الأَصمعيُّ ، وفي المصباح: قال أبو عُبيد (١): خَطيًّ حطأً من باب عَلم ، وأخطأ عنى واحد لَن يُذُنب على غير عمد، وقال المُنذريُّ : سمعت أبا الهَيْثُم يقول: خَطِئْتُ ، لما صنَعْتُه عَمْدًا، وهو الذنب، وأخطأت لما صَنَعْتُه خَطَأً غَيْرِ عَمْد ، وفي مُشكِل القرآن لابن قُتيبة (٢) في سورة الأنبياء في الحديث «إنه لَيْسَ منْ نَبِيلٌ إلاَّ وَقَدْ أَخْطَأً أَوْهُمَّ بِخُطِيثَةٍ غِيرَ يَحْيَى بِن زُكَرِيًّا ، لأَنه كان خَصُورًا لا يأتي النساءَ ولا يُريدُهُنَّ » .

(و) في الْمَثُل (مَع الخَواطيُّ سُهُمُّ صَائبٌ . يُضْرَب لمَنْ يُكْثرُ الخَطَــأُ ويُصيبُ أحياناً ) وقال أبو عبيد : يُضْرَب للبخيل يُعطى أحياناً على بُخْله. والخَواطئُ هي التي تُخْطئُ القرْطَاسَ، قال الهيثم: ومنه مَثلُ العَامَّة ﴿ رُبُّ رَمْيَة مِنْ غَيْرِ رَامِ ١١ .

(۱) في المصباح (خطو) أبو عبيدة
 (۲) مشكل القرآن ۲۱۳

(١) السان والصحاح وضط اللمان و وأخر . . . ٤

(و) من المجاز ( خَطَأَت القَــدر بزَبدها ، كَمنَع : رَمَتْ ) به عند الغَليان . (و) يقال (تَخَاطَأُه) حكاه الزجاجي (وتَخَطَّأُهُ) وتَخَطَّأُ له ، أي (أَخْطأُه) قال أَوْفَى بنُ مَطُر المازنيُّ : أَلاَ أَبْلغَا خُلَّــتى جَابِـــرًا بَأَنَّ خَلِيلَكُ لَمْ يُقَتَّلِ تَخَطَّأَت النَّسْلُ أَحْسَاءَهُ وَأُخِّرَ يَوْمِي فَلَمْ يَعْجَــل (١) (و) من المجاز (المُسْتَخْطَةُ) من الإبل (: النَّاقَة الحائل) يقال استخطأت

الناقةُ ، أي لم تَحْمل . والتركيب يدُلُّ على تُعدَّى الشيءِ وذَّهابه عنه .

الرامي الغَرَضَ: لم يُصبُّه ، وأخطَأَنُووُهُ

إذا طَلب حاجَتُه فلم يَنْجَح ولميُصب

شيئًا ، وخَطَّأَ اللهُ نَـوَّهَا أَي

جَعَله مُخْطئًا لها لا يُصيبها مَطَرُه،

ويروى بغير همز ، أي يتخطَّاها

[] ومما يستدرك عليه: أخطأ الطريق: عدَلَ عنه، وأخطأ

وضيط الصعام: وأخر.. فلم يُعجل . .

ولا يُمْطِرُهَا، ويحتمل أن يكون من الخَطِيطة، وهي الأرض التي لم تُمْطَر، وأصله خطَّط، فقلبت الطاء الثالثة حرْفَ لينِ.

وعن الفراء تحطي السهم وخطأ ، لغتان . والخطأة : أرض يُخطمها المَطَر ويُصيب أخرى قُربَها .

ويقال خُطِّئَ عَنك السَّوء إذا دَعَوْا له أَن يُدْفَع عنه السَّوْءُ،قاله ابنُ السكيت. وقال أبو زيد:خَطَأً عَنك السَّوء أَى أخطأك الملاء(١).

ورجل خَطَّاءُ إذا كان ملازماً للخَطايا غيرَ تارك لها .

وذكر الأزهرى في المعتلى قوله تعالى. فولاً تَشَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ﴾ (٢). قال: قرأ بعضهم خُطُآتِ ، من الخَطِيئة: المَأْثُم ، ثمقال أبو منصور: ما عَلَمْتُ أَحدًا من قُرَّاهِ الأَمصار قَرَأَه بالهمز، ولا منى له .

ويقال خَطْيِئَةُ يوم يَمُرُّ بِي أَلَّا أَرِي

(١) أي المغروع : أعطأه الباده والتصويب من النسان
 (٣) صورة البغرة ١٤٨ و ٢٠٨ وصورة الأنمام ١٤٢ و زن سورة النور و لا تُعتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطان كِي الآية ٢٢

فيه فُلاناً ، وخَطيئةُ لَيْلَةِ نَمُرُّ بِهَالاً أَرَى فُلاناً فِي النَّوْمِ ، كَفُولَك طِيسلُ لَيْلَةٍ وطيلُ يومٍ .

وَتَخَطَّأَتُ له فى المسأَلة إذا تَصدَّبْتَ له طالبـاً خَطَأَهُ (١) ، وناقَنُــكَ من المُتَخَطَّأَت الجيَف (٢) .

[خفأ] ،

(و) يقال: خَفَأً فلانُ (بَيْنَه) أَى (وَ يَقَال: خَفَأً فلانُ (بَيْنَه) أَى (فَوَّضَه فَأَلقاه) على الأرض (و) خَفَأ (القَرْبُة) أَو المَزادة إذا (شَقَهافجَعَلَها على الحَوْض لِلَّا تُنشَفَ الأَرْضُ مَاءه)

 <sup>(</sup>١) في أساس البلاغة : وتخطأت له بالمسألة وفي المسألة أى
 تصديت له طالباً لخطئه

 <sup>(</sup>۲) في أساس البلاغة : وناقتك هذه من المتخطئةات الجيث أي تمفي لقوتها وتخلف وراها الى سقطت من الحسر كي

وعبارة العُباب: إذا كان الماء قليـــلاً تُنَشِّفُه الأَرضُ .

(خَلاَت الناقَةُ كَمَنَـعَ خَلاً) بِفتح فسكون، وضبط في شَرْح المُعَلَّقات بكسر فسكون (وخلاً) كَكِتاب، كذا هو مضبوط عندنا ، وبه صَرَّحَ الجوهريُّ وابن القُوطِيَّة وابنُ القطَّاعِ وعياض وابن الأثير والزمخشري والهَروي، وفي بعض النسخ بالفتح كَسَحَــاب ، وبه جزم كثيرون، وفي شرح المُعَلَّقَاتِ قال زُهير يَصِفُ ناقَتَه :

بِآرِزَة الفَقَارَةِ لَمْ يَخُنْهَا قِطَافٌ فِي الرِّكَابِ وَلاَ خلاَهِ (١) وكان يعقوب وابن قادم وغيرهما لا يعرفون إلا فتح الخاء ، وكان أحمد إبنُ عُبيد يَرُويه بالكسر ويحكي ذلك عن أبي عمرو (وخُلوءًا) كَقُعود ( فهي خَالِيٌّ) بغيرهام، قاله اللَّحيانيُّ (وخَلُومُ) كَصَبُور ( : بَرَكَتْ وحَرَنَتْ ) من غيرعِلْة ، كما يقال في الجَمَل: ألَحَّ ، وفي الفرس: حَرَن ، وفي الصحاح والعياب حَرَنَتْ (۱) دیوان زهیر بن أب سلس ۲۳ والسان والصحاح والجمهرة ۱ : ۲۰ و ۳ : ۲۰۰ و ۲۸۰ والکتر

وبَرَكَتْ ، وروى المِسْوَر بنَ مَخْرَمَةَ (١) ومروان بن الحَكم رضي الله عنهما أن عامَ الحُدَيْبِيَةِ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «إن خالدَ بنَ الوَليد بالغَمِيم في حَيْل لِقُرَيْش طَليعَةً فَخُذُوا ذِاتَ اليمين ، فوالله ما شَعَرَ بهم خالدٌ حتى إِذَا هـــم بِقَتَرَة الجَيْشِ (١) وَبَرَكَتِ القَصْوَاء عند الثَّنيَّة ، فقال الناس حَلْ حَلْ فقالوا خَلاَّت القَصْوَاءُ فقال: مَاخَلاَّت القَصْوَاءُ وما ذاك لها بخُلق ولكن حَبَسَهَا حَابِسُ الفيل » وقال اللحيانيّ : خَلاَّت الناقةُ إذا بَرَكَت ( فلم تَبْرَح ) مَكَانَها( وكذلك الجَمَلُ ، أو خَاصَّ بالإناث) من الإبل ، فلا يقال في الجمل خَلاً ، صرح به الجوهــريُّ والزمخشريُّ والأَزهــريُّ والصاغاني، وقال أبو منصور: الخلاء لا يكون إلا للناقة ، وأكثر ما يحون الخلاء إذا ضَبعَتْ تَبْرُك فلا تَثُور،

<sup>(</sup>١) انظر البخاري ١٩٣/٣ و ١٢/٢ طيم بولاق

<sup>(</sup>٢) بعده في البخاري ٣ /١٩٣ ، فانطلق يركنص لذيراً لقريش وسار النبي ضل الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية الى يُنهبط عليهم منها بركت به راحلتهنقال الناس حل حل فألتحبُّت فقالوا خلا ت القصواه خلات القصواء فقال النبي صل الدعليه وسلم

وقال ابنُ شُمَيْل: يقال للجَمل خَلاً يَخْلاً إذا بَرَك فلم يَقُم، قال : ولا يُقالُ خَلاً إلاَّ للجَمَل، قال أبو منصور: لم يَعرف ابنُ شُمَيْل الخِلاَء للناقة فجمله للجمل خاصَّة ، وهو عند العرب للناقة (و) من المجاز خَلاً ( الرَّجُلُ خُلُوءًا) كَقُعود إذا (لِم بَبْرَح مكانه).

(وَالنَّخْلِيُّ كَتَرْمُدُويُفَتِعُ) وَفَ بَعْضَ الْأُصُولُويُمَدُّ : (اللَّنْلِيَا) وَأَنشَدَأَبُوحِمْزَةً : لَوْكَانَ فِي النِّخْلِيءَ زَيْدُمَا نَفَعْ لَوْكَانَ فِي النِّخْلِيءَ زَيْدُمَا نَفَعْ لِلَّنَّ زَيْدُمَا نَفَعْ لِلَّذَيْ زَيْدُمَا نَفَعْ أَلَّأِي لُسَبِحُعْ لِأَنْ الرَّأِي الضَّيْفُ تَوَارَى وَانْفَمَعْ (١) إِذَا رَأَى الضَّيْفُ تَوَارَى وَانْفَمَعْ (١) أَى المراد أَى المراد

بالتَّخْلِيُّ (الطَّعامُ والشرابُ ) . (و) يقال( خَالاً القَوْمُ : تَرَكُوا شَيْئاً وأَخَذُوا في غَيْرِهِ) حكاه ثعلب وأنشد : فَلَمَّا فَنَا مَا في الكَنَائِن خَالَثُوا

الما فنا ما في الكتابن خالتوا إلى القرْع مِنْ حِلْدِ الهِ جَانِ المُجَرَّبِ (٢) يقول: فَزَعُوا إلى السَّيوف والنَّرَق، وفي حديث أم زرع «كُنْتُ لَكِ كَأْبى زَرْع لِأُمْ زَرْع، في الأُلْفَةِ والرَّفاء لاَ في الفُرْفَة والرِّفاء » وهو بالكسر

(١) السان والتكملة

(٢) المسان مادة (قرع) ومادة (فني) والتاج مادة (قرع) أيضا

والمدِّ: المباعَدة والمُجانبة، وقال ابنُ الأَنبارى: روى أبو جعفر أن الخَلاء بالفتح: المُتَارَكَة، ويقال قد خَلَى فُلانُ فُلانُ فُلانًا يُخالِيه إذا تَارَكَه، واحتجَّ بقول الشاعر وهو النابغة: قالَتْ بَنُو عَامِرِ خَالُوا بَنْسَى أَسَد يَا بُوْسَ لِلْجَهْلِ ضَرَّارًا بِأَقْوَامٍ (١) يَا بُوْسَ لِلْجَهْلِ ضَرَّارًا بِأَقْوَامٍ (١) فعمناه: تَارِكوا بنى أسد، وأخبرنا فعمناه: تَارِكوا بنى أسد، وأخبرنا أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: المُخالِي: المُحارب، وأنشد البيت، المُخالِي: المُحارب، وأنشد البيت، قلت: وسيأتى في المعتلَّ.

[] ومما يستدرك عليه :

أَخْلَاء ، بفتح فسكون مَملودًا : صُقْعٌ بالبصرة من أصقاع فَرَاتِها عامِرٌ آهِلٌ ، كذا في المُعجم .

[خمأ] •

(الخَمَّأُ كَجَبَل ع) وضبطه صاحب المَراصد بالفتح والتشديد، ومثله في مُعجم البَكْري.

[خنأ]

(خَنَأْتُ الجِذْعَ كَمَنَع، وخَنَيْتُه : فَطَنَّتُه ) وسيأتى فى المعنل أيضاً وهكذا فى العباب .

(۱) ديوانه طبع أوربا ٨٥ والحان والتاج مادة (خلا)

البعيرُ لا خِطَام له ، وإذا كانتُ أَمُّ الفوارسِ قد بَلَغ بها هذا الجَهْدُ فكيف غيرُها . (و) دَأَدَأ (في أثره ) إذا (تَبِعَهُ مُقْتَفِياً له ) .

(و) فأداً (الشيئ خرّكه وَسَكَنه. (و) في حاشية بعض نسخ الصحاح: دَادَاهُ ( غَطّاه ، فندَاهُ أَ ) في الكُلُّ ، أي حَرَّكه فتحرَّك ، وغطّاه فتعطَّى (و) في الحديث أنه نبَهي عن صَوم الدَّادَاء . قال أبو عمرو : (الدَّادَاء والدَّنْدَاء و) زاد غيره (الدُّوثُوعُ) بالضم والدَّنْدَاء و) زاد غيره (الدُّوثُوعُ) بالضم ( : آخرُ الشهر) وقبل يوم الشكَّ ، وفي التهليب عن أي بكر : الدَّادَاء : الليلة التي يُشكُ فيها أمِن آخرِ الشهر الملضى هي أم من أول الشهر المقبل ، قال الأعشى :

تَدَارَكُهُ فِي مُنْصِلُ الآلِ بَعْدَمَا مَضَى غَيْرَ دَأَدَاهُ وقد كَادَ يُعطِبُ(١) قال الأزهريُّ: أراد أنه تَدَارَكَه في آخِرِ لِيلةٍ من ليالى رجب ( أو ليسلةً خَسُنٍ) وعشرين ( وَسِتُّ) وعشرين (وسَبِّعُم وعشرين أو ثَمَانٍ) وعشرين

(۱) السان والجمهرة ١/١٦٧ والصحاح والصبح المنير ١٣٨ وانظر مادة (نصل) . ا خ و أ ] (خَاء بِكَ عَلَيْنَا) يارجل(أى اعْجَلْ) وأَسْرغْ .

(فصل الدال المهملة) مع الهمزة.

[دأدأ] .

( دَأْدَأً ) البعيرُ ( دَأْدَأَةً ) مَقيس إجماعاً (ووثنداء ) بالكسر ، مسموع ، وقبل كالأول ( : عَدَا أَشَدُّ الْمَدُو ) وهو فوق العَنْقِ ( أَوْ أَسْرَع ، وأَحْضَرَ ) وعن والمَّذَاة أَه : اللهِ فضار . وفي النّوادر: دَوْدًا والدَّأْدَأَة ، وتَوْدُأً تَوْدُأَة ، وكُوْدًا كُوْدُأَة ، وكُوْدًا كُودُأَة ، وكُوْدًا كُودُأَة ، اللهِ فقال . والدَّلْدَاء في سَيْرِ وفوقه الرَّبُة والدَّثْدَاء في سَيْر وفوقه الرَّبَعة ، قال أَبو ذُواد يزيدُ بن مُمُوو الرُّوابي أَه وُدُود يزيدُ بن مُمُوو الرُّوابي أَنْ أَنْ يَا عَمْرِو الرُّوابي أَنْ أَنْ أَنْ يَا عَمْرِو الرُّوابي أَنْ أَنْ أَنْ يَا عَمْرِو الرُّوابي أَنْ أَنْ يَا عَمْرِو الرُّوابي أَنْ أَنْ يَا عَمْرِو الرُّوابي أَنْ أَنْ المَّذَاء بَن عَمْرو الرُّوابي أَنْ المَّوْدِ يَا يَا لُوابي أَنْ أَنْ المَّوْدِ بَنْ عَمْرو الرُّوابي أَنْ المَّوْدِ يَا يَا لُوابي أَنْ يَا يَا لُولُوابي أَنْ المَّوْدِ الْمُوابِدُ بن عَمْرو الرُّوابي أَنْ المَّوْدِ وَالْمَوْدِ يَا يَا يَعْمُو الرُّوابي أَنْ المُعْلِق بَنْ عَمْرو الرُّوابي أَنْ المَّوْدِ يَا يَا يَا لَا الْمُولِ الرَّوْدُ فَيْ الْمُعْلِق بَنْ عَمْرو الرُّوابي أَنْ الْمُعْلِق بَنْ عَمْرو الرُّوابي أَنْ الْمَعْلِق بَنْ اللهِ الْمُؤْلِق المُولِق بَنْ يَا عَمْرو الرُّوابي أَنْ الْمُعْلِق بَنْ النَّوْدِ يَوْدُ الْمُؤْلِق الرَّوْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِولِقُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق ال

واعْرُوْرَتِ العُلُطَ العُرْضِيُّ تَرْ تُشُهُهُ أَمُّ الفَوَارِسِ بالدُّنْدَاء والرَّبَمَهُ (١) يُضْرَب مَثلاً في شِدَّةِ الأَمْرِ، أَى رَكِيَتْ هذه المرأةُ التي لها بَنُونَ فوارِسُ بَعِيرًا صَعْباً عُرْياً من شِدَّةٍ الجَنْب وكان

(١) السان والجمهرة ١/١٧ والعبماح

(وتِسْع وعِشرين) قاله ثعلب (أو تَلاثُ لَيَال مِن آخِرِه ) وهي لبالى المِمْحَاق (۱) (ج اللَّمَّدِيُّ ) وعن أبى الهيثم: هي الليالي الشلاث التي بعدالمِمْحاق وإنما سُمِّينَ دَدَى لأَن القَمر فيها يُتَأْدِيُّ إلى الفُيُوب، أبى يُسرع، من دَأَدُأُةِ البَعير، وقال الأَصمعي في ليالي الشَّهْرِ: وثَلاَثُ مُحَاقً (۱) وثلاثُ مُحَاقً (۱) وثلاثُ مُحَاقً (۱) وثلاثُ مُحَاقً (۱) وألدَّ والدَّادِيُّ النَّهُ والدَّادِيُّ ، وأنشد:

أَبْدَى لَنَا غُرَّة وَجْه بَــــادِى كَرُهُرَة النَّجُــوم فِي الدَّآدِي (٢) وَ النَّجُــوم فِي الدَّآدِي (٢) وفي الحديث ( لَيْسَ عُفْرُ اللَّيالي كالدَّآدِيُ ، المُفْرُ : البِيض المُقْبِرة ، والدَّآدِيُ : البيض المُقْبِرة ، والدَّآدِيُ : أَلْمُظْلِمة ( وَلَيْلَةٌ دَأْدَاً وَدَأْدَاةً وَلِيْلَةً اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُول

لاختفاء القَمَر فيها .
(وَتَكَأَدَأً) الحَجَرُ (تَلَحْرَجَ) ، وكُلُّ
ما تَدحرجَ بِين يَكَيْكَ فَنْهَ بِ فقد
تَدَأْدَأً ، وَجَوَّز ابنُ الأثير أن يكون
أصله من تَلَمْدَهُ ، بالهاء فأُبْلِلَتَ هَمْرةً . قلت : وقد ورد ذلك في حديث

(١) الميم بالحركات الثلاث.

أبي هُريرة َ (١) .

(و) تدأّدَأَت (الإبلُ: رَجَّمَت الحَيْينَ فَي أَجْوَافِها) كَأَدَّتْ (و) تَدَأَدَأَ (الخَبَرُ: فَي أَجْوَافِها) كَأَدَّتْ (و) تَدَأَدَأَ (الخَبَرُ: مَالَ) لِثقله (و) تدأَداً الرجل (في مَشْيه: تَمَايَـلَ) لِعُدْرٍ أَو عُجْب (و) دَأْدَأَ (القَوْمُ) وَيَالدَأُونُوا(: تَزَاحَّمُوا) وفي العباب وأفعال ابنِ القَطَّاع: ازدَحموا (و) تَـدأَدأً ابنِ القَطَّاع: مالًا فترجَّع به (والدَّأُدَأَةُ: العباب: وقُعْم الحَجَرِ على المسيلي) وفي العباب: وقُعْم الحَجَرِ على المسيلي) وفي ومثله في أفعال ابنِ القَطَّاع، ومثله في كتاب اللَّيْث.

(و) الدَّأَدَّةُ: التَّزَاحُمُّ) كالدُّودَاةَ ، وقال الفَرَّاءُ: سمعت له دَوْدَأَةً، أَى جَلَيْةً .

(و) اللَّأْدَأَةُ: (صَوْتُ تَحْرِيكِ الصَّبِيِّ فِي المَهْدِ) لِينام .

<sup>(</sup>٢) الميم بالحركات الثلاث.

<sup>(</sup>٣) اللان

 <sup>(</sup>۱) الحدیث فیائسان ، وَبَوْ تَدَا أَدَا مِنْ قَدُومِ ضأن » أی أثیل علینا سرماً ... و چوز أن یكون تدهده فقاً لبت الحاه هزز أی تدحرج و سقط علینا .

( مَا اتَّسَعَ مَنَ التِّلاَعِ وَالأَّوْ دِيبَةِ )وَالأَرْضَ كذا في العباب .

[] ومما يستدرك عليه :

الدَّأْدَأَةُ: عَجَلَةُ جَوَابِ الأَحمَقِ. والدَّّأُديُّ (١): المُولَع باللَّهُو لا يكاد يتركه ، قال الصاغاني : ذكره الأزهري في هذا التركيب، فعلى هذا هو عنده مهموزٌ، وذكره أبو عُمَّر الزاهدُ عن تعلب عن عمرو عن أبيه في ياقوتة الهادى غير مهموز ، وسيأتى .

[دبا] .

(دَبُّأُهُ وَعَلَيْهُ تَدُّبِيثًا : غَطَّاهُ) وغَطَّى عليه (وَوَارَاهُ) كذا عن أبي زيد.

(ودَبَأَ كَمنَع: سَكَنَ و) في حاشية بعض نُسخ الصحاح دبُّأه (بالعصا) دَيْنًا: (ضَرَبَه) بها ، ومثله في العباب.

(و) عن ابن الأعرابيُّ (الدُّبْأَةُ) بفتح فسكون ( : الفرارُ ) وأما الدُّبَّاءُ ، فسيأتى ف دبب، وذكره المناؤى في إحكام الأساس ها هنا .

. [ دث أ ]

(الدُّثُنُّي كَعَرَبيُّ: مَظُرٌّ يَأْتِي بَعْدَ

(١) أي البليب ج ١٧ ص ١٤٠ الدادى المولع بالليو اللي لا يكاد يبر حه

اشتداد الحرِّ) لغة في الدُّفكيِّ بالفاء ، وقال الليث: هو الذي يَجيء إذا قَاءت الأرضُ الكَمْاأَةُ (و) الدَّنَّيُّ أيضاً: (نتساحُ النَّهُ في الصَّيْفِ) صيغ صيغة النسب وليس بنسب.

[درأ]،

(دَرَأُه كَجَعَلُه) يَدْرَوُهُ (دَرْأً) بِفتح فسكون ( وَدَرْأَةً ) ، ودَرَأُه إذا (دَفَعَهُ ) ومنه الحديث « ادراءوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (و) دَرَّأَ ( السَّيْلُ ) دَرْأً ( : انْدَفَّع، كَانْدُرَأً) وهو مجاز، ودَرَّأً الوادىبالسَّيْل : دَفَع ، وفي حديث أبي بكر : صَادَفَ دَرْءَ السَّيل سَيْلُ يَدْفَعُهُ يَهْضِبُه طَوْرًا وطَوْرًا يَمْنَعُه (١) (و) دَرَأَ (الرَّجُلُ) دُرُوءًا: (طَرَّأَ ) وهم الدُّرَّاءُ والدُّرَآءُ، يقال: نحن فُقَراءُ ودُرَآءُ ( و ) دَرَأَ عسليهم دَرْأً وتَدَرَّأَ ، وأنشد ابنُ الأعراقي :

<sup>(</sup>١) اللسان (درأ) الأول منها وكذلك عسم الأمثال حرف الصاد وفي الفاخر ٣٧ "جيشه و انظر مادة ( هيش ) وكانت في الملبوع يهضيه وصمحت في التصويبات يضه . وبيضه الصواب .

أَحِسُ لِيَرْبُوعَ ۖ وَأَخْمِى ذِمَارَهَــا وأَدْفَعُ عَنْهَا منْ دُرُوءِ القَبَائِلِ (١) أَى من خُرُوجهـــا وحَمْلِهَا ، وفي (و) من المجاز قال شَمرٌ: دَرَأَت (مع العُدَّةِ وَرَمُّ في ظَهْره) وفي الإناث في الضَّرْع ، فهو دَارِئُ ، وناقة دَارِئُ أيضاً إذا أَخذَتْها الغُدَّةُ في مَرَاقِها (١) بالفتح، قاله ابن السكُّيت، وعن ابن الأعرابي : إذا دَرَأَ البَعِيرُ مِن غُدَّته رَجَوا ا أَنْ يَسْلَمَ ، قال : ودَرَأَ إِذَا وَرِمَ نَحْرُه ، والمرَ اقُمُجْرَى الماء في حَلْقها ، واستعاره

العباب : اندراً عليهم إذا طلَع مُفاجَأةً ، وروى المُنذريُّ عن خالد بن يزيدَ قال : مقال : دَرَأَ علمنا فُلانٌ وطَرَأَ إذا طلم فُجَاءَةً ، و دَرَأَ الكَوْ كَتُ دُرُوءًا من ذلك. (النارُ: أَضاءَتْ، و) دَرَأَ (البعدُ) دُرُوءًا ( : أَغَدُّ) زاد الأَصمعيُّ ( و )كان واستبانَ حَجْمُها ، ويسمى الحَجْمُ دَرًّا ، رؤبة للمنتفِخ المُتغَضِّب فقال :

مَا أَنَّهَا الدَّارِيُّ كَالمَنْكُونِ والمُتَشَكِّي مَغْلَةَ المَحْجُـوف (١) جعل حقْدُه الذي نَفَخه عنزلة الورَم الذي في ظَهْر البعير ، والمنكوف : الذي يشتكي نَكَفَتُه وهي أَصلُ اللَّهْزِمَة (و) دَرَأَ ( النُّهيء : بَسَطَه ) ودَرَأْتُ له وسَادَةً ، أى بسطتها ، ودرأتُ وَضِينَ البعير إذا بَسَطْتُه على الأرض ثم أَبْرَكْته عليــه لْتَشْدُه به ، قال المُثَقِّب العبديُّ بصف

تَقُولُ إِذَا دَرَأْتُ لَهَا وَضِيني أَهٰذَا دِينُهُ أَبِدًا ودِينَـي (١) وفي حديث عُمر رضي الله عنه أنـــه صلَّى المغربَ ، فلما انصرف دَرأَ جُمْعَةً مِن حصَى المسجــــــــــ وأَلقي عليها ردَاءه واستلقى، أي بَسَطها وسَوَّاها ، والجُمْعَة : المجموعة ، يقال: أعطِني جُمْعَةً من تَمْرِ ، كَالقُبْصَةِ <sup>(٣)</sup> وقال شَمِر : دَرَأْتُ عن البعير الحَقَبَ، أي دفعته، أي أخُّ ته عنه ، قال أبو منصور : والصواب

<sup>(</sup>١) السان وضيط ﴿ أُحَسِّنُ ﴾ هــذا و حن الله يتحس رق له وعطف.

<sup>(</sup>٢) ضبط في كتاب الإبل (الكنزاللغرى) صفحة ١١٧ مَرَاقَبُها رمو خطباً فقد نس في السان على أن المراق بتخفيف القاف عجرى الماء من حلقها

<sup>(</sup>۱) مستدركات ديوانه ۱۷۸ والسان

<sup>(</sup>۲) ديو انه ٤٠ و انظر مر اجمه و السان و المقاييس ٢ /٢٧٣ ونظام النريب ١٥٣ وانظر مادة وضن والمفضليات ٧ / ٩ مطبعة المعارف

<sup>(</sup>٣) في اللمان مادة جمع وكالقبيضة ، وكذك في التاج

فيه ما ذكرناه من بَسَطْتُه على الأرض وأنخْتُها عليه .

(و) يقال: القومُ (تَذَارَءُوا) إذا ( تَدَافَعُوا فِي الخُصُومَةِ ) ونَحوها واختلفوا ، كَادَّارَءُوا .

(و) يقال: (جَاءَ السَّيْلُ دَرْأُ)بِفتح فسكون ( ويُضَمُّ ) إذا ( انْدَرَأَ مِنْ مكَان) بعيد (لا يُعْلَمُ به) ويقال: جاء الوادى دُراً ، بالضم ، إذا سال عملر واد آخَرَ ، وقيل جاء دَراً: من بلد بعيد ، فإن سال بمطر نَفْسه قيل: سال ظَهْرًا ، حكاه ابنُ الأَعرابي . واستعار بعضُ الرُّجَّازِ اللَّهُ لسَيكان الماء من أفواه الإبال فأجوافها ، لأَن الماء إما يسيلُ هناك غُريباً أيضاً ، إذْ أجواف الإبل ليستُ من مَنابِع الماء ولا من مناقعه فقال :

جَــابَ لَهَا لُقْمَانُ في قلاتها ماء نَقُوعاً لصَدَى هَامَاتِهِ ا تَلْهَمُهُ لَهُمَّا بِجَحْفَلَاتِهُـــا يَسِيلُ دَراً بِيْنَ جَانِجُاتِهَا(١) واستعار للإبل الجَحَافُ لَيْ وهمى لِذُوَاتِ الحوافرِ ، كذا في اللسان.

(۱) السان

(والدَّرْءُ: المَيْلُ والعَوَجُ ) يَفُالُ: أَقَمْتُ دَرْء فُلان ، أَى اعْوجَاجَله وشَغْيَه (١) قال المُتَلَمِّس :

وَكُنَّا إِذَا الجَّارُ صَعَّرَ خَلَّاهُ أَقَمْنَا لَهُ مِنْ دَرْثِهِ ، فَتَقَوَّمَا (٢) والرواية الصحيحة "من ميله » ومنه قولهم بنر ذات دَرْءِ وهو الحَيْدُ ، كذا في العباب ، وفي اللسان ، ومن الناس من

يَظُنُّ هذا البيت للفرزدق وليس له ، وبيت الفرزدق: وَكُنَّا إِذَا الجَبَّارُ صَعَّرَ خَلَّهُ

ضَرَبْنَاهُ تَحْتَ الأُنْثَيَيْنِ عَلَى الكَرْد (٣) وقيل: اللَّهُ عُو المَيْلُ والعَوَجُ ( في القَنَّاةِ ونَحْوِها) كالعصا مما تَصْلُب إقامتُه وتُصعب، قال:

إِنَّ قَنَاتِي مِنْ صَلِيباتِ القَنَا علَى العُدَاةِ أَنْ يُقيمُوا دَرْأَنَا (1)

(و) قال ابن دريد: دُرْءُ بفتحويكسر اسم (رَجُل) مهمور مقصور (و) الدُّرْمُ: (نادرٌ يَنْدُرُ من الحبال ) على غَفْلة

<sup>(</sup>٢) المان والصحاح

 <sup>(</sup>۳) ديوان الفرزدق ۲۱۰ وفيه وكنا إذا القيسى هبّ عتوده ، وانظر مادة ( نبب) : «نبعتوده» و مادة ( كرد)

(ودُرُوءُ الطريقِ) بالضم (: أَخَاقِيقُهُ) هي كُسُورهُ (ا) وجَرْفُه وحَدَبُهُ .

(وانْدَرَأُ الحريقُ: انْتَشَر) وأَضاة. ( والدَّريثُةُ) كالخَطِيئَة (: الحَلْقَةُ يَتَعَلَّمُ) الرامي ( الطَّعْنَ والرَّمْيَ عَلَيْها)، قال عَمرو بن مَعْد يكرب رضي اللهعنه: ظَلْتُ كَأْتِي للرِّمَاحِ دَريئَــةً

أُقَاتِلُ عَنْ أَبْنَاءِ جَرْمٍ وَفَرَّت (٢)

قال الأصمعي: هي مهموزة (و) قبل الدَّريِمة : (كلَّ ما اسْتُترَ بهمن الصَّيْد) الدَّريِمة : (كلَّ ما اسْتُترَ بهمن الصَّيْد) البعير أو غيره (ليُخْتَلَ به) (٢) فإذًا أمكنه الرَّمُي رَمَي ، قال أبو زيد: هي مهموزة ، لأَنها تُدْرَأ نحو الصَّيْد ، أي تُدُفع ، وقال ابنُ الأَثير :الدَّرِيَّة : حَيَوانُ يَسترُ به الصائدُ فيتْرُكُه يَرْعي مع الوَّخْشِ حَي إذا أنست به وأمكنت من طالبها رَمَاها ، ولم يَهمزها ابنُ الأَثيرُ .

( وَتَدَرَّعُوا : اَسْتَنَرُوا عن الشيءَ لِبُخْتِلُوه ) أو جعلوا دَرِيِئَةً للصَّيْدِ وَالطَّعْنِ ، والجمع الدَّراثيُّ بِمِرْتِين ،

ويقال : ادْرُمُوا دَرينَةً .

واللَّرَايَا ، كلاهما نادر (و) تَنَرَّعُوا ( عليهم : تَطَّارَتُوا ) وتَعاوَنُوا ، قسال عَوْفُ بن إلاَّحْوَسِ :

لَقَيِتُمْ مِنْ تَلَوَّتُكُمْ عَلَيْنَ الْعَلَى الْفَوْدُ مِنْ تَلَوَّتُكُمْ عَلَيْنَ الْمَوْرُافِي (١) وَقَعْلُ مِرَاتِنَا ذَاتَ الْمُورُافِي (١) (و) عن ابن السكِّيت (ناقَةٌ دَارِيُّ ) بغير هاء أي (مُغَدَّةٌ ).

(و) أَذْرَأَت الناقةُ لِضَرْعَهَا فهى (مُدْرِئُ ) كَمُكَّرِم إِذَا أَنْزَلَت اللّبَنَ وأَرْخَتُ ضَرْعَهَا عند النَّتَاجِ) (أَ) قاله أبو زيد.

(و) من المجاز (كُوْكَبُّ دِرِّيءُ كَسَكِّين) من دَرَاً إذا طلع مُفاجأةً، وإنما سُمَّى به لشدَّة تَوَقَّده وتَكَلَّلُسُه. وقال أبو عمرو : (٣) سألت رجلاً من سعْد بن بَكْرٍ من أهل ذات عرْق فقلت : هذا الكوكبُ الضخْمُ ما تُسَمُّونه؟ قال : اللَّرِّيءَ وكان من أفصح الناس (ويُقَمُّ) وحكى الأخفشُ عن قتادة وأبي عَمْرٍو: دَرِّيءٌ ، بفتح الدّال ،من دَرَأْتُه ،وهمزها وجَعلها على فَعَيل ، قال : وذلك من

 <sup>(</sup>۱) في الأصل ۵ كوره ۵ والتصويب من السان ومن مادة خقق و لمق

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِهِ ﴾ ليست في متن القاموس

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح وانظر مادة عرق

<sup>(</sup>٢) ضبط السان ۽ النَّتاج،

<sup>(</sup>٣) في اللسانأبو عمرو بن العلاء

تَلَأَلُتُه ، قلت : فهو إذًا مُثَلَّثُ (و) قال أبو عُبيد: إن ضَممتُ الدَّالَ قُلت دُرِّيٌّ، ويكون مُنسوباً إلى الدُّرِّ، على فُعْلَى ، ولم تهمز ، لأنه (ليس) في كلام العرب (فُعيل) بضم فتشليد (سواه، ومُرِّيق) للعُصْفُر ، ومن همزه من القُرَّاء فإنما أراد أن وزنَّه فُعُولٌ مثل سُبُّوح، فاستثقل [الضمَّ] (١) فردُّ بعضَه إلى الكسر، كذا في العُباب أي ( مُتَوَقَّدُ مُتَلَأَلَيُّ ، وَقَدْ دَرَأَ ) الكَوْكَبُ (٢) (دُروءًا ) : يَوَ قُدُو انتشرَ ضَوْءُهُ ، وقال الفَرَّاء : العرب تُسمِّي الكواكبَ العظامَ التي لا تَعرف أسماءها: الدَّرَارِيُّ ، وقال ابن الأعرابيّ: والدِّرِيءُ : الكُوكَبُ المُنْقَضُّ يُدْرَأُ على الشيطان، وأنشدَ لأوْس بن حَجَرٍ، وهو جاهلٌ ، يَصفُ ثُورًا وَحُشيًا : فَانْقَضَ كَالدِّرِّيءِ يَتْبَعُــَــ نَقْعٌ يَثُورُ تَخَالُه طُنْيَا (٣) ريد: تَخالُه فُسْطَاطاً مَضْروباً ، كذا في مُشْكل القُرآن لابن قُتَيْبَة <sup>(1)</sup>

(و) كوكب (دُرَّى بالشَّمْ والياء) موضعُ ذكره ( فى درر ) وسيأتى إن شاء الله تعالى .

(ودَارَأْتُه) مُدارِأَةً وكذا (دَارَنْتُه) مُدارَاةً إذا اتَّقَيْتِهِ (و) دارأته أَيضاً : ( دَافَعْتُه ولاَينْتُه ) وهو (ضدًّا) ، وأصل المُدَارَأَة المُخالفة والمُدافعة، ويقال فلان لا يُدارى (١) ولا يُمَارى ،أى لا يُشاغب ولا يُخالف وأما قول أبي يزيد السائب بن يزيد الكندى (١) رضى الله عنه :كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم شَريـــكى، فكان خَيْرَ شريك، لا يُشاري ولا يُماري ولا يُدَارى . قال الصاغاني: ففيه وجهان: أحدهما أنه خَفُّف الهمزة للقرينتين ،أى لايدافـــم ذَا الحَقِّ عن حَقَّه ،والثاني أنه على أَصْله في الاعتلال ، من دَرَّاهُ إذا خَتَله ، وقال الأحم : المُسادارأة في حُسن الخلق والمعاشرة ، تُهمز ولا تُهمز ، يقال دَارَأْتُه

<sup>(</sup>١) زيادة من السان

 <sup>(</sup>۲) أدخلت و الكوكب و في المتن و ليست فيه
 (۳) ديوانه ص ۳ وتأو بار مشكل القرآن ۳۳۶ و في اللس

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣ وتأريل مشكل القرآن ٣٣٤ وفي النسان
 « يثوب تخاله »

<sup>(</sup>٤) هذا الشرح في اللسان بعد البيت ولا يوجد في شكسل القرآن بعد البيت

<sup>(</sup>١) أي السان لايدارئ

ودَارَيْنُه إذا اتَّقَيْتُه ولاَيَنْتُهُ .

( وَرَجُلُ ) وَق الحديث : السَّلْطَانُ وَ تُدْرُ ) بالفهم ، وَدُو عُدْوَانِ وَدُو بَدُوَاتِ ( و ) في بعض الرَّواياتُ ذُو ( تُدْرُأَ ) بالهاء ، والتاء زائدة ألى اللهاء ، والتاء زائدة ألى ( مُدَافِع فَي تُرْتُب وتَنْضُب وتَتْفَلُلِ ( ) فَي رَمُدَافِع فَي تُرْتُب وتَنْضُب وتَتْفَلُلِ ( ) فَي رَمُدَافِع فَي خَرْ عَزَّ ) وَق بعض النسخ : ذو عُدَّة ( وَمَنَعَة ) وَقُدْرَة وَقُوَّة على دَفْع أعدائه عن نفسه ، وقال ابن الأثير : ذو تُدْرُ إ : ذُو هُجوم لا يَتَوقَّى ولايَهاب ، ففيه قُوَّة على دَفْع أعدائه ، ومنه قول ففيه أَوْدًا على دَفْع أعدائه ، ومنه قول البيس بن مرداس :

وَقَدْ كُنْتُ فِي القَرَّمِ ذَا تُدْرَا فَلَمْ أَعْطَ شَيْئًا وَلَمْ أَمْنَتُع (") وقرأت فى ديوان الحماسة للقُلاَخ ابن حَزْنِ بن خَبَّابِ المَنقرِيُّ:

وَذُو تُدْرُا مَا اللَّيْثُ فِي أَصْلِ غَابِهِ بِأَشْجَعَ مِنْهُ عِنْدَ قِرْنِ يُنَازِلُهُ (٣) (و) قال ابنُ دُريد: ( دَرَّأُ كَجَبَل )

مهموزٌ مقصورٌ ( : اشم) رجل ( وادَّارَأْتُمْ أَصْلُه تَدَارَأْتُمْ) أَدْغِمت التاء في الدَّال

- (١) التتفل فيه لفات كثيرة انظرها في تفل
  - (۳) السان والكنز النوى ۲۰
  - (۲) شرح المرزوقي العماسة ١٠٣٩

لاتحادالمخرج ، واجتلبت الهمزة للابتداء بها (و) قال أبوعبيد ( ادّرأتُ الصّيد (۱) على افْتَعَلَ ) إذا (اتّخَذْتُ له دَرِيقةً ) . (والتركيب يدلُّ على دَفْع الشيء . [ ومما يستدرك عليه : الدَّرُهُ : النَّشوزُ والاختلاف، ومنه حليث الشّعبيّ في المُختلَعة : إذا كان اللَّرُهُ من قبلَها فلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُد منها .

أي النَّشُورُ والاختلافُ .
وذات المُدَارَأة (١) هي الناقةُ الشديدة النَّفْس، وقد جاء في قَوْل الهُلْلُ .
والمَدْرَأُ ، بالكَسر : ما يُدْفَع به .
والتَّدَارِي أَصلُه التَّدَارُوُ ، تُرك الهمزُ ونُقِل إلى التشبيه بالتَّقَاضِيوالتَّدَاعِي .
ودَّدَأُ الحائطَ ببِنَاء : أَلزَقَه به ، ودَرَأ الحائطَ ببِنَاء : أَلزَقَه به ، ودَرَأ التَّقَاضِ ودَرَأ وبرَأ هو برَأه بحجر :

(۱) في منن التساموس وكسلك في الأصل , اداً رأت العبده والتصويب من السان والعبماع ومن تصريف الفسة ، لقوله و على افتعل ، اما أدارات فهى عل تفاطت وفي السان أدراً تستلصيد

رَماه ، كَرَدَاه .

- (٣) في الأصل و المدرأة و والتصويب من السان ومن قول المغلل وهو أسامة بن الحارث شرح أشعار المغللين تحقق ١٢٨٨.
- وبِالبُرُّلُ قَلَّدُ دَمَّهَا نَبُهُــا وذات المُدَارَآة المـــائـط

وانْدَرَأَ عليه انْدِرَاء: انْلَفَع ، والعامة تقول: انْدَرَى ، وانْدَرَأَ علينـــا بِشَرَّ: طَلَم مُفاجأةً

> [] ومما يستدرك عليه : [أدرب أ]

دَرْبَأَ يقال( تَدَرْبَأَ الشَّيُّ تَدَهْدَى)كذا في العباب (١)

#### [دفأ] ،

(الدَّفْءُ بالكسر) ورُوى الفتحُ أيضاً عن ابن القطاع (ويُحَرُّك) فيكون مصدر دَفِيِّ دَفَاً مثل ظَمِيًّ ظَمَاً، وهو السَّخونة (نَقيضُ حدَّةِ البَّرْدِ كالدَّفَاءةِ) صرَّح الجوهريّ والصاغاني أنه مصدرً للمكسور كالكراهة ، من كرة ، وصرَّح البزيديُّ بأنه مصددُ المضموم ، كالوضَاءة ، من وَضُوِّ ، والاسم الدَّفْءُ بالكسر ، وهو الشيء اللي يُدفيكُ ( ج أَذْفَاءُ) ، تقول : ما عليه دِفَاءً ، لأَنها مصدر ، ولا تقل : ما عليه دَفَاءة ، لأَنها مصدر ، قال ثَعلَيةُ بن عُبيدِ العَدويُ :

 <sup>(</sup>۱) جاش المطبوع مايان « هذه العبارة موجودة في نسخة المتن المطبوعة ، فلعلها مقطت من نسخة الشارح » هذا و في نسخة من القاموس » تدهده »

فَلَمَّا انْقَضَى صرُّ الشِّنَاء وَأَنْأَسَتْ منَ الصَّيِّفَ أَدْفَاءَ السُّخُونَة في الأَرْضِ (١) ( دَفَيُّ ) الرجلُ ( كَفُر ح ) دَفَأٌ ، محركةً ، ودَفَاءَةً كَكُراهَة (و) دَفُؤُمثا. ( كَرُمَ ) دَفَاءَةً ، مثل وَضُوَّ وَضَاءَةً (وتَدَفَّأُ) الرجلُ بالثوب (واستدفَّأُ)به (وادَّفَأً) به ، أصله اتَّدَفَأ (١) ، فأبدل وأَدْغُم (و) قد (أَدْفَأُه) أَي (أَلْبَسه الدِّفاء ) بالكسر مملودًا اسم ( لما يُدُفُّهُ ) من نحو صوف وغيره ، وقد ادَّفَيْتُ واستَدْفَيْتُ ، أي لبست مَا يُدُفِّنِي ، وحكى اللِّحيانيُّ أنه سُمع أبا الدِّينار : يُحدِّث عن أعرابيَّة أنها قالت : الصِّلاء والدِّفَاء ، نصبت على الإغْرَاءِ أَوِ الأَمْرِ ( والدُّفْآنُ : الْمُسْتَدُفيُّ كالدُّفِيُّ ) عملى فَعلِ ( وهي دَفْأَي (٣) ) كَسَكْرَى، والجمع دفّاء ، ووجدت في بعض المجاميع ما نصُّه : الدُّفْآنُ وأنْثَاه خاص بالإنسان، وككريم خاص بغيره مِن زمان أو مكان، وككَّتف مُشتَركً

 <sup>(</sup>۱) اللمان . وفيه و صر الثناء وآنست ، وهو الموافسين
 لسياق البيت

نسيان البيت (٧) كذا وصوابه الدُّتَّـفَـأُ علىوزن افتعل فليس في الأوزان

<sup>(</sup>٣) في القاموس « الدفأى »

بينهما ، وفي اللسان : ما كان الرَّجُلُ دَفْآنَ ولقَدْ دَفِيِّ ، وأنشد ابنُ الأَعرابيّ : يَبِيتُ أَبُو لَيْلَى دَفِينًا وَضَيْفُ ... مِنَ القُرُّ يُضْحِي مُسْتَخِفًا خَصَائِلُهُ (١) (و) حكى ابنُ الأَعرابيّ : (أرضٌ دَفِيَّةٌ ) مقصورًا ، (و) حكى غيرُه ( دَفِيتَة ) كخطيِئة ، ودَفُوَتْ ليلتنا ، ويومٌ دفيءً ، على فَعِيل ، وليلةً دَفِيئة ، وكذلك التَّوْبُ والبيتُ ،كذاني اللباب (و) يقال : أرضٌ (مَدْفَأة )أى ذاتُ دِفْءٍ ، والجمع مَدَافِقُ، قال ساعدةً يصف غذالاً :

يَقْرُو أَبَارِقَهُ ويسَدْنُسو تسارةً يَقْرُو أَبَارِقَهُ ويسَدْنُسو تسارةً وفي شُروح الفصيسع: دَفُقَ يومُنا ودَفُوَّتُ ليلتُنا ، فهو دَفَانُ ، وهي دَفْأَى ، بالقصر ، ورجسل دَفِي ككتِف ، وامرأة دَفِيَّة ، ومثله في الأساس. (و) من المجاز (إبلٌ مُدْفَأَةٌ ومُدْفِيَّةً ومُدَفَّأَةً ومُدُفِّئةً ) بالضم في السكل (۱۳ (: كثيرة الأربار والشّحوم) يُدفِيهُ

(۱) السيان

أُوبارُها، وزاد في اللسان مُدفاة بالضم غير مهموز (١) أي كثيرة يُدفِيُ بمشُها بعضاً بأَنفاسها، كذا في الصحاح، وفي العباب: والمُدفِئة : الإبل الكثيرةُ لأنَّ بعضَها يُدفئُ بعضًا بأَنفاسها، وقد تُشَدِّد، والمُدفَّأةُ : الإبلُ الكثيرةُ الأوبار والشُّحوم، عن الأُصمعيُّ ، وأنشد للشبَّخ،

أعائشَ مَا لأَهْلِكَ لاَ أَرَاهُـــــ

يُضِيمُونَ الْهَجَانَ مَعَ الْمُضْيسعِ وَكَيْفَ يَضِيعُ صَاحِبُ مُدْفَاتَ عَلَى أَثْبَاجِهِنَّ مِنَ الصَّقَيعِ (٢) (واللَّقْقُ ) كعربي هو (اللَّتُمُ ) قاله الأصمعي، وهو المطرُ يأتى بعد اشتداد الحرِّ، وقال ثعلبُ: وقته إذا قاعت الأرضُ الكَمْأَةُ ، وفي الصَّحاح والعباب: اللَّقْتُيُّ: المطر الذي يكون بعد الرَّبِسع قبل الصَّيْف حين تَذهب الكَمْأَةُ فلا يبقى في الأَرض منها شيءً (و) قال أبو زيد: اللَّقَيُّةُ (بهاء) مثال

777

 <sup>(</sup>۲) هو ساعدة بن جؤية كما في شرح أشعار الهذائيين تحقيقى
 (۱۱۰۱ وروايته و لمداق " و وانظر اللسان ( دفأ ) .

 <sup>(</sup>٣) جاش المطبوع أي وتشديد الفاء في الأخير تين

 <sup>(1)</sup> لم يذكر ذلك في اللسان المطبوع ولا في الصحاح واللمن في اللسان هى الأوزان الأربعة التي ذكر هاصاحب القاموس (٧) ديوانه ٥٦ واللسان والصحاح والجمهرة ٣ / ٤٩١ و والكنز القمرى ٩٦ - ١٩١٧

العَجَمِيَّة (: المِيرَةُ) تُحْبَل (قُبُلَ الصَّيْف) ومِي المِيرَةُ الثالثة ، لأَن أُوَّلَ المِيرَةُ الرَّبِعِيَّة ، وحَذلك النَّبَاعِ ، وحَذلك النَّتَاعِ ، وحال : وأوَّل اللَّقَبُّ وقوعُ الجَبُهَة ، وآخِرُه الصَّرْفَةُ .

(و) في التنزيل العزيز ﴿ لَكُمْ فَيهَا دُفْءُ ومنافعُ (٢) } قال الفراءُ ( الدُّفءُ بالكسر) هكذا كُتِب في الصاحف بالدَّال والفياء وإن كُتب بالواو في الرفع ، والياء في الخَفْض ، والأَلف في النصب كان صَوَاباً ، وذلك على ترك . الهمز ونقل إعراب الهمز إلى الحرف الذي قبلها ، هو (نتاج الأبل وأوبارها) وألبانها (والانتفاع بها) وعبارة الصحاح والعباب: وما يُنتَفَّع بهمنها ، وروى عن ابن عباس في تفسير الآية قال: نَسْلُ كُلِّ دابَّة ، وفي حديث وفد هَمْدَان ﴿وَلَنَــا مَنْ دَفْتُهُمْ وَصِرَامِهِمْ ما سَلَّمُوا بِالمِيثاقِ والأَمَانَةُ ، أَي إبلهم وغَنمهم ، سَمَّى نتاجَ الإبلُ وما يُنتَفع

بها دفّاً لأَنه يُتَّخَذ من أوبارهاوأصوافها ما يُستَدّفأ به .

(و) الدَّفَءُ (؛ العطَّيَّةُ ، و) الدَّفَءُ (من الحائط: كُنَّةً) يَقَالَ: اقْمُدْ فِي دَفَّءِ هَذَا الحائط أَى كَنَّهُ ، (و) الدَّفَّةُ (مَا أَدْفَأَ مَن الأَصُوافَ والأُوْبار) من الإبل والغنم (و) قال المُؤرَّجُ : (أَدْفَأَهُ) أَى الرجل إدفاء إذا (أعطاه) عطاء أي الرجل إدفاء إذا (أعطاه) عطاء (كنيًا) وهو مجاز .

(و) أدفأ (القومُ: اجتمعوا) .

(واللَّفَأُ مُحرَّكَةً: الحَنَأُ) (١) بالحاء المهملة والنون، يقال فُلانٌ فيه دَفَأً، أَى انْحَنَاءٌ، وفي حديث اللجّال: «فيه دَفَأً» حَكاه الهرويُّ مهموزا مقصورا. (وهو أَدْفَأُ) بغير همز، أى فيه انحناءٌ (وهي دَفَأَى) بالقصر، وسيأتى في المعتل إن شاء الله تعالى.

[] ومما يستدرك عليه :

الإدفاء: هو القَتْلُ؛ في لغة بعض العرب، وفي الحديث: أُتري، أُسِير يُرعَد، فقال لقوم : « اذْهَبُوا بِهِ فَادْفُوه » .

 <sup>(</sup>١) ضبطت في السان ٩ الرَّبعيّة ٩ و لـ كن ذكرها
 قبل الصيف يؤيد نسبتها إلى الربيع في الأصل ٩ المبره
 و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٥

 <sup>(1)</sup> في القاموس و الجنا عاما المنان فكالشارح بالحساء المهملة وفي هامش المطبوع ... وفي نسخة المسسن المطبوعة الجنا بالحيم ومثله في نسخة المحشى ء

فَنْ هَبُوا بِه فَقَتْلُوه ، فوداه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، أراد الإدْفَاء ، من الشّف وأن يُدْفَأ بثوب ، فحسوه بمعنى القَتْلُ فَى لغة أهل اليمن ، وأراد أَدْفَتُوه بالهمز ، فتخفيفه القياسي أن تُجعَل الهمزة بين بين بين بين لا أنْ تُخْذَف ، لأن الهمز ليس من لغة قريش ، فأمّا القتل فيقال فيه أَدْفَأْتُ وَرَافَيْتُه ، إذا أجهزت ودَافَأتُه ودَفَوْتُه ودَافَيْتُه ، إذا أجهزت عليه ، كذا فى اللسان ، قلت : ويأتى فى المعتل إن شاء الله تعالى .

وأدفاء، جمع دِف، : مَوْضِعٌ ، كذا في المُعجم .

#### [دكأ] ه

(دُكَأَهُم كَمَنَع: دافَعَهم وزاحَمَهُمْ) كَذَاكَأُهم. وَداكَأَتْ عليه اللَّيونُ ، قاله أبو زيد. ( وتَدَاكَثُوا: ازدَحموا وتَدَافعوا) قال ابن مُقبل:

وَقَرَّبُوا كُلَّ صِهْمِيمٍ مَنَــــاكِبُهُ إِذَا تَدَاكَأُ مِنْهُ دَفْعُهُ شَنَــفَا (١)

الصِّهميم من الرِّجالوالجِمَال إِذَاكَان حَمِىَّ الأَنْفِ أَبِيًّا شديدَ النَّفْسِ بَطِيءَ

الانكسار . وَتَدَاكَأَ : تدافَع ، ودَفْعُه : شَيْرُهُ ، كذا في اللسان .

#### [دنأ] .

(الدُّنِيءُ: الخَسيس)الدُّون من الرجال (كالدَّانِيُّ)(١) والدُّنِيءُ أَيضاً: ( الخَبِيثُ البَطْن والفَرْج، الماجنُ) السِّفْليّ، قاله أبو زيد واللحياني، كما سيأتي نصُّ عبارتهما ( و ) الدنيءُ أيضاً: (الدَّقيقُ الحقير ج أَدْنَاءُ) كشريف وأشرافِ، (٢) وفي بعض الأصول أدْنِياء كنصيب وأنصِباء (ودُناء) (٣) كَرُ خَال على الشذوذ (وقد دَنَـاً) الرجلُ ودَنُوًّ (كَمَنع وكَرُم دُنُوءَةً)بالضمُّ (وَدَناءَةً) مثل كَرَاهَةِ ، إذا صار دَنيتًا لا خَبْرَ فيه ، وسَفُلَ في فعله ومَجُنَ (والدَّنيئةُ : النقيصة. وأدْناً) الرجل ( : رَكب) أمرًا (دنيئاً) حَقيرًا، وقال ابن السكّيت: لقد دَنَأْتَ في فعلك تَدْنَأُ أَي سَفَلْتَ في فعْلك ومَجُنْتَ ، وقال الله تعالى ﴿ أَتَسْتَبْدَلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۸۱ والسان

<sup>(</sup>١) في المتن جامت بعد قوله : والفرح الماجن

 <sup>(</sup>۲) لم يرد هذا الجمع في السان والذي ورد أد نشآء
 اللام مهموزة ي رأدنياء

 <sup>(</sup>٣) الذي في القاموس ومثله في الممان دُناءً

هُوَ خَيْرٌ ﴾ (١) قال الفراء : هو من الدُّناءة ، والعرب تقول: إنه لَدَنيُّ في الأُمور ، غير مهموز ، يَتَّبِيعُ خَسِيسَها وأَصاغرُها ، وكان زُهَيْرٌ الفُرْقُبِيُّ (٢) يهمز «هوأَدْنَأُ بالذي هو خير » قال الفَرَّاءُ : ولم تزلالعربُ تَهمز أَدْنَياً إِذَا كَانَ مِنِ الخَسَّةِ ، وهم ف ذلك يقولون إنه لدّانيٌّ ، أي خَبيثٌ فيهمزون، وقال الزجاج: أَهُوَ أَدْنَى، غير مهموز، أي أقرب، ومعناه أقلُّ قيمةً ، فأمَّا الخسيسُ فاللغةُ فيه دَنُوَّ دَنَاءَةً ، وهو دَنيءُ ، بالهمز . وفي كتاب المصادِر : دَنُوَّ الرجلُ يَدْنُثُوُ دُنُوءًا ودَنَاءَةً إذا كان مَاجنا . قال أبو منصور: أَهِا اللغة لا يَهْمزون دَنُوَّ في باب الخسّة ، وإنما يهمزونه في بأب المُجون والخُبث ، قال أبو زيد في النوادر : رَجلٌ دَنيءٌ مِن قَوْم ِ أَدْنيًّاء (٣)، وقد دَنُوُ دَنَاءَةً ، وهو الخَبيث البَطْنوالفَرْج ورجلٌ دَنيٌّ من قَوْم أَدْنيَاء، وقد دَنَّأُ

(١) سورة البقرة ١.

نَدْنَأُ وِدَنُهُ نَدْنُو دُنُوا، وهو الضعيفُ الخَسيس الذي لا غَنَّاء عِندَه ،المُقَصِّر في كلِّ ما أُخَذَ فيه ، وأنشد : فَلَا وَأَبِيكَ مَا خُلُقِي بِوَعْـــــرِ وَلَا أَنَا بِالدَّنِيءِ وَلَا المُنَنَّــا (١) وقال أبو زيد في كتاب الهمز: دَنَأَ الرجلُ يَدْنَأُ ذَنَاءَةً وَدَنُو يَدْنُو دُنُوءًا إِذَا كَانَ دَنِيتًا لا خَيْرِ فِيه ، وقال اللحيانيُّ : رجل دَنيُّ ودَانيءٌ ، وهو الخبيثُ البَطْن والفرج ِ الماجِنُ ، من قوم أَدْنيَّاء [اللام] (٢) ، مهمورة ، قال: ويقال للخسيس: إنه لدنيء من أدنياء، بغير همز قال الأزهريُّ والذي قاله أبوزيد واللِّحانيُّ وابنُ السكِّب هو الصحيح ، والذي قاله الزَّجَّاجُ غيرُ مَحْفُوظ ،كذا في اللسان .

(وَدَنِيِّ كَفَرِح : جَنِيٍّ ، والنَّعْت) في المذكر والمؤنث (أَدْنَأُ وَدُنْأًى)ويقال للرجل: أَدْنَأُ وأَجْنَأُ وأَقْعَسُ ، بمعنى واحد (وَتَدَنَّأُهُ : حَمَلًا على اللَّنَاءَة) يقال ،

 (γ) في الطبوع و أدنياه به مع قوله و مهموزة ، و الزيادة و التصويب من السان ومنه نقل النص :

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع و الفردى و ولي السان و الفردى و وكلاما (۳) في المطبوع و الفردى و ولي السان القراء ترجمت و إماد الموردادافل فرتب كي والبحر المحيط - احم ۲۲۳ و يقال الدور الكمالي إليف و واهم بيضهم كطبير الإلى فقال: زمير والكمالي نصفهم تحطيم (۳) في المطبوع و ادنياء و والصحوب من المسان

<sup>(</sup>١) الخنان . وقيه : « وَلاَ الصُّلَّبُ كَنِّى » وَلَمْ أَجِد البيت في التوادر المطبوع وكلَّك النصر . و يقل الشارخ عناهر أنه من اللسان ، و تض على ذلك :

نفس فلان تَتَدَنَّوُه ، أَى تَحمِله على الدَّنَاءة .

والتَركيب يدلُّ على القُرْبِ ،كالمعتلُّ [] ومما يستدرك عليه هنا :

# [دهدأ] ه

دَهْدَأَ ، قال أَبُو زِيد: مَا أَدْرِي أَى الدَّهْدَإِ هُوَ ؟ أَىْ أَى الطَّمْشِهِ ، مَهموز الدَّهْدَإِ هُوَ ؟ أَىْ أَى الطَّمْشِهِ ، مَهموز ، مقصور ، وضاف رجل رجلاً فلم يَقْره ، وبات يُصَلِّى وتَر كه جائماً يتَضَوَّرُ فقال : تَبيتُ تُدَهْدَى القَرْآنَ حَوْلَكِي

كَأَنَّكَ عِنْدَ رَأْسِي عُقْرُبُــانُ (۱) فهمز تُدَهْدِئ ، وهو غير مهموزٍ ، كذا في اللسان .

[دوأ] »

(الدَّاءُ: المَرضُ) والعيب ظاهرًا أو باطناً، حتى يقال: داءُ الشَّعجُ أَشدُّ الأَدواء، ومنه قولُ المَراَةِ: كُلُّ داء له داءٌ، أرادت كُلُّ عَيْبِ في الرِّجالِ فهو فيه ، وفي الحديث ﴿ أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ البُخْلِ ، أَيْ أَيُّ عَيْبٍ أَقْبَحُ منه » قال البُن الأَثير: الصوابُ أَدْواً، بالهمز (جابنُ الأَثير: الصوابُ أَدْواً، بالهمز (جابنُ الأَثير: الصوابُ أَدْواً، بلهمز كلامهم

(١) السان والجمهرة ٣ : ٣٠٨ والبيت الهيردان كما في
 سجم الشعراء تحقيقي ٤٦٩ .

مُفرَدٌ ممدودٌ وجَمعُه ممدودٌ إِلاَّ دَاءٌ وأَدَواءٌ، نقله (١) شيخنا.

( دَاءَ ) الرجلُ ( بَدَاءُ ) كَخَاف بَخَاف ( دَوْأ ، و دَاءً ، وأَدْواً ) كأَكْرَم ، وهذا عن أَلَى زيد ، إذا أصابه في جَوْفِه الدَّاءُ ( وَهُوَ دَاء) بكسر الهمزةِ المُنَونة ، كما في سائر النسخ ، وفي بعضها بضمُّها ، كأنَّ أصلَه دائي ثم عومِل معاملة المعتل ، قال سيبويه : رجل دَاءٌ فَعِلُّ ، أَى ذو دَاءٍ ، ورجلان دَاآن، ورجال أَدْوَاءً. ونسبه الصغاني لِشَمِرٍ ، وزاد في التهذيب : رجل دُوِّى مِثْل ضَنَّى (و) رجل( مُدِيءٌ) كمُطيع، (وهي بهاء) أي امرأة دَاءةٌ ومُديئَــةٌ ، وفي الأَساس : رجل دَاءٌ، وامرأة دَاءُ ودَاءَةً (وقد دِنْتَ يا رجه) بالكسر (وأَدَأْتَ) وكذا أَداء حوفُك فأنت مُديءُ (وأَدَأْتُه) أيضاً إذا (أَصَيته بداء) يتعدّى ولا يتعدّى.

(ودَاءُ النَّدُب: الجُوع) قاله ثعلب (و) يقال (رَجَلُّ دَيِّئٌ كَخَيِّر: دَاءٍ، وهي بهاء) دَيِّئَة، ونص عبارة التهذيب وفي لغة أخرى: رجل دَيِّئٌ وامرأة دَيَّة، على فَيْعل وفَيْعلة، ونص عبارة العُباب:

<sup>(</sup>١) كتاب ليس في كلام العرب ص ١٦

رجل دَيِّي ، وامرأة دَيِّتَة ، على فَعْيل و فَيْعلة .
( وَدَاءَة : جَبَل ) يَحْجُرُ بِسِ النَّخْلَتِينِ السَّائِة ، ( وَلَمَّ مَكَة ) السِمانية ، والشامية ، ( وُرث مكة ) والمراصد، وفي مُعجم البكري : بللا قريب من مكة . (و) داءة (علائيل ) قال حُديفة بن أنس الهُدل : مَلَّم الله أَكْنَافِ دَاءَة دُونَ كُمْ وَمَا أَغْدَرَت مِنْ خَسُلُهِنَّ الحَمَّالُ فِي وَمِوى : أَكْنَافِ دَاءَة دُونَ كُمْ وَلِمُ وَمِوى : أَكْنَافُ دَاءَة دُونَ كُمْ وَلِمُ وَرَدِي النَّبِق ، كَذَا في المُباب ، ولم ورمي النَّبِق ، كذا في المُباب ، ولم أَجِدْه في ديوان شغرهم (١)

ر والأَذْوَّاءُ) عَلَى صَيْغَة الجَمْع (ع) في ديار تمي ينجد، قال نصر: هو يِضُم الهُمْرُ وقَتْح الدال.

(و) يقال: سمعت دَوْدَأَةً (الدَّوْدَأَةُ: (٣) الجَلَبَةُ) والصياح.

(و) عن أبي زيد (إذا أنَّهمَتَ الرجلَ قلت له:) قد (أَدَّأْتَ إِدَاءَةً، وأَدُوَّأْتَ [دُوَاتًا).

[] ومما يستدرك عليه :

يقال فلان مَبِّتُ الداء، إذا كان لا يَحْقِد على مَنْ يُسىء إليه .

وداء الأسد: الحبّى، قاله أبو منصور، وداء الظّبي: الصحّبة والنشاط ، قاله أبو عمرو، واستحسه أبو عبيد، وأنشد الأموي :

لا تَجْهَسِنَا أُمَّ عَمْرُو فَانَّمَا

يِنَا دَاءُ طَبِّي لَمْ تَخُنْهُ عَوَامِلُهُ (١) وداءُ اللوك : التَّرَقُهُ والتنعُم. وداءُ الكرام : اللَّيْنُ والفَقْرُ . وداءُ الضَّرَالر : الفَيْنَةُ اللَّمْ : الفَيْنَةُ المُشْرَدُ اللهُ ا

( فصل الذَّال) العجمة مع الهمزة . [ ذ أ ذ أ ] .

( الذَّاذَاءُ والذَّاذَاءُ عَدِّما) (" أَى السَّادَاءُ والذَّاذَاءُ والذَّاذَاءُ عَدُو، ويقال المهزة (: الزَّجْرُ المخلم السفية (و) الذَّاذَاءَ أَيضاً: والدَّاذَاءَ ) يقال: تذَاذَأَ الرجلُ إذا مشى مُضطرباً.

 <sup>(</sup>١) شرح أشار الهذائين تعقيق ٥٥ و وفي الأسلء وما أغدرته و التصويب من شعر موضر السكرى أغدرت:
 تركست

<sup>(</sup>٢) انظر الحامش السابق (٣)

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع و الدودأه و التصويب ن القاموس و من قوله قبل المتن

at # (1)

<sup>(</sup>٣) في القاموس و عدها «

#### [ ذبأ]

(اللَّبَأَةُ ، بالفتح ) قال ابن الأَعرابي (: الجارية ) الرَّعُوم ، وهي (المَهزُولة المَليحة ) الهُزال (الخَفيفة الرَّوح ) ولم يورده صاحب اللسان .

### [ذرأ] .

(ذَرَأَ) اللهُ الخَلْقَ (كَجَعل)يَذْرَوُهم ذَرْأً (خَلَق: والشُّيء:كَثَّرَه) قال الله تعالى ﴿ يَذْرَو مُكُمُّ فيه ﴾ (١) أَى يُكَثِّرُكُم بالتزويج ، كأنه قال يَذْرَوُكم بــه (ومنه) اشتقاق لفظ (الذُّريَّة ، مُثلَّثة) ولم تُسمَع في كلامهم إلا غير مهموزة (لِنَسْلِ النَّقَلَيْنِ) من الجنَّ والإنس، وقد تُطلق على الآباء والأصول أيضاً ، قال الله تعالى ﴿ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الفُلْكِ المشخون ﴾ (٢) والجمع ذراري كسراري قال الصاغاني : وفي اشتقاقها وجهان ، أحدهما أنها من الذُّرْء ، ووزنها فُعُّولَة أُوفُعِّيلة ، والثاني أنها من النَّرِّ معنى التفريق ، لأن الله تعالى ذَرَّهُم في الأرض ،

وورنها فُعْلِيَّة (٣) أو فُعُولة (١) أيضاً وأصلُها ذُرُورَة فقلبت الراء الثالث ياء ، كما في تَقَضَّت العُقابُ . وقد أوقعَتْ النَّريَّة على النَّساء ، كقولهم للمطر سَمَاء ، ومنها حديث عُمر رضى الله عنه : حُجُّوا بالذَّريَّة لا تَسَأَكُلُوا أَرْاقها في أعناقها . قبل المراد بها النساء لا الصِّبيان ، وضرب الأَرْباق مَسَادً لما قُلْدَت أعناقها مِن وضرب الخَرِّ لما قُلْدَت أعناقها مِن وُجُوب الحَجِّ .

(و) ذَرَأَ (فُوهُ) وذَرَا، بغير همــز (: سَقَطَ)ما فيه من الأسنان مثل ذرَا كدَعًا .

(و) ذَراً (الأَرضَ: بَدَرهَا) قال شيخنا: قيل: الأَقصح فيه وفيما قبله الإعلال، وأما الهمزة فلغة ضعيفة أو للغة (و) يقال(زَرْعٌ ذَرِيءٌ) على فَمِيل، قال عُبيدُ الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، ويروى لِقيس بن ذَرِيح، وهو موجودٌ في دِيوانَيْ شعرهما:

صَدَعْتِ القَلْبَ ثُمَّ ذَرَأْتِ فِيسِهِ هَــوَاك فَلِمَ فَالْتَــاَّمَ الفُطُــورُ

<sup>(</sup>۱) مورة الشــودى ۱۱ (۱) مورة الشــودى (۱)

<sup>(</sup>١) أي اللسان فُعْلُولة

تَبِلُّغَ حَيْثُ لَسِمْ يَبْلُغُ شُرَابٌ وَلاَ حُزْنٌ وَلَمْ يَبْلُهُ إِلَهُ سُرُورُ (١) ويُروى ثم ذَرَرْت وذَرَيْت غيرمهموز ، وهذا هو الصحيــح. كذا في الغباب. (والذُّرْأَةُ بِالضِّمِّ) الشَّمَطَ و(الشَّيْبُ) قال أبو نُخَيلة السَّعديُّ : وَقَدْ عَلَتْنِي ذُرْأَةٌ بَادِي بَلِي وَرَثْيَةً تَنْهُضُ فِي تَشَلُّد (١) (أو أوَّل بَياضه في مُقَدَّم الرَّأس)، وفى الأَساس: في الفَوْدَيْنَ } كالذَّرَاءِ، مُحرَّكةً ، كما في العباب و (ذَريُّ) شَعْرُه وذَرًأ (كفَرح ومَنَـم) وحكى صاحبُ المبرّز عن قُطْرُب أِذَرُو كَكُرُم أيضاً، (والنعْتُ أَذْرَأُ وذَرْآء) قال أبو مُحمد الفقعسيُّ : قَالَتْ سُلَيْمَى إِنَّنِي لا أَبْغِيهُ أَرَاهُ شَيْخًا عَارِياً تَرَاقيـــهُ

قَالَتَ سَلَيْنَى إِنْنِي لَا اَبْنِيةَ أَرَاهُ شَيْخًا عَارِياً تَرَاقلِكَ مُقَوِّسًا قَدْ ذَرْكِتْ مَجَالِياً (٣) (وكبش أَذْرَأً: في رأسه بيساضٌ) وعَنَاقٌ ذَرْآءُ (أَو) كَبْشُ أَذْرًا عمسى

(۱) ديوان قيس بن دريح ۸۸ وفيه مزاجع والسانمادة درأ والمقايس ۳/۳۵۳ والصحاح

(۲) السان والصحاح والحمهرة ۳۱۲/۲ ، ۲۱۲/۲
 وأمال اليزيدي ۱۲۸ وفيه : وزئية تنهض

(٣) اقسان وفيه زيادة والصحاح

(أَرْقَشُ الأَذْنَيْنِ وَسَائِرُهُ أَسَوَدُ) كذا في الصّحاح والعُباب؛ وزاد في الأُخير : والدُّرِأَة هي من شيّات المعزدون الضبأن. (و) عن الأحمر يقال (أَذْرَأَه) فلانٌ وأشكعه أي (أَغْضَبه وذَعَرَهُ ، وأَوْلَعَهُ بالشّيء) .

(وَأَذْرَأُهُ إِلَى كَذَا (: أَلْجَأَهُ) إِلَه ، رواه أَبُو عبيد أَذْرَاهُ بغير همز ، وردّ ذلك عليه على بن حمزة وقال : إنما هو أَذْرَأَه ، بالهمز (و) أَذْرَأَه : (أَسَالَهُ ، و) يقال أَذْرَأَت ( الناقة ) إِذَا ( أَنْزَلْت يقال أَذْرَأَت ( الناقة ) إِذَا ( أَنْزَلْت اللَّبَنَ ) من الضَّرْع ( فهي مُذْرِيُّ) لُغة في الدال المهملة .

(و) يقال بَلَغَي (ذَرَّ مِن خَبَرٍ) ضَبطه ابن الأثير بفَتح فسكون، وفي بعض النسخ بالشَّمّ، أي (نَشْيُه منه) وطرف منه، والدَّرَّة: الشيء اليسير من القول، قال الشاء :

أَتَّانِي عَنْ مُغْيِرةً ذَرْءُ قَــوُلِ وَعَنْ عِيسَى فَقُلْتُ لَه كَذَاكَا (١) (و) يقال: (هم ذَرْءُ النارِ)، جاء ذلك في حديث عُمر رضي الله تعالى عنه

<sup>(</sup>۱) اللسان ونسبه لعسفر بن حناد

أنه كتب إلى خالد بن الوليد: بَلَغَنى أَنَّكَ دَخَلْتَ الحَمَّامِ بِالشَّامِ وَأَنَّ مَن بِها أَنَّكَ دَخَلْتَ الحَمَّامِ بِالشَّامِ وَأَنَّ مَن بِها من الأَعاجم اتَّخَلُوا لك ذَلُوكاً عُجِن بِخَمْرٍ، وإنى أظنكم آلَ المغيرة ذَرَّ النارِ ، أراد أنهم (خُلُقُوا لها) ومن روى: ذَرْوَ النارِ ، بلا همز أراد أنهم بُذُرُونَ في النار .

( وملِّحُ ذَرْآنِيًّ ) بتسكين الراء (ويُحَرُّكُ) فيقال ذَرَآنِيُّ أَى (شَديِدُ البَيَاضِ) وهو مأْخوذ ( مِن الدُّرَاقِ) بالضمَّ (ولا تَقُلُ أَنْذَرَانِيًّ) فإنه من لحن العوام، ومنهم من يهمل الذال.

(و) يقال (ما بيننا) وبينه(ذَرْء) أي (حائلٌ) .

(وذِرْأَةُ بالكسر) العَنْز بنفسها، كذا في العبساب، و(دُعَاءُ العَنْزِ للحَلَبِ، يقال ذرَّعْذُرُء).

[] ومما يستدرك عليه :

قال أبو زيد أذْرَأْتُ الرجَلَ بِصاحبه إذا حَرَّشته عليه وأولَعْتُه به (١).

وَذَرَأْتُ الوَضِينَ : بَسَطْته ، وهـــذا ذكره الليثُ هنا ، وردّ عليه أبومنصور

وقال: الصواب أنها دَرَأْت الوَضِينَ، بالدال المهملة، وقد تقدم .

[ ذ م أ] ( ذَمَأُ عليه كَمَنع) ذَمْأً ( : شَقُ) عليه ، هـكذا فى العباب وفى بعض نسخ الصحـاح .

### [ ذی أ] .

(ذَيَّاهُ) أَى اللحمَ (تَلْبِيلًا: أَنْضَجَه حَى) تَلَبَّاً، أَى (تَهَرًّا) وسقط من عَظْمه ( وتَلَيَّاً الجُرْحُ وغِيرُه : تَقَطَّعَ وفَسَدَ) قال الأصمعيُّ : إذا فَسَتَ القُرحةُ وتقطَّعتْ قيل : قد تَذَيَّاتُ تَلَيُّوًا وتَهَدَّاتُ، وأنشد :

تلديرًا وتهدات، وانشد:

تَدَيَّا مَنْهَا الرَّأْسُ حَتَّى كَأَنْسَهُ

مِنَ الحَرَّ فِي نَارِ يَبِضُّ مَلِيلُهَا (۱)

مِنَ الحَرَّ فِي نَارِ يَبِضُّ مَلِيلُهَا (۱)

النفيوُ في اللغة (هو انفصالُ اللخم عن العظم بِلَبْح أَو فَسادٍ) كـنا، ذكره بعضُ أَثمة اللغة، وعلى الأول اقتصر كثيرون.

<sup>(</sup>١) زاد في السان : فَكَ بَرَ به .

<sup>(</sup>۱) السان

## (فصل الراء) مع الهمزة [رَأ رَأ ]

( رَأْ رَأَ رَأَ ) الرجلُ : ( حَرَّكُ الحَدَقَة أُو قَلَّبَهَا)(١) بالكثرة (وَحَدَّدُ النَّظَر) وهو يُرَارِيُ بعينيه. وقال أبو رأيد: رَارَأَتُ عيناه، إذا كان يُديرُهما (و) رَأْرَأَت (المرأةُ: بَرَقَتْ عَيْنَاهَا (١) و) من ذلك ( امرأة رأزأة ورأزاً ورأزاء) على [فَعْلَلَة] (٣) وفَعْلَل وفَعْلَال ، الأَخير عن كُراع ، وكذلك رجل رَأْرَأُ وَرَأْرَاءُ إذا كان يُكثر تَقليب حَالَقتيه ، وشاهدُ ام أة رأراء بغير هاء قول الشاعر : شُنظيرةُ الأَخْلاق رَأْرَا العَيْنُ (١) (و) رَارَأَ رَارَأَةً إِذَا ( دَعَا الغَنَم بأرار المكذا بسكون الراء فيهما ،وفي اللسان قال لها: أرُّ بالتشديد، وهو الذي في تسخة شيخنا ، ثم قال : وإنما قياس هذا أن يقال فيه أرار إلا أن يكون شاذًا أو مقلوباً ، وفي العباب عن أَى زيد : ورارأتُ بالغَم إذا دَعَوْتها ،

(و) رأزاً (السَّحَابُ والسَّرابُ) إذا السَّحَابُ والسَّرابُ) إذا السَّمَا ) واقتصر الصغائى على السَّراب (و) رأزاًت (الظَّباءُ :بَصْبَصَتْ (الرَّأَةُ ) و) بأذنابها ) مثل الألاَّتُ (و) رأزاًت من ذلك سيت (الرَّأْزَاءُهُ و) يقال من ذلك سيت (الرَّأْزَاءُهُ و) يقال طابخة بن اليَاسِ بن مُصَر ،أحت تميم. والتركيب يدل على اضطواب.

### [ربأ] •

(رَيَاهُم و) رباً ( لهم ، كسَع : صار رَبِيةً لهم) عسلى شَرَف (أى طَلِيمَةً) يقال : رُبِياً لنا فلانُ وارْتباً ، إذا اعْتَانَ ، وإنما أَنَفُوا الطَّلِيمَة لأَنه يقال له النَّيْنُ ، إذ بعينيه ينظر ، والعين مؤنث ، وإنما قبل له عَيْنُ لأَنه يَرْعَى مُونث ، وإنما قبل له عَيْنُ لأَنه يَرْعَى والرَّبِيعَةُ الطلِيمة ، وفي العباب :الرّبيءَ والرّبيقة الطليمة ، والجمع الرّبكيا ، ولا يكون إلا على جَبَل أَوْ شَرَف ينظر منه . قبل أن شرَف ينظر منه . قبل أن سبويه ، قبل أنث

<sup>(</sup>۱) ضبط القاموس ، أو قَلَمْيَهَا » وأي اللسان : يكثر تقليب حلقيه

<sup>(</sup>٢) أن القاموس و برقت بعيشيها

<sup>(</sup>٣) زيادة سنى تقابل الوزن الأول و رأرأة ع (ع) الحسسان

فَعلى الأَصل ، ومن ذَكَّر فعلى أَنه قد نَقَل من الجزء إلى الكُلِّ .

(و) من المجاز: رَباً فلانٌ على شَرَف إِذَا (عَلَا وارتفعَ) لينظر القوم كيلاً يَدْهَمَهُم عَدُوْ. (و) رباً (رَفَعَ) ، يستعمل لازماً ، ومتعدياً ، يقال : رَبَأْتُ المَرْباَةُ وَارْباتُهَا أَى عَلَوْتها. ورَبَأْتُ بك عن كذا وكذا: رفعتك ، ورباَتُ بك أَرْفَعَ ويقال : إِنى لأَرْباأُ بك عن ذلك الأَمرِ ، أَى أَرفعُك عندولا أرضاه لك ، ورباتُ ويقال : إِنى لأَرْباأُ بك عن ذلك الأَمرِ ، الأَرضُ : رَبَتْ وارتفعت ، وقرئ . أَى أَرفعُك عندولا أرضاه لك ، ورباتُ ورباتُ ورباتُ ورباتُ وارتفعت ، وقرئ . ورباتُ وارتفعت ، وقرئ . ورباتُ ورباتُ ورباتُ ورباتُ ورباتُ ورباتُ وارتفعت ، وقرئ . ورباتُ وارتفعت ، وقال الزجاج : ورباتُ الماء الماء المَاء المُتزَتْ واربَعْت . وقال الزجاج : ذلك لأن النبت إذا هم أن يَظهر التفعت له الأرض .

(و) رَبَأَ المالُ: حَفِظَه و(أَصلَحَ)

قال الشاعر :

ولا أَرْبَأُ المَالَ مِنْ حُبِّهِ وَلاَ لِلْفَخَارِ وَلاَ لِلْبَخَـــلْ ولْكُنْ لَحَقَّ إِذَا نَابَـــنِي

و کرام ضَیف اِذَا مَا نَــَــُوَلُ (۱)

(۱) مورة المج ه ومورة نصلت ۳۹ وهى قراءة أبي جنفر كها تي إتحاف فضلاء البشر

(٢) أساس البلافــــة

(و) رَبَأً (: أَذْهَبَ) قال شيخنا: وقد يكون هذا من الأَضداد.

(و)ربأً له إذا (جَمَعَ من كُلِّ طعام ٍ)

ولَبَنِ وتَمْرِ وغيرِهِ.

(و) رَبَأَ إِذَا (تَثَاقَلَ فِي مِشْيَتِهِ)، يقال: جاء يَرْبَأُ فِي مِشْيَتِه أَى يَتِثَاقَل. (و) رَبَأً على جَبَلٍ (:أَشْرَفَ) لينظُرَ، (كَارْتَبَأً) وأَرْبَأً، قال غَيْلانُ

قُدُ أَغْنَدِى وَالطَّيْرُ فَوْقَ الأَصْوَا مُرْتَبِئَاتِ وَقَ الْأَصْوَا مُرْتَبِئَاتِ وَوْقَ أَعْلَى المَلْبَ (1) ويقال : مَا عَرَفْتُ فلانا حتى أَرْبَأَ لى ، أَى أَشرفَ .

رُورَابَأْتُه : حَلِرْتُه ) أَى خفت (ورَابَأْتُه : حَلِرْتُه ) أَى خفت (واتَّقَيْنُه ) قال البَعيث :

رُواعِينَا فَرِابَأْتُ واسْتَتْمَمْتُ حَبْلًا عَقَادْتُهُ

إلى عَظَمات مَنْعُهَا الجَارَ مُحْكَمُ (٢) (و) رابأته: (راقَبْتُه، و) رابالَّتُه:

(حَارَسْتُه) كَأَرْبَأَهُ ، ورَبَأَهُ وارْتَبَأَهُ إِذَا رَقَبَا لَهُ إِذَا رَقَبَا لَهُ إِذَا رَقَبَا

(والرَّبْأَةُ) بالفتح ( : الإداوة) تُعمَل

<sup>(</sup>۱) المسان ورواه والأصواء" .. العلياء" .. وجاء في المسان (صوى ) و الأصوا : ولم يذكر الثانى (۱) المســـــــان

(من أَدَم أَرْبَعَةِ). (والمِرْبَاءُ) كمحراب(والمَربَأُ) على

مَفْعَلِ (والمَرْبَأَةُ) بزيادة الهاء (والمُرتَبَأُ: المَرْقَبَةُ) ومنه قيل لمكان البازي الذي يقف فيه مَرْبَأَةً، وقد خَفَّ الراجز

ه بَاتَ عَلَى مَرْبَاتِهِ مُقَيَّلُـدَا (١) .

وقال بعضهم :مَرْبَأَةُ البازِي : مَنَارَةٌ يَرْبَأُ عليها .

(والمربّاء ،بالمد)والكسر (: المرقّاة) عن ابن الأعران ،وقيل بالفتح ،وأنشد: • كأنّها صَفْعًاء في مَرْبَاتها (١) .

الصحاح: ولم أكترِثْ به، ويقال: ما رَبَأْتُ رَبَّأَهُ، وما مَأَنْتُ مَأْنَهُ، أَى لم أبال به ولم أحتفل له

> (۱) السان (۲) السان

(١) . اليوم ۽ ليست في منن القاموس المطبوع

( وَرَبَّاهُ تَرْبِئُةً : أَذْهَبَهُ ) كَرَبَاهُ مخفَّفاً ، كما تقدم .

والتركيب يدل على الزيادة والنماء. [] ومما ستدرك عليه :

يقال: أرض لا ربّاء فيها ولا وطّاء. ورَبّاً في الأَمْر: نَظَر فيه وفَكّر

[رتا] .

(رتاً العُقْدَةَ) بالهمز (كمنَع) يَرْتَوُها رَتاً العُقْدة، إذا (شَوَّا و (رَبُوَّا) كَقُمود، إذا (شَدَّها)، كَرَتَاها من غير همز، عن ابن دُريد. (و)رتاً (فُلاناً : خَنَقَه). (و) رَتاً زيدٌ (أقام).

(و) قال الفراء: خَرَج يَرْتَأُ شَدِيدًا أَى (انْطَلَقَ).

(والرَّتَآنُ) محسركةً محدودةً مثل (الرَّتَكَانُ) وزْناً ومعنى .

(وأرثناً) الرجلُ: (ضَحك في فُتُور). (و) قال ابن شُمَيْل: (مارتناً كَيدُهُ اليومَ (() بطعام) أي (ما أكل شيئاً) يَهجًا أي (يُسَكِّنُ) بَه (جُوعَه) قال: وهـو (خَاصُّ بالكَيد) أي لا يقال رَتاً إلاَّ في السكَيد، وكبـده منصوب على

المفعولية .

(رَثَأَ اللَّبَنَ ، كَمَنَع: حَلَّبه عـلى حامض فخَثُرَ، وهو الرَّثيثَةُ)، وبلغ زيادًا قولُ المُغيرَة بن شُعْبةً : لَحَديثٌ منْ عَاقل أَحَبُّ إِلَى منَ الشَّهْد بمــاء رَصَفَة . فقال : أكذاك هو ؟فلَّهُو أَحَتُّ إِلَّ مِنْ رَثِيثَة فَثِثَتْ بِسُلَالَة منْ مَاءِثَغْب في يَوْمِ ذِي وَدِيقَةِ تَرْمَضُ فيه الآجالُ(١). قال أبو منصور: هو أن تَحُلُب حَليبًا على حامضٍ فَيرُوبَ ويَغلُظَ ، أَوُ أَن تَصُبُّ حَلِيباً عـلى لِبنِ حامضٍ فَتُجْدَحَه بالمجْدَحَة حتى يَغلُظَ ،وسمعتُ أعرابيًا من بني مُضَرِّس يقول لخادم له : ارْتَسْي (٦) لِي لُبَيْنَةً أَشْرَبها . قال الجوهري والصاغاني : ومنه : الرَّثيُّـةُ تَفْشَأُ الغَضَبَ ، أَى تَكْسره وتُذْهبُهُ . وقال الميدانيُّ : هو اللبن الحامضُ يُخْلَطُ بالحُلُو ، زعموا أَن رجُلاً نزل بقوم وكان ساخطاً عليهم، وكان جائعاً، فسقَوْه

الرُّنيئَة ، فسكَّن غضَبُه ، فضُرب مثلاً.

(و) رَثَاً مهموزٌ (لُغةٌ فَررَقَى السَيتَ) المعتل ، رَثَاتُ الرجل بعد موتهرَفاً : مَدَحْته ، وكذلك رَثَات المرأةُ زوجَها، فَ رَثَتْ ، وهي المَرْشِةُ ، وقالت امرأةُ من العرب : رَثَاتُ رُوجي بأبيات ، وهمزَتْ ، أرادت رَبَّيْتُه . قاله المجوهريُّ والصاغاني ، نقلاً عن ابن السّكيت ، وأصله غير مهموز ، قال الفراء : وهذا من المرأة على التوهم ، لأنها رأتهم يقولون رَثَاتُ على اللّه منها . اللّهَ ثيبَة منها .

(و) رَثَاً يَرْثَاً رَثَاً : (خَلَطَ) ، يقال : هم يَرْثَوُون رأيهم أَى يَخْلِطُون(و) رَثَاً بالعصا رَثْاً شديدًا إذا (ضَرَبَ) بها . (و) رَثَاً (اللَّبنَ: صَيْرهُ رَئِيفَةً و) رَثَاً (اللَّبنَ: صَيْرهُ رَئِيفَةً و) رَثَاً (اللَّبنَ: صَيْرهُ رَئِيفَةً و) ورَثَاً (غَصْبه: سَكَنَ و) رَثَاً (اللَّبيرُ: أَصَابَتُهُ رَثَاةً) كَحُنْزَة ، اسمَن (البَعيرُ: أَصابَتُهُ رَثَاةً) كحُنْزَة ، اسمَ (البَعيرُ: أَصابَتُهُ رَثَاةً) كحُنْزَة ، اسمَ (والرَّثُهُ) يَأْخُذُه (في مَنْكِيه) فيظلعُ منه . (والرَّثُهُ) بزيادة (والرَّثُهُ) بزيادة الهاء ، كذا في أمّهات اللغة (: قلَّهُ الفَطِنة ، وبهرَثُلُوع: ضَعْفُ الفَوْادِ ورجلَ مَرْثُوع: ضَعْفُ الفَوْادِ . ورجلَ مَرْثُوع:

<sup>(</sup>۱) الآجال هنا جمع الإجبّل بمنىالفطيح من بقرالوحش وانظر مادة ( أجل ) (۲) في اللسان ﴿ أَرِثُمْ ۚ ﴿ وَفِي المُطبُوعِ أَرْثَنَى

قلت: ولعل رَشْأَةَ البعيرِ مَأْخُوذٌ من هنا ، قال اللحيانى: قبل لأنى الجرَّاح: كيف أصبحت ؟ قال: أصبحت مَرْثُوءًا ، فجعله اللحيانى من الاختلاط ، وإنما هو من الضَّعْف. (والحُمْق ، كالرَّثِينَّة ) عن ثعلب .

( و ) الرُّشَأَةُ ، (بالضَّمُّ : الرُّقْطَةُ ) يقال : ( كَبْشُ أَرْشَأُ وَنَعْجَةٌ رُثَّآءُ ) أَى أَرقطُ ورقطاء .

(وارْتَشَأَ) فلانَّ (فَرَأَيهِ) أَى (خَلَّطَ) بالتشديد، وكذا ارْتَشَأَ عليهم أَمرُهُم، وهم يَرْتَثَقُونَ أَمرَهم، أُخِد من الرَّئِيثَةِ، وهم اللبَنُ المُختلطُ . قلت : فعلى هذا يكون من باب المُجاز،

(و) ارتشأ (الرَّئِيقَة : شَرِبَهَا).
(و) ارتشاً (اللَّبُنُ: خَتُر) في بعض اللغات ، (كأرثباً) كذا في نسختنا على وَزْنَأْ كُرْم ، ولمنجده في أمهات اللغة (١). والتركيب يدلُّ على اختلاط. والتركيب يدلُّ على اختلاط. والرّ

(١) هذا سهر من الشارح نقد جاء ذلك في السان و وأرهناً البنُ مُحَشَّر في يعنى الفات و أما ارتباً البن مُحَشَّر، فلد تدر " نه

(أَرْجَأُ الأَمْرُ: أَخَّرُهُ)، في حديث

تَوْبَة كَعْبِ بِن مالك: وأَرْجَأَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَمْرَنَا ، أَى أَحْرَه ، والإرجاءُ: التأخير(و) أرجأت (الناقةُ: دَنَّا نَتَاجُها) ، يهمز ولا يهمز ، وكذا أرجَأت الحامل إذا دَنَت أن يَخرُجَ ولدُها ، فهمه مُرجى ومُرجَّةٌ ( و ) أرجأً (الصائد: لميصب شيئاً )يقال: حرجنا إلى الصَّيْد فأرجَأْنا ، كَأَرْجَيْنَا ، أي لم نُصِب شَيئًا (وتَرْكُ الهَمْز لغةٌ في الكُلِّ). قال أب عمرو : أرجَأت الناقة ، مهموزٌ ، وأنشد لذي الرُّمَّة يصف بيضةً : وتَنْضَاء لا تَنْحَاشُ مِنَّا وَأُمْكَا إِذَا مَا رَأَتُنَا زَالَ مَنَّا زُولُهَا نَتُوج وَلَمْ تُقْرِفْ لِمَا يُمْتَنَّىلَهُ إِذًا أَرْجَأَتُ مَاتَتُ وَحَى سَليلُهَا (١) ويروى إذا نُتجَتْ، وهذه هي الرواية الصحيحة ، وقال ابن السكيت : أَرْحَأْتُ الأَمْ وأَرْجَنْتُ فَإِذَا أُخَّرْتُهُ وقُرِئَّ: أَرْجِهُ وأَرْجِنُه (٢). وقوله تعالى

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٥٥٤ والليان والعجاج وانظسر المسواد ( سوئل ، وصل ، زول ، ش )

 <sup>(</sup>y) أي قول ثنال (آرجيه وآخاه ) سورة الامرات ۱۱۱۱ وسرة الشرآة : ۲۶ وسن قرآ و آرجيه » اين كير وابر صرو وابن عام مناسبة وانظر في إنسان نضاه البشر من قرأ بكل سهما

(فَرَجُلُّ مُرْجِيٌّ بِالتشديد) وهــو قول بعضهم ، والأُولُ أصحُّ ، وذهب إليه أَكثرُ اللغويِّين وبَدَءُوا به ، وإنكارُ شيخنا التشديد ليس بوجه سديد (وإذا همزت فرَجُلُّمُوْجِيُّ كَمُوْجِعِ ، لا مُوْجِ كَمُعْطِ) والنسبة إليه المُرْجِئيُّ كَمُرْجِعيُّ ( وَوهم الجوهريُّ) أي في قوله إذا لم تهمز قلت رَجُلٌ مُرْج كَمُعْط ، وأنت لا يخفاك أَن الجوهريُّ لم يَقُلُ ذلك إلا في لُغة عَدم الهمز ، فلا يكون وَهَما ، لأَنه قول أكثر اللغويين ،وهوالموجود في الأمُّهات ، وَمَا ذَهِبِ إِلَيهِ المؤلِّفِ هُو قُولٌ مُرجوح، فإما أنه تصحيفٌ في نسخةالصحاح التي كانت عند المؤلف أو تحريف. (وهُمْ) أَى الطائفةُ ( المُرْجِئّةُ ، بالهمز، والمُرْجِيةُ، بالياء مُخفَّفة لا مُشدَّدةً) وقال الجوهريُّ: وإذا لم تهمز قلتَ رجلٌ مُرُج كَمُعْطِ ، وهم المُرْجيَّةُ بالتشديد (وَوَهمَ) في ذلك (الجوهريُّ)، قال ابن بَرِّي في حواشي الصحاح قول الجوهري المُرْجِيَّة بالتشديد ، إن أراد به مَنْسوبون إلى المُرْجِية بتخفيف الياء فهو صحيح،

﴿ تُرْجِيُّ مَنْ تَشَاءُ مَنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ (١) قال الزجاج: هذا مما خص اللهُ تعالى به نبيُّه صلى الله عليه وسلم، فكان له أن يُؤخِّر مَن يشاء من نسائه ، وليس ذلك لغيره من أُمَّته، وله أن يَرُدُّ مَن أَخَّر إِلَى فراشه ، وقُرئ : تُرْجِي ، بغيرهَمْز ، والهمز أَجْوَد ، قال : وأرَى تُرْجِي مُخَفَّفًا من تُرْجِئُ ، لمكان تُؤْوي . وقرأ غيرُ المَدَنيِّينَ والكُوفيِّينَ وَعيَّاشِ قُولَه تَعَالَى ﴿ وَآخَرُونَ مُوْجَؤُونَ لَأُمْ الله ﴾ (٢) أي ( مُوَخَّرُونَ ) زاداين قُتيبة : أى على أمره (٣) (حتَّى يُنْزِلَ اللهُ فيهم مَا يُرِيدُ) وقُرِيُ ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ ﴾ (١) بفتح الجيم وسكون الواو ، (ومنه) أي من الإرجاء بمعنى التأخيـــر ( سُميَّت المُرْجِئةُ ) الطائفةُ المعروفةُ ، هذا إذَا همزت ، فرجُلُ مُرْجئيٌ مثال مُرْجعيٌ (وإذا لم تَهْمز ) على لُغة مَن يقول من العرب أَرْجَيْتُ وأَخْطَيْتُ وَتَوضَّيْت

 <sup>(</sup>۱) سورة الأحزاب ۱ ه و «ترجی» قراءة ابن كئـــير
 وأبي عمرو وابن عامر من السمة

رب صورة وابن من مسيد (٢) سورة النورة 10 وفي إتحاف نضلاء البشر أن الذي قرأ بذك ابن كثير وأبر عمرو وابن عامر وأبو يكر ريمتوب والباتون برك الهذر

<sup>(</sup>۳) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ۱۹۳

<sup>(</sup>٤) انظر الهامش قبل السابق .

 وإن أراد به الطائفة نفسها فلا يَجووزُ فيه تشديدُ الياء، إنما يكون ذلك في المنسوب إلى هذه الطائفة، قال: وكذلك ينبغى أن يُقال رجلٌ مُرْجِئيٌ ومُرْجِي في

النسب إلى المرجمة والمرجية .
قلت: وهذا الكلام يحتاج المتأمّل صادق يكُشف قناع الوَهم عن وَجْه أَي نَصْرٍ الجوهريّ . رحمه الله تعالى . والمُرجة طائفة منالمسلمين يقولون: الإعان قولًا بلا عَمَل . كأنهم قلّمُوا وأرجَدُوا العَمَل ، أى أخروه ، لأنهسم يرون أنهم لو لم يُصلُوا ولم يَصوموا يرون أنهم لو لم يُصلُوا ولم يَصوموا ترى أَنهم يُبايعُونَ (١) النَّهب باللّهب والطعام مُرجًا أَي مُؤجًا لا مُؤجًا لا مُؤجًا لا مُؤجًا لا مُؤجًا لا مُؤجًا لا مُؤجًا لهُ مُؤجًا لا مؤجًا المُؤجًا لا مؤجًا المؤجًا ولا يُغرّر بك مَذَهب ولا يُغرّر بك مَذَهب ولا يُغرّر بك مَذَهب ولا يُغرّر بك مَذَهب الإرجاء ، ولا يُغرّر بك مَذَهب الإرجاء . ولا يُغرّر بك مَذَهب الإرجاء . ولا يُغرّر بك مَذَهب الإرجاء . ولا يُغرّر بك مَذَهب الإرجاء .

والتركيب يدل على التأخير . [ رد أ ] . (الرَّدُهُ ، بالكسر) في وَصية غُمرَرضي

<sup>(</sup>۱) سورة القصص ۲۶

 <sup>(</sup>۲) الكيش هنا ما يسند به رهو مجاز فغى الأساس (كيش)
 و بَـنَى سُـورًا حصيئًا و وثقة بالكُبوش.

 <sup>(</sup>١) في اللسان « يتبايمون » وكذلك في النهاية لابن الأثير

 <sup>(</sup>۲) أي الطبوع : « عس ... ولا يغررنك ... » والتصويب
 من أساس البلاغة نفــه ( رجأ )

وَتَرَدَّا القَوْمُ وَتَرَادَهُوا (١٠ : تَعَاوَنُوا ،
قاله الليث ، وقال يونس (١٠ : وَأَرَدَّاتُ
الحائطَ بهذا المغي ، أي بمعنى رَدَاْت .
(و) ردَّأَه (بِحَجْرِ : رَمَاهِ به )كَذَرَّأُه (١٠)
والمرْدَأَةُ (١٠) : الحَجْرُ الذي لا يكاد الرَّجُل الضابط يَرْفُعُه بيدَيْه ، يأْتَى في المحتل .

(و) رداً (الإبلَ :أَحْسَنَ القيامَ عليها) بالخدمة ، والراعى يَرْدُأُ الإبلَ : يُحسن رَغْيَها فيُقيمُ حَالَها ، وهذا من المجاز لأنه من رَدَأْتُ الحائطَ وأَرْدَأْتُه : دَعَمْته كذا في أحكام الأساس.

(وأَرْدَأَهُ: أعانَه) بنفسه كَرَدَأْتُه( و) أَرَدَأَ هَذَا الأَمْرُ عَلَى غَيْرِهِ: أَرْبَى، يُهمز ولا يُهمز، وأردَأ ( على مائنة: زادَ) عليها، مهموزًا عن ابن الأَّعَرابُّي، والذي حكاه أَبوعُبيد: أَرْدَى. وقوله:

- (۱) ن الأصل و تررداً القوم وتررداً ووا تعاونوا ۵ وتصویب الثانیة خما من السان فهی الل وردت فیه ولیفرق بین الفظین
  - (۳) أن السائد ابن يونس»
- (٣) اللي في السان: كرد اه و يعنى بذلك أنه كنير المهموؤ
   وهو الصواب انظر مادة(ردا) رداه بحجر رماه به
- (٤) أي الأصل: ووالمردأة يو التصويب من اللمان وقوله يأتي في المعلل وانظر مادة (ردي)
  - (ه) في أساس البلاغة : ورعيتها،

• فيى هَجْمَة يُرْدِنُهَا وَيُلْهِيهُ (١) . يجوز أن يكون أراد بُسِنها، وأن يكون أراد يَزيد فيها، فنخذف الحَرْف وأوصَل الفعل، ويقولون: أرداً على السَّين، وقال الليثُ :لُغةالمَرب أَرْداً على الخَسين، إذا زاد. قال الأَزهريُ : لم أسم الهنز في أردى لغير الليث، وهو غَلَطٌ، فمن مُنا تعرف أن الذي ذَكره المؤلف هو قولُ الليث فقط، مخالفاً للجُمهور، ولم يُشر إلى ذلك.

(و) أرداً (السَّتْرَ:أرْخَاهُ و) أرداًه (سَكُنّه ، وأَفْسَدَه) يقال: أردانُه أفسَدْتُه (و) أرداًه (: أقرَّهُ) على ما كان عليه . (و) أرداً (زفيلً) فيلاً (رديشاً بقال أرداً الرجلُ فعل ("شيئاً رديئاً ، وأرداتُ الشيءَ : جَمَلتُه رديئاً (أو أصابهُ) يقال إذا أصاب الإنسانُ شيئاً رديئاً فهسو إذا أصاب الإنسانُ شيئاً رديئاً فهسو مُرْدِئً ، وكُذا إذا فعل شيئاً رديئاً

(ُوردُوَّ كَكُرُمُ) اقتصر عليه الجوهرى وابن القُوطيَّة وابنُ القطَّاعِوابنُ سيده وابن فارس، وحكى ثعلبُ فيه التثليث، وهوغريبٌ، وأغرب منه ما حكاه الفَيُّوميُّ

<sup>(</sup>۱) الســـان

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع : ه جمل » و التصويب من السان

في المصباح: وَرَدا يَرْدُو كَعَلا يَعْلُو لُغةُ ،فهو رَديُ (١) بالتثقيل ، وزعم ابنُ دُرُستُويه في شَرْح الفَصياح أنه أخطأً ، وأنها لغةُ العامَّة ، وقد أَغفُلُها المُصنَّف فى المُعتلّ ، كما أغفل لغتين هنا ، قاله شيخنا ، يَرْدُو (رَدَاءَةً )كُمُّر امَّة : (فَسَدَ) وقال شُرًّا ح الفصيـــح : ضَعُفَ وعَجَزَ فاحتا جَ(فهو رَديءُ فاسد) ، وهذا شيءٌ رَدى عُ بَيِّنُ الرَّدَاءة ، ولا تقل الرَّدَاوَة ، أي لأنها خطأ . كما تقدُّم ، والرَّدي : : المُنكَر المكروه . ورجل رُديءٌ كذلك (من) قوم (أَرْدِئَاءَ، بِهِ زِينِ) فهو جَمْعُ رَديءِ عن اللحياني وحدَه. وإذا نأمَّلْتَ ما ذكرناه آنفاً ظهر لك أن لا إجحاف في عبارة المؤلف ولا تقصير ، كما زعمه شبخُنا .

## [(زأ]

(رَزَأُهُ مالَهُ ، كَجَعَله وعُلِمهِ) يَرْزَوُهُ بالفتح فيهما (رُزُأُ بالضمُّ : أَصابِمنه) أى منِ ماله ( شَيْثاً ، كارْتَزَأُهُ مالَه ) أى مثل رَزِقِه، ( وَرَزَأُهُ ) يُرْزُوُهُ ( رُزُأً

وَمُرْزِئَةٌ : أَصَابِ بنه خَيْرًا) ما كان ، وَرَزَاً فِلانٌ فِلانَاإِذَا بَرَّه ، مِهمورٌ وغير مهموز ، قال أبو منصور : أصله مهموز فَخُشُف (١) وكُتب بالأَلف . (و) رزأ (الشَّيَّة : نَقَصَه . والرَّزِيلَّةُ : المُصيبة ) بفَقْد الأَعْزَة (كالرَّزْء والمَّرْزِئَة ) قال أبو ذُوْبِ :

أَعَادَلَ إِنَّ الرَّزَّ مَشْلُ ابِنِ مَالِكَ رُمْتِيرٌ وَأَشْنَالُ ابِنِ مَالِكَ رُمْتِيرٌ وَأَشْنَالُ ابِنِ مَالِكَ . وقد رَزَّاتُهُ رَزِيعَةً أَى أَصابَتْهُ مُصِيبة ، وقد أَصابَه رَزِيعةً أَى أَصابَتْهُ مُصِيبة ، وقد أَصابَه تسلَّلُ عن ابنها : إِن أَرزا ابني فَلَنْ أَرْزا ابني فَلَنْ وَقَدَالتَهُ اللهِ وق حديث الرَّزَ أَحْبَابِي (\*) أَى إِن أُصبت به وق حديث ابن ذي يزن : فنحن وقد لديث لاوقد المرززية . وإنه لقليلُ الرُّوء من الطعام المرزية . وإنه لقليلُ الرُّوء من الطعام العاص : وأجد نجوي أحكر مِنْ رُزْنِي . العاص : وأجد نجوي أحكر مِنْ رُزْنِي .

(٢) شرح أشار المذليين تعقيقي ١٨٩ واللمان

<sup>(</sup>۱) نصرالمصباحوردا يردو من باب علا لغة فهو رّديّ بالتثقيل

<sup>(</sup>٣) في هامش الطبوع مايال. قوله فأن أوزاً أحياب الغ مكنا في نسخة الشارح والذي في النهاية و فان أوزاً حياى والى إن أصبت به رفقته نيام أصب مجاى ، فلينظر . انتهى ، هــذا والذي النهاية والسان فلم آرزاً حياى . . .

رُزِينَا غَالباً وَأَبَاهُ كَانَا سمَاكَيْ كُلِّ مُهْتَلك فَقيــر (١) (وارتَزَأَ) الشيِّ (انتقَصَ) كَرَزيُّ ، قال ابنُ مقبل يصف قُروماً حَمَلَ عليها: حَمَلْتُ عَلَيْهِا فَشَرَّدْتُها بسَامِي اللَّبَان يَبُدُّ الفحَالاَ كَرِيمِ النَّجَارِ حَمَى ظَهْــرَهُ فَلَمْ يُرْتَزَأُ بِرُكُوبِ زِبِالاً (١) ويروى : بِرُكُونِ . والزُّبَالُ :ماتَحمله البعوضةُ ، ويروى : ولم يَرْتَزِيُّ . (والمُرَزَّوُونَ ، بالتشديد) يقالرَجلُّ مُرَزًّا، أي كريم يُصابُ منه كَثيرًا، وفي الصحاح: يُصيب الناسُ خَيْرُه، وأنشد أبو حنيفة : فَرَاحَ ثَقْبِلَ الحلْمِ رُزًّا مُسرَزًّأ وَيَاكُرٌ مَمْلُوءًا مِنَ الرَّاحِ مُتَّرَعَا (وَوهِمَ الجوهريُّ في تخفيفه) لم يضبط الجوهرى فيه شيئًا اللهمَّ إلَّا أَن يكون (بخَطُّه) كذا في نسختنا ،وسقط من بعض النسخ ، وأنت خبيرٌ أن ممثل

هذا لا يُنْسَب الوَهَم إليه (:الكُرَمَاءُ)

يُصيبُ الناسَ خيرُهم (و) هم أيضاً

النَّجُوُ : الحَدَثُ ، أَى أَجِدُه أَكْثَرَ مَا آكَثُو مَا آكَثُو مَا آكَثُو مَا آكَثُو مَا آكَثُو مَا آكَثُو مِن الطعام . والرُّزَّة : المُصيبة ، وهو من الانتقاص (ج أَرْزَاة) كَقُفُلُ وأَقْفَال (وَرَزَايًا) كَبُرِيَّة وبَرَايًا ، فهو لفَّ ونشرٌ غيرُ مَرَّبً

(و) يقال: (ما رَزِئْتُه )مالَه (بالكسر) وبالفتــح حـكاه عياضٌ ، وأَثبتُــه الجوهريُّ ، أي (ما نَقَصْتُه) ، ويقال مارزاً فلاناً شيئاً (١) أي ما أصاب من ماله شيئًا ولا نَقصَ منه ، وفي حديث سُراقَةَ بن جُعْشُم : فَلَمْ يَرْزَآنِي شيئاً ، أَى لَمْ يَأْخُذَا مَنَّى شَيْئًا ، ومنه حديث عمرانَ والمرأةِ صاحبة المَزادَتَيْن : أتعلمينَ أنَّا مَا رَزَأْنَا مِنْ مَائِكُ شَيئًا ؟ أى مانَقَصناولا أخذنا ، وورد في الحديث الولا أنَّ الله لا يُحبُّ ضَلالَةَ العَمَل مَا رَزَيْنَاكَ عَفَالاً »جاء في بعض الرِّوايات هكذا غيرَ مهموز، قال ابنُ الأَثبر: والأصل الهمزُ ، وهو من التخفيف الشاذِّ ، وضَلالةُ العَمل: بُطْلانُه، قال أَبو زيد: يقال: رُزنْتُهُ ،إذا أُخذَ منك، قال: ولا يقال : رُزيتُه ، وقال الفرزدقُ :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷۱ واقسان

<sup>(</sup>۲) ديرانه ۲۳۱ – ۲۲۷ و السان والصحاح

بيضاء، قال ابن سيده: وإنما استدلكت على أن لام الرَّشا همزة بالرَّشَا الذي هو شَجَرٌ أيضاً ، وإلا فقد يجوز أن يكون

ياءً أَوْ وَاوًا، ومن سَجِعاتُ الأَساسِ : عندى جارية من النَّشَأُ(١) أشبَهُ شيء بالرَّشَأ، أي الظبي .

[ رطأ] ه

(رَطَأَ ،كمنَعَ)يَرْطَأَرَطْأً: (جامَعُ و) رَطَأً ( بَسَلُحه ؛ رَمَى) به (والرَّطَأُ مُحرَّكةً : الحُمْقُ وهورَطيءٌ )على فَعيل بَيْنُ الرَّطَإِ ، كذا هو في نسختنا وفي الأمهات ، وفى نُسخة شيخنا رَطَىٌّ كُفَرحٍ، وهو خطأ، (من) قوم (رطّاء) ككرام (وهي) أَى الأَنْثِي (رَطَّةُ (٢) ورَطْآءً) كحمراء. (وأَرْطَأْت ) المرأةُ (: يَلَغَـتُ أَن تُجامَعَ) . .

(واسْتَرْطأً: صَارَ رَطينًا) وفي حديث رَبيعة : أدركتُ أبناء أصحاب النيِّ ( : قَوْمٌ ماتَ خَيَارُهم ) : وفي اللسان يُصيب الموتُ خيارَهم .

[رشأ]

( رَشَأَ كَمَنَعَ) رَشْأً ( : جامَعَ و ) رَشَأَت ( الظُّنَّةُ: ولَدَتْ ، والرَّشَأَ ، مُحرَّكَةً : الظُّبْيُ إذا قُويَ ) وتحرَّك ( ومَشَى مع أُمِّه ، ج أَرْشَاءُ ، و) الرَّشَأَّ أَيضاً (: شَجَرَةٌ تَسْمُو فُوقَ القَامَة ) ورَقُها كُورق الخرْوع ولا أَنْمِرَةَ لها ، ولا يِأْكُلُها شيءٌ . رواه الدينوريُّ ، (و) هو أيضاً (عُشْبةٌ كالقَرْنُوة) أَي يُشْبهها ، يأتي في قَرن ، قال أبو حنيفة : أخبرني أعرابي من ربيعة قال : الرَّشَأُ مشلُ الجُمَّة (١) ولها قُضِيانٌ كِثْيرةُ العُقَد ، وهي مُرَّةً جدًّا شديدةً الخُضرة لَزجَةً تَنْبُت بِالقيعان مُنسطحة (٢) على الأرض وورقتها لطيفة مُحَادَّدة ، والناس يَطْبُخُونُهَا ، وهي من خيرًا بَقْلَة تَنْسُت بِنَجْد، واحدتها رَشَأَةٌ، وقيل : الرَّشَأَةُ خَضْرَاءُ غَبراءُ تَسْلَنْطحُ، ولها زَهرةً

<sup>(</sup>١) في الأصل: والنساء والتصويب من أساس البلاغة وبه يستقيم السجع وقال وهو الغزال إذا تحرك ومشي (٣) كذا فيالقامومن والشرح . والذي في المسان ۽ رطيئة ۽ وهوالصواب تأنيث ركطىء أما ركطئة فهي مؤنث رَطَى فإن كانت رطنة هي الصواب فسخة

شيخه فيالمذكر صواب لا خطأ أما القاموس ففيه رَّطميء كنسخة شيخه وباك من نسخة أعرى رطيء .

<sup>(</sup>١) في الأصل والسان، الحمة ، وجائش السان في الصفحة التالية لصفحسة النص تصحيح الكلمة عن المحكم بضم الجيم وثد" الميم (٢) في اللسان ۽ مُتسطَّحة ۽

صلى الله عليه وسلم يَدَّهنون بالرَّطَإِ ، وفسره فقال : هو التدهُّنُ الكثير ،أوقال الدَّهْنُ الكثير ، وقيل : هو الدَّهْنُ بالماء ، منقولهم : رَطَأْتُ القَّوْمَ إِذَا رَكِبْتَهُمْ عِل لا يُحِبُّون ، لأَن الدُّهْنَ يَعلو الماء ويَرْحُبه.

[ رف أ] \* (رَفَأَ السفينةَ) يَرْفَؤُهَا رَفَأَ(كَمَنَعَ: أَدْنَاهَا منَ الشَّطِّ) وأَرفأَتُها إِذَا قَرَّبْتَها إِلَى الجَدُّ من الأَرْضِ ، وأَرفَأَت السفينةُ نَفْسُها إذا ما دَنَتْ للجَدِّ، عن هشام \_ أَخى ذى الرُّمَّة ، والجَدُّ : مَا قَرُبَ مَن الأرض، وقيل: هو شاطئ النَّهرِ، وسيأْتَى، وفي حديثِ تَميمِ الدَّارِيِّ : أَنَّهِم رَكِبُوا البَحْرَ ثُمَّ أَرْفُنُوا إِلى جَزيرةٍ. قال: أَرْفَأْت السفينةَ إذا قَرَّبتَهَا من الشُّطُّ ، وبعضهم يقول : أَرْفَيْتُ ،بالياء ، قال: والأصل الهمز، وفي حديث موسى عليه السلامُ: حَتَّى أَرْفَأَ به (١) عند فُرْضَة المَاء . وفي حديث أبي هريرة ، في القيامة: فتكون الأرضُ كالسُّفينة المُرْفَأَة في البحر تَضْربها الأَمواجُ، ( وَالْمَوَّضِعُ مَرْفَأً) بِالْفَتِحِ ( وَيُضَمُّ ) كَمُكْرم ، واختاره الصَّغانيُّ .

(١) أي الأصل و أرفأته يم والتصويب من النهاية واللسان

(و) رفاً (النَّوْبُ) مهموزُ يَرفَوُه رَفَّاً : لَأَمَ خَرْقَةُ وَضَمَّ بَنْضَهُ إِلَى بَعْضِ) وأَصلح ما وَهَى منه، مُشْتَقٌ مِنْ رَفْء السفينة، وربما لم يُهْمَز، فيكون مُعتلاً بالواو، جَوَّزه بعضُهُم، وأغرب في المصباح فقال إنه يقال : رَفَيْتُ ، باللاء أيضاً من باب رَمَى ، وهو الغة رَفَوْتُ النُّوْبُ رَفْوًا تُحَوَّلُ الهمزة واوًا بنى كَعْب ، وفي باب تحويل الهمزة واوًا كما ترى ( وهو رَفَّاءً ) صَنْعتُه كما ترى ( وهو رَفَّاءً ) صَنْعتُه الرَّفَة ، قال غَيْلانُ الرَّبَى :

فَهُنَّ يَعْبِطْنَ جَدِيدَ الْبَيْسِدَاءُ الْمَ مَالَا يُسَوَّى عَبْطُهُ بِالرَّفَّسَاءُ (١) أَراد بِرَفْء الرَّقَاء ، ويقال: مَن اغتاب خَرَق ،ومَن استغفر الله رَفَاً ، أَى خَرَق دينَه بالاغتياب ،ورَفَاَه بالاستغفار. (و) رَفَاً (الرَّجُسلَ) يَرَفُوهُ رَفَاً ويقال: رَفَوْتُ ، بالواو فيه أيضاً ، ويقال: رَفَوْتُ ، بالواو فيه أيضاً ، ويشكنه ويرْفُق به ويدعو له . وفي الحديث أن رجلاً شكا إليه التَعْزُب الحديث أن رجلاً شكا إليه التَعْزُب (١ المحديث أن رجلاً شكا إليه التَعْزُب (١ المدين أن رجلاً سكا إليه التَعْرُب (١ المدين أن رجلاً سكا إليه التَعْرُب (١ المدين أن رجلاً سكا إليه التَعْرُب (١ المدين أن رجلاً سكا الله التَعْرُب (١ المدين أن المدين المدين أن رجلاً سكا الله التَعْرُب (١ المدين أن المدين المدين أن المدين المدين أن المدين أن المدين المدين أن المدين أن

فقال له «عَفُّ شَعْرَك (١١) ، ففعل فَارْفَأَنَّ ، أَى فَسَكَن ما به ، والمُرْفَئِينُ : الساكنُ. (و) رَفَأ (بينهم: أَصْلَحَ) كَرَفَأُ وسيأتى. (وأَرفَأَ) إليه ( : جَنَحَ) قال الفراءُ: أَرْفَأْتُ إليه وأَرْفَنْتُ ، لُغتانَ بمعنَى جَنَحْت إليه (و) أَرْفَأَ (امْتَشَطَ) شَعرَه، وهو راجع إلى الإصلاح (و) أرفا إليه ( : دَنَا وأَدْنَى ) السفيئة إلى الشط ، فسقط بهدا قولُ شيخنا ، والعجب كيف تعرَّض للمكان ولم يتعرَّض لأصل فعله الرَّباعيّ ؟ نعم لم يَذكره في مَحلَّه ، (و:حَاسَى) تقول رَفَأَ الرَّجُلَ :حاباه ، ورَافَأَني الرجلُ في البَيْع مُرَافأةً إذا حَابَاكَ فيه ، ورافأتُه في البيع : حابَيْته (و) أَرْفأَه ( دَارَأَهُ كَرَافَأَهُ (٢) ) عن ابن الأَعرابيّ ( و ) أَرْفأَ (إليه: لَجَأً. وتَرَافَؤُوا: تُوافَقُوا) وتظاهروا، وترافأنًا على الأَمر تُرافُؤًا، نحو التَّمَالُوُ إِذَا كَانَ كَيْدُهُمُ وَأَمْرُهُمُ واحدًا (وَتَرَافَأْنَا) على الأَمر (: تَواطَأْنَا) (٣) و توافَقْنَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «شرك » والنصويب من اللبان ( رفأ ) والنهاية لابن الأثير (رفن). (٢) في اللسان « داراه » وفي القاموس « داراً كرافاً »

 <sup>(</sup>٣) الذي في منز القاموس المطبوع: وإليه لجأ وتر افتوًوا توافقوا وتواطؤوا ورَفَّاه...

<sup>(</sup>وَرفَّأَه) أَى المُمْلكُ (تَرْفئَةً وتَرْفيناً) إذا (قال له :بالرِّفَاءوالبَنينَ ،أىبالالتأم) والاتَّفَاق والبَّرَكة والنَّمَاء (وجَمْع الشَّمْل) وحُسْن الاجتماع، قال ابنُ السكّيت : وإن شبّت كان معناه السُّكون والهُدُوِّ والطُّمَأْنينة ، فيكون أَصْله غير الهمز ، من قولهم رَفُوت الرجلَ إذا سَكَّنته ، وعليه قولُ أبي خِراشِ الهُذلى : رَفَوْنُي وَقَالُوا يَا خُوَيْلُدُ لاَ تُسَرَعُ فَقُلْتُ وَأَنْكُرْتُ الوَّجُوهَهُمُ هُمُ (١) يقول سَكَّنُوني ، وقال ابنُ هانيُّ

يُريد رَفَنُوني ، فأَلْقَى الهمز ، قال : والهمزةُ لا تُلْقَى إلا في الشِّعرِ ، وقـــد أَلْقَاهَا فِي هَذَا البيت، ومعناه أَنَّي فَزَعْتُ فطارٌ قلْبي فَضَمُّوا بَعْضي إلى بعض، ومنه بالرِّفاء والبَّنينَ، انتهسي، وقال في مَوْضع آخر : رفَّأَ أَى تُزوَّج ، وأصلُ الرَّفُو (٢) الاجتماعُ والتلاومُ، ونقل شيخُنا عن كتاب الياقوتة مأنصه: في رفّاً لُغتان لمعنكيين ، فمن همز كان

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين تحقيقي ١٢١٧ واللسان وانظر مادة (روع) ومادة (رفا) والمقايس ٢٠/٢

<sup>(</sup>٢) أي السان أي هذا النص : ﴿ الرف ﴿

ممناه الالتحام والاتّفاق ، ومن لم يهمز كان معناه الهُدُوُّ والسُّكون، انتهــي. قلت: واختارهذه التفرقة ابنُ السكّيت ، وقد تقدّمت الإشارةُ إليه ، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهي أن يُقالَ : بالرِّفاءِ والبّنينَ ، وإنما نَهَى عنه كَراهيَّةَ إحياء سُنَنِ الجَاهلِيَّةِ. لأَنه كان من عادتهم ، ولهذا سُنَّ فيه غيرُه ، وفى حديث شُرَيْح ٍ، قال له رجل : قد تَزوَّجْتُ هذه المرأة، قال : بالرِّفاء والبّنين. وفى حديث بعضهم أنه كان إذا رَفَّأَ رَجُلاً قال: بَارَك الله عليك، وبارك فيك، وجَمعَ بينَكما في خَيْرٍ. ويُهْمَزُ الفعلُ ولا يُهمز ، وفي حديث أمَّ زَرْع :كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعِ [لأم زَرْعِ] (١) في الأُلْفَة والرِّفَاءِ .

( وَالْيَرْفَتْيُّ ، كَالْيَلْمَعِيَّ : المُنْتَزَعُ القَلْبِ فَزَعًا ) وخَوْفًا ، (و) هو أَيضاً (راعِي الفَنَم ) وهو العبد الأُسودُ الآتى ذكره (و) اليَرْفَقِيُّ في قَوْل إمريُّ القَيْس

(الظَّلِيمُ النَّافِرُ) الفَزِعُ، قال :

كَأَنَّى وَرَخْلِي وَالقرَابَ وَنُمْرُقِي عَلَى يَرْفَقَى (القرَابَ نِقْنِقِ (ا) (و) البَرْفَتِيُّ : ( الظَّنْقُ ) ، لَنشَاطِه وَتَدَارُكِ عَدْوهِ ، و( القَفُوز) أَى النفورُ ( المُولِّي ) هَرَبًا ( والم عَبْدِ أَسْوَدَ ) سنْدَى قال الشاعر :

كَأَنَّه يَرْفَى بَاتَ فِي غَنَسِم مُسْتُوهِلُ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ مَذُوُّوب (۱) مُسْتُوهِلُ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ مَذُوُّوب (۱) (وَيَرْفَأُ كَيَمْنَعُ : مَوْلَى عُمَرَ بن الخطَّابِ رَضِي الله عنه ) يقال إنه أدرك الجاهليَّة وحجَّ مع عُمرَ في خلافــة أبي بيكر رضى الله عنهما ، وله ذِكْرٌ في الصَّحيحين ، وكان حَاجِبًا على بابه . والتركيب يَدُلُّ على مُوافَقَة وسُكُونِ ومُكُونِ ومُكُونَ

(رَقَأَ اللَّمْمُ ، كَجَعَلَ) وكذا العَرَقُ يَرْقَأُ (رَقْأً) بالفتح (وَرُقُوءًا) بالضَّمُّ ( : جَفَّ) أى الدمْع ، قاله ابنُ دُرُسْتَوَيْه وأبو علَّ القالى (وسكن) أى العَرَقُ ،

[رقأ] ،

 <sup>(</sup>١) زيادة من السان والنهاية لابن الأثير

فسره الجوهري وابن القُوطية ، وانقَطع ، (۱) ديوان امري النيس ١٧٠ رني السان بدن نبة

 <sup>)</sup> هو الرامي كما في أبلسهرة ٢ (٤٠٤ ورواية مبزء: مُسْتَحَنَّقْيرٌ

فيهما، كذا في الفَصلِح ( وأَرْقَأُه اللهُ تَعَالى ) : سكَّنه ، وفي حديث عائشة رضى الله عنها: فبتُّ ليلِّني لا يَرْقَأُ لي

(والرَّقُوءُ، كَصبُورٍ: ما يُوضَعُ على الدَّم ليُرْقبُهُ) مبنيًّا للمعلوم من باب الافعال ، كذا في نسختنا ، وهوالصحيح وفي نُسخة ليَرْقَأُه ، ثُلاثِيًّا ، وهو خَطَأً ، أَى لِيقطُّعه ويُسَكُّنَّه ( وقول أَكْثُمَ ) بالمثلثة ، ابنُ صَيْفَى أحد حُكماء العَرَب وحُسكًامها اختُلف في صُحْبته ، وفي شُروح الفَصيــع أنه قولُ قَيْسِ بن ِ عاصم المنْقَرِيُّ في وصَايَّة ولَدهِ، وهو صحابي اتفاقاً ، في وَصيَّة كتب بها إلى طَيِّيُّ ( : لا تُسبُّوا الإبلَ فإنَّ فيها رَقُوءَ اللَّهِ ) ومَهْرَ الكَريْمَة وبأَلْبَانهَ ا يُتْحَف الكَبِيرُ ويُغَذَّى الصغيرُ ، ولو أَن الابار كُلِّفَت الطَّحْنَ لطَحَنَتْ (أي) أنها ( تُعْطَى في الدِّيَات ) بَدَلاً من القَوَد ( فتُحْقَنُ ) بها ( الدِّمَاءُ ) (١) أَي يَسْكُن بها الدُّمُ ، وقال القَزَّاز في جامع اللغة : أَى تُؤْخَذُ فِي الدِّياتِ فَتَمْنَعُ مِن القَتْلِ

(١) في القاموس و فتحقق الدمادي

وقال مفضل الضي :

منَ اللاَّئي يَزدُنَ العَيْشَ طيباً

وَتَرْقَأُ في مَعَاقلهَا الدَّمَاءُ(١) وقال أَبُو جعفر اللَّبْلَيُّ: يَقَالَ: لو لم يَجعل اللهُ في الإبل إلاَّ رَقُوءَ الدَّم لكانت عَظيمةَ البَرَكة . قال أبو زيد في نوادره : يَعْنَى أَنَّ الدُّمَاءَ تُرْقَأُ بِهَا ، أَي تُحبَسُ ولا تُهَرَاقُ لأَنها تُعطَى في الدِّيات مَكَانَ اللَّم ، وقال أبو جعفر : وقال بعض العرب: خَيْرُ أَمُوا لِنَا الْإِبِلُ ، تُمْهَرُ بِهِ النِّساءُ، وتُحْقَنُ بِهِ الدِّماءُ، وقال غيرُه : إِنَّ أَحَقُّ مالَ بِالإِيالَةَ لَأَمُوالُّ تُرْقَأُ بِهِا اللِّمَاءُ، وتُمْهَرُ بِهِا النَّسَاءُ، أَلْبَانُهَا شَفَاءً ، وأَبْوَالُهَا دَوَاءً ،﴿ وَوَهُمَ الجوهريُّ فقالَ: في الحَديث ، ) أي بل هو قَوْلُ أَكْتُمَ أَو قَيْس.

ثم إن الشهور من الخَبر والحَديث إطلاقُهما على ما يضاف إليه صلى الله عليه وسلم ، وإلى مَن دُونه من الصَّحابة والتابعين ،وقد عَرفْتَ أَن قيساًصَحابي . وأَكْثُمُ إِنَّ لَمْ يَكُنَ صَحَابِيًّا فَتَابِعَيًّ

<sup>(</sup>١) هو لمسلم بن معبد الواليي كما في الفاخر ، ي و في

بالاتفاق ، فلا وَجْه لتوهم الجوهرى فيه ، على أنه ليس بِبِدْع فيقوله ، بل هو قول ، من هو قول ، من الأثمّة أيضاً . (ورَمَّا العِرْقُ رَمَّا وَرَقُوءًا :ارتَفَى) ، وروى المُنْذُرِيُّ عن أَفِيطالبِنِي قولهم : لا أَرْقًا اللهُ دُمْعَتَه ، قال : معناه :لارَفَع اللهُ دُمْعَتَه (وأرْقَالُه أنا) وأرقاه هو .

(و) رَقَاً يَرْقَاً (بينهم رَقَاً: أَفَسَدَ، وَأَضَدَ، وَأَضَلَمَ ، وَصَلَّمَ ، وَأَفَاً ما بينهم إذا أصلح، فأضلح، عن أصلح، ورَجُلٌ رَقُومٌ بين القوم ، أى مُصلِحٌ قال الشاعر:

مسيح فان السافر . ولكنِّنني رَاقِيُّ صَــدْعَهُـــم

رُقُوءٌ لَمَا بَيْنَهُمْ مُسْمِ لَلْ (ا)
(و) رَقَأَ (في الدَّرَجَةَ) كمنَع، صرَّح به الجوهريُّ وابنُ سيده وابنُ القُوطِيَّة وَرَقَبْتُ، كفرح، ذكرهابنُ مالك في الكافية وذكر أنه لُغَةٌ في رَقِي كَرَضِي مُعتلاً، ونقل ابنُ القطَّاع عن بعض العرب رَقَأْتُ وَرَقَيْتُ، كَرَثَأْتُ بعض العرب رَقَأْتُ وَرَقَيْتُ، كَرَثَأْتُ وَرَقَيْتُ ، كَرَبُا عَن عُراع ، نادرً

(وهى المَرْقَاةُ) بالفتح ، اسم مكان (وتُكُسَر) أى المِم على أنه اسمُ آلة ، وكلاهما صحيحٌ، وهما لُبنتان في المعتلَّ أيضاً.

[] ومما بقى على المصنف:
رَوْقاً على ظَلْمِكِ، أَى الْزَمْهُ وارْبَعْ
عليه، لُغَةً فى قولك ارْقَ على ظَلْمِكِ،
أَى ارْفُقْ بنفسكِ ولا تَحْيلْ عليها أَكْثَرَ مما تُطيِق، وقال ابنُ الأعرابيّ: يقال: ارْقَ على ظَلْمِكَ، فتقول: رَقِيتُ رُقيًّا، وقال غيره: وقد يُقال للرجل: رُقيًّا، وقال غيره: وقد يُقال للرجل: ارْقَاً على ظَلْمِكِ أَى أَصْلِحْ أَوَّلاً أَمْرِكَ.

[ ر م أ] .
(رَمَأً) بالمكان (كجَعَل رَمْأً وَرُمُواً)
كَفُّود ( : أقام ) به ، عن أبي زَيْد .
ورَمَأْت الإبلُ بالمكان تَرْمُأً رَمُأً وَمُواً ا
أقامَتْ فَيه ، وخَصَّ بعضهُم به إقامتها في
المُشب [ (وعلى مائة : زاد ، كأَرْماً ]] (١)
(و) رماً (الخَبَرُ : ظَنَّه ) بلا حقيقة ،
ويقال هل رَمَاً إليك خَبَرُ ، والرَّماً مَنِ

 <sup>(</sup>۱) السان وفيه و ولكنى والنب يه والبيت قكسيت كيا في الحسان ( سمل ) مع بيتين وجاحت الأبيات في المسان و الناج ( نمس ) بعون نسبة

 <sup>(</sup>١) الزيادة من متن القاموس وسيأتى في مستدر كات الشارح
 رمأت على الحسين و أرمأت .

<sup>(</sup>٢) في اللسان و ظن في حقيقة ،،

هكذا في غالب النُّسخ ، حتى جعلَه شيخُنا من الأُضداد، وتَعَقَّب على المُؤلِّف في عدم التُّنْبيه عليه ، والصحيم : خَمَّنَه ، بدليل ما في أمَّهات اللغة كالمُحْكَم والنِّهاية ولسان العرب (١) ، ورَّمَّأَ الخَبَرَ : ظَنَّه وقَدَّرَه ، قال أوس بن خُجَرٍ : أَجْلَتْ مُرَمَّأَةُ الأَخْبَارِ إِذْ وَلَٰدَتْ عَنْ يَوْم سَوْء لَعَبْد القَيْس مَذْكُور (٢) قلت والتخمين : التقديرُ عوهذا أوْلَى من جعله من الأصداد من غير سُنك يُعْتَمد عليه كما لا يخفى . ( [وأرْمَأُ إليه : دنا ] (٣) وَمُرَمَّآتُ الأَحبارِ بتشديد الميم (١) وفتحها) جمع مُرَمَّأَةً ، ولو قال كُمُعَظَّمات كان أخصَرُ، قاله شيخُنا، ولكنه يحصل الاشتباه بصيغة الفاعل

(١) أما السان فلم يذكر إلا قوله « ورماً الخبر ظنه وقد ره وأما النهاية فلم تجى \* فيها مادة (رماً ) ولم يذكر في مادة ( رم ، )

( : أباطيلُها )أى أكاذيبُها ، ومن هنا تعلم

أَن قوله وَحَقَّقه تَحريفٌ مَن الناسخ أَو

(۲) ديوانه ٤٥ والسان وهو من تصيدة مرفوعة وضيط
 ق السان بحر مذكور فيكون فيه إثواء بالنسبة للمصيدة

(٣) زيادة من من القاموس . وسيأت في مستدكات الشارح و وأرمأت إليه دكاً ثن الما في المتربابا و دنا ، بعرن همز

 (٤) في القاموس بشد" الميم هذا وحق شاهد أوس بن حجر أن يكون هنا وليس سابقاً

سَهُوٌ من قَلم المُؤلِّف.

[ ] ومما يستدرك عليه : عن ابن الأعرابيّ : رَمَأْتُ على الخمسين وأرْمَأْت ، أى : زدت ، مثل رَمَيْستُ وأرمَيْت . وأرمَأْت إليه : دَنَأْتُ ، كذا في العُداب .

[رنأ] .

(رَنَاً إِلَيه ، كَجَعَل) قالوا إِن أَصِله الإعلال ، كَدَعًا ، ثُمَّ هَمْرُوه قِياساً على رَثُلَّت المرأةُ زَوْجَها ، ( : نَظَرَ) (١) وهو يُرْنَا رُنَاً ، قال الكُبيت يُصِف السهم : يُرِيد أَهْ رَع حَنَّاناً يُعَلِّلُ اللهِ

عنْد الإذامَة حَنَّى يَرْنَأُ الطَّرْبُ (٢) اللَّمْزَع: السَهْمُ، وحَنَّانٌ: مُصَوِّت. والطَّرْبُ: السَهْمُ نفسُه، سمَّاهُ طرَباً لتَصْويته إذا دُمَّ ، أَى فُتِلَ بالأَصابع وقالوا: الطَّرْبُ: الرَّجُلُ ، لأَن السهم إنما يُصَوِّت عند الإدامة إذا كان جَيدًا، وصاحبُه يَطرَبُ لصوته وتأخله له أَرْبَحيَّة، ولذلك قال الكميت أيضاً:

<sup>(</sup>۱) كذا في القادوس والشرح ونظر و وعلل له الشارح لكن الشان فيه الرّناء الصّوْتُ رَبّاً مِناً رَبّاً قال الكيت ... و والبيت أثرب إلى قول الشان واحتفهاده به

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش السابق

هَــزجــات إذ أدرن عَــلَى الكَفّ يُطَرُّبن بالغناء المــــــايرا فترك المُؤلَف هذه المادة التَّفق عليها وذكر ما اختلف في صحتها وإعلالها، وهو عجب منه رحمه الله تعالى.

(و) عن الأَصمعي (جاءَ يَرْنَأُ في مشْيَنه : يَتَنَاقَلُ) .

( وَالْيَرُنَّأُ ) بِفتح الباء وضم الراء والنون مشدّدة (١) كذا هو مضبوط عندنا ، وكذا اليَرْنَأُ كَيْمَنع ، واليُرْنَأُ للحيَّاء ، قال البن جنى : قالوا : يَرْنَأ للحيَّاء ، قال ابن جنى : قالوا : يَرْنَأ للحيَّاء ، قال ابن جنى : قالوا : يَرْنَأ يَعْمُلَ في الماضى ، وما أغربَه وأظْرَقَه ، كذا في لسان العَرَب ، سيأتى (في قَصْل للهَا) إشارة إلى أن ذكرها في الرَّاء بناء على أن الباء زائدة ليستمن الأصالة (١) ولكن ذكر أبوحيًّان زيادتها ، واستلوًا

 (١) الذي في متن الفاموس و اليُسُونَا \* يضم الياء وفتح الراء والنون مشدة . ومثل هذا الضبط ما في اللسان.

 (۲) هذان الفسطان لم يميثاني السان وما فيه : واليّرتَدُّالُ واليّرتَدُّلُ عنص اليادوضها مع فتح الراء فيها وتشديد الزن بعدها هيزة

(٣) انظر ضبط الشارح وضيط السان في الأصل والهاش

(1) في الأصل « الاصابة » والتصويب من السياق

له بحدف الباء فى اشتقاق الفعل، قالوا رَنَاً رَأْسَه ، إذا جعل فيه البرناً ، قاله شيخُنا . قلت : وقد دللناك على نص الأُمّهات من قول ابن جنّى فى استعمال الفعلِ الماضى ، فاعتميدٌ عليه وكن من الشاكرين .

## [رهىأ] .

(الرَّهْبَأَةُ) في الأَمر (: الضَّعْثُ)
والعَجْز (والتَّوانِي) قاله ابنُ شُمَيْل (و)
قال اللبث (أن تَجعل أَحَدَ العِلْبُلْنِ
أَثْقَلَ من الآخر) تقول: رَهْبَأَ الحمْل،
وهو الرَّهْبَأَةُ ورَهْبَأَتُ حِمْلَكَ رَهْبَأَةً،
(وأَنْ تَغْرُورُقَ العَيْنَانِ جَعْدًا أَوْكَبَرًا)
قال اللبث أَيضًا: وعيناه تَرَهْبَآن

إِن كَانَ حَظَّكُمًا مِنْ مَالِ شَيْخُكُمَا نَابًا تَرَهُيَّا عَيْنَاهَا مِنَ الكَبْرِ (1) (و) عن أَبى زيد: الرَّهْيَأَةُ (: أَنْ يُفْسِدَ رَأْيَه ولا يُحْكِمَهُ) يقال: رَهْيَاً رأْيَه رَهْيَأَةً :أَفْسَدَه فلم يُحْكِمُه ، وكذلك رَهْيَأْتَ أَمْرِك إِذا لم تُقَوَّمُه ، وهو أيضاً

التخليطُ في الأَمرِ وتَرْكُ الإِحكام ، يقال :

<sup>(</sup>۱) اقسان

جَاءَنَا بِأَمْرِ مُرهِّيًا ، وقال أَبو عُبيْد :
رَهْبَأَ فِي أَمْرِه رَهْبَأَةً إِذَا احْتَلَطَ فَلَم
يَلْبَثْ (١) على رَأْي ، ويقال للرجل إذا
لم يُقمْ على الأَمْر وَجَعل يَشُكُّ ويتردد:
فَلاَ يَشُدُّه وهو يَمِيلُ) وفي بعض النسخ :
فَهو يَمِيلُ ، ورهْبَأَ الحِمْلَ : جعل أَحَد
العَدْلَيْنِ أَلْقَلَمَن الآخر ، وقال أَبوزيد:
يَحْمِل حَبْلاً فَلا يَشُدّه بالحِبالِ فَهـو
يَمْيلُ كُلُّما عَلَلَه .

(وترَهْيَأً) فيه (: اضطرَبَ و) ترهْيَأً (في الشيءُ (: تَحَرَّكُ ، و) الرجلُ تَرَهْيَأً (في مشيته : تَكَفَّأً) والذي في الأمهات : وَالْمَأَةُ وَاللَّهِ فَي مشيتها لَّكَفَّأً (السَّحَابُ) إذا تَحَرَّكُ و(تَهَيَّأً للمطر، كَرَهْيَأً ) يقال : رَهْيَأَت السحابة وترهْيَأً السطريت ، ويقال : رَهْيَأَت السحابة : تَمَخَّفُها وَتَهِيُّوُها للمطر، السّحابة : تَمَخَّفُها وَتَهِيُّوُها للمطر، وفي حديث ابن مسعود أن رجلاً كان

(۱) أن اللسان وظم يثبت

فى أرضٍ له إذ مَرَّتْ به عَنَانَةُ تَرَهْيَأُ، فَسَمَع فِيهَا قَائلًا يقول: اثْنِي أَرْضَ فُلان فَاسْقِيهَا، قَال:

فَتِلْكُ عَنَانَةُ النَّقَمَاتِ أَضْحَتْ

تَرَهُيُّ بِالعِمَابِ لِمُجْرِمِهُ (١) وقال الأصمعيَّ : تَرَهُيْأً ، يعنى أَنَّها قد تَهَيَّأَتْ للمطر فهي تُريد ذلك (١) (و)عنابي عُبيد : تَرهُيَّا (في أَمْره) إذا (هَمَّ بعثم أَسكُ) عنه (وهورُريد فعله) ورهياً في أمره : لم يعرم عليه .

[روا] ،

(روًا) ،على الهنزاقتصرى الصحيح ". وتبعه أكثر شُرَّحه ، قال ابنُ دُرُستويه في شَرْحه : أصل رَوَّاتُ الهمز ،وتَرْكُ الهمز فيه جائزٌ ، قاله شيخنا ، وفي لسان العرب : قالوا رَوَّا ، فهمزوه على غير قياس ، كما قالوا حَلَّاتُ السَّوِيقَ ، وإنما هو من الحَلُواء (ل) ، ورَوَّى لُغَةً قلت : قلت : وقد ذكره المؤلف كغيره في المتلّ( في

<sup>(</sup>٢) في السان : وكما ترَهْيَـا النخلة ،

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة والحمهرة٣ /٢٨٣ وفي الجمهرة، فتلك، غياة ... لمجرمينا وأما العباب فكالأصل .

 <sup>(</sup>۲) في المسادر لم يذكر البيت - زيادة : ذك و لماً تقبل
 وفي الباية : في تزيد ولم تفعل

<sup>(</sup>٣) جاش الطبرع قوله و الصحيح لعله الفصيح و أى قصيح

<sup>(1)</sup> أي اللسان : أمن الحلاوة

الأَمر تَرْوئَةً) على إلحاق فعْل المهموز بفعْل المعتلُّ كَزكِّى تَزْكِيةً ، وكثيرًا ما عاملوا المَهموز معــاملةَ المُعتَــــلِّ (وتَرْويئاً) على القياس (: نَظَر فيه وتَعَقَّبُه ) كذا في سائر النسخ الموجودة بأبدينا ، وهكذا في لسان العرب وغيره، ومعناه أي رَدَّد فيه فَكُرَه ثانياً ، لا ما قاله شيخُنا : إنه طَلَبَ العَوْرَةَ وتَتَبَّعَ العَثْرَةَ ، بقرينة المَقام ، وحيث إنها ثبتت في الأمهات كيف يُقال فيها إنها زيادةً غيرُ معروفة أو إنها مُضرَّةً، كما لا يخفي، ( ولم يَعْجَلُ بِجَوَابٍ) بِل تَـأَنَّى فيه( والاسمُ الرَّوِيئةُ ) بالهمز ، على الأَصل (و) قيل : هي (الرُّويَّةُ) كذا في الصحاح ،جَرَتُ في كلامهم غير مهموزة ، كذا في

(والرَّاءُ) حَرْفٌ من حروف النَّهَجِّي، وَرَيَّأْتُ رَاءً كَتَبْنها و (شَجَرٌ )سُهْليٌّ (١) له ثَمرٌ أبيضُ ، وقيل : هو شجرٌ أغبَرُله ثَمرٌ أحمرُ ( واحدثُه ) رَاءةً ( بهاء ) وتُصغيرها رُويْنةً ، وقال أبو حنيفة :

(١) النسبة إلى سمَّه لل سمُّهليُّ بضم السين عل غير قياس

(١) كذا ضبط اللهان . ولعلها عُمان

تُرَى وَدَكَ السَّديف عَلَى لحَاهُمْ

كَمثْل الرَّاء لَبُّدَهُ الصَّقيعُ (1)

ونقله شُرَّاح الشُّفاء ، وفي المواهب

الرَّاءَةُ لا تكون أَطْوَلَ ولا أَعرضَ من قَدْر الإنسان جالساً ، قال : وعن بعض أَعِراْب عَمَّان (١) أنه قال : الرَّاءة : شُجَيرة تَرتفعُ على ساقٍ، ثم يَرتفع لَهَا (٢) وَرَقُّ مُلَوَّرٌ أَحْرَش (٣) ، قال : وقال غيره : هي شُجيرة جَبليّــة كأنهاعظُلمَةٌ ، ولها زَهْرَةٌ بيضاء لينة كَأَنْهَا قُطْنٌ ( وَأَرْوَأَ الْمُكَانُ : كَثُرَ به ) الرَّاءُ ، عن أبي زيد ، حكى ذلك أَبُو عَلَى الفارسيُّ ، وقال شيخنا : قالوا : َهِي نَوْعٌ من شجر الطُّلْح ، وهي الشجرةُ التي نَبتَتْ على الغَار الذي كان فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه ، قاله السُّهَيْلي وغيرُه ، قالوا : وهي لها زَهْرٌ أَبْيَضُ شبْهُ القُطْن يُحْشَى به المَخَادُّ كالرِّيش خفَّةٌ وليناً ، كما في كتاب النّبات، قال الشاعر:

 <sup>(</sup>۲) في السان ثم تنفرٌع
 (۳) في الأصل و أخرش و والتصويب من السان و أحرش

عص (٤) الروض الأنف ٢/٤

أَنها أُمُّ غَيْلاَنَ ، وسبقه إليه ابنُ هشام وتَعَقَّبُوهُ ، وقال في النور ؛ هذهالشجرةُ التي وصفها أبو حنيفةَ غالبُ ظُنِّي أَنَّها العُشَر ، كذا رأيتُها بأزُّض البركة خارجَ القاهرَة، وهي تَنفتقُ عن مثل قُطْن يُشْبِه الرِّيشَ فِي الخِفَّة ، ورأَيتَ مَن يَجعله في اللَّحُف في القاهسرة. قلت : ليس هو العُشَر كما زعم ، بل شجرً يُشبهه ، انتهى ، قلت : وماذكره شيخُنا هو الصحيح، فإن الرَّاء غيرُ العُشَر ، وقد رَأَيْتُ كلَّيْهِما باليَّمَن ،ومن ثَمَر كُلُّ منهما تُحْشِّي المَخَادُّ والوسائدُ ، إلا أن العُشَر ثُمرٌه يَبدوصغيرًا ثم يَكْبَرُ حتى يكون كالباذنجانة ، ثم ينفتق عن شِبُّه قُطن ، وثُمُّرُ الرَّاءِ ليس كذلك، والعُشَر لا يُوجَد بِأَرْض مِصرَ، كما هو معلومٌ عندهم، وهمامنخُواصُّ أرض الحجاز وما يليها، ومن ثُمر . الرَّاءِ تُحْشَى رحَالُ الإبل وغيرُها في الحجاز (و) قال أبو الهيثم: الرَّاءُ : (زَيَدُ البَحْرِ) وأنشد : كَأَنَّ بِنَحْرِهَا وَبِمِشْفَرَيْهَ السا

ن بنخرها وبمشفريه في منظريه ومَظْمِها (١)

(۱) السان

والمَظُّ : دَمُّ الأُخَرِيْنِ ، وهو دَمُّ الغُزال وعُصارَةً عُرُوقِ الأَرْطَى ، وهي خُمُّ خُمْرٌ ، وقيل هو زُمَّانِ البَزِّ ، وسيأتي . حُمْرٌ ، وقيل هو زُمَّانِ البَزِّ ، وسيأتي . [ ر ى أ ]

(رَبَّأَه تَرْبِيَّةً) إلحاقاً له بالمعتلَّ (فَسَحَ عن خُنَاقِه) بالضم (١) (و) رَبَّأَ (فَ النَّم رَوَّاً) في التهديب رَوَّاتُ في الأَم ورَبَّأَتُ وفَكَّرْتُ عمني واحد، وقيل هي لُنْفَةً في رَوَّاً، قاله شيخناً: (وَرَائِيَّاهُ) مُرَائِلَةً (:اتَّقَاه) وحاقه، قال الصرفيون: إنها ليست مُستقِلَةً، بل الصرفيون: إنها ليست مُستقِلَةً، بل هي مَقلُوبة.

(وَرَاءَ) كِخَافِ (لُغَةٌ فِي رَأَى، والامم) منه (الرَّيَّ بالكسر) والهمز، كالرَّبح وزيد: الرَّاء، كالهاء، وأنشد شيخنا:

أَمْرْتَنِي بِرُكُوبِ البَحْرِ أَرَكَبُهُ غَيْرِيلَكَ الجَيْرُةَ أَخْصُصْهُ بِذَا الرَّاء مَا أَنْتَ نُوحٌ فَتُنْجِينِي سَفِينَتُهُ وَلاَ المسيِّحُ أَنَّا أَشْنِي عَلَى المَّاء (٢) قلت : أمَّا الشعرُ فلأَق الحسن على

<sup>(</sup>١) شبط القاموس : خناقه

 <sup>(</sup>٧) انظر البيتين في ترجة على بن عبد الغي في أبن خلكان و الرواية كيا قال الشارح الزيندي، بذا الداء »

ابن عَبْد الغَنيِّ الفهْرِيِّ المُقْرِيُ الشَاعِرِ الشَّرِيرِ، ابنِ خالَة أَي إسحاق الحُصْرِيِّ الحَبِ زَهْرِ الآداب: وأمَّا الروايــةُ فَانِهَا: فاخصُصْهُ بِذَا الدَّاءِ، بِالدَّالِ المُهملة، لا بالراء، كما زَعَمَه شيخُنا، فَدُرَدُّ عليه ما زَادَهُ.

(فصل الزای) [مع الهمزة] [ زأزأ] .

(زَأْزَأَهُ: خَوَّقَه و) زَأْزَأَ ( الظَّلْمُ: مَثْنَى مُسرِعاً رافعاً قُطْرَيْه ِ) أَى طَرَفَيْه (رأْسَه وذَنَيَه ) .

(و) زَأْزَأَ (الشيءَ : حَرَّكَه ، وتَزَأْزَأَ :)

تَحَرَّلُو(تَزَعْزَع و) تَزَأْزَأَ (منه : تَصاغَرَ)

ذَلَّ (له فَرَفاً) محركة أي خَوْفاً ، وقال
أبوزيد: تَزَأْزَأَ نَتُمن الرجل تَزَأُزُوًا شَديداً
إذا تَصاغَرْتَ له وفَرقْتَ منه ، وعبارةُ
المُحْكم : تَزَأْزَأَ له : هابَه وتَصاغَرَ لهُ
(وخَافَ) كَمَطْف النفسير على تَصاغر (و) تَزَأْزاً الرجل (: اختباً) قالجَرير :

إِذَا تَزَأْزَأَت السُّودُ العَنَاكيبُ (١)

(و) تَزَازَأَ الرجلُ إذا (مَشَى مُحرِّكاً

(۱) ديوانه ۲۲ والسان

أعطافَه كَهيْئَة القَصِارِ) أَى وهي مِشْيَة القصار .

(و) يقال : (قِلْرٌ زُوَّازِئَةٌ كَمُلَابِطَة و) زُوَّزِئَةٌ مثل (عُلَبِطَة ) بالهمز فيهما أَى (عَظيمةٌ ) تُزَاَّزِيُّ ، أَى (تَضُمُّ الجَزُورَ)، هذا مَحلُّ ذِكْره ، لأَبه مهموزٌ، قال أَبو حِزِامٍ غالبُ بن الحارث المُكلىُّ :

وعِنْدِي زُوَّازِيَّةً وَأَبَـــــةً وَأَبَـــــةً وَأَبَـــــةً وَأَنِيَّ وَأَبَــــةً وَهُ (١) تَزَازِيُّ فِلْ اللَّمْتِ وَهَمَّ للجوهريُّ ) وهذا الذي ذَكَرَه وهمًا هو المنقول عن الأصمعيّ وشيوخه ، والمؤلف تَسِعَ ابنَ سيده في المُحكم ، حيث ذكره في المهموز. [ زبأ]

(الزَّبْأَةُ) نَقلَها من بعض حواشى الصحاح، وقد خَلَتْ عنها الأُمَّهاتُ (بالفتح)، وقد تَقدَّم أَنه سَهْوٌ من قَلم الناسخ (الغَضْبَةُ) رواه ابنُ الأَعراني .

[ زكأً ] . ( زَكَاًه ، كمنع ) (٢) مائةَ سَوْط زَكْاً

(۱) مجموع أشعار العرب ١/ ٧٥ وانظر اللمان (أزا) وكان في الأصل رأية والتكملة ١/٧٧/

(٢) في القاموس كمنعه

( : ضَرَبه ، و ) زَكَأَهُ ( أَلْفاً ) أَى أَلْفَ درهم : ( نَقَدَهُ أَو عَجَّلَ نَقْدَه) عن ابن السكيت ، وعليه اقتصر الجوهريُّ والزُّبَيْديُّ

(و) زَكَاً (إليه : لَجَاً واسْتُنَدَ ) عن أَى زِيدْ ، والمَزْكاً : اللّجاً قالَ الشاعر : وَكَيْفَ أَرْهَبُ أَمْرًا أَوْ أَرَاعُ لَلْهُ

وَقَدْ زَكَأْتُ إِلَى بِشْرِ بِيلِ مَرْوَانِ وَيَعْمَ مَزْكَأْ مَنْ ضَاقَتْ مَذَاهِبُهُ

ويهم مزكا من صافت مداهيه ويغم مزكا من صافت مداهيه (وجاريته: جامتها، و) زَكَات (الناقة بولدها) تزكاً (:رَمَتْه)، وفي بعض النسخ: رَمَتْ به (عند رجُّلها) وفي بعض النسخ: عند رجُّلَيْها، التثنية، وفي التهذيب: رَمَتْ به عند الطَّلْق، ويقال: قبح الله أمَّا زَكَاتُ ولكَاتُ به أَى ولَدَّه. ( وَرجُلُ ) لو قال بدله: مليء ، كما هوفي غير بحتاب كان أوْل وزُكاه النَّقد) كغراب (: مُوسِّ ) كثيرً وقول شيخنا في الأخير إنه من زيادات وقول شيخنا في الأخير إنه من زيادات

(١) اللَّمَانُ والحبهرة ٣٨٣/٣ والخزانة ١١٥/٤

(۱) ضط الحان : صَعَّدً

المؤلف لأن الجُمهور كالجوهري المتحدد المتحدد

(وَازْدَكَأَ منه حَقَّهُ)وَانْتَكَأَهُ ، أَى (أَخَذَه) . وَلَتَجِنَّتُهُ زُكَأَةً لِكُأَةً ، كَهُمَزَة فيهما ، أَى يقضى ما عليه .

[زنأ] •

(زَنَاً وِرُنُوءًا) أَى الشيء (كَمَنَعُ) يَزِنَاً (رَنَاً وِرُنُوءًا)كَّهُود (: لَجَأَ ،و) زَنَاً ورُنُوءًا (فِ الجَبَلِ)يَزُناً وَرُنُوءًا(: صَعدَ) (١) فيه ، وفي الحديث : لا يُصَلَّى زَانِيُّ، يعنى الذي يُصَعَّد في الجَبَل حتى يَستَتمُّ الصُّعودَ ، إِمَّا لأَنه لا يتمكنُ ، أو ممّا يَقَعُ عليه من البُهْر والنَّهِيسج ، فيضيتُ لذلك نَفَسُه ، وقال قيسُ بنُ فيضيتُ لذلك نَفَسُه ، وقال قيسُ بنُ عصبيًا له من أمه يُرقِّضه ، وأمّه مَنفُوسَةُ بنتُ زَيْد الفوارس ، والصبي هو حكم ابنه :

<sup>104</sup> 

أَشْبِهِ أَبَا أُمُّكَ أُو أَشْبِهُ حَمَــلْ يُصْبِحُ في مَضْجَعه قَد انْجَـدَلْ وَارْقَ إِلَى الخَيْرَاتِ زَنْأٌ فِي الجَبَلِ (١) الهلُّوفُ : الثقيلُ الجافي العَظيمُ اللَّحْيَة ، والوَكُلُ: الذي يَكُلُ أَمرَه إلى غيره، وزعم الجوهريُّ أن هذا الرَّجَزَ للمَرْأَة أُمِّه قالتُه تُركِّص النَّها ، فردَّه عليه أَبُو محمد بنُ بَرِّيٌّ ، ورواه هو وغيره على هذه الصُّورة ، وقالت أمه تَرُدُّ على

أَشْبِهُ أَخِي أَوْ أَشْبِهَنْ أَبَاكَا أمًّا أبى فَلَنْ تَنَالَ ذَاكَا تَقْصُهُ أَنْ تَنَالَهُ بَدَاكَا(٢) وعبارةُ العُبابِ : قالت مَنفوسة بنتُ زید الفوارس بن حُصَین بن ضرار الضُّبِّيِّ وهي تُرقِّص ابنَها حَكيماًوتَرُدُّ على زَوْجها قيس بن عاصم المنْقُريّ رضي الله عنه .

(١) اللسان والجمهرة ٣ / ٢٨٣ وانظر مادة (عمل) والنوادر لأبي زيد ٩٣ هذا وبهاش المطبوع ما يأتى «الذي في الصحاحر اللسان المطبوعين « عمل «أي رو اية مكان وحمل، وذكره الجوهري في ( هلف) فليحرر هذا والذي في اللسان ( زناً ) مثل الأصل ۽ حمل ۽

(۲) اللــان والنوادر لأني زيد ۹۳

(و) زَنَأَ ( الظِّلُّ ) يَزْنَأَ ( : قَلَصَ) وقَصُرَ (ودَنا بعضُه من بعض)وظلُّ زَنَاءُ: قَالِصٌ، قال ابنُ مُقْبِل يَصف الإبل :

وَتُولِجُ فِي الظِّلِّ الزَّنَاءِ رُوُّوسَهَا وتَحْسَبُهَاهِيماً وَهُنَّ صَحَالُهُ (٢) (و) زَنَأً (إليه) أي الشيء يَزْنَأً: ( دَنَا منه) (٢) وزَناً للخمسين زَناً : دَنا لها (و) زَنَاً: (طَربَ وأسرع،و) زَنَاً: (لَزقَ بِالأَرضِ وخَنَق) هكذا في النسخ، ولم أجد من ذكره من أئمة اللغة إن لم يكن صُحّف على الكاتب من حَقَن (و) قد زَنَاً (بَوْلُه) يَزْنَأُ زَنْأً وزُنُوءًا (: احتَقَنَ).

( وأَزناه ) هو ( إلى الأَمر إزناءً أَلِحاًه (٣) و) أَزْناًه في الجَيل (صَعَّده، و) أَزْنَأُه هو إزناءً إذا (حَقَّنَه) وأصله الضِّيقِ.

(والزُّنَاء. كسحاب) هو (القَصيرُ المُجتمعُ) يقال: رَجلٌ زَنَاءً، وظلُّ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٦ واللــان والصحاح والمقايس ٣ / ٢٧ والفائق ١ /٢٤٥ والحمهرة ٣ : ٥٥٥ وانظر مادة ( زنا ) في اللمان فقد نسبه لأبي ذؤ يب وليس في شعره .

 <sup>(</sup>۲) ه منه » ليست في متن القاموس المطبوع

 <sup>(</sup>٣) في متن القاموس المطبوع « و أزناً ه ألحاً ه ».

زَنَاء ، وفي الفائق : الزَّناء في الصَّفات نظير جَوَاد وجَبَان (١) ، وهو الضَّيقُ يقال : مَكَانُّ زَنَاء ، (والحاقنُ ليَوْله) . ونهي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُصِلِّي الرجلُ وهر زَنَاء أي حاقنُ . (و) الزَّنَاءُ (ع) .

(و) قال ابنُ الأَعرابيّ: (الرَّنِيءُ) على فَعِيل (: السَّفاءُ الصغيرُ) (وَزَيَّا عليه تَزْنِيَّةً) أَى (ضَيَّق) قال شِهَابُ بنُ العَبَّف، ويروى للحارث ابنُ العَبِّف، ويروى للحارث ابن العَيِّف (٢)، والأَوَّل هو الصحيح، قال الصَّغانيُّ: وهكذا وجائله في شعر شهاب بخط أي القاسِم الآمديّ في أشعار بي شَيْبَان.

لا هُمَّ إِنَّ الحارثُ بْنُ حَبَلَهُ زَنًّا عَلَى أَبِيهِ ثُمَّ قَتَاكَ وَرَكِبُ الشَّادِخَةَ المُحَجَّلَهُ وَكَانَفِي جَارَاتِهُ لا عَهْدَ لَـهُ وَكَانَفِي جَارَاتِهُ لا عَهْدَ لَـهُ فَأَنَّ أَمْر سَبِّيَ لا فَعَلَـهُ (١١)

(1) أي الفائق ١ / ٢٤٥ نظير آبراً وجواد وجبان وهو الضيق . .

(٣) انظر ألهامش السابق والصحاح .

أى لم يَفْعُلُه ، قال وأصله زَناً على أبيه ، بالهمز ، قال ابن السكيت : إنحا ترك همزه ضرورة والحارث هذا هو الحارث بن أي شمر العَسَّانُ. وقدبُني ألم التفضيل في الحديث أنه كان لا يُحِبُّ من الدُّنيا للم أرضة أي أضيقها ، قاله شيخنا ، قلم أيضاً حديث سعد بن ضمرة : فَرَنَدُوا عليه الحجارة أي ضَيقوا .

ل ومجا يستدرك عليه :
 الزّناء ، كسحاب : القَبْرُ ، قال
 الأَخطل :

وَإِذَا قُلِيْتُ إِلَى زَنَاءِ قَعْرُهـــــا غَبْرًاء مُظْلِمةٍ مِنَ الأَجْفـــارِ (١)

[ ز و أ ] . (زَوْءُ المَنْيَة : مِا يَبْخُدُثُ منها) قال الأَصْمِعي : الزَّوْءُ بِالهِمْرِ.

فان الاصطفى . الرواء بالهمر . (و) قال أبو عمرو (زَاءَ الدهرُ به) أى (انقلَبَ [به] (٢)) ، وهذا دليلٌ على أنه مهموزٌ ، قال أبو منصور : زَاءَ فَعَلَ من الزَّوْءِ (٣) ، كما يقال من الزَّوْغ

 <sup>(</sup>٣) أي الأصل : العفيت والتصويب من إغرافة ٢٣١٧٤
 والرجز في حـ ٢٣٩ وفي اللمان ( ذِنّا ) والعفيث ،
 أيضًا لكن في مادة ( شدخ ) ذكره العيث صوابا و انظر مراجع الحزانة

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « الزوى » والتصويب من المسان

زَاغَ (قال أَبو عَمْرو : فرحْتُ بهذه

الكلمة ) حيث وجدَّتُها : قال أَبوذُوَّيْب :

خَمْرًا بِمَاء إِذَا ناجُودُهَا بَـرَدَا

زَوْءُ المَنِيَّة إِلَّا حِرَّةً وَقَلِكَا (١)

وجاءَ في الحديث أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال : إنَّ الإمانَ بَدَا غَريباً

وسَيعُودُ كُما بَدَا ، فَطُوبَى لِلْغُرَباءِ إذا

فَسَدَ الناسُ ، والذي نَفْسُ أَبِي القاسم

مَا كَانَ مِنْ سُوقَة أَسْقَى عَلَى ظَمَا

مِن ابن مَامَةَ كَعْبِ ثُمَّ عَيَّ بــه

(١) اللسان

( :زَجَرَه ليَحْتَبسَ ) قالهأبوعمرو .وقد سَأْساتُ به . (أو) سَأْساً بالحمار إذا (دَعاهُ ليشرَبَ) وقلتَ له سَأْسَأْ. قاله الأَحمرُ. وفي المَثَل اقَرَّب الحمارَ من الرَّدْهَة ولا تَقُل له سَأْه الرَّدْهَةُ : نُقْرَةٌ في صَخْرة يَسْتَنْقَـعُ فيها الماءُ . (أو يَمْضي) أَي زَجْرتُه لِيمْضيَ قُلْتَ له سَأْسَأْ، قاله الليث، وقد يُذْكَرُ سَأْ ولا يُكَرَّرُ. فيكون ثُلاثبًا قال: لَمْ تَدْر مَاسَأُ للْحَمير وَلَـــــم تَضْرِبُ بِكُفُّ مُخَابِطِ السَّلَمِ (١) ويقال: سَأْ للحمار عند الشُّرْب، فإن رَويَ انطلق وإلاَّ لم يَبْرَحُ ، قال : ومعنى سَأْ اشْرَبْ فإنى أُريد أَن أَذهبَ بك، قال أبو منصور: والأصل في سَأْ زَجْرٌ وتَحريكُ للمُضيِّ، كأنه يُحَرِّكه ليشْرَبَ إِن كانتْ له حَاجَةٌ في الماءِ مخافَةَ أَنْ يُصْدِرَه وبه بَقيَّةُ الظَّما ِ. [] قال شيخنا : ومما بقي على المؤلف: السُّسَىءُ كالضَّمْضيءِ وَزْناً ومعْنَى ، نقلَه عن ابن دخْيَةَ في التَّنْويه . قلت (و) في العُبابِ : ( تَسأْسَأَتْ)

بيَدِهِ لَيُزُوأَنَّ الإمانُ بَيْنَ هٰذَيْنَ المَسجدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ في جُحْرِها » هكذا رُوى بالهمز ، قال شَمِرٌ : لمأسمع زَوَأْتُ ، بالهمز ، والصواب لَيُزْوَيُنَّ ،أَي، لَيُجْمَعَنَّ ولَيُضَمَّنَّ ، من زَوَيْتُ الشيءَ إذا جَمَعْتُه ، وسيُّذكر في المُعتالِّ. قلت : وفى: رواية :لَيَـأْرزَنَّ بدل لَيُزْوَأَنَّ . (فصل السين) المهملة مع المهمزة [سأسأ] (سَأْسَأَ بِالحمار سَأْسَأَةٌ وسَأْسَاءً)بالمد

<sup>(</sup>١) البيتان ليسا في شعر أبي دؤيب وها لماءة الإبادي كا في معجم الشعراء تحقيقي ٤٤١ و اللسان ( زوى) و تهذيب الألفاظ ٢٢٨ وفي الأصل ۾ وَفَدَى ۽ والتصويب مما سبق . وانظر مجمع الأمثال حرف الحبم أجود من

قوله مُعْرَقَةً أَى قَلِيلَة النزاج ، أَى النها مِن جَوْدَتِها يَنْلُو الشَّرَاوُهَا ، قال الكِسائيُّ : وإذا اشترَبْتُ الخَمرَلَتَحْملها إلى بَلَد آخَر قُلت : سَبِيْتُها ، بلاهنز ، وعلى هذه التفرقة مشاهير اللَّغويين إلاّ الفيويين إلاّ الفيويين إلاّ ويقال في الخمر خَاصَّةً سَبَاتُها ، بالهمز ويقال في الخمر خَاصَّةً سَبَاتُها ، بالهمز إذا جَلَبْتُها مِن أَرْضِ إلى أَرْضٍ ، فهى يقال ذلك إلا في الخمر خَاصَّةً سَبَاتُها ) ، ولا يقال ذلك إلا في الخمر خَاصَةً ، قال ملك بُن أَبى كَمْب مالك بُن أَبى كَمْب مالك بُن أَبى كَمْب

بغَيْرِمِكَاسِ فِي السَّوَامِ وَلاَغَصْبِ (١) ( وَبَيَّاعُهَا السَّبَّاءُ ) كَمَطَّارٍ ، وقال خالدُ بن عبد الله لعُمَر بن يُوسُفَ خالدُ بن عبد الله الشَّاء ، حكى ذلك

بَعَثْتُ إِلَى حَانُوتُهَا فَاسْتَكَأْتُهَا

[] ومما أغفله المؤلف بسَبَأَ الشَّرابَ، إذا جَمَعها وَحَبَأُها (٢)، قاله أبو موسى في معنى حَديث عُمرَ رضى الله عنه، أنه

أب حنيفة .

عَلَىَّ ( أُورُكم ) (۱) وتَسَيَّأَتْ، أَى (اختلفَتْ) فلا أُدرِي أَيْهِا أَتِسعُ. [س ب أ]

[سبأ الحَدْرَ كَجَعَلَ عَبْوُها (سبأ الحَدْرِ كَجَعَلَ عَبْوُها (سبأ الحَدْرِ كَجَعَلَ عَبْوُها (سبأ الكَثر استعمالُ شُرى في مَعْني البيع والإخراج، نحو قوله تعالى ﴿ وَشَرَوْهُ لِيَعْمَنِ بَخْسٍ ﴾ (۱) أي باعوه، ولذا قَسَره في الصحاح والعباب باشتراها، لأنه المعروف في معني الأخذ والإحظال، نحو شرى وباع يُستعمل في المعنين، وكذا فَسَره ابن الأثير أيضاً، وزاد الجوهريُ فَسَره ابن الأثير أيضاً، وزاد الجوهريُ والصفائي قيدًا آخرَ، وهولي شربها، قال عامر بن على بن مُحمد بن سلمة بن عامر بن هرمة

خَوْدٌ تُعَاطِيكَ بَعْدَ رَفَّدَتهِ الْمُوْدَ مَهَّدَوُهُ الْمُودَ مَهُّدُوهُمُ الْمُودَ مَهُّدُوهُمُ الْمُودَ مَهُّدُوهُمُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَدِ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُلْمُ الللّهُ اللْمُلْمُ اللْلِمُ اللللْمُلِمُ اللّهُ الللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّه

<sup>(</sup>۱). اللبان والجمهرة ٣/٣٨ أوانظر الأغاق ١٠/ ١٧٢/ تحقيق

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ، وجباها ، والتصويب من النهاية لابين الأثير قفيه قال أبو موسى الممنى في الحديث فيها قبل جمعها وعباها .

<sup>(</sup>١) في القاموس « تسأسأت الأمور »

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۰

<sup>. (</sup>۳) سورة النوبة ۱۱۱

<sup>(؛)</sup> اللسان والخزانة ١ /٤٨٤ الثاني منها والصحاح

(ويُمْنَعُ) من الصرف لأَنه اسم ( بَلْدَة بَلْقيسَ )باليمن ، كانت تَسكُّنها ، كذا ورد في الحديث قال الشاعر: منْ سَبَأً الحَاضرينَ مَأْربَ إِذ يَبْنُونَ منْ دُون سَيْلهَا العَرمَــا(١) وقال تعالى ﴿ وجَنَّتُكُ مَنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقينِ ﴾ (٢) قال الزجاج : سَبَأُ هي مدينة تُعرَف بمَأْرب ، من صَنْعاء على مسيرة ثلاث ليال، ونقل شيخنا عن زُهــر الأَّكُمْ في الأَّمثال والحكم ما نصه : وكانَتْ أخصَبَ بلاد الله، كما قال تعالى ﴿ جَنَّتان عَنْ يَمين وَسْمَال ﴾ (٣) قيل : كانت مسافة شهر للراكب المُجِـد، يسير الماشي في الجنان من أوَّلها إلى آخرها لا يُفارقه الظِّلُّ مع تدفُّق الماءِ وصفاءالأنهار واتِّساع الفَضاء ، فَمَكَثُوا مُدَّة في أَمْن ، لا يُعاندُهم أحدُّ إِلاّ قَصَموه، وكانت فيبَدْءِ الأَمر تَركَبُها السُّيول فجَمعَ لذلك حمْيَرٌ أَهْلَ مملكته ، وشاوَرَهم ، فاتَّخذوا سَدًّا في بَدْءِ جَرَيَان الماء، ورَصفوه بالحجارة والحديد،

دَعَا بِالجِفَانِ فَسَبِأَ الشَّرابَ فيها . (و) سَبَأَ ( الجلْدَ) بالنار سَبْأً ( : أَحْرَقَه) قاله أبو زيد، (و)سَياً الرجلُ سَبْأً ( :جَلَدَ ، و )سَبَأَ (سَلَخَ ) . فيه قَلَقٌ ، لأنه قول في سَياً الجلْد : أحرقه ، وقيل: سَلَخَه ، فالمناسبُ ذَكْرُه تحتَ أَحرقه (١) وانْسَبَأُ الْجِلْدُ انْسَلَخ ، وانسبأ جِلْدُه إذا تَقَشَّر ، قال الشاعر :

• وَقَدْ نَصَلَ الأَظْفارُ وانْسَاأً الجِلْدُ (٢) ه (و) سبأً( : صَافَحَ) قال شيخنا :

هو معنى غَريبٌ خَلَت عنه زُبُرُالأَوَّلين. قلت : وهو في العُباب ، فلا معنى لإنكاره (و) سَبَأَت (النَّارُ) وكذا السِّيَاطُ، كذا في المحكم (الجلْدَ) سَبْأً ( : لَذَعَتْه ) بالذال المعجمة والعين المهملة (و) قيل (غَيَّرَتُه) ولَوَّحَتْه، وكذلك الشمسُ والسَّيْرُ والحُمَّى ، كُلُّهنَّ يَسْبَأْنَ الإنسانَ ، أي يُغَيِّرُنَه .

(وسَبَأُ كَجَبَل) يُصرَف على إرادة الحي قال الشاعر:

أَضْحَتْ يُنَفِّرُها الولْدَانُ مِنْ سَبَا كَأَنَّهُمْ تَحْتَ دَفَّيْهَا دَحَارِيجُ (٣)

<sup>(</sup>١) اللبان والجمهرة ٢٩٢/٣

<sup>(</sup>۲) سورة النمل ۲۲

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ ۱۵

<sup>(</sup>١) باش العلبوع: قوله «تحت أحرقه «لعله بجنب أحرقه

وجعلوا فيه مَخَارِقَ للماء ، فأذا جاءت السَّيولُ انقسمت على وَجْه يَحُمُّهُم نَفْعُه في الجَنَّاتِ والمُزْدَرَعَات ، فلما كَفروا نعمَ الله تعالى ورأوا أنَّ مُلْكَهُم لا يُبيدُه شيء ، وعَبدُوا الشَّمْس ، سَلَّط الله على سَدَّهم فَأْرةً فَخَرَقَتْه ، وأرسَل عليهم السَّيلُ فمزَقهم الله كلَّ مُمَرَّق ، وأباد

(و) قال این درید و کتاب الاشتقاق: سَبَاً (لَقَبُ ابْنَ یَشْجُبَ بَنِ مَعْبُ بَنِ مَعْبُ ابْنَ یَشْجُب؛ وهوخطأ وفی بعضها: ولَقَبُ یَشْجُب؛ وهوخطأ واسمه عَبْدُ شَمْسِ ، یَجْمِعُ قبائل الیَمَنِ عامةً (۱) یُمَدُّ ولا یُمَدُّ، وقول شیخنا: وزاد بعض فیه المَدَّ أَیضاً ، وهو فول الأمهات فلا غرابة ، مع أنه موجود فی الصحاح (۱) ، وأما الحدیث المشار المشار عامت الدی وقع فیه ذکرُ سَیا فأخرجه الدی وقع فیه ذکرُ سَیا فأخرجه الدی وقع فیه ذکرُ سَیا فأخرجه

(۲) يَالش المطبوع مَايَاتَن: قواه، موجود في الصحاح » الذي
 نبه أنه يصرف و لا يصرف ولم يتعرضنَّ السه و القصر
 و كذلك الصفاق في التحسلة لم يتعرض لذبًاك .

التّرمذيُّ في التفسير (١) ، عن فَرُوَةَ بن مُسَيْك المُراديُّ قال : أَتيْنَا رَسولَ الله عليه وسلم، فقلتُ : يا رسول الله، أَلَا أُقالِلُ مَنْ أَدبَر من قَوْمي بمَنْ أَقْبِلَ مِنهِم ؟ فأَذْنَ لِي في قتالهم ، وأُمَّرنى، فلما خَرجْتُ مَنْ عنده سأَل عَنى : « مَا فَعَلَ الغُطَيْفِيُّ ؟ » (٢) فأُخْبِر أَنِي قَدْ سَرْتُ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ فَيَأْثَرِي فَرَدُّنى وَفَأْتَيْتُه ،وهو في نَفَرمن أصحابه ، فقال «ادْعُ القَوْمَ ، أَفَمَنْ أَسلَم منهم فَاقْبَلُ مِنْهِ ، وَمِنْ لَمْ يُسْلِّمْ فِلَا تُعْجَل حتى أُحْدَثَ إليك، قال: وأُنْزِل في سَبَإِ مَا أُنْزِلَ ، فقال رَجِلٌ : يَا رسول الله ، وما سَبَأً ؟ أَرْضُ أَو أمرأَةٌ ؟ قال : لَيْسَ بِأَرْضَ وَلاَ امْرَأَةً وَلَكُنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِن اليمن (٣) فَتَيَامَنَ منهم ستّة . وتشاءم منهم أربعة ، فأما الذين تشاءموا فَلَخْمُ وجُذَامٌ وغَسَّانُ وعَاملة ،

<sup>(</sup>۱) الحق في الاطنقاق دورا وكان اسم سبأين يشخب : عبد شس . وفي صفحة ۲۱ والد يَبشُنْهُ جُسِبُ "سَبَاً قاللتكليق: اسمه عبد فمس وقال قوم: اسمه عامر وسبأً اسم" يحمد إقبيلة كلهه .

<sup>(</sup>۱) الثرمذي ج ۱۱ صه ۹۸ و ما پسپوما

 <sup>(</sup>۲) في الترمذي ه التي طليقيلي ٩ ومو تحريف أنظر الناج مادة (غلف ) وبيز عُمليف كرايبرحي فن العرب ... وحد فزوة بن مُستيك الشَّمل في
 الصحاب

<sup>(</sup>٣) في النّرمذي ; و لد عشرة مِن العزب

وأَمَا الذين تَيَامَنُوا فِالأَزْدُ وِالأَشْعَرِيُّونَ وحمْيَر وكنْدَة ومَذْحج وأَنمار (١) فقال رجل : يا رسولَ الله ، وما أنمار؟ قال : « الذين منهم خَثْعَمُ وَبِجِيلَةُ ». قال أبوعيسى: هذاحديثُ حَسَنُ [غَريب] (٢) (و) سَبَأُ (والدُ عَبْد الله المَنسوب (إليه) الطائفةُ ( السَّبَائيَّةُ) (٣) بالمذ، كذا في نسختنا ، وصحَّح شيخُنا السَّبئيَّة بالقصر ، كالعَربيَّة ، وكلاهما صحيح (منَ الغُلاة ) جمع غَال وهـــو المُتعصِّبُ الخارج عن الحَدِّ في الغُلُوِّ من المبتدعة ، وهذه الطائفة من غُلاة الشِّيعة ، وهم يتفرَّقون على ثُمانى عَشْرَةَ فرْقَةً . (والسَّبَاءُ كَكتاب) والسَّبَأُ كَجَبَل ، قال ابنُ الأنباريّ : حكى الكسائيّ : السَّبأُ: الخَمْرُ، واللَّطَأُ: الشَّرُّ الثقيلُ، حكاهما مهموزَيْنِ مَقصوريْن، قال: ولم يَحْكهما غيرُه ، قال والمعروف في الخمر السُّبَاءُ بــكسر السيــن والمدُّ.

( والسَّبِينَّة ، كَكَرِيمَة : الخَمْرُ ) أَى (١) في النَّرَمَان ، وصدر ومنح وأندار وكنة وضيلت نِه شنح خطأ مكذا ( مِذْحَج ، (٢) الزيادة من النرمان

(٣) في القاموس السبئية

مطلقاً ، وفي الصحاح والمحكم وغيرهما : سَباً الخَمْرُ واسْتَباها : استراها ، وقد تقدّم الاستشهادُ ببيتي إبراهيم بن هَرْمَة ومالكِ بن أبي كَعْب ، والاسمُ السّباءُ ، على فَعَال بكسر الفاء ، ومنه سُمَّيت الخمرُ سَبيتةً ، قال حسان بن ثابت :

كَأَنَّ سَبِيةً مَنْ بَيْسِت رَأْسِ
عَلَى أَنْيَابِهِا أَوْ طَهْهِا عَسَلٌ وَمَاءُ
عَلَى أَنْيَابِهِا أَوْ طَهْهِم عَضَّ عَضَّ
مِنَ التَّقَاحِ هَصَّرَه اجْتَنَاءُ (۱)
وهذا الببت في الصحاح:
عَلَنَّ سَبِيتٌ فِي بَيْت رأس ه قال البن بَرِّيّ: وصوابه همِنْبَيْت رَأْس، وهو موضع بالشأم.
وال ابن بَرِّيّ: وصوابه همِنْبَيْت رأس (و) يقال: (أَسْبَأً لِأَمْرِ اللهِ) وذلك (أَخْبَتَ) له قَلْبُه. كَذَا في لسان العرب (۱) (و) أسبا (على الشَّيء العرب (۱) (و) أسبا (على الشَّيء نَبَتَ) أَي انْخَضَع (له قَلْبُهُ).

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳ وائشان والصحساح وني ديوانه هصّره الجَنّاءُ

 <sup>(</sup>٣) الذي في اللـــان : وأسبأ لأمر الله أخبت وأسبأ عـــــل
 الشيء خبت له قلبه

( وسَبِيءَ ) كأمير ( الحَيَّة ) وسَبِيُها يُهمز ولا يهمز ( : سلْخُها ) بكسرالسين المهملة ، كذا في نُسختنا ، وفي بعضها على صيغة الفعُل ، سَبَأ الحَيَّة كمنع : سلَخَها ، وصحَّحها شيخُنا ، وفيه تأمَّلُ ومخالفة للأصول .

(و) قالوا في المثل: (إَنَّفَرَّقُوا) ، كذا في المحكم، وفي التهذَّليب: ذَهَبُوا. وبهما أورده الميداني في مجمع الأمثال (أَنْدَى سَنَا وأَبَادَى سَبَا) يُكتببالأَلف لأَن أصله الهمز، قاله أَبُو على القالى في الممدود والمقصور ، وقال الأزهريُّ : العربُ لا تهمز سَبًا في هذا الموضع، لأنه كَثُر في كلامهم فاستثقلوا فيه الهمْزَ ، وإن كان أصلُه مهموزًا ، ومثلَّه قال أبو بكرين الأنباراي وغيره ، وفي زهر الأَكم : الذَّهَابُ مَعْلُومٌ ، والأَيادي جَمْعُ أَيْد ، والأَيْدي بمعنى الجَارحة وبمعنى النُّعْمة وبمعنى الطُّويق (: تَبَدُّدُوا) قال ابنُ مالك: إنه مُركّب تَركيب خَمْسَةٌ عَشَرَ ، ( بَنَوْهُ عَلَى السُّكُون ) أَي تكلُّموا به مبنيًّا على السكون كخمسة عشر ، فلم يجمعوا بيل ثقَـل البناء

وثقل الهمزة، وكان الظاهر بَنُوهُما أو بنَوْهَا، أى الألفاظ الأربعة، قاله شيخُنا (وليس بتَخفيف عن سَبَا) لأن صورة تخفيفه (١) ليست على ذلك (وإنما هو بدل) وذلك لسكترته في كلامهم، قال العجَّاج:

ه من صادر أو وارد أيندي سبا<sup>(۱)</sup> ه وقال كُثير :

أيادي سَبَا يا عز ما كُنْتُ بَعْدَكُمْ فَلَمْ يَعْدَكُمْ فَلَمْ يَعْدَلُ بَعْدَكُمْ فَلَمْ يَعْدَلُ بَعْدَلُ مَنْدِلُ (٣) (ضُربَ المَثَلُ بِهِم الأَنهُ لَمّا غَرِقَ مَكَانُهُم وَهُمِتْ جَنَّاتُهُم الْمَيْ وَقَرْبَ ذَهَابُ جَنَّاتِهِم مَكَانُهُم على الغَرق وقرب ذهابُ جَنَّاتِهِم مَكَانُهُم على الغَرق وقرب ذهابُ جَنَّاتِهِم مَكَانُهم النَّيْلُ ، وأنهم (١) توجهوا إلى محكة ثم إلى كل حل جهة برأى الكاهنة أو الكاهن، وإنما جهة برأى الكاهنة أو الكاهن، وإنما بقي مناك طائفة منهم فقط ( تَبَدَّدُوا في البلاد) فلحق الأَرْدُ بِعْمَان ، وحُزَاعةُ بِيَطْن مَر ، والأَوْسُ والمَّزر جُبعثرب، بيض مَر ، والأَوْسُ والمَّزر جُبعثرب،

<sup>(</sup>١) أي السان : تحقيقه

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۷۶ واللمان
 (۳) دیوانه ۲۹/۲ واللمان

<sup>(</sup>ع) بهائش المطبوع ماياًى: • قوله وأنهم الغ هكذا بالنسخ وليتأمل ۽ هذا وانظر معجم البلدان ( مأوب ) و كيف تفرقوا

وآلُ جَفْنَةَ بِأَرضِ الشَّأْمِ ، وآلُ جَذْيِمَةَ الأَبْرشِ بِالعِرَاقِ :

وفى التهذيب: قولُهم ذَهَبُوا أيادي سَبَا، أى مُتفرِّقين ، شُبُهوا بِأَهْل سَبَاٍ لَمّا مَرَّقَهُم الله فى الأَرض كُلَّ مُمَرَّق فَأَخَذَ كُلُّ طائفة منهم طَريقاً على حدة ، واليَّدُ: الطَّريقُ ، يقال: أخذ القَرْمُ يَدَ بَحْرٍ، فقيلَ للقوم إذاتفرَّقوا فى جهات مُختلفة: ذَهبوا أَيدي سَبَا، أَى فَرَقَعْمُ طُرفَهُم التي سَلَكُوها كما تَفرَّق أَهلُ سَبَا، فَرَقَعْم طُرفَهُم التي سَلَكُوها كما تَفرَّق أَهلُ سَبَا ، فَذَاهبَ شَتَى.

(و) قال ابنُ الأَعرابيّ: يقال: إنك (رُبِيدُ سُبْأَةً، بالضَّمِّ) أَى إنك تريد (سَفَرًا بَعِيدًا) يُغيِّرك، وفي التهذيب: السُّبْأَةُ: السَّفر البَعِيد، سُتِّى سُبْأَةً، لأَن الإنسانَ إذا طالَ سفرُه سَبَأَتْه الشمسُ ولَوَّحَتْه، وإذا كان السفرُ قَرِيباً قيل: تُرِيدُ سَرْبَةً

[] ومما بقى على المؤلف من هذه المادة : سَبَأً عَلَى يَمين كَاذَبة يَسْبَأً سَبْئًا : حَلَفَ. وقيل : سَبَأً عَلَى يمين يَسْبَأً سَبْأً: مَرَّ عَلَيْهَا كاذَبِا غيرَ مُكْثَرِث بها . وقد ذكرهما صاحبُ المحكمً

والصحاح والعُباب (۱) وصالح بن خَيْوَان (۲) السَّبَائِي، الأُصحَّ أنه تابعي، وأحمد بن إبراهم

وصابح بن حيوان من السبائي، الأصح أنه تابعي ، وأحمد بن إبراهم ابن محمد بن سَبًا الفقيهُ اليمنيُّ من المتأخرين.

[س ب ت] . (المُسْبَنَتُ أَ (اللهُ مُهموزٌ مقصورٌ ) (الهُ وفي بعض النسخ مهموزًا مقصورًا، قال ابنُ الأعراق: هو (مَن يكونرَأَسُهُ طَوِيلاً كالكُوخ) بالضم ، بيتُمُسَنَّم من القَصَب وسيأتي.

[ س خ أ ]

(سَخَاً النَّارَ كَجَمَلَ) يَسْخَوُهاسَخْاً
أَى (جَمَل لها مَدْمَباً) مَوْضِعاً تَذهب
إليه (تَحْتَ القِدْرِكَسَخَاها) وسَخِيها،
معتلاًن، عن القراء، وسيأتى، وزاد
الصغانى: والمُودُ من الأوّل مِسْخَاً على
مفتكي، ومن الثانى والثالث مِسْخَاء على

نقل هذا أيضا في اللسان

 <sup>(</sup>۲) أو المعلموج عبران و والتصويب من تهذيب التهذيب و انظر ما فيه حيوان أو خيوان

 <sup>(</sup>٣) في اللسان « المُستَثَمَّا » بدرن با. وبهائه. قوله
 المستنأ ألخ تبع المؤلف البذيب وفي القاموس المسبتنا بزيادة الباء للوحدة »

<sup>(</sup>٤) في القاموس : ﴿ مقصورًا مهمورًا إِ

[س, رأ] « (السَّرْءُ والسَّرْأَةُ) لِفتحهما ،اقتصر عليه في المحكم ( : بَيْضَةُ الجَراد) والضَّبِّ (والسَّمكة) وما أَشبهه (وتُكْسَرُ) سَينهما في قول (أو هي) أي الكلمة (بالكَسْر) وعليه اقتصر في الصحاح ، وصحّحه الأَّكثرون ،قال عليُّ بنحمزة الأَصبهانُّ : السِّرْأَةُ، بالكسر: بيضُ الجراد ويقال سرُوة ، وأصلها الهمز، وقيل لا يقال ذلك حتى تُلْقيَاهُ (وجُرَادَةٌ سَرُوءٌ) على فَعُول ، قال الليث : وكذلك سَرْءُ السمكة وما أشبهه من البيض، فهي سَرُوءٌ ، والواحدة أُسَــرُأَة ، قالالأَصمعي الجراد يكون سَرْأً وَهُو بَيْض (١) فإذا خرجت سُوداء فهي دَبًا ، وضَبَّةٌ سَرُوع على فَعُول وضبَابٌ سُرُؤٌ عَلَى فُعُل وهي التي بَيْضُها في جَوْفهَا لم تُلْقه ، وقيل لا يسمى البيض سَرُأ حتى (٢) تُلْقيَه ، وَسَرَأَت الضَّبَّةُ : باضَتْ (ج سُرُء كَكُتُب ) قال الأصبهانيُّ : وسَرَأَت الجرادةُ تَسْرأُ سَراً فهي سَرُوع : باضت ، والجَمع

[س دأ] ء ( السُّنْدَأُوُ كَجِرْدَحْلِ وَ ) السُّنْدَأُوةُ (بِهاءِ) يقال: رجلٌ سنْدَأُوةُوسنْدَأُو، قال الكسائي : هو (الخَفيفُ ،و)قيل : هو (الجَرىءُ) أَى الشديد (المُقْدمُ) قال الشاعر:

سنْدَأُوَّةٌ مثلُ العَتيق الجَافِرِ (١) كَأَنَّ تُحْتَ الرَّحْل ذي المَسَامر قَنْطَرَةٌ أَوْفَتْ على القَنَاطر (و) قيل: هو (القصير و)قيل: (الدَّقيقُ الجِسْمِ) بالدال المهملة ، وفي بعض النسخ بالراء (مَع عراض رأس)، كلِّ ذلك منقولٌ عن السيرافي ، (و) قبل: هو( العَظيمُ الرَّأْسِ، و) السُّنْدَأُوةُ ( :الذُّنْبَةُ ) وناقة سنْدَأُورَةُ : جَريئَة ( وَزْنُهُ فَنْعَلُّو ) إشارة إلى أن النون والواو زائدتان، وقيل: الزائد الهمزة والواو فوزنه فعُلَأُو ( ج سنْدَأُوُونُ) وهو جمع مذكّر على غير شَرْطه ، لأَنه جار على غير العاقل، وليس علَماً ولا صفةً إلا بضَرْبِ من التأويل، قاله شيخنا.

<sup>(</sup>١) في الأصل « يكون سروأ وهي بيض ، والتصويب من

<sup>(</sup>٢) في الأصل وسروأ والتصويب من السان

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع : قوله مُشـــل العثيق لعله الفثيق وهو الفحل المكرم كما في الصحاح هاذا والرجز ليس في الصحاح ولا المادة ولكن نقل معنى الفسيق

سُرُو ۚ ( وسُرًّا كُوكُّع نادرَةٌ فلايُكَسَّرُ فَعُولٌ على فُعَّل) بتشديد العين ، (وَسَ أَت [كمنَعَت (١١]) الجرادة تُسْرَأُ سَوْأً (: بَاضَتْ) وقال أبو عبيد عن الأَحْمِ: أَي أَلْقَتْ بَنْضَهَا، قال: ويقال: رَزَّت الجرادَةُ، والرَّزُّ: أَن تُدْخل ذَنبها في الأرض فتُلْقي سَرْأَهَا ، وَسَرُولُها: يُبْضُها. وقال القَنانيُّ: إذا أَلقي الجرادُ بيضَهُ قيل: قَدْ سَرَأَ البَيْضَ يَسْرَأُ به (٢) (و) قال ابنُ دريد: سَرَأت (المَرْأَةُ) سَرْأً(: كَثُرَأُولادُها) وفي نسخة : وَلَدُها (كَسَرَّأَتْ تَسْرِئَةً ، فيهما) وهذا عن الفرّاء (وأَسْرَأَتْ) أَي الجرادةُ (حَانَأَن تَسِضَ) وقال الأَحمر: أَسرأت : حان أَن تُلْقيَ بَيْضَها(وأَرْضً مَسْرُوأَةٌ : كَثيرتُها) أي الجرادُ ، وقال الأصبهانيّ، أي ذات سروة (١٦) وأصله الهميز.

[] ومما أغفله المؤلف من هذه المادة: السُّراءُ كسَحابِ : ضَرْبُ من شَجر

. القسيّ ، الواحدة سَرَاءَةُ (١) والسُّرُوَّةُ : السهم لاغَيْرُ (٢) ، الأُخيرُ عن على بن حمزة ، وأصله الهمز .

## [أسرطأ]

( سَطَأُها كَمنَ ع: جَامَعَها ) قاله أبو سعيد، وقال ابن الفرج: سمعتُ الباهليِّينَ يقولون: سَطَأَ الرجلُ المرأةَ وَمَطَأُها بِالهِمزِ أَي وَطلَّهَا ، قال أبو منصور: وشَطَأُها بالشين بهذا المعنى لُغَةً ، كما قاله أبو سعيد أيضاً .

## [س ل أ]

( سَلَاً السَّمْنَ كَمنَع ) يَسْلُونُهُ سَلاًّ ( : طَبَخَه وعالَجَه ) فأذاب زُبْدَه (كاسْتَلَأُهُ، والأشمُ ) السِّلاءُ بالكسر ممدود (ككتاب) قال الفرزدق مدح الحَكَمَ بن أيُّوبَ الثقفيُّ عمَّ الحجاج ابن يُوسفَ ، وخَصَّ في القصيدة عبدَ الملك بنَ مَرْوَانَ بالمديــ : رَامُوا الخلافَةَ في غَدْر فَأَخْطَأُهُمْ منْهَا صُدُورٌ وفاءُوا بالعَراقيــب

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس

<sup>(</sup>٢) كذا في الليان أيضا « سرأ بيضية يسرأ به » فالمضارع معد"ى محرف الحر والماضي معد"ى بنفسه (٣) في اللمان سراة

<sup>(</sup>١) في الأصل و سرآة، والتصويب من السان هذا وتكون

<sup>(1)</sup> في الأصل « السهم الأغبر » والتصويب من المسان .

كَانُوا كَسَالِيَّة حَمْقَاء إِذْ حَقَيْتُ
سَلَاءَهَا فِي أَدِيم غَيْر مَرْبُوب (۱)
(ج أَسُلِيَّة ,و) سلاَّ (السَّنسِ )سَلاً
(!عصره) فاستخرج دُهْنَه (و) قال
(ضَرب) بها (و) سلاَّه مائة سُوط سَلاً
نقده أو (عجَّل نقده و) سَلاً (الجَدْع) وكذا السَّيب سَلاً : نَوْده و) سَلاً (الجَدْع) وذن شَوْكُ اللَّهِ عَن أَبِي حنيفة .
(والسَّلاَء) بالضم ممدود على وزن القُرَّاء : شَوْكُ النَّهْ النَّهْ في واحدتُه سَلاَّءة أَي قال عَن اللَّهُ الل

في نسخة : زَفْيَاءة بدل دو فَيْنَة وَ(طَائِرٌ) أَغْبِرُ طَوِيلُ الرَّجْلِينِ ،(وتَصْلُّ كَسُلاَّء النَّخْلِ) وفي الحديث في صفة الجَبَانِ (٣) ﴿ كَأْمُا يُضْرَبِ جَلَّدُهُ بِالشَّلَّءَة ، وهي شَوْكةُ النَّخْلُ ، والجَمع بالشَّلَّءَة ، وهي شَوْكةُ النَّخْل ، والجَمع شَلَّة على وزن جُمَّار (١) فيفهم من هذا

(۱) ديوانه ۲۵ واللسان والصحاح (۲) ديوانه ۲۵ واللسان ومادة ( فيأ )

(٣) قي الأصل « الحنان » و التصويب من اللــان و الباية لابن الأثير

(1) أن الأصل وحاره هذا ما جل الشارح يعقب عليه يقر له فيقهم من هذا وضيط لمانا العرب وكذك النباية لابن الأثير جُمّار. ويبنو أن تسخة الشارح من المبادئ كانت بعر فة

أنه استعمل فى النَّصِل مُخَفَّفُ ، وكِذَا هو مضبوط فى نسخة لسان العسرب فليُعْرَث .

[س لط أ] (اسْلَنْطُأً) الرجل إذا ( ارتفعَ إلى الشَّىء يَنظُر إليه) ، قاله ابن برُرُح ، كذا في العباب .

[س و أ] اه

 <sup>(</sup>١) في الأصل « هازولات » والتصويب من اللــان :

وَمَسَائِيَّةً) (١) هكذا بالهمز في النَّسخ الموجودة، وفي لسان العرب بالياءين: ( : فَعَلَ به ما يَكُرُهُ ) نقيض سَرَّه، (فاسْتَاء هو ) في الصنيع مثل اسْتَاع، كما تقول من الغَمِّ اغْتَمَّ، ويقال: ساء ما فَعَل فلانٌ صَنيعاً يَسُوءُ أَي قَبُح صَنيعاً، وفي تفسير الغَرِيب لابن قتيبة قوله تعالى .

﴿ وَسَاءَ سَبِيادٌ ﴾ (٢) أَى قَبُحَ هَذَا الفَعلُ فَعْلاً وطَرِيقاً ، كما تقول : ساء هذا مَذْهَباً ، وهو منصوب على التعييز ، كما قال ﴿ وَحَمُنَ أُولُنْكَ رَفِيقاً ﴾ (٢) واستاء هو استهم (٤) وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قص عليه رُويًا فاستاء لها ثم قال : « خلاقة رُبُوةٍ (٥) ثم يُوتي الله المُلكَ مَنْ يَشَاءً » : قال أبو عبيد : أراد أن الرويًا ساءته فاستاء لها، افتعل من المسَاءة ،

وبقال: استاء فلان عكاني، أي ساءه ذلك، ويروى: « فاستآلَها (١) » أي طلب تَأْوِيلَها بالنَّظر والتَّأَمُّل ، (والسُّوءُ ، بالضم، الاسمُ منه) وقوله عز وجــل ﴿ وَمَا مَسَّنيَ السُّوءُ ﴾ قيل (٢) : معناه ما يي من جُنون، لأَنهم نَسبوا النيَّ صلى الله عليه وسلم إلى الجُنون ، والسُّوءُ أيضاً ععنى الفُجور والمُنكر ، وقولهم : لا أَنْكُرُكُ من سُوءٍ ، أي لم يكن إنكاري إيَّاك من سُوءِ رأيتُه بك، إنما هولقلَّة المَعرفة (و) يقال إن السُّوء (البَرَصُ) ومنه قوله تعالى ﴿ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ منْ غَيْر سُوءٍ ﴾ (٣) أي من غير بركس، قال الليث: أما السُّوءُ فما ذُكْر بسَيِّئُ فهو السُّوءُ، قال : ويُكُنِّي بِالسُّوءِ عن اسْمِ . البركس، قلت: فيكون من باب المجاز. (و) السُّوءُ (كُلُّ آفَةٍ) ومَرض ،أَى اسمٌ جامعٌ للآفات والأُمراض، وقوله تعالى ﴿ كَذَٰلِكَ لنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ والفَحْشَاء ﴾ قال الزجاج: السَّـوء:

 <sup>(</sup>۱) حكمًا ضبطها في الفلموس وليس في المسان مثل وزنها وتعليق الشارح عليها لايين ما ضبطها في نسخته ولعل نسخته من المسان فيها متسكاميية

<sup>(</sup>٢) سورة النساء وسورة الإسراء ٣٣

 <sup>(</sup>٣) مورة النساء ٦٩ هذا وأنظر تفسير غريب القرآن لابن

<sup>(</sup>٤) في السان و اهتم ۽

 <sup>(</sup>a) أي الأصل، خلائته نبوة ، والتصويب من السان ونهاية
 ابن الأثير، وأشار في هامش المطبوع إلى النهاية

 <sup>(</sup>١) في الأصل و فاستاه لها و والتصويب من اللسان و النهاية .
 و المغنى يتطلب ذلك

و معنى ينصب عند (٢) سورة الأعراف ١٨٨

<sup>(</sup>٣) سورة طه ۲ وسورة النمل ۱۲ وسورةالقصص ۳۲

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٤

الأَّرْهِرِيُّ : قولُه : إلا أَعلمِ أَحدًا إلى

آخره، وَهَمَّ، قرأَ ابنُ كَثيروأبوعمرو

: دائرةُ السُّوءِ ، بضم السين مدودًا في

سُورة بَرَاءَة وسُورة الفَتْح ، وقرأ سائرُ

القُرَّاءِ «السُّوءِ » بفتح السين في السُّورتَين:

قال: وتعجَّبْت أَن يَذْهَب على مثـل

الزجَّاج قراءةُ القارئين الجليلين ابن

كثيرٍ وأبي عمرِو ، وقال أبو منصور :

أَمَا قُولُه ﴿ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ السَّوْءِ } فلم (١)

يُقْرأُ إِلا بالفتح، قال: ولا يجوز

فيه ضَمُّ السِّين، وقد قرأ ابنُ كثير

وأَبُو عَمْرُو ﴿ ذَائْرَةُ السُّوءَ ﴾ بضم السين

ممدودًا في السورتين، وقرأ سائر القُرَّاء

بالفتح فيهما، وقال الفرَّاء في سورة

براءة في قوله تعالى ﴿ وَيَتَرَبُّصُ بِكُمُ

الدُّوائر عَلَيْهم دَائرَةُ السَّوْءِ ﴾ (٢) قال:

قراءة القُرَّاء بنصب السَّوْء وأراد

بالسُّوءِ المُصْدَرَ ، ومن رَفَع السين جَعلَه

اسماً، قال: ولا يَجوز ضَمُّ السين في قول الله و مَاكَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سُوْءٍ ﴾ (٣) ولا في

قوله ﴿ وظَنَنْتُمْ ظُنَّ السَّوْءِ ﴾ (١) لأَنه

خيانَةُ صاحبَة العَزيز ، والفحشاء : رُكُوبِ الفاحشة (وَ) يقالُ :(الاخَيْرَ أَقَ قَوْل السُّوءِ بالفتح والضم الذافتحت) السين ( فمعناه ) لا خَيْراً ( في قَوْل قَبِيحٍ ، وإذا ضممت) السِّين(فمعناه) لا خَيْرَ (في أَن تَقولَ سُوءًا) أَي لا تَقُلْ سُوءًا (وقُرئ) قوله تعالى( ﴿عَلَيْهِمْ دَائرَةُ السُّوء (١) ﴾ بالْوَجْهَيْن ) الفتح والضم ، قال الفراء: هو مثل قولك رَجُلُ السُّوَّءِ ، والسُّومُ بالفتح في القراءة أَكثُرُ ، وقَلَّما تقولُ العرب دائرة السُّواء بالضمِّ (٢) وقال الزجّاج في قوله تعالى ﴿الظَّانِّينِ بالله ظَنَّ السُّوء عَلَيْهِمْ دَائرَةُ السُّوءَ ٤ (١٦) كانوا ظُنُّوا أَنْ لن يَعُودَ الرسولُ والمُؤمنونَ إِلَى أَهْليهم ، فَجُعلَ اللَّهُدائرة السُّوءِ عليهم ، قال : ومَنْ قَرأَ ظَنَّ السُّوء. فهو جائزٌ. قال: ولا أعلمُ أحدًا قَرَأ بها إلا أنَّها قد رُويَاتُ ، قال

(۱) سورة الفتح ۱۲ ·

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٨٨

<sup>(</sup>۲) سورة مریم ۲۸

<sup>(؛)</sup> سورة الفتح ١٢

<sup>(1).</sup> سورة التوبة ٩٨ وسورة الفتح ٢

 <sup>(</sup>۱) كواد مرافق ۱۸ و مورد استراس السان والساق
 (۲) أو الأصل وبالفتح، وهو مهو وصوا إستراس السان والتقوية والله والمرقة السوء قال و دائرة السوء بالهي اختى في الفراءة والكورة المناس السوء بالهي ابنى إسرائية السين وقال الزجاء ...

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ٢

ضدٌّ المولهم: هذا رَجُلُ صدَّق ، وثُوبُ صدَّق، وليس للسُّوءِ هنا معنَّى في بلاءِ ولا عَذَابِ فَيُضَمُّ ، وقُرى أَ قُولُه تعالى ﴿ عَلَيْهِمْ ذَائرَةُ السُّوءِ ﴾ [ أي الهَزعة والشُّرِّ ) والبلاءِ والعــذاب ( والرَّدَى والفَسَاد وكَذَا ) في قوله تعالى ﴿ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السُّوءَ ﴾ (١) بالوجهين (أو) أن (المضموم) هو (الضَّرُّرُ) وسُوءُ الحال (و) السُّوءُ (المفتوحُ) من المَسَاءة مثل (الفَسَاد) والرَّدى (والنَّار، ومنه ﴾ قعله تعالى ( ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقبَةُ الَّذِينَ أَساءُوا السُّوعَ ﴾ (٢) قيل هي جهنم أعاذَنا الله منها ( في قراءة ) أي عند بعض القُرَّاءِ ، والمشهور السُّوأَى كما يأتي ( ورَجُلُ سَوْءٍ) بالفتح، أي يَعملُ عملَ سَوْءِ (و) إذا عَرَّفْتَه وصَفْتَ [به] (٣) تقول: هذا رَجُلُ سَوْءِ بِالإِضافة وتُدْخل عليه الألفواللام فتقول هذا (رَجُلُ السُّوءِ)، قال الفرزدق :

وكُنْتَ كَلْيْبِ السَّوْءِ لمَّا رَأَى دَمَّا

بصاحبه يوماً أحال على الدم (١) (١) سود: الفران ١٠٠ وم قراة

( بالفَتْح والإضافة ) لَفُّ ونَشْرُ مُرتَّب، قال الأَخفش : ولا يقال الرَّجُلُ السُّوءُ ، ويقال الحَقُّ اليَقينُ وحَقُّ اليَقين ،جَميعاً ، لأنّالسُّوء ليس بالرجل ، واليَقينُ هو الحَقُّ ، قال : ولا يقالهذا رَجُلُ السُّوءِ، بالضمُّ، قال ابنُبُرِّي. وقد أَجازَ الأَخفَشُ أَن يُقال رَجُـلُ السُّوءِ وَرَجَلُ سَوْءٍ ، بفتح السينفيهما ، ولم يُجزُّ رَجُلِ السُّوءِ (١) بضم السين ، لأَن السُّوءَ اسمُّ للضُّرِّ وسُوءِ الحال ، وإنما يُضاف إلى المصدر الذي هو فعله ، كما يقال: رَجُلُ الفَّرْبِ والطُّعْنِ، فَيقُومُ مَقَامَ قَوْلك : رجلٌ ضَرَّابٌ وطُعَّانٌ ، فلهذا جاز أَن يُقال رَجُلُ السَّوءِ بالفتح، ولم يَجُزْ أَن يقال هذا رَجُلُ السُّوءِ، بالضمُّ . وتقول في النَّكرة رَجُلُ الرَّجُلُ السُّوءُ ولم تُضف ، وتقول هذا عَمَلُ سَوْءٍ ، ولا تقل السُّوء ، لأَن السَّوْء بكون نَعْتاً للرجل، ولا يكون السُّوءُ نَعْتًا للعَمل، لأَن الفعل من الرجُل وليس الفعل من السُّوء، كما تقول: قولُ (١) في السان ولم يُجَوِّزُ رَجُلُ سُوء

 <sup>(</sup>۲) سوره العرفان ۶۰ وهي قراءة . ورواية خفص عاقبة
 الذين أسامرا السواي

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٤٧ واللسان والصماح وانظر مادة (سول) وضيط الديوان والمادة ، وكنتُ ، و في مادة (حول) وكان . . السُّوء

صدق والقَوْلُ الصَّدْقُ ورجُلُ صدَّق ولا تقول رجُلُ الصَّدْق ، لأَن الرجل ليس من الصدق.

(و) السُّوءُ بِالفتحِ أَيضاً : ( الضَّعْف

في العين) .

(والسُّوأَى ) بوزن فُعْلَى اسمُ الفَعْلَة السُّيُّةُ بمنزلة الحُسْنَى للحَسنة محمولَةٌ على جهة النعت في حدُّ أَفْعل وفُعْلَى كالأَسْوَا والسُّوأَى ، وهي ( ضَّد الحُسْنَي ) قال أبو الغُول الطُّهُويُّ وقيل: هو النَّهُ شَلَىٌّ ، وهو الصُّوابُ : وَلاَ يَجْزُونَمِنْ حَسَنِ بِسُلُواْی

وَلاَ يَجْزُونَ مِنْ غَلَظ بِلِينِ (١) (و) قوله تعالى ﴿ ثُمَّ كُانَ عَاقبةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى ﴾ (٢) أي عاقبة الذين أشركوا (النَّارُ) أي نار جهنّم أعاذنا الله منها.

(وأساءه : أَفْسده) ولم يُبْحْسن عَمله ، وأساء فُلانٌ الخياطَةَ والعمل، وفيالمثل وأساء (٣) كارة ما عمل ، وذلك أن

(١) المسان والصحاح وأورداه شاهدا على و ستسمى ، من حسن يستسمىء ، وسيورده الشارح أيضا شاهداً عليها وانظر شرَّح المرزوقي للحاسة ص ٤٠ لأبى النول الطهوى

(٢) سورة الروم ١٠

في الأصل وساء ۽ والتصويب من اللسان ومجمع الأمثال

رجُلاً أَكْرِهَه آخرُ على عمل فأَساءَ عملَه ، يُضرب هذا للرجُل يُطْلَبُ [إليه] (١) الحاجةُ فلا يُبالغُ فيها. (و) بقال أساء له ، وأساء (إليه) ، وأساء عليه ، وأساء له (ضدُّ أحسرَ) ، معنَّى واستعمالاً ، قال كُنْيَر : أسيشي بنا أو أحسني لا ملولة لَدِيْنَا ولا مَقْلَيَّةً إِنْ تَقَلَّتُ وقال سبحانه وتعالى ﴿ وَقَدْ أَحْسَ بي ﴾ (٣) وقال عزَّ منقائل ﴿ إِنَّا حُسنتُم أَحْسَنْتُم لأَنْفُسكُمْ وإنْأَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ ( ) وقال تعالى ﴿ومنْ أَسِاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ (٥) وقال جلَّ وعزُّ ﴿ وَأَحْسَنَ كُمَا أَحْسَنَ اللَّهُ الَيْكُ ﴾ (١)

( والسُّوَّأَةُ : الفَّرْجُ ) قال الليث : يُطلق على فَرْجِ الرجُل والمرأة ، قالالله تعالى ﴿ يَدَتُ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ﴾ (٧) قال : فالسُّوأَةُ : كلُّ عَمَل وأَمْرِ شَائِنِ ، يقال :

<sup>(</sup>١) الزيادة من مجمع الأسال وعليها الممنى أما اللسان فضيطه و يَنْظُلُبُ الْحَاجِة ۖ وَ وَهَذَا لَا يَتَفَقُّ مَمْ مُورِدُ النَّالُ

<sup>(</sup>۲) ديرانه ۲/۱ه والسان (۳) سورة يوسف ١٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة الاسراه ٧

<sup>(</sup>a) سورة قصلت ٤١ وسورة الحالية ١٥

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ٧٧

<sup>(</sup>v) سورة الأعراف ٢٢

سَوْأَةً لفلان ، نَصْبُ لأَنه شَتْمُودُعَاءً . (والفاحشةُ) والعَوْرَةُ ، قال ابنُ الأَثير : السُّوأَةُ في الأصل: الفَرْجُ، ثم نَقل إلى كُلِّ ما يُسْتَحْيَا منه إذا ظهَرَمنقول وفعُل ، ففي حَديث الحُدَيْبيَّة والمُغيرة : وهَل غَسَلْتَ سَوْأَتَكَ إِلاَّ الأَمْسَ (١) أشار فيه إلى غَدْر كان المُغيرةُ فَعلَه مع قُوم صَحبوه في الجاهليَّــة فقتَلَهم وأَخَذ أموالَهم (٢) ، وفي حديث ابن عبَّاس في قوله جلَّ وعزَّ ﴿وَطَفْقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الجَنَّة ﴾ (٣) قال: يَجعلانِه على سَوْآتهما، أي على

(وَ) السَّوْأَةُ: (الخَلَّةُ القَبيحَةُ) أَي الخَصلَة الرَّديثة (كالسُّوْآءِ) وكُلُّ خَصْلَة أو فعلة (١) قسحة سَوْآءً ، والسُّوأُةُ السُّوآءُ: المرأةُ المُخالفة ، قال أَبُو زُبِيْدٍ فِي رجُل مِن طَيِّيٌّ نَزَل بِــه رجلٌ من بني شَيْبانَ فَأَضافَه الطائيُّ وأحسن إليه وسقاه ، فلما أسر عالشرابُ

في الطائع أفتخر ومدُّ يده ، فوثُب الشيباني فقطَع يده، فقال أبو زُبيد: ظَلَّ ضَيْفًا أَخُوكُمُ لأَحْيَبُ يا لَقَوْم للسُّوأَة السَّوْآء (١) (والسَّيَّةُ: الخَطيَّةُ) أَصِلُها سَوْنَة ، قُلبت الواو ياء وأُدُّغمت . في حديث مُطَرِّف قال لاينه لما اجتهد في العبادة: خَيْرُ الأَمور أَوْسَاطُها، والحَسَنةُ بين بِّنَّيْن ، أَى الغُلُوُّ سَيِّنَّةُ والتَّقصير سيِّنةً ، والاقتصاد بينهماحسنة ، وبقال: كلمةً حسنةً ، وكلمة سَيِّنةً ، وفَعْلَةٌ حسنةٌ ، وفَعْلَة سَبِّنَّة ، وهي والسُّبِّيُّ عَملان قَبيحان ، وقَوْلٌ سيِّي : يسُومُ ، وهو نَعْتُ للذَّكر من الأَعمال ، وهي للأُنثي ، والله يعفُو عن السَّيِّئَات ، وفي التنزيل العزيز ﴿ وَمَكْرَ السُّمُّ ﴾ (٢) فأَضافه، وكذا قولُه تعالى ﴿ولايَحيق المَكْرُ السَّيِّ إلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ (٦) والمعنى مكر

ركفك في السيان

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة المنيرة بن شعبة فيالأغانى ج ١٦ ص ٤٢ تحقیقی وطبقات ابن سد ج ؛ فی القسمالثاف ص ۲۰

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٢٢ وسورة طه ١٢١

 <sup>(</sup>٤) أن السان وكلكلمة قبيحة أو فعلة

<sup>(</sup>١) اقسان والمقايس ٢ /١١٣ وأنظر الأغانى ج ١٢ طبع دار الكتب ترجمة أبي زبيد . هذا والشاهد هنا للخلة القبيحة كما جاء مرتبا في اللسان عليها وانظر أساس اللاغة سوأ

<sup>(</sup>۲) سورة فاطر ۲۳

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ٤٣

مِنْ حَسْنَاء عَقَم ، قال الأُمُويُّ : السَّوْآء : القبيحة ، يقال للرجل من ذلك أسوأ ، مهموزٌ مقصورٌ ، والأنثى سَوْآاء ، قال ابنُ الأثير: أخرجه الأزهريُّ حديثاً عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأخرجه غيرُه حديثاً عن عُمر رضي الله عنه، ومنه حديثُ عبد الملك بن عُمير : السُّوآءُ بَنتُ السَّيِّد أُحَبُّ إِلَّى مِن الحسناء بنت الطُّنُون (١) . ويقال : ساء مَا فَعَلَ فُلانٌ صَنيعاً يسُوءُ ، أَى قَبُـحَ صَنيعُه صَنيعاً (وسَوّاً عليه صَنيعهُ) أَى فَعْلَهُ (تَسُونَةً وَتَسُوينًا: عَابَهُ عليه ) فيما صَنَعه ( وقال له (١) أَسأَتَ ) بقال : إِنْ أَخْطَأْتُ فَخَطَّنِّي، وإِنْ أَسَأْتُ فَسَوِّي علَى ، كذا في الأساس (٣) ، أي قَبِّع علَى إساءتي ، وفي الحديث : فما سَوّاً عليه ذلك ، أي ما قال له أسَأْتَ .

[] ومما أعفله المصنف: ما في المحكم : وذا ممَّا ساءك وناءك

الحملة وفصه ﴿ فَسَوَّىٰ عَلَى وَسَوَّتُنَّى ﴾

الشُّرْك . وقرأ ابنُ مسعود ومَكْرًا سَيِّئًا ، على النعت ، وقولُه:

أنَّى جَزَوْا عامرًا سَنَّا بِفَعْلِهِمْ أَمْ كَيْفَ يَجْزُونَني السُّوأَى مِنَ الحَسَنِ (١) فإنه أراد سَيِّتًا فَخفَّفَ ، كَهين وهَيِّن ، وأَراد : من الحُسْنَى ، فوضَع الحَسَن مكانه، الأَنه لم يُمْكنه أكثرُ من ذلك ، ويقال :فُلانٌ سَيِّيءُ الأَخْتيار ، وقد يُخَفُّف، قال الطُّهُويُّ :

ولاً يَجْزُونَ منْ حَسَنِ بِلِّنَيْءِ ولا يَجْدُونَ منْ غلسط بلين (٢) (و)قال الليث: (ساء ) الشيرة بأسوء (سواء كَسَحَابِ ﴾ [ فعُلُّ ] (٣) لازمٌ ومُجاوزٌ ، كذا هو مضبوط ، لكنه في قول اللث : سُوأً بِالفَتْحِ بِدِلْ سُواءٍ ، فَهُوا سَيِّي إِذَا (قَبْحَ، والنَّعْتُ) منه على وزن أَفْعَل، تقول رجُلُ (أَسُوأً) أَى أَقْبَحُ (و) هي (سَوْآءُ): قَبيحةٌ ، وقيل: هي فَعْلَاءُ لا أَفْعَلَ لها، وفي الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم «سَوْآءُ ولُودٌ خَيْرٌ

<sup>(</sup>٣) جامش المطبوع : الظانون الرجل القلبال الحار أدار في

<sup>(</sup>٣) ، له » ليست في القاموس

<sup>(</sup>٣) هذا صهو من الشارح فهذا النص وما بعده من السان متصل أما أساس البلاغة فلم يذكر هذا في مادة (سوأ) وذكر في مادة (خطأ) دون ما بعده ودون شرح

<sup>(</sup>١). هو لاذون بن صريم النغلق انظر البيان والتبيين ١/١ والغضليات ٢/٢ والحرانة ٤/٢،٤ وق السان

 <sup>(</sup>٢) أقدم في المادة برواية أخرى ونسبته

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللمان والنقل منه

ويقال : عندى ما ساءهُ وناءهُ ، وما يَسُوءُه ويَنُوءُهُ

وفي الأمثال للميداني : « تَركَ ما يَسُوعُهُ و يَنُهُ ءُهُ » يُضِرِ ب لِن تَر كمالَه للورثة ، قيل: كان المحبوبي ذا يسار ، فلما حضرته الوفَاةُ أَراد أَن يُوصى ، فقيل له : ما نَكْتُب ؟ فقال :اكتبوا : تَركَ فُلاَنَّ-رَفْنِي نَفْسه \_ ما يَسُوعُه، ويَنُوعُه . أَي مالاً تَأْكُلُه وَرَثَتُه ويَنْقَى عليه وزْرُه. وقال ابن السكيت: وسُوْتُ به ظَنَّا وأَسأْتُ بِهِ الظَّنَّ ، قال : يُثبتون الأَلف إذا جاءُوا بالأَلف واللام ، قال ابن رِ ي : إنما نَكُر ظنَّا في قوله سُؤِّت به ظنًّا لأَن ظَنًّا مُنتصب على التمييز ، وأما أَسأْت بِهِ الظَّنَّ، فالظَّنُّ مفعولٌ به ، ولهذا أتى به معرفةً ، لأَن أَسَأْتُ متعدًّ، وقد تقدمت الإشارة إليه . وسُوْتُ له وجْهَ فلان(١١) : قَسَّحْتُه، قال الليث :ساء يسوءُ فعْلٌ لازمٌ ومُجاوزٌ. ويقال سُؤْتُ وجْهَ فُلان وأَناأَسُونُه مَساءَةً ومَسائيَة (٢) ، والمَسايَةُ لغةٌ في المساءة

(١) ئي اللــان درجهه،

تقول: أردت مُساءَتك ومُسايَتَكويقال

وقال أبو بنكر في قوله: صَرب فلان وقال أبو بنكر في قوله: صَرب فلان ساية : فيه قولان: أحدهما السَّاية : الفَعْلَة من السَّوه فتُركِ همزُها، والمني فَكُل به ما يُوَدِّى إلى مكروهه (٣) أن يُفعله به طريقاً، فالسَّاية فَعْلَة من سوَية، فلما أن يُفعله به طريقاً، فالسَّاية فَعْلَة من اجتمعت الواو والياء والسابق ساكن ، جعلوهايا عُمْشددة ، ثم استثقلوا التشديد فالبَّبكُوهما ما قبله، فقالوا سيّية ، كما قالوا دينار وديوان وقيراط، والأصل دويّان فقيراط، والأصل الكسرة التي قبله .

ويقال . إن الليلَ طَوِيلٌ ولا يَسُوءُ بِاللهُ ، أَى يسوءُ لهَ بِاللهُ ، أَى يسوءُ لهَ بِاللهُ (٢) ، عن اللَّحيائُ ، قال ومعناه الدعاءُ . وقال تعالى ﴿أُولُنْكَ لَهُمْ سُوءُ الحِسَابِ ﴾ (١) قال الزجّاج : سُوءُ الحِسابُ : لا يُقبل منهم حسنةً

 <sup>(</sup>٢) أي الأصل و ماية و والتصويب من اللاان

<sup>(</sup>١) في الخسان والمسنيع ه

<sup>(</sup>٢) ئي اللسان ۽ مکروه ۽

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ماله .. ماله يه والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ١٨

ولا يُتَجاوز عن سَيِّئة لأَن كُفْرَهم أحبط أعمالَهم ، كما قال تعالى ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عن سبيل الله أَضَلَّ أَعْمَالَهُم اللهُ (١) وقيل: سُوءُ الحساب أَن يُسْتَقْصَى عليه حسابُه ولا يُتَجاوز له [عن] شيءِ من سيَّآته، وكلاهما فيه، ألَّا ترااهم قالوا: من نُوقِشَ الحسابِ عُذَّب.

وفي الأساس: تقول: سوِّ ولا تُسوِّي، أى أصلح ولا تُفسدُ

(وبنُو سُوأَةَ بالضم : حيٌّ) من قيس ابن على (٢) كذا لابن سيده.

(وسُوَاءَةُ كَخُرَافَة : اسمٌ ) وَفِي العُبابِ: من الأعلام، كذا في النسخ الموجودة بتكرير سُواءَةَ في محلّين ، وفي نسخة أُخرى بنو أُسْوَة كَعُرُوة ، هكذا مضيوط فلا أدرى هو غلط أم تحريفٌ، وذكر القَلْقَشَنْدي في نهاية الأرب (٣) بنو سُواءة

ابن عامر بن صَعْصَعة ، بطن من هَوَازِن مِن العَدْنَانِية ، كان له ولدان حَبِيبٌ وحُرثان (١) قال في العبرَ : وشعوبهم في بني حُجَير بن سُواءة. قلت: ومنهم أبو جُحَيْفة وَهْب بن عبد الله المُلَقَّب بالخَيْر السُّوائي ، رضى الله عنه ، روى له البخارىومسلم والترمذي، قال ابن سعد(٢) :ذكروا أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم تُوُفِّي ولم يبلغ أبو جُحيفَة الحُلُم، وقال: تُوفِّي في ولاية بشر بن مَرْوان ، يعني بالكُوفة ، وقال غيرة : مات سنة ٧٤ في ولاية بشر ، وعَوْنُ بنُ جُحَيْفَة سَمِع أباه عندهما، والمندري حررا عند مسلم (٣)، كلّ ذلك في رجال الصحيحين لأبي طاهر المَقْدسي . وفي أشجع بنو سُواءة بن سُلَم،

وقال الوزير أبو القاسم المغرى: وفي

<sup>(</sup>١) في الأصل و خرثان و التصويب من جمهرة أنساب العرب ومن كتاب الحسم بين رجال الصحيحين ، ٤ ه

 <sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٦ / ٤٢ و زاد وقد رأى الذي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ، وأنظر ترجبته في الإصابة

 <sup>(</sup>٣) في الكلام اضطراب و الذي في كتاب الجمع بن رجال الصحيحين أن ابا جحيفة، روى عن البراء بن عازب عندها ، ای عند البخاری و مسلم ، و على بن أبي طالب عند مسلم . وروى عنه اينه عوَّن والحكم بن عليبة . . عندها والشعبي عند البخاري »

<sup>(</sup>۱) سورة محمد ۱ (٢) جامش المطبوع و قوله ابن على . لعله أبن عدى فإنه ذكر في القاموس من الأشاء قيس بن عدى ألا ابن على النهي . هذا والذي في اللمان كالأصل وانظرُ قوله ﴿ بِتَكْرِيرِ

نهاية الأرب ٢٤٦ وفية تحريف « بنُو سوادة – بطن من عامر بن صمصمة من هوازن من العدنانية وهم بنو سوادة بن عامر بن صعصعة كان له من الولد حبيب وحرقان قال في العبر وشعوبهم في بني حبير بن سوادة أما جمهرة أنساب العرب ٢٦١ ففيَّه ولد سواءة بن عامر : حبيب وحجير وحرثان سُهُمُ أَبُو جَعَيْقَةً .

أَسد سُوَاءَة بن الحارث بن سعد بن تُعْلَبة بن دُودَان بن أَسدَ، وسُواءَة بن سَعْد بن مالك بن ثَعْلبة بن دُودَان بن أَسد، وفي خَنْمَم سُواءَة بن مَنَاة بن نَاهس بن عِفْرِسِ (١) بن خَلَف بن خَنْهُ،

(و) قولهم: (الخَيْلُ تَجرِي عَلَى مَسَاوِيها ،أي) أنها (وإن كانت بها عُيُربٌ) وأوصابٌ (فإنَّ كَرْمَها) مع عُيربٌ) وأوصابٌ (فإنَّ كَرْمَها) مع ذلك (يَحْمَلُهَا على) الإقدام و(الجَرْي). وهذا المثل أورده الميداني والزمخشري، قال الميداني بعد هذا: فكذلك الحُرِّ الكريمُ يَحتمل المُونَ، ويحْيىاللَّمار وإن كان ضعيفاً، ويستعمل الكرّم على كلِّ حال، وقال اليوسي في زهر والدَّفع عنه مع الضرر والخوف، وقيل: إنه يُضرب في حمّاية الحريم إن المراد بالمثل، أن الرجل يُستمتع به والدَّفع عنه مع الضرر والخوف، وقيل: إن المراد بالمثل، أن الرجل يُستمتع به وفيه الخصالُ المكروهة، قالمشيخنا، والمَساويهي اليُوبُ، وقد اختلفوا في والمَساويهي اليُوبُ، وقد اختلفوا في والمَساويهي اليُوبُ، وقد اختلفوا في والمَساويهي اليُوبُ، وقد اختلفوا في

() في الأصل ه عقرس ه والذي في مادة ( عقرس ) عقرس كيمبقر وزايرج عني باليين وهو غير عفرس بالفاء الذي تقسم أو ها واصل وفي مادة ( عقرس ) و المفرس بالكسر . تقت وهو أبوسي باليين و مقرس بن علت بن أقبل ه

مُفردها، قال بعض الصرفيين: هي ضد المحاسن، جمع سُوء، على غير قياس، وأصله الهمز، ويقال: إنه لا واحد لها كالمحاسن<sup>(1)</sup>.

## [سىيأ] ء

(السَّىُ عُ)بالفتح (ويُكْسر) هو (اللَّبنُ يَنْزِلُ قُبُلُ) (۱) بضمتين ( الدَّرَّة يكُون في طَرَف الأَخْلاف) وفي نسخة أطراف الأخلاف، وروى قول زُهيرٍ يصف قَطاةً .

كَمَا اسْتَغَاثَ بِسِسَىء فَرَّغَيْطَلَة خَافَ الْقُبُونَ وَلَمْ يُنْظُرِهِ الحَشُكُ (١) بالوجهين جميعاً (و) قد سَيَّات الناقةُ و (سَيَّاها: حَلَب) وفي نسخة احتلب (سَيْاًها) بالوجهين، وتَسيَّاها الرجل، مثلُ ذلك، عن الهجرى (و) قال الفراءُ (تَسَيَّات) الناقةُ إذا (أرسَلَتِ اللَّبَنَ

 <sup>(1)</sup> أي مجمع الأمثال حرف الحاء عند ذكر هذا المثل : قال المحافق : لاواحد قدساوى وعلمها المحافق والمثالية
 (٣) ضبط القاموس و قَبِيْلٌ ٤ أما ضبط السان فهو

<sup>(</sup>٣) ديوآن زهير بن أبي طمى ١٧٧ والسان والصحاح والجمهرة ١/ ١٨ والكنز الفنوى ٨٨ ها رباش الحليج ٤ و حشكت الدرة تحشك حشكا بالسكين وحشوك الدتات . وحرك أي النيت ضرورة أنادة أي الصحاح ٤ ه . وانظر المواد (فزز ، حشك ، غطل)

من غَيْر حَلْب) قال: وهو الشَّيُّ ، وقد النَّي البَنُ ، ويقال إن فلاناً ليَّسَياً للبَنُ ، ويقال إن فلاناً السَّيء ، وهو اللبنُ قَبُل نُول اللَّرَة ، وهو اللبنُ قَبُل نُول اللَّرَة ، وفي الحديث: لا تُسلَّم إبْنَكَ سَبَّاء (١) أنه الذي يَبِيع الأَكْفانَ ويتمنَّى مَوْتَ أَنه الذي يَبِيع الأَكْفانَ ويتمنَّى مَوْتَ النَّاسِ، ولعله من السَّوء والمَساءة، أو من السَّوء والمَساءة، أو من السَّوء والمَساءة، أو يكون في مُقَرَّم الضَّرْع ، ويحتمل أن يكون في مُقَرَّم الضَّرْع ، ويحتمل أن يكون فعالاً من سَيْأَتُها إذا حَلَبْها . ولا أمورُ ، اختلفت ) في الما أحرى أيها أتبع ، وقد تقدّم ذلك في الما أحرى أيها أتبع ، وقد تقدّم ذلك

(و) تَسَيَّأَ (فُلانٌ بِحَقِّى: أَقَزَّ) به (بعْدَ إنكارِه) .

والسَّيُّ بالكسر مهموزٌ : اللم أرض . ( فصل الشين ) المعجمة مع الهمزة [ش أشأً وشُوْشُو ) قال ابن الأَعرابي : هو ( دُعامُ الحمار إلى الماء ) وقال أبو

(۱) في السان ليتسيّناً ليي بيسستىء (۲) في الأصل وسياً والتصويب من السان والنهاية لابن ۱۲۷: -

الساماء (٢) في اللسان «شأشأت الحار»

(و) شَأْشَأَت (النَّخْلَةُ) شَيْشَاء، فيلساً على صنْصاء كما سيأتى (لم تقبّل اللَّقَاحَ) ولم يكن لبُسُرها نوَى (والشَّأْشَاء: الشَّيْسُ) وهوالتمْرالرَّديء، ضدّ البَرْنِيّ، (والنَّخْلُ الطَّوَالُ). (وَتَشَأْشُوا : تَقَرَّقُوا ، وَ) تَشَأْشَا

(أَمُرُهم: اتَّضَعَ) نَقيضُ ارتفع(وشَأ) إشارة إلى أنه يُستعمل ثلاثيًا ورُباعيًا، فلايكون تكرارًا لما مَرَّ كما زعم شيخُنا، وفي الجديث أن رَجُلاً قال ليعيره: شَأَ لَعَنْكَ اللهُ. فنهاه النبيُّ صلى (ا) و العان: إبر مرد الناباء و رمد الناباء

۲۸.

الله عليه وسلم عن لَعْنه ، قال أَبو منصور هو (زَجْرٌ)وبعضُ الَعرب يقول : جَأْ ، بالجم ، وهما لغتان .

> [ش ب أ] النَّ وَأَنُّهُ اللَّهِ مِنْ

( الشَّبَأَةُ ، بالفَتْحِ ) ذكر الفتح مستدرك ( : فَرَاشَةُ التَّفْلِ ) عن ابن الأَعرابيّ ، كذا فى العباب.

> [] ومما بقى على المصنف : [شررأ]

شرأً الجرادة ، بالشين والسراء والهمز : بيْضُها ، ذَكره الإمام السُّهيلُّ وغيرُه ، استدركه شيخنا . قلت : أخاف أن يكون تصحيفاً من سَرَّء بفتح السين وكسرها ، على احتلاف فيسه سبّق ، فراجعه .

[ش س أ] ،

( الشَّاسِيُّ ) قال شيخنا : في أكثر النسخ إعجام الثانية كالأُول ، وسكت عليه . قلت : وهوخطأ ، قال أبو منصور : مكان شُئْسُ ، وهو الخَشن من الحجارة ، قال : وقد تُخفّف فيقال للمكان الغليظ شَأْسُ وَشَأْزُ (١) ، أي بقلب السين زاياً

 ) في الأصل: «المكان العليظ شاس وشاز » والتصويب من الحسان مادة شأز وشأس والتخفيف هنا هو تسكين الهنرة في الوسط » على أنها أيضا تفض الهنرة تصير شاس وشاز وقد جاه ذلك فيهما لكن القلب في شامي. يويد أن المراد منا شأس وشاؤ

لقرب المخرج، ويقال مقلوباً مكانٌ شَاسِيُّ أَى ( الجاسِيُّ ) أَى البابس (الغَليِظُ): الجانى، كذا فى التهذيب.

[شطأ] .

(الشَّقْلُةُ، ويُحرَّلُهُ: فراخُ النَّخْلِ والزَّرِعِ أَو) هو (وَرَقُه) أَى الزرع (ج وَالنَّحْلُ وَلَمْعُهُمُّ الزرعُ والنخلُ شُطُومً اكَمَنَع )يَشْطَأُ (شَطْأُ وشُطُوءًا: أَخْرِجَهَا) مَنْ فراخَ الزرع، قال ابن الأعراق: شَطْءُ الزرع والنبات: فراخُه، وفالتنزيل قالم الأَخفش، وقال الجوهريّ: شَطْءُ قال الأَخفش، وقال الفرَّاءُ: شَطْوُه: قال اللَّخفش، وقال الفرَّاءُ: شَطْوُه: قالمنبُل، تَنْبُتُ الحبَّةُ عَشْرًا وتَمانيا قوله ﴿ فَاَزَرَهُ ﴾ أَى فَأَعانَه، وقال الزجّاج وسبْعاً ، فيقُونَى بعضُه ببعض، فذلك قوله ﴿ فَاَزَرَهُ ﴾ أَى فَأَعانَه، وقال الزجّاج ضَطْوُه: نَباتَهُ وفي حديث أنس: شَطْوُه: نَباتَهُ وفي حديث أنس:

(و) الشَّطْءُ (مِنَ الشَّجَرِ: ما خَرَج حَوْلَ أَصْله جَأَشُطاءُ )كَفَرْخ وأَفراخ . ( وأَشْطَأُ ) الشجـرُ بنُصـونه (:أَخْرَجَها)، وأشطأت الشجرةُ بغصونها

<sup>(</sup>۱) سورة الفتح ۲۹

إِذَا أَخْرِجَتْ غُصُونَهَا، وأَشْطَأُ الزرعُ فهو مُشْطَىُ إِذَا فَرَّخَ، وأَشْطَأُ الزرعُ: خَرَجَ شُطُوُّهُ.

وَق الأَساس: ولها قدُّ كالشَّطْأَة ، وهي السَّعفة الخضراء، وأعطني شَطَأَةً مِن سَنامٍ أَو أديم ، قطعة منه تُقطَع طُولا وشَطَّاه قطعه طُولاً (ا).

(و) أَشْطَأُ (الرَّجُلُ: بِلَكُغَ وَلَكُهُ) مَبلَــغ الرَّجــال (فصارَ مِثْلُهُ)، عن اللَّبنوريّ، مثلُ أَصْحَبُ

( وَشُطْءُ) الوادى و ( النَّهْ : شَطُهُ) وَشَقَّهُ ، وقيل : جانبُه ( ج شُطُوءُ ) كَفُلُوس ( كَشَاطِئه ) ويقال : شاطئ النهر : طَرَفُه ، وشاطئ البحر : ساطئ البحر : شاطئه ، وفي الصحاح : شاطئ الوادى بشَطّه وجانبه ، وتقول : شاطئ الأودية ، ولا يُجْمَع ، كذا قاله بعضهم ، والصحيح أن ( ج شَوَاطِئ ، ) سماعاً والصحيح أن ( ج شَوَاطِئ ، ) سماعاً وقياساً ( وشُطْآنٌ ) بالضم كراكب

(ر) لقد تحرف مل الشارح ما جد في الأساس أوسها رسم التصور كرم أفيا الذي نقاص الإلحاس هو في مادة فلسم و أن الأساس أن الأساس و في المادة التطالق التفاقي المناس و علم المناس المادة كالمسلسة ومي السمة المناس المناس و المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة على السمة المناسفة على السمة المناسفة على المسلسم و الشارة . واقد أثير أيضا في هامش المطبوع إلى المناسفة على المسلسمه المناسفة على المسلسم المناسفة على الم

ورُكْبَان، وفي المحكم: على أنشُطآنا قد يكون جَمْع شَطْء، قال الشاعر: وتَصَوَّح الوَسْيِّ مِنْ شُطآنه بَقُلُ بِظَاهِرٍهِ وَبَقْلُ مِنَانهِ (۱) (وشَطأً: مَنْي عليه) أَي شاطئ النهر. (و) شَطأً الرجل (النَّاقة )يَشْطُوُها شطأً (: شَدَّ عليها الرَّحْل) عن أَي عمرو. (و) شَطأً ( امرأَتَه ) يَشْطُوُها : رجامعها) قال :

لُوْ وُجِيِّ الفيلُ بِهِ لَمَا وَجَالَ (و) شَطَأً (البَعِيرُ بِالحِمْلِ) شَطْأً (البَعِيرُ بِالحِمْلِ) شَطْأً (الرَّجُلُ)، وفي لسان العرب شَطَأَت الناقة (بالحَمْلِ: قَوِي عَليه )وبكليهما فُسَّر قولُ أَن حَرامُ (ال غالب بن

الحارث العُكُليِّ : لِأَرْوُدِهَــــا وَلِزُوْ بِهَـــــــا كَشَطْنُكَ بِالعَبِءِمَا تَشْطُوُهُ (٣)

<sup>(</sup>۱) اللـــان

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ه ابن حزام » والنصويب من مجموع أشار العرب . وتكرر اسمه أيضا واقبه في مواد من باب الميزة

 <sup>(</sup>٣) بجموع أشار العرب ( ٧٦/ واللمان العجز فقط . هذا والصدر جاه في يعض نسخ التاج مجرفاً و إثبائه مصوبا من مجموع أشار العرب

(و) شَطَأَت (الأُمُّ به)، وقال:لعن اللهُ أَمَّا شَطَأَتْ به، وفَطَأَت به أَى (طرَحَنْهُ).

(و) شَطَأَ الرجلُ (فُلاناً: قَهَرَهُ). (وسُطاً الوادي) بالتشديد (تَشْطيئاً) على القياس، فهو مُشَطَّىءُ (: سال) شاطِئَه أى (جَانبِاه) عن ابنالأَعرابيّ، ومنه قولُ بعض العرب مَلْنا لوِّادِي كذا وحَذا فوجدُناه مُشَطَّئًا (ا).

(وشَطْيَأَ) الرجلُ (فی رَأْیهِ ) وأَمره (:رَهْیَأَ) أَی ضَعُف، وزناً وَمعنّی . (وشَاطَأْتُه) أَی الرجلَ (:مَشْی کُلٌّ مِنّا علی شاطئً ) أی مشیت علیشاطئ

ومشى هو على الشاطئ الآخَر .

[شقأ] ه

(شَقَأَ نَابُه ) أَى البعير (كَجَعَل) يَشْقَأَ (شَقْأُ وشُقُوءًا )كَفُعود (: طَلَسَع) وظَهَر ، وَلَيْنَ ذو الرُّمَّة هَمْزَه فقال : كَأْنِّي إِذَا انْجَابَتْ عَنِ الرَّكْبِ لَيْلَةً عَلَى مُقْرم شَاقِي السَّدِيسَيْنِ ضَارِبِ (٢٠) عَلَى مُقْرم شَاقِي السَّدِيسَيْنِ ضَارِبِ (٢٠) (و) شَقَأً (رَأْلَسَة : شَقَّهُ أَو فَرَقَهَ )

أَىٰ الرأس (بالمشقّاء) كمحراب ،كذا هو مضبوط عن الليث ، وضبطه شبخنا كمنبر(١) (و) شَقَأَ (فُلاناً) بالعصا شَقّاً ( : أصاب مَشْقاً ه ) ضبطه الجوهري بالفتح ، وضُبط في بعض النسخ بالكسر ، وهوخطأً ،يعني ( لمَفْرقه ) ،(٢) وقال الفَرَّاءُ : المَشْقَىُّ بكسر القــاف المَفْرق كالمَشْقَإ بفتحها ، فهذايكون موافقاً للفظ المَفْرق ، فإنه يقال المَفْرَق والمَفْرق، كذا في العُباب (والمشْقَأَةُ: المدراأةُ) بكسر اللم ، كذا هو في غالب كتب اللغة ، وفي نسختنا المُدْرَأة ، بضم المم ، على وزن المصدر (٣) ، وكذا في نسخة شيخنا وعليهاشرح، وقال: هي المُشْط ، كما في قول امريُّ القيس: تَضِلُّ المَدَارِ يفي مُثَّنِّي وَمُرْسَل (١) وقيل: هي غيرالمُشط، بل هي عودٌ تُدْخله المرأةُ في شَعرها، وفسَّرهالمصنف. (۱) في القانوس بالمشقل (۲) في القان و أصبَّتُ مَشْقَاً ه أي مَفْرَقَه »

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان و و اد مُسْلطَى الله شاطناه و منه قول بعض العرب . . فوجدناه مُشْلطِئًا

<sup>(</sup>۲) دیرانه ۲۰

 <sup>(</sup>٦) في الحسان و أصبتُ مَشْقَاً ه أى مَقْرُقَه »
 هذا والمقرَّق والمفرِقُ واحد ومورسط الرأس
 انظر مادة فرق

 <sup>(</sup>۳) كذا: «المدراة... المسدر» فإنكانت من داراً قالصدر المدارأة وإن كانت من دارى فالمسدر المداراة

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷ وصدره «غَدَائيرُهُ مُسْتَشْزِراتٌ إلى الملاء

بالقرن المُعَدِّ لذلك ، كما يأتى ( والمشقاع مثل ( مكنسة : ( مخراً ب و ) المشقاة مثل المُشقاق ، مثل ( مكنسة : المُمشط) بضم الم ( كالمشقى ) بكسر المُمشط اللم مهموز مقصور ( ا قاله ابن الأعراق ، فيكون على تليين الهمزة ، شويَّقنَّة وشُونِكنَّة ، حين يطلع نابُها ، من شَقاً نابُه وشكاً ، وشاك ( ) أيضاً ، وأنشد :

شُوَيْقَةُ النَّابَيْنِ يَعْدَلُ وَقُهْنَا بَأُهُدُلَ مِنْ سَعْدَانَةِ الرَّوْرِ بَائِنِ (٣) [ش ك أ ]

( شَكَاً نَابُ البَعِيرِ لَمُشَقَّاً ) قال الأَصمى: إذا طلع فشَقَّ اللحْمَ ( وشَكِيً طُفْرُهُ كَفَرِحَ : تَشقَّقَ )عن ابن السكيت . وفي أظفاره شكاء ، كسحاب ، إذا

تشقّقَتْ ، كِذَا في أَفعال ابن القوطية (١) ، وفي التهذيب عن سَلَمة قال : إب شَكَأً شَدِد : تَقَشَّرُ ، وقد شَكِئَتْ أَصابِهُ ، وهو التَقشُّر بَيْنَ اللّجمِ (١) والأظفار شَبِيه بالتشقُّق ، مهموز مقصور ، أي على وزن جَبَل .

(و) قال أبو حنيفة: ( أَشْكَأَتِ الشَّجَرَةُ يَغْصُونِهَا أَخْرَجَتْهَا) وعن الشَّجَرَةُ يَغْصُونِهَا أَخْرَجَتْهَا) وعن الأَصمعى: إبل شُويْفَةً وشُويْكَةً ، حين يطلعنابُها، منشقاً نابُه وشَكاً وَشاكَ<sup>(٣)</sup> أَنضا وأنشد:

عَلَى مُسْتَظِلاًتِ العُيُّونِ سَوَاهِـــم

شُرِيْكَةً يَكْسُو بُرَاهَا لُغَامُهَا (1) وقيل: أَرَاد بقوله شُويْكِة شُرِيْقَة ، فَعَلَم فَعَ الْمَا لَغَامُها (1) فَقُلْبِت القاف كَافًا مِن شَقَاً بَالِه إِذَا طَلَع، كما قيسل كُشُطَ عن الفرس الجُلِّ وقُشِط وقيل: شُرَيْكِية بغير همزٍ: إبلً مَشُوبة وإنما سقت هذه العبارة بتمامها

<sup>(1)</sup> أر التعاوس و كالمشقى، كب يدون همزة وفي السان و الميشقى مقسور فير مهروز و مغاز قول الشارح فيكون على تلين الممرزة يؤير القاموس والسان واصل عبارته فيها وأراد شل ما قبل في السان ومقصور غير مهمزة.

 <sup>(</sup>٣) أي اللسان « وشاك » و كذلك في مادة ( شكأ ) الآتية والشارح همزها في المادتين لكن ما جاء في المادة (شاك) يوليد اللسان وخاصة أنه لم ترد مادة شأك لا في اللسان

رو في اللخ . (٣) اللـــان ارفيه : « دفها ، بأقتل .. الزَّوْر »

<sup>(</sup>۱) الذي في الأشال لابن أنطاع ۲ ، ۲۱ و والإنسال لابن القدوطيه شتكشت الأظفار شكتاً " تشققت و في المسأن المشكماً بالقصر والمد" بن المشقاق و جاه بعد ذلك فيه و في اظفاره شكماً"

 <sup>(</sup>٢) أي الأصل : من اللحم ، والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>٣) في الأصل « شَأَك ۽ و أنظر الهوامش في شقأ

 <sup>(</sup>٤) البيت لذى الرمة ديوانه ١٤٠ والسان، وانظر مادة
 (شوك) وفي الأصل المون سواهم

لما فيها من الفوائد التي خلا عنها القاموس، وأغفلها شيخُنا مع سَعة نظره واطلاعه، فسبحان من لا يَشغله شَأْنُ عَن شَأْنِ

[شنأ] \*

(شَنساًه كمنَعَه وسَمعه) الأولى عن ثعلب، يَشْنَؤُه فيهما (شَنْأَ، ويثلَّث) قال شيخنا : أي يُضبط وسطه أي عينه بالحركات الثلاث ، قلت : وهو غيرٌ ظاهرٍ ، بل التثليث في فائه ، وهو الصواب ، فالفتح عن أبي عبيدة ، والكسر والضمّ عن أبي عمروالشيبانيُّ (وشَنْأَة )كحَمْزة (وَمَشْنَأَة) بالفتح مَقيس في البابين (ومَشْنُوَة)كمَقْبُرة مسموع فيهما (وشَنْآناً) بالتسكين ( وَشَنآناً ) بالتحريك فهذه ثمانية مصادر، وذكرها المصنف، وزيد: شَنَاءة كَكُراهة ، قال الجوهري : وهو كثيرٌ في المكسور ،وشَنَأً محرَّكة ، ومَشْنَأُ كَمَقْعَد، ذكرهما أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصفاقسي في إعراب القرآن ، ونقل عنه الشيخ يس الحمصي في حاشية التصريح ، وَمَشْنَةً بكسر

النون . وشَنَان ، بحذف الهمزة ، حكاه الجوهريّ عن أبي عبيدة ، وأنشد للأَّوْض :

وَمَا العَيشُ إِلاَّ مَا تَلَذُّ وتَشْتَهِي وَإِنْ لاَمَ فِيهِ ذُو الشَّنَانَ وَفَنَّدَا (١) فهذه خمسةٌ ، صار المجموع ثلاثةَ عشرَ مصدرًا ، وزاد الجوهريُّ شَنَاء (٢) كسحاب، فصار أربعة عشر بذلك، قال شيخنا: واستقصى ذلكأبوالقاسم ابن القطّاع في تصريفه ، فإنه قال في آخره : وأكثر ما وقع من المصادرللفعل الواحد أربعة عشر مصدرًا نحوشَنتُ شَنّاً ، وأوصل مصادره إلى أربعة عَشر ، وقَدَرَ ، وَلَقِيَ ، وَوَرَد ، وَهَلَكَ ، وَتَمَّ ، ومَكَث ، وغابَ ، ولا تاسع لها ،وأوصل الصفاقسي مصادر شني إلى خمسة عشر، وهذا أكثر ما حُفظ، وقُرى بهما، أى شَـنْآن ، بالتحريك والتسكين قوله تعالى ﴿ وَلَا يَجْرَمُنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ ﴾ (٣) فمن سكن فقد بكون مصدرًا وبكون صفةً كسكُران ،أي مُبْغضُ قوم ، قال: وهو شاذٌّ في اللفظ ، لأنه لم يَجيُّ

<sup>(</sup>١) السان والمقايس ٣ /٢١٧ والصحاح

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع «شاه» وهو يخالف الوزن والمادة . هذا ولم يرد ذلك في الصحاح المطبوع

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٢ ، ٨

[شيء] (١)من المصادر عليه ، ومنحَرَّك فَإِنْمَا هُو شَاذَ فِي المُعْنِي ، لأَنَّ فَعَلَانَ إِنَّمَا هو من بناء ما كان مَعناه الحَركة والاضطراب، كالضَّرَبان والخَفَقان. وقال سيبويه : الفَعَلان بالتحريك مصدرُ ما يدُلُ على الحَركة كَجَوَلَان ، ولا يكون لفعل مُتعَدُّ فيشُذُّ فيه من وَجْهَيْنِ ، لأَنه مُتَعدٌّ ، ولعدم دلالته على الحركة ، قال شيخنا : فإن قيل إن في الغضب غَليانَ القَلْبِ واضطرابه فلذا ورد مصدرُه كما نَقَله الخفاجيُّوسُلِّم. قُلْت : لا ملازمة بين البُغْضُ والغَضَب ، إذ قد يُبْغض الإنسانُ شخصاًوينطوى على شُنَّآنه من غير غَصْب ، كما لايخفي ،انتهي، وفي التهذيب الشُّنَــآنُ مصدرٌ على فَعَلان كالنَّزُوان والضَّرَبان. وقرأ عاصم شُنْآن بإسكان النون (٢) ، وهذا يكون اسماً ، كأنه قال : ولا يَجْرِمَنَّكُم بَغيضُ قَوْم ، قال أبوبكر: وقد أنكر هذا رَجلٌ من البصّرة يُعرف بأَبي حاتم السِّجستانيُّ ، معه تَعدُّشُديدً

وإقدامٌ على الطَّعْنِ في السَّلَبَ ، قبال فحكيْتُ ذلك لأحمد بن يحي فقال : هذا من ضيق عَطَنه وقلَّه مَعْرِفته ، أما سبع قول ذي الرَّمَة :

سمِع قولَ ذَى الرَّمَّة : أَ مَنْ الْمُعَة فَا اللهُ عَبْرَة اللهُ اللّهُ اللهُ الله تَجُودُ بِهَا العَيْنَانِ أَخْرَى أَمِ الصَّبْرُ (١) قال : قلت له : هذا وإن كان مصدرًا فيه الواو ، فقال : قد قالت العرب : وَشْكَانَ ذا ، فهذا مصدر وقد أَسْكُنه ، وحكى سَلَمة عن الفَرَّاء: من قــرأ شَنَآنُ قَوْم ، فمعناه بُغْضُ قَوْم ، شَنْتُهُ شَنَآناً وشَنْآناً ، وقيل قولُه شَنَآنُ قَوْم ، أَى بِغْضَاؤُهُم ، ومن قرأَ شَنْآنُ قَوْم ، فهو الاسمُ ، لا يحملَنَّكُمْ بُغْضُقَوْم (٢) وقال شيخُنا في شرح نظم الفصيح، بعد نقله عبارة الجوهري: والتسكين شاذٌّ في اللفظ ، لأَنه لم يجيءُ شيءٌ من المصادر عليه ، قلت : ولا يَرد لَوَاهُ بدَيْنِهِ لَيَّاناً بالفتح في لغة ، لأَنه عفرده لا تُنْتَقض به الكُلّيّات المُطّردة ، وقد قالوا لم يجيء من المصادر على فَعْلَان بالفتح إِلَّا لَيَّان وشُنَّآن ، لا ثالث لهما ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من الصحاح واللِّسان

 <sup>(</sup>٣) مي رواية أبي بكر شعبة عنه أما رواية حقص فيفتح
 الدن ۾ شَـنَـان ٥

<sup>(</sup>۱) دیرانه ۲۱۰ دی نیالا از در ت

<sup>(</sup>٢) في اللــان بغيض قوم

وإن ذكر المصنف في زاد زَيْدَاناً فإنه غير معروف (: أَبغضه) وبه فسره الجوهري والفيوميُّ وابن القُوطية وابن القَطَّاع وابن سيده وابنُ فارس وغيرُهم وقال بعضهم : اشتدَّ بُغْضُه إيَّاه شَنَائية (۱) بالياء التحتية بدل النون (وشِنَّآن) كسكُران (وهي) أى الأَنيْ (شَنَاتَة) بالهاء (وَشَنَاتُي) كسكُرى، (مِبنَّتَة في عبارة أُخرىعنالليث : رجل شَنَاءة وشَنَائية بوزن فَعالَة وفَعالية ربط شَنَعْض سَيِّئُ الخلق.

(والمَشْنُوء)كمقروء ( :المُبغَّض)كذا هو مُقيَّد عندنا بالتشديد في غير ما نُسخ، وضبطه شيخنا كمُكْرَم من أَبغَض الرباعيِّ، لأَن الثلاثي لايُستعمل متعدِّياً ( ولو كان جَميلاً ) كذا في نسختنا ، وفي الصحاح والتهذيب ولسان العرب: وإن كان جميلاً ( وقد شُنيءً ) الرجل (بالضم ) فهو مَشْنُوءً. (والمَشْناً كمَقْعَد: القَبيعُ ) الوجه وقال ابن بَرِّي: ذَكر أَبو عبيد أَن

المَشْنَأ، مثل المَشْنَع: القَبِيعَ المَنْظرِ (وإنكان مُحَبَّباً)، قال شيخنا: الواقع في التهذيب والصحاح: وإن كان جَميلاً، قلت: إنما عبارتهما تلك في المشنوء لا هنا (يَسْتوي) فيه الواحدُ والجَمْع والذَّكر والأَنْفي) قاله الليث (أو) المَشْنَأُ وكذا المشْنَاءُ كمحراب على قول على بن حمزة الأصبهاني (الذي

(و) البشناء (كمخراب من يُبغضُه الناسُ) عن أبي عُبيد، قال شيخُسا نقلاً عن الجوهريّ: هو مثل المَشْئَم السابق، فهو مثل المَشْئَم على هذا الوجه تطويل بغير فائدة. قلت: وإن تأمَّلَت في عبارة المؤلف حق التأمَّل وجدتَ ما قاله شيخُنا مما لا يُمَّغُضُ لأَجْله لَحَسُنَ) قال أبو عبيد (لأنَّ مِشْنَاء (أَ مِن صِينغ الفاعل) وقوله، الذي يُبغضِه [الناس] (أ) في وقوله، الذي يُبغضِه [الناس] (أ)

 <sup>(</sup>١) هي الله وردت في القاموس المطبوع وقول الشارح بالياء التحتية بدل النون أي الياء المهموزة

<sup>(</sup>١) في القاموس والأن مفمالا ي

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان

( والشُّنُوءَةُ ) مماودٌ ومقصورٌ (١) (المُتَقَزِّزُ) بالقاف والزابين ، على صلَّعَة اسم الفاعل ، وفي بعض النسخ المُتَعزِّز ، بالعين، وهو تُصحيفٌ ( والتَّقَزُّز) من الشيءِ هو التناطُس والتباعُدُ عن الأَدْنَاس وإدامة النطَّهُ ، ورجل فيه شُنَّه ءَةُو شُنَّهِ ءَةً أَى تَقَرَّزُ ، فهومرَّةً صفةً ومرَّةً أسم ، وعَفل المؤلف هنا عن توهيمه للجوهري حيث اقتصر على معنى الصَّفة ، كمالم يُصرِّح المؤلف بالقصر في الشُّنُوءة، وسكت شيخنا مع سعة اطلاعه(ويُضَمُّ) لو قال بدله: ويُقْصَر كان أحسن، لأُنهم لم يتعرَّضوا للضمَّ في كتبهم (٢) (و) منه سُمِّي (أَزْدُ شَنُوءَةً) بالهمز ، على فَعُولة مدودة ، (وقد تُشَدُّد الواو) غير مهموز قاله اس السكّيت، (: قبيلَةً) من اليمن (سُمِّيتُ لشَنآن ) أي تباغض وقع (بينتهُمْ)، أو لتباعدهم عن بلدهم، وقال الخفاجي لعُلُوٌّ نَسبهم وحُسْن أفعالهم ، من قولهم : رجل شَنُوءَة ، أي طاهرُ النَّسب ذو مُروءة ، نقله شيخنا ،

(١) لم يرد القصر في السان (٢) جاء الفم في السان ، والمسنف أراد الشيشُوءة

المُبْغَض ، وصيغة المفعول لا يُعبَّر بها عن صبغة الفاعل ، فأمَّا رُوضة محلالً فمعناه أنها تُحلُّ الناسَ أو تَحُلُّ بهم، أَى نَجِعلهم يَخُلُّون ، وليست في مَعني مَحْلُولَة ، وفي حديث أُمِّ مَعْبَد : لا تَشْنَوُهُ مِن ظُول ، قال ابن الأَثير كذا جاءَ في رواية ، أَي لا يُبْغُضُ لفَرْط طُوله . ورُوى : لا يُتَشَنَّى ، أبدل من الهمزة ياءً يقال شَنتُه أَشْتَوُهُ شَنّاً وشَنَآناً، ومنه حديث على رضي الله تعالى عنه : ومُبْغضٌ يحْمله شَبَاآني علَى أَن يَبْهَتَنِي ، وفي التنزيال ﴿ إِنَّ شَانيَّكَ هُوَ الأَبْتَرِ ﴾ (١) أَي مُبْغضُك وعدُوُّك، قاله الفَرَّاء، وقال أَبوعمرو: الشانئ : المُبْغض ، والشُّنْءُ والشُّنْءُ بالكسر والضم (٢) : البغضة ، قال أبو عبيدة : والشُّنُّ ، بإسكان النون : البغْضَة ، وقال أبو الهيم: يقال شَنتُ الرجلَ أي أَبِغَضْتُه ، ولغة رديَّة شَنَأْتُ بِالفتح ، وقولهم : لا أيّا لشانتُك ، ولا أبّ لشانيك، أى لمبغضك، قال ابن السكيت : هي كنّاية عن قولك لا أبا لك

ولم يرد القصر ومن هذا ترى مدى ماأعثرض به على

<sup>(</sup>١) سُورة الكوثر : ٣

 <sup>(</sup>٢) ضبط السان الفظين بالقلم بالفتح و الكسر

قلت : ومثله قَوْلُ أَبي عُبيدة ، وهكذا رأيتُه في أدب الكاتب لابن قتيبة، وفى شرح النَّبتيتي على معراجالغيُّطي. (والنُّسبة) إليها (شَنتينُّ) بالهمزعلي(١) الأصل أَجْرُوا فَعُولَة مُجْرَى فَعِيلة ، لمشابهتها إيَّاها من عدَّة أَوْجُه ، منهـــا أَنْ كُلُّ وَاحِدُ مِنْ فَغُولَةً وَفَعِيلَةً ثُلاثَيٌّ ، ثم إن ثالثَ كُلِّ واحدِ منهما حَرْفُ لين يَجْرِي مَجْري صاحبه ، ومنها أن في كلِّ واحد من فَعولة وفَعيلة تاء التأنيث ، ومنها اصطحاب فَعولة وَفَعِيلَةً عَلَى الْمُوضَعِ الواحد، نحو أَثُوم وأثيم ورَحُوم ورَحِيم، فلما استمرَّت حالُ فَعُولة وفَعيلة هذا الاستمرار جَرَتْ واو شَنُوءة مَجْرى ياء حَنيفة ، فكما قالوا: حنَفيٌّ قياساً، قالوا: شَنَثيٌّ، قاله أبو الحسن الأَخفش، ومن قال شَنُوَّة بالواو دون الهمز جعل النِّسبــة إليها شَنُوى ، تبعاً للأصل ، نقله

الأَّزْهِرِيُّ عن ابن السكِّيت وقال : نَحْنُ قُريْشٌ وهُــــمُ شَنُــــوَهُ بنَا قُرَيْشاً خُتــمَ النُّبُوَّهُ (١) واسم الأَّزد عبد الله أو الحارث بن كَعب ، وأنشد الليث : فَما أَنْتُمُ بِالأَزْدِ أَزْدِ شُنُـوءة وَلاَمِنْ بَنِي كَعْبِ بْنِ عَمْرُوبْنِ عَامِرِ (١) ( وسُفْيان بن أَبِي زُهَيْرٍ ) واسمه القرُّد، قالهخليفة، وقيل نُمَيربنَمَرارة ابن عبدالله بن مالك النَّمَريّ ( الشَّنَائيُّ ) (٢) بالمد والهمز كذلك في صحيح البخاريّ، في رواية الأَكثر، (ويُقال الشُّنُويُّ ) كذا في رواية السَّمرْقَنْديُّ وعبدوس، وكلاهما صحيح، وصرح به ابنُ دريد (٣) وعند الأصيلي : الشُّنُوِّيُّ ، بضم النون ، قال عياض : ولا وجُه له إلا أن يكون ممدودا على الأَصل (وزُهيْرُ بن عبد الله الشُّنَويُّ ) قاله الحَمَّادان وهشام ، وشذَّ شُعْبِة

<sup>(1)</sup> في القاموس وشنائي . وفي نسخة و ششى » وهي التي أثبتها مع أن النسخة للطبوعة من الشرح فيها و شنائي » لكن شرح الشارع وتنظيره بجيغة الآل يويكه أن المراد وشش و دهم المديرة أيضا في السان مع نصوصه . وإن كان سيأتى أيضا أن النسبة إلى شورة وشنائي ونشائي ون

<sup>(</sup>۱)و(۱) اللسان

 <sup>(</sup>۲) آنظر الجمع بين دجال الصحيحين ١٩٠١ الشولي وتهذيب البذيب ١٠١٤ والبخاري / ١٣١ كتاب بده الخلق الباب١٠ ويه الشش وفي نسخة الششوي
 (٣) في الجمعية لابن دويه ٣/٣٠ ينسب أليه ششتي وقالوا ششوي وقالوا ششوة وششتي " إذا خفف الهمز.

أصح، فأما قول العجاج:

زَلَ بِنُو العوام عن آل الحَكَم

وشنموا المُلك لمُلك ذي قَدَم (١)

عندهم ، كما في العباب ، ومن رواه لملك فالأَجْوَد الله (٢)

(وَ) شَنيَّ (به: أَقَرَّ) قال الفرزدق:

عَرَفْتَ مَنِ المَوْلَى القَلْيِلُ حُلَائبُهُ

شَنتُ به أوْ غَصَّ بالماء شَارب، (٣)

(أَو أَعطاه) حقَّه (وتُبرَّأَ منه)،

لا يخفى أن الإعطاء مع التبرَّى من

معانى شَنَأَ بالفتح إذا عُدِّى بإلى ، كما

قاله ثعلب ، فلو قال : وإليه :أعطاه

وتَبرَّأ منه كان أجمع للأَقوال (كَشُنَّأً)

(۱) ديوائه مه والسان

فَلَوْ كَانَ هَذَا الأَمْرُ فِي جَاهِليَّة

ولَوْ كَانَ هَذَا الأَمْرُ فِي غَيْرِ مُلْكِكُمْ

فإنه لِمُلْكِ ولمَلْكِ ، فَمَن رَواه لمُلْك فَوجهه شَنْتُوا : أَخْرِجُوا مَن

فقال: هو محمد بن عبدالله بن زَهير (١) وقال أَبُو عُمَر : زُهَيْر بن أَلَى جَبَل هو زهير بن عبــد الله بن أَني جَبَل (صحابيّان) أما الأوّل فحديثه في البخارى من رواية عبدالله بن الزَّبير عنه ، وروى أيضاً من طريق السائببن بَرُيدُ عنه ، قال : وهو رجلٌ من أزَّد شَنُوءة ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «من اقْتَنَى كَلْباً «الحديث ، وأما الثانى فقد ذكره البغوي وجماعة في الصحابة ، وهو تابعيُّ ، قال ابن أبي حاتم في المراسيل: حديثه مُرْسَل، ثم إن ظاهر كلام الصنف أنه إنما يقال الشُّنَويُّ بالوجهين في هذين النَّسبين ، لأنه ذكرهما فيهما ، واقتصر في الأول على الشُّنَائي بالهمز فقط، وليس كذلك، بل كلُّ منسوب إلى هذه القبيلة يقال فيه الوجهان ، على الأَصل وبما رواه الأَصيلي توسُّعاً. (و) قال أبو عبيد (شَنَى له حَقَّهُ ) كفرح( :أعطاه إِيَّاه)، وقال ثعلب : شَنّاً إليه ، أي كمنع ، وهو أي الفتح

هذا المُلك لذلك المُلك ومن رواه لمسلك فالأجود شنتُدُوا أَى تَبَيَّرُ وَ إِنهِ اللهِ ومعنى الرجزاي عرجوا من عدم , رقام : مترك روافقه (٣) ديوانه 2 و لاعامة فيه والإيلية أراضي و وفي السان ولو كان في دين سوى ذا شيقتهم

(٢) الذي في الليان : « نوجه شَنشُوا أي أبغضوا

وان في دين مسوى دا مستحسم لنا حَمَّنَاً أو غَصَّ بالماء شاربهُ وانظر المقايس ٢/٢١٧ والسحاح

 <sup>(</sup>١) أي شاديب الساديب ٣ / ٣ وقال شهية عنه عن محمد بن
 زهير بن أبي جبل

أى كمنع، وقضية اصطلاحه أن يكون ككتب ولا قائل به، قاله شيخنا، ثم إن ظاهر قوله يدل على أن شناً كمنَع في كل ما استعمل شني بالكسر، ولا قائل به، كما قد عرفت من قول أبي عُبيد وثعلب، ولم يستعملوا كمنع إلا في المعدّى بإلى دون به وله، وقد أغفله شاخنا.

(و) شَنَأَ (الشيء : أَخْرَجَه ) من عنده ، وقال أَبو عُبيد : شَنيِّ حَقَّه ، أَى كعلم إذا أقرَّ به وأخرجه من عنده.

(و) فى المحكم (شُوانيُّ المال : التى لا يُضَنُّ) أَى لا يُبْخَل (بِها) عَن ابن الأَعرابيّ نقلاً من تَذْكِرةً أَبِي على الفارسيّ ، وقال : (كَأَنَّها شُنِيَّتْ) أَى لمنفضت (فَجِيدَبِها) أَى أُعْطِي بها لمعنف ويجود بها لبُغضه إيَّاها ، وقال : فأخرجه مُخْرَجَ النَّسب فجاء به على فاعل ، قال شيخنا : شم الظاهر أن فاعلاً هنا بمنى مفعول ، شم الظاهر أن فاعلاً هنا بمنى مفعول ، أى مَشْنُوء المال ومُبْغَضُه ، فهو كماء دافق وعيشة راضية (1)

(١) مَنْ تُولِهُ تِمَالُ ﴿ خُلِيقٌ مَنِ مَاءَ دَافِقٍ ﴾ مورة الطارق ٦ وتولهُ تِمالُ ﴿ فَهَارُ أَنِي عَيِشَةٌ رَاضِيَةٌ ﴾ مورة الحالة ٢١ ومورة النارعةُ ٧

(والشُنَآن بن مالكِ مُحرَّكَةً ) رجل ( شاعرً) من بنى مُعاوية بن ِحَزْن ِ(١٠ بن عُبادَةَ بن ِعَقيل<sub>و</sub> بن كَمْبِ .

[] ومما بقى على المؤلف :

المَشْنِيدَة (١) ففى حديث عائشة رضى الله عنها عليكم بالمَشْنِية النافعة التَّلْبِينَة ، تعنى الحَسَاء (١) وهى مفعولة من شَنْتُ إذا أَبغضت ، قال الرياشى : سألت الأصمعي عن المَشْنِية فقال : البغيضة ، قال ابنُ الأثير : وهى مفعُولَة من شَنْتُ إذا أَبغضت ، وهذا البناء شاذَّ بالواو ولا يقال في مَثْرُو وموطوً (مَوطي ووجهه أنه لما خَفَّ الهمزة صارت ياءفقال مَشْنِي كمرضي ، فلما أعاد الهمزة سارت التالينة ، هى تفسير للمشنيئة وجعلتها التَّلْبِينة ، هى تفسير للمشنيئة وجعلتها بغيضة لكراهنها.

وفي حديث كَعْبِ ﴿ يُوشِكُ أَنْ يُرْفَعَ

(١) في اللسان: من حزن

( ُ ﴾ بَلْت في الأصل هي وما بعدها و المشتة و والتصويب من اللسان و النهاية لابن الأثير والشرح بعد الحديث يوثيد ذلك وإن كان جاء في النهاية لابن الأثير مادة لبن و بالمشتة ( ص) أد الأصار الحادة و هو أنه دن و التصويف من

 (٣) أي الأصل و الحناء و هو تحريف والتصويب من اللسان والنهاية ومن النهاية مادة لين إذ قال و وفيه : التابيئة والتابين حساء يصل من دقيق أو نخالة .... »

(٤) كل هذه الكلبات في السان والنباية مهموزة ما عدا
 الأخيرين : ومقروه وموطوه مقرئ وموطئ

عنكُم الطَّاعِونُ ويَفيضُ فيكم (۱) شَنَا لُ الشَّنَاءُ الشَّلَاءِ الشَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءُ الْسَلَاءُ السَّلَاءُ السَلَاءُ السَّلَاءُ السَلَّاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَلَّاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ الْسَلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَلَّاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَلَّاءُ السَّلَاءُ السَلَّاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ الْمَاءُ الْمَاسَاءُ الْمَاسَاءُ الْمَاسَاءُ الْمَاسَاءُ الْمَاسَا

(وتَشَانَنُوا) أَى (تَباغَضُوا)كذا في العباب.

[ ش و ا ]

(شاءنى: سَهَني , و) شَاءنى(فلانُّ
: حَزَنَى ، وأَعْجَبَى) ضَدُّ، وتقول فى مُضارعه (يَشُوءُ) على الأصل (ويشيءُ)
كَبَيب ، إن كان مضارعاً لشَاء ، كَرَمَى يَرْمِي فهو غَلَطُ لأَن مادّة شَأَى يَشْمَى مهموزُ العَيْنِ معتلَ اللام بالتختيسة مهلة ، وإن أراد أنه استعمل كَبَاع مَعْنَى سَبَق فللادَّة الآتيسة مَصْلة بهذه ، ولم يذكرُ هو ولا غيرُه من يلكرُ هو ولا غيرُه من يلكرُ هو ولا غيرُه ولا غ

(١) في النهاية لابن. الأثير «عليكم» أما اللسان فكالأصل
 (٢) في الأصل «مهولة لامر» والتصويب من اللسان والنهاية

أن اللَّنِيَّ عَالَبِيْسِعِ عَلَى السَّبْقِ ولا لَهُمْ اللَّبِيْقِ ولا لَهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّبْقِ ولا لَهُم يَبُعُونُ الْقَلْمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللْهُولِ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُعِمُ الللْمُولِ الللْمُولِمُ الللْمُولِ الللْمُولِمُ اللْمُنْمُ الْ

( وشُوَّتُ به ) كَفَلْت ( : أَعْجِبْتُ ) به ، عن بخُسْنِ سَمْته ( وقَرْخْتُ ) به ، عن اللَّبْبُ ، كذا في اللُبْبِ .

## [ أن ي ]

(شُنَّهُ) أَى الشيء (أَشَاوُه شَيْاً وَمَشِيّةً ) كَتَطِيبَةً (وَمَشَاءَةً) كَكَراهة (وَمَشَائِيةً) كَلَانِيةً : (أَردْتُه) قال الجوهري : المشيئة : الإرادة، ومثله في المصباح والمُحكم، وأكثر المتكلّمين لم يُعْرقوا بينهما، وإنكانتا في الأصل مُختلفتَيْن فإن المشيئة في اللّغة : الإيجاد، والإرادة : طلب ، أوماً إليه شيخُنا ناقلاً عن

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس الشُّمَّا أن كشيُّعان

القُطْبِ الرَّازِي ، وليس هذا مَحَلَّ البسط (والاسمُ) منه (الشَّينَّة كَشيعة) عن اللَّحياني ، ومشله في الرَّوض للسُّهَيْلِي (و) قالوا :(كلُّ شَيْءِ بشيئَّة الله تعالى) بكسر الشين ، أَى بمَشيئتُه ، وفي الحديث: أنَّ يَهوديًّا أَتَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تَنْذُرُون وتُشْرَكُون فتقولون : ما شاءَ اللَّهُوشُتُ ، فأُمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا: « ما شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَيْتُ » وفي لسان العرب وشرح المُعلَّقات: المشيئةُ، مهموزة: الإرادة، وإنما فَرَقَ بينقوله: مَا شَاءَ اللَّهُ وشَيَّتُ ، ومَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَمُّتُ » لأَن الواو تُفيد الجمْع دون الترتيب، وثُمَّ تَجْمعُ وتُرتِّب، فمع الواو يكون قد جمعَ بينَ الله وبينَه في المشيئة ِ، ومع ثُمَّ يكون قد قدَّمَمَشيئةً اللهِ على مشيئتِه .

(والشيءم) بين الناس، قالسيبويه حين أراد أن يجعل المُذكِّر أصلاً للمؤنث: أَلاَ تَرى أَن الشِّيءَ مُذكِّرٌ ، وهو يقع على كُلِّ ما أُخْبِرَ عنه ، قال شيخنا : والظاهر أنه مصدرُ بمعنى اسم

المفعول ، أي الأمر المشيء أي المراد . الذي يتعَلَّق به القَصْدُ، أعمُّ من أن يكون بالفعْل أو بالإمْكان، فيتناوَلُ الوَاجِبُ والمُمكنَ والمُمتنع ، كما اختاره صاحبُ الكشَّاف ، وقال الراغبُ : الشمىءُ: عبارة عن كُلِّ موجودٍ إمَّا حسًّا كالأَجسام ، أُو مَعْنَى كالأَقوالِ ،وصرَّح البَيْضـاوِيُّ وغيرُه بأَنه يَخْتَصُّ بالموجود ، وقد قال سِيبويه ِ: إنه أُعمُّ العَامِّ، وبعض المُتكلِّمينَ يُطلقه على المعدوم أيضاً. كما نُقِلَ عن السَّعْد وضُعِّفَ، وقالوا: من أَطلقَه مَحجوجٌ بعدم استعمال العرب ذلك ، كما عُلم باستقْراءِ كلامهم وبنحْو ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هالكُ إِلَّا وَجْهَــه ﴾ (١) إذ المعدومُ لا يَتَّصفُ بالهَلاكِ، وبنحُو ﴿ وإنْ مِنْ شَىءِ إِلاَّ يُسبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ (٢) إذ المعدوم لا يُتَصَوّرُ منه التسبيك . انتهى . ( ج أَشياءُ) غير مصروف (وأَشْيَاوَاتُ ) جمعُ الجمع ِلشِّيءِ، قاله شيخنا (و) كذا (أَشَاوَاتُ وأَشَاوَى) بفتـــ الواو، وحُكِي كَسْرُها أَيضاً ، وحكى الأَصمعيُّ

 <sup>(</sup>۱) سورة القصص ۸۸
 (۲) سورة الإسراء ١٤

الأولى لـكُونها أصلاً غير زائدة) وشرط الإبدال كونها زائدة (كما تَقُولُ في جمع أَبْياتِ أَباييتُ ) تُبتت ياوُها لعدم زيادتها ، وكذا ياء مَعَايِشَ (فلا تَهْمزُ)(١) أَنت ( الساء التي بعد الألف) لأصالتها ، هذا نص كلام صحيح ظاهر، لكنه ليس في كلام الجوهريّ الياءُ الأُولَى حتى يردّ عليه ما ذكر ، وإنما قال : أصله أشائيّ فقُلبت الهمزة يا عفاجتمعت ثلاثُ ياآت. قال: فالمراد بالهمزة لام الكلمة لا الياء التي هي عين الكلمة ، إلى آخر ما قال. قلت : وعا سقناه من نص الجوهري آنفا يرتفع إيراد شيخنا الناشي عن عدم تكرير النظر في عبارته، مع ما تَحامل به على المصنِّف عفا اللهُ وسامح عن جسارته ( ويُجْمَع أيضاً على أَشَايًا )بإبقاء الياء على حالها دون إبدالها واوًا كالأولى، ووزنه على مااختاره الجوهريُّ أَفَائِلُ، وقيلَ أَفَايَا (وحُكى أَشْيَايَا) أَبْدلوا همزتُه ياء وزادوا أَلفا، (١) ضبط القاموس قلا تُنهمترُ الباء

أنه سمع رجلاً من أفصح العربيقول لخَلَف الأحمر : إِنَّ عندك لَأَشَاوى (وأصله أشابي بثلاث باآتٍ) خُفَّفت الباء المشدّدة ، كما قالوا في صَحَاري صَحار فصار أشاى ثم أبدل من الكسرة فتحة ومن الياء ألف فصاراً أشايا كما قالوا في صَحَار صَحَارَى ، ثم أَبدلُوا من الياء واوًا ، كما أبدلوا في جَبَيْت الخَراجَ جِبَايةً وجبَاوَةً ، كما قاله أبن بَرَّى في حواشى الصَّحاح (وقولُ الجوهريُّ) إِنَّ (أصله أَشَائيُّ)بياءين (بالهمز) أي همز الياء الأولى كالنُّون في أعناق إذا جمعته قلت أعانيق، والباء الثانية هي المُبدلة من ألف المد في أعناق تُبدك ياء لكسر ما قبلها ، والهمرة هي لام الكلمة ، فهي كالقاف في أعانيق ، ثم قُلبَت الهمزةُ لتطَرُّفها ، فاجتمعتْ ثلاث ياآت ، فتوالَت الأَمْسالُ فاستُثقلت فحُذفت الوسطى وقُلبت الأَحيرةُ أَلْفاً ، وأَبْدلَت من الأولى واواً ، كما قالوا: أَتَيْتُه أَتُوةً، هذا ملخص ما في الصحاح قال ابن بَرَّيٌّ: وهو (غَلَطٌ) منه (لأنه لا يصحُ همْزُ الياء

فوزنه أفعالاً ، نقله ابن سيده عن اللَّحياني (وأشاوهُ) بإبدال الهمزة هالاً ، وهو ( غَرِيبٌ ) أى نادر ، وحكى أن شيخاً أنشد في مجلس الكساتي عن بعض الأعراب :

وَذَٰلِكَ مَا أُوصِيكَ يَا أُمُّ مَعْمَـٰر وبَعْضُ الوَصَايَا فِي أَشَاوِهَ تَنْفَعُ (١) قال اللحياني : وزعم الشيخ أن الأعرابي قال: أُريد أَشَايَا ، وهذا من أَشَدُّ الجَمْع (الأنَّه ليس في الشيء هاء) وعبارة اللحبانيُّ ، لأنه لاهاء (٢) في الأُساءِ (وتصغيره شُيئٌ عُ) مضبوط عندنا في النسخة بالوجهين معاً ، أي بالضمّ على القياس ، كَفَلْسِ وَفُلَيْسٍ ، وأشار الجوهريُّ إلى الكُسر كغيره ، وكُأَنَّ المؤلف أحال على القياس المشهور في كُلُّ ثُلاثيٌّ العَيْن ، قال الجوهريّ و ( لا ) تقل (شُوَى ) (٣) بالواو وتشديد الياء (أو لُغيَّةً) حكيت (عن إدريسَ بنِ مُوسى النَّحْويُّ ) بل سائر الكوفيين ، واستعملها

المُولَّدُونَ فِي أَشْعَارِهُم ، قاله شيخنا ، (وحكايةً) الإمام أبي نصر (الجوهريُّ) رحمه الله تعالى (عن) إمام المذهب (الخَليل) بن أحمد الفراهيدي (أن أَشِياءَ فَعُلاءً، وأَنها) معطوفعلىماقبله (جَمْعٌ على غير واحده كشاعروشُعَراء) كون الواحد على خلاف القياس في الجَمْع ( إلى آخره) أي آخر ما قال وسَرَد (حكَايةٌ مُختَلَّة) وفي بعضالنسخ بدون لفظ «حكاية» أى ذات اختلال وانحلال (ضَرَبَ فيها) أي في تلك الحكاية (مَذهَبَ الخليل على مذهب) أَبِي الحسن ( الأَخْفَشَ ولم يُمَيِّزُ بينَهما) أي بين قولَى الإمامين (وذلك أَن )أَبِا الحسن (الأَخْفَشَ يَرَى ) ويذهب إلى (أنها) أى أشياء وزْنُها (أفْعلاَء) كما تقول هَيْنٌ وأَهْونَاء، إلا أنه كان في الأصل أشيئًاء كأشيعًا ع، فاجتمعت همزتان بينهما ألف فَحُذف الهمزة الأُولى، وفي شرح حُسام زادَه على منظومة الشافية: حُذفت الهمزةُ التي هي اللام تخفيفاً كراهة همزتين بينهما أَلف، فوزنها أَفْعَاء، انتهى. قال

<sup>(</sup>۱) اللبان

<sup>(</sup>٢) عبارته في اللسان ؛ والأنه لا هاد في أشياء في

 <sup>(</sup>٣) في القاموس و شُوكَنْ ع وكذلك في الصحاح واللسان

قلت: وهذا الإيراد نصّ كلام ابن بَرَى في حواشيه ، كما سيأتي ، وليس من كلامه ، فكان ينبغي التنبية عليه ( لأنَّ فاعلاً لا يُجْمَّم على فُعَلاء ) لكن صرَّح ابنُ مالك وابنُ هشام وأبو حيانُ وغيرُهم أنْ فُعلاء يَطَّرد في وصف على فعيل بمعنى فاعل غير

(١) في الصحاح : وهذا القول

مُضَاعَف ولا معتَلِّ كَكُريم وكُرماء وظَريف وظُرفاء ، وفي فاعل دالٌ على ا مَعْنَى كالغَريزة كَشاعراً وشُعراء وعاقلُ وعُقَلَاء وصالح وصُلَحاء وعالم وعُلَماء . وهي قاعدَةٌ مُطَّردة ، قال شخنا : فلا أُدْرِي مَا وَجُهُ إِقْسُرَارُ الصَنّف لذلك كالجوهري وابن سيده (وأمّا الخليلُ) بن أحمد ( فيري أنها ) أي أشياء اسم الجمع وزنها (فَعْلَاءُ) أَصْله شَيْئًاءُ ، كحمرا عفاستُثقل الهمزتان، فقلبوا الهمزة الأولى إلىأوَّل الكلمة ، فجُعلت لَفْعاء ، كما قلبوا أَنْوُق فَقَالُوا أَيْنُق، وقلبوا أَقُوس إلى قسى (١) . قال أبو إسحاق الزجاج: وتصديق قول الخليل جمعهم أشياء (٢) على أَشَاوى وأَشَايا وقولُ الخليل هــو مذهب سيبويه والمازني وجميم البصريِّينَ إلا الزِّياديُّ منهم ، فإنه كان يميل إلى قول الأحفش، وذُكر أن المازنيُّ تاظر الأُخفش في هذا فقطعَ المَازِنُّ الأَخفَشَ ، قال أَبُو منصور :

<sup>(</sup>١) في السان كما قلبول قُلُووسناً قَسَيْنَا

وأما الليث فإنه حكى عن الخليل غير ما حكى عنه الثِّقاتُ . وخَلَّط فسما حكَى وطَوَّل تَطُويلاً دلَّ على حَيْرَته ، قال : فلذلك تركُّتُه فلم أَحْكه بعَيْنه . (نائبةٌ عِن أَفْعَال وبَدَلٌ منه) قال ابنُ هشام يرد منه إلاَّ ثلاثةُ أَلفاظ : فَرْخٌ وأَفْرَاخٍ، وزَنْد وأَزْناد وحَمْل وأحْمال، لا رابع لها، وقال غيره: إنه قليل بالنسبة إلى الصحيسح ، وأما في المعتل فكثير (وجَمْعٌ لوَاحِدِها) وقد تقدّم من مذهب سيبويه أنَّها اسمُ جمع لا جَمْعٌ فليُتَأَمَّلْ . (المُستَعْمَل) المطَّرد (وهو شيءٌ) وقد عرفت أنه شاذًّ قليل (وأمَّا الكسائي فيرى أنها) أَى أَشْيَاءَ ﴿ أَفْعَالُ كَفَرْخِ وَأَفْرَاخٍ ﴾ أَى من غير ادِّعاء كُلْفة ، ومن ثم اسْتَحْسَنَ كثيرُون مَذهبَه ، وفي شرح الشافية ، لأَن فَعْلاً مُعْتَلَّ العين يُجمع على أفعنال .

قلت: وقد تقدّمت الإشارة إليه، فإن قلت: إذا كان الأُمر كذلك فكيف مُنعَت من الصرف وأَفْعَال لا مُوجِب لَمَنْعه.

قلت: إنما ( تُرك صَرْفُها لكَشرة الاستعمال) فخفَّتُ كثيرًا، فقابلوا خفَّتها بالتنفيل وهو المنع من الصرف (لأَنها) أَى أَشياء (شُبَهَتْ بِفَعْلاء) مثل حمْراء في الوزن، وفي الظاهر، وفي الظاهر، وفي الظاهر، وفي حَضراواتُ كَخُشُرًاء وخَضْراواتُ) (١) وصَحْرًا وات، قال شيخُنا: قوله: لأَنها شُبَهت، إلخ من كلام المُسلَني بلا من الكسائي، لا من كلام الكسائي، لا من كلام الكسائي.

قلت: قال أبو إسحاق الزجّاج في كتابه في قوله تعالى ﴿ لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء ﴾ (") في موضع الخفض إلاّ أنّها لأتنصرف، قال: وقال الكسائيُّ: أشبه آخرُها آخرَ حَمراء فيمُوف من هذا بُطلان ما قاله شَيْخُنا، وأن الجوهري إنما نقله من نصَّ كلام وأن الجوهري إنما نقله من نصَّ كلام الكسائي، ولم يأت من عنده بشيء (فحيننذ لا يَلْزمُه) أي الكسائي، (أن المُسائي، (أن المُسائي، وأسماء كما زعم

 <sup>(</sup>۱) الذي في القاموس كصحراه وصحراه ات
 (۲) سورة المائدة ۱۰۱. وسيأتي هذا القول

الجوهريُّ ) قال أَبو إِسحاق الزَجَّاج : وقد أجمع البصريّونَ وأَكثرُالكُوفيِّين على أن قول الكسائيِّ خطأً في هذا، وألزموه أن لا يصرف أينّناء وأسماء. انتهى ، فقد عرفت أنَّ في مثل هذا لا يُنْسب الغلطُ إلى الجوهري كما زعم المؤلَّفُ (الأنهم لم يَجْمَعُوا أبناء وأسماء بالألف والتَّاء) فلم يَحْصُل الشَّبَّهُ. وقال الفراءُ : أصلُ شَيْي، شَيَّى على مِثال شَيِّع ، فجُمِيع على أَفْعلاء مثل هَيِّنْ وأهينًاء وليِّن وألْينَاء، ثم خُفِّف فقيل شَيْي عُكما قالواهَيْنُ ولَيْنُ ، فقالواأشياء ، فحذفوا الهمزة الأولى ، كذا نصُّ الجوهريّ ، ولما كان هذا القولُ راجعاً إلى كلام أني الحسن الأخفش لم يَذْكُرُهُ المؤلف مستقلاً ، ولذا تَسرى في عبارة أبي إسحاق الزجّاج وغيره نسبة القول إليهما معاً ، بل الجاربَرُدي عَزَا القَوْلَ إِلَى الفَرَّاءُ وَلِمِيَذَكُمُ الأَخْفَشُ ، فلا يقال: إن المؤلَّف بَقي عليه مذهب لل الفرَّاء كما زعم شيخُنا ، وقال الزجَّاج عند ذكر قول الأخفش والفرَّاء : وهذا القولُ أيضاً غلطٌ ، لأَنَّ شَيْسًا فَعْلٌ ، وفَعْلٌ

لا يُجْمَع على أَفْعلاء ، فَأَمَا هَيْن فأصلُه هَيِّن فَجُمع على أَفْعلاً وَكِما يُجْمَع فَعيلٌ على أفعلاء مثل نصيب وأنصباء انتهى. قلت ، وهذا هو المذهب الخامس الذي قال شيخنا فيه إنه لم يَتعَرَّض له اللُّغَويُّون ، وهو راجعٌ إلى مذهب الأَخفش والفرَّاء ، قال أسخنا في تَتمَّات هي للمادَّة مُهمَّات : فحاصلُ ما ذُكر يَرْجع إلى ثلاثة أَبْنيَة تُعْرَف بالاعتبار والوَزْن بعد الحَذْف فتصير خَمْسةَ أَقُوال ، وذلك أَن أَشْياء هل هي اسمُ جمع وَزْنُهافَعْلاء أوجَمْع علىفَعْلاً، ووزيه بعد الحَدُف أَفْعاء أَو أَفْلَاء أَو أَفْياء أَو أصلها أفعال ، وبه تعلم ما في القاموس والصحاح والمحكم من القصور، حيث اقتصر الأوَّل على ثلاثة أقوال ، مع أنه البحر ، والثاني والثالث على أربعة ، انتهى . وحيث انجرَّ بنا الكلام إلى هنا ينبغي أن نعلم أيّ المذاهب مَنْصور مما ذُكر .

فقال الإمام علم الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبدالصمدالسَّخاوي الدَّمشقيّ في كتابه سفّر السَّعادة وسفير

الإفادة: وأحسنُ هذه الأقوال كلّها وأقربُها إلى الصوابِ قولُ الكساني، وأقربُها إلى الصوابِ قولُ الكساني، وأسّياف، وأمّا منسعُ الصَّرْف فيه فعلى التشبيه بفَعْلاء، وقد يشبّه (۱) الشيء بالشيء فيعُطي حُكْمه، كما أنهم شبّهوا ألف أرْطَى بألف التأنيث فمنعوه من الصرف في المعرفة ، ذكر هذا القول شخنًا وألّده وارْتضاه.

قلت: وتقدم النقلُ عن الزجّاج في تخطيَّة البصريِيّن وأكثر الكُوفيّين هذا القَوْلُ ، وتقدم الجوابُ أيضاً في سياق عبارة المؤلّف ، وقال الجَاربَرْدي في شرحالشَّافِية : ويلْزم الكسائي مخالفة الظاهر من وجُهين : الأول منْع الصرْف بغير علَّة ، الثاني أنها جُمعَت على أشاوى . وأفعال لا يُجْمع على أفاعل قلت : الإيراد الثاني هو نصُّكلام قلت : الإيراد الثاني هو نصُّكلام

قلت: الإيراد الثانى هو نصكلام الجوهرى، وأما الإيراد الأول فقد عرفت جوابه .

وذكر الشَّهاب الخَفاجى في طراز المجالس أن شيِّه العُجْمة وشيِّهالعَلَميَّة

وشبه الألف عما نَصَّ النَّحاة على أنه من المَلِل(۱) ، نقلَه شيخُنا وقال: المُقرَّد في عُلوم العربية أن من جُمْلة موانع الصرف ألف الإلحاق ، لشبَهها بألف التأنيث ، ولها شرطان : أن تكون فلا تَمْنَع وإن ضُمَّت لعلَّة أُخْرى ، فلا تَمْنَع وإن ضُمَّت لعلَّة أُخْرى ، المنافى أن تقع الكلمة التي فيها الألف التي المقصورة علما ، فتكون فيها العَلمية وشبه ألف التأنيث ، فأما الألف التي للتأنيث فإنها تمنع مطلقاً ، ممدودة أو مقصورة ، في معرفة أو نكرة ، على ما عُرف . انتهى .

وقال أبو إسخاق الزجّاج في كتابه الذي حَوَى أقّادِيلَهم واحتجّ لأصوبها عنده وعزاه للخليل فقال: قوله تعالى ﴿ لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْبَاءَ ﴾ (١) في موضع الخَفْضِ إلاَّ أَنّها فُتَحِتْلأَنها لاَتَنْصرف. ونص كلام الجوهريّ:قال الخليل: إنما تُرك صَرْفُ أَشياء لأن أصله فُلاء، عَمِد على غير واحده، كما أن الشُّعَراء

<sup>(</sup>١) في الأصل و يشتبه ، والتصويب من طراز المجالس١٨١

<sup>(1)</sup> طراز المجالس ۱۸۱

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة ۱۰۱ وتقدم هذا القول

على فَعَلَاء، ثم استثقلُوا الهَارتين في على فَعَلَاء، ثم استثقلُوا الهَارتين في آخره نقلُوا الهَارتين في الحرة نقلُوا اللها أَنْ وقسى (الكلمة فقالوا أَنْ وقسى الله فقالوا أَنْ وقل الله وقال الجاربردي بعد أن نقل الأقوال والمدهب سيبويه أولى، إذ لا يكزم مُخالفة الظاهر إلا من وجه واحد، وهو القلب كثيرة.

أمثلة كثيرة .
وقال ابن برًى عند حكاية الجوهرى عن الخليل إن أشياء فَعَلاء جُمِع على عير واحده كما أنّ الشَّعراء جُمع على عير واحده : هذا وهم منه ، بل واحده شيئ ، قال : وليست أشياء عنده بجنع مكسر ، وإنما هي امم واحد ممنزلة الطَّرْفَاء والقصباء والحلفاء ، ولكنه يجعلها بدلاً من جَمْع مُكسر بدلالة

إضافة العدُّد القليل إليها، كقولهم: ثَلَاثَةُ أَشْاءَ ، فأَمَا جَمْعُها على غير واحدها فذلك مَذَهُبُ الأَحِفْش، لأَنه يرى أنَّ أشياء وَزْنُهَا أَفْعلاء ، وأصلها أَشْيِماً و حُذفت الهمرة تخفيفاً ، قال : وكان أَبُو عَلَيٌّ يُجِيرُ قُولَ أَبِي الحسن على أن يكون واحدُها شَيْئًا ، ويكون أَفْعِلاءِ جَمْعاً لِفَعْلِ فِي هذا ، كَمَا جُمْع فَعْلٌ على فُعَلاَءُ في نَحْو سَمْح وسُمَحَاء ، قال: وهو وَهُمَّمن أَني على ، لأَن شَيْئًا اسمٌ ، وسَمْحاً (١) صفة بمعنى سَمِيـــخ ، لأن اسم الفاعل من سَمُحَ (١) قياسه سَمِيت ، وسَميح يُجمَع على سُمَحاء ، كَظريف وظرف اء ، ومثله خَصْمُ وخُصَمَاء ، لأَنه في معنى خَصِيم ، والخَليلُ وسيبويه يقولان أصلها شيئاء ، فقد مت الهمزة التي هي لامُ الكلمة إلى أوَّلها فصارت أشياء، فوزنها لَفْعَاء، قال: ويدُلُّ على ضحَّة قولهما أن العربقالت في تصغيرها أشيًّاء، قال: ولو كانت جَمْعاً مُكسَّرًا كما ذهبَ إليه الأخفش

<sup>(</sup>١) كَانْتُ في طبيعة الصحاح ، تقلواً ، كَمْ نَقل الشارح . وغيرت في الطبعة الأعيرة إلى ، فقلول ، وذلك عن نسختين من الصحاح كما في هامش الطبعة ؟؟

 <sup>(</sup>۲) نص الصحاح كما تالوا عُلقاب بَعَنْقَاة وأبنق وقسيي إوذكر هذا أيضا بالش المطبوع من التاج

<sup>(</sup>١) في الأصل « سمعاء » والتصويب من السان والسياق

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، في سبح ، والتصويب من السان.

لَقيل في تصغيرها شُيَنْات كما يُفْعل ذلك في الجُموع المُكَسَّرة، كجمَال وكعًاب وكلاًب ، تقول في تصغيرها جُمَيْلاَت و كُعَيْبات و كُلَيْبات ، فتردها إِلَّى الواحد ثُمَّ تَجمعها بِالأَّلف والتاء. قال فخرالدين أبوالحسن الجاربردي: ويلزم الفرَّاءَ مخالفةُ الظاهرِ مِنوُجوهِ : الأول أنه لو كان أصل شَيْء شَيِّناً كَبيِّن ، لكان الأصل شائعاً كثيرًا ، أَلا تَرى أَن بَيِّناً أَكثُرُ مِن بَيْنِ وَمَيِّتاً أكثرُ من مَيْت ، والثاني أن حذف الهمزة ف مثلها غيرُ جائزِ إذ لا قياس يُؤَدِّي إلى جَواز حذف الهمزة إذا اجتمع هَمزتان بينهما ألف. الثالث تصغيرُها على أُشَيًّا ، فلو كانت أفعلاء لكانت جَمْعَ كُثرة ، ولو كانت جَمْعَ كثرة لوجبَ رَدُّها إلى المُفرد عند التصغير ، إذ ليس لها جَمْعُ القلَّة . الرابع أنها تُجمَع على أَشَاوَى ، وأَفعلاً علا يُجْمع على أَفاعلَ ، ولا يلزمُ سِيبويه ِ من ذلك شَيْءُ ، لأَنَّ مَنْعَ الصَّرْفِ لأَجلِ التأنيثِ ، وتصغيرُها على أُشَيَّاء لأَنها اسمُ جَمْع لا جَمْعُ ، وجَمْعُهَا على أَشَاوَى الأَنها

اسمٌ على فَعُلاء فيُجمع على فَعَالَى كصحار أو صَحَارَى (١) ، انتهى . قلت : قوله ولا يلزم سيبويه مني على من ذلك على إطلاقه غير مُسَلِّم، إذ يَلزمه على التقرير المذكور مثلُما أورد على الفرّاء من الوجه الثاني ، وقد تقدم ، فإن اجتماع همزتين بينهما ألف واقع في كلام الفُصحاء ، قال الله تعالى ﴿ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُم ﴾ (٢) وفي الحديث «أنا وأَنْقِياءُ أُمَّتِي بُرَآءُ من التَكلُّف، قال الجوهري: إن أبا عُثْمَانَ المازنيُّ قال لأَى الحسن الأَخفشِ: كيف تُصَغِّر العَربُ أَشياء ؟ فقال: أُشيَّاء ، فقال له: تَركتَ قولَك، لأَن كلَّ جَمْع ا كُسِّر على غير واحدهِ وهو من أَبنيِّة الجمْع فإنه يُرَدُّ بالتصغير إلى واحده، قال ابنُ برِّيّ : هذه الحكاية مُغَيَّرة ، لأَن المازني إنما أنكر على الأَخفش تَصِغِيرِ أَشياء، وهي جَمْعٌ مُكَسَّرُللكثير من غير أن يُرَدُّ إلى الواحد، ولم يقل له إن كلَّجمع كُسِّر على غير واحده،

 <sup>(</sup>۱) بهاش المطبوع وعل فعال (فعال) كصحار الله
 نيجم عل فعالكي أو فعاليي

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة ؛

لأنه ليس السَّبُ المُوجِبُ لِردَّالجمع إلى واحده عند التصغير هو كَوْنه كُسِّر على غير واحده، وإنما ذلك لكونه جَمْعَ كثرة لا قلَّة .

وفى هذا القدر مَقْنَعَ للطالب الراغب فتأمَّلُ وكُنْ من الشاكرين، وبعد ذلك نعود إلى حَلِّ أَلفاظ المَثْن، قال المؤلف:

(والشَّيَّانُ )(۱) أَى كَشَيِّهُ أَن ( تَقَدَّم ) ضبطُه ومعناه ، أَى أَنه وَاوَى العين وياثيِّها ، كما يأتى للمؤلف في المعتل إيماء إلى أنه غير مهموز ، قاله شيخُنا ، ويُنْجَت به الفَرسُ ، قال فَعْلَبَةُ بن صُعَيْر :

ومُغِيرَة سَوْمَ الجَرادِ وَزَعْتُهُ الصَّانِ ضَامِرِ وَرَعْتُهُ الصَّاحِ بِشَيَّانَ ضَامِرِ (وأشاءهُ إليه) لُغة في أجاءه أي (ألْجَأَهُ)، وهو لُغة تَسِمِ يقولون: شَرُّ ما يُشِينُكَ إلى مُخَة عُرْقُوب، أي يُجِينُك ويُلْجِنُك ،قال زُهَيْر بن ذُويَّب المَدَويُّ : المَدَويُّ : المَدَويُّ :

فَيَالُ تَمِيمٍ صَابِرُوا قَدْ أَشْنِتُمُ إِلَيْهُوَكُونُوا كِالْمُجَرِّبَةِ البُّسُلِ (١) (والمُشَيَّأُ كَمُعَظِّمٍ) هَو (المُخْتَلِف الخَلْقِ المُخْتَلَة ) (١) القبيتِ ، قال الشاع :

فَعَلَىٰ مَا طَينَ مَا طَينَ شَيْ المُشَيِّدِينَ المُشَيِّدِينَ (٣) شَيَّاهُمْ إِذْ خَلَقَ المُشَيِّدِينَ (٣) وما نقله شيخُنا عن أصول المحكم بالباء المرحدة المُشَددة وتخفيف اللام فتصحيف ظاهر ، والصحيح هو منبطناه على ما في الأصول الصحيحة وجدناه ، وقال أبو سعيد: المُشَيَّا مثل المُوبَّنِ ، قال الجعدي :

زَفِيرَ الْمُتَمَّ بِالمُشَيَّا طُرَّقَسَتْ بِالمُشَيَّا طُرَقَسَتْ بِكَاهِلِهِ مَمَّا يَرِيمُ المَلَاقِيَا (1) (ويَاشُيَّىءَ كَلِمَةً يُتَعَجَّبُ بِهَا)قال: يَسا شَيْءَ مَالِي مَنْ يُعَمَّرُ يُفْنِيهِ مَرُّ الزَّمَانِ عَلَيْهِ والتَّقْليبُ (٥) ومعناهُ التَّأْسُفُ عَلَى الشيء يفوت ومعناهُ التَّأْسُفُ عَلَى الشيء يفوت

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس ﴿ وَالشَّيُّـ اللَّهِ عَالَى ﴾

 <sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح
 (٧) في اللمان والمحكميّلة وتص بهائمة على أنه في المحكم كذك

<sup>(</sup>۲) السان وفي الأصل « الموَّتن » (٤) السان وفي الأصل « الموّتن »

<sup>(</sup>ه) السان وانظر مادة (هيأ) منسوب الجميع بن الطاح وزاد فيها في السان أو لنافع بن لقيط الأمدى

وقال اللَّحيانيُّ : معناه : يا عَجَبي، و «ما » في موضع رفع ( تَقُولُ : يا شَيْءَ مَالي كَياهَيْءَ مالي ، وسيأتي) في باب المعتلّ (إن شاءَ اللهُ تعالى) نظرا إلى أنَّهما لا يهمزان، ولكن الذي قال الكسائي يا فَيَّ مَالِي وِيَا هَيَّ مالِي ، لا يُهْمَزَان ، ويا شيءَ مالي [وياشَيَّ مالي] (١) يُهْمَـز ولا يُهمز، ففي كلام المؤلَّف نظرٌ، وإنما لم يذكر المؤلف ياشيُّ مالي في المُعتل لما فيه من الاختلاف في كونه يُهمز ولا يُهمز ، فلا يَرد عليه ما نَسبه شيخُنا إلى الغَفْلَة ، قال الأَحمر : يافَيْ عَ مالي ، ويا شَيْء مالي ،وياهَيْ ع مالي معناه كُلُّه (٢) الأَسف والحُزن والتَلهُّف، قال الكسائي: و «ما » في كلّها في موضع رَفْــع ، تـأويله يا عجباً مالى ، ومعناه التلهُّف والأسي، وقال: ومن العرب

من يقول شَّىء وَهَىْء وَفَىْء ومنهم من يزيد ما فيقول يا شَّىء ما ، ويا هيء ما ويا فَ ء (۱) ما ، أي ما أحسن هذا . (وششُّهُ ) (۱) كجشُّه (على الأَمْرِ : كَمَلْتُه ) عليه ، هكذا في النسخ ، والذي في لسان العرب شَيَّاتُه بالنشديد ، عن في لسان العرب شَيَّاتُه بالنشديد ، عن الأَحسمي (و) قد شَيَّا (الله تعالى) خَلْقَه و(وَجُهُهُ) (۱) أي (قَبَّحَه) وقالت الماقً من العرب :

خلفه وروجهه ) ( الرحمه ) و والت المرأة من العرب : إنّى لأَشْوَى الأَطْوَلِينَ الغُلْبَ الْمُلْبَ الْمُشْيَّشِنَ الزُّغْبَ الْهُ المُشْيَّشِنَ الزُّغْبَ الْهُ عَضَبُه ) ، ( وتَشْيَّأَ ) الرجل إذا (سَكَن غَضَبُه ) ، وحسكى سيبويه عن قول العرب : ما أَغْفَلُه عنك شَيِّنًا أَى دَعِ الشكَّ عنك ، قال ابنُ جنّى : ولا يجوز أن يكون شيئًا هنا منصوباً على المصدر يكون شيئًا هنا منصوباً على المصدر حتى كأنه قال ما أَغْفَلُهُ عنك غُفُولاً

 <sup>(</sup>١) زيادة من السان من مادة (شيا )أما في مادة شيأ فذكر
 المهمرزة فقط وفي الأصل (وياش)

<sup>(</sup>۲) أو الأصل د يافي مال وياشي مال وياهي مال ۽ بدون هزارت رضيط الساد في اللذة كلين جهزات واؤد كافت الكلمات تأتي بدون همز من الإسمر أيضا في في مادة (شيا) هذا وفي الأصل: وكلمة الأصد و واتصويب أيضا من السان (شيا) ومن مادة شيا وانظ مدة (ها)

<sup>(</sup>۱) کذا فی الاسل: و شیء و هدیء و فیء . . . . یاشی ه ما ویانی اما ویافیالسان شیء و هی و رستیمین یزید ما فیتول یاشی "ما ویانی" ما ویانی" ما ویا فی "ما . هذا و تقلم قول من الکستال نفسه من هی" و فی" لا "مهزان وشیء "مهنز و لا "مهنز و لا "مهنز و لا "مهنز

 <sup>(</sup>٣) ضبط القاموس و وشيئًا ثبه ع وإذن فنخ الشارح مختلفة عن هذه النسخة المنفقة مرافسان كما قال

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و خلقه و (جهه) و التصويب من المتن و السمياق

<sup>(</sup>٤) الليان

(فصل الصاد) المهملة مع الهمزة: [ص أص أ] ،

(صَأْصًا الْجَرُولُ) إِذَا (حَرَّكَ عَيْنَيْه

قَبْلَ التَّفْتيـح )كذا في النسخ ، وفي

لسان العرب وغيره من أمهات اللغة

قبل التَّفْقيت ، من فَقَّحْ بالفاءوالقاف

إِذَا فُتَّح عَينيه ، قاله أَبُو عُبيد (أو)

صَأْصًا (كاد) أن (يَفْتَحَهما) ولم

يَفْتُحُهما، وفي الصحاح: إذا التمسَ

النظر قبل أن تَنْفَت عينه ، وذلك أن

يُريد فَتْحَها قبلَ أَوَانها ، وكانعُبَيْدُالله

ابن جَحْشٍ أَسلم وهاجرَ إلى الحَبشة ثم

ارتكاً وتنصَّرَ بالحبشة ، فكان يَمُرُّ

بالمُهاجرين فيقول : فَقَحْنَا وَصَأْصَأْتُم،

أَى أَبِصَوْنا أَمْرَنا ولم تُبصروا أَمْرَكم ،

وقيل: أَبِصَرْنا وأَنتُم تَلتَمسُونَ البَصرَ.

وقال أبو عمرو : الصَّاصَاءُ (١) : تأخيرُ

ونحو ذلك ، لأَن فعل التُّعجُّب قداستغنَى عا حصل فيه من معنى المبالغة عن أن يُؤكُّد بالصدر ، قال وأَما قولُهم : هو أحسنُ منك شبئًا فإنه منصوب على تقدير بشيء، فلما حدف حرف الجر أوصل إليه ما قبله ، وذلك أن معنى : هو أَفْعَلُ منه ، في المبالغة ، كمعنى ما أَفْعَلَه ، فكما لم يَجُزُ ما أَقْوَمه قياماً ، كذلك لم يَجُزُ هوأَقُومُ منه قياماً ،كذا في لسان العرب، وقد أغفله المُصنِّف. وحُكيَعن الليث: الشَّيءُ: الماءُ ، وأنشد: \* تَرَى رَكْبَهُ بِالشَّي ءِ في وَسْط قَفْرَة (١) \* قال أبو منصور: لا أعرف الشَّيءَ بمعنى الماء ولا أدرى ما هو [ولاأعرف البيت] (١) وقال أبو حاتم : قال الأصمعي: إذا قال لك الرجُلِما أردْت؟ قلتَ لا شيئاً ، وإن قال [لك] لمفعَلْتَ ذلك؟ قلت: للاَشْيء ، وإنقال: ما أَمْرُكَ؟ قلت : لا شَيْء ، يُنَوَّنُ (٣) فيهن كُلِّهن . وقد أغفله شخناكما أغفله المُؤلف.

(و) صَأْصًا (مِن فلان:) فَرِقَ و(حافً) واسترْخَى (وذلَّ له)، حكاه ابنُ الأَّعرابيّ عن العُقيْليّ قال: يقال: ما كان ذلك إلاَّ صَأْصًاةً منى، أى حوفًا، وذلك (كَتَصَاصًاً) وَتَزَازًا،

الجَرُو فَتْحَ عَيْنَيْهِ .

<sup>(</sup>١) في المسان . الصَّأْجَا ُ :

<sup>(</sup>١) السان وفي الأصل « ركية بالشيء » والتصويب من

السان (۲) زیادة من السان والنص فیه بامه و کذلك ما بعده و مراق

<sup>(</sup>٣) أَي السان تُسُوَّنَ

قال أَبو حِزَامٍ غَالبُ بن الحارث العُكْليُّ :

يُصَأْصِيُ مِنْ فَأَرِهِ جَابِشًا وَيلْفَأَ مَنْ كَأَنَ لا يَلْفَ—وُهُ(١) (و) صَأْصَأَ (به: صَوَّت)،عن الْعُقَيْليِّ، (و) صَأْصاَت (النَّخْلةُ) صِنْصاء (:شَأْشَأَتْ) أي لم تَقْبَسل اللَّفَاح ولم يكُنْ لِبُسْرِها نَوَّى، وقيل: صَأْصَاً لوجلُ (:جَبُنَ)، كأنه أشار صَأْصَاً الرجلُ (:جَبُنَ)، كأنه أشار لها استعماله بغير حرف جَرُّ.

(والصَّنْصِيُّ) كزِبْرج (والصَّنْصِيُّ) كزِبْرج (والصَّنْصِيُّ) كزِنْديق مَهموزًا فيهما، كذاهومضبوط في نُسختنا، وفي أخرى الأولى مهموزة (١) ووزنهما والشانية غير مهموزة (١) ووزنهما له نوَّى، وما كان من الحَبُّ لا لُبَّ له، كحبُّ البِطُيسخ والحَنْظُل وغيره، له، كحبُّ البِطُيسخ والحَنْظُل وغيره، ابن دِفِية فيه الضَّمُّ ، كما حكى أنسه ابن دِفِية فيه الضَّمَّ ، كما حكى أنسه لن يقال بالسين أيضاً، قاله شيخُنا.

قلت : هذا المعنى مع الاختلاف سيأتى في ضَأْضا قال ابن السكيت : هو في صنَّميُّ صدَّق وضنَّفيُّ صدَّق بالصاد والضاد، قاله شَمرٌ واللَّحيانيُّ، وقد رُوى في حديث الخوارج الآتي ذكرُه بالصاد المهملة ( والصِّمُاء) کدَحْدَاح (۱) ، کذا هو مضبوط ، وفی لسان العرب: قال الأموى: في لغية بَلْحارِث بن كَعْب : الصِّيصُ هـو (الشِّيصُ) عند الناس، وأنشد: بأَعْقَارِهِ القرْدَانُ هَزْلَى كَأَنَّها نَوادرُ صنَّصاء الهَبيد المُحطَّم (١) قال أبو عبيد الصُّعُاء : قشر حبُّ الحَنظل (واحدها) صنصاءة (٣) (بهاء)

<sup>(</sup>١) مجموع أشعاد العرب ١١/٥٧

<sup>(</sup>٢) الثانية في اللسان : « الصَّيصيُّ »

<sup>(1)</sup> الذي في اللمان و المستّاصاء عواؤن فهى كدّ عدار والذي في القانوس والصنّصاء عورسها في التاج وإن كان غير مضبوط يزيد و الصنّمصاء ع وجاد في اللمان أيضاه الصنّصى والصنّسمى في الصنّصى أ... والصنّصاء ما عنف من النبر عمل والمان متفارية. واليت الآن ينفق مع القانوس

 <sup>(</sup>٣) البيت لذى الرمة ديوانه ٩٣٥، بأعطانه القردان... ٥ والسان وانظر مادة (صيص) وفي الجميع ٥ نوادر صيصًاء .

 <sup>(</sup>٣) أي السان قال أبر عبد الصيصاء : قشر حب الحنظ ،
 وفيه أيضا الصشماء ما تحشف ... و الحنظل
 وغيره و الواحدة صيصاءة »

وقال أبو عمرو: الصَّنْصِئَةُ مَنْ الرِّعَاءُ (أَ) الخَسَنُ القَيِّامِ على ماله . [ ص ب أ ] .

(صَبَأً) يَصْبَأُ ويَصْبُؤُ ( كَمَنع وكَرُم صَبْأُ وصُبُوءًا ) بالضم وصبوأ بالفتح (٢) (: تَحَرَج من دين إلى دين آخرً ) كما تَصْبَأُ النجومُ ، أَى تخرج من مَطالعها ، قاله أبو عبيدة ، وفي التهذيب: صَبّاً الرجلُ في دلينه يَصْبَأُ صُبُوءًا إذا كان صابئاً. وكالمت العربُ تُسمّى النبي صلى الله عليه وسلم الصابيء لأنه خرج من دين قريش إلى الإسلام، ويسمون من يَدخُل في دين الإسلام مَصْبُوًّا، لأَنهم كانوا [لا] (٣) يهمزون، فأبدلوا من الهمزة واوًا ، ويسمُّون المُسلمين الصَّبَاةَ ، بغير همز ، كأنه جمعُ الصَّابِي غير مهموز ﴾ كقاض وقُضَاة وغازِ وغُزَاة (و) نقل البن الأعرابيّ

جُملة الأُمور التي أوردها على المؤلف،

عن أبي زيد صَباً (عليهم العَدُوّ) صَباً وصَبَعٌ (دَلَّهم) أي دلَّ عليهم عيرهم ، وصَباً عليهم يَصْباً صَباً صَباً وصُبُوءًا وأَصْباً كلاهما طَلع عليهم وصَبُوءًا وأَصْباً نابُ الخُفِّ والنَّاب) وفي لسان العرب: وصَباً نابُ الخُفِّ والنَّاب وفي لسان صُبُوءًا: طَلَع حَدُّه وحَرج، وصَباتُنْ تَنبِيَّهُ العلام: طَلَع حَدُّه وحَرج، وصَباتُنْ تَنبِيَّهُ العلام: طَلَع حَدُّه وحَرج، وصَباتُنْ تَنبِيَّهُ العلام: طَلَع حَدُّه وحَرج، وصَباتُنْ (طَلَع بَكَأَصْباً) رُباعيًا، وفي الصحاح (و) صَباً (النَّجُم) والقَمرُ يَصِباً إذا أي طَلَع التُريًا، قال أَنْبِلَةُ العَبْدي طَلع طَلَع التُريًا، قال أَنْبِلَةُ العَبْدي بصف قَحْطاً:

وأَصْبَأَ النَّجْمُ فِي غَبْرًاء كَاسِفَة كَأَنَّهُ يَائِسُ مُجْتَابُ أَخْلَاقِ (١) وصَبَأَت النَّجُوم إذا ظَهَرَتْ ، والذى يَظْهَر من كلام المُؤلِّف أَن أَصباً رُباعيًا يستعمل في كلَّ مِمَّا ذُكِوْ ، وليس كذلك ، فإنه لا يُستعمل إلاَّ في النجم والقمر ، كما عرفت ، قاله شيخنا في

<sup>(</sup>۱) في الممان : أبو مدر : و الصيّعة من الرعاء ، (۲) كذا توله ، وصوأ بالنتج ، ولايوجه ضبط في المادة رفي اللمان اقتصاره كمالقلوس عمل الممدون صَمّعً وصُمّوءً ، ولعله بريد : صُمّوءً

بالضم ، وصَبْـــَاً" بالفتح . (٣) زيادة من السان والنباية لأبين الأبير ويطلبها الكلام وأشبر في هامش المطرع إلى وجودها في النهاية

<sup>(1)</sup> السان والمسحاح وفي الأصل ؛ يابس ه واتصويب من السان وفي الصحاح ، باتري هذا وبهاش طبعة المسحاح الأعيرة سلمة بن حنش السكندي وفيل أثيل المبدى وانظر تهذيب إصلاح المنطق ؟ : ١٢

وهومُسلّم (١) .ثم قال : ومنها أنه أغفل المصدر . قلت : وبيان المصدر في كلِّ مَحلِّ ليس من شَرْطه ، خصوصاً إذا لم يكُن وزناً غَرِيباً ، وقد ذُكر في أوّل المادة ، فكذلك مَقيسٌ عليه ما بعده . وقال ابن الأعرانيّ : صَبّاً عليه إذا خرج عليه ومَالَ عليه بالعُدَاوَة ، وجَعَلَ قولَه عليه السلام «لَتَعُودُنَّ فيها أَسَاودَ صُبًّا » بوزن فُعْلَى (٢) من هذا خُفِّف هَمْزُه أراد أنهم كالحَيَّات التي يَميل بعضُهم إلى بعض(٣) ( والصَّابِنُونَ ) (١) في قوله تعالى ، قال أبو إسحاق في تفسيره : معناه: الخارجون من دين إلى دين. يقال : صَبَأً فُلانٌ يَصْبَأُ إِذَا خرجَ من دينه ، وهم أيضاً قوم ( يَزْعُمون أنهم

(۱) جامش الطبرع: قوله رهوسلم فقل عن الفامى أن من قواعده أى صاحب القاموس التي ينيغي التنبه لما أن كان التشبيه ترجم لما قبلها قريبا لا لكله اه وحيت

 (۲) الله أنسان فسطر والنه لابن الابر ( صبب ) عصبً عجم صبوب وبروى صبب ) عصبً عن جمع صبوب وبروى ( صبا ) صبتی هی جمسع صاب کماز وغزی . . . وقیل إنما هو صبتاً عجمه صابح کشاهد وشهًاد وبروی صب .

(٣) في اللسان التي يميل بعضها على بعض
 (٤) ، الصابئون ، في سورة المائدة ،٩٩ ، والصابئين ، في

٤) ٪ الصابئون٪ في سورة المائدة ٦٩ ٪ والد سورة البقرة ٦٢ وسورة الحج ١٧

على دين نُوح عليه السلامُ )بكَذبهم، وفي الصحاح: جنسٌ من أهل الكتاب. (وقبْلَتُهم من مَهَبِّ الشَّمَال عند مُنْتَصَف النَّهار) وفي التهذيب : عن الليث : هم قومٌ يشبه دينهم دين النّصارى، إلا أن قَبْلَتهم نَحْوَ مَهَبِّ الجَنوب ،يَزْعمون أنهم على دين نُوحٍ ، وهم كاذبون. قال شيخنا : وفي الرَّوْض : أنهم منْسُوبون إلى صَابئ بن لامَك أخى نُوح عليه السلام، وهو اسمُ عَلَم أعجمي ، قال البيضاوي: وقبل هم عبَدَةُ الملائكة ، وقيل : عَبَدَة الكَوَاكب. وقيل: عَرَبيُّ منْ صَبَّأَ مَهموزًا إذا خَرج من ديين ، أو مِنْ صَبَا مُعْتَلاًّ إذا مَالَ ، لمَيْلهم من الحقِّ إلى الباطل، وقيل غير ذلك، انتهى. (و) يقال (قُدِّمَ) إليه (طَعَامُه فَما صَياً ولا أَصْياً) أي (ما وَضَع أَصْبُعَه فيه) ، عن ابن الأعرابي الم (وأَصْبَأُهُمْ: هَجَم عليهم وهولايَشُعُر بمكانهم) عن أبي زيد وأنشد : هَوَى عَلَيْهِمْ مُصْبِئًا مُنْقَضَّا فَغَادَرَ الجَمْعَ به مُرْفَضًا (١)

والتركيبُ يدلُّ على خُروج وبُروز.

(صَتَأَهُ كَجَمَعُه) مُتعَدَّبًا بنفسه ، قاله ابن سيده (و) صتَأَ (لَهُ) متعديًا بنفسه ، باللام ، قاله الجوهريُّ أي (صَمَدَ له) عن ابن دريد ، قال شيخنا : وهذه النسخة مكتوبة بالحَمْرة في أصول القاموس ، بناء على أنها ساقطة في الصحاح ، وما رأينًا نسخة من نُسخه إلاً وهي ثابتة فيها ، وكأنها سقطَتْ من نُسخة المؤلف انتهى (ا).

[صدأ] ه

(الصَّدْأَةُ، بالضمِّ) مِن شَيِات المَعْزِ والخيل وهي (شُقْرَةٌ) تَضْرُب (إلى السَّواد) الغالب وقد (صَدِّئُ الفَرَسُ) والجَدِّي يصَّدُأَ ويصْدُوُّ (كَفَرِح وكُرمُ) الأَوَّل هو المشهور والمعروف، والقياس لا يقتضى غيره، لأَن أفعال الألوان لا تكاد تخرج عن فَعِلَ كَفرح،

وعليه اقتصر الجوهريُّ وابنُ سيده وابن القُوطيَّة ، وابنُ القطَّاع مع كثرة جمعه للغرائب، وابنُ طَرِيف، وأما الثانى فليس بمعروف سماعاً ، ولا يقتضيه قياسٌ، قاله شيخنا

قلت: والذي في لسان العرب أن الفعل منه على وجْهَين صَدَّى يَصْدَأ وأصداً يُصدى أي كفرح وأفعل (١) ولم يتعرّض له أحدّ ، بل غَفل عنه شيخُنا مع سَعة اطِّلاعه (وهو) أي الفرسُ أَو الجَدِّي (أَصْدَأً) كَأْحِمرَ (وهي) أَى الأُنثِي (صَدْآءُ) كَحَمراء ، وصَديّة ، كذا في المحكم ولسان العرب (و) الصَّدَأُ مهمورَ مقصورٌ : الطَّبَعُ والدُّنَس بِرْكَبانِ الحديدُ، وقد صَديُّ (الحديد) ونحره تصداً صداً وهو أصداً (: علاهُ) أي ركبه (الطَّبَعُ) بالتحريك (و) هو ( الوَسَخُ ) كَالذَّنْسُ وَصَدَأً الحَديد: وسَخُه ، وفي الحديث « إنَّ هٰذه القُلُوبَ تَصْدَأُ كُمَا يَصْدَأُ الحَديدُ»

<sup>(1)</sup> النسخة الطبوعة من الصحاح سائلة منها أيضا . هذا وبهاش الطبوع : وقوله وما وأينا التح قال الصاغان في التكملة منا أهمله المؤهري اه فهذا يقوي صنيح القاموس إه. وفي الصحاح ايضا مادة (صنا) ومنا يستو متواً وهي شيئة فيها وفيه ، ولم يذكر غير ذلك

<sup>(</sup>۱) الذي في الحسان وصلائي يَصلاً وأصلاً يُصلُدي ٤ والذي كتب في الأصل وأحدًا بعدا أي كفرح وافعل ووالتعريب من اللسان

وهو أَن يَر كَبها الرَّيْنُ بِمُباشرة المَعَاصى والآثام ، فَيَدُهب بِجَلاته (۱) كما يَعلُو الصَّنَا وَجُه الصَّدَأُ وَجُهُ المرآة والسَّيْف وتَحْوهما. (و) صدى (الرجلُ) كَفَرِحَ ، إذا (انْتَصَى (۱) فَنظَرَ ).

(و) يقال (صَدَأَ المِرْآةَ كَمَنَسَعَ وصَدَّأَهَا) تَصْدَنَةً إِذَا (جَلَاها<sup>(m)</sup>)أى أزال عنها الصَّدَأَ ( لِيَكْتَحَلَ به ) .

(و) يقال: (كَتيبَةٌ صَدْأَى) (1) وَ بَعْض النسخ: وجَأُواءُ (<sup>6)</sup> إذا (عَلَيْها) وفي بعض النسخ: علِيْبَهُمَّا مثل (صَدَاً الحَديد) وفي بعض النسخ: عَلَاها (ورجُلٌّ صَدَاً مُحرَّكةٌ) إذا كان (لَطيف الجِيْم).

وأما ما ذُكر عن عُمر رضى الله تعالى عنه أنه سأل الأشقف عن الخُلفاء، فحدثه، حتى انتهى إلى نَعْت الرَّاسِع منهم، فقال: صَدَّاً من حَديد، ويروى صَدَعٌ مِن حَديد، أَرادَ دَوَامَ لُبْس الحديد لاتصال الحروب في أيّام على

رضى الله تعالى عنه ، وما مُنيَ به من مُقاتَلة الخُوارجِ والبُغاةِ، ومُلاَبَسة الأمور المُشكلة والخُطوب المُعضلة ، ولذلك قال عُمر رضي الله عنه : وَاذَفْرِاهُ (١) تَضَجُّرًا من ذلك واستفحاشاً. ورواه أبو عبيدِ غَير مهموز ، كأنَّ الصَّدأَ لغةٌ في الصَّدَع، وهو اللطيفُ الجيم ِ، أراد أن عليًّا خفيفُ الجسِم يَخفُ إلى الحُروبِ ولا يَكْسَلِ لشدَّة بأسه وشَجاعته . قال : والصَّدَأُ أَشبهُ بالمعنى ، لأن الصدار له ذَفَر ، ولذلك قال عُمَر : وَاذَفْر اه ، وهو حدَّةُ رائحة الشيء خَبِيثاً كان أو طَيِّباً. قال الأزهري : والذي ذَهب إليه شَمرٌ مَعناه حَسَنُ : أراد أنه \_ يَعْنِي عَليًّا \_ خَفيفٌ يَخفُ إلى الحرب فلا يكسل وهو حَديدٌ لشدَّة بَأْسه وشَجَاعته ، قال الله عزّ وجَلَّ (وَأَنْزَلْنَا الحَديدَ فيه بَأْسٌ شَديدٌ (٢) (والصَّدْآءُ كَسلْسَال ويقال الصَّدَّاءُ)

<sup>(</sup>١) في النباية لابن الأثير وبجلائبا و أما اللسان فكالتاج

 <sup>(</sup>۲) في بعض نخ القاموس أنصت
 (۳) في القاموس جلا صداها

 <sup>(</sup>٤) أي نسخة من القاموس وصدآه ي وهي التي تتغلق مع
 الدان

 <sup>(</sup>ه) ني الأصل و صأواه ی و هو تحریف و التصویب من السمان

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و وافزاه و ركنك مايأت أما في المان والنباية لابن الأثير و وافزاه والجميع بالدال المهملة وانظر أيضا ( دفر ) في التاج والمسان ففيهما الكلمة وانظر النباية فيها . هذا وإن كان الدفر والفخر يحتمان قد عداً

<sup>(</sup>۲) سورة الحديد ۲۵

منها إدخال أل على صَدَّاءً ، وهو عَلَمٌ.

والثاني وزنه بسكسال ، فإن وزنه عند أهل الصرف فنعال (١) كماقاله أبن القطاع

وغيرُه وصَدَّاء وزنَّها فَعْلاء كِحَمْر اء ، على

رأى مَنْ يَجعلُها مِن المهموّز، انتهي.

على الجوهريُّ عثله في س ل ع. ونصُّ

المبرَّدُ على مَنْعه . :

قلت: أما الأُوَّل فظاهرٌ، وقدتعقُّب

وأما الثاني فقى لسان العرب: قال

الأَزهريُّ: ولا أَذْرِي صَدَّاء فَعَالاً أَو

فَعْلاَء فَإِنْ كَانْ فَعَالاً فَهُوْ مِنْ صَدّاً يُصدأ

بالتشديد ( كَكَتَّان : رَاكِيَّةً ) قاله المُفَضَّل أو عَيْنٌ ، مَا عندهم (١) أَعْذَبُ منها) أى من مائها (ومنه ) المَثَل الذي رواه المُنْذرِيُّ عن أَبي الهيثم ( مَا يُولا كَصَدَّاءً ) بالتشديد والمَدّ ، وذكر أن المثل لقَدُورَ (١) بنت قيس بن خالد الشيباني ، وكانت زَوجة لقيط بن رزارة ، فتزوجها بعده رجل من قومها ، فقال لها يوما : أَنَا أَجِعلُ مِن قَمِها ، فقالت : ما لا ولا كَصَدَّاء ، أَى أَنت جميل ولست مثله ، قال الهَضَّل وفيها يقول ضرار بن عَمو المعدي : يقول ضرار بن عَمو المعدي : يقول ضرار بن عَمو المعدي :

يُحَاوِلُ مِنْ أَحْوَاصِ صَدَّاءَمَشْرَبَا (٣)

قلت: ورَوَى المُبرّد في الكامل هذه الحكامل هذه الحكاية بأبسط من هذا (1).

وأورد شيخُنا على المؤلّف في هذه المادة أمورًا .

أو صَدِيَّ يَصْدَأُ (٢) ، وقال شَمِر : صداً الهام يصدأ إذا صاح (٢) وإنكان صَدَّاء فَعُلاء فهو من المُضاعَف ، تقولهم صَمَّاء من الصَّمم . قلت : وسيأتي في ص دد ما يتعلق بهذا إن شاء الله تعالى .

قال شيخنا: وحكى بعضُهم الضمُّ

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع قوله فنعال هكذا بالنسخ ولعله نعلال

<sup>(</sup>۲) الذي السان من صدا مصد و أو حسسد ي يصد كي . ولي الهاجب نسنة جنادة ص ۱۹۲ ع ۱۰ و تان كان فعالا نهومن هذا يسما كنوك من علا يعلو اعلاء كذا في و وإن كان نعاد نهو من المضاعف كنوك صماً من العسم و وتال شر يقال مدا الحام يعدا أذا صاح

 <sup>(</sup>٣) الذي في السان صد كي الهام يتصد و إذا صاح.

<sup>(1)</sup> في الأصل و أو عين ماه و والتصويب من القاموس . وفي اللسان ركية ليس عندهم ماه أعذَّب من ماثها

 <sup>(</sup>۲) في الأصل قدور والتصويب من السان والتهذيب ١٥/

 <sup>(</sup>٣) النسان ومجمع الأمثال حرف الميم والتلو أيضا
 مادة ( صدد ) ومانسب لضرار بن عتبة

 <sup>(</sup>٤) انظر الكامل الباب ٣٨ ص ٣١٦ و انظر الباب الأول
 ص ٧ طبح أوربا فيهما

فيه أيضاً ، وفي شرح الخمرطَاشيَّة بعد ذكرِ القولين : ويُقْصَرُ ، اسمُ عَيْنَ وقيل : بير ، ورواية المُبرَّد كَحَمْرًا ، والأكثر على التشديد .

قلت: والذى فى سياق عبارةالكامل التخفيف عن الأصمعى وأَب عبيدة ، وكذلك سَمِعًا عن العرب ، وأَنْ مَن فَقًل فقد أُخطأ (١) ، ثم قال : وفى شرح أمالى القالى : شُمّيت به لأنها تَصُدُّ مَن شَرِب منها عن غيرها ، وفى شَرْح نوادر القالى : ومنهم من يَضُمُّ الصادَ ، وأَنشد ابن الأعرابي :

كصَاحِب صَدَّاء الذي ليس رَائِياً كَصَدَّاء مَاءً ذَاقَهُ الدَّهْرَ شَارِبُ<sup>(٢)</sup>

ثم قال: وقال ابن يزيد: إنه لا يَصل إليها إلا بالمُزاحمة ، لفَرْط حُسْنها ، كالذى يَرِدُ هذا الماء فإنه يُزَاحِم عليه لِفَرْط عُذُوبَته ، انتهسى .

- ذا (لرَّمِه العارَ واللوم) (٤) ويقال:
   (١) إن الكامل الباب ٢٨ ص ٢١٦ ركفك سعنا العرب
  - ُ تَقُولُهُ وَمَن ثُقَّلُ فَقَدَ أَخَطَأً . (٢) السط ٢٦٤
- (r) الذي في اللمان وصلًا يُ عن ويؤيده ما في أساس البلاغة ورجع فلان صاغراً صلًا ثميًا ع
- (٤) في أحدى نسخ القاموس و واللوم ، مثل أساس البلاغة أما اللسان فكالمشت

يدى من الحديد صدئة أى سَهكة (و) صُدَاء (كَغُراب: حيَّ باليَّمن) هو صُدَاءُ بن حَرْب بن عُلَة بن جَلْد ابن مالك بن جَسْر من مَذْحج ( منهم زيادُ بنُ الحارث) ويقال: حارثة، قال البُخاري ، والأُوَّالُ أَصحُّ ، لهوفادة وصُحبة وحَديثُ طَويل أخرجه أحمد(١) وهو «من أَذَّنَ فَهُو يُقِيمُ » ( الصَّدَائيُّ) هكذا في النسخ ، وفي لسان العرب والنّسبة إليه صُدَاوي عنزلة الرُّهَاوي ، قال : وهذه المَدَّة وإن كانت في الأُصل ياءًا أو واوًا (٢) فإنما تُجْعَل في النِّسبة واوًا . كراهية التقاء الياءات . ألا تَرَى أَنْكُ تَقُولُ رَحِّي وَرَحَيَانَ . فقد علمت أَن أَلف رَحِي ياءً . وقالوا في النسبة إليها رَحَويُّ لتلك العلَّة .

(و) في نوادر أبي مشحل يقال (: تَصدَّ له) له و (تَصدَّ له) له ( : تَصدَّ له) له معنگ بعني تَعرَّض له ، وأصله الإعلال ، وإنما هَمزوه فَصاحة كرَّ نَأَت المسرأة زُوْجها وغير ذلك على قول الفسراء . (وجَدْ يُ أَصْدَاً ) وفرسٌ أَصْدَاً بَيْنُ (وجَدْ يُ أَصْدَاً ) وفرسٌ أَصْدَاً بَيْنُ

- رو (۱) سند أحمد حاء ص ۱۹۹
- (٢) في الأصل وواوا والتصويب من السان

الصَّدَا إذا كان (أَسودَ) وَاهُو (مُشْرَبُ بحُمْرَة )(١) وقد صَدي وعَنَاقٌ صَدْآء، ويقال : كُمِّيتُ أَصْدَأُ إِذَا عَلَتْه كُدْرَةً. وعن الأصمعيّ في باب ألوانالإبل: إذا خالطً كُمْتَةَ البعير مثلُ صَلَا الحَديد فهي الحُوَّةُ (١) ، وعن شَمِرٍ : الصَّدْآءُ على فَعْلَاء : الأَرْضُ التي تَراى حَجَرَها أَصْدَأَ أَحْمَرَ تَضُرب (٣) إلى السَّواد ، لاتَكُونَ إِلا غَليظةً ، ولا تَكُونَ مُستويةً بالأرض، وما تحت حجارة الصَّدَّاء أرضٌ غليظةٌ ، وربَّما كَانت طيناً وحجارةً ، كذا في لسان العرب .

[صررأ]

(صَرَأً) كَمَنَع (أَهْمَلُوه) لكونه لا تُصريف له ولا معنّى مستقلٌّ ، فلا يحتاج إلى إفراده عادّة ( وقال الأخفش عن الخليل: ومن غَريب ما أَبْدَلُوهُ قَالُوا في صَرَحَ (ا) صَرَأً) ومنع بعض أن يكون كمنسع، لكونه لا تصريف

لهذه المادَّة، وإنما بعضُ العرب نَطق بالماضي مَفتوحاً ، قال شيخنا : وقال بعض أنمة الصرف : إن حُروف الحَلْق يَنُوب بعضُها بعضاً (١) ، وعدُّوا صرأً في صُرَح التهي.

[ [ ]

(صمأً عليهم كمنَّعَ) إذا (طَلَعَ ،و) يقال: (ما صَمَأَكَ علَىَّ) وما صمَاكَ، يهمز ولا يهمز أي ( ما حَمَلَكَ ، وَصَمَأْتُه فَانْصَمَا ﴾ قالوا: وكأنَّ الم بدل من الباء، كلازب ولازم.

[ ص و أ] ه

( الصَّاءَةُ والصَّاءُ) والصبأ (٢) (الماءُ )الذي (يَكُونُ فِي السَّلَى أَوْ)هُوالماءُ الذي يكون (عَلَى رأس الوَلَد) عن الأصمعي (كالصَّآة كَقَنَّاة ، أو هذه) أى الأخيرة (تصحيف نشأ (من أبي عُبَيدَة) بن المُثنّى اللغوى ، كذا في النسخ ، وفي المحكم ولسان العرب : أبي عبيد ، من غير هاء ، فليُعْلَم ، قال صَآة ، فصحّف ، ثم (رُدّ ) ذلك

والصَّيَّة ، فلمل مراد الشارح و الصَّيَّأَة ،

 <sup>(</sup>١) أن نسخة من القاموس شرب حمراة

<sup>(</sup>٢) الذي في الكنر الفنوى ١٢٧ ، وأه ١ في السكتابين المنسوبين للأصمعي في الابل وقان خالط الكمتة مثل لرن صدا الحسديد قبل ناقة جأ واء وبعير أجأى بَيِّسَ الْحُوْوة ٤ أما اللبان فكالتاج وما والكنز

اللغوى هو الأصـــح (٣) الذي في اللسان يضرب

<sup>(</sup>٤) في القاموس : صرخ

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع : « الظاهر يتوب بعضها عن بعض ه (ُ٢) كُذَا وَالذِي فِي اللَّــان (صَيًّا ) و الصاءة والعَسَــان . . . الصاءة كالصِّــــاة . . . الصاءة وق مادة (صيا) الصاءة .. والضَّاة والصَّبُّأَة

(عليه) وقيل له إنما صَاءة ( فَقَيِلُهُ) أَبو عبيدة وقال الصَّاءة على مثال الساعة لثلا ينساه بعد ذلك ، كذا في المحكم وغيره وذكر الجوهري هنده الترجمة في ص و أ ، وقال الصاءة على مثال الساعة (۱) : ما يَخرج من رَحم الشَّاة بعد الولادة من القَدَّى . وقال في موضع الولد (١) يقال في موضع الولد ( وَصَيَّا رُأْسَه) تَصيينًا ( : بَلَّه قليلاً ) فَنُور وَ سَعَمَ الله الله وَسَعَمَ ( أَو عَسَلَهُ فلم يُنْقُه ) وَبَقيَيتُ وَسَلَمُ فلم يُنْقُه ) وَبَقيَتُ ، بالكسر ، و) صَيًّ ( السَّعِلُ ) إذا ( السَّيِّةُ ) إذا ( السَّيةُ ) إذا ( السَّيِّةُ ) أَلُوالُ أَبُره ) عن أبي حنيفة الدينورى .

[صَى يأ] ،

( الصَّيْأَةُ والصَّيَاءَةُ كَكَتَابة ) هو (الصَّاءةُ) اسمُّ ( لِلْقَذَى يَخْرُجُ عَقِبَ الوِلادَةِ) من رحمالشاة ،أفردهاالمُصنَّف

بالترجمة ، وكتبها بالحُمرة ،كأُنها من زيــادته على الجوهــريُّ ، وهو غيرُ صحيم ، قال ابن بَرْيٌ في حَواشي الصَّحاح إن صوا مُهمَلٌ لا وُجود لها في كـــلام العرب ، واعترض عـــلي الجوهري لا جعل الصيأة مادّة مستقلة ، وقال : المادّة واحدة ، إنما الصّيأة مكسورة ، والصَّاءة كالساعة ، وكذلك في التهذيب والجمهرة ، قاله شيخُنا . وصاءت العقربُ تَصيُّ إذاصاحَت. قال الجوهري : هو مقلوبٌ من صَالى يَصْنَبُي مثل رَمي يَرْمِي ، ومنه حديثُ علىِّ رضى الله عنه : أنت مثلُ العَقْرب تَلْدَغ وَتَصيء . الواو للحال ، أَي تَلدغ وهي صائحةً ، وسيذكر في المعتلّ . (فصل الضاد) المعجمة مع الهمزة. [ضأضأ] • ( الضَّنَّضيُّ كجرْجر و ) الضَّنْضيءُ (كجرْجيرِ (١) والضَّوْضُوُ كَهُدُهُ لَلهِ وسُرْسُورِ) وضيضاً كضفْدَع، قاله

ابنُ سيده، وهو من الأوزان النادرة: (الأصْلُ والمَعْدِنُ) قال الكُميت:

 <sup>(</sup>۱) الذي في السان و الصاعة و والذي في الصحاح الطبعـــة
 الأخيرة و الطاعة و

<sup>(</sup>۲) السحاح الملبوع لا يوجد فيه هذا الموضع الآخر، لا ن مادة (صوا) رلا مادة (صأبى) ولا مادة(صوى) والنص منقول من السان المقول فيه إنه عن الصحاح . أما قوله ويقال ألفت الثاة صائبًا «ضوجسود في مادة صاد في الصحاح

 <sup>(</sup>١) فالناموس و الضَّشْضَى كجرجر وجرجير ١

وَجَدْنُكِ فِي الضِّنْءِ مِنْ ضِمُّضِيُّ أَحَلُّ الأَكابِرُ منهُ الصُّغَارَا (١) وفى خطبة أبى طالبٍ : الحمد لله الذي جَعَلنا من ذُرِّيَّة إبراهمَ وزَرْعِ إسماعيل ، وضبُّضيُّ مُعَدٌّ ، وعُنْصُر مُضَر ، أي من أصلهم ، وفي الحديث أن رَجُلاً أَتِّي النِّيُّ صَلِّي الله عليه وسلم وهو يَقسم الغنائمَ فقال له : اعْدَلْ فإنك لم تَعْدلُ ، فقال « يَخْرُجُ منْ ضَيْضَيُّ هَـذا قَوْمٌ يَقْرِؤُونَ القُرْآنَ لا يُجاوزُ تَرَاقيَهُمْ ، يَمُرُوتُونَ من الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرَّميَّة » الضَّنْضيُّ: الأصل وقال الكُست:

بأصل الضِّنُو ضيَّضيه الأصيل(٢) وقال ابن السُّكِّيت مثله ، وأنشد : أنسا من ضنضي صلفة بَــخُ وَفِي أَكْرُم جَــذُل (١٣) ومعنى قوله : يَخرج من ضَيْضييُ هذا ، أَى أَصِلهُ ونَسُله ، تَقُول : ضِيْضيَّ

صدَّق وضُوضُو صدَّق ، يريد أنه يخرج من عقبه ، ورواه بعضهم بالصاد المهملة ، وهو ععناه ، وقد تقدّمت الإشارة إليه ، وفي حديث عُمرَ رضي الله تعالى عنه : أَعْطَيْتُ ناقةً في سيا الله ، فأردْت أن أشتري من نَسْلها ، أو قال : من ضنُّضنَّهَا ، فسأَلتُ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ دَعْهَا حَتَّى تَجِيء يَوْمَ القيامَة هي وأولادُها في ميزَانك (أو)الضِّمُّ في أ بالكسر، هو (كَثْرَةُ النَّسْلِ وَبَرَكَتُهُ) وضَّفَى الضَّأْنِ مِنْ هذا .

(و) الضَّوْضُوُّ (كهُدُهُد) هذا الطائرُ الذي يُسمَّى ( الأَخْيَالُ [ اللطَّائر ] (١) ) ، قاله ابنُ سيده ، وتوقَّف فيه ابنُ دُرَيْد فقال: وما أَدْرَى مَا صَاحَّتُهُ ، كذا في حَيَاة الحيوان (٢)

( و ) قال أبو عمرو: ( الضَّأْضَاءُ والضَّوْضَاءُ: أَصْوَاتُ النَّاسِ) عليه اقتصر أبو عمرو ، وخُصَّــه بعضُهم (في الحَرْب) ، ففي الأَساس: الضَّا أَضَاءُ:

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح (۲) اللسان (ضأضاً) ومادة (ضنا) والبيت وميراث ابن آجَرَ حَيْثُ أَلْقَلْتُ

بأصل الضنو ضنضه الأصيل وفي الأصل : ياصل الصنو وانظر المعاني الكير ۵۰۰۰ د حيث القي ۵۰۰۰

<sup>(</sup>٣) الليان

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس

<sup>(</sup>٢) الذي في حياة الحيوان ۽ قالهُ ابن سيده ، وتوقف فيه ابن دريد، أما بقية النص فهو في السان

ضَجَّةُ الحَرْبِ (١) (ورَجُلُّ مُضَوْضٍ) كانأصله مُضَوضِيَّ بالهمز (: مُصَوِّتُ) ويضم فى الثانى ويقصر فيهما أيضاً (١) [ض ب أ] ه

(ضَبَأً) فلان (كجَمَعَ) يَضْبَأً (ضَبَأً) بالفتح (وضُبُوءًا) كَقُعود، وضَبَأً في الأَرضوهو(ضَبِيءً) لَطِيءً (٣) (ككريم) إذا (لَصِقَ بالأَرْضِ) أو بشجرة(و)ضَباً به الأَرضَ إذا (أَلْصَقَ) إياه بها، فهو مَضْبُوءً به، عن الأَصمعيّ (و) عن أبي زيد: ضَباً: (اخْتَباً)، اختفى (واستَتَرَ) بالخَمَر (1) (لِيَخْتِلَ) الصَّيْد، ومنه سُعَى الرجلُ ضابِئًا، وسيأتى والمَصْباً: الموضع الذي يكون

فيه ، يقال للناس: هذا مَضْبَوُكُمْ ، وجمعه مضَابيُّ .

(و) ضَباً : (طَرَأ وأَشْرُفَ) لِينظُرَ (و) ضَباً : (طَرَأ وأَشْرِفً) وضَباً : (وا صَباً الله (: لَجَأً) وضَباً : (وأَضْباً ما في نفسه (() إذا (كَتَم ، و) أَضْباً (عَلَى اللهيء ) إضسباة : أَضْباً (عَلَى اللهيء ) إضسباة : (و) يقال أَضْباً فُلانٌ (على الدّاهِية ) مثل (أضَباً فُلانٌ (على الدّاهِية ) مثل (أضَباً ) . وأَضْباً على ما في يديه : أَمْساكَ ، وعن اللحياتي : أَصْباً ما في يديه (وضابي ً : وَاد يَدْفَعُ ) من الحَرَّة يديه (أي ديار بني ذُبْيَان) بالضم والكسر معاً ، وفي المعجم : موضع " يَلقاء ذي معاً ، وفي المعجم : موضع " تلقاء ذي ضال من بلاد عُذْرة ، قال كَثيرُ بن ضال من بلاد عُذْرة ، قال كَثيرُ بن

مُزَرِّد بن ضِرار :

عَرَفْتُ مِنْ زَيْنَبَ رَسْمَ أَطْسَلَالٍ بغَيْقَة فَضَابِئُ فَذى ضَسَالٌ (٣)

(١) في اللمان ، وأضبأ القوم على ما في أنفسهم إذا كتموه ي فالفعل معنى بحرف الجر ، على »

(٣) أن السان: والسيان: أنسباً على ما في يديه ... و نالفعل فيه معدى بحرف الجر وعلى و ويلاحظ أنالفعل في القادرس معدى بحرف الجر في الرباعي و أفسل ه فقل حرف الجر شقط من الشارح في هذا المني و انقد ما في الماشير السابق

(٣) المعجم هنا هو معجم ما استعجم للبكرى لا معجم م
 البلدان لياقوت

 <sup>(</sup>١) لا يوجد هذا في أساس البـــلاغة المطبوع في المادة و لا
 المر اد المشابة والغربية منها

 <sup>(</sup>۲) أي الضأضاء والضوضاء

 <sup>(</sup>٦) كذا جعلها الشارع إنباها لضيىء والذى فى اللسان (وضبًا فى الأرض وهوضبىء " تشطيعة واختبأ عاف كلمة و لطىء > به نسسل ماض شرح لكلمة ضبيًا

<sup>(1)</sup> أن الأصل د الحمر » وعلق عليها في المطبوع بما يسأل و قوله الحمر جمع حمارة وهي حمارة تشهب حول بيت الصائد كما في الصحاح » هذا والحمارة كسم تال ابن يرى جمعها حمائر وليس في مادة ضباً في الصحاح قوله الحمر ، ولاهذا الشرح الذي وضمهاش المطبوع ، وأثبت الضرمن اللسان : وهوما وارى من شعر أر في.

(و) ضابئ (بن الحارث البُرجُميُّ) ثم اليَرْبُوعِيُّ (الشاعِرُ )من بني تَميم ،

وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ (١) وقال الحربي: الضَّابِيُّ: المُخْتَبِيُّ الصَّيَّادُ ، قال الشاعر :

الاً كُمَيْناً كَالقَنَاة وَضَابِئُكَ بالفَرْج بَيْنَ لَبَانِهِ وَيَدَيْهِ (١)

يَصف الصَّيَّادَ ، أَى ضَبَأَ فِي فَرْجِ ما بَيْنَ يَدَى فَرَسه لِيَخْتِلُ بِهِ الوَحْشَ ، وكذلك الناقة (٣) ومنه سُمَّى الرجلُ ، أو هو من ضَبّاً إذا لَطِقَ بالأرض، كما أشار إليه الجوهري، (و) الضَّابيُّ: (الرَّمَادُ) للصُوقه بالأرض.

(واضْطَبَأَ: اخْتَفَى) وعليه فَسَّر قولَ

أَبَّى حزام العُكُلِّيِّ :

تَـــزَأَءُلُّ مُضْطَــــــنِيْ آرم إِذَا انْتَبَّهُ الأَدُّ لا يَفْطَـــؤُهُ (٤)

- (1) انظر مادة ( تبر ) في السان و الضحاح و التاج
  - (۲) اللــــان
     (۳) في اللــان : وكذا الناقة تُعــلـم ذلك
- (؛) مجموع أشمار العرب ١/٥٧ وروايته و تَزَوُّل مضطنى .. لا يفطو ورواية السان و تراءك مُضطنىء آرم ، وذاك و مادة (ضناً) وعليه هامش وانظر مادة ( زوك ) ومادة ( زأل )

من رواه بالباء . (وَضَبَّاءُ كَكُتَّانَ عَ) ومثله في العباب: (و) قال ابن السكيت: ( المُضَابِئَّةُ ) بالضم ، وفي العباب : المُضَابِيُّ (والضَّابِئُّةُ) أَيضًا (: الغرَارَةُ) بالكسر (المُثْقَالِكُةُ) بكسر القافوفتحها مِعاً تُضْبِي ، أَي (تُخْفي مَنْ يَحْملُهَا) تحتها ، وروى المندري بإسناده عن ابن السكّيت أن أبا حزام العُكليَّ أنشده : فَهَاوُوا مُضابِئًةً لَمْ يَسَسُولًا

بَادِئُهَا البَـــــــُةَ إِذْ يَبْـــــَوْهُ (٢) هَاوُّوا، أَى هَاتُوا، ولم يَؤُلُّ: لم يَضْعُف ، بادئُها : قَائلُها ، وعَني بالمُضَابِيَّة (٢) هذه القصيدة المبتورة. وفي العباب: المُغَبَّرُة .

وضَبَأَت المرأةُ إذا كثُر ولَدُها، قال أبو منصور : هذا تصحيف، والصواتُ ضَنَّأَت ، بالنون .

وقال الليث: الأَضباءُ: وَعْوَعَةُ جَرُو الكَلْب

(١) مجسوع أشعار العرب ١ /٧٦ وروايت فيه ٥ فَهَا وُوا مُصَنَّيَّةً ، ، ، ، ؛ وشرحت فيه ؛ غرارة مُصَنَّيِّه أى تُصَنِّى كل شيء بحملها كما يصنى الفرخُ وتكمنتي الحية والصني الصَّوت الضميف ووبدأ الشرح بقوله : يعنى القصيدة . وضبط السان بادئها البُّدُهُ أَذَ تَسُدُو ُهُ

(٢) انظر الحامش السابق :

إذا وَحُوْحَ . قال أبو منصور : هسذا تصحيفٌ وخطأً، وصوابه الأُصْياء، بالصاد، من صلَّى يَصْلَّى وهوالصَّشَّى. [ضرداً]

(ضَدِيٍّ كَفْرِحَ) يَضْدَأُ ضَدَأً إِذَا (غَضِبَ) وزناً ومعنى(١) [ضرراً]

( ضَرَأ كجَمَعَ ) بَضْرًأ ضَرًأ

( : خَفِيَ) عن أَبي عمرهِ . ( وانْضَرَأتِ الإِبلُ : مَوَّتَتُ )

بالتشديد. أى أضناها المَوَتَانُ (: و ) انضراً (النخــلُ ): مات (والشجرُ: يَبَسَتْ)كذافي العُباب (٣) .

َ [ضن نأ] •

(صَنَــاَّت المَراَّةُ كَسَبِع وجَمَعَ ضَنْاً وضَّنُواً)كَفُعود: (كَثُرَّاولائها): وفى نسخة وَلَدُها . (كَأَضْنَأَتْ) رُباعبًا ، وقبل ضَنَأَتْ تَضْنَأً إذا وَلَدَت ،وقالشيخنا:قوله:كسمع، غيرُ

(۱) لم يشر إلى أن هذا غلا شه اللسان والصحاح فليسس فيمنا مادة( ضداً) وليس فى مادة (ضدا) هذا المنى (۲) ولم يشر أيضا إلى أن مادة (ضراً) ليست فى اللسان و لا الصحاح

قلت: والذى فى الأمهات والأصول أن ضَنات المرأة تَضْبَنا بالفتح فقط، وأما ضنيً المال إذا كثر، فإنه روي بالفتح والكسر، (وهى) أى الأنثى (ضانية وضانية )، عن الكسائى: امرأة ضانية ومَاشِية ، معناهما أن يكثر ولَدُهُما (و) ضَناً (المال : كثر) وكذا الماشية من باب مَنع وسَيع، كذا

(والضَّنْءُ) بالفتح ( : كَثْرَةُ النَّسْلِ)
وضَّنْءُ كلِّ شَيْء : نَسْلُه ، (و) قال
الأُموتُ : الضَّنْءُ بالفتـــح ( : الوَلَدُ ،
ويُكْسَر) قال أبو عمرو : تُفتح ضادُه
ويُكْسَر (لا واحدَ لَهُ) إنما هو (كَنفَر)
ورَهُط ،كذا في المُحكم (جضُنُوءٌ) بالضم
( و ) الضَّنْءُ بالكسر ( : الأَصْلُ
والمَعْدُنُ)، وفي حديث قُتَيْلَةَ بنت
والمَعْدُنُ)، وفي حديث قُتَيْلَةَ بنت
النَّضْر بن الحارث أو أخته :
أمُحَمَّدُ وَلَأَنْتَ ضِنْءُ نَجِيبَــةٍ
مِنْ قَوْمِهَا وَالفَحْلُ فَحْلُ مُعْرِقُ (۱)

قال ابن منظور: الضِّنْءُ بالكسر: الأَصل ، ويقال : فُلانٌ في ضِنْء

<sup>(</sup>١) السان والجمهرة ٣ /٢٨٥

صدْق وضنْءِ سَوْءٍ، وأَنشِدُه عند استشهاده في الضِّنْءِ بمعنى الولد (١). وقال الكميت:

وجَدْتُك في الضِّنْءِ منْ ضُنْضَيُّ أَحَلُّ الأَكابِرُ منه الصِّغارَا (٢) (وَضَنَّأَ فِي الأَرضِ) ضَنَّأٌ وضُنُّوءًا: ( ذَهب واخْتَبَأَ ) كَضَبَأَبالباء ، كما تقدم. (و) بقال: فلان ( أَقَعَدُ مَقَّعَدُ ضُناءة)(٢) بالمدروضُناة بضَمهما) أي مَقْعَد (ضَرُورَة) ومعناه الأَنْفَة ، قال أبه منصور : أظن ذلك من قولهم اضطنأت (١) أي استَحْبيتُ (و) عن أبي الهيثم: يقال (اضْطَنَأُ له ومنه) إذا (اسْتَحْيَا وانْقَبَضَ)، وروىالأُمويُّ عن أبي عُبيد الباء، وقد تقدّم، قال الطُّرمَّاح :

إذًا ذُكرَتْ مَسْعَاةً وَالده اطْلطَنَا وَلاَ يَضْطَني منْشَتْم أَهْل القُضَائل (٥)

(۱) كذا ، وإنما أورده كما أورده صابحب القاســوس والشارح نفسه

(٢) تقدم الشاهد في مادة (ضأضاً) وتمنز بجه ...

 (٣) في نسخة من القاموس مَشْعَكَ ةَ أَضُناءة (٤) في الأصل وأضنأت ي والتصويب أمن اللسان ومن

قوله الآتى ، أما ورودها في مادة (أضبأ) فانه يقال ضأ واضطأ استحا

(c) ديوانه ۱۵۸ والسان

وهذا البيت في التهذيب:

« وَمَا يُضْطَنَا مِنْ فَعْلِ أَهْلِ الفَضَائِلِ أراد الشاعر اضطناً بالهمزة ، فأُبدل، وقيل: هو من الضُّنِّي الذي هو الرض ، كأنه يُمْرَضُ من سَمَاعه مَثَالَبَ أبيه ، وفي العباب : واضطَنَأْتُ : استَحْيَيْتُ ، وعليه فَسَّر البيتَ المذكورَ لأَى حزام مَن رواه مُضْطَنيٌّ بالنون (١) (وأَضْنَدُوا: كَثُرَتْ ماشِيتُهم) قسال الصاغاني: وفي بعض النسخ مُوَاشيهم. والتركيب يدلّ إمَّا على أصل وإما على نتاج ، وقد شُدٌّ منه اضطناً ، أي استحباً.

[ضروأ] ه

(الضَّوْء) هو (النُّورُ ، ويُضَمُّ) وهما مترادفان عند أئمة اللغة ، وقيل: الضبوء: أقوى من النور، قاله الزمخشري، ولذًا شَبَّه اللهُ هُدَاه بالنور دون الضَّوْء وإلا لما ضَالَّ أحدٌ ، وتبعه الطَّبي ، واستدلُّ بقوله تعالى ﴿ جَعَلَ الشَّمْسِ رَ

> (١) البيث كما تقدم في مادة ( ضبأ ) تَذَاءُلَ مُضْطَنِي آرِمِ

إذا التيَّهُ الأدُ لا تقطر ، وانظرمادة (زوك) ومادة (زأل)

414

ضياً والقَمَر نُورًا ﴾ (١) وأنكره صاحبُ الفَلَك الدائر ، وسوَّى بينهما ابنُ السكيت ، وحقَّق في الكَشف أنالضوء فرعُ النور ، وهو الشَّعاع المُنتشر ، وجزم القاضى زكريًا بترادُفهما لغة بحسب الوضع ، وأن الضوء أبلَك بحسب الاستعمال ، وقبل : الضوء أبلك باللرض والاكتساب من الغيْر ، هذا وجمعه أضواء (كالضُّواء والضَّياء وحصلُ ما قاله شيخُنا رحمه الله تعالى ، بكسرهما) لكن في نسخة لسان العرب بكسرهما) لكن في نسخة لسان العرب ضبط الأول بالفتح والثاني بالكسر(١) وفي النهاء عن الليث : الضَّوء والضَّياء والضَّياء ما أضاء لك .

والصياء ما اصاء لك . ونقل شيخُنا عن المحكم أن الضّياء يكون جمعاً أيضاً . قلت : هو قول الزجاج في تفسيره عند قوله تعالى ﴿ كُلَّما أَضَاءَ لَهُمْ مَشُوا فِيه ﴾ ("أوقد (ضَاء) الشيء يَضُوءُ (ضَوْأً) بالفتح ( وضُوءًا ) بالضّم ، وضَاءت النارُ ،

(وأضاءً) يُضِيُّ، وهذه اللغة المختارة، وفي شعر العباس :

وأَنْتَ لَمَّا وُلِنْتَ أَشْرَقَتِ الأَ رُضُ وَضَاءت بِنُورِكِ الأَفْقُ (١) يقال: ضاءت وأضاءت بمعنَّى، أى استنارَتْ وصارَتْ مُضينَّةٌ (وأضَأْتُه)

أَنا ، لازم ، ومتعدٍّ ، قالَ النابغةُ الجعدى رضى الله عنه :

أَضَاءَتْ لَنَا النَّارُ وجُهَّا أَغَسِرً مُلْتَسِساً بِالْفُؤَادِ الْتِبَاسَا (۱) قال أَبو عُبِياد : أَضَاءَت النارُ وأَضَاءَهَا غِيرُها، وأَضاءَها له، وأَضاء به البيتُ ، وقوله تعالى ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾ (۱) قال ابنُ عَرَفَة : هذا مَثلٌ ضربه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ، يقول : يكاد مَنظَرُه يَدُلُلُّ على نُبُوتِه وإن لَمْ يَتْلُ عنه (واسْتَضَاتُ به) وضَواتُه به وضَواتُ ضاع لأَعرابيً شاةً (١٤) وفي الأساس : ضاع لأَعرابيً شاةً (١٤) فقال اللهم

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ه

 <sup>(</sup>۲) انشبط الذي في لسان العرب المعلموع بالكسر في الأول
 والثاني

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٠

 <sup>(</sup>١) اللسان وأساس البلاغة والنهاية لأبن الأثير (ضسوء)
 وهو العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه

وهو العباس بن عبد المطلب رصى الله عنه (٢) اللسان والمقاييس ٣٧٦/٣ والصحاح وأساس البلاغة

<sup>(</sup>٣) سورة التور ٣٥ د. الله : الأول الله مسينة المقام عنه ع

 <sup>(</sup>٤) الذي في الأساس : «شي» « ويؤيده قوله « عنه »

ضَوِّى عنه .

(و) قال الليث: (ضَوَّا عَن الأَمْرِ تَضْوِنَةً : حادَ) قال أَبو منصور : لم أسعه لغيره .

(و) عن أنى زيد: (تَضُوًّأ) إذا (قَامَ فَى ظُلْمَة لِيَرَى) ، وفي غير القاموس: حيث يَرَى (بضَوْء النار أَهْلَها) ولا يَرُونُه ، قيل : علقَ رجلٌ لمن العرب امرأةً ، فإذا (١) كان الليل اجتنع إلى حيث يَرى ضَوْء نارهَا فَتَضَوَّء ما ، فقيل: لها: إن فلاناً يَتَضَوُّونُك ، لكيما تَحْذَره فلا تُربه إلا حَسَناً ، فلما سمعت ذلك حَسَرت عن يكيها إلى مَنْكَبَيْها، ثم ضَرَبتُ بكَفِّها الأخرَى إِبْطُها وقالت : يا مُتَضَوِّئًاهُ ، هذا في اسْتِكُ إِلَى الإَبْطَاهُ . فلما رأى ذلك رفضها . يقال ذلك عند تَعيير من لا يُبالى ما ظهر منهمن قبيع. (وأضاءببوله: حَذَف)به، حَكَاهُ كُراء،

وق الأساس: أَذْرَعَ به ، (۱) وهو مجاز. (وضَوْءُ بنُ سَلَمَةَ ) البشكُريّ ، ذكره سَيَعَةً ) البشكُريّ ، ذكره ضَوءُ (بنُ اللَّجُلَاجِ ) الشيبانيُّ (شاعران) ومن شعر البشكريّ : الشيبانيُّ (شاعران) إنَّ ديني دينُ النَّبِيُّ وق القَوْ مُ وَجَالًا عَلَى الهُدَى أَمْنَالِسِي مَرْ طُقَيْسُلِ مَرْ جَالًا عَلَى الهُدَى أَمْنَالِسِي وَرَجَالٌ لَيُسُوا لَنَا برجَالٌ (۲)

كذا في الإصابة ، وأبو عبد الله ضياء بن أحمد بن يعقوب الخياط ، هَرَويُّ الأصل ، سكن بغداد وحدَّث بها ، مات سنة ٧٥٤ كذا في تاريخ الخطيب البغدادي .

(و) قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَسْتَضِينُوا بِنَارِ أَهْلِ الشَّرُكِ) ولا تَنْقُشُوا فِي خَواتِمِكُمْ عَرَبِيًّا (")(مَنْعٌ

<sup>(</sup>۱) جاش الطبوع: قوله وفاذاه. الذي في التكسلة وفلماه ، وقوله : «تحسفره ، فهما أيضا تحفريه

 <sup>(</sup>١) بهامش المطبوع: قول و أذرع و " الذي في الأساس أوزغ و قال المجهد: روزنت الناقة بيوطا كرصه رحت دفعة كارزغت به ؛ حساراً ولم مجميه أذرع بالمش الذي ذكره الشارح
 (٣) في طبية من الإسابة أمير النسم الثالث من حسرف

 <sup>(</sup>٣) في طبعة من الإصابة أخر إلقهم الثالث من حسرف النشاد ترجمة ضوء بن سلمة «محلم بن طفيل» وفي طبعة أخرى كالأصل

<sup>(</sup>٣) بياس المطبوع قوله أو لا تنشطوا في خواتمكم الغ. في الباية لا تنشطوا في خواتبكم مربيا أي لا تنشطوا فيها : عصد رسول الله لأنه كان نقش خاتم النبى صل الله عليه وسلم » انظى الباية سادة عرب و انظر- الفائق لا / ٧٧ خواتمكم

مِن استشارَتهِمْ فى الأُمور) وعدم الأَخذ من آرائهم، جعل الفَّوْء مَثَلاً للرأْي عدد الحَيْرَة، ونقل شيخنا عنالقائق: ضَرَب الاستضاءة مَثلاً لا ستشارتهم فى الأمور واستطلاع آرائهم . لأَن من التبسَ عليه أَمرُه كان فى ظُلْمة . قلت: ومثله فى العباب، وجاء فى عسديث على رضى الله عنه : لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ العلمِ ولم يَرْجعُوا(١١) إلى ركن وثيق .

(و) الإمام (المُسْتَضَيُّ بنُورِ اللهُ وَ محمد وفي العباب : بأمر الله (۱) أبو محمد بن الحمد بن يُوسُف ) بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن أحمد بن إحمد بن أحمد ابن طلحة بن محمد بن هارون الرشيد العباسي ، الثالث والثلاثون من الخُلفاء خلافته تسع سنين ، مات سنة ٥٧٥ ومن ولذه الأمير أبو منصور هاشم .

[ضهأ] \*

(ضُهَاءُ كُغُرَابٍ ع) وقيل بلد في

(١) في السان ولم يلجئوا

(ع) الذي في مآثر الإنافة في ممالم الدخلافة تحقيق و المستضوء
 بالله و في تاريخ الخلفاء والكامل لابن الأشمسير
 المستضيء بأمر الله

أَرْضِ هُلَيل (دُفِنَ به ابن لسَاعِدَةَ بنِ جُوَّيَّةً ) الهُلَلِيّ ، ذكره الحَافظ ابن حجرِفي القسم الثالث من المُخشْرَمين (١) (فقيل له) أى للولد (دُو ضُهَاء) وفيه يقول:

لَمَمْرُكَ مَا إِنْ ذُو ضَهَاء بِهَبِّنِ عَلَى قَمَا أَعْطَيْتُهُ سَبْبَ نَائل (") أى لم أترجَّع عليه كما هو أَهْلُه ، ولم أفكل ما يَجِبُ له عَلَى ".

(والضَّهْيَا تُكَسَّجُد) فَعْلَل وقبل فَهْيَل، وهو مفقودٌ لا وُجُودَ له فى كلام العرب، وضَهْيَد، مَصْنُوعٌ، ومَرْيَم أعجميٌّ، وقيل: ليس فى الكلام فَهْيَل إلا هذا، وهو اسم (شَجَرَة كالسَّيال) ذات شَوْكِ ضَعِيف، ومَنْبتُهَاالأُودِيَة والجبالُ، قاله أبوزيد، وقال اللَّينورِي: أخبرنى بعضُ أعرابُ الأَزْد أن الضَّهْبَأ مُعجرةٌ من النَّضَا عظيمة، لها بَرَصَةً وعُلَّفُ (ثَّا)، وهى كثيرةُ الشَّوْلُوعُلَّفُها أحررُ شديدُ الحُمْرَة، وورقها مَلُورَقَ

- (١) الذي ذكره الحافظ ابن حجر هوساعدة بن جؤية وليس
   اينه
- (۲) شرح أشمار الهذايين تحقيقى ١١٨١ واللمان مادة (ضها)
- (٣) جُاه هذا في السان في مادة (ضها) وتم يحر. في(ضها)
   رفي السان و عُدَّقة ع

السَّمُر ( والمَرْأَةُ ) التي ( لا تَحيضُ) ذكره الجوهريُّ في المعتلُّ، قال :وقالُّ فيه الهمز (والتي لا لَكِن لَها ولا) نَكتَ لها (ثَدْيُ، كالضَّهْيَأَة) إنقل شيخنا عن شرح السيرافي على كتأب سيبويه: ضَهْيًا بالقصر والمدّ: المرَّأَة التيُّ لم يَنْبُتُ ثُلَايُهَا ، والني لم تَحضُ ، والأَرضُ التي لم تُنْبِت، اسمٌ وصِفْة، انتهي. قلت : لأَنها ضَاهَأَت الرَّجال (وهي) أَى الضهيئاةُ (: الفَلاةُ) التي (المَاءَبها) أو التي لا تُنبِت ، وكأنَّها لعَدَم مائها . (و) الضَّهْ يَأْتَان (: شعْبَان يَجيسًان من السَّرَاة) قُبالَة عُشَرَ وهو شعْبُ لهُذَيل (١) (وضَهْيَأَ أَمْرَه) كُرَهْيَأً: (مَرَّضَه) بالتشديد (ولَمْ يُحْكُمْه) لمن الإحكام وهو الإتقان ، وفي العباب : ولم يَصْرِمْه ، أَى لَم يَقْطَعُه .

(والمُضَاهَأَةُ)بالهمزة هو (المُضَاهَاةُ) والمُشَاكَلَةُ (و) عمني (الرِّفْقُ) يقال: ضَاهاً الرجل ، (٢) إذا رَفَقَ به . رواه أبو عُبَيْدٍ . وقالصاحبُ العَيْنِ :

(١) في معجم البلدان وهما شعبان قبالة عشر من ثبق نخلة

(٢) ق الأصل و الرجل به و والتصويب من اللسان

ضَاهَأْتُ الرجُلِ وضاهَيْتُه أَى شَابَهْته، يُهمزولا يُهمز ، وقُريَّ بهما قولُه عزَّ وجلَّ ﴿ يُضَاهِبُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١) ويما تقدم سقط قول ملاً عَلَى في الناموس عند قول المُؤلّف: «الرِّفْق » : الظاهر : المُوافَقَةُ .

### [ضيء] و

( ضَيَّأَت المَرأةُ ) بتشديد الياء التحتية : (كَثُر ولَدُها) قاله ان عَبَّاد في المُحيط ، وهو تُصحيف ( والمعروف ) ضَنَأَتُ (بالنون والتخفيف) وقد نَبُّه عليه الصاغاني وابنُ مَنظورُ وغيرهما. (فصل الطاء) المهملة مع الهمزة.

[ [ طأطأ]

(طَأْطَأَ رَأْسُه) طَأْطَأَةً كَدُحُ حَدِية ( :طَامَنَهُ) وتَطأُطأً : تَطامَنَ (و) طَأُطَأً الشيء ( : حَفَضَه ) وطَأَطَأً عن الشيء خَفَضَ رأْسَه عنه ، وكلُّ ما خُطُّ فقد طُوْطيُّ (فَتَطأُطأً) إذا خَفَضَ رأْسَه، وفي حمديث عثمانَ رضي الله عنه: تَطَأْطَأْتُ لهم تَطَأْطُو الدُّلاة (٢) أي

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٣٠

<sup>(</sup>٢) جامش المطبوع: قوله و تطأطأت لهم ، الخ الذي في البهاية ه لكم ، بالخطاب هذا وكذلك هو في اللسان

خَفَضْت لهم نَفْسى كَتَطَامُنِ الدُّلَاة ، وهو جَمْعُ دَال : الذى يَنْزِعُ بالدُّلُو ، كَفَاضٍ وقَضَاةً . أَى كما يَخْفَضُها المُسْتَقُونَ بالدُّلاء وتواضَعْتُ وانحنَيْتُ. وراجع بَقيِّة الحديث في العُباب .

(و) طأَطأَ (فَرَسَه: نَحَزَه) ، بالحاء المهملة ، أى نَخَسه وَرَكَضَه وَقَعه (بِفَخْنَيْه وحَرَّكَه للحُضْرِ) أى الإسراع قال المَرَّارُ بِنُ مُنْقَذ:

شُنْدُفُ أَشْدَفُ مَا وَرَّعْتَـــهُ

وَإِذَا طُونُطِي طَيْسالٌ طِمِسِرٌ (١) الشُّنْدُف: المُشرِف. والأَشْدَف: الماثل في أحد شقَيْه بَغْياً .

(و) طَأْطأً (يَدَه بالعنَانِ :أَرْسَلَهَا به للإحْضارِ والرَّكْضِ) والإِسراع .

رُو) طَأْطاً الرَجلُ (فَى مَالِه) إِذَا (أَسرَعَ إِنِفَاقَه وبالَـخَ)فيه ، يقال ذلك المُسْوف، كذا فى الأساس<sup>(١)</sup> ، وطَأْطاً فلانٌ من فلان ، إذا وَضَعَ من قَدْره ، وطَأْطاً : أسرع . وطَأْطاً فى قَتْلِهم :

أَسرعَ وبالغَ، أنشد ابنُ الأَعرابُ : فَلَثُنْ طَأْطَأْتُ فِي قَتْلهِ مَمْ لَتُهَاضَنَّ عظامِي عَنْ عُفُـــرْ (١) (والطَّأْطَاءُ كَمَلْسَال) هو(المُنْهَبِطُ) من الأرض (يَستُرُ مَنْ كَانَ فيه) قال يَصِف وَحْناً .

منها اثنتان لما الطَّأْطَاءُ يَحْجُبُهُ
والأُخْرَيَان لِما يَبْدُو بهِ الْقَبَلُ('')
وقيل: هو المَكانُ المطمئُ الضَّيْنُ،
ويقال له الصَّاعُ والمعاً. (و)الطَّأْطَاءُ
أَيْضاً: (الجَمَلُ القَصِيرُ الأَوْقَصُ).
وفي الأَساس: ومن المجاز: طَأْطَأْتُ
المرأةُ سَرْكَا: حَطَّنْهُ ، وطَأْطَأُ الحَمُرةَ :
طَبّها ('') وحُقْرَةٌ مُطأَطَأًةٌ ، ويقال:
حَجَبَهُ الطَّأْطَاءُ فلم أَرَه ، وهو من
الأَرْض: المُتطامنُ ('') . وفي المنسل

<sup>(</sup>۱) اللمان والمفضليسات ۸۲ به انظر مادة (شدف) و(شندف) وأساس البلاغة

 <sup>(</sup>٣) الذَّى في الأساس ويثال المسرف : قد طأ طأ الركض "
 أي ماله

<sup>(</sup>۱) المسيسان (۲) اللسان والجمهوة ١/١٦٨ و ٣/٥٨٢ وقبله

ذو أرائي الشان والمجارة الإلكان الأمن تتكلّوه و ذو أرائيم ركبتاً في الرأس تتكلّوه الإجلَّ الأجلُّ المجلً منا التعان بريد الاذنون والاعربان بريد المبنسين. والنيل ما قابلك من تهم مرتفع بصف وحشا يقول

إن أذنيه قد حجبنا وعينه ينظر بهما (٣) بهاش المطبوع: قوله «طمها» الذى فى الأسساس عَــــُــَّــَـُــَـاً

<sup>(</sup>٤) في الأساس : وهو النيب من الأرض المتطامن

خَصْمِهِ . وتَطَاوَلَ عَلَى " فَتَطَأَظُأْتُ مِنْه . انتهى .

#### [طبأ]

(الطَّبْأَةُ: الخَليقةُ ) قال شيخنا: صرح قومٌ من أَثمة الصَّرْف بأنه مُجَرَّد عن الهاء ، وأنه لُثْنَةٌ لبعض العرب في الطَّبْع، في العيل أبدلوها همزةً ، (كَرِيمةً كانت أو لَشيمةً ) وهكذا في العباب .

#### [طتأ] ،

طَنَأً ، عن ابن الأَعراقي ، أَى هَرَب ، أهمله الليثُ ولم يذكره الوَلْف ، وقد ذكره في لسان العرب .

#### [طثأ] .

(طَنَّأَ كَجَمَع) عن ابن الأَعراقي إِذَا (لَعبَ بِالقُلَة) المُخفَّفًا ، لُعبَّة يَأْق ذِكرُها. (و) قال أَيضاً : طَثَأَ طَنَاً : (الْقَى ما في جُوفه) قال شيخنا : هذه المادَّة بالحُمرة بناء على أنها من الزيادات ، وليس كذلك ، بل ثبتت في نسخ الصحاح .

# [ط رأ] . (طَرَأ عليهم) أى القوم (كمَنعَ)

يَطْرَأُ (طَرْءًا وطُرُوءًا: أَناهُم من مَكَان أُو خَرَجَ) وفي بعض النسخ أَو طَلَع (عليهم منه) أي ذلك المكان أو المكان البعيد (فَجْأَةً) (١) أو أَناهم من غير أَنْ يَعْلَمُوا ، أَوْ خَرْجٍ مِنْ فَجُوَّةً (وهم الطُّرَّاءُ) كُزُهَّاد (والطُّرَآءُ) كعلماء، ونقل شيخُنا عن المحكم: وهمالطَّرَأَ. مُحرَّكَةً ، كَخَدَم وخَادم ، والطَّرَأَة كذلك ، أَى كَكَاتب وكَتَبَة ، وفي بعض النسخ طُرَاةً كَقُضَاةٍ انتهى، ويقال للغُرباء: الطُّرَّاءُ، أَى كُفُرًّاء ، وهم الذين يأتون من مكان بعيد ، قال أبو منصور: وأصله الهمز، من طَرأ يَطْرِأُ . وفي الأساس: هو من الطُّرَّاءِ لا من التُّنَّاءِ (٢) وفي الحديث «طَرأُعلَيَّ منَ القُرْآنُ (٣) أي ورد وأقبال ، يقال طَرَأ مهموزًا إذا جاء مُفاجَأَةً، كأنه فَحِيَّهُ الوقْتُ الذي كان يُؤدِّي فيه (١) في القاموس و فجاءة بر رأى بعض نسخة بو فجأة بر

 <sup>(</sup>۲) الذي في الأصل و الأمان : « الشاء » و هو تحريست فالتناه كما في مادة تنا من القاموس هم المقيمون و هي الى تقابل الطراء

 <sup>(</sup>٣) أن هامش المطبوع، قوله طرأ على من القرآن ع. مكذا " بالنسخ ، والذي في الأساس والنهاية طرأ على حزب من القرآن ه. وكذك في اللسان والغائق ٢٠/٨

ورْدَه من القرَاءة ، أو جَعَل ابتداءهُ فيه طُرُوءًا منه عليه ، وقد يُثْرَك الهمزُ فيه فيقال : طَرَا يطرُو طُرُوًّا .

( وطَرُواً) الشيءُ (كَكَرُم ، طَراءةً ) كسحابة (وطَرَاءً) كسحاب ، وفي بعض النسخ طَرْأة كحَمْزة وطَراءة كسحابة ( فهو طَرِيءٌ : ضدّ ذَوي) (١) يَذُوى فهو ذَاو ، وفي الأساس : وشيء طَرِيءٌ بينُ الطَّراءة ، وقد طَرُو ً طَراءةً و [ قيل : طَرُواً (٢) طَراوةً . قلت : وهو الأكثر ، ويأتى في المعتلّ ، وطَرَّأتُه تَطْرِيَةً .

(وحَمَامٌ) طُرْآنِيٌّ (وأَمْرٌ طُرْآنِيٌّ (وأَمْرٌ طُرْآنِيٌّ بالضمّ) كذا في نُسختنا، وفي بعضها زيادة : كَمُثْمَان ( : لا يُدْرَى من حَيْثُ )، وفي المحكم من أين (أتَى) وهو نَسب على غير قياسٍ، من طَرأ علينا فُلانٌ، أي طَلَع، ولم تَعْرفه، والعامَّة تقول : حمامٌ طُورانِيٌّ ، وهو خَطأٌ ، وسُئل أبو حاتم عن قول ذي الرَّمَّة .

(۱) و ذَّرِي ٤ هي ضبط القاموس وقد قبل عنها إنها
 لنت رديثة والأنسج ذَّرَّك
 (۲) زيادة من الأساس، وحنه نقل

أعاريب طُوريُّونَ عَنْ كُلِّ قَرْبَتِ
يَحِيدُونَ عَنْهَا مِنْ حِذَارِ الْمَقَادِرِ (۱)
فقال: لا يكون هذا من طَرَأ ، ولو
كان منه لقال الطُّرْئِيُّون ، الهمز بعد
الراء ، فقيل له : فما معناه ؟ فقال :
أراد أنهم من بلاد الطُّور يعنى الشام
(و) (۱) في العباب (طُرْآنُ) كَثُرآن ،
كما في المباب (طُرْآنُ) كَثُرآن ،
كما في المراصد ( :جَبَلُ فيه حَمَامٌ كَثِيرٌ )
وإليه نُسب الحَمام الطُّرْآنِيُّ ، وضبطه
أبو عُبيد البكريُّ في المعجم بضم أوَّله
وتشديد ثانيه ، ( والطَّرِيقُ والأَمْرُ

\* وذَاكَ طُرْآنِيُّ (٣) \* أَى مُنْكَرُّ عَجيبٍ .

(وَالطَّارِئَةُ: الدَّاهِيَةُ) لا تعرف من حيث أتت.

(وأَطْرَأَهُ): مدحه أو ( بالَغَ في

<sup>(</sup>۱) دیرات ۱۹۷۷ والسان منا وبهاش الطبوع ما یالی : أورده صاحب السان السفر التان هكذا : ۵ سفار المنایا أر سفار المقادر و. انشی ما یا فاضی ق الهان لیس كلك فی شده المادة بل هو كالاصل سرفیا . وانظر معجم البلدان (طرآن).

 <sup>(</sup>۲) أن القاموس وأو ي
 (۳) أورده اللسان :

ولا مَعَ الماشى ولا مُشيئً بيسرُها وذاك طُرْ آنو وانظر ديوانه ٦٨ و يَكْسِرُها وذاك طُرْ آنيُّ ،

مَدْحِهِ)، والأَسم منه المُطْرِئُ ، فَاللَّحَكُم نادرة ، والأَعرف بالياء، وكذا فَ لسان العرب (۱) .

(وطُرْأَةُ السَّيْلِ،بالضمَّ : دُفَّعَتُه)،من طَرَأَ من الأَرض: خرج.

والتركيب من باب الإبدال وأصله دراً.

### [طسأ] .

(طَسِيَّ كَفْرِحَ وَجَمَع) يَطْسَأُ(طَسَأً وطَسَأً) (٢) كَجَبَل، وفي نسخة طَسَاء، كسحاب (فهو طَسِيَّ ؟) كأمير (! اتَّخَمَ مشدَّدًا، أي أصابته التَّخَمَة من إدخال طعام على طعام (أو من الدَّهِ ) غَلب على قلب الآكل فاتَّخَم، وعليه اقتصر المجوهريُّ ونقله عن أبي زيد، ومثله في المُعباب (وأطُسَأَه الشَّبعُ و) يقال: طَسَتْ (نفسي) فهي (طاسمةً) إذا تَنَيَّرَتْ عن أَكُلِ الدَّسَمِ فَرَأَيْتَهُ مَتَكَرَّهَا (٣) لذلك يهمز ولا يهمز، والآمم الطَّسْأة،

(۱) ثم يرد المطرئ في لسان العرب لا في (طرأ) ولا في
 (طرا) وإنما الذي ورد الفعل وتصد : وأطرأ القوم مدحهم نادرة والأعرف الياء

 (۲) و إحدى نسخ الغاموس وطحاه عثل اللسان
 (۳) و فرأيته متكرها و عل سياق اللسان و طمشت نفسه و أما صاحب الغاموس فقال : طمشت نفسى . وجامش

اما صاحب القاموس فقال : طشت نفسن المطبوع «قوله فرأيته النحكذا في النسخ

وفى الحديث: إن الشَّيْطَانَ قال : ما حَسَدَتُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ عَلَى الطُّسَأَة والحُقْوة ، وهى التُحَمَّة والهَيْشَدَة. (وطَسَأً: اسْتَحْيًا) ثم إن هذه المبادة في سائر النسخ مكتوبة بالحُمْرة بنساء على أنها من زيادات المُصَنَّف على الجوهري مع أنها موجودة في نُسخة الصحاح عندنا، قاله شيخنا

### [طشأ] ..

(الطَّشْأَةُ بِالشَّمْ وَ) الطَّشْأَةُ (كَهُمَزةَ الرَّكَامَ) هذا الدَّاءَ المروف، قاله ابنُ الرَّعانِي، ونسبه في العُباب إلى الفَرَّاء، قال شيخنا: وكلاهما على غَيرقياسٍ، قال شيخنا: وكلاهما على غَيرقياسٍ، فإن الأوَّل يكثر استعمالُه في المفعول على حدث دالً على داء غير معروف. على حدث دالً على داء غير معروف. انتهى. وقد طني (واطشاً) الرجل إذا (الرَّجلُ الفَدْمُ العييُ بالعين المُهملة والتحتية، هو المُنحصر العاجرُ في والمنحمة والباء المُوحَدة ، من الغين العجمة والباء المُوحَدة ، من الغين وهو تصحيف، وهو الذي لا يضُرُ

ولا ينْفَعُ ، قاله فى المحكم ولسان العرب (و) قال الفرَّاءُ (طَشَأَها [كمنَع] (١١) أى المرأةَ (جَامَعُها) كَشَطَأُها . [طف أ] .

(طَفَيْت النَّارُ كَسَعِمَ) تَطْفَأُ طَفَأً و (طُفُوءًا) بَالفم: ( ذَهَب لَهَبُهَا ، كانطَفَأَتْ) حكاها في كتاب الجُمَل عن الزجّاجي، (و) أطْفَأُها هو ، و(أطْفَأْتُها) أنّا، وأطْفَأ الحرْب، منه ، علي المَثَل ، وفي التنزيل العزيز ﴿ كُلَّمَا أَوْقَلُوا نَارًا للْحرْب أطْفَأُها الله ﴾ (١) أي أهْمَدَها حَي تَبُرُّدَ وقال الشاعر : وكانَتْ بينَ آل بَسني عَدييً وكانَتْ بينَ آل بَسني عَدييً

جَمْرُها فهسى هامدةٌ وطافِئَةٌ. (ومُطْفِئُ الجَمْرِ) يومٌ من أَيَّام العجوز (٥) ، كذا فى الصحاح، وجزم

فهي عَجَامدةٌ ، فإذا سَكَن لَهَبُهَا وَبَسرد

فى المحكم وغيره أنه (خَامِسُ أَيَّامِ العَجُوزِ) زاد المؤلِّف: (أو رابيُها) قال شيخُنا: وما رأيتُ مَنْ ذَهب إليه من أثمة اللُّغَة، وكأنَّه أُخِذَ من قول الشاعر:

وبِآمِرِ وأخيِه مُؤْتَمِيسِرِ وَمُمُلِّلِ وَبِمُطْفِيُّ الجَنْسِرِ<sup>(۱)</sup> وإلاَّ فليس له سندٌ يعتمدِ عليه . قلت: وهو في العباب ، وأي سَنَدٍ أكبرُ منه .

(ومُطْفِيُّ الرَّضْفِ) بفتح فسكون وفي بعضها مُطْفِيَّة ، بزيادة الهاء ، ومثله في المحكم والعباب ولسان العرب (:الدَّاهِية) مجازًا ، قال أبو عُبَيْدَة: أصلها أنَّها داهيةً أنْست التي قبلها فأَطْفَأَتْ حَرَّها (و) قال الليث (مُطْفِيتُه) أي الرَّضْفُ : (شَحْمَةُ إذا أصابت الرَّضْفَذَابَتْ) تلك الشحْمَةُ (فأَخْمَدَتُه)

<sup>(</sup>١) زيادة س القاموس

 <sup>(</sup>۲) رپاده شاموس
 (۲) سورة المائدة ۱۱

 <sup>(</sup>٣) هو زياد الطاحى كما في مادة (وبد) وفي الأصل ه زيادية ، و التصويب من اللسان (طفأ وربد) وانظر الناج (وبد) زياد الطباجى . وعليه هامش

<sup>(</sup>٤) ني آلسان ۽ رجمرها بعد ۽

<sup>(</sup>a) في الأصل و الفجوز و وهو تحريف

أَى الرَّضْفَ ، كذا في العباب.

وفى المحكم ولسان العرب:مُطْفيِئُةُ

 <sup>(</sup>١) هو أبو شبل الأعرابي انظر مادة ( أمر وكسع)
 رالسان فيها وفي مادة ( طفأ)

الرَّضْف : الشَّاةُ المهزولة ، تقول العرب : « حَدَسَ لهم بمُطْفَنَة الرَّضْف » ، عن اللِّحياني ، وهو مُستدرَّكُ عليه .

(و) مُطفئة الرَّضْف أيضاً: (حيَّةُ تَمُرُّ) على الرَّضْف (فيطُفِي سَمُّهَا نَارَ الرَّضْف) ويُخْمدُها ، قال الكميت : أجيبُوا رُقَى الآسي النّطاسيُّ واحْذَرُوا مُطَفِّئةً الرَّضْف التي لا شُوى لَهَا (١)

## [طفش أ] .

( الطَّفَنْشَأُ كَسَمَنْدَلَ ) في التهذيب في الرباعي عن الأموى مقصور مهموز، هو (الضَّعيفُ) من الرَّجال(وضَعيفُ البَصَر ) أيضاً ، وقال شَمرٌ : هو الطُّفَنْشَلُ ، باللام .

### [طال أ]

# ( طُلاَّهُ الدَّم ) كُفَّراء ( بالضَّمَّ

(١) هذا البيت شاهد على مُطْلَقُتُمَةً ١ بالتقديد والبيت في السان . و لم يذكر في مادة طفأ التشديد مع أن البيت دليا على طفيًا تطفئه وشأمد آخر للم طفيّة بالشديد بمعنى الداهية قول البريق في شرح أشمار المذلين تحقيقي ص ٧٤٦ فأعقبكم أكل الشعير سيوننا

مُطَفِّنَةً تَعَلُّو الحماجم من عَلَّ وشرحها السكري فقال منطقيَّة: داهية .

والتشديد والمَدِّ ) هو (قشرتُه) عن أبي عمرو . (١)

### [طلشأ]

(اطْلَنْشَأَ) مُلجَقٌ بالمزيد كاقْعِنْسَسَ إذا (تَحَوَّلُ من مَنْزِل إلى مَنزِل) آخِرَ فهو مُطْلَنْشَيُّ ، قاله ابن بُزرج وهو بالشين المعجمة عندنا في النسخ، وفي العباب بالهملة <sup>(٢)</sup>

#### [طلف أ] ،

(الطَّلَنْفَأُ كَسَمَنْدَل ) والطَّلَنْفَي ، (٣) يهمز ولا يهمز عن ابن دريد: وهو الرجل ( الكثيرُ الكَلام ) .

(و) عن أبي زيد يقال: (اطْلَنْفَأَ) اطْلَنْفَاء إذا (لَزْقَ بِالأَرْضِ) ، و(يقال (جَملٌ مُطْلَنْفي الشَّرَفِ) أي ( الأصق السَّنام ) والمُطْلَنْفيُّ : اللَّاطيُّ بالأَرض وكذلكُ الطَّلَنْفَأُ والطَّلَنْفَى (٣) وقال اللحيانيُّ : هو المُستَلْقي على ظَهْره .

- (۱) جاءت هذه المادة في اللسان في الممتل (طلى) و لم يذكر مادة( طلاً ) وفسرت هناك الطلاء بالدم أو شي مجرم يمد شوجوبالدم مخالف لون الدم والى معنى ساأراده الفروزبادي : الطُّلابُةُ والطُّلاوَة (٢) وردت هذه المادة في اللسان مادة (طنس)

  - (٣) في الأصل و والطلنفي"، والتصويف من اللسان

# [طمأ]

قال شيخنا : وبقى عليه طَمَأً ،فقد وجدت في بعض الدواوين اللغوية : طَمَأَتِ المر أَهُ إِذَا حَاضِتِ ، وَالطُّمْوُ : الحَيْضُ وطَمَأَ البحْرُ كَمَنَع مثل طَمَّ مُضَعَّفاً ، انتهى .

### اطنأ] ه

(الطِّنْءُ ، بالكسر : بَقيَّةُ الرُّوح ) يقال تركتُه بطنيُّه ، أي بحُشَاشَة نَفْسـه ، ومنه قولُهُم : هذه حَيَّةٌ لا تُطُّنيُّ ، كَمَا يأتي، قال أبو زيد: يقال: رُميفُلانً في طنُّهُ ، وفي نيُّطه ، ومعناه : إذا مات. (و) الطِّنْءُ بالكسر: ( المَنْزِلُ والبسَاطُ ) ، قال أَبو حزام العُكْليُّ : وعنْدَىَ للدَّهْدَإِ النَّــابِئِينَ طنة وجُزْة لَهُم أَجْزُوه (١) (و) الطِّنْءُ: (الميْلُ بالهَـوَى ،

والأَرْضُ البيْضَاءُ، والرَّوْضَةُ، و) الطِّنْ ءُ: (الرِّيبَةُ) والنُّهَمَة، قال أبوحزام العكلُّ أيضاً:

ولا الطِّنْءُ مِنْ وَبَنِّى مُقْــــــرئُ ولاَ أَنَّا منْ مَعْبَتُى مَزْنَبَ

(١) مجموع أشعار العرب ١/٥٧ وكتبت «وخزملهم» لكن في الشرح صفحة ٨٥ قالها صوابا

(۲) جموع أشعاد العرب ۱ /۷۷ من متربَّتني مُقَوَّى "

وأنشد الفراء:

« كَأَنَّ عَلَى ذي الطِّنْ عَيْناً بَصِيرَةً (١) « أى على ذي الرِّيبة . ( والدَّاءُ ، وَبِقِيَّةُ المَاءِ في الحَوْض ) ويقال إن الرَّوْضَة هي بَقيَّةُ الماءِ في الحَوْض ، ولذلك اقتصر في اللسان علىالرُّوْضة (٢) (و) في النوادر والعباب : الطِّنْءُ بالكسر: ( شَيُّ يُتَّخَذُ للصَّيْد ) أي لِصَيْدِ السِّباعِ (كالرَّبينَّة ) هكذا في نسختنا، والصواب كالزُّبْيَة (٣) كما في العباب (و) الطِّنْ ع في بعض الشِّعر: (الرَّمَادُ الهَامدُ، و) الطِّنْءُ: (الفُجُورُ) قال الفرزدق:

وَضَارِيَةٌ مَا مَرَّ إِلَّا اقْتَسَمُّنَــهُ عَلَيْهِنَّ خَوَّاضٌ إلى الطِّنْ عِمُخْشفُ (٤) ( وحَظيرةٌ من حجَارةِ ) تُتَخَــــُدُ لا للصَّيْد ، وإلا فقد مرَّ أنَّها الرَّبينة (٥)

(١) اللسان . والمقايس ٣ /٢٦ و نصه فيه بمقعده أو متنظر وهنُّو ناظرُهُ \*

(٢) في اقسان والطنء الروضة وهي بقية الماء في الحوض

 (٣) في نسخة من القاموس وكالزُّبيّـة ، وجاء ذلك أيضا في اقسان

(٤) ديوانه ٣٥٥ والنقائض ٥٥٦ واقسان وفي الأصل و مخشفا ۽ والتصويب مما سبق .

(٥) صوابها هو و الزُّبية ، فيما سبق

(و) الطَّنْ أَ: (الهِمَّةُ) يقال : إنه لَبعيدُ الطَّنْ و، أَى الهِمَّة ، وهذه عن اللحياني. ( وطَنِيُّ البعيرُ كَفَرِح ) إذا ( لَزِقَ طِحَالُه بِجَنْبهِ ) وقال اللحياني : ويقال : رَجُلٌ طَنِ كَهَنِ ، وهو الله يُحَمَّ غِبًّا فيعُظُمُ طِحَالُه ، وقد طَنيَ كَرَضِيَ طَنَّى ، وهمَزَه بعضُهم .

(و) طَنِيُّ (فُلاَنٌ) طُنَّاً بالضمِّ (') إذا كان ( فِي صَدْرِهِ (''شَيْنِيءٌ يَسْتَحْيِي أَنْ يُخْرِجَهَ )

(و) طَنَأَ (كجَمَعَ: اسْتَخْيا)يقال: طَنَأْتُ (اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهِ طَنَأْتُ (اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا

(والطَّنَاةُ ، محركة) مم (الزُّنَاةُ ) جمع زان ، نُظرَ إلى معنى الفُجور . (وأطَّنَاً إذا (مالَ إلى الطُنْء أَى (المنْزِل ، و) مال (إلى الحرْض فِشَرِب) منه (و) أطَّناً مال (إلى البساط فَنَامً عليه كَسَلاً).

(و) قولهم: هذه (حيَّةٌ لا تُطْنِيُّ)

- (١) الذي في اللسان ، طَنَأً ،
- (٢) في نسخة من القاموس ، وفلان أتى في صدر ، »
- أي م يجي " في مادة ( رنا ) من معانيها استميا أما نص
   اللسان المؤنه و زنا و ولم يجي " أيضا في مادة ( زنا ) مشى
   استعيا . لاني اللسان و لاني التاج .

مأُخوذٌ من الطِّنْء بمعنى بقيَّة الرُّوح، كما تقدمت الإشارة إليه (أَيْلايعيشُ صاحبُهَا) تَقتلُ من ساعتها ، يُهمز ولا يُهمز، وأصله الهمز، كذا في لسان العرب.

### [طوأ] .

(الطَّاءَةُ كالطَّاعة : الإبعادُ في المرعى) يقال: فَرسٌ بعيدُ الطاءة ، قالوا(ومنه) أُخذَ (طَيِّئُ) مثلَ سيَّد، أي لإبعاده في الأَرض وجَوَلانه في المراعي ، وأقتصر عليه الجوهريُّ (أَبُو قَبِيلة) من اليمن، واسمه جُلْهُمَة بن أَذَد بن زَيْد بن كَهْلان بن سَبَإِ بن حمْيَر ، وهو فَيْعارُ من ذلك (أو) هو مأخوذ (من طَاء) في الأَرض ( يَطُوءُ ، إِذَا ذَهَبَ وجاء ) واقتصر على هذا الوجه ابنُ سيده، وقيل: لأَنه أوَّلُ من طَوَى المنَاهلَ، قاله ابن قُتَيْبة ، قال في التقريب :وهو غيرُ صَحيح (١) ، وقيل: الأَبه أَوَّالُ منْ طَوَى بِشِّرًا مِن العرب، وفيه نَظَرٌ ، (والنُّسْبةُ) إليه (طَائيٌّ) على غيرقياس، كما قيل في النَّسب إلى الحيَرة حاريٌّ (١) أي السان و قتير صحيح أي التصريف و

<sup>\*\*\*</sup> 

(والقياسُ) طَيِّئُيُّ (كَطَيِّعِيُّ، حَلَفُوا الياء الثَّانيةَ فبقيَ طَيْئيٌّ فقَلَبُوا الياء السَّاكنَةَ) وهي الياءُ الأُولى (أَلفاً) على غير قياس، فإن القياس أن لا تُقلُّب السُّواكنُ ، لأن القلْبَ للتخفيف ،وهو مع السكون حاصلٌ ، قاله شيخنا(وَوَهمَ الجوهريُّ) فقدُّم القلب على الحَذْف، وكذلك الصاغاني، وأنت خبيرً بأن مثل هذا وأمثال ذلك لا يكون سَبَّا التوْهم ، وقد يُخفَّفُ طَيِّيٌّ هذا فيقال فيه : طَيُّ ، بحذف الهمزة كَحَيُّ ،وإنه عربي صحيح، وقد استعملها الشعراء المُوَلَّدون (١) كثيرًا ، وهو مصروفٌ. وَفِي لِسَانَ العربِ: فَأَمَّا قُولُ ابنِ أَصْرَمَ : رىُّ القَنَا وخضَابُ كُلِّ حُسَامِ (٢) إنما أراد عادات طَيِّيُّ فحذَفَ ،

قَحْطَبة بن خَالِد بن مَعْدَان الطائيّ ، (۱) ق الأصل: المراودون ولايفال في النمراء ذك وإنما يقال المراود

ورواه بعضُهم طَيِّيٌّ فجعله غير مصروف.

وطَيّ بن إسماعيــل بن الحسن بن

حدَّث عن عبد الرحمن بن صالح الأَّزدى (١) ، وعنه أَبو القاسم الطَّبَرانى ، ونُسب إلى هذه القبيلة جماعة كثيرة من الأَّجواد والفُسرْسَان والشُّمراء والمُحدَّثين .

(و) الطَّاءَةُ ( : الحَمْأَةُ ، كَالطَّآ ) مثل القَنَاة ، كَأَنه مقلُوبٌ ، حكاه كُراع . ( وطَاء ) زيدٌ ( في الأرض يَطَاءُ ) كَخَافَ يخَافُ ( : ذَهَبَ أَوْ أَبْعَد في كَخَافَ يخَافُ ( : ذَهَبَ أَوْ أَبْعَد في طَاء يُطُوءُ ، كان المناسب ذكره عنسد طَاء يَطُوءُ ، كقال يقول ، على مُقْتَضى صناعته .

(و) يقال (:ما بها) أى الدار (طُوئيًّ) بالضمّ ، كذا هو مضبوط فى النَّسخ ، لكن مقتضى اصطلاحه الفَتْحُ<sup>(۱)</sup> (: أَحَدُّ) .

(وتَطَاءَت الأَسعارُ : غَلَتْ) .

(فصل الظاء) المعجمة معالمهمزة . [ ظـأ ظـأ ] .

(ظَأْظَأَ النَّيْسُ ظَأْظَأَةً) كَدَّغْرَجة . عليه اقتصر في لسان العرب ( وظَأْظَاءٌ (٣)

٢) اللمان . وفي الأصل ووخصاب و التصويب من اللمان

 <sup>(</sup>۱) هذا نص تاریخ بناد به / ۳۹۹ وقال ایضا إن عبدالیاق بن قانع سماه طبیا
 (۲) ضبط الخمان بالفم

<sup>(</sup>٣) في نسخة من القاموس خِنْنظاء

ظَرَأَ الماءُ والترابُ (١) . :

(ظَمِيُّ ، كَفَرْحِ)يَظْمَأَ (ظَمْأً) بفتح فسكون (وظَمَأً) محرَّكة (وظَماءً)بالمد وبه قُرى تُوله تعالى ﴿ لا يُصيبُهُمْ ظُمَّا ﴾ (١) وهو قراءة ابن عُمَّيْر (وظَماءةً)بزيادة الهاء، وفي نسخة ظَمْأَة كرحْمَة وعليها شَرَحُ شيخنا ( فهو ظَمَيٌّ ) كَكتف (وظمَّآنُ)كسكُرانَ ،وظَامَ كَرامَ (وهي) أَى الأُنتَى بِهَاء (ظُمَّا نَةً) كذاف النَّسخ الموجودة بين أبدينا ، والذي في لسان العرب والأساس والأنبي : ظَمْأَى كَسَكْرَى ، قالشيخنا : وظَمنَّة كفرحة ، زاده ابنُ مالكِ وهي متروكةً عنـــد الأُكثر (ج) أي لكلُّ من المذكر والمؤنث (ظماءً) كرجال ، يقال ظَمُّتُ أَظْمَأُ ظَمَأً مُحرَّكةً ، فأنا ظَام وقَوْمٌ ظماءٌ (ويُضَمُّ) فيقال : ظُمَاءً ، وهو (نَادرٌ )(٣) قليلٌ لأَن صيغته قَليلة في

الجُموع ، وورد منها نَحْوُ عشرة ألفاظ ،

بالمد لأنهجائز فالمضاعف كالوسواس ونحوه، بخلافه في غيره فإنه ممنوع، وخَزْعَالٌ شَاذًّ أَو ممنوع ، قاله شيخُنا (١) (: نَبُّ) أَيَّ صَاحَ، حكاه أبوعمرو. (و) ظَأْظَأَ (الأَمْتُمُ) الثَّنَايا (والأعْلَمُ) الشَّفَة أي (تَكَلَّما بِكَلام لا يُفْهَمُ ، وفيه ) أي الكلام (غُنَّةً) بالضم .

[ ظ ب أ]

(الظُّبْأَةُ) هي (الضَّلِّعُ) بفتح فضم ( العرُّجاءُ ) صفة كاشفَةٌ ، وهو حيوان معروف (۲) .

(الظُّرْءُ) هو (الماءُ المُتَجمَّدُ) على صيغة اسم الفاعل من التَّفَعُّل، وفي بعضها المُنْجَمد، أي من اليود (و) هو أيضا (التَّرابُ اليابسُ بالبَرْد) وقد

<sup>(</sup>١) ولم ترد هذه المادة في اللسان أوجاء فيه في مادة ( ظر ١ ) ويقال أصاب المال الظُّرَى فأهر له وهو جمود الماء

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ١٢٠

<sup>(</sup>٣) في القاموس ويضم نادراً

<sup>(1)</sup> أي اللسان مادة (خرط ) اقال الفراه : وليس في الكلام فكعلل مفتوح الفاء من غير أنوات التضميف إلا حرف و احديقال ناقة بها خَرْعالْ إذا كان بها ظُلُّع، وزاد ثعلب قبهقار وخالفه الناس وقالوا قَهُفَرٌ وزاد أبو إمالك قَسْطال وهو الغيار وأما في المضاعف فقعثلال فيها كثير نحو الزَّلزال والقلَّقال؛ وانظرالتاج (خزعل) نفيها أساء أخر على فتعالاً ل من غير المضاعف.

<sup>(</sup>r) لم تر د ماه المادة في السان

وأَكثرُ مَا يُعبِّرُونَ عنها بباب رُخَال (١) حُكى ذلك (عن اللِّحيانيِّ) ونَقله عنه ابنُ سيده في المُخَصّص ( عَطشَ أَو )هو أَى الظَّمَأُ ( : أَشَدُّ العَطَش ) نقله الزجّاج وقبل: هو أَخفُّه وأَيْسَرُه، والظُّمآنُ: العَطْشان ، وفي التنزيل ﴿ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً وَلاَ نَصَبُ ﴾ (٢) وقوم ظمَاءُ وهُنَّ ظمَاءُ: عطَاشٌ، قال الكُميت: إِلَيْكُمْ ذُوى آلِ النَّبِيِّ تَطَلَّعَتْ نَوَازِعُ مِنْ قَلْبِي ظَمَاءٌ وَٱلْبُبُ (٣) استعار الظُّمَأُ (؛) للنُّوازِع وإنَّالم تكن أَشْخَاصاً ، قال ابنُ شُمَيْل : فأمَّا الظَّمأُ مَقصورًا مصدر ظَميَّ يَظْمَأُ فهومهموزُّ مقصور، ومن العرب من يَمُدُّ فيقول الظَّمَاءُ ، ومن أَمثالهم «الظَّمَاءُ الفَّادحُ خَيْرً من الرِّيُّ الفَاضح » .

(و) ظَمِيًّ (إليهُ) أَى إِلَى لقائه (:اشْتَاقَ) وأصله من مَعنى العَطش،وفى الأَساس:ومنالمجاز:أَنَا ظَمْآناإلىٰلِقَائك؛

أَى مُشتاقٌ ، ونبَّه عليه الراغبُ وهو مُستعمَلٌ في كلامهم كثيرًا ، قال شيخنا : والمُصَنِّفُ كثيرًا ما يَستعمل المَجازات الغير المَعْرُوفَة للعرب ولا بُدَّ أَن أَغفل(١) التنبيه على مثل هذا ، قلت : وهو كذلك ولكن ما رأيناه نَبُّه إلَّا على الأَقَلُّ من القليل، كما ستقف عليه، (والأُسمُ منهما) أي من المعنيين بناءعلى أنهما الأصل، وأنت خبيرً بأن المعنى الثاني راجع إلى الأول، فكان الأوْلَى إسقاطُ امنهما ، كما فعله الجوهريُّ وغيرُه ، نبُّه عليه شبخُنا (الظُّمُّءُ، بالكسرو) مقال (رَجُلُ مظماء) أي (معطاش)وزنا ومَعْنَى (و) المَظْمَأُ (كَمَقْعَد: مَوْضَعُ) الظَّمَا ، أي (العَطَشِ من الأَرْضِ) قال أبو حزام العُكليُّ :

وَخُرْقِ مَهَاْرِقَ ذِي لَهَالَــــهِ أَجَدَّ الأُوامَّ بِــه مَظْمَــؤُهُ (٢) (والظَّمْءُ ، بالكسر) ، لَمَّا فَصَلَ بين الكلامَيْنِ احتاج أن يُعيد الضَّبْطَ ،وإلا فهو كالشكرار المخالِف لاصطلاحه ( : ما بَيْنَ الشَّرْبَتَيْنِوالوِرْدَيْنِ) وفي نسخ

<sup>(</sup>۱) في الأصل « رحال» وجائش المطبوع «قوله رحال هكذا في النمخ بالحاء المهملة ولله رحال بالمعبمة لأنه هو الذي قد يضم أوله

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ١٥

<sup>(</sup>٣) السان

<sup>(</sup>٤) في اللسان الظماء

 <sup>(</sup>١) جاش المطبوع وقوله أن أغفل لمله مقط منه و لا و بدليل بقية العبارة

 <sup>(</sup>۲) السان بدون نسبة ، ولم يرد في قصينته الى بمجموع أشار العرب ح ١ ص ٧٥

الأُساس : ما بين السَّقْيَتْيْنِ ، بدل الشَّرْبَتَيْنِ ، ورْدِ الجوهري : في ورْدِ الإبل عن الماء إلى غاية الورد ، والجمع أَظْمَاء ، ومثله في المُباب ، قال غَيْلان الرَّبْعِيُّ :

 « هَقْفاً عَلَى الحَى قصير الأَظْمَاءُ (١) .. (و) ظمُّ الحَيَاة ( :ما بَيْنَ سُقُوطٍ الوَلَد إلى حين) وقْت (مَوْته ،و) قولهم في المَثل ( ما بَقيَ منه ) أي عُمْر هأومُدَّتِه (إلا ) قدر (ظِمْ والحمّار ، أي ) لم يَبْقَ من عُمره أو من مُدَّته غيرُ شيءٍ (يَسير، لأنه) يقال: (ليس شَيْءُ) من الدَّوَابِّ (أَقْصَرَ ظَمَّأُ منه) أي من الحمار، وهو أَقِلُّ الدوابُّ صَبْرًا عن العطش، يَردُ الماء كلُّ يَوْم في الصيف مرَّتَيْن، وفى حديث بعضهم :حيِنَ لم يَبْقَ مِن عُمْرِي إِلَّا ظُمُّ حِمَارٍ. أَي أَمْنِيءٌ يُسِيرً . وأَقصَرُ الأَظماءِ الغبُّ، وذلك أن تَردَ الابل يوماً وتَصْدُر فَتكون في المَرْعَى يوماً وترد اليومَ الثالث ، وما بينَ شَرْبَتَيْهَا ظُمُّ طال أو قَصْر ، وفي الأساس: وكان ظمُّ مده الإبلربعاً فَرَدْنَا فِي ظَمْنُهَا وتَمَّ ظَمُّوهُ والخمْسُ

(١) اللسان وفيه : مُقَّفًا على الحيّ

شرَّ الأَظْماء، انتهى (١) وق كتب الأَمثال: قالوا: هو أَقْصَرُ مِنْ عَبِّ الْحِمَار، وأَقْصَرُ مِنْ عَبِّ الْحِمَار، وأَقْصَرُ مِن ظِمْهُ الْحِمَارِ . وعَن أَبى عُبيد: هذا المَثلُ يُرْوَى عَن مَرْوَان بن الحَكَم ، قاله شِيخُنا ، ولمُلاَ عَلى قارى، في ظِمْء الحياة ، دَعْرَى يقضى منها الْعَجَبُ ، والله المستعان .

(و) قال ابن شُمَيْل : (ظَمَاءَةُالرَّجُل) على فَمَالَة (كَسَحَاية : شُوءٌ خُلُقه ولُوْمٌ ضَرِيبَته) أى طبيعته (وَقِلَّةُ إِنْصَافه لَمُخَالِطِه) أى مُشاركِه ، وفي نسخة أن الشَّرِيب إذا ساء خُلُقه لم يُنْصِف أن الشَّرِيب إذا ساء خُلُقه لم يُنْصِف شَرَّاءَهُ . وفي التهذيب : رجل ظَمَانُ مُرَّاءُ ولا شَمَانُ عَلَمُ الله عَمْرِفة ، انتهى . ووجه ظَمْآنُ : قليل اللّحْم ، لزق جلّله بعظمه وقلَّ مَاوُه ، قليل وهو خَلاتُ اللّمَةِيل : قال المُحَيِّل : ورجه ولا عَلَمَ نَا اللّهَ عَبْل : وَرَجْهُ اللّهَ عَلَيْه وَلَا مَاوُه ، وَرَبِيه كَالصَّحِيفَة لِهُ اللّهُ عَبْل : وَرَجْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَرَجْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَرَجْهُ اللّهَ اللّهُ عَلَى وَجُهُا كَالصَّحِيفَة لِهُ اللّهُ عَلَى وَرَجْهُا كَالصَّحِيفَة لِهُ وَلَا جَهُم (٢) وَتُمْ يَلَعَ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهُا كَالصَّحِيفَة لِهُ ولا جَهُم (٢) وَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ولا جَهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

 <sup>(1)</sup> الذي في الأساس وكان ظم. منه الابل ربما نزدنا في ظشها . ورأفسرس رظيم و الحجار ، وتم رظموه وهو ما بين السقيتين ، والحبس شر الإظها.
 (۲) السان

وفى الأساس : ومن المجاز : وَجْهُ ظُمْآنُ : مَعْرُوقٌ ، وهو مدح ، وضِدٌّ وجْهٌرّبَّانُ ،وهو مَنموم (و) عن الأَصْمَعى (: ربِحٌ ظَمْأًى ) إذا كانت (حَارَّة عَطْشَى) لِيس فيها نَدَى أَى (غَيْر لَيَّنَة ) الهُبوب ، قال ذو الرُّمَّة يصف السَّراب : يَجْرى وَيَرْتَدُّ أَخْيَانًا وَتَطْرُدُهُ نَكُبًا ءُظَمْأًى مِنَ الْقَيْظَيَّة الهُوج (1)

(و) في حديث مُعاذ : وإنْ كَانَ نَشُرُ أَرْضٍ يُسْلِمُ عَلَيْهَا صَاحِبُها فلْهَ يُخْرَجُ مِنِها مَا أَعْطِي نَشُرُهَا رُبِعَ المَسْقَوِيّ وعُشْر المَظْمَّيِّ : المَشْقَوِيّ وعُشْر المَظْمَتِيّ ( المَظْمَتُيّ : المَسْقَوِيّ ) الذي يُسْقَى سَيْحاً ، وهما الذي يَسْقَى سَيْحاً ، وهما المنسوبان إلى المَظْمَ والمَسْقَى ، مصدر: ظَيِّ وسَقَى (٢) ، قال ابن الأثير : ترك همزه يعنى في الرَّواية (٣) وعزاه لأبي موسى ، وذكره الجوهريّ في المعتل، وسياًي .

(وأَظْمَأَه وظَمَّأَه) أَى (عَطَّشه) .

وفي الأساس: وما زلت أَتظَمَّنَّ اليَوْمَ وَأَتَلَوَّحُ أَى أَتصبَّر ('') على العطش (و) يقال : أَظْمَلًا (الفَرَسَ) إِظْمَاءً وظُمَّى تَظْمِلًا إِذا (ضَمَّره) إِظْمَاءً وظُمَّى تَظْمِلًا إِذا (ضَمَّره) تَظْمَلًا أَبُو النَّجْم يصف فرساً : نَطْمَعُ الشَّحْم وَلَسْنَا نَهْ زِلَهُ (') نَطْمَعُ الشَّحْم وَلَسْنَا نَهْ زِلَهُ (') أَن نَعْتَصِر ماء بَكنَه بالتَّعْرِيق حَى يَذْهَب رَهَلُه ويَكُتَنزَ لِحْمُه . وفي يَذْهَب رَهْلُه ويَكُتَنزَ لِحْمُه . وفي مُضَمَّرٌ ، ورمح أَظْماً : أَسْمَر، وظَبَي أَطْماً : أَسْمَر، وظَبَي أَطْماً : سُود مُضَمَّرٌ ، وبعير أَظماً وإبل ظُمُوٌ : سُود التجهي (") ، وعين ظَمْأَى : رُقيقة اللحْم (الخَفْر وساق ظَمْأَى : مُعْتَرقِة اللحْم (المَّ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۶ والسان

<sup>(</sup>۲) أي اللمان و مصدرى أسقى وأظمأ ،

 <sup>(</sup>٣) يشقال أبو موسى و المنظّمين و أصله المظمئي فترك هنز ديني في الرواية . كما جاء في السان

 <sup>(</sup>١) في أساس البلاغة ... وأُتلوَّح 'وأُتصدًّى :
 انصبر على السطش

<sup>(</sup>م) جادت عله الالفاظ في الأساس فيهادة ( غلبي) من قوله ه و ربع ... ، و تصها ه رامع أظلمتي: أسعر ... و من المجاز طل " أظلمتي: أسود . و بعير أظلمتي ، و إبل ظلمتي" : سود » و تعد الدير في ماطرالملموع إلى هذا الخلط . ويلاحظ ان مادة ( غلبي ) في الأساس تالية خادة ( ظبما والطرا نقله بعد بيت أن الطبها للتن الآمر والمطرف

مادة ( ظمى ) فيناك صحيح (و) وكذك سنا النمس في أساس البلاغة في مادة ( ظمى ) ونصه دومين ظميناً م وقيقة الجفن وساق ظمياء : قليلة اللحم » وانظر بعد ذلك نقله عن ابن برى الموجود في السان

(و) في الصحاح والعباب ويقال للقرس (إنَّ فُصُوصَه لَظَمَاءً) ككتاب أي (لَيْسَت بِرَهَلَة) مُسْتَرَّحِة (لَحِمة) كنيزة اللحم (۱) وفي بعض النسخ مُرهَّلة كمُعَظَّمة، وفي الأساس: ومفاصِل ظماء، أي صلاب لا رَهَلَ فيها، من باب المجاز، والعجب من المؤلف كيف عادته، وقد ردِّ عليه الإمام أبو محمد بن بَرَّي رحمه الله تعالى قال: ظماء ها هنا من باب المعتلِّ اللام، وليس من المهموز، بدليل قولهم سَاقٌ ظَمْيَاءً أي المهموز، بدليل قولهم سَاقٌ ظَمْيَاءً أي قليب للقام أبو الطَّيب المهموز، بدليل قولهم سَاقٌ ظَمْيَاءً أي قليب قال أبو الطَّيب قليب للهماد أبو الطَّيب قليب المهاد ألي منها:

فِى سَرْجِ ظَامِيَةِ الفُصُوصِ طَمِرَةِ يَأْبَى تَقَرُّدُها لها التَّنْسِيلاَ (٢) كان يقول: إنما قلتُ ظِلمِيَة بالياء

من غير همز، لأَنى أردت أَنهَا ليست بِرَهلِةٍ كثيرة اللخم، ومن هذا قولُهم

رُمْحٌ أَظْمَى وشَفَةٌ ظَمْياءُ انتهى ، ولكن في التهذيب : ويقال للفرس إذا كان مُعَرَّقَ الشَّوَى إنه لأَظْمَى الشَّوَى وإنَّ فُصُوصهَ لَظماء إذا لم يَكن فيها رَهَلُ وكانت مُتَوَتِّرةً ، ، ويحمد ذلك فيها ، والأُصل فيها الهمز، ومنه قولُ الرَّاجز يَصِفُ فَرساً، أنشاه ابن السُّكيت: يُنْجِيه مِنْ مِثْل حَمَامِ الأَغْلَالُ وَقْعُ يَد عَجْلَى وَرجْل شمْـلاَلْ ظَمْأًى النَّسَا مَنْ تَحْتُ رَيًّا مِنْ عَالَ (١) أى مُمتَلَتَة اللَّحْم ، انتهى (٢). وظاميٍّ: السرسيف عَنترة بن شَدَّاد. والتركيب بدلٌّ على ذبولوقلَّة ماءٍ. [ظوأ] و [ظياً] (الظُّوْأَة) هو (الرجُّلُ الأَحمَــقُ ، كالظَّاءَة) (٣) عن ابن الأعرابي.

 <sup>(</sup>١) أي السان وكثيرة اللحم ، هذا وضيلت رهل في السان بسكون الهاء ضيط قلم وإنظر عادة رهل فالوصف و رهيل " » يكسر الهاء

<sup>(</sup>٢) ديوان المتنبى ٢٤١/٣ واللسان إ

<sup>(</sup>۱) اللسان وإصلاح المنطق ٣٠ بلون نسبة والرجر لدكين ابن رجاء كما في تهذيب إصلاح المنطق ١: ٢٠ – ٠٠

 <sup>(</sup>۲) الذي جاء في السان بعد الرجز « تجل توا مه إلها " .
 وسراة ركبًا أي ممتلئة من اللحم .

 <sup>(</sup>٣) في القاموس و كالفقيّاة ه مُشاد رام بين في الده
 (١١٠ المان مادة (طرا زطا) ترب لولي التاح بين مادة
 (طوا) المنطقة الطوري الرجل إذا حَصَيْق من
 وفي المسان مادة (طوا) المنطقة : الطَّلَيَّاءُ الرجل

(و) يقال (ظَيَّأَه تَظْيِينًا) إذا (غَمَّه)(١) وحَنَّقه ، عن ابن الأعرابي أيضاً ، وقد فرَّق بينهما الصاغانيُّ فذكر الظَّوأَةَ في ظواً وظَدَّأَه في ظَمَّأً .

(فصل العين) المهملة مع الهمزة.

[عبأ] .

(العبُءُ بالكسر: الحمْلُ) من المتاع وغيرِه، وهُما عبْآن (والثِّقْلُ من أَىّ شيُّ كَانَ) والجمع الأَعْبَاءُ وهي الأَحمال والأَثقال، وأنشد لزُهَيْر:

الحاملُ العب، الثَّقيل عَن الـ

جَانِسِي بِغَيْرِ يَد وَلاَ شُكْــر (١)

ويروى: لغَيْر يَد ولا شُكْر، وقال الليث: العبُّ : كلُّ حِمْلِ من غُرْم أَو حَمَالَة (و) العبُءُأيضاً:(العدْلُ) وهما عبْآن ، والأَعْبَاء : الأَعْدَالُ (والمثلُ) والنَّظِيرُ ، يقال: هذا عِتْءُ هذا أي مثلُه (ويُفْتَح) أي في الأُخيــر

كالعِدْل والعَدْل ، والجمعُ من كلِّ ذلك أعْمَاء .

( و ) قال ابن الأَعرابي: العَبْءُ (بالفَتْح : ضياءُ الشمس) وعن ابن الأعرابي: عَسَأً وجْهُه بَعْسَأُ (١) إذاأضاء وجْهُه وأَشْرَقَ ، قال : والعَبْوَةُ : ضَوْءُ الشمس: جمعه عياء (٢) ( ويقال ) فيه (عَبُّ) مقصوراً (كَدَم) ويكه ، وبه سُمِّيَ الرجلُ ، قاله الجوهريّ ، قال ابنُ الأعرابي: لا يُدْرَى أَهوَ أَى المهموز لغة " في عَب الشَّمْس أي المقصور أم هو أصله ، قال الأزهري : وروى الرِّياشي وأبو حاتم معاً قالا: أجمَعَ أصحابُنا على عَبِ الشمس أنه ضَوْوُها ، وأنشدا (٣) في التخفيف:

إِذَامارَ أَتْ شَمْساً عَبُ الشَّمْسِ شَمَّرَتُ إلى مثلها والجُرْهُميُّ عَميدُهَا (1) قالاً: نُسِبه إلى عَب الشَّمْسُ وهــو ضَوْوَها ، قالا : وأما عَبْدُ شَمْس من

<sup>(</sup>۱) مذا من العباب ، وعليه شاهد"، ولم يتر د" في اللمان، وقد يكون أيضا من و ظيِّيت ظاء ": عَسَمَلُتُهَا ﴾ انظر مادة (ظيا)

<sup>(</sup>٢) لم أجده في ديوان زهير بن أبي سلمي في قصيدته التي بديوانه ٨٦ والبيت في الجمهرة ٣ / ٢٨٦ والصحاح واللسان ونسب له

<sup>(</sup>١) الذي في السان وعبا وجهه يعبو بدون همز ويؤيده ومده و و العبوة . . . ع

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل؛ عباه يهو في اللمان ومنه نقل « عبساً ».

<sup>(</sup>٣) في اللسان و اجتمع أصحابنا ... وأنشد ،

<sup>(</sup>٤) اللسان ومادة (عمد). وجامش المطبوع: ٥ أي اللسان : زملها ير هذا و الذي باللسان ير رملها ير وليس ه زملها يه ومثله الجمهرة ٢ : ٨٤

قال: وكلُّ من كلام العرب، وعَبَّأْت

الخيلَ تَعْبِيَّةً (وتَعْبِينًا ، فيهما) ، أي في

المتاع والأمر لما عرفت، وفي حديث

عبد الرحمن بن عوف قال: عَبَأَنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ببِنَدْرٍ ليلاً.

بقال: عَبَأْتُ الجَيْشَ عَبْأً، وَعَبَّأْتُهم

تَعْبِئَةً ، وقد يُتْرَك الهمزُفيقال عَبَيْتُهم

تَعْبِيةً أَي رِتَّبْتُهم في مواضعهم ،

وَهِيَّأْتُهُم للحرب، وَعَبَأْتُ له شَرًّا، أَى

هَيَّأْتُه ، وقال ابنُ بُزُرْ جَ : احْتَوَيْتُ

ما عنده ، وامْتَخَرْتُه ، واعْتَبَأْتُه ،

وازْ دَلَعْتُهِ. [وأخذته، واحدً] (١) (و)

عَبَأَ (الطِّيبَ) والأَمْرَ يَعْمَةُ هُ عَنا : (صَنَعَه

وخَلَطَه) عن أبي زيد، قال أبو زُبيد

عَبْسِيرًا بَاتَ يَعْبَؤُهُ عَرُوسُ (٢)

كـــــأن بنَحْرَه وَبِمُنْكَبَيْ

ويروى : بات تُخْبَؤُه .

يصف أسدًا:

قُريش فغيرُ هذا ، قال أبو زيد : يقال : هم عَبُ الشَّمْس ورأيتُ عَبَ الشَّمْس ومررتُ بعَبِ الشَّمْسِ يَزْيِدُونَ ، عَبْدَ شمس. قال: وأكثر كلامهم رأيتُ عَبْدَ شَمس، وأنشدَ البين السابق، قال: وعَبُّ الشَّمْس: ضَوُّوها، يقال: مَا أَحْسَنَ عَبُّهَا أَي ضَوْءَهَا ، قال : وهذا قولُ بعض الناس، والقولُ عندى ماقاله أبو زيد أنه في الأصل عَبْدُ شمس ، ومثله قولُهم : هذا بَلْخُبِيثَة ورأيت بِلْخَبِيثَةِ ومررت بِبَلْخَبِيثَةِ ، وحكى عن يُونُسَ بَلْمُهَلَّبِ بِرِيدٍ بَنِي المُهَلَّبِ قال : ومنهم من يقول عَبُّ شَمْس بتشديد الباء ، يريد عَبْدُ شُمْس انتهى. ( وَعَبَأً المَتَاعَ) جعلَ ٰ بعْضَه عــلى بعض ، وقيل : عَبَأَ المُتَّاع ( والأَمْرَ كَمَنَعَ ) يَعْبَؤُه عَباً وَعَباله بالتشديد تَعْبِيُّة (١) فيهما (: هَيَّأُهُ، و) كذلك عَبَأَ الخيلَ و (الجَيْشَ) إذا (جَهَّزَه) وكان يونس لا يهمز بُعْبية الجيش (كَعَبَّأَه تَعْبُنَّةً) أَى فِي كُلُّ مِن المَتَاعِ والأمر والجيش كما أشرنا إليه، قاله الأزهري ، ويقال : عَبَّأْتُ المتاع تَعْبِلَّةً ،

(١) في الأصل و تعبيثة ۽ وهو تطبيع

وعَيْنُهُ وَعَالَّهُ تَعْبِنَّهٌ وَتَعْبِيلًا (٣). (والعَبَاءُ)كسحاب (:كسَاءُ م) أَى (١) زياد منالسان وم نقل (٢) السان والصلع بن إليفرة ٢١٨/٤٠٢٨٨

<sup>(</sup>۱) السان والصحاح وفي الجمهرة ٢٠٨/٣ : ٢١٦/٤ والممانى الكبير ١٥٤٠ تَعَجَّبُونُ والمقايس ٢١٦٠٤ (٣) في المسان «تنية » وتنبيأ » لكأن الأول لقوله عبيت

 <sup>»</sup> أي اللسان « تعبية « و تعبية « فكأن الأولى لقوله عبيته والثانية لقوله عباته، أما هنا فيكون المصدران لقوله

معروف وهو ضَرْبٌ من الأَكْسِية ، كذا في لسان العرب، زاد الجوهرى : فيه خُطوط ، وقيل هو الجُبة من الصَّوف (كالمَبَاءة) قال الصرفيون : همزته عن ياء ، وإنه يقال : عَبَاءة وَعَبَايَة ، ولذلك ذكره الجوهريُّ والزَّبيُّديُّ في المعتل ، قاله شيخُنا .

(و) العَبَاءُ: الرجل (النَّقبِلُالأَحْمَقُ الوَحْمُ)كَتَبَام (ج أَعْبِلَةٌ).

( والمغبّأةُ كَمَكنّسَة ) هي ( خرْقَةُ الحَائض) ، عن ابن الأَعرابيّ ، وقداعْتَبأَتِ المرأةُ بالمغبّأة .

(و) المَعْبَأُ) كَمَقْعَد (هو) المَذْهَبُ) ،

مشتق من عَبَأْتُ له إِذَا رَأَيْتُه فَلَمَبْت إليه ، قال أَبو حزام المُكْلِيُّ : وَلاَ الطَّنْءُ مِنْ وَبَنِّي مُقْبَسِيئً مُقْبِسِيئً مُقْبَسِيئً مُوْنَسَوِئُ وَلاَ أَنَا مِنْ مَعْبَنَى مَوْنَسَوُهُ (١) وَلاَ أَنَا مِنْ مَعْبَنَى مَوْنَسَوُهُ (١) قاله الأَزهري ، وقوله تعالى ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ عِلَى مَا يَعْبَأُ رَبِّي لَوْلاً دُعَاوَّكُمْ ﴾ (١) روى ابنُ يُعْبَعْ رَبِّي لَوْلاً دُعَاوَّكُمْ ﴾ (١) روى ابنُ نُجَيْع عن مُجاهد ، أى ما يَفْعَلُ بكم ،

وقال أبو إسحاق تأويله أيُّ وَزْن لكم عنده لولا تَوْحيدُكم ، كما تقول ما عَبَأْتُ بِفلان ، أي ما كان له عندي وزن ولا قَدْر ، قال: وأصل العبي الثُّقْلُ ، وقال شَمرٌ: قال أبوعبد الرحمن: ما عَبَأْتُ بِهِ شَيْئاً ، أَى لِمِ أَعُدَّه شَيْئاً ، وقال أبو عَدُّنَان عن رجل من باهلة: قال(١): ما يَعْبَأُ الله بفلان إذا كان فاجرًا مائقاً ، وإذا قبل قد عَبا الله به (٢) فهو رَجُلُ صدْقوقد قَبِلَ الله منه كلَّ شيءٍ ، قال : وأقول: ما عَبَأْتُ بِفُلان أي لم أقبل شيئاً منه ولا من حديثه (و) مَا أَغْبَأُ ( بِفُلاَن ) عَبْأً ، أَى (ما أُبَالِي) قال الأَزْهري : وما عَبَأْتُ له شيئًا ، أى لم أباله ، قال : وأما عَبَأَ فهومهموز لاأعرف في مُعْتَلاَّت [العين] (٣) حرفاً مهموزًا غيره .

(والاعْتَبِاءُ) هو (الاحْتَشَاءُ) وقد تقدّم في ح ش أً.

[عدأ] •

(العنِّدَأُوَّةُ كَفَيْعَلُوَّة) فالنون والواو

 <sup>(</sup>١) مجموع أشمار العرب ١ /٧٦ وتقدم في مادة (طناً)
 وانظر فيها الرواية

<sup>(</sup>۲) سورة الفرقان ۷۷

<sup>(</sup>١) في السان «يقال»

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وعنه و التصويب من السان ومنه النقل

<sup>(</sup>٣) زيادة من السان وجا يتضع الكلام

والهاءُ زوائد، وقال بعضهام: هو من العَدُو، فالنون والهمزة زائدُتان، وقال بعضهم: هو فعُلَلْوَة ، والأصل قد أميتَ فعْلُه ، ولكن أصحابَ النَّحْــو يتكلَّفون ذلك باشتقاق الأمثلة من الأفاعيل ، وليس في جميع كلام العرب شيءٌ بدخل فيه الهمزةُ والعينُ في أصل بنائه إلا عند أوة ، وإمَّعه ، وعَباأ ، وعَفَيّاً ، وعَمَّاً ، فأما عَظَاءَة أَفهي لغةٌ في عَظَايَة ، وإعَاء لُغة في وعَاء (١) ، كذا في لسان العرب، فلا بقال: مثار هادا لا يُعَدُّ زيادةً إلاَّ على جهة التنبيه ،كما زعمه شيخنا: (العَسَرُ)<sup>(٢)</sup>محركة(و) هو (الالْتُوَاءُ) يكون في الرِّجل (و)قال بعضهم: هو (الخَديعَة)،ولم يهمزه بعضُهم ( والجَفْوَة ، والمُقْدمُ الجَريءُ ) بقال ناقة عنْدَأُوةٌ وقنْدَأُوهُ وسُنْدَأُوهَ أَي جَريثة ، حكاه شَيرٌ عن ابِّن الأعرابيّ (كالعِنْدَأُو) بغير هاء.( والمَكْرُ )، لا يخفى أنه لو ذكره مع الخديعة كان أولى ، لأنهما من قول واحد .

 (۱) أن الأصل و أعا لنة أي وعا « والتصويب من اللسان ومنه نقل كما نشي
 (۲) أي القاموس والعسسر » والضيط من اللسان ومن

قول الشارح « محركة »

(و) قال اللَّحيانُي: المِنْدَأُوةُ (: أَدْهَى اللَّوَاهِي ، و) في المثلَ إِنَّ ( تَحْتَ طِرِّيقَتَكَ ) كَسكِّينَة ، اسمٌ من الإطراق وهو السُّكون والفَّه واللين ( نَعْنَدُأُوة ، أَى تحت إطراقك وسُكوتك ) وفي نسخة سُكونك بالنون ( مُكُرُ ) أي خلافٌ وتَعَسَّفُ كما فَسَّر به ابن منظور ، أو خلافٌ وتَعَسَّفُ كما فَسَّر به ابن منظور ، أو غَسَّر وشراسةٌ ، كما فَسَّر به ابن منظور ، أو يقال هذا للمُطرق الدَّاهِي السَّكِيت يقال هذا للمُطرق الدَّاهِي السَّكِيت والمُطاول ليأتي بداهية ويَشُدُّ شَدَّة ليث غير مُتَّق ، وستاني الإشارة إليه في عَنْد .

(فصل الغين) المعجنة مع الهمزة. [غ أغ أ]

( الغَلَّقَاءُ ) كَتُلْسَالُ ( : صَوْتُ الغَوَاهِقِ)<sup>(١)</sup>جِنْسِمِنَ الغِرْبَانِ (الجَبَلَيَّةِ ) لسُكْنَاها بها . وَخَلُفاً غَلُّفاًةً كَتَخْرِجَ مَحْرَجةً

[غب أ] . (غَبَأَله) يَغْبَأُ غَبُّأً (و) غَبَأَ (إليه

<sup>(</sup>۱) لايرجد هذا في أساس البادغة المطبوع في المواد طرق وطا ورضه ) أما (عداً) لا (عماً) الا ترتيد فيه ولمك في كتاب له آخر أما كتابه المستعمى في الامثال ١/١١ع ففيه ه والمتعارة السر والالتراء (٢) في القادرس ه السرائين و ركادها ورد

كَمَنَعَ ) إذا (قَصَد ) له ، ولم يعرفها الرياشيُّ بالغين معجمةً ، كذا في لسان العرب .

[غرقأ] =

(الغرفيُّ، كَزَبْرِج: القَشْرَةُ المُلْتَزِقَةُ لِبَياضِ البَيْضِ وَاللّه غَيره: قَشْرُ البَيْضِ الذي تحت القَيْضَ والقَيْضُ: ما تَفَلَّقُ من قُشور البَيْضِ الأعلى، قال الفرَّاء: همزته زائدة، لأنه من الغَرَق، الفرَّاء: همزته زائدة، لأنه من الغَرق، وزائدتان، وقد نبَّه عليه الجوهريُّ، فلم يردُ عليه شيُّ مما قاله المصنف في غرق، يردُ عليه شيُّ مما قاله المصنف في غرق، ضعيف، (و) يقال من ذلك عَرْفَأْتُ البَيْضُهُ ) أي (خَرَجَتُ وَعَلَيْها قَشْرهَ المَّيْضُهُ ) أي (خَرَجَتُ وَعَلَيْها قَشْره (فَعَلَتْ ذلك بِيَيْضِها) وسيأن في غرق، المَّيْضِة ) أي (المَّجَاجَةُ ) إذا المَّيْضَة ) أي (المَّجَاجَةُ ) إذا مريد لذلك إن شاء الله تعالى مريد لذلك إن شاء الله تعالى .

(فصل الفاء) معالهمزة.

[ ف أف أ ] .

(الفَّأْفَأَ، كَفَدُّفُد) عن اللحياني(و) الفَّأْفَاءُ مثل (بَلْبَال) يقال: رجل فَأْفَاءُ وَفَّأْفًا بُمَدُّ ويُقْصَر، وقد فَأْفًا،

وامرأة فَأَفَأةً ، كذا في لسان العرب ، فسقط بذلك ما قاله شيخُناإن المعروف هو المدّ ، وأما القصرُ فلا يُعْرَف في الوصف إلا في شعر على جهة الضرورة : هو الذي يُكثر ترداد الكلام إذا تكلّم أو هو (مُرَدَّدُ الفاء ومُكثرُه في كلامه ) إذا تكلّم ، وهوقول المُبردُّ (وفيه فَأْفَأةً ) أي حُبْسة في اللسان وَعَلَبَةُ الفاء على الكلام ، وقال الليث : الفَأْفَأةُ في الكلام كأن الفاء على اللسان .

( الفَبْأَة، المَطَرَةُ السريعةُ ) تأتى (ساعةً ثم) تَنقشع و (تَسْكُن) كذا في العباب .

### [فتأ] •

(م فتأ مثلثة الناء) أي عين الفعل . أم لكسر و لنصب فلغتان مشهورتان . لأول أشهر من الثانى . وأما الضم فلم يُثبت عند أئمة اللغة والنحو . وكأنه مستبعد . قاله شيخنا . قلت : والضم نقله الصاغاني عن الفرّاء ، والعجب من شيخنا كيف استبعد ، وهو في العباب ،

تقول: مَا فَتِى وَما فَتَا (١٠) يَفْتُأْ فَتْاً وفَتُوا (
(: مازال) وما بَرح (كما أَفْتَا) لغة بنى تمم، دواه عنهم أبو زيد، يقال: ما أَفْتَأْتُ أَذْكره إفتاء، وذلك إذا كنت لا تزال تَذْكره، لغة في ذلك. (و) في نوادر الأعراب:

(فَتَيُّ عنه) أَى الأَمر (كسمعَ) إذا (نَسِيَه وانْقَذَع(٢) عنه) أَى بِأَثْر منه، وف يعض النسخ بالفاء والمهملة والمُعجمة ، أي لانَ بعد يُبْس ، وما فييء لا يستعمل إلا في النفي أو ما في معناه (أُو خاصُّ بالجَحْد) أَى لا لُتَكَلُّم به إلا مع الجَحْد، فإن استعمل بغير ما ونحوها فهي مَنْويَّة ، على حسب مايجي عليه أُخوَاتُها (و) ربما حَذَفْتِ العربَ حرْفَ الجَحْد من هذه الأَلفاظ وهـ مَنْوِيٌّ ، وهو كقوله تعالى ﴿ قُالُوا تَاللَّهُ (تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ) حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الهَالسِكِينَ ﴾ (٣) ﴿ أَي مَا تَفْتَا ) كذا في سائر النسخ ، والصواب: لا تَفتأً، كما قلَّره جَميعُ

النحاة والمُفسِّرِين (أ) ، ولا اعتبارَ مما قَدَّرَهَ المُصَنَّف وإن تَسِع فيه كثيرًا من اللغويين ، لأَنه غَفْلَةٌ ، قاله شيخُنا . وقال ساعدةُ بن جُوَيَّة :

وقال ساعده بن جويه : أَنَدُّ مِنْ قَارِبِ دَرْجُ قَوَانُمُنِهُ صُمَّ حَوَّا فُرِهِ ما تَفْتَأُ الدَّلَجَا (٢) أَرَاد : ما تَفْتَأُ مِن اللَّلَجِ

(و) قَبَاً (كَمَنَع) تَكُون تَامَّةً بمعنى سَكَن، وقيل (كَسَر وأَطْفَأ) وهـذه (عن) إمام النحو أبي عبد الله محمد (بن مالك) ذكره (في كتابه جمع اللفات المُشْكلة، وعزاه) أي نسبه اللقراء، وهو صحيح) أوْرَدَه ابن ألقراء، وهو صحيح) أوْرَدَه ابن فَنَاتُه عن الأمر : سَكَنْبُه، وفَقَاتُ اللّه وَابن القطاع، قال الفراء : فَنَاتُه عن الأمر : سَكَنْبُه، وفَقَاتُ اللّه وأَبْد وَبَال الله الله أَثْير اللين وَقَبْرُه في أَلْف الله وَبَان ) الأَندلسي ( وَعَبْرُه في تَعليطه) إياه حيث قال: إنه وَهَمُ تَعليطه) إياه حيث قال: إنه وَهَمُ وتصحيف عن قَشَاً ، بالثاء المثلّقة ، قالوا: وهذا من جُمْلة تَحامُلات أبي قالوا: وهذا من جُمْلة تَحامُلات أبي

<sup>(</sup>١) بماش المطبوع : كذا في النسخ لم يمثل النم

<sup>(</sup>٢) في اللسان وفتئت ... وانقدعت و

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۸۵

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع أى لأن النحاة ذكروا أن من شروط حذف النافي أن يكون با لا به

 <sup>(</sup>۲) شرح أشار الحذليين تعقيلًى ١١٧٣ والمسان والرواية أند من قارب روح ... ما يفتأ يار في الاصل يا أند ه

 <sup>(</sup>٣) الذي في كتاب ابن القطاع ٢ / ٤٧٩ ، الفراء : فتأن عن الأمر كسرته ، والنار أطفأتها

حيَّانَ المُنْبِئَة على قُصوره، قالهشيخنا. [فث أ] .

(فَثَأَ) الرجلُ (الغَضَبَ كَمَنَع)(١) يَمْثَوُهُ فَثَأً (: سَكّنَه) بِقُول أَو غيره (وكَسَره) وفي الأَساس : ومن المجاز فَثَأْتُهُ إَعنك] ومن أمثالهم (١) ، أى فَمَنَأَتُهُ [عنك] ومن أمثالهم (١) ، أى اليسير من البرِّ إن الرَّبِيةَ تَفْثَأُ (١) في اليسير من البرِّ إن الرَّبِيةَ تَفْثَأُ (١) في وقد تقدم معنى المثل في رث أو في حديث زياد : لهو أحبُّ إلى من رثيبة فُتُتَّ بِسُلاًلة (١) ، أى خُلطَتْ به وكُبرَتْ حدَّته ، وقشيء هو أكبرت حدَّته ، وقشيء هو (القدر) يَفْتُؤُهُ (فَثَا وَفُنُواً) المصدران أَى كفرح : الكسر غَضَبُه (و) فَشَا وَاللهِ المَالِية المالية عن اللحيائي : (سَكَن غَلَيانَها) عاوبارد أو قدَّ عربالمقِلْدَة ، قال الجَعْدِيُّ رضى عن الله عنه :

تَفُورُ عَلَيْنَا قِدْرُهُمْ فَنَدِيمُهـــا ونَفْثَوُهَا غَنَّا إِذَا حَسُّهَا غَــلاَ

بِطَعْنِ كَتَشْهَاقِ الجِحَاشِ شَهِيقُهُ وضَرْب لَهُ مَاكَانَمِنْسَاعِلِخَلاَ(١) وكذلك أنشده الجوهركُ وابنُ التُقُوطيَّة وابن القطَّاع، ونسَبه في التهذيب إلى الكُميت . وقيْدُهُم، أي

وسَكُّن بالتضعيف ، وغَليانها منصوب على المفعولية ، وفي بعض النسخ بالتخفيف ، وغليانها مرفوع ، وهو غَلقاً ، أى سَكَّنْتُ غَلَيانها . ومن فَقَنَّاتُها ، أى سَكَّنْتُ غَلَيانها . ومن المَّانُرَة ، وفَثَا القَّدُورَ ، كَذَا في الأَساس . (و) فَثَا القَائرَة ، كَذَا في الأَساس . (و) فَثَا القَائرَة ، كَذَا في الأَساس . (و) فَثَا القَائرَة ، كَذَا في الأَساس . (و) فَثَا الله فَتُنَا إِذَا ما سَخْنَة ، عن أي وقَنَات الشمس الماء فَتُنَا إذا ما سَخْنَة ، عن أي زيد . الماء فَتُثَا إذا ما سَخْنَة ، عن أي زيد . الماء فَتُثَا الشمس (الله فَتُوتًا : كَسَرَت بُرْدَه (و) فَنَا الله ومَنَات الشمس (الله فَتُوتًا عنه ) يَعْمَونُه فَنْأً (: كَفّه المَاتِية عنه ) يَعْمَونُه فَنْأً (: كَفّه ) المَّانَة عنه عنه ) يَعْمَونُه أَنْ الشمس (القَّيَء عنه ) يَعْمَونُه أَنْ الأَنْ أَذَا الشمس (القَّيء عنه ) يَعْمَونُه أَنْ الأَنْ الأَنْ الأَنْ الأَنْ المَاتِهِ الله المَاتَّاتِ الشَعْنَ (: كَفّه )

 <sup>(</sup>۲) فى الأساس و كان فلان مفتاظاً... و فى المثل ان الرثيثة
 (۳) فى الأساس : « مايفتاً » .

 <sup>(</sup>٤) جامش المطبوع و فى النهاية : بسلالة من ماه ثفب أى
 ما استخرج من ماه الثغب وسل منه

<sup>(</sup>۱) اقسان البيت الأول والصحاح ومادة دوم أيضا والمقايس ۲/۹۲۰ و ۱/۵۶۶ و ۷/۴۶٪ أيضا والجمهرة ۲/۲۸۲ و ۲،۲۲۰ وابزر القطاع ۲/۲۷

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل: «كسره» والتصويب من السانومنه
 النقل. وقد صححت «فئات» فى الطبوع إلى وفئاً »

عنك بقول أو غيره (و) فَشَأَ (اللَّبَنُ) يَفْنَأُ فَشَأً إِذَا (أُغْلِيَ فَارتفَع له زَبَدُ (٢) وتَقَطَّعَ ) من التَّغَيِّر فهو فاثيءُ ، عنأى حاتم ، وجوزَ شيخُنا نَصْبُ اللبن . (و) عَدَا الرجلُ حتَّى (أَفْشاً) أَى (أُغْيًا) وانْبَهَرَ (وَفَتَرَ) قالتَ الخَساءُ :

ألا مَنْ لِكِيْنِي لا تَجِفُّ دُمُّوعُها إِذَا قُلْتُ أَفْتَتَ تَسْتَهِلُ فَتَحْفِلُ (۲) أَرادَتْ أَفْقَاتْ، فَخَفَّفت (و) أَفْقَا الحرُّ : (سكنّ) وفقر، وزعم شيخنا أن فيه إيجازًا بالفا ربّما يُوَدِّى إلى التخليط وهو على بادي النَّظر كذلك ، ولم بعدَه فَتَر مَعطوفٌ على أَعْيَا وسَكَن ، وما بعدَه ليس من معناه ، كما بيناً ، فلا يكون تخليطاً ، وأما الإيجاز فمن عادته المَسْلوفة لا يُوَاحِدُ في مثله (و) أَفْتَأ بَلكان (: أَقَامَ) به . يقال : قد بالكان (: أَقَامَ) به . يقال : قد وأَفْتَأْتُم ، وأَطبقَت السماء نم أَفْتأت وأَفْتَأْتُم ، وأَطبقَت السماء نم أَفْتأت [أَى أَجْهَتْ] وما تَفْتأ تُفَعل [كذا]

(1) ضبط السان ﴿ زُبِنَّادَ اللَّهَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وكلاهما صبط قلم

عمى التاء (١) ، كل ذلك في الأساس. (وافَسُوا للمريض) أي (أحْمُوا) له (حجارةً ورشُوا عليها الماء فأكبً عليها الوَجِسعُ) أي المريض (ليعُرق) أي ينتُخذه العَرَق، وهذا كانمن عادتهم والتركيب يدلً على تسكين شيء ينظى ويقور.

<sup>(</sup>٢) ديوانها ١٨٣ وقافيته (فَتُتُخْضُلُ »

 <sup>(</sup>٣) في أساس البلاغة «ثم أقسم » وعنه النقل

 <sup>(</sup>١) الزيادة من أساس البلاغة وعنه نقل كما قال ، «وفيه ؛
 وما يفثق يفعل كفا » والمرأد انه بمنى يفتاً

ولَقيِتُه فُجَاءةً ، وضعوه موضِع المصدر ، واستعمله ثعلب بالألف واللام ومَكَنَه فقال: إذا قلت خرجُت فإذا زَيْدٌ، فهذا هو الفُجاءة (١) فلا يُدْرَى أمو من كلامه ، كذا في لسان العرب .

(و) فُجَاءَةُ (٢) (والدُ) أَبِي نَعَامة (وَ قَطَرِيُّ) مُحَرَّكَةٌ (الشَّاعرِ) المازنيّ الشيعينُ رئيسِ الخوارجِ، سُلَّم عليه بالخلافة ثلاث عشرة سنة وقُتلِ سنة ١٧٩ يقال (فَجَنَّتِ الشَّاقَة كَثَرِح )إذا (عَلْمَ يقال (فَجَنَّتِ الشَّاقَة كَثَرِح )إذا (عَظُمَ بَطْنُها) والمُصدر الفَجَا مهموزًا مقصورًا وي في الأَساس والعُباب : فَجَا (حَمَنَع) يَفْجَوُها فَجَا أَو جَامَع) وزاد في الأَساس : وفَاجَأَه أي عاجَلهُ (٣).

(والمفاجيُّ)هو(الأَسد)ذكرهالصاغانى فى رسالته النى أَلفها فى أَسماء الأَسد . [ف د أ ]

(الفَنْدَأْيَةُ بالكسر: الفَأْسُ) وعليه

فَوَزْنُهَا فَنْعَلَيْدَ ، وأصلها من فَدَأ والمعروف أَنها فِمُلَأَيْةٌ ، قاله شيخنا (ج فَنَاديدٌ ، على غير قباس ، و ) أما (الفندَأُوةُ) بالواو فإنه مَزيد يذكر ( في ف ن د ) والمشهور عند أنمة الصرف أنهما مُتَّحدان، فليُعلَم .

(الفَرَأُ) مهموزًا مقصورًا (كجَبَلُو) الفَرَأُ مثل (سَحَابُ) قال الكوفيون: يُمَدُّ ويقصر(: حمارٌ الوَحْشِ) وقال ابن السَّكِيت: الحمارُ الوحْشِيُّ، وكذا في الصحاح والنُباب (أوفَتِيُّهُ) : والمشهور الإطلاق (ج أَفْرَاءُ) جمع قلَّه (وفرَاءُ) بالكسر، جمع كَثْرة، قال مالك بن رُغْبَةً الباهليُّ :

وضَرْب كَا ذَان القِرَاءِ فُضُولُهُ وَطَّعْن كَايِزَاغ المَخَاضِ تَبُورُهَا (۱) الإيزاغ: إخراجُ البَوْل دُفْعة بعد دُفْعة . وتَبُورُها: تَخْتَبِرها . وحَصَر الأَصَّمعيُّ وأبو عمرو الشيبانيُّ عنسد ابن السمراء (۱) فأنشد الأصمعيُّ :

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل الفجأة ع والتصويب من اللسان ومنه نقل والكلام على الفجاءة

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان « ر الفجاءة « منا وهو الأشهر بالألف واللام
 (۳) جاءش الملجوع : « قوله : ونى الأساس الغ لا وجود
 (شك فى الأساس الذي بين أيدينا و كذا قوله وزادالغ»

<sup>(</sup>۱) اللمان والصححاح والمقاييس ۱/ ۳۱۷ و ٤ / ۴۵۸ و ٢٥ / ۲۵۱ و ٢٠١٢ و ٢٠١٤

<sup>(</sup>٢) في اللمان «عند أبي السمراء» وكذلك الخصائص

بضَرْب كآذان الفرَاء فُضُولُه وطَعْن كَتَشْهَاق العَفَا أَهُمَّ بِالنَّهْق (١) ثم ضرب بيده إلى فَزُوكان بقُرْبه يُوهم أن الشاعر أراد فَزُوًّا، فقال أبو عمرو: أراد الفَرْوَ . فقالالأصمعيُّ هَذا روَايتُكم .

(وأَمْرُ فَرِيءُ كَفَرِيٌّ) وَقَرْأً أَبُوحَيْوَة ﴿ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا ۚ فَرِيثًا ﴾ (٧) (و) في المثل ( كلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الْهَرَا ) ضَبطه ابنُ الأُثير بالهمز ، وكذا شُرًّا ح المَواهب، وقيل (بغير لَمَمْز) وقسد سقط من بعض النسخ ، وفي الحديث : أَن أَبِا سفيانَ استأذنَ على النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فحَجَبَه ثم أَذِنَ له فقال له: مَا كَدْتَ تَأْذَنُ لِي حَتَّى تَأْذَنَ لحجارة الجُلْهُمَتَيْن (٣) فَقَال (يا أَبَا سُفْيَانَ أَنْتَ كَمَا قَالَ القَائلُ: كُلُّ الصِّيْدِ فِي جَوْفِ الفَرَا، مقصور، (١) اللسان (فرأ) وفي مادة (عفا) لأبي الطبحان حنظلة

بضرَب يُزيلُ الْهَامَ عن ستكيناتُه

وطعن كنشهاق العَمَقًا هُمَّ بالنهْق (۲) سورة مرم ۲۷

(٣) في اللسان ( الحُلْهُ مَتَيَنْنَ الله وكذك سبس الأمثال حرف الكاف و انظر مادة ٰ ( جلهم ) أيضا أما الأصل فف الحلمين وهو تحريف

ويقال ﴿ فِي جَوْفِ الفَرَاءِ ﴾ ممدود ، وأراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أما قاله الأبي سُفيانَ تَأَلُّفَه على الإسلام فقال: أنت في الناس كحمّار الوّحش في الصَّيْد. وقال أبو العباس : معناه : إذا حَجَبْتُك قَنِع كُلُّ مَحجُوب ورَضَى ، لأَنْ كل صيد أقل من الحمار الوحشي ، فكلُّ صَيْد لصغره يدخل في جوف الحمار، وذلك أنه حَجَيه وأذن لغيره ، فيُضْرَب هذا المثلُ للرجل تكون له حاجاتٌ ، منها واحدةً كبيرة ، فإذا قُضيَتْ تلك الكبيرةُ لم يُبال أَنْ لا تُقْضَى باق حاجاته . انتهى . وأما قولهم أَنْكَحْنَا الفراً فَسنرى ، فإنما هو على التخفيف البَدَليُّ مُوَافَقَة لسَنَري، (الأَنه مَثَلٌ، والأَمثالُ مَوضُوعَةٌ على الوَقْف) فلما سكنت الهمزة أبدلت ألفًا لانفتاح ما قبلها ، ومعناه : قد طَلَبْنَا عاليَ الأُمور فسنَرَى أَمْرَنَا (١) بَعْدُ. قال ذلك ثعلبٌ ، وقال الأَصِمعيُّ : يُضْرِب مَثلاً للرجل إِذا غُرِّرَ سِأَمْرٍ فلم يَرَمايُحِبّ. أَى ضَيَّعْنا (١) الحَزْمُ فَآلَ بنا إِلَى (١) في اللمان و أعمالنا و

<sup>(</sup>٢) في اللسان وأي صنعنا و

عاقبة سُوءٍ، وقبل معناه: إنا قد نظرنا في الأَمر، فسننظر عمَّا يَشْكشفُ، ومعنى كلَّ الصيد في جَوْف الفرا (أَى كُلُه دُونَه) لا يَصِلُ إلى مَرْتَبته ولا يَحْصُل به مثلُ ما بالفَرَا من كَثْرة اللحْم (وَفَرَأُ مُحرَّكةً : جزيرةً باليّمن) من جزائر البّخرِ ما بين عَدَن والسَّرَيْنِ. من جزائر البّخرِ ما بين عَدَن والسَّرَيْنِ.

(فَسَأَ النُّوْبَ، كَجَمَعَ) يَفْسَؤُه فَسْأً ( : شَقَّة ) وفي العُماب : ۚ مَدَّهُ حَتَّى تَفَزَّر ( كَفَسَّأَهُ) تَفْسنَّةً (فَتَفَسَّأً) أَي تَشَقَّق ، وتَفسَّأَ الثوْبُ أَى تَقطَّعَ وَبليَ (و) فَسَأَ (فُلاَناً) يَفْسَؤُه فَسْأً (: ضَرَبَ ظَهْرَه بالعَصَا) وعن أبي زيد: بقال: فَسَأْتُه بالعَصَا إذا ضَرَبْتَ به ظَهْرَه (كَتَفَسَّأَهُ، و) فَسَأً فُلاناً (عنه) أي (مَنَعَه و) قال ابنُ سيده في المُحْكم: (الأَفْسَأُ) هو (أَلأَبْزَخُ) . بالباءالموحَّدة والزاي والخاء المُعجمتَيْن (أو الذي) وفي لسان العرب : هو الذي ( خَر جَ صَدْرُه وَنَتَأَتْ ) ارتفعَتْ (خَثْلَتُه) بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتحهما معاً :ما بَيْنَ السُّرَّةُوالعَانَة

والأُنْى من ذلك فَسْآءُ كَحَمْرَاءَ (أو) الأَفسأُ هو(الذيإذا مَضَى كَأَنّه يُرجِّع اسْنَه (۱) ، كالمَفْسُوءِ) أَنشد نَعلب :

• بِنَاتِئُ الجَبْهَةِ مَفْسُوءِ القَطَنُ • ومثله في العُباب (أو) الأفسأ (: مَنْ إِذَا قَعْدَ لا يَستطيع) أن (يَقُوم إلاَّ بِجَهْد) شديد، كذا في بعض الحواشي، وبه صَدَّر في العُباب (أو) الأفشأ (: مَنْ دَخَلُ صُلْبُه في وَرِكِيه )والأَفقَأ : مَن خَرِج صَدْرُه، وفي وَركِيه فِسَأً، كُلُّ ذلك عن ابن الأعرابي، و(فَسِئَ كُلُّ ذلك عن ابن الأعرابي، و(فَسِئَ كُلُّ ذلك عن ابن الأعرابي، و(فَسِئَ كَفَرِح، في الكُلِّ) مما ذكر، والاشم من السكلِّ فَسَأً محركة

وتفاسّاً الرجُلُ تَفَاسُوًّا بهمز وغير همز : أخرَج عَمبيزَته وظَهْره ( وَتَفَسَّأ فيهم المَرضُ) إِذَا (انتَشَر)بهموَعمَّهم.

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس « تُـوَجَّعُ استُـه »

 <sup>(</sup>۲) السان (نما) والیشا نی مادة (سلاً) والروایة
 وقد حَطَلاً ت أم خُدُيم باذن ، وبروی
 و خَطَلاً ت ، وانظر أیضاً مادة (دنن)
 و قد خطئت »

[ ف ش أ] .
[ ( تُفَسَّأُ فيهم المرض) إذا ( انتشر )
بهم وعَمَّهم (١) ] ( كَتَفَشَّأً ) بالشين
المعجمة .
قاله أبد زيد وأنشد

قاله أبو زيد وأنشد: وَأَمْرٌ عَظِيمُ الشَّأَن يُرْهَبُ هَوْلُـهُ وَيَغْيَا بِهِ مَنْ كَانَ يُحْسَبُ رَاقِيَا تَفَشَّأَ إِخُوانَ النَّقَاتِ فَعَمَّهُ مِنْ فَأَشْكَتُ عِيالمُولِاتِ البَواكِيا(۱) والغَشْءُ: الفَحْرُ) قاله ابن بُرُرْجَ،

يقال (فَشَأً) الرجلُ (كَمَنَتَعَ وَأَفْماً) إذا (اسْتَكْبَر) قال أبو حزام العُكلى: وَنَدُّكَ مُفْشِئُ رَيَّخْسَتُ مُسْهُ نَوُورًا آضَ رِثْنَهَ أَوُورٍ عُوط (٣) (وَتَفَشَّأً) فلانُ (به) إذا (سَخَرَمَنه)

> واستهزَأُ به . [] ويقى على المؤلف :

· [أفصأ]

بالصاد المهملة ، يقال : فَصَأَ الثُّوبَ

(۱) أمدت كلام الغيرو زبادى والشارح في رأس المادة لكو ن المادتان مستقلتين كالمسان ووضعت الزيادة المعادة بين معقوفين

(۲) اللـــان و الجمهراة ۳ /۲۸۷

(٣) يجنوع أشيار العرب ٧/١٧ أوجاش المطبوع تحير في
ضبط و زندك و هذا و بعد ذلك قال الضاغالى رئيت
لبنت و التؤور النفور والعوط جنع عافط و همي التي
لم تلقح

كَفَسَأَ، وتَفَصَّأَ كَتَفَسَّأَ: تَقَطَّعُ مثله، كذا في لسان العرب (١) [ ف ض [ ] .

[ ف ض [] . المعجمة ) (بالمعجمة ) أي الرجل (بالمعجمة ) أي (أطَعَمْتُهُ )، رواه أبو عبيد عن الأصمعي في باب الهمز ، وعنه شمرً (أو الصواب بالقاف) قال أبومنصور : أنكر شمرً هذا الحَرْفَ وحَقُ له أن يُنكرَه .

#### [فطأ] .

(فَطَأَهُ): ضَرَبه على ظَهْره ؛ عن أبي زيد مثل (حَطَأَهُ في معانيها) وقد تقدم (و) فَطَأَ الشيء (: شَدَخَه ) وفَطَأَ به الأَرْض : صَرَعَه ، وقَطأَ بسلحه : رمَى به ، وربما جاء بالثاء لُغة أَو لُنْهُة ، كما في العباب . (و) قَطأَ الرجل (القَوْمَ) إذا (ركبَهم مَا لا يُعجبُون) .

(والفَطَّأُ مُحِرَّكَةً وَالفُطَّأَةُ بِالضَمِّ ) الفُطْسَةُ ، هو ( دُخولُ الظَّهْرِ ) وقيل : دُخولُ وَسَطَ الظَهْرِ (وخُروجُ الصَّدْرِ، فَطِئَ كَفرِحَ) فَطَأَ (فهوأَفطَأً)

(۱) الذي إلى النان العرب (نسا ) قال إن ترجت فيا : تَفَسَّلُ اللوب أَنَّى تَقَطَّع وَبَكِي ، وتَفَسَّلًا مِثْلُهُ

أَفْظَسُ، والأُنثى فَطْآءَ ('') ( والفَطْأُ ) محرَّكَةً ( : الفَطَسُ) ورجلُ أَفْطَأُ بَيْنُ الفَظَمِ، وق حديث ابن عُمَرَ ('') أنه رَأَى مُسَيْلمة أصفرَ الوجه أَفْطَأُ الأَنْف ( وَفَطَأً الأَنْف ( وَفَطَأً ظَهْرَ بَعِيرٍ أَفْطَأَ الظَّهْرِ كذلك . ( وَفَطَأً ظَهْرَ بَعِيرٍه ، كَمَنَع ) أَى النَّعِيرِ إِذَا عَلِيه ) حمْلًا ( نَقَيِلًا ) كذا في ( حَمَل عليه ) حمْلًا ( نَقَيِلًا ) كذا في النَّسخ ، وفي بعضها : ثقْلًا ( فاطْمَأَنَّ وَبَعْرِ إِذَا تَطَامَنَ عَلَيْهُ البَعْيِرِ إِذَا تَطَامَنَ عَلَيْهُ الْمَعْرِ إِذَا تَطَامَنَ عَلَيْهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرِودَ إِذَا تَطَامَنَ عَلَيْهُ الْمُعْرِودَ إِذَا اللّهُ الْمُعْرِودَ إِذَا اللّهُ الْمُعْرِودَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهُ الْهُ الْمُعْرِودَ إِذَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْهُ الْمُعْرَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقَةً ( ) وَفَطِي عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

(وتَفَاطَأً) فُلانٌ إِذَا (تَفَاعَسَ أَو)

هو أَى التَّفَاطُو (أَشَدٌ مِن التَفَاعُسِ) (1)

هو مَدَّرَ غِيرُ واحد من أهل اللغة (و)

تَفاطأً عنه إذا (تَأَخَّر، و) يقال تَفَاطأً

فلانٌ (عَنْهم) بعد ما حَمَلَ عليهم

تَفَاطُوًّا، وذلك إذا (انْكَسر ورَجَع)

عنهم، وتَبازَخَ عنهم تَبازُخاً في معناها.

وفَطأً بها : حَبَقَ ، وفَطأً المرأة المؤفَّول عَلْه المرأة المؤفَّول المؤفَّل المرأة المؤفَّول المؤفَّل المرأة المؤفَّل المؤفِّل المؤفِّل

(وَأَفْطَأً) الرجلُ ( : أَطعَمَ، و) عن

ابن الأعرابي أَفْطَأَ ( : جَامَعَ جِمَاعاً كثيرًا و) أَفْطَأَ إِذَا (سَاءَ خُلُقُهُ بعد حُشْنَ ،و) أَفْطَأً إِذَا (اتَّسَمَتْ حَالُه ) كل ذلك عن ابن الأعرابيِّ، وزاد في العباب : فَطَأَت الغَنْمُ بِأُولادها : ولَكثَها.

### [فقأ] .

(فَقَأَ العَيْنَ والبَثْرَةَ ونَحْوَهُما )(١) كَالدُّمُّلِ وَالقَرْحِ ، كذا في نسختنا بالتثنية ، وفي نسخة شيخنا : ونَحُوَها ، فتكلُّف في معناه (كمَّنَع) يَفْقَوُّها فَقُأْ (: كَسَرَها) كذا في لسان العرب والأَساس (٢). وبه فَسَّر غيرُ واحد من أَسْمة اللغة ، فلا يُلْتَفت إلى ما قاله شيخُنا: لا يُعْرَفُ تَفْسِيرُ الفَقْءِ بالكَسْر ولا قاله أحدُّ من اللُّغويِّين ولا · يَظْهَر له مَعْنَى ولا هناك شيُّ يَتَّصف بالكَسْر، ولا حاجَةَ لدَعْوَى المجازِ وكفى بالزمخشريُّ وابنِ منظورِ حُجَّةً فيمـــا قالاه (أو قَلَعَها) وقيل: أى أخرج حَدَقَتَهَا الَّتِي تُبْصِرُ بِها، وقال ابنُ القَطَّاعِ: أَطْفَأَ ضَوْءَها (٣) ، وقيل: أَعْماها

 <sup>(</sup>۱) أي الأصل و نطأى و والتصويب من السان ففعلاه هى تأنيث أفعل، أما فَعَلَى فهى تأنيث فَعَلان

 <sup>(</sup>۲) الذي في اللسان والنهاية حديث عمر

 <sup>(</sup>٣) أن الأصل و خلفه و والتصويب من اللـــان

<sup>(</sup>٤) أن القاموس « أو أشد منه »

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس ۽ ونحوها » وأشار الشارح اليها

 <sup>(</sup>۲) ليس والأساس المطبوع هذا

 <sup>(</sup>٣) الذي في كتاب الأفعال « أطفأها »

وعَوَّرَهَا بِأَن أَدخل فيها أُصِّبُعا فَشُقُّها ، (أُو بَخَقَها)كذا في النُّسخ، وهو أيضاً في لسان العرب عن اللحيانيِّ ، وفي المصباح: يَخْصَها، بالصاد المهملة بدل القاف، قال: قال السَّرَقُسْطي: بَخَص العَيْنَ: أَدْ خَلِ أَصْبُعَه فيها وأُخْرِجُها، وقال ابنُ القَطَّاعِ :أَطْفَأَ ضُّهُ عَما ، وقال غيرُ واحد: شَقَّها (كَفَقَّأَهَا) نَفْقيَّةً ، إلحاقاً للمهموز بالمعتل ( فانْفَقْأَتْ وَتَفَقَّأْتُ ) وفى أحكام الأساس : وَفُقَتَّتْ عَيْنُ [عَدَى بن] (١) حَاتِم يَوْمَ الجَمَل وكانت به بَثْرَةٌ فَانْفَقَأَتْ (و) فَقَأَ(نَاظرَيْه) أى (أَذْهَبَ غَضَبَهُ) قيل : هومن الجاز. وفي الحديث ولو أنَّ رَجُلاً اطَّلع في بَيْتِ قَوْم بِغَيْر إِذْنهِمْ فَفَقَّوا عَيْنَهُ لم يَكُنْ عليهم شَيْءٌ ﴾ أَي شَقُّوها . والفَتُهُ . الشُّقُّ والبُّخْصُ ، وفي حَديث مُوسى عليه السلام أنه فَقَلَّأَ عَيْنَ مَلَك المَوْت، ومنه [ الحديث] (٢) كأنَّما فُقي فَيْنه (٣) حَبُّ الرُّمَّان ،أي بُخصَ .

[] ومما بقى على الصنف:

قول النحويين: تَفَقَّأُ زَيْدٌ شَحْماً، تنصبه على التميز ، أَي تَفَقَّأُ شَحْمُه ، وهو من مسائل كتاب سيبويّه ، قال : تَفَقَّانَ شَحْماً كَمَا الأوزِّ منْ أَكْلَهَا البَّهَ طَّ بِالأَرْزِّ (١) وقال اللثُ: انفقاًت العيرُو انفقاًت البَثْرَةُ ، وبَكَى حتَّى كادَ يَنْفَقَى لَهُ بَطْنُهُ أَى يَنْشَقُّ ، وفي أحكام الأَساس: أَكُل حَتّى كاد يَطْنُه يَتَفَقّاً ، انتهى ، وكانت العربُ في الجاهليَّة إذا بلغَ إِبلُأَلرجل منهم أَلْفاً فَقَأَ عَينَ بعيرٍ منها وسُرَّحه لا يَنْتَفَخُّ به ، وأنشد : غَلَبْتُكَ بِالمُفَقِّى وَالمُعَـنِّـي وبَيْتِ المُحْتَبِي والخَافقَات (٢) قال الأزهري : ليس معنى المُفَقِّيءِ في هذا البيت ما ذُهِب إليه الليثُ ،و إنما أراد به الفرزدَقُ قولَه لجرير : وَلَسْتَ وَلَوْ فَقَأْتَ عَيْنَكَ وَاجِدًا أَبَّالَكَ إِنْ عُدَّ المساعي كَدَارِم (٢)

<sup>(</sup>١) زيادة من أساس البلاغة

 <sup>(</sup>۲) زيادة من اللسان و النهاية

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والذي في اللسان و النَّهاية ، في وجهه ،

<sup>(</sup>١) انظر مادة (جمط) في اللمان و التاج

<sup>(</sup>۲) السان ومادة (من) و بهاش المطوع: راجع الصحاح في مادة عن فإنه ذكر حناك أربعة ابيات من المرادة بهذا البيت هذا والبيث للمرزدة كما قال الاز مرى وهو في ديوانه ص ۱۲۱

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ٨٦٣ واللسان

وقال ابن جنِّي: ويقال للضعيف الوادع: إنه لا يُفَقِّيُّ البَيْضَ . والذي في الأَساس : وفُلانُ لا يَرُدُّ الرَّاوِيَة ولا يُنْضِعُ الكُراعَ ولا يَفْقَأُ البَيْضَ (١) ، يقال ذلك للعاجز (و) فَقَأْت (البُّهْمَ.) وهي نَبْتُ (فُقُوءًا) كَقُعود، كذا في النسخ، والذي في لسان العُرب فَقْأً : وبقال: تَفَقَّأَتْ تَفَقُّوا، وبه صَدَّر غيرُ واحد، وجعل الثلاثيُّ قولاً ، بل سكّت الجوهريُّ عن ذكر الثلاثيّ ، ومثله في الأَفعال ، أي انشَقَّتْ لفائفُها عن نَوْرِها ، وَفَقَأَتْ إذا تَشَقَّقَتْ لفائفُها عن ثُمرتها ، وفسره المؤلّف بقوله ( تَرَّبَها (٢) المَطَرُو السَّيْلُ فلا تَأْكُلُها النَّعَمُ)، ولم يذكر ذلك أحدُّ من أهل اللغة ، كما نبه عليه شيخنا .

قلت: كيف يكون ذلك وهوموجود في العُباب ونصه: وفقاً البُهْمَى فُقُوعًا إذا حَمَل عليها المَطَرُ أو السَّيْلُ تُراباً فلا تَأْكلها النَّعْمُ حَى يَسْقُط عنها وكذلك كلَّ نبت.

وتَفَقَّأُ الدُّمُّلُ والقَرْحُ ، وَتَفَقَّأَتُ السَّحَابَةُ عن مائها : تشقَّقَتْ ، وتَفَقَّأَتْ تَبَعَّجَتْ بمائها ، قال عمرُو بن أَخْمَرَ اللهالِيُّ :

بهَجْل مِنْ قَسًا ذَهْرِ الخُسْرَامَسي

تَهَادَى الجِرْبِياء به الحَنيِنَا الْحَسْرَامَسي

تَفَقَّا فَوْقَه القَلَعُ السَّسواري
وَجُنَّ الخَازِبَازِ به جُنُونَا (١)
الهَجْلُ: هو المطمئنُ من الأرض،
والجِرْبِياء: الشَّمالُ. وقال شيخنا :
الفُقوء في النَّبات والأرض والسحاب ونَحْوه عن النَّبات والأرض والسحاب فقيًا العَيْنَ ، وظاهر كلام المُصنف ققيًا العَيْنَ ، وظاهر كلام المُصنف والجوهريّ أنه من المُشترك، انتهى. وفي أحكام الأساس: ومن المجاز: وفي أحكام الأساس: ومن المجاز: فقيًا اللهُ عنك عَيْنَ الكَمَالِ، وتَفَقَاتًا السحابُ : تَبَعَجَنْ عن مائها.

(والفَقْءُ بالفتح، والفَقْأَةُ ، بالضم، و) يقال أيضاً (بالتَّحْرِيك)عنالكسائى والفراء، ويوجد هنا فى بعض النسخ تشديد القاف مع الضم والمد (و)كذا

 <sup>(</sup>۱) في الأصل « والإينضح » والتصويب من أساس البلاغة وفيه والأيفكي البيض يقال للعاجز

 <sup>(</sup>۲) في الأصل « نرجًا » و التصويب من القاموس و من قول
 الشارح الآتى ردةًا على شيخه

 <sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وانظر المواد (قسأ وحرب وخوز وقلع وجنز)

(الفَاقيَاءُ)الثلاثة معنى (السَّالِيَاء هي)(١) أى السابياء على ما يأتي في المعتل (التي تَنَفَقَّأً) وفي نسخة شبخنا : تَنْفَقَىٰ من باب الانفعال، أي تُنشقُ (عن رأس الوَلَد) وفي الصحاح: وهو الذي يَخرُج على رأس الولد، والجمع فُقُوءٌ،وحكى كُرَاع في جمعه فَاقياء ، قال: وهذا غَلَطٌ ، لأَن مثل هذا لم يأت في الجمع ، قال : وأرَى الفاقياء لُغة في الفَتَّءِ كالسَّابياء وأصله فاقتأء بالهمزتين، فَكُره اجتماع الهمزتين ليلس بينهما إلا أَلف، فقُلبت الأُولى يَاء ، وعن الأصمعي: الماء (٢) الذي يكون على رأس الولد ، وعن ابن الأعراقي : السابياء: السُّلَى الذي يكون فيه الولَّدُ. وكَثُرَ سَابِيَاوُهُمُ الْعَامُ : كَثُرَ نَتَاجُهُم ، وَالْفَقُّءُ: المَاءُ الذي في المَشْيِمَة ، وهو السُّخْدُ والنُّخْط . (أَو جُلَيْدَةٌ ) وهو تفسير للفُقْأة ، عن ابن الأعرابي (٣) ، فَفِي كَلام المُؤلِّف لَفٌّ ونَشُّرٌ (رَقيقَةُ تكون (على أنفه) أي الولد (إن لم

(والفَقْأَى كَسَكْرَى) هي (نَاقَةٌ بِهَا الحَقْوَةُ )(١) وهي داء يَأْخُدُها (فلا تَهُ لُ ولا تَبْعَرُ) ورُبُّما شَرْقَتْ عُروقُهاولَحْمُها بالدُّم فانتَفخَتْ ورعا انفقاًت كرشها من شدَّة انتفاحها . وفي الحديث أن عُمَر رضى الله عنه قال في نَاقَة مُنكَسرة: ما هي بكذا ولا كذا، ولا هي بفَقاًي (٢) فَتَشْرَقَ عُرُوقُها( والجَمَلُ فَقي مُ كَفَتيل) هو الذي يأخُذه دَاءٌ في البَطْن ، فإن ذَبِ وطَبِخ امتِلاِّت القَدْرُ منه دَماً ، وفَعيلٌ يقال للذكر والأُنثي (والفَقي ءُ أيضاً: الدَّاءُ بعَيْنه ) وهو دَاءُ الحَقُّوة . والفَقَأُ: خُرُوجُ الصَّدْرِ . والفَسَأُ : دُخُول الصَّلْبِ ، وعن ابن الأَعرابي : أَفْقَأَ إِذَا انْخَسَفَ صَدْرُهُ مِنْ عَلَّةً .

تُكْشَف عنه مات) الولدُ.

ويقال أَصَابَتْنَا فَقُأَةٌ أَى سَحابَةٌ

لا رعْدَ فيها ولا بَرْق وَمَطَرُهُ مَامُنقارِبٌ ،

<sup>(</sup>۱) في القاوس ونافة جا الحقوة وفي الشارح و (نافة أسابها (الحقوة) « وكان الشارخ أراد أن يصل الجملة « نابقة أرصابها الجقوة » فكان حتى الكتابة أن تكون مكذا « (نافة ) أسا ( بها الحقوة)

 <sup>(</sup>٣) في السان والنهاية «ولامي بَفْتَقْيى» ويؤيده ما
 بعده أنه يقال الذكر والأنثى

<sup>(1) «</sup> هي « ليست في القاموس المطبوع (٢) في اللسان وعن الأصمعي : السابياء الماء . --

<sup>(</sup>٣) ماذكر عن ابن الأعراب في اللمان ﴿ جُلَّادَ وَقَيْقَةً ﴾

(والفَتَى عُ) بالفتح (: نَقْرٌ فَ حَجَرٍ أَو عَلَى الفَتَح (: نَقْرٌ فَ حَجَرٍ أَو عَلَى نَقَرٌ (يَجْمَعُ المَاء) وفي بعض النسخ: يَجتمع فيه المَاءً . وقال شَمِرٌ: هـو كالحفرة يكون في وَسَط الحَرَّة ، وقيل (كالفقيء أو الجُفْرَة ، قال: وهما سُواءً (كالفقيء) كأمير ، أنشد ثَعلب: في صَدْره مثلُ الفقيء المُطْمَئنُ ورواه بعضهم بصيغة التصغير، ورواه بعضهم بصيغة التصغير،

وجَمْع الفَقيءِ ، فُقْآنٌ . (و) الفَقُءُ : (ع).

(وافْتَقَأَ الخَرْزَ) بفتح فسكون(أَعَادَ عليه) وهذا المعنى عن اللحيانيّ فى قفأً ، بتقديم القاف على الفاء على ما سيأتى ، وأنا أتعجّبُ من شيخنا كيف لم يُنبّه على ذلك ، فإن ابن منظور وغيره ذكروه فى قفأً (۱) ( وجَمَل بَيْنَ الكُلْبَتَيْنِ كُلْبَةً أُخْرَى (۱) بالضم: السَّيْرُوالطَّأَقَةً

(١) ضبط السان بالقلم أوغمكنظ

من الليف، وفى الصحاح هى جُلَيدة مُستديرة تحت عُروكة المَزادة تُخْرَز مع الأديم ، وسيأتى زيادة تحقيق إنشاءالله تعالى فى قفاً .

(والمُفَقَّنَةُ) هي ( الأَوْدِيَةُ ) التي ( تشُقُ الأَرْضَ) شَقًا، وأنشد للفرزدق: أَتَعْدِلُ دَارِمًا بِيَسني كُلَيْب وَتَعْدِلُ بِالمُفَقَّةً الشَّمَسُابًا (١)

[ف ل أ]

( فَلَأَه ، كمنعه : أَفْسَده ) (٢)

[فنا].

( الفَنَا مُحرَّكةً : الكَثْرَةُ ) يقال : مالٌ ذُو فَنَا ، أَى كَثْرَة كَفَنَسم بالعين ، وقال : أَدَى الهمزة بدلاً من القين وأنشداً بوالعَلاء بيت أبى مخجن الثَّقفي وَقَدْ أَجُسُودُ وَمَا مَالِي بدِي فَنَسَا وَأَكْتُم السَّرَّ فِيه ضَرَّبَسَةُ العُنُق (٣) وَأَكْتُم السَّرَّ فِيه ضَرَّبَسَةُ العُنُق (٣) ورواية يعقوب في الأَلفاظ بندى فَنَم .

<sup>(</sup>٢) جاء في الأنمال لابن القطاع افتقاً الحرز جمل بين كل

موزقين عرزة (٣) في القاموس و الكُليتين كُليسَة أخرى ه والتصويب من السان ومن القاموس أيضا في مادة (كلب)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۱۷

<sup>(</sup>٢) عده المادة لم تردق السان

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٣ رصاره فيه ٥ وأكشيفُ المَأْزُقَ المُكْرُوبَ غُمَّتُهُ لَهِ أَمَا السانَ (فنا) فكالأصل وانظر مادة (فنر) أما البيت في ديوانه ١٤

وقد أَجُود وما مالّ بـذى فَنَعَ وقد أَكُرُّ وراءَ اللَّجْحَرِ البَرْقِ

مَقْيِسٌ، قال الشاعر: لَعَمْرِي لَأَنْتَ الْبَيْتُ أَكْرِمَ أَهْلُهُ وَأَقْعُلُ فِي أَفْيَانِهِ بِالأَصائِلِ (") ويقال: فُلَانٌ لِلاً (") يُقْرُبُ مِنْ أَفْيَانِهِ، وَلاَ يُطْبَعُ فِي أَشْيَانِهِ، وزَيْدٌ يَتَنَسِّمُ الْأَفْيَاءِ (")

(والموضع) من الفَيءِ (مَفْيَأَةٌ)بفتح

الم والياء (وتَظَمَّ ياوُه) تارة فيقال مَثْيُوَةً ، ويرسم بالواو ، وهكذا في النسخ ، وفي أخرى وتُضَمَّ فاوُه أي فيقال مُقُوءة كَمَقُولَة ، قال شيخُنا : وهو وهم المُثيرة أي لسان العرب : وهي المُقْيَوة أي كمَسْمُوعة ، جاءت على الأصل ، وحكى الفارسيُّ عن ثعلب المَقْيِقة أي كمنيعة ، ونقل الأرهريُّ عن اللبث المَقْيَوة بالفاء هي المَقْنَوة بالقاف ، وقال غيره : يقال مَقْنَاة وَمَقْنُوة للمكان الذي يقال مَقْنَاة وَمَقْنُوة للمكان الذي مَقْنَوة بالفاء لا تَقلُع عليه الشمسُ ،قال : ولم أسمَع مَقْنُوة بالفاء لغيرالليث . قال : ولم أسمَع مَقْنُوة بالفاء لغيرالليث . قال : ولم أسمَع مَقْنُوة بالفاء لغيرالليث . قال : ولم أسمَع مَقْنُوة الفيلاليث . قال : ولمويشبه

(و) الفَنْءُ (بالسكون الجَماعَةُ)من الناس، كأنه مأخوذ من معنى الكَثْرَة، يقال ( :جاء فَنْءُ منهم) أي جماعة .

[فين] . ( الفَيْءُ : ما كان شَمْساً فَيَنْسَخُه الطِّلُّ ) و في الصحاح: الفِّيءُ: مَا بَعْدَ الزَّوَال من الظَّلِّ قال حُمَيْدُ بنُ ثَوْر يُصف سَرْحَةً وكنَّى بها عن امرأة: فَلاَ الظُّلُّ منْ بَرْد الضَّحَى تَسْتَطيعُهُ وَلاَ الفَيْءُ مِنْ بَرْدِ الْعَشَيُّ تَلُوقُ (١) فقد بَيَّن أَنَّ الفَي ع بالعَشيِّ ما انص َفَتْ عنه الشَّمْسُ وقد يُسَمَّى الظَّلُّ فَيْشًا لرجوعه من جانب إلى جانب. وقال ان السُّكِّيت : الظُّلُّ : ما نَسَخَتُه الشمس . والفَى ءُ : مَا نَسَخَ الشَّمْسَ . وحكى أبو عُبيدة عن رُوبة قال : كلُّ ما كانت عليه الشمسُ فزالتٌ عنه فهو فَيْءُ وظل ، وما لم يكن عليه الشمسُ فهو ظلٌّ . وسيأتى في ظل مَزيدُ البَيَان إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، ﴿ حِ أَفْيَاءً ﴾ كَسَيْف وأَسْيَاف ، وهو في المعتلُّ العين واللام كثيرٌ ، وفي الصحيـح قليل (وفُيُوءً)

 <sup>(</sup>١) البيت لأبي ذريب كما في شرح أشعار الهذالين تحقيقى
 ص ١٤٢ و اللسان (فياً) بدون نسبة مي مادة (أصل)

منسوب
 (۲) زيادة من أساس ألبلاغة وفيه النفس

 <sup>(</sup>٣) في أساس البلاغة و وفلان يَتَنَبع الأنباء ،

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٠ واللمان والصحاح

الصوابَ، وسيُذكر إنِ شاءَ الله تعالى في قشاً .

والمَفْيُوءُ : (١) المَعْتُوه ، لزمَه هسذا الاسمُ من طُول لِرُومه الظَّلَ ، قال شَيخنا نقلاً عن مَجمع الأمثال للميداني المَفْيَةَ يَهُمُزانِ ولا يُهمزانِ : هما المكان لا تطلع عليه الشمسُ ، وفي المثل المشهور قولهم المَفْيَةَ رِبَاعُهَا السَّمائمُ ١١٠ أَى ظَلِّ في ضِنْه سَمُومٌ ، يُضْرَب للمريض الجاهِ العَزيزِ الجانب يُرْجَى عنده الخَيْرُ ، فإذا أُوي إليه لا يكون له حُسْنُ مَعُونةٍ ونظرٍ ، وقد أهمله المصنَّف والجوهريُّ .

(و) الفَيْءُ : (الغَنيِمَة) وقَيْدَها بعضُهم بالتي لا تَلحَقُها مَشَقَّةٌ ، فتكون باردَةً كالظُّلِّ ، وهو المُأْخوذ من كلام الراغب ، قاله شيخنا (والخَرَاجُ) وقد

تكرَّر فى الحديث ذِكْرُ الفَيْء على الحسلافِ تَصَرُّفه ، وهو ما حَصَلَ للمُسْلِمِينَ من أموالِ السَّكُفَّارِ من غير حَرب ولا جهادٍ .

(وَّ) الفَّيُّء( : القطْعَةُ من الطَّيْرِ ) ويقال لها عَرَقَةٌ وَصَفَّ أَيضاً .

(و) أصل الفَيْء (: الرَّجُوعُ) وقبَّدَه بعضُهم بالرجوع إلى حالة حَسَنة، وبه فُسِّر قولُه تعالى ﴿ فَإِنْ فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ (ا) قاله شيخنا، ومنه قبل للظلِّ الذي يكون بعد الزَّوال فَيْء ، لأَنه يرجعُ من جَانِب الغَرْب إلى جانب الشَّرْق، وسمى هذا المالُ فَيْ المالكُفَّار عَفُوا بلا قتال، وقوله تعالى في قتال أهل البغي ﴿ حَتَّى تَفْيَء إلى أمرِ في قتال أهل البغي ﴿ حَتَّى تَفْيَء إلى أمرِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ إلى الطاعة.

(كالفَيْنَةِ) بالفتـــع (والفينَةِ) بالــكسر (والإفَــاءةِ) كالإقامــة (والاسْنفاءةِ) كالاستقامة

وفَاة : رَجَع، وفاة إلى الأَمْرِ يَفِيءُ . وفَاهَ فَيْنَا وَفُيُوءًا : رجع إليه وأَفَاءَ مُغيرُه : رَجَعَه ،

<sup>(1)</sup> أي اللسان : المفيومة

<sup>(</sup>۲) الذي أي بعدا و المقيرة.
(۳) الذي أي بحد الأحال سرف الم و مقدّساً أو رياحكما السعائم و المقتاز و المقترة بهنزان و السعرة الذي المقتل لا تطلع عليه الشعب والسعوم الربح الحارة نقول بال في أي بحد الأحاليوثيد القرل بالقاف لا بخافة و يصحح قوله و ريانها ، و ياجها ، و رانغل مادة ( قال )

<sup>(</sup>۱) سورة الحجرات ٩

<sup>(</sup>۲) سورة الحجرات ۹

من الفَيْءِ، ومنه حديث عُمَر رضي الله

عنه: فلقد رَأَيْتُنَا نَسْتَفي أُ سُهُمَانَها (١) ، أَى نَأْخَذُهِ الْأَنْفُسْنَا فَنْقَتَّسِمُ (١) بها.

وفى الأَساس: ويقال مَا لَزَمَ أَحدُ

ومن المجاز : تَفَيَّأْتُ بِفَيْنُك :

ونقل شيخنا عن الخفاجي في العناية

في حواشي النحل: فَاءَ الظلُّ : رَجَع، لازم ، يتعَدّى بالهمز أو التضعيف

كَفَّيَّأُهُ اللَّهُ وأَفَاءَهُ فَتَفَيَّأُ هُوَ ، وعدَّاه

و فَتَفَيَّأْتُ ظَلَّهُ مَمْدُودًا (٣) و

وقال قبل هذه العبارة بقليل : وبقي

قال: وهو خارج عن القياس،

فاءت الظَّلالُ ، وقد أشار الجوهريّ

ليعضها فقال: فَيَّأْتِ الشَّجْرة تَفْسَةً ،

وتَفَيَّأْتُ أَنَا فِي فَيْتُهَا وَتَفَسَّأَتِ الظَّلَالُ.

انتهى ، قلت : أَي تَقَلَّبُت (١) وفي

أبو تَمَّام بنفسه في قوله:

الفَيْءَ ، إِلَّا حُرِمَ الفَيْءَ .

التجَأْتُ إليك . انتهى .

وبقال فنُّتُ إلى الأَمر فَينَّا إذا رَجَعْتَ البه النَّظَرَ، ويقال للحديدة إذا كلَّتْ بعد حدَّتها: فاءت ، وفي الحديث ﴿ الفِّي ءُ عَلَى ذَى الرَّحَمِ ﴾ أَى العَطْفُ عليه والرُجوع إليه بالبرُّ ، وقال أبو زيد: يقال: أَفَأْتُ قُلاناً على الأَمر إِفَاءَةً إِذَا أَرَادَ أَمْرًا فَعَدَلْتُهُ إِلَى أَمْرٍ. وقال غيره : وأَفاء (١) واستفاء كفاء ، قال كُثير

أَفَاءَ وَآفَاقُ السَّمَاءِ خَوَاسِرُ (٢)

عَقُوا بِسَهُم فَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ أَحَــدُ ثُمَّ اسْتَفَاءُوا وَقَالُوا حَبَّذَاالوَضَحُ (٣) وفي الحديث : جاءت امرأةً من الأنصار بابنتين لها فقالت: يا رسول الله ، هاتان ابنتا فُلان ، قُتل مَعَك يومَ أُحُد ، وقد استفاء عَمُّهما مَالَهما وميرَاثُهما . أي استرجَع حَقَّهما من الميراث وجعله فَيْثاً له ، وهو استفعل

(١) الذي في النسان فعكدلته إلى أمر غيرً م وأفاء و استفاء ..

(١) ديوانه ١ /٢٢٦ ، فأقلع من عُش م ، وفي الأصل « مزنة » وانظر اللــانَ ( فيأ )

(٣) البيت المتنخل كما في شرح أشعار الهذايين تحقيقي ١٢٧٩

واللسان وانظر المواد (عقق ووضع وعقا)

(١) في السان والنباية واسهمامها ي (٢) أن السان والهاية «ونقتسم»

على المُصنّف:

<sup>(</sup>٣) في ديوان أبي تمام در . طلبت ربيع ربيعة المنهي الحا فتفسَّأتُ ظلاً لها ممد ودا

<sup>(</sup>٤) نص الصحاح أيضا . وتفيأت الظلال أي تقلبت

فَأَقْلَعَ مِنْ عَشْرِ وَأَصْبَحَ مُزْنُهُ وأنشدوا:

<sup>207</sup> 

التنزيل العزيز ﴿ يَتَفَيَّأُ ظَلَالُهُ عَنِ الْيُمِينِ وَالشَّمَالِ ﴾ (أ) والتَّفَيُّوُ تَفَعُّلُ مِن الفَيْءِ ، وَالظَّلْ بالعَثِيِّ ، وتَفَيُّوُ الظَّلال : رُجوعُها بعد انتصاف النهار (٢) والتَّفَيُّوُ لا يكون إلا بالعَثِيّ ، والظَّلُ بالغَدَاة ، وهو مالم تَنَلُه الشَّمْسُ .

وَتَفَيَّا أَتِ الشَّجِرةُ وَفَيَّاتُ وَفَاءَت تَفْيِيَّةً: كَثُرَ فَيْؤُها، وتَفَيَّأْتُ أَنَا فَ فَنْهُا.

وفَيَّأَت المرأةُ شَعرَها: حَرَّكَتُه من الخُيلاء.

والربح تُفَيِّيءُ الزرعَ، والشَّجَرَ : تُحَرِّكهما . وفي الحليث ومَثْلُ المُؤْمِنِ كَخَامَة الزَّرْعِ تُفَيِّنُها الريحُ مَرَّةً هُنَا الرَّب مُرَّةً هُنَا الرَّب مُ مَنَّ النَّه الريحُ مَنَّ النَّه الريحُ تُفَيِّنُهَا الريحُ تُفَيِّنُهَا الريحُ وشِمالاً ، ومنه الحديث وأِذَا رَأَيتُم الفَيْءَ على رُمُوسهنَّ - يعني النساء - وشيالاً ، ومنه الحديث وإذَا رَأَيتُم الفَيْءَ على رُمُوسهنَّ - يعني النساء - مِنْلُ أَسْنِمَةِ البُخْتِ فَأَعْلِمُوهُنَ أَنْ

لا تُقبَلَ لهن صلاةً ، (١) شبه رؤوسهن بأشنه آلبُخت ليكثرة ما وَصَلْن به شُعُورَهن ، حتى صار عليها من ذلك ما يُقبِئُها ، أى يُحَرِّكها خُبِلاَء وعُجْباً . وقال نافع الفقعسي :

وقال نافع الفقعسي :

فَلَنُّنْ بَلْيِتُ فَقَدْ عَرْتُ كَأَنَّنِي
غُصْنُ تُفَيِّلُهُ الرِّياحُ رَطِيبُ (٢)
وتَفَيَّات المرأة لزوجها : تَفَنَّتْعليه وتَفَيَّات المرأة لزوجها : تَفَنَّع عليه من الفَيْء . وهو الرَّجوع ، ويقال تَقَيَّات ، بالقاف ، قال الأَزهري : وهو تصحيفٌ ، والصواب الفاء ، ومنه قولُ

الراجز :

منهم .

تَفَيَّأَتْ ذَاتُ اللَّلالِ والخَفَسِرُ لِعَابِسِ حَافِى اللَّلالِ مُفْشَعِرٌ (٢) لِعَابِسِ حَافِى اللَّلالِ مُفْشَعِرٌ (٢) وسيأتى إن شاء الله تعالى ، وأَفَأْتُ إِلَى قَوْمٍ فَيْشاً ، إِذَا أَخَذْتَ لهم سَلَبَ قوم آخرينَ فجِئْتَهم به . وأَفَأْتُ عليهم فَيْشاً ، إِذَا أَخَذْتَ لهم فَيْشاً أُخِذَ

<sup>(</sup>١) سورة النحل ٤٨

 <sup>(</sup>٢) زاد السان وعنه نقل و وابتماث الأشياء ظلالها .

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان والنهاية « أن الله لا يقبل لهن صلاةً "،

 <sup>(</sup>٣) اللسان وانظر اللسان مادة (مرط) ضيمن قصيدة نافع
 أو نويفع .

<sup>(</sup>٣) اللسان وانظر مادة (قيأ)

(و) الفَيْءُ (: التَّحَوُّلُ) فاء الظَّلُّ: تَحَوَّل .

(والفَّئةُ ،كَجَعَة ): الفَرْقَةُمن الناس في الأصل، و(الطَّائفَةُ) هـكذا في الصحاح وغيره ، وفي الصباح : الجَمَاعَةُ ، ولا واحدَ لها مِن لفَظهَا ، وقيل : هي الطائفة التي تُقاتل وراء الجَيْش، فإن كان عليهم خُوفٌ أو هزمة التَجَنُوا إليهم ، وقال الراغب : الفُّنَّة : الجماعةُ المُتظاهِرة ، التي يَرجعُ بعضهم إلى بعض في التعاطد قاله شيخُنا . والهاءُ عوَضٌ من الياء التي نَقَصَتْ من وَسطه . و ( أَضَّلُها فِيءُ كَفيسع ) لأنه من فَاءَ و ( ج فَتُون ) على الشدود ، ( وفيَّاتُّ ) مثل شيَّات وَلَدُاتُ عَلَى القياسِ، وجعلُ المكودي كَلِّينُهِم مَقِيسِينَ . قال الشيخ أبو محمد ابن برِّيُّ: هذا الذي قاله الجوهريّ سَهُو ". وأصله فنو مثل فعو قالهمزة (١) عَيْنٌ لا لاَمُّ ، والمحذوفُ هو لامُّها وهو الواو . قال : وهي من فَأَوْلَتُ ، أَي فرَّقْتُ ، لأَن الفِئَّة كالفرقّة أَ انتهى ، كذا في لسان العرب.

(١) في الأصل \* فالحمز ، و المثبت عن الساب ومنه نقل كما

(و) في الحديث - كذا في النهاية ، وعبارة الهروي في غَرِيبه نقلاً عن القَّتيبي في حديث بعض السلف - (لايُوَمَّرُ) ، كذا في النسخ ، وفي بمضها بالنون ، وهو غلط وفي عبارة الفائق : لا يَحلِّ لامري أن يُوَمِّرُ (١) ، وفي لسان مُفيء أي مَولًى على عَرَبِي ) المُفاء على الذي افتتحت بكذتُه وكُورته فصارت مُفيء أي مَولًى على عَرَبِي ) المُفاء : أي صَيَّرتُه فصارت بكذتُه وكُورته فصارت كذا ، الني المسلمين . يقال : أفات كذا ، وذلك مَنَّ السَّواد على الصّحابة والتابعين الشيء مُفاء ، وذلك من أهل السَّواد على الصّحابة والتابعين الذين افتتحوه عَنْوةً ، فصار السَّواد النين المهاء والتابعين النين المؤاد على الصّحابة والتابعين النين المؤاد على الصّحابة والتابعين النين النين النين النين المؤاد على الصّحابة والتابعين النين النين

(و) العرب تقول : (يا قَيْءً) مالى (كَلَيمَةُ بَعَجُبُ ) عَلَى قُول بعضهم، (كَلَيمَةُ بَعَجُبُ ) عَلَى قُول بعضهم، (أو كَلَيمَةُ ( تَأَسُّفُ) وهو الأكثر ، قال : يَافَىءُ عَمَالَى مَنْ يُعَمَّرُ يُبْدُل به

مَرُّ الزَّمَانِ عَلَيْهُ وَالتَّقْلِيبِ بَ (٢) واختار اللَّحْيانُ يَافَى مَالَى ، ورُوى

<sup>(</sup>١) الفائق ٢ / ٢٠٨ \* مفاه " على مفيه ، ١

 <sup>(</sup>۲) هو نافع أو نويفع أو الجميع . انظر القصيدة في اللسان مادة ( سرط ) والمواد (شأ ) و(هيأ ) واللسان أيضا ( فيأ ) والمقايس ٢٦/٤ وأمال الزنباجي ٨١–٨٦

تَطليقةً ، وجَعَلوا عن الطَّلاق(١) انقضاء

الأَشْهُر ، وخالَفَهم الجماعةُ الكثيرةُ من

أصحاب رسول الله صلّى الله عليه

وسلَّم وغيرُهم من أهلِ العلم وقالوا :

إذا انقضَتْ أَربعةُ أَشهُر ولم يُجَامعها

وُقفَ المُولى فإِمَّا أَن يَفيءَ ، أَى يُجامعَ

ويُكَفِّرَ، وإما أَن يُطَلِّقَ، فهذا هــو

الفَيْءُ مِن الإيلاءِ ، وهو الرجُوع إلى

ما حلف (٢) أن لا يقعله ، قال ابن منظور:

وهذا هو نصَّ التنزيل العزيز ﴿اللَّذِين

يُؤْلُونَ منْ نسَائهمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَة أَشْهُر

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَإِنْ

عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ ﴾ (١)

وقال شيخنا : قوله فاء المُولى إلى

آخره، ليس من اللغة في شيءٍ . بل هو

من الاصطلاحات الفقهيَّة كَكَثير

من الأَلفاظ المُستعْمَلَة في الفُنون. فيُوردُها على أَنَّها من لُغة العَرب، وإلاَّ

فلا يُعْرِف في كالم العَرَب فَاءَ :

كَفَّر ، انتهى . قلت : لعلَّه لمُلاحظَّة

أيضاً ياهَى ، قال أبو عُبيد : وزاد الأَحمر : ياشَى ء ، وهي كلَّها بمعنى ، وقد تقدم طرَّفٌ من الإشارة في شيء ، وسأَّق أَنضاً إن شاء الله تعالى .

( وَفَاءَ المُولِي مِن امْرَأَتِهِ)(١) أَي (كَفَّرَ عن يَمينه)، وفي بعض النسخ كَفَّرَ يَمينَه (ورَجَـع إِلَيْها)أىالامرأة، قال الله تعالى ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ (٢) قال المفسِّرون : الفَيْءُف كتاب الله تعالى على ثلاثة مَعان ، مَرْجعُها إلى أَصْل واحد، وهو الرُّجُوع ، قال الله تعالى في المُولِينَ مِن نِسائهم ﴿ فَإِنْ فَاتُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ وذلك أن المُولى حلَف أَن لا يَطَأُ امرأَتَه ، فجعلَ الله لهذه أربعة (٣) أشهر بعد إيلائه ، فإن جامعها في الأربعة أشهر فقد فاء، أي رَجِع عَمَّا حَلَف عليه من أَن لايُجامِعَها إلى جماعهــا ، وعليه لحنْثه كفَّارَةُ يَمين، وإن لم يُجامعها حتى تَنقضيَ أَربعة أُشهر منْ يَوْم آلَى فَإِنَّ ابنَ عَبَّاسِ وجَماعةً من الصحابة أَوْقَعُواعليها

أَنَّ مَعناه يَوُولُ إِلَى الرجوع ، فوجَب (١) باش الملبوع ، قوله وسلوا عن العلاق الذ ... لعل المنه وجعلوا بعالاً الغ ...

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل و عالف و والتصويب من السان ومنه نقل

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٣١ – ٢٢٧

<sup>(</sup>١) في نمخة من القاموس « عن امر أته »

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٢٦

<sup>(</sup>٣) في السان ومنه نقل و فجعل الله مدة أربعة أشهر ه

يَقْسمَها فيها . وقسمَةُ الفَيْء غيرُ قسمَة

الغَنيمة التي أَوْجَف [الله] (١) عليها

وفي الأساس: فُلاَن يَتَفَيَّأُ الأَحِهارَ

ويَسْتَفينُها . وأَفَاءَ اللهُ عليهم الغَنَائمَ ،

خافَ البَرْدُ انحدر إلى اليمن ، كذا في

ويقال لنّوى التَّمْر إذا كان صُلْباً:

ذو فَيْنَة ، وذلك أنه تُعْلَفُهُ الدوابُّ (٢)

ونحن نَسْتَفَىءُ المَغانَمُ، انشهى. أ (والفَيْنَةُ: طائرٌ كالعُقَابِ) فاذا

بالخَيْل والرَّكاب.

لسان العرب.

التنبيه على ذلك، وقد تقدَّمت الإشارة إليه في كلام الفسرين.

(و) قد (فئتُ) كخفْت (الغنيمة) فَنْنا (واستَفَأْتُ) هذا المالَ ، أي أخذتُه فَيثًا (وأَفَاءَ اللهُ تَعَالَى عَلَى َّ )<sup>(1)</sup> يُفيءُ إِفَاءَةً ، قَالَ الله تعالى ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوله منْ أَهْلِ القُرى ﴿ (٢) فِي التهذيب: الفَيْءُ: مَارَدٌ اللهُ على أهل دينه من أموال مَنْ خالَفَ أَهْلَ دينه بلاقتال، إما بأن يَجْلُوا عَن أَوْطانهم ويُخَلُّوهَا للمُسلمين ، أو يُصَالحُوا على جزية يُؤدُّونَها عن رُوُّوسهم أَوْ مَالَ غير الجزية يَفْتَدُون به من سَفْك دمائهم ، فهذا المال هو الفَيءُ في كتاب الله تعالى ﴿ فَمَا أُوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ ركاب ﴾ (٣) أي لم تُوجفُوا عليه خَيْلاً وَلا ركَاباً . نَزلَتْ في أموال بسي النَّضير حين نَقَضُوا العَهْدَأُ وَجَلُوا عن أُوطانهم إلى الشأم، فَقَسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أموالَهم من النَّخيل وغيرها في الوُجوه التي أراهُ اللهُ تعالى أنَّ

فتأكله ثم يَخْرُجُ مِن بطونها كما كان نَديًّا، وقال عَلْقَمة بن عَبْدَة يَصف سُلاَّءَةً كَعَصَا النَّهُدَى غُلَّ لَهَا ذُو فَيْئَةً مِنْ بُوَى قُرَّانَ مَعْجُومُ (٣) (و) الفّينّةُ أيضاً (: الحينُ) يقال: جاءه بعد فَيْنَة ، أي بعد حين. وفلانٌ سريعُ الفَيْءِ من غَضبه،

(١) في القاموس ۾ و أفاءها ۽

<sup>(</sup>١) الزيادة من اللبان ومنه نقل

<sup>(</sup>٢) في الأصل ويعلف الدواب و المثبت من السان

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٥ و السان و مادة (ساؤ و غلل) . هذا و سائش المطبوع : قوله : غل لها . وقع في النسخ بالعـــــين المهملة والذي في اللسان الغليل القت والنوي والعجم تعلفه الدواب والغليل النوى يخلط بالقت تعلفه الناقة رأنث البيت . راجه ف

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ٧ (٢) سورة الحشر ٦

وفاء من غَضبه: رَجَع، وإنه لَسَرِيعُ اللهيء والفَينَّة [ والفينَّة أى ] (١) الرجوع، الأخيرتان عن اللحياني، وإنه لحسن الفيئة بالكسر، مثل الفيغة، أى حَسنُ الرجوع. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن زينب: كُلُّ يَخلُها مَحمودٌ ما عدا سَوْرَةٌ مِنْ حَدُّ لَنَّمْرِع (١) منها الفيئة. وهي بوزن الفيعة: الحَالَةُ من الرُّجوع عن الشيء اللهي المحالة من الرُّجوع عن الشيء اللهي وفي الأسس، وطَلَّتي امرَأته وهـو يَمْلِكُ فَيْنَتُها: رَجْعَتَها، وله على امرأته فيئة وهو سريح الغضب سَرِيع الفَيْنَة، انتهى.

(و) تولهم (دَحَل) فلان(على تَفيِئَةِ فُلان) ، وهو من حديث عُمر رضى الله عنه أنه دخل على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكلمه ، ثم دخل أبو بكر على تَفيِئَة ذلك ( أيعلى أقره ) ومثله على تَثيفَة (٣) ذلك ، بتقديم الياء على الفاء ، وقد تَشَدَّدُ ، والناء فيها زائدةً على أنها

(۱) الزيادة من السان وبها ينتظم الكلام
 (۲) فى الأصل ويسرع و والمثبت عن اللسان و النهاية

تَفْطَلَة ، وقيل هو مقلوب منه وتاوها إما أن تكون مَزيدة أو أصلية ، قال الزمخشرى : ولا تكون مَزيدة والبنيئة التَّفيئة تَفْعلة من التَيْء لُخرجَت على وزن تَغِينة ، فهي إذًا لولا القَلْب فَعيلة لأجل الإعلال ولامها همزة ، ولكن القَلْب عن التَّبيفة هو القاضى بزيادة التاء ، فيكون تَفْعلة ، كذا في لسان العرب .

# ( فصل القاف ) [ ق أ ق أ ]

(القَأْقَا) (1) قال شيخُنا: جَوْزُوا فيه الله والقَصْرَ، وألزمه بعضٌ سُكونَ الهمزتين على أنه حكاية (أصوات غرْبَان) جمع غُراب (العرَاق)، قبَده المُصَنَّف، وأطلقه غيرُ واحد.

(والقَشِّقِيُّ ، كَرْيُوجِ ) هو( : بَيَاضِ البَيْضِ ، والغرِّقِيُّ ) وقد مَّرَّ ف الغين . [ قب أ ] .

( قَبَأَ الطَعَامَ كَجَمَعٍ : أَكُلُه ) هذه المادة في جميع نسخ القاموس مكتوبةً

<sup>(</sup>١) في القاموس و القأقاء ع

بالحُمرة ، وهي ثابتةً في الصحاح ، قال :قَبَأَ لُغَةً فيقَأْبَإِذَا أَكِلُوشُرِبِ(١) (و) قَبَأَ ( من الشَّرابِ ) : امتلاً

( والقَبْأَةُ ) كحمزة ( والقَبَاءةُ ) كسحابة ، كذا في النسخ ، وهو هكذا في النسخ ، وهو هكذا القبَاةُ كَقَفَاة ، وفي لسان العرب : وهي القبَاةُ كَقَفَاة ، وفي لسان العرب : وهي اللغنة ، والقبَاءةُ في القبَّأَةُ كالحُمَاءة في الكَمْأَةُ (١٠) ( : حَشِيشَةٌ ) تَنبُتُ في على الأَرض قيسَ الأُصبِع أَو أَقلُ ( تُرعَع على الأَرض قيسَ الأُصبِع أَو أَقلُ ( تُرعَع المَالُ .

( القُنْاءُ ، بالكسر والضم م ) أى معروف ، والكسر أكثر ( أو ) هو ( النَّيَارُ ) كذا في الصحاح ، وفي المصباح : هو اسمُ جنس لما يقول له الناسُ الخيار والعَجُّورُ والفَقُوسَ ، وبعض الناسِ يُطلِقُهُ على نَوْعٍ يُشبه

(۱) في الصحاح قباً قباً لفة في قاآب قاآباً. (۱) الذي في المان: قال ابن سد: وعدى أن القباة في القباة و كالكماة في الكماة والمراة في المرأة

الخيارَ ، ويقال : هو أخفُّ من الخِيار ، والخِيار ، والواحدة قِثْاءَةً ، انتهى . وقبل إن العَجُّور كِبَارُه .

(وَأَقْشَأُ الْمَكَانُ) (بُاعِبًا (: كُثْرُ به) السُقَّاءُ ، عن أَى زياد ، (و) أَقَشَأُ (القومُ : كُثُر عندهم) القيَّاءُ ، كذا في الصحاح ( والمَقْشَأَةُ ) بالفتح ( وتُضَمَّ ثاؤه ) المثلَّثة ، فيقال : مَقْنُوّةُ ( : مُوْضِعُه ) أَى القَشَّاءِ تُزْرَعُ فيه وتَنْبُت ، كذا في المصاح والمحكم .

## [قدأ] .

(القنْدَأُو كَتَنْعَلُو) أَى بِزِيادة النون والواو ، فَأَصله قدأ ومحله هذا ، وهو رأى بعض الصرفينين ، وقال الليث إن نُونَها زائدة والواو فيها أَصْلِيَة ، قال أَوْ الهيثم : قَنْدَاوَةٌ فَنْعَالَةٌ ، قال الأزهريّ : والنون فيهما لينتباصلية وقال قوم : أصله من قند ، والهنزة والواو زائدتان ، وبه جزم ابنُ عُصفور ، ولذا ذكره الجوهريّ وغيره في حرف ولذا ذكره الجوهريّ وغيره في حرف الدال ( : السيّينُ الغناء ، والسّينُ الغناء ، والسّينُ الغناء ، والسّينُ الغناء ، والسّينُ العالم ( : السّينُ الغناء ، والسّينُ العناء ، والسّينُ العناء ، والسّينُ العناء ، والسّينُ وهم مَنْدَأُوونَ (و) قبل: هو (الكبير)

العظم ( الرأس الصغيرُ الجسم المَهزولُ . و) القنْدَأْوُ أيضاً ( : الجَرَى ُ المُقْدمُ) ، التمثيلُ لسيبويه ، والتفسير للسيرافي . (والقَصيرُ العُنُق الشديدُ الرأس) قاله الليث (و) قيل: هــو ( الخَفيف ، والصُّلْبُ ) وقد هميز اللبثُ : جَمَلٌ قَنْدَأُو ۗ وسنْدَأُو ۗ ، واحتج بأنه لم يَجيُّ بنَاءُ على لفظ قنْدَأُو إلاَّ وثانيه نُونٌ ، فلما لم يَجيُّ هذا البناء بغير نُون عَلمنا أَنَّ النونَ زائدةً فيها ، (كالقنْدَأُوة) بالهاء (في الكُلِّ) مما ذُكر، وفي عبارته هذه تَسامحٌ ، فإن الصحيـح أن السّينيّ الخُلُق والغذاء والخَفيفَ يقال فيها بالوجهين ، وأما ماعدا ذلك فالشابت فيه القنْدَأُو فقط ، ( وأكثر ما يُوصَف به الجَمَلُ) ، يقال جَمَلُ قَنْدَأُو أَى صُلْبٌ ، وناقة قنْدَأْوَة جَريّة قال شَمرٌ : يهمز ولا يهمز والجَرْيُ هو السُّرْعة، وقد قال في عبارة والجَرِيءُ المُقْدِم، فلا يُقال إن المصنف غَفَلَ عما في الصحاح ناقة قنْدَأُوَّةٌ: سَريعَةٌ ، كما

زعمه شيخنا ( وَوَهِم أَبُو نَصْر )

الجوهريُّ (فذكره في) حرف (الدال) المهملة، بناءً على أن الهمزة والواو زائدتان، كما تقدم، وهو مذهبُ ابن عُصفور، وأنت خبيرٌ بأنَّ مثل هذا لايُعدُّ رَمَّماً، فَلْيُتَأَمَّلُ .

#### [قرأ] ه

(القُرْآن) هو (التنزيلُ) العزيزُ،
أى المقروءُ المكتوب فى المصاحف،
وإنما قُدِّم على ما هو أَبْسَطُ منه لشرفه.
(قرَأه و) قرأ (به) بزيادة الباء
كقوله تعالى ﴿ تُنْبِتُ بِاللَّمْنِ ﴾ (١)
وقوله تعالى ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقه يُذْهِبُ
بِالأَبْصَارِهِ (١) أَى تُنْبِتُ اللَّمْنَ وَيُذْهِبُ
بِالأَبْصَارِةِ (١) أَى تُنْبِتُ اللَّمْنَ وَيُذْهِبُ

هُنَّ الحَـرَائِرُ لا رَبَّاتُ أَخْسِرَة سُودُ المَحَاجِرِ لايَقْرَأَنَ بِالسُّورِ<sup>(٣)</sup> (كنَصَرَه) عن الزجاجي، كذا في لسـان العرب، فلا يقـال أنكرها

<sup>(</sup>١) المؤمنون ٢٠ وهي قراءة ذكرها في اللسان ودواية حفص ﴿ تَنْشِثُ بِالدُّهْنِ ﴾

 <sup>(</sup>٣) سورة النور ٣٤ وهي قراءة ذكرها في اللمان ورواية
 حفص ﴿ يَـــــــ بَــــــ بِالأَبْصار ﴾

 <sup>(</sup>٦) هو القنال الكلاب كيا في ترجت في الأغاف تحقيقى
 ٢٦ (٢٣٦ ومعجم البلدان( نحلين) وفي الساد( ترأ )
 بدون نسبة وفي المعافي الكبير ١١٣٨ نسبه محققه
 الراجى ولا أدرى ما مرجعه

الجماهير ولم يذكرها أحدٌ في المشاهير كما زعمه شيخُنا ( وَمَنَعه ، قَرْءاً ) عن اللحياني (وقراءةً) ككتابة (وقُرْآناً) كَعُثْمَان (فهو قارِئُ) الم فاعل (من) قوم (قَرَأَة) كَكَتبة في كاتب (وقُرَّاء) كُعُذَّال في عاذل وهما جَمْعَانِ مُكَسَّرَان (وقَارِئينَ) جمع مذكر سالم ( :تَلاَهُ) ، تَفْسيرٌ لقَرأ وما بعده ، ثمإن التّلاوَة إِمَّا مُرادفٌ للقراءة، كما يُفْهَم من صَنيب المُؤَلِّف في المعتلِّ ، وقيل: إن الأصل في تُلا معنى تَلِيعَ ثم كَثَر (كاقْنَرَأُه) افتَعَل من القراءَةِ يقـــال اقْتَرَأْتُ ، في الشعر ( وَأَقْرَأْتُه أَنَّا ) وأَقْرَأُ غيرُه يُقْرِئه إقراءً ، ومنه قيل : فُلانٌ المُقْرِئُ ، قال سيبوله : قَرأَ واقترأَ بِمَعْنَى ، بِمِنْزِلَة عَلاَ قَرَّانَهُ واستَعْلاَهُ (١) (وَصحيفةٌ مُقْروءةٌ) كَمُفْعُولة ، لايُجيز الكسائميُّ والفرَّاءُ غيرَ ذلك ،وهو القياس

(۱) إذا الأسارة أو أقرأ أو الله في اللمان ه قال سيويه قرأ واقترأ بعض بمنزلة حاد قرلة وأستخده و في كتاب سيميه ٢ / ٢١٩ وقالوا قرأت واقترأت يريدون شيئا واحداكما قالوا معرواتبعلاه و في جهس ٢٠ د د و أما حلا قرئه و أستخدا فاقد على قرّ واستقر هذا و طاحد الإقراء قول صيغر الني فيها كتاب ذَيْر مُنْ المُقَسَرَى عَلَيْ اللهِ اللهِ المُقَسَرَى عَلَيْهِ اللهِ المُقَسَرَى اللهِ المُقْسَرَى اللهِ المُقَسَرَى اللهِ المُقْسَرَى اللهِ المُقْسَرَى اللهِ المُقْسَرَى اللهِ المُقْسَرَى اللهِ المُقْسَرَى اللهِ المُقْسَرَى اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِلمِي اللهِ ال

يَعْرِفُهُ ٱلبَّهُمْ وَمَنَ حَشَدُوا انظر شرح أشار الهذابين تحقيقي ٢٥٦

( وَمَقْرُوّةٌ ) كَمَنْعُوّةً ، بِقَلْبِ الهمزة واوًا ، ( ومَقْرِيَّةٌ ) كَنْ مِيَّةً ، بإبدال الهمزة ياءً ، كنا هو مضبوطٌ فالنَّسخ ، وفي بعضها مَقْرِئَة كَمَمْعُلَة ، وهو نادرً إلاَّ في لغة من قال : قَرْئُتُ (١).

وَهَرَأْتُ الْكَتَابِةِ (١) قراءةً وقُرْآناً، ومنه سُمّى القُرْآنُ، كذا في الصحاح، وسيأتي ما فيه من الكلام. وفي الحديث وأَقُرُ كُمْ أَبَيَّ، قال البنُ كثير (١٠): قيل: أراد : من جَماعة متخصوصين، أو في وقّت من الأوقات، فإن غيره أقرأ منه، قال : ويجوز أن يكون عامًا أقرأ أصحابه (١) أي أتقن للقُرآن وأخفظ.

( وقَارَأَهُ مُقَارَأَةً وقَرَّاتًا ) كَقَيْنَالٍ ( : دَارَسَه ) .

واسْتَقْرَأُهُ: طَلَبَ إليه أَن يَقْرِأَ. وفي حديث أَبَيَّ في سُورَة الأَحراب:

 <sup>(</sup>١) الذي في السان أو وحكى أبو زيد صحيفة مَــَقُـرِيّــةً
 وهو نادر إلا في لغة من قال قَـرَيْتُ أَـــــةً

<sup>(</sup>٢) في الصحاح والسان ۽ الکتاب ۽ .

 <sup>(</sup>٣) كذا , والذي في السان وقال ابن الأثير ، وهذا النص في الهاية لابن الأثير

 <sup>(</sup>٤) في السان و ابن الأثير ، الصحابة ،

إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِي سُورَةَ البَقَرَة ، أَوْ هي أطول . أي تُجَاريها مَدَى طُولها في القراءة ، أو أنَّ قارئها لَيُساوى قَارِيُّ البَقَرَة (١) في زمن قِرَاءَتِها ، وهي مُفَاعِلَةً من القِراءة . قال الخطَّابيّ : هُكَذًا رواه ابنُ هَاشِم ، وأَكثرُ الرُّوايات : انْ كَانَتْ لَتُوَازِي .

(والقَرَّاءُ ، كَكَتَّان :الحَسَنُ القرَاءة ج قَرَّامُونَ ، ولا يُكَسِّر ) أَى لا يُجْمع جَمْعَ تكسير (و) القُرَّاءُ (كَرُمَّان: الناسك المُتَعَبِّد ) مثل حُسَّان وجُمَّال ، قال شيخنا : قال الجوهريُّ : قال الفَرَّاءُ : وأنشدني أبو صَدَقَةَ الدُّبَيْرِيُّ :

بَيْضَاءُ تَصْطَادُ الغَوِيَّ وَتَسْتَسبِي بالحُسْنِ قَلْبَ المُسْلِمِ القُرَّاءِ(٢)

انتهى، قلت : الصحيحُ أَنه قَوْلُ زَيْد بن تُرْكِ الدُّبَيْرِيّ (٣) ، ويقال : إن الراد بالقُرَّاء هنا من القرَاءة جَمعُ قارئي ، ولا يكون من التَّنَسُّك ، وهو أحسنُ ، كذا في لسان العرب ، وقال ان برري : صواب إنشاده «بَيْضَاء»

بالفتسح ، لأَن قَبْلُه :

ولَقَدُ عَجِبْتُ لَـكَاعِبِ مَوْدُونَة أَطْرَافُها بالحَلْي وَالحنَّاءِ (١) قال الفَرَّاءُ: يقال: رجلٌ قُرَّاءُ ، وامرأةٌ قُرَّاءَةٌ ، ويقال : قرأتُ ، أي صرْتُ قارئاً نَاسكاً . وفي حديث ابنِ عبَّاس أنه كان لا يَقْرَأُ في الظُّهْرَ والعَصْرِ . ثم قال في آخره ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴾ (٢) معناه أنه كان لا يَجْهَر بالقراءة فيهما، أو لا يُسْمِعُ نَفْسَه قراءتُه ، كأنَّه رَأَى قَوْماً يَقْرَءُونَ فَيُسمعونَ نُفوسَهم ومَن قَرُبَ منهم، ومعنى قوله ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴾ يريد أن القراءة التي تَجْهَرُ بها أو تُسمِعها نَفْسَك مَكْتُنها المَلَــكان، وإذا قَرَأْتَهَا فِي نَفْسِكِ لَمْ يَكُتُبَاهَا وَاللَّهُ يَحْفَظُها لَكَ ولا يَنْسَاها ، ليُجَازِيَكَ عَلَيْها .

وفي الحديث: ﴿ أَكُثُرُ مُنَافِقِي أُمِّتِي قُرَّاوُهَا ﴾ أي أنهم يَحْفظون القُرآن نَفْياً للتُهمَة عن أنفسهم وهم يَعْتَقدون (٣)

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير وسورة البقرة، أما اللسان فكالأصل (٢) اقسان والصحاح

<sup>(</sup>r) الذي في اللمان و زيد بن تُو كي الزُّبَيُّد ي ا

<sup>(</sup>١) اللسان قرأ وفيه وفي التاج مادة (ودن) بنعون نسبة (۲) سورة مرم ۲۴

<sup>(</sup>٣) في اللسان والنهاية ومعتقدر ن ه

قلت : وكذا بحرف الجي ، كذا

في لسان العرب ( إِلاَّ إِذَا كَانَ السَّلامُ

مَكْتُوباً ) فِي وَرَقَ ، يِقَالَ أَقْرِئُ فُلاناً السَّلاَمَ واقْرَأْ عليهُ السَّلامَ ،كأنه حينَ

يُبَلِّغُه (١) سَلامه يَحْملُه على أَن يَقْرَأَ

السَّلَامُ ويَرُدُّه . قال أَبُوحَاتُمُ السِّجستانيُّ :

تقول: أقْرَأْ عليه السَّلاَمَ ولا تقول

أَقْرِنْهُ السَّلاَمَ إِلاَّ فِي لِمُغَةً، فإذا كان مَكبوباً قلتَ أَقْرِنْهُ السَّلاَمُ، أَيَّاجُمَلُه

يَقْرُونُهُ . في لسان العرب : وإذا قَــرأ

الرَّجُلُ القُرآنَ والبحديثَ عِلَى الشِّيخِ

يقول أَقْرَأْنِي فُلانٌ ، أَي حَمَلَنِي على أَنْ

( والقَرْءُ ويُضَمُّ ) يُطْلَق على :

( الحَيْض ، والطُّهْر ) وهو (ضدٌّ و) ذلك

لأَن القُرْء هو ( الوَقْتُ ) . فقد مكون

للحَيْض ، وللطُّهر ، وبه صرَّ ح الزَّمَخْشَريّ

وغيرُه، وجَزم البَيْضاويّ بأنّه هـو

أَقْرَأُ عَليه .

تَضْيِيعَهُ . وكان المُنافقون في عصر النبيُّ صلى الله عليه وسلم كذلك ( اكالقارئ والمُتَقَرِّئُ (۱) ج قُرَّاءُون) مذكر سالم (وقَوَارِيءُ) كَدُنَانِير وفي نسخننا قَوَارِي فَوَاعِل، وجعله شَيْخُنا من التخريف(۱) .

قلت إذا كان جمع قارئ فسلا مُخالفة للسَّماع ولا للقياس، فإنفاعلاً يُجمع على فَوَاعل (٣). وفي لسان العرب قرائي كحَمَائيل، فَلْيُنْظَر، قال: جاءُوا بالهمزة في الجَمْع لما كانت غَيْر مُنقلبة بل موجودة في قَرَأْتُ. (وَتَشَلَّكُ (وَتَقَرَّأً) إذا (تَقَقَّهُ) وَتَسَلَّك

وتَقَرَّأَتُ تَقَرُّوًا في هذا المعنى .

( وقرَأ عليه السَّلام ) يَقْرَوُهُ ( :أَبْلُغَهُ ، كَأَقْرَأُه ) إِيَّاه ، وفي الحديث : أَنَّ الرَّبَّ عَزَّ وجَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلام . ( أَوْ لايقال أَقْرَأُه ) السَّلام , رُبَاعِبًا مُتَعَدِّياً بنفسه ، قاله شيخنا .

الأُصل، ونقله أَبُو عَمْرُو، وأَنشد: إِذَا مَا السَّمَاءُ لَمْ تَغِمْ ثُمَّ أَخْلَفَتْ قُرُوء الثُّرِيَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا قَطْرُ (1)

<sup>(1)</sup> في الأصل « اقرأ فاردنا السلام وأقرأ عليه السلامكأنه من يبلغه و« التصويب و الفسيط من اللسان ( ) و الدراء التصويب و الفسيط من اللسان

<sup>(</sup>۲) اللــان والصحاح

<sup>(1)</sup> زیادة من الفاحوسی
(7) قی القاموس (8 قراء و قوای و قوای (2) ه رمیاسته عن المستخد المحروب و در المرابق اللمان و لوکن فی در باشش اللمان و لوکن فی نور تسخد من المحکم قرار فی ابر الهی برزة فعامل (۲) بامشرالمطبوع و قوله فاؤن غاجات الله فیان مسلم ذلک الاتان فامل اما ککامل لا و صفحاً کما هذا

يُريد وَقْتَ نَوْتها الذي يُمْطَرُ فيه النَّاسُ، وقال أبو عُبيد:القَرْمُ يَصلُح للحَيْض والطُّهر ، قال : وأَظنُّه من أَقْرَأَت النُّجومُ إِذَا غَابِت. ( و ) الكُّرْءُ ( : القَافيةُ ) قاله الزمخشري (ج أَقْرَاءُ ) وسيأتي قريباً (و) القرُّءُ أيضاً الحُمَّى ، والغائب، والبَعيد (١) وانقضاء الحَيْض وقال بعضهم : ما بين الحَيْضَتَيْن . وقَرْءُ الفَرَسِ :أَيَّامُوَدْقِهَا (٢) أَوْسفَادِهَا ۗ الجمع أَقْرَاءُ و ( قُرُوءُ وأَقْرُو ۖ) الأَخيرة عن اللَّحيانيُّ في أدنى العدد ، ولم يَعرف سيبويه أَقْراء ولا أَقْرُواً ، قال : اسْتغنَّوا ، عنه بقُرُوءِ . وفي التنزيل ﴿ ثَلَائَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٣) أراد ثَلاثةً من القروءِ (٤) كما قالوا خَمْسَةً كِلاَبٍ يُراد بها خَمْسَة من الكلاَب وكقوله:

« خَمْسُ بَنَان قَانِيُ الأَظْفُسار (٥) « أرادخمُسْأَمُنَ البَنان ، وقال الأَعشى : مُورَّنَةٌ مالاً وَفَى الحَيُّ رِفْعَسهٌ لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوء نسائكًا (١)

وقال الأصمعيُّ في قوله تعالى ﴿ ثَلاَثَة قُرُوءٍ ﴾ قال: جاء هذًا على غير قياس، والقياس: ثلاثُة أَقْرُو ، ولايجوز أن يقالَ ثلاثةَ فُلُوسٍ، إِنما يقال ثلاثة أَفْلُس، فإذا كَثُرت فهي الفُلُوسُ، ولا يَقَال ثُلاثَة رجال، إنما هي ثُلاَثة أَرْجِلَة (١) ، ولا يقال ثَلاثة كلاّب ، إنَّما هي ثلاثة أَكْلُب ، قال أَبوحاتم : والنَّحويون قالوا في قول الله تعالى ﴿ ثَلاثَهَ قُرُوهِ ﴾ أراد ثلاثةً من القُروهِ ، كَذَا فِي لسانِ العربِ ، (أَو جَمْـعُ الطُّهْرِ قُرُوءٌ ، وجمعُ الحَيْضِ أَقْرَاءً ) قال أبو عُبيد: الأقراء : الحيض ، والأَقراءُ: الأَطُّهار (و) قد (أَقُرَأَت) المرأةُ ، في الأمرين جميعاً ، فهي مُقْرئُ ، أى (حَاضَتْ، وطَهُرَتْ) وأصله من دُنُوًّ وَقُت الشيءِ، وقَرَأت إذا رَأت الدَّمَ، وقال الأَّخْفَشُ: أَقَرَأَت المرأَةُ إذا صارت صاحبَةً حَيْض ، فإذا حاضَتْ قُلْتَ : قَرَأت ، بلا ألف ، يقال أقرأت المرأةُ حَيْضَةَ أو حَيْضتَيْنِ، ويقال: قَ أَن الم أَهُ : طَهُ رَت ، وَقَرَ أَنْ : حَاضَت قال حُمَد :

 <sup>(</sup>١) في الأصل ، إلىه ، والتصويب من اللــان

<sup>(</sup>۲) أن اللسان ، و داقها » و الودق و الوداق و احد

<sup>(</sup>۲) في النسان ( و دافها به و الودي و الوداي و اعد (۳) سورة البقرة ۲۲۸

<sup>(</sup>ع) في اللسان «أراد ثلاثة أقراء من قروء»

<sup>(</sup>ه) اقسان

<sup>(</sup>r) الصبح المنير ٦٧ واللسان والصحاح والجمهرة ٣٧٦/٣

<sup>(</sup>١) أَنِ اللَّمَانُ ثَلاثَةً رَجُلُلَةً

الذي عندي في حَقيقة هذا أن القراع في

اللغة الجَمْعُ وأنَّ قولَهم قَرَيْتُ الماء في الحَوْضِ وإن كان قد ألزم الباء، فهو

جَمَعْتُ ؛ وقَرَأْتُ القُرآنَ : لَفَظْتُ بِهِ

مَجموعاً (١) فإنما القَرْءُ اجْتمَاعُ الدُّم في

الرَّحم ، وذَّلك إنما يكون في الطُّهر ،

وصع عن عائشةَ وابنَ عُمْرَ رضى الله عنهما أنهما قالا : الأَقراءُ والقُرُوءُ :

الأَطهار ، وَحقَّقَ هذا اللفظ من كلام

« لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوهِ نَسَالُكًا (١) .

لأَن النساء يُوتَّيِّنَ في أَطْهَارِهِنَّ لا في

حيَضهنَّ، فإنَّما ضاع بغَيْبَته عَنهنَّ

فَالقُروءُ هنا : الأَطهار لا الحيَضُ

العَربِ قُولُ الأَعشي :

أَرَاهَا غُلاَمَانَا الخَلاَ فَتَشَاذَّرَتُ مرَاحاً ولَمْ تَقْرَأُ جَنيناًولاً دَمَا (١) يقول: لم تَحْمِلُ عَلَقَةً ، أَى دَمَا ولا جَنيناً . قال الشافعيُّ رضي اللهعنه : القَرْءُ: اسْمُ للوقْت ، فلماكان الحيضُ يَجِيء لوَقْت ، والطُّهْرُ يَجِيء لوَقْت ، جازَ أَن تكون الأَقْرَاءُ حَيَضًا وأَطْهَارًا، ودَلَّتْ سُنَّةُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أَراد بقوله ﴿ وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنَّفُسِهِنَّ ثَلاَثَةً قُرُوءٍ ﴾ (٢) الأَطهارَ ، وذلك أَن ابنَ عُمَرَ لما طُلَّقَ امرأته وهي حَائضٌ واستفْتَى عُمَرُ رَضِي الله عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيما فَعَل قال (مُرْهُ فَلْيُرَاحِعْهَا، فإذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا ، فَتلَّكَ العدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى أن يُطلَّق لَهَا النَّساءُ، ، وقرأت في طَبقات الخَيْضريُّمنترجمة أبي عُبيد القاسم بن سكرًم أنه تَناظر مع الشافعيِّ في القَرْءِ هل هو حَيْضٌ أو طُهْرٌ ، إلى أن رجع إلى كلام الشافعيّ ، وهو مَعدُودٌ من أقرانه، وقال أبو إسحاق:

أطهار هُن ، قال الأزهري : وأهل العراق يقولون : القراء : الحَيْضُ ، وحُجَّهُم قولُه صلى الله عليه وسلم « دَي الصَّلاة أيَّام أَوْرائك » أَى أَيَّام حَيَضِك ، قال الكسائي والفَرَّاء : أَوْرائك ، أَن أَيَّام حَيَضِك ، قال الكسائي الأخفش : أَى وما قَرَأت حَيْضَة ، أَى ما ضَمَّت رَحِمُها عَلَى حَيْضَة ، وقال () زاد فالسائيسا : ووقالود كيضة ، وقال () زاد فالسائيسا : ووقالود كيضة ، يَعْرى أَى رَبِّم والكل في في »

<sup>(</sup>۱) ديو ان حميد بن ثور ص ۲۱ واللمان والأساس و في الأصل و الحاد فشددت ، والتصويب نما ذكر

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة ٢٢٨

ابنُ الأَثير : قِد تَكَرَّرَتُ هذه اللفظةُ في الحَــديث مُفَرَدةً ومَجموعــةً ، فالمُفردَةُ بفتح القاف وتُجمع على أَقراءٍ وقُرُوءٍ ، وهو من الأَضداد، يقع على الطُّهْرِ ، وإليه ذَهب الشافعيُّ وأَهلُ الحجاز، ويَقَع على الحَيْض، وإليه ذهب أبو حَنيفة وأهـلُ العراق ، والأَصلُ في القَرْءِ الوَقْتُ المَعلومُ ، ولذلك وقَـع على الضَّدَّين ، لأَن لكُلُّ منهما وَقْتاً ، وأقرأت المرأةُ إذا طَهُرَت ، وإذا حاضت ،وهذا الحَديثُ أراد بالأَقْراء فيه الحيض ، لأنه أمرها فيه بترك الصلاة. ( وَ) أَقرأَت ( الناقَةُ ) وَالشَّاةُ ، كمَّا هو نَصَّ المُحكم، فليس ذِكْرُ النَّاقةِ بقَيْد (: استَقَرَّ الماءُ) أَى مَنيُّ الفَحْل (في رَحمها) وهي في قرْوَتها ، على غير قياس، والقياس قرْأَتِها (و) أَقرأَت (الرِّياحُ) أَى (هَبَّتْ لِوَقْتُهَا) وَدَخَلَت في وَقْتها ، والقَارِئُ : الوَقْتُ ، وقال مالك بن الحارث الهُذَليُّ :

كَرِهْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِسِي شَلِيلِ إِذَا هَبِّتْ لِقَارِثِها الرِّيا َ (١) (١) فرع آندار المذاين عَنِي ٢٦٦ والدان والصداح والغاليين ه/٧٠ وانظر مادن مقر وخلل وفي سجم

و المقاييس ه /۷۹ و انظر مادل عفر و تـلل البلدان ( السلفين ) نسب لتأبط شراً

أى لوقت هُبُوبها وشدَّتها وشدَّة بَرْدها، والعَقْرُ مَوْضِعٌ، وشَليِلٌ: جَدُّ جَرِيرٍ بن عبد الله البَجلِيّ، ويقال: هذا وَقْتُ قَارِئُ الرَّبحِ لِوَقْتِ هُبوبها، وهو من باب السكاهلِ والغَارِب، وقد يكون على طَرْح الزائد

(و) أقرأ من سَقره (:رَجَع) إلى وَطَنه (و) أَقْرًا أَهْرُكُ (: دَنَا) وَفِي الصحاح: أَقْرًا أَهْرُكُ (: دَنَا) وَفِي الصحاح: أَقْرًا تَحْجَهُ (ا) :دَنَا) وَفِي أَوْلًا حَاجَتُه : (أَخَرَ ) ويقال : أَقَرَّاتُهُ أَلَى أَخْرَتُهُ أَقَرَّاتُهُ أَلَى أَخْرَتُهُ أَقَرَّاتُهُ مَا أَقْرَاتُهُ أَلَى أَخْرَتُهُ شَيخُنا أَنه من أقرأت النجومُ إذا شيخُنا أنه من أقرأت النجومُ إذا وليس كذلك (و) أقرأ النَّجْمُ (غَابَ) أو حَانَ مَغِيبُه ، ويقال أقرآت النجومُ : تَأَخَّر مَطَرُها ، (وأقرأ ) الرجلُ من سفره أو : انْصَرَفَ ) منه إلى وطنه (و) أقرأ (: أنْصَرَفَ) منه إلى وطنه (و) أقرأ (: تَنَسَّكُ ، كَتَقَرَّأً ) تَقَرَّوا ، وكذلك (: تَنَسَّكُ ، كَتَقَرَّا ) تَقَرَّوا ، وكذلك فَرَاتًا للهُ وَالله قَرَاتًا أَلَاتُهُ وَالله أَلَى المُعَلِقَالًا أَلَاتُهُ وَالله وَالله وَالله قَرَاتُهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

سَلاً قَطُّ: مَا حَمَلَتْ مَلْقُوحاً. وقـــال اللِّحيانِيُّ : معناه . ما طَرَحَتْ ، وروى الأَزهري عن أن الهيثم أنه قال: يقال: ما قَر أَتِ الناقَةُ سَلاً قَطُّ ، وما قَر أَتْ مَلْقُوحاً ، [قط ] (١) قال بعضُهم : لم تَحْملُ في رَحمهاولدًا قَطُّ ، وقال بعضُهم إماأَسقطَتْ وَلدًا قَطَّ، أَى لم تَحْمل ، وعن ابن شُمَيْلِ: ضَربَ الفَحْلُ الناقةَ على غَيْر قُرْءٍ ، وقُرْءُ الناقة : ضَبَعَتُهَا ، وهذه لاقةٌ قارئٌ وهذه نُوقٌ قَوَارِيٌّ ، وهو من أقرأت المَرْأَة (٢) ، إلا أنه يقال في المرأة بالأَلف ، وفي الناقة بغير أَلف .

(و) قَرَأَ (الشيء : جَمَعَه وضَمَّه) أَى ضَمَّ بعْضَه إلى بعض ، وقرأتُ الشيء قُرْآناً: جَمعْتُ وضمَمْتُ بعْضُه إلى بعض ، ومنه قولُهم :ماقَرأَتْ هذه الناقةُ سَلاً قَطُّ وما قَرَأْتُ جَنيناً قَطُّ ، أَى لم تَضُمُّ رَحمُها (٣) على وَلَد ، قال عَمْرُو بن كُلْثُوم :

ذرَاعَىْ عَيْطَل أَدْمَاءَ بـــــكْــــــ هجَان اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأُ جَنينا (١) قال أكثر الناس: معناه : لمنَجْمَعُ جَنيناً ، أي لم يَضُمُّ رَحِمُها (١) على الجَنين، وفيه قَوْلٌ آخَرُ ﴿لَمْ نَقْرَأُ جَنينا» أَى لم تُلْقِه ، وَمعني ﴿ قَرَأْتَ القُر آنَ ﴾ (٣) لَفَظْتَ به مَجموعاً ، أي أَلْقَيْتُهُ ، وهو أَحدُ قَوْلَى قُطْرُب . وقال أبو إسحاق الزجّاج في تفسيره: يُسَمَّى كَلامُ الله تعالى الذي أنزلَه على نبيّة صلى الله عليه وسلم كتاباً وقُرآناً وَفُرْقَاناً ، ومعنى القُرآن الجَمْعُ، وسُمِّي قُرآنًا ، لأَنه يَجْمَعُ السُّورَ فَيَضُّمُّها، وقوله تعالى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ آنَهُ ﴾ (١) أي جَمْعَه وقراءَتُه ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِبُعْ قُرْ آنِهِ ﴿ (٥) أَى قرَاءتُه . قال ابنُ عُبَّاس : فإذا بَيُّنَّاهُ لَكَ بِالقراءَةِ فَاعْمَلُ بِمَا بَيَّنَّاهُ

<sup>. (1)</sup> زيادة من اللسان ومنه النقل:

 <sup>(</sup>٢) في الأصل «من أقراء المرأة» والتصويل من اللسان

<sup>(</sup>r) الذي في السان: لم تَضْطَمَ وَحِمْهُا

<sup>(</sup>١) السان عجره، والحمهرة ١: ٢٢٩ والمقاييس ه / ٧٩ وفى جمهرة أشعارالعرب ٧٦ طبعة بولاق

فراعى عَيْطَلِ أَدماء بكُـر تَرَبُّعَتُ الْأَجَارِعَ والْمُتُونَا

وكذلك في شرح القصائد العشر إلا أنه ذكر في الشرح رواية البيت كالأصل وأنها روإية أبي عبيدة

<sup>(</sup>٢) في اللبان أي لم يتضطم وحميها:

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ٩٨ وسورة الإسراء ٥٤

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ١٧

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ١٨

لَكَ ، ورُوى عن الشافعيّ رضي الله عنه أنه قَرَأً القُرآن على إسماعيلَ بن قُسْطَنْطينَ ، وكان يقول : القُرَانُ اسْمُ وليس بمهموز ولم يُؤْخَذ من قَرَأْتُ، ولكنه اسم لكتاب الله، مثل التوراة والإنجيل ، ويَهْمزُ قَرَأْتُ ولا يَهْمزُ القُــَانَ ، وقال أَيو بــكر بنُ مُجاهد المُقْرئُ : كان أبو عَمْرُو بنُ العلاء لا يَهْمز القُرانَ ، وكان يَقْرَوه كما رَوَى عن ابن كَثيرِ ، وقال ابنُ الأَثير : تَكرُّر فِي الْحَديث ذكر القراءة والاقتراء والقارئ والقرآن، والأصل في هذه اللفظة الجَمْعُ ، وكُلُّ شيء جَمعْتَه فقد قَرَأْتُه، وسُمِّيَ القُرآنَ لأَنه جَمَع القصصَ والأَمْرُ والنَّهْيَ والوَعْدَ والوَعيدُ والآيَات والسُّورَ يَعْضَهَا إلى بعْض ، وهومَصْدَرُّ كالغفر ان ، قال وقد يُطْلَق على الصَّلاة ، لأَن فيها قراءةً ، من تَسْمية الشيء سعضه (١) ، وعلى القراءة نَفْسها ، يقال قَرَأَيَقُرَأُ [قراءةو] (٢) قُرْآناً [والاقتراءُافتعال من القراءة ] (٢) وقد تُحْذَف الهمزةُ

تَخفيفاً ، فيقال قُرَانُّوقَرَيْتُ وقَارٍ ،

(٢) زيادة من النهاية واللسان ومنهما النقل

ونحو ذلك من التصريف.

(و) قَرَأْتُ (الحاملُ) وفى بعض النسخ الناقَةُ، أى (وَلَلَدَتْ) وظاهره شُمُولُه للآمَيْنَ .

(والمُقَرَّاةُ ، كَمُعَظَّمَة ) هي (التي يُنْتَظُ بِها الْقضَاءُ أَقْرَانِهَا ) قال يُنْتَظُ بِها الْقضَاءُ أَقْرَانِهَا ) قال أبو عمرو: (١) دَعْم فلانٌ جَارِيتَ إلى فُلانةً تُقَرِّنُها ، أَى تُمسِكُها عِنْدُها حتى تحيضَ للاستبراء ( وقد قُرَّنَتْ ) بالتشليد ( : حُيسَتْ لِنظكِ ) أَى حتى الْقَضَتْ عِلَنُها أَى حتى الْقَضَتْ عِلَنُها

(وأَقْرَاءُ الشَّمرِ: أَنْوَاعُه) وطُرُقُه وبُحوره، قاله ابنُ الأثير (وأَنْحَارُه) مَقاصِدُه، قال الهروى: وفي إسلام أي ذَرَ قال أنيس (١) . لقد وَضَعْتُ قَوْلُه عَلَى أقراء الشَّعْرِ فَلاَ يَلْتَشُمُ عَلَى لَسِانِ أَحد، أَى على طُرُقِ الشَّعْرِ وبُحورهِ (١) واحدها قَرْعُبالفتح، وقال الزَّمِخشري وغيرُه: أقراءُ الشَّعْرِ قواليه التَّي يُخْتَمُ بها ، كأَقْرَاء الشَّعْرِ التَي يُخْتَمُ بها ، كأَقْرَاء الطَّهْرِ التَي يَنقطع عنها (١) ، الواحد قَرْعُ

<sup>(</sup>١) في اللسان أبو عمرو بن العلاء

<sup>(</sup>٧) وقال أنيس ۽ لم ترد في اقسان ولا في النهاية وإنما جاء و أبي ذر : لقد وضعت وليل الجساء قال إن لقد

 <sup>(</sup>٣) في النهاية ٥ طرق الشعر وأنواعه وبحوره أسا
 اللسان فكالأصل

 <sup>(</sup>٤) في اللسان والنهاية التي ينقطع عندها

ومَصْنُوع ، وكمَقَعْد قَرِيةٌ بالشام من نواحي دمَشق ، لكن أهْل دمَشق ، والمُحدَّمُون يَضُمُّونَ المَمِ (۱) ، وقَد غَفَل عنه المُصَنَّف ، قاله شبخنا ، المُحدَّمُين (منه) أي البلدأو الموضع (المُقرَّمُيُونَ) وغَيْرهم ) منهم صبيح بن مُحرِّز ، وغَيْرهم ) منهم صبيح بن مُحرِّز ، وغَيْرهم ) منهم صبيح بن مُحرِّز ، ومَدد بن عَبْد ، وسُويَد بن عَبْد ، وراشد بن سعد، وسُويَد بن جَبلة ، ومُونَد بن جَبلة ، ومُونِد بن جَبلة ، ومُونِد بن عَبْد ، ومُونِد بن مَبْد ، ومُونِد بن جَبلة ، ومُونِد بن عَبد ، ومُونِد بن جَبلة ، ومُونِد بن عَبد ، ومُونِد بن عَبد ، ومُونِد بن عَبد ، ومُونِد بن مَبد ، ومُونِد بن عَبد ، ومُونِد المُحان ، وأبو البَمان ، وأبو البَمان ، وأبو البَمان ، وأبو البَمان ، وأبو المُحان ، وأبو

وكذا الذي قبلهما في النون ، وأما

وقُرُوً (١) وقيل بنثليثه (١) وقريءً كَبديسم ، وقيل هو قَرُوً ، بالواو ، قال الزمخشرى : يقال للبيتين والقصيدتين : هما على قَرْو واحد وقري واحد . وجمع القري أَقْرِيَةً ، قال الكَميْتُ :

وَعَنْدُهُ لِلنَّدَى وَالحَرْمِ أَقُ

وَفِي الحُرُوبِ إِذَا مَاشًا كَتَا الْأَهُبُ (٣) وَمُقْرَأً ، وَأَصْلُ القَرْوالقَصْدُ ،انتهى ( وَمُقْرَأً ، كَمُكْرَم ) هكذا ضَبطه المُحدَّدُون(د) وفي بعض النسخ إشارة لموضع (باليَمَنِ) مَعْدن النقيقي ) وهو أَجْوَدُ مِنْ عَقِيقِ عَيْرُها ، وعبارة المحكم : بها يُعمَلُ العَقيِقُ ، وعبارة العباب : بها يُعمَلُ العقيقُ ، وعبارة العباب : بها يُصنع وبه عُرف أَنَّ العقيقَ نَوْعَانِ مَعْدنِيًّ وبها عُرف أَنَّ العقيقَ نَوْعَانِ مَعْدنِيًّ

<sup>(</sup>۱) الذي في سعيم البلدان (مُقْرَى) بالبيمن و (مَقْرَى) بالشام وفي (مَقْرَى) قال. والمعارون من أهل دهنق على ضم المبلج أبي يقولون (مُقْرَى)

<sup>(</sup>۲) في معجم البلدان ( مَقَرَّ يَ ) شريع بن عبيد ابن عبد أما يونس بن عثمان فذكر في (مُقَرَّك). وراشد بن سد نه إلى مَقَرَّك

 <sup>(</sup>٣) أو الأمسل وجار بن أدوام بكسر بنت أدوه والتصويب مادة(أدة) وفي سبم المبادان (مقرى) دو قربات جار بن أدد ... المقرى وأم بكر إبن أرد المقرية

 <sup>(</sup>۱) جاش المطبوع « قوله الواحد قرز وقرز هكذا غطه جمر على واو فيمنا ولعله مراعاة لحركة الهميزة .

<sup>(</sup>۲) « وقبل بشليه » ليست في الحسان و لا النهاية وفي مادة ( قرا ) فيما وذكرا حديث أن دَرُ أيضًا ؛ واحدها قَـرُوْ \* وقـرُىُ \* وقـرَىُ \*

 <sup>(</sup>٣) البيت في النسائق ١٩٩/١ و كسائك النص . أسسا الأماس (قرنو) نفيه « ويقال النفسية تين . . . واحد و هو الرَّوى » و في الأصل : « النوى . . . . شالست الأهب » و التصويب من الفائق

 <sup>(</sup>١). جامش الطبوع: ٥ و هي عبارة الصاغاق في التكملة »

المنسوبون إلى القرية التى تَحْت جَبَل قاسِيُونَ، فمنهم غَيْلاَن بن جَعْفَ و المَقربي عن أَن أَمَامَة (ويَفْتَ حُ ابنُ السَّمْ السَّيْقِ السِيم ) منه ، فهي إذّا والبَلْدَة الشَّامِيَّة سَواء في الضَّبْط ، وكذلك حكاه ابنُ ناصر عنه في حاشية الإكمال ، ثم ابنُ ناصر عنه في حاشية الإكمال ، ثم يقولونه بضم السيم وهو خَطأ ، وإنما أورَدتُ هذا فإن بعضاً من العلماء ظنَّ أَن قَوْلَه وهو خَطأً من كلام ابنِ الكلبي أن قَوْلَه وهو خَطأً من كلام ابنِ الكلبي فنقل عنه ذلك ، فتأمل .

(والقرْأَةُ بِالكسر) مثل القرْعة ( : الوَبَاءُ) قال الأَصمعيّ : إذا قلمُت بِلادًا فَمَكَنْتَ بِهِ اللهِ صَمْعي في إذا قلمُت بِلادًا فَمَكَنْتَ بِهِ اللهِ عَشْرَةَ لِبلةً فقد ذَمَبتْ عنك قوْرَةُ البلاد ، فَاأَمًا فَوْلُهُ البلاد فإنما هو على حذف الهمزة المُتَحرِّكة وإلقائها على الساكن الذي قبلها ، وهو نوعٌ من القياس ، فأمّا إغرابُ (١) أبي عُبيد وظنّة إياها لُغَةٌ فخطأ ، كذا في لسان العرب وفي الصحاح أن قولَهم قررةٌ بغيسر وفي الصحاح أن قولَهم قررةٌ بغيسر همز معناه أنه إذا مَرض بها بعد ذلك

فليس من وَبَاءِ البلاد (١) قال شيخنا : وقد بقى فى الصحاح مما لم يتعرض له المصنف الكلام على قرله تعالى ﴿ إِنَّ عَلَيْنًا جَمْعَهُ وَقُرْآلَهُ ﴾ (١) الآية . قلت : قد ذكر المُؤلّف من جُملة

المصادر القُرآن ، وبَيَّن أنه بمعنى القراءة ، فَهُهُم منه مَعْنى قوله تعالى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ آنَهُ ﴾ أى قراءته ، وكتابُه هذا لم يَتَكَمَّلُ لبيان نُقُول المُفَسِّرين حتَّى يُلْزِمُه التَّقصيرَ ، كما هو ظَاهِرٌ ، فَلْيُمُهُم. (واسْتَقُر أَالجَمَلُ النَّاقَةَ ) إذا (تَارَكُها لِيَظْرُ أَلْقَحَتْ أَمْ لا) .

سِيسر عن أَبي عُبيدَة : ما دَامَتِ الوَديِقُ في ودَاقها فهي في قُرُوڻها وأَقْرَائها .

[ و مما يستدرك عليه مُقْرَأَ بن سُبَيْع بن (٣)

 <sup>(1)</sup> أي الأصل « إعراب » والنصويب من اللـــان . وبهاش المطبوع » عبارة السحاح لم تقيد هذا المحنى بقرة بغير هـــز انظر عبارته وتأملها » .

 <sup>(</sup>١) في الصحاح » من وَبَالِ البلد » والذي في اللسان
 كالأصل

<sup>(</sup>۲) صورة القيامة ۱۷

<sup>(</sup>۳) الذي نستة بزير تامر بالهدال سره ۱۰ و وسُفركي يسكنها آل مُشركي بن سميع . أما في معجم البلدان (مُشركي) فنيه و وقال الحداث في ابن الحائل هو مُشركي بن سبيع بن الحائل هو مُشركي بن سبيع بن الحارث ابن مالك . قال ومُشرى على وزن مُشكلي والكليسي يقول مُشركي بن سبيع بن الحارث ابن زيد . . ، و قي معجم البلدان أيضاً (علاف مُشرى) بن سبيع بن سبيع بن سبيع بن سبيع بن الحارث بن عبري مشركي بن سبيع بن الحارث بن عبرو . . .

الحارث بن مالك بن زيد ، كَمُكُرَم ، بَطْنُ من حِنْيَ وبه عُرِف البَلَدُ الذي باليَمن ، لَنْزوله وَوَلده مُقْرَى بن سُبَيْع بوزن مُعطَى قال : مُقْرَى بن سُبَيْع بوزن مُعطَى قال : فإذا نَسْتَ إليه شَدَّدتَ الياء ، وقد شُدَّدَ في الشَّعر ، قال الرشاطى ، وقد ورَد في الشَّعر ، قال الرشاطى ، وقد ورَد في الشَّعر ، قال الرشاطى ، وقد بخط مُهموزًا ، قال الشاعر مخاطب مَلكا :

ثُمَّ سَرَّحْتَ ذَا رُعَينِ لِجَيْشِ حَسَدَانِ (۱) حَاشَ مِنْ مُقْرَىٰ وَمِنْ هَمُدَانِ (۱) وقال عَبْد الغني بن سعيد : المحدثون يَكتبونه بالف ، أَى بعد سهل المهزة ، ويجوز أن يكون بعضهم سهل الهمزة ليُوافق ، هذا ما نقله المعتربين ، قال الحافظ وأما القرية الحثيريين . قال الحافظ وأما القرية المُولِّ مُقْرَى (۱) الحافظ وأما القرية هولاء فسكيت بهم .

> (وَاحِدَتُهُ)(٢) قَرْضِئَة (بِهَاءٍ). [] ومما يستدرك عليه :

دَقيقٌ (١) . فالمصنّف جَمَٰعَ بين القَوْلَيْنِ

بِهَجْلِ مِنْ قَسَّى ذَفْرِ الخُــــــزَامَى تَهَادَى الجَرْبِيَاءُ بِهِ جَبِينَــا (٣) وقد يُذكر في المُعنلُ أَيْضاً.

[قضأ]..

(قَضِيَّ السُّقَاءُ) والقُرْبَةُ (كَفَرح ) يَقْضَأُ قَضَاً فهوقَضِيُّ ( :فَسَدَ وعَفَنَ) هكذا في نسختنا بالواو ، عَطْفُ تفسير أو خاصًّ على عَامً ، وفي بعضهابالفاء ،

ولم تحفيظ ، بالخسيم (٣) ياتوت تحفيل الله بالفتح شم السيح الله بالفتح شم السيح و الفتح الله بالفتح الله المستبعا وابعة قريد من نواجى دمشق ، قال والمسافون من أهل دمشق على ضم المج

<sup>(</sup>١) في اللسان لطاف رقاق

 <sup>(</sup>۲) فی إحدى نسخ القامو من « و احده »

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (جرب) ومادة (قسا) ومادة (هجل)

[(وتَهَافتَ )] (١) وذلك إذا طُوىَ وهو رَطْبٌ وقربة قضئة فسدت وعفنت . (و) قَضَتْ (العَيْنُ) تَقْضَأُ قَضَأً كَجَبِـلِ فهي قَضْئَةٌ ( : احْمَرَّتْ واسْتَرْخَتْ مَا قَبِهَا) وقَرحَتْ( وفَسَدَتْ) والاسم القُضْأَةُ ، وفي حديث المُلاعنة : «إِنْ جَاءَتْ بِهِ قَضِيَّ العَيْنِ فِهُولِهِلالِ »(٢) أَى فاسدَ العَيْنِ ﴿ وَ ﴾ قَضَىَّ الثوبُ و (الحَبْلُ) إذا ( أَخْلَقَ وتَقَطَّعَ) وَعَفنَ من طُول النَّدَى والطَّيِّ (أَو) أَن قَضيُّ الحَبْلُ إذا ( طَالَ دَفْنُه في الأَرض فَتَنَهَّكَ) وفي نسخة حتى يَنْهك <sup>(٣)</sup> (و) قَضَى ۚ (حَسَبُه ، قَضَأً ) محرَّكةً (وَقَضَأَةً ) مثله بزيادة الهاء، كذا هو مضبوط في نسختناوالذى في لسان العرب قَضَاءة (١) بالمدِّ. وقُضُوءًا إذا عَابَ و( فَسَدَ. وفيه ) أَى فِي حَسَبِهِ (قَضْأَةٌ) بِالفَتْحِ(ويُضَمُّ) أي (عَنْتُ وفَسادٌ) اقتصر في الصحاح

 (۱) الزيادة من القاموس وفى الدان أيضا و قمه فعفن و "هافت و

على الفساد، وفى العباب على العيب، وجمع بينهما فى المبحكم، وإياه تبع المُصنَّفُ، قال المناوى: أحدهما كَاف والجَسع إطْنَابٌ. قلت: وفيه نَظَرٌ، قال الشاعر:

تُعَيِّرُني سَلْمَى وَلَيْسَ بِقُصَفًا وَلَوْ كُنْتُ مِنْ سَلْمَى تَفَرَّعْتُ دارِمَا (١) سَلْمَى : حَيٌّ من دَارِم وتَفَرَّعْتُ بنى فُلان : تَزَوَّجْتُ أَشْرَفَ نِسَاتُهم (٢) ، وتقول : ما عَليك في هــذا الأَمر قُضْأَةٌ ، مثل قُضْعَة بالضَّمِّ ،أَى عَارُوضَعَةً . وقرأتُ في كتاب الأنساب للبَلاذُريّ : وَفَدَ لَقيطُ بن زُرَارَةً التَّميميُّ على قَيسٍ بن مَسْعودِالشيبانيُّ خَاطِياً ابنتَه ، فغَضِب قيسٌ وقال : ألا كَانَ هذا سرًّا ؟ فقال : ولم يا عَمُّ؟ إنك لَرِفْعَة وما بي قُضْأَة ، ولئنْ سَارَرْتُك لا أَخْدَعْك وإِنْ عَالَنْتُكُ لَا أَفْضَحْك ، قال: ومن أنت ؟ قال : لَقيطُ بن زُرارة . قال : كُفُو كريم . . إلخ ، فقد

 <sup>(</sup>٣) الذي أن الفاموس و فتتهمتك ، وفي اللسان و حتى يتهتك ،

 <sup>(</sup>٤) في نــخة من القاموس أيضا و تضاء »

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح ومادة (قرع)

<sup>(</sup>۲) فی البت والدره نفرت آشایه ، و دو تصدیف. واتصویب ما سین . وانظر مادة فرع تفرعهم : تزوج سینة نسائه وعگیاهن ویقال تفرعت بن فلان تزوجت فی الدودة منه والسنام

أَنكِ فَتُكُ الْقَدُورَ (١) ابنَى بنْتَ قَيْس. (وقَضَى الشيءَ (كَسَمِعَ) يَقْضُوهُ قَضْلُ مَعَنَّ الشيءَ (كَسَمِعَ) يَقْضُوهُ وَقَضَلُ مَا الشيءَ (عَن كُراع (: أَكُلَ ، وأَقْضَأُه ) وقيل إنا هي أَنْضَأَه بالفاءِ ، وقد تقدم (و) يقال : للرجل إذا نسكَحَ في غَيْر كَفَاءَة : يقال : للرجل إذا نسكَحَ في غَيْر كَفَاءَة : يقال : إنهم (تقَضَّوُ امنه أَنْ يُرُوجُوه) يقول (اسْبَخَشُوا) استفعال من الخسَّة يقول (اسْبَخَشُوا) استفعال من الخسَّة (حَسَبُهُ) وعابُوه ، نقله الصغائي .

(قَفَيْت الأَرْضُ كَسَمِع قَفْاً) أَى (مُطَرِت ) (٢) وفي بعض السخ أَمْطَرُت وفيها نَبْت فَحَمَلَ عليه المُطرُ (فَتَغَيَّر نَبَاتُها وفَسَد) وفي المحكم بعد قوله المُطر : فَأَفْسَدُه ، قال المَناوى : ولا تَعرَّض فيه للتغيَّر ، فلو اقتصر المُصنَف على فَسَد لَكَفَى (أَو التَّفْءُ) على ما قال أبو حنيفة ( : أَن يُقَع الترابُ على ما قال أبو حنيفة ( : أَن يُقع الترابُ

[قفا]

(۱) انظر أيضًا معجم البلدان (صداء) قدد ذكر أناسمها مقافة بنت قيس بنخالد الشيباني والأغاني طبعة بولاق ۱۹/۱۲ وقد سإها القدور بنت في الحدين بن قيس ابن خالد

 (۲) ضبطت في القانوس و مطررت و في نسخة «مُطرِت» وهي التي أثبها منفقة مضبط اللسان.

على البَقْل) فإن غَسَلَه المَطَرُ وإلاَّ فَسَد (و) قد (تَقَدَّم) طَرَفٌ من هذا المعنى إذا في ف ق أ) وذلك أن البُهمي إذا أَرْبَهَا المَطَرُ فَسَدَت فلا تَأْكُلُها النَّعَم، ولا يُلتَفَتُ إِل ما نقله شيخُنا عن بعض النَّها إحالةً غير صحيحة، والنَّجبُ منه كيف سَلَّم لَقائلِه قَوْلُه.

منه كيف سلم لقائله قوله .

(واقتفاً الخرز كمشل (افتقاًه) : أعاد عليه ، عن اللّحياتي ، قال : وقيل لامرأة : إنك لم تُحسني الخرز فاقتفيه أي أعيد عليه واجعلي عليه بين الكُلْنَتَيْن كُلْبة ، كما تُخَاطُ البواري إذا أعيد عليها ، يقال : اقتفالُته أنه أعدت عليه والكُلْبة : السّير والطَّاقة من اللّيف ، يُستعمل كما يستعمل للاشقي الذي في رأسه حجر مُشيعة فَيَدْخُلُ في مَوضع الخرز ويُدْخِلُ في مَوضع الخرز ويُدْخِلُ أو الخيط في الكُلْبة وهي الخارز يبد وقد الخيط في الخرز ويُدْخِلُ أو الخيط في الخرز ويُدْخِلُ السّيرة السّيمة السّيرة السّيمة السّيرة المتعمل الكُلْبة ، وسيأتي في حرف الباء ،

[قمأ]. (قَمُأً) الرجلُ وغيرُه (كجَسِعَ

وكَرُم قَمْأَةً) كرحْمَة ، كذافي النُّسخة ُ لا يَعْنَى هَنَا بِهِ المَرَّةَ الواحِدَةِ البُّنَّةَ ، كذا في المُحكم (وقَمَاءةً) كسَحَابة ( وقُمَاءُ (١) بالضم والـكسر) إذا (ذَلُّ وصَّغُرً) في الأعين (فهو قَمي م) كأمير: ذَليلٌ . وفي الأَساس : فُلانٌ قَميُّ ، لَـكُنَّهُ كُمُّ (١) (ج قَمَاءُ وقُمَاءُ كَجِبَال وَرُخَال) الأَخيرة جمعٌ عَزيز، والأُنثي قَميثةً ، ولشيخنا هنا كَلاَمُ عَجِيبِ (و) قَمَأَت(المَاشيةُ) تَقْمَأُ ( قُمُوءًا وقُمُوأَةً ) بضمهما ( وقَمْأً ) بالفتــح (و) قَمُون (قَمَاءَةٌ وقَمَاءً) بالمَدُّ فيهما ،وفي بعض النسخ بالتحريك والقصر في الأولى منهما (٣) ( : سَمنَتْ ، كَأَقْمَأْتُ ) رُباعيًا ، وفي التهذيب فَمَأْتِ المَاشِيَةُ تَقْمَأُ فَهِي قَامِئَةٌ : امْتَلَأَتْ سمَناً ، وأنشد للباهليّ :

(۲) أن الأصل « فندن قميء لكنه لميء » والتصويب مسئ
 الأساس وفيه « فلان قمي " إلا أنه كمي" » وقد أشير
 جهاش المطبوع إلى ما في الأساس

(٣) الذي ق المان و قعاءة وقعاء وقعاماً وقعماء وقعاءة
 رحمة عدا المصادر الثلاثة الأول قعوءاً وقعوءة
 وقعماً

وَحَـرُد طَارَ بَاطِلُهـا نَسهـــلاً وَأَخِلَتُ قَدُوْهَا شَكَرًا قِصَارًا (١) (و) قَمَأت ( الإبلُ بالمُـكانِ : أَقامَتْ) به وأعجبته (١) (لِخِسْهِ) وسَنتَ فيه . وقَمَأْتُ بِالمُـكانِ قَمَاًً : دَخَلْتُه وأَقَنْتُ به .

قال الزمخشرى : ومنه اقْتَمَأَ الشَّيَّ عَ إِذَا جَمَعَه .

والقَمْءُ: المَكَانُ الذى تَقْيمُ فيسه النَّاقةُ والبعيرُ حَى يَسْمَنَا ، وكذلك المرأةُ والرجلُ .

(و) يقال: قَمَأَت الماشيَةُ مُكَانَ كذا (٣) حتى (سَمِنَت) (١) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يَقْمَأُ إلى مَنْزِل عائشة كليرًا، أي يَدْخُلُ

قال شيخنا : إن المعروف قَمُوَّ ، كَكُرُم : صار ذَليِلاً ، وَقَمَأً ، كَمنَع : سَمِن ، إلى آخره . قلت : ولكن المَفهوم من سِياق صاحِب اللسان

 <sup>(</sup>۱) اللسان وفيه و وَجُرْد » وهو الأثبه بالصواب.
 وفه أشها و أنث الناها."

ویب پیده اراحت ابلسی (۲) بهاش المطبوع و قر له وأعجبته لمله وأحبته <sub>و</sub> أو هذا والذی فی اللسان و أقامت به وأعجبها خرصهه

وسمنت فیه (۳) فی السان و مکان کذا به

<sup>(</sup>٤) في القاموس : لخصبه فسمنت

استعمالُهما في المتنى الثانى كما عَرَفْتَ. (وَقَمَاهُ كَمَنْعَهُ) قَال شيخُنا: مَرَّحَ أَهِلُ الصَّرْفِ وَالاستقاقِ أَنَّ هَذَا لِيس لُغَةً أَصْلِيَّةً، بِل بعضُ العرب المنسوه (: قَمَعُه، وأقمأُه الصَّغْرَوو] (١) أَبْدلُوا الهمزةَ عَيْناً . قلت: ولذا قال أذَلَّهُ ) وفي بعض النسخ : ذَلَلهُ ، والصَّاغُرُ: القميءُ يُصَغَّر بذلك وإن لم يكن قصيرًا، وكذا أقمينتُ مُعتَلَّ بذلك وإن أي ذَلَلتُهُ (و) أقمأ المكان أوالمرعى أي ذَلَلتُهُ (و) أقمأ المكان أوالمرعى (القُومُ: سَمنتُ إبلهم) وفي بعض الأمول : ماشيتُهم . (القُومُ: سَمنت إبلهم) وفي بعض الأصول : ماشيتُهم .

(والقَمْأَةُ: المَكَانُ) الذي (لا تَطْلُعُ عليه الشَّمْسُ) نقله الصاغاني، وهو قولُ أَنِي عَمْرُو ، وعند غيره : الذي لا تُصِيبُه الشَّمسُ في الشَّنَاءِ وجمعها القَمَاءُ (كالمَقَمَّأَةُ والمَقْنُوَةَ) يَقَمِضُ المَّضَحاة وهي المَقْنَاةُ إلَّ والمَقْنَوَةَ) والمَقْنَوَةَ أَنَّ والمَقْنَوَةُ ،

وعن أبى عمرو المِقْنَأة والمَقْنُوَة : المَكانُ الذي لا تَطْلُع عليه الشمسُ، وسيأتى قريباً (و) إنهم لفي القَمْأَة أي ( الخِصْبُ والدَّعَةُ ، ويُضَمَّ ) فيقال قُمْأَة على مثال قُمْعَة .

(و) عن الكسائي (ما قاماًه) وماقاناًه وماقاناًه وماقاناًه الشيء (ما واققته ) وما يقامشي الشيء : مايوافقي . (وعشرو بن قمية كسوبية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ( وتقماً الشيء : أخذ خياره ) حكاه تعلنب ، وأنشد لابن مُقبل لقد قضيت فك كر تستهرن شقهاً

ميًّا تَقَمَّأْتُهُ مِنْ لَلَّةَ وَطَهِم شَيخُنا هذا محلُّ إنشاده ، وَوهم شَيخُنا فأنشده في معنى تَقَمَّأْتُ الشَّيء : جَمْعُتُهُ شَيْئًا بعد شيء (و) تَقَمَّأً (المكانَ) أي (وَاقْقَهُ نِأْقَامَ به ، كَقَمَاً) مُلائيًّا، أي يُستعمل مُتعلَّيًا بحرف الج وينفسه.

[قنأ] . (قَنَـــأً) الشَّيْءُ (كَمَنَع) بَقْنَأُ

<sup>(1)</sup> زيادة من الفاموس. وبهامش ألمطبوع و توله وأتماء أذله كذا بخطه والذي في الشخة المتن المطبوعة و أتماء صغره و أذله ، ويؤيدة قول الشارح : والصاغرالجي هذا وقول الشارح هو نص الشان (٧) في الأصاء هالمتأه من المتاهدة في المت

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ، المقنآ ، والتصويب من السان وفي سادة
 قنأ أيضا ريقال فهما أيضا مقناة ومقنوة بدون هنز .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۷ والسان والصحاح والمقاييس ه /۲۱ وق الأصل « لقد قضئت »

(قُنُوءًا) كَقُعُود ( : اشْتَدَّت حُمْرَتُه ) قال الأَسودُ بن يَعْفُرَ : يَسْمَى بها ذُو تُومَتَيْنِ مُشَمِّرٌ

قَنَأَتْ أَنَامُلُهُ مِنَ الفَرْصَاد (۱) وفي الحديث : وقَدْ قَنَأَ لَوْنُهَا . أَي اشتَدَّتْ حُمْرَتُهَا ، وتَرْكُ الهمز فيه لَمُنَّ أَخرى . وشيءٌ أَخْمَرُ قَانِيً أَي لَمُنَّ أَخرى . وشيءٌ أَخْمَرُ قَانِيً أَي شَيدُ الحُمْرة ، وقد قَناً يَقْناً . (وَقَنَاتُهُ ) تَقْنَدٌ و (تَقْنِينًا) أَي حَمَّرتُه . (و) قَناً (اللَّبَنَ) ونَحْوَه (: مَزَجَهُ) بالماء ، وهو مجاز .

(و) قَنَا (فُلاَنا) يَقْنَوُه قَنْأ (: قَتَلَهُ أَوْ حَمْلَا (: قَتَلَهُ أَوْ حَمْلَا على قَتْلِهِ ، كَأَقْنَاهُ) إقْناء ، رُباعيًا . (و) قال أبو حنيفة : قَنَأ (الجلّدُ) قُنُوءا (: أُلْقَيَ فَي الدِّبَاغ ) بعد نَزْع نَضُولُه ، وقَنَّاه صَاحِبُه : دَبَغه (و) قَنَأ (لِحِبّته) أي (سَوَّدَها ) بالخضاب ، (كَقَنَّاهًا ) كَنَّ تَقْنَعُ ، وفي الحليث : مَرَرْتُ بِأَبِي بَكْرٍ فإذا لِحِيتُه قَانَتُهُ . وقَنَاتُ هي بالخضاب ("كَقَنَّامًا ) بالخضاب المُخضات على المخضاب المُخصَات على بالخضاب المُخصَات على المُخصَات على المخصاب المُخصَات على المخصاب المُخصَات على المُخصَات على المُخصَات المجارية بالمخصاب المُخصَات المجارية بالمخصاب المؤصَات المجارية المخصَات المجارية المخصَات المجارية المخالف المجارية المخالية المخالية

بالحِنَّاء : اسْوَدَّت ، وفى التهذيب : احْمَرَّت احمرارًا شديدًا ، وفى قول الشاعر :

وَمَا خِفْتُ حَتَّى بَيَّنَ الشَّرْبُوالأَذَى بَقَانِيَّةً أَنِّى مِنَ الحَّىِّ أَبْيَنُ (١) هُو شَرِيبٌ لِقَوْمٍ ، يقول : لمِيَزالوا يَمنعوننى الشُّرْبَ حَى احْمَرَّت الشمسُ. (و) فى التهليب : فَرَأْتُ لِلْمُؤَرِّج : يقال : ضَرَبْتُه حَى (قَنِيٍّ، كَسَمِع) يَقْنَأُ قُنُوءًا إذا (مَاتَ و) قَنِيْ(الأَدِيمُ : فَشَدَ، وأَقْنَأَتُه) أنا : أَفْسَدته .

( وَقَنَاهُ كَسَحابِ : ) اسم ( مَاء) من مياهِ العَرب ، وفي بعض النسخ بالألف واللام ، وضبطه بعضهم كُفُراب ، وقال صاحب المشوف : والظاهر أنَّ هَمْزَته بَدلٌ من واو لأأصل ، لأنالبكريَّ ذكر أنّه مقصوروقال: يُكتب بالألف ، لأنه يقال في تَشْنيته والمقول ، انتهى . وأما قِنَا بالكسر والقصر فسيأتي في المُعْتَلُ .

(وَأَقْنَأْنِي) الشَّيُّ : (أَمْكَنَني)ودَنَا مني. ( والمَقْنَـأَةُ وتُضَمُّ نُونُه ) هي

<sup>(</sup>۱) الخسان والصحاح والجمهرة ۲۸۷/۳ والأسساس والصبح المنسير ۲۹۷ (۲) في المسان ومن المنشاب:

<sup>(</sup>۱) السيان

(المَقْمَأَةُ) بالم عنى الْعَوْضِع الذي لا تَطْلُع عليه الشمسُ، وهي القَنْأَةُ (١) أَيضاً، وقبل: هما غيرُ مهموزَيْن، قال أبو حنيفة: زعم أبو عمرو أنها المكانُ ولهذا الذي لا تَطْلُع عليه الشمسُ، ولهذا وقبةٌ، لأَنه يَرْجِعُ إلى دَوَّامُ الخُضْرَةِ، من قولهم قَنَاً لِحْيَتَهُ إِذَا سَرَّدَها، وقال غيرُ أَن عمرو مَقْنَاةٌ وَمَقْنُوةٌ، بغير همز، نقيضُ المَضْحَاةِ.

[قىيأ]،

(قَاءَ يَقِيءُ قَيْأً واسْتَقَاءً) ويقال أيضاً : اسْتَقَاءً) على الأصل (وَتَقَيَّأً) أَيضاً : اسْتَقَاءً، أَى اسْتَخَرَجَ مَا فَى الجَوْفِ عَامداً وأَلْقَاهُ ، وفى الحديث «لَوْ يَعْلَمُ الشَّارِبُ قَالِماً مَاذاً عَلَيْهِ لَاسْتَقَاءً ما شَرِبً » وأنشد عَمِيهُ لَاسْتَقَاءً ما شَرِبً » وأنشد أبو حنيفة في استقاء يمنى تَقَيَّأً : وكُنْتُ مِنْ دَائِكَ ذَا أَقْسَلاس

فَاسْتَقِينَ بِشَمَرِ القَسْقَالَ (٢)

(وقيّاً أه الدَّواءُ وَآقَاءه) بِمَعْنَى ، أَى فعل به فعْلاً يَتَقَبَّأ منه ، وقيَّاتُه أَنا ، وَسَرِّتُ القَيُوء فَمَا قَيَّأَى ( والأسمُ القُياء ، كَغُرَاب ) فهو مثل العُطاس والدَّوار ، وفي الحديث أَ الرَّاجع في هيئه ، وفيه ، مَن ذَرَعَه القَيْءُ وهو صَائِمٌ فلا شَيْء عليه ، ومَن تَقَيَّا فَعَلَيْه الإعادة التَّ أَى تَكَلَّفه وتَعَمَّده .

وقَيَّأْتُ الرَّجُلَ إذا فَعَلْتَبَه فِعْلاً يَتَقَيَّأُ منه.

وَقَاءَ فُلانٌ مَا أَكُلُ يَقِينُهُ قَيْلًا إِذَا أَلْقَاهُ، فهن قَالِيُّ (١) ويقال : به قُياء إِذَا جَعل يُكْثِر القَيْء

(والقَيُّوءُ) بالفنسج على فَعُولُ ما قَيَّاكَ ، وفي الصحاح : الدَّواءُ الذي يُشْرَب للقيْء ، عن ابن السّكَيت ، والقَيُّوءُ ( : الكثيرُ القَيْء كالقَيُّو كَعُدُوًّ) حكاه ابن الأَعرابيّ ،أي بإبدال الهمزة واوا وإدغامه في واو فَعُولٍ ، قالَه شَيْخُنا . وقال صاحبُ اللسان وتبعه صاحبُ المشوف : فإن كان

<sup>(</sup>١) في اللسان و وهي المقنأة أيضا » لكن ما جاء في (قمأ) « القَــَمأة » يؤيد هنا «القَــَنْأة »

<sup>(</sup>٣) چاش الطبوع: «قوله: وكت وأنشه في السان في مادة (قول مي) « ال كت «أول مادة (قو بيس) « وكت » كم عاد الفقائي بغلة چه الكرفي كما في المسان و الفقائي بغلة چه الكرفي كما في المسان و الفقائي مع هذا و الزجر لرؤية كما في مادة (شمر) ومادة (قمس) وراحيًّ) وستعو كات ديوله من ١٥٠٥

<sup>(</sup>١) في النسان : فهو قام

إنما مَثَّلَهُ بعَدُوًّ في اللفْظ فهو وَجيهٌ، وإن كان ذَهَبَ به إلى أنه مُعْتَلُّ فهو خَطَأً ، لأَنَّا لا نَعْلَم قَيَيْتُ ولاقَيَوْتُ ، وقد نَفَى سيبويه قَيَوْتُ وقال: ليس في الكلام مثلُ حَيَوْتُ ، فإذًا ما حَكاه ابنُ الأعرانُ من قولهم قَيْرٌ إنما هــو مُخَفَّفٌ مِن رَجُل قَدُوهِ ، كَمُقْرُو في مُقْرُوءٍ ، قال : وإنما حَكَيْنَا هذا عنابن الأَعرانُ ليُحْتَرَس منْه ، ولئلاَّ يَتوَهَّمَ أَحدُ أَنَّ قَيْرًا من الوَّاوِ أَوِ اليَّاءِ ، ولا سيَّمَا وقَد نَظَّرَهُ بِعَدُوًّ وهَدُوًّ ونَحْوهما من بنَات الواو والياء ، (وَدَوَاوُّه المُقَيِّيُّ) كمُحَدِّث والمُقيئ ، كمُكْرم ، على القياس من أَقاءَه ، وفي بعض النسخ ودَوَاءُ القّيُّءِ أَى أَن القَبُوءَ يُطلَق ويُر ادبه دَوَاءُ القَيْءِ أَى الذي يُشْرَب للقَيْءِ ، والشخْصُ مُقَيَّأً كَمُعْظَّم .

روقاءت الأرضُ الكَمْأَةَ: أخرَجَتُها وأَخْرَجَتُها وقاءت الأرضُ الكَمْأَةَ: أخرَجَتُها وأَخْهَرَتُهَا ، وقى حديث عائشة تَصِفُ عُمَر: وبعَجَ الأرْضَ فقاءت أكلها ، أَى أَظْهَرَتْ نَباتُها وخَزَائِنَها والأَرْضُ تَقْبِي ءُ النَّدَى ، وكلاهما على المنكل وفي الحديث «تَقييءُ الأَرْضُ أَفلاذَ كَبِدها » أَى تُخْرِج كُنوزُها الأَرْضُ تُنْفِي مُحْدُوزُها

وتَطْرَحُها على ظَهْرِها . قلت : وهو من المحان

( وَتَقَيَّأَت ) المرأةُ إِذَا تَهَيَّأَتْ لَلْحِمَاعِ و (تَعَرَّضَتْ لَيَعْلَهِا)لِيُجَامِعَها (وَأَلْقَتْ نَفْسَها عَلَيْهِ) وعن الليث : تَقَيُّوُهُا : تَكَسُّرُها له وإلقاوها نَفْسَها عليه ، قال الشاع :

تَفَيَّأَتُ ذَاتُ الدَّلَالِ وَالخَفَسِرْ (۱) لِمَاسِ جَافِي الدَّلَالِ مُفْشَعِرْ (۱) وقال النَّالِ مُفْشَعِرْ (۱) وقال النَّالِي : الظَّاهِرُ أَنَّ البَعْلَ مثالٌ وأن المُرادَ الرَّجُلُ بَعْلاً أَوْغَيْرَه، وأَنَّ إِلْفَاءَ النَّفْسِ كَذَلِكَ . وقال الأَزهريّ : تَقَيَّأَتُ ، بالقاف، بهذا المعنى عندى تصحيفٌ ، والصّوابُ تَفَيَّأَتُ ، بالفاء ، وتَفَيُّوْهَا تَثَنَّيها وتَحَدُّرُها عَلَيْه، من الفَيْء وهـو

(وثَوْبٌ يَقِىءُ الصَّبْغَ، أَى مُشْبَعٌ) على المَثَلِ، وعليه رِدَاءُ وإزَادٌ يَقْيِآنِ الزَّعفرانَ، أَى مُشْبَعَانِ

وقَاءَ نَفْسَهُ ولَفَظَ نَفْسَهُ: مَات، انتهى .

(فضل الكاف) معالهمزة . [1515]

(كَأْكَأً) كَأْكَأَةٌ كَدَحْرَجَة إذا ( نَــكُصَ) أَي تَأَخَّرَ ( وَجَبُنَّ ) ، واقتصر الجوهري على نَكُصَّى، وزاد ضاحبُ العُباب : جَبُن ، وَإِيَّاه تَبع المُصنَّف (كَتَكَأُكاً) وتكَعْكُم . (والكَأْكَاءُ كَسَلْسَال) عن أبي عمرو أنه ( الجُبْنُ الهالـعُ ، و) هو أيضاً (عَدُّوُ اللَّصِّ) هو جَرْيُهُ عند فرَاره .

(وتَكَأْكَأً) تَكَأْكُوًّا (: تَجَمُّعَ) ، نقله الجَوهريُّ وغيرُه (كَكَأْكَأَ) ثَلَاثيًّا (١). وسقط عيسى بنُ عُمَرَ النحويُّ عن حِمار له ، فاجتمع عليه الناسل ، فقال مالَكُم تَكَأْكَأْتُم علَى تَكَأْكُو كُم عَلَى ذى

جنَّة فَافْرَنْهُ عُوا [عني] (٢) . أي اجتمعْتُم، تنكُّوا عَنِّي ، هذا هو المشهور ، والذي في الفائق نَقلاً عن الجاحظ أن هذه

القصَّةَ وقَعَت لأَبي عَلْقَمةَ في بَعْض طُرُق البَصْرَة ، وسيأنى مثلُ ذلك عن

ابن جنِّي في الشُّواذِّ في تركيب

(٢) زيادة من اللسان والفائق ٢ /٣٩

ف رقع، ويروى: عَلَى ذى حَبَّة أَى حَوّاءِ .

وتَـكَأْكَأَ القومُ: ازْدَحَمُوا . وفي حَدِيث الحَكم بن عُتَيْبَةً: خَرَّجَ ذاتَ يَوْم وقد تَكَأْكَأُ الناسُ عَلَى أَحِيه عَمْرَانَ فَقَالَ: سُبِحَانَ اللهِ: لَوْ حَدَّثَ الشَّيْطَانُ لتَكَأْكَأَ النَّاسُ عَلَيْه . أي عَكَفُوا عليه مُزْدَجِمينَ .

(و) تَكَأْكَأُ الرجلُ (في كَلامه: عَيَّ) فلم يَقْدر على أن يتكَلَّمَ ، عن أنى زيد ، ويُرْوَى عن اللَّبْتْ : وقد تَــكَأْكَأَ إَذَا انْقَدَعَ . (و) قال أبو عمرو: ( المُتَكَأْكَيُّ ) هو ( القصيرُ ) كذا في اللسان.

### [ كتأ] .

(الكَتْأَةُ) على فَعْلَة مهموز ( :نَبَاتُ كالجِرْجِيرِ ) يُطْبَسخ فيُوْكل، قال أَبو مَنصورِ : هي الـكَثَاةُ ، بالثاء ولم يهمز (١) وتُسمَّى النَّهْقَ ، قاله أبو مالك وغيره.

( والكُنْتَأْوُ كَسِنْدَأُهِ ) صريحُ كلام النُّحاة أَن النُّونَ زائدةً ، فوزنه

<sup>247</sup> 

<sup>(</sup>١) الذي في اللمان الكشأة بالثاء وتسمى . .

والواو زائدتان (: الحَبْلُ الشَّدِيد) (١) والواو زائدتان (: الحَبْلُ الشَّدِيد) (١) كذا في النُّسخ بالحاء المهملة وسُكون المُوحَّدة ، وفي بعضها بالمي بدل الموحدة، وفي بعضها الجَمَل بالجيم والميم، وهكذا هو مَضبوط في الخُلاصة والمروف، وغَلِظ من ضَبطخلافذلك، والرجلُ (المَظِيمُ اللَّمْيَةِ الكَّنَّهُا) هكذا والرجلُ (المَظِيمُ اللَّمْيَةِ الكَنَّهُا) هكذا الحَسَنُها) وهذا عن كُراع.

[كثأ].

(كَثَأَ كَثُأً كَثُأً إِذَا (ارتَفَعَ فَوَقَ المَاءِ وَصَفَا لِكُثُأً كَثُأً إِذَا (ارتَفَعَ فَوقَ المَاءِ وَصَفَا المَاءُ مِن تَحْتُه) قاله أَبو زيد، ويقال كَثُأً وكَنَّعَ إِذَا خَثُرَ وَعَلَاهِ دَسَمُه . كَثُأً وكَنَّعَ (القَدْرُ) كَثُأً (: أَزْبَدَتْ) لِلْغَلْي (و) كَثَأً (القَدْرُ) إِذَا (أَخَذَ رُبَدَهَا) وهو ما ارتفع منها بعْدَالغَلَيان (و) كَثُأً (النَّبْتُ) والوَبَرُ يَكُثُأً كَثُأً وهو كَثُفَ وهو كائيً : نَبَتَ و (طَلَعَ أَو كَثُفَ وَغُلُظَ وطَالَ ، و) كَثَأً الزَّرْعُ غَلُظ و والكَبَ أَ وَكُشَةً في (النَّقَ ، كَدَكَنَّأً ) مُشَدَّدًا (تَكُشَةً في الكُلِّ) عَلَا أَوْرَهُ والوَبَرُ والوَبَرُ والوَبَرُ والنَّبْتِ ، الكُلِّ ) غَلُط والوَبَرُ والوَبَرُ والوَبَرُ والنَّبْتِ ، الكُلِّ ) غالاً والوَبَرُ والوَبَرُ والوَبَرُ والنَّبْتِ ،

(١) ق القاموس والجمل الشديد »

وكذا فى اللَّحْيَةِ وسَتُذكر ، هذا هو المفهومُ من كلام الأنَّة ، بل صرَّح به ابنُ مَنظور وغيره ، وكالمُ المُوَلِّف يُوهِم استعمالَ التَّضعيف فى اللَّبَن والقدر أيضاً ، وهو خلاف ما صَرَّحُوه ، فافهم ، وقد سكت عنه شيخنا تقصيرًا ، وأورد عن ابن السَّيت شاهدًا فى اللَّحْيَة فى غير مَحله ، وهو عجيب .

وكَثْأَةُ اللبن) بالفتح (ويُضَمُّ) والسَّكُنْعَةُ بالعين (: مَا عَلاَهُ مِن اللَّسَمِ) والسَّكُنْعَةُ بالعين (: مَا عَلاَهُ مِن اللَّسَمِ) والخُثُورَةَ ، (أو) هو (الطُّفَاوَةُ) مِنَ فَوْقَ المَاهِ. وكُثْنَاةً القيد (: زَبَدُها ، يقال : خُدْ كَثْنَاةً قيد له وكُثَانَها ، وهو ما ارتفع منها بعد ما تَغْلى .

(و) يقال: ( كَنَّا تَكْثيبُا) إذا ( أكلَ ذَلك) أي ما على رَأْسِ اللَّبَنِ ، فاستعمالُ المَزيد هنا بمعنى سوى ما نَقدَّم في لسانَ العرب ، قال أبو حاتم : من الأقط الحَثُ وهُو ما يُكَبَّأُ في القدْر ويُنْصَبُ ، ويكون أعلاه غَلِيظًا . وأمَّا المُصرَعُ ( ) فالذي يَخْنُر ويكاد يَنْضَجُ المُصرَعُ ( ) فالذي يَخْنُر ويكاد يَنْضَجُ

<sup>(1)</sup> كذا ضبط اللسان فى هذه المادة ولعلمها المُضَرَّع من قولهم ضَرَّعت القدر تضريعاً : حان أن تُدُّ، ك

والعاقدُ: الذي ذَهَب ماوُّه ونَضحَ ، والكريسُ: الذي طُبِخُ مع النَّهَق أو الحَمَصيص (١) ، وأمَّا المصل فمن الأَقط يُطْبَخ مَرَّةً أُخْرَى أَ، والثُّورُ: القطعة العظيمة منه.

(و كَنْشَأْت اللِّحْيَةُ)، بزيادَة النون، ويروى : كَنْتَأْت بِالنَّاءِ المُثنَّاة الفَوْقيَّة ، كذا في لسان العزَّب ، ومن هنا جَعله المُصنِّف مادَّةً وحُدَهـــا ( : طَالَتُ وكَثُرَتُ ) أَي غُزُر شَعَرُها (كَكَنَّأْتُ) ثُلاَثيًّا (وكَثَّأَتُّ) مَزيدًا، وأنشد ابن السِّكبت: وَأَنْتُ امْرُولُ قَدْ كَثَّأَتْ لَكَ لَحْيَةً

كَأَنَّكَ منْهَا قَاعِدٌ فِي جُوالِقِ (٢) هذا مَحلُّ إنشاده ،ويروى «كَنْشَأَتْ » (والكنشأو: الكنتأو) ععني ، وقد ع فْتَ أَن التَّاء لُغةُ فِي الثَّاء ولحْمةُ كَنْشَأَةً ، وإنَّه لَكَنْتَأُ اللَّحْيَة وَكَنْشُؤُها (")

وسيأتي البحثُ أيضاً مع المناسبة إن شاءَ الله تعالى .

(والكَثْأَةُ) بالفتح (والكَثَاةُ) كَقَناة (بلاهمز)، نقله أبوحنيفة عن بعض الرُّوَاةِ هُو الكُرُّاثُ وقيل:الحنْزَابُ ،وقيل: بَذْرُ (أَ) (الجرْجيرُ) قاله أَبومنصور (أو بَرِّيُّهُ )لابُسْتَانيُّهُ ، وقَال أَبومالك : إنها تُسَمَّى النَّهَق ، وسيأتَّى تَفْصيلُه في دهق. . [أكدأ]

(كَدَأَ النَّبْتُ كَجَمَعٌ وَسمعَ) يَكُدَأُ (كَدُأً ) بفتح فسكون ( وكُنُوءًا ) بالضم، أي (أصابُّهُ البَرْدُ فَلَبَّدَهُ في الأَرْضُ) أَى جعل بعضه فوق بعض (أو) أصابه (العَظَشُ فَأَبْطاً نَبْتُه، وَكَدَأَ البَرْدُ الزَّرْغَ كَمَنَاعَ) وهو الأَكثر (: رَدُّهُ في الأَرض) بأَنوَقَف أَو انْتُكس أَو أَبطأً ظُهورُه (كَكَدَّأُهُ) 3:15

( وَأَرْضٌ كَادِئَةٌ ) أَى ( بَطيئَةُ ) النَّبَاتِ و (الإِنْبَات) . وإبل كادئةُ الأَوْبَارِ : قَلْمِلَتُها ، وقد كَدَنَتْ تَكْدَأُ كَدأ ، وأنشد:

 <sup>(</sup>١) ق الأصل و الحمضيض » والتصويبُ من اللمان ومن مَادة ( حمص )

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح

<sup>(</sup>٣) الذي في اللمان وإنه لَكَنثاء اللجبة وكَنْثُمَ مُها

<sup>«</sup> كَوَادِيُّ الأَوْبَارِ تَشْكُو الدُّلَجَا (٢) « (١) في اللسان بـزُرُ الحرجير

(وَكَدِيَّ الغُرَابُ كَفَرِحَ) والذي السان العرب كَدَا مفتوحاً (١١) ، ولذا قال شبخنا: وأما كَدِيُّ كسمِع فلغة قليلة : إذا رأيتَه (صَارَ كَأَنَّهُ يَقِيءُ في) قليلة : إذا رأيتَه (صَارَ كَأَنَّهُ يَقِيءُ في) بالشين المُعجمة شم الحاء المهملة وبعد مو مَضْبوط في النسخة المقروعة ، وفي نسخة بالحاءين المهملتين بمعنى الصوت مطلقاً ، قاله شيخُنا ، وكذلك نَكَدَ مطلقاً ، قاله شيخُنا ، وكذلك نَكَدَ مطلقاً ، قاله شيخُنا ، وكذلك نَكَدَ إِنْ المَهْمُ إِنْ المُعْمِدِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ أَرْضِه ، يَذَكُنُ مَا سِيأَتَى (و) كَذَا (البَقْلُ) فيكون مجازًا .

ُ (وَكُوْدَأَ) كَخَوْقَلَ كَوْدَأَةً ، إذا (عَدَا) أَي أَسرَع فِي مَشْيه .

(والكَنْدُأُوُ) لَغَةَ فَى الكَنْشَأُو وهـو (الجَمَلُ الغَلِيظُ )وسيأتى فى كند أيضاً. [كرثأ] .

(الكرْثِيُّ كَزِيْرِجِ)أهمله الجوهرى، وقال الأصمعي :هو(السَّحَابُ المُرتَفِيعُ المُتَراكِمُ) بعضه على بعض، كأته لغةفىالكرْثِيْ بالفاء ( وقَيْضُ الْبَيْضِ

وهو قشرته العُلْيًا اللازقة بالبياض،
لغة في الكرِّق أيضاً (و) الكرِّئيةُ
(بهاء وقد يُعْتَحُ) أوَّله، على الفتح
اقتصر الصغاني (: النَّبْتُ المُجْتَمِعُ
المُلْتَفُّ، ورُغُوةُ المَخْصِ(۱) إذا حُلِب
عليه لَبنُ شاة فارتفع ، كل ذلك
ثلاثي عند سيبويه (وكرْئاً شَعْرُه
وغَيْرُه) كالسحاب (: كثرً) والتف ، في
لغة بني أسد ، كما في المحكم (وتَرَاكم ، في
كتَكُرْئاً الناسُ إذا

 <sup>(</sup>۱) الله في اللهان وكلد عالفر أب يكل أكد أنه الهو إذن على نص القاموس

<sup>(</sup>١) ق السان و المضر و

 <sup>(</sup>۲) أن النسان (قرث) النقض أما الناج أيضا أن (قرث)
 فهي و النفض »

وعبارة الفصيسج: هو بُسْرٌ قَرِيفَاء وكَرِيثَاء وقَرَاثَاء ، كُلُّ ذَلك وَلَكَ أَلَّه مِنْ الْبُسْرِ معروف ، ويقال: إنه أَطْيَبُ التَّمْر بُسْرًا ، والبُسْرُأَخْضَرُ التَّمْر ، قال شيخنا: واقتصرالكسائي على القريفاء ، بالله ، وأبو القدَّاح (۱) على القريفاء ، بالله ، وأبو القدَّاح (۱) البوهري الكريثاء والكرائباء ، وأغفل المجوهري الكريثاء والكرائباء ، والمصنف الكراثاء في المثلثة ، وذكرهما مماً في المهروز ، انتهى ، وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى في محله .

### [ کرف أ] .

(الكرْفيُّ) كَزِيْرِج هو(الكرْثِيُّ) بالثاءُ المثلثة : سَحَابٌ مُتَرَاكِمٌ ،واحدته بهاء ، وفي الصحاح : الكرْفيُّ : السحابُ المرتفِّعُ الذي بعضُ فوق بعض والقطِّعَةُ منه كرْفِيَّةٌ ، قالت الخنساءُ

(1) في المسان قرث ه أبو المراّع و كذلك فيالتاج (قرث) (7) حبارة تصبيح نسلب من ۸ بينون، بسر و دونغ ما بعده كلومده لانصفة لبر وهو ضرب من البس معروت بالعراق طببالطم يقل ويجفف ورياية ابن دوستويه بسسرتريئاء بنصبا به بسر كله وإسقاط التنوين من سر لانه مضات إلى قرياء وأعوائها وقريناء وأغوائها منصوبة في الفط بجرودة في المني لأنها لا تنصرف ه

ككرْفِيَّة النَّيْث ذَات الصَّبِيـ رَ تَرْمَى السَّجَابَ وَيُرْمَى لَهَا (١) وقد جاء أيضاً في شعر عامر بن جُويْنِ الطائيِّ يَصِف جَارِيَةً، وقبال شيخُنا: جَيْشًا:

وَجَارِيَة مِنْ بَنَاتِ المُلُّسَلُو لَّهِ مَعْقَعْتُ بِالخَيْلِ خَلْخَالَهَا كَكِرْفِيَّةُ الغَيْثِ ذاتِ الصَّبِيِ سَرِيَتَأْتِي الشَّحَابَ وَتَأْتَالَهَا (١١)

ر تَأْتِي الشَّحَابَ وَتَأْتَالَهَا (٣) ومعنى تَأْتَالَهَا (٣) ومعنى تَأْتَالُ : تُصْلِحُه ، وأَصْلُه تَأْتُولُ ، وتصبه بإضمار أن ، ومثله بيتُ كبيد :

بِصَبُوح صَافِيَة وجَدْب كَرينَة بِمُوَثَّلِ تَأْتُلُهُ إِنْهَامُهِ .....ا(٣) أَى تُصْلِحه، وهي تَفْتَعلِ من آل يَوُولُ، ويروى: تَأْتَالُهُ إِنهَامُها، على أَن يكون أراد تأتيله فأبْدَل من الباء أَلفاً، كقولهم في بَقِي بَقاً، وفي رَضِي

 <sup>(</sup>۱) دیوانها ۲۱۶ والسان والصحاح ومادة کرف
 (۲) السان ومادة (صبر)

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢١٤ والسان (كرناً) ١ بِـمُوكَرُّ ثَـَالُكُ ١ والجمهرة ٢١٣/٦ والمواد (صَبَر ، أَوَى ، وَلَى) وفي الأصل ورحاب كرينة ه

( وكَرْفَأَتِ القِدْرُ ) إذا ( أَزْبَدَتْ لِلْغَلْمِ ) .

(وَتَكَرَّفَأَ) السحابُ بعني (تَكَرَّنَاً، والكَرْفَأَةُ: الكَرْثَأَةُ) وقد أعاده المؤلف في كرف، وتبع هنا الجوهري، غير مُنبَّه عليه، فإن الذي قاله أَدْمَة اللغة إِنَّ الناء مُبدَلة من الفاء.

(و) الكرْفئة (بِالسَكَشْر : شَجَرَةُ الشَّفَلَّح) كَمَمَلَّسٍ، وثمرها كأنسه رأسُ زِنْجِيّ أسودَ .

(و)يقال ( : كَرْفَشُوا)إذا ( اخْتَلَطُوا ). [] ومما يستدرك عليه :

الكرْفِيَّةُ : قَشْرَةُ البَيْضِ المُلْيا البابسة ، ونظر أَبو الغَوْثِ الأَعرابُّ إلى قِرْطاسِ رَقيق فقال : غَرِفْيُ تحت كرْفيُّ ، وهمزته زائدة .

وَالْــكَرْفَأَةُ : الضَّخَمُ والــكَثْرَة . وكَرْفَئاً : اسْتُكْنَفَ. وَتَكْرُفَأَ الناسُ، مثل كَرْفَئُوا .

[ ك س أ] .
( كَسَأَه كَمَنَعُهُ ) يَكُسُوُهُ كَسْأً
( : نَبِعَهُ). وَمَرْ يَكْسَوُهُم ، أَى يتبعهم،
ويقال للرجل إذا هَزَم القَوْمُ فمرَّ وهو

يَطرُدُهم: مَرَّ فُلانٌ يَكُسُوُهم ويَكَسَعُهم، نقله شيخنا عن الجوهري، واستدل بقول الشاعر:

كُسِيِّ الشَّتَاءُ بِسَبِّهُ غَبُسرِ (١) وهو قولُ أَي شَبِلِ الأَعرابيِّ، وتمامه: أيَّام شَهْلَتِنَا مِنَ الشَّهْرِ وقال ابن بَرِّيٌ: منهم من يجعل يدل هذا العجز:

ه بالصِّنُ والصِّنَبْرِ والوَبْسِرِ ،
 وَبِآمِرِ وَأُخِيهِ مُؤْتَمِسِرِ
 وَمُعَلِّلُ وَبِمُطْفِى الجَمْسِر

وسيأتى ذلك فى ك س ع .
(و) كَسَأَ (الدَّابَّةَ ) يَكُسُوُها كَسْأً
( : سَاقَهَا عَلَى إِثْرٍ) دابَّة ( أُخْرَى ، و)
كَسَأَ ( القَوْمُ ) يَكْسُوُهم كَسْأً
( : غَلَبَهُمْ فى الخُصُومَة ) ونَحْوِهَا (و)
كَسَأً [ه] (بالسَّيْف) إِذَا (ضَرَبَه) كَأْنَه

سيأتى . ( وكُسْءُ كُلِّ شَيءٍ وَكُسُوءُه ، بضَمَّهما) وفي بعض النسخ زيادة : وَكُسُوءُه ، أى بالفتح والمد ، أى

مُصحَّف مِن كَشَأَه، بالمعجمة، كما

<sup>(</sup>۲) السان

( مُؤَخَّرُهُ ) وكُسْءُ الشُّهْرِ وكُسُوءُه : آخِرُهُ قَدْرُ عَشْرِ بَقْيِنَ مَنْهُ وَنَحُوهَا ، وجاءِ دُبُرَ الشَّهْرِ وعلى دُبُره وكُسُّهُ وأَكْسَائه، وجنتُك على كُسْتُه وفي كُسْتُه (١) أى بعد ما مضى الشهر كُلُّه ، وأنشد أبو اعْبَيْد :

كُلِّفْتُ مَجْهُولَهَا نُوقاً يَمَانِيَةً إذ الحُدَاةُ عَلَى أَكْسَانُها حَفَّدُوا (٢) وجاءَ في كُسْءِ الشهْرِ وعلى كُسَّهُ ، أَى فِي آخره (ج) أَى فِي كُلِّ مِن ذلك ( أَكْسَاءٌ ) وجنُّتُ في أَكْسَاءِ القَوْم ، أَى فِي مُتَأَخِّرِيهِم (٣) ، وَمَرُّ وا فِي أَكْساءِ المُنهزمينوعلى أكسائهم : [أيعلى] (١) آثارهم وأدبارهم، وركبواأكساءهم، ومن المجاز: قَدَمْنَا فِي أَكْسَاءِ رَمَضَانَ و[أنا] أَدْعُولك في أكساءِ الصَّلوات . كذا في الأساس ، وفي الصحاح : الأَّكَسَاءُ: الأَّدْبَارِ ،وقال المُثَلَّمْ بِنُ عَمْرٍو التُّنوخيُّ :

[ | كش أ]

حَتَّى أرى فَارسَ الصَّمُوت عَلَى

(كَشَأُه) أي القشَّاء (كَمَنْعَه: أكلهُ) وكَشَأَ الطعامَ كَشُأً: أَكُلُه، وقيل: أَكلَه (أَكُلَ القَثَّاءِ) أَي خَضْماً كما يُوْكُل القَشَّاءُ (ونَحْوه، و)كَشَأَ (اللَّحْمَ) كَشْأً فهو كَشي ءُ (٣) (شَوَاهُ حَتَّى يَبسَ) ومثله وَزَأْتُ اللَّحْمَ أَي أَيْبَسْنُهُ ، وسيأتى (كَأَكْشَأُهُ) رباعيًا . وكَشَأْتُ اللحْمَ وكَشَّأْتُهُ مُضَّعَّفًا ،إذا أَكُلُّته ،ولا يُقال

(١) السَّانُ والصحاح والأنباس وانظر ماذة (صمت ) هذا

وفي شرح أشساد المذلين تعقيق س ٧٥٩ روى

ضمن شعر البريق الحلل وروى أيضا أن الشعر لرجل

<sup>(</sup>١): قُ الأصل « و في كسائه » و التصويبُ من اللسسان ، ومته أخلت

<sup>(</sup>٢) السان وفيه « إذا الحداد » (٣) في اللسان ﴿ أَي قُ مَا خدرهم ﴾

<sup>(</sup>٤) زيادة من أساس البلاغة ومنه النص

<sup>(</sup>٢) الزيادة من اللسان ومنه أخذ

أَكْسَاءِ خَيْلَ كَأَنَّهَا الإبل (١) يعنى خَلْفَ القَوْمِ وهُوْ يَطْرُدُهم، نقله شَيْخُنا . قلت : معناه حَيى يَهْزِم [أعْدَاءه] (٢) فيسُوقهم من وراثهم كما تُساق الإبل ، والصَّمُوت أسمُ فَرَسه . (وَرَكَبَ كُسْأَهُ) أَى (وَقَـعَ على قَفَاهُ) هذه عن ابن الأعرابيُّ . (و) مَرَّ (كَسُءُ من اللَّيْل ، بالفتح) أَى ( قَطْعَةُ منه ) عن ابن الأعرابيُّ أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) في اأأصل « كثى م والضبط من اللسان والصنعاح

في غير اللحم، وكَشَأً يَكُشُأً إِذَا أَكُلَ قطعةً من الكَنْبِيء (١) وهو الشَّواءُ المُنْضَج، وأَكْشًأ ، إِذَا أَكلَ الكَشِيء (١) (و) كَشَأً (الشَّيء) ولَفَأَه أَى (قَشَرَه) قاله الفرَّاء، (فَتَكَشَأً)، ويُستعمَل في الأديم تَكَشَأً إِذَا تَقَشَّر (و) كَشَأُوسَطَه (بالسَّيْف: ضَربَه وقطعه) والظاهر أَنَّ كَمَا يَدُلُ له سَياقُهم(و) كَشَأَ (المَرْأَة) كَمَا يَدُلُ له سَياقُهم(و) كَشَأَ (المَرْأَة) كَمَا يَدُلُ له سَياقُهم(و) خَشَأً (المَرْأَة)

( و كَشِيًّ مِن الطَّعَامِ ، كَفَرِحَ كَشَاً (۱) و كَشَاءً كَسَحَابَ ، الأَخْدِرة عن كُراع ، وضبطه بعضهم محركة و كذا هوفي نسختنا ( فَهُو كَشِيًّ ) كَكتبف ( و كَشِيءٌ ) كَأْ مِيرٍ ( وَنَكَشَأً ) أَى ( امْتَلَاً ) مِنْ الطعام ، ورجُلُّ كَشِيًّ (۱) معتليً منه ، وفلان يَنَكَشَأُ اللحْمَ : يَأْكُله وهو يابسً ( كَكَشَأً اللحْمَ : يَأْكُله وهو يابسً ( كَكَشَأً اللحْمَ اللَّهُ المَا اللَّهُ المَّالِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِّ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

(١) في الأصل ، الكثبي"، والضبط من النبان

الكَشِيءِ(١) وهوالشَّواءُ المُنْضَعِ ، فامتَلاً . (و) كَشِيً ( السَّقَاءُ ) كَشَأً (١) (بَانَتْ أَدَمَتُهُ مِنْ بَشَرَته ) بالتحريك فيهما . قال أبو حنيفة : هو إذا أطيل طَيْه فَيَكِس في طَيَّه وَتَكَسَّر .

والسكَفْرَءُ : غَلَظُ فى جلْد اليد وتَقَبُّضٌ (و) قد كَشَتْ (يَدُهُ) أَى اوتَقَبُّضٌ (و) قد كَشَتْ (يَدُهُ) أَى (وَفُو كَشَاءٍ كَسَحَابٍ ع) حكاه أبو حنيفة ، قال : وقالتُ جِنِّيَةٌ : من أرد الشَّفَاءمن كُلِّ داء فعلَيْهِ بِنَبَاتِ البُرْقَة الكُرَّاثَ مِنْ ذَى كَشَاءٍ. تَعنى بِنَبَاتِ البُرْقَة الكُرَّاثَ وقد يأتى فى موضعه إنَ شاء الله تعالى . (والكُشْأَةُ ، بالضَّمَّ : العَيْبُ) يقال : (والكُشْأَةُ ، بالضَّمَّ : العَيْبُ) يقال :

[ ك ف أ] .
( كَافَأَهُ ) عـلى الشيء ( مُكَافَأَةً
وكفَاءً ) كَفْتَال أَى ( جَازَاهُ ) ، تقول :
مالى به قبِلُ ولا كفاء ، أى مالى بـــه
طاقةً على أنَّى أكافَهُ (٣) (و) كافأً

 <sup>(</sup>۲) ضبط السان ضبط قلم وكشناً و المثنيت ضبط القاموس ضبط قلم أيضا وكلام الشارح يتربسند الضبطين

<sup>(</sup>٣) في السان و كثبيء و هذا و كلاها تقدم

<sup>(</sup>١) في الأصل الكثبيُّ والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>۲) ضبط السان و كشُسُاً" » وانظر الهامس عل و كش من الطمام كفرح كمُشَاً" » إما قوله بعد ذلك بالتحريك فيهما وظار اد أدمته وبشرته

<sup>(</sup>٣) في السان والصماح و على أن أكافيته ،

[(فُلاناً)] (١) مُكافأةً وكِفَاءً ( مَاثَلَه) ، وتقول: لا كِفَاء له ، بالكس ، وهو ف الأصل مصدرٌ ، أى لا نَظيِرَ له ، وقال حَسَّانُ بن ثابت :

(1) فى الأصل و ركاناً مكاناً ، والمثبت من القاموس (۲) ديوانه و والحان و الأساس . وصده : (۵ وجبريل "رسول أه فينا "

(وَكَفَّأَتُه) (١) بكسر فليكون وفي

بعض النسخ بالفتح والمدّ (وكَفيتُهُ)

كأَمير (وكُفْؤُهُ) كَقُفُل (وكَفْؤُهُ) بالفتح عن كراع (وَكُفُوُّهُ) بالكسر (وكُفُوءُهُ) بالضم والدّ (١) أي ( مثلُه ) يكون ذلك في كلّ شيء، وفي اللسان : الكُفُّءُ: النظير والمُساوى ، ومنه الكَفَاءَة في النَّكاح ، وهو أن يكون الزُّوْجُ مُساوياً للمرأة في حَسَبِها ودينها ونَسَيها وَبِيتهاوغَيْر ذلك قال أبو زيد: سمعتُ امرأةً من عُقَيْثُلُ وَزَوْجَهَا يقرآن ﴿ لَمْ يَلَدُ وَلَمْ يُولَدُ مَوْلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفًّا أَحَدُّ ﴾ (٢) فأَلقى الهمزة وحوَّل حَركتُها على الفاءِ، وقال الزجاج في قوله تعالى ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهُ كُفُوًّا أَحَدُّهُ (١) أَربعة أَوْجُه ، القراءة منها ثلاثة : كُفُواً بضم الكاف والفاء، وكُفَّأ بضم الكاف وسكون الفاءِ، وكفَّأُ بكسر الكاف وسكون الفاء، وقد قرئ بها، وكفاة

<sup>(</sup>٣) اللمان والأساس

 <sup>(</sup>٤) في نسخة من القاموس و وكفيأته و أما الشت في
 الأصل وأصل القاموس فكالسان

<sup>()</sup> باش المطبوع: قوله: و بالدم والمده هذا انفرار با وقع في اكثر تسخ السخاح وقد تشه سما حياله خوا فقال الكند بالمناطبين وقال بالمناطبين في المكر والفاء وضعها على فعل وقعل فقد وفي أكثر نسخ الصحاء وضول وهو من تحريف الناخ اه كلامة فلو قال يضنين عدود لوافق الصواب عطا والذي في المالان نص علما أنه صحيح تقوله على فعل فحول وكذك في المالان نسخة القاموس.

رَجَعُوا. (و)كَفَأَ الشَّيءَ والإِناءَ يَكُفَؤُه

كَفْأً وكَفَّأَه (١) فَتَكَفَّأَ . وهو مَكْفُومُ

( : كَبُّهُ ) . حكاه صاحب الواعي عن

الكسائي ، وعبدُ الواحد اللغوى عن ابن الأصمعي ، والله حُكيَ عن الأصمعي ،

و فى الفَصِيع : كَفَأْتُ الإناء : كَبَبْتُه (٢) (و)عزابن دُرسُتُويَّه : كَفَأْمَعني ( : قَلَبَهُ )

حكاه يعقوب في إصلاح المنطق ، وأَبو حاتم في تَقْوِيم المفسد ، عن

الأصمعي ، والزجّاج في فعلتوأفعلت ،

وأبو زيد في كتاب الهمز (٣) ، وكل

منهما صحيح . قال شيخنا : وزعم

ابنُ دُرستويه أن معنى قَلَبه أَمَالُه عن

الاستواءِ، كَبَّهُ أُولَمْ يَكُبَّهُ ، قال :ولذلك قبل : أَكْفَأُ فِي الشَّعْرِ ، لأَنه قَلَتَ

القوافي عن جهَّة استوائها، فلو كان

مِثْلَ كَبَبْتُه كما زعم ثعلبٌ لَمَا قيل

في القَوافي، لأَنها لا تُكَبُّ، ثم قال

شيخنا :وهذا الذي قاله ابنُ دُرستويه

لا مُعَوَّل عليه ،بل الصحيــح أَن كَبُّ

بكسر الكاف والمدّ، ولم يُقْرَأُ بها، ومعنــٰاه لـم يكن أحدٌ مِثلاً لله تعـالى جَلَّ ذَكْرُه ، ويقال : فُلانٌ كَفيءُ فلان وَكُفُوا فلانِ ، وقد قرأَ ابنِ كَثيرٍ وأبو عمرو وابنُ عامر والكسائيُّ وعاصمٌ كُفُوًّا مُثقَّلًا مهموزًا (١) ، وقرأ حَمزة بسكون الفَاء مهموزًا، وإذا وَقَف قرأً كُفَا، بغير همزة، واختُلف عننافع فَرُوى عنه كُفُؤًا ، مثل أَبي عمرو ، وروى كُفُأً مثل حمزة .( ج) أى من كلّ ذلك (أَكْفَاءً) . قال ابنُ سيده : ولا أُعرف للكَفْءِ جمعاً على أَفْعُل ولا فُعُول وحَرَىُّ أَن يَسَعه ذلك، أَعني أَن يكون أَكْفاء جَمْعَ كَفْءِالمَفْتوح الأُوَّل . ( وكفَاءُ ) جمع كَفيء ،ككرام وكَريم ، والأكفاء ، كَقُفْلُ وأَقْفال ، وحمْلُ وأحمال ، وعُنُق وأَعْنَاق .

و كَفَأَ القومُ: انصَّرفوا عن الشيء ( وكَفَأَهُ كَمَنَعِهِ ) عنه كَفُأَ (١) ( : صَرَفَه) وقيل كَفَأْتُهم كَفُأَ إذا أرادوا وَجُها فَضَرفُتهم عنه إلى غيرهفانكَفَئوا

<sup>(</sup>١) في الأصل « وكفاءة » والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>۲) فصيح ثملب ۲۲ ه إذا كبيته لوجهه n

 <sup>(</sup>٣) إسلاح المنطق ص ٢٥٧ كفأت الإناء فهو مكفوه إذا قليت. وكتاب فعلت أفعلت قرجاج ص ١٦٢ وكتاب الهمز ص ١٦

 <sup>(</sup>۱) رواية حفص عن هاصم 8 كُنْفُـواً 8 وهي المشهورة

 <sup>(</sup>۲) في الأصل ٥ (وكفأه كفؤا) عنه كفأ (صرفه) ٥
 والنصويت من القاموس واللسان والسياق أيضاً

وقَلَبَ وكَفَأَ مُتَّحدَةً في المعنى ؛ انتهى. ويقال : كَفَأَ الإناءَ ( كَأَكَفَأَهُ ) رباعيًّا ، نقله الجوهريُّ عن ابن الأعرابي . وابنُ السكّيت أيضاً عنه ، وابنُ القُوطِيَّة وابنُ القطاع في الأَفعال، وأبو عُبيد البكريُّ في فَصْلِ المَقال، وأبو عُبَيْد في المُصَنَّف ، وقال : كَفَأْتُه ، بغير ألف أفصح ، قاله شيخنا ، وفي المحكم أنها لُغةٌ نادرةٌ ، قال وأباها الأصمعيُّ . ( وَاكْتُفَأَّهُ ) أَى الإِنَاءَ مثل كُفَأَه . (و)كَفَأَه أيضاً معنى (تَبعَهُ) فيأثَره ، وكَفَأُ الإبلَ: [طَرَدَها] (١) واكتَفاً ها: أغار عليها فذَهب بها، وفي حديث السُّلَيْك ابن السُّلَسكة : أصابَ أَهْليهم وأموالَهم فاكْتَفَأَهَا .

(و) كَفَأَت (الغَنَمُ في الشَّعْبِ) أَي (دَخَلَتْ) في الشَّعْبِ) أَي (دَخَلَتْ) ، فيه وأكفاها: أَدْخَلَهَا ، والظاهر أَن ذِكْرَ الغَنم مِثالُ، فيقال ذلك لجميع الماشية .

(و)كَفَأَ (فُلاَناً: طَرَدَه)، والذي في اللسان : وكَفَأَ الإِبلَ والخَيْلَ :

طَرَدُها. (و) كَفَأَ (القَوْمُ)عَنِ الشيء (انْصَرَفُوا) عنه ورجعوا ، ويقال : كان الناسُ مُجتمعينَ فَانْكُفَنُوا (و) الْكَفْتُوا إذا (انْهَزَمُوا).

(و) أَكْفَأَ في سَيْره (عَن الفَصِد : جَارَ. و) أَكْفَأَ في سَيْره (عَن الفَصِد (و) كَفَأَ وأَكْفَأَ (: أَمَالَ آ وَقَلَبَ (()]) قال ابن الأنبر: وكُلُّ شيء أَملته فقد كَفَأْته ، وعن السكسائي : أَكْفَأْت الشيء أَمالة ، لُغَيَّة ، وأَبَاها الأصمعي ، ويقال : أَكْفَأْتُ القَرْسَ إِذَا أَملت ويقال : أَكْفَأْتُ القَرْسَ إِذَا أَملت رأسها ولم تَنْصِبْها نَصِبا حين ترمى (۱) عنها ، وقال بعض : حين ترمى (۱) علها ، قال ذو الرمة :

قَطَعْتُ بِهَا أَرْضاً تَرَى وَجُهُ رَكِيْهَا إِذَا مَا عَلُوهَا مُكُفَّأً غَيْر سَاجِعِ (٢) أَى مُمَالاً غَيْر مُستَقِعٍ ، والساجِعُ القاصدُ :المُستوى المُستقيعُ ، والمُكْفَأُ : الجائر ، يَعَى جائراً غِيرٌ قاصدُ ، ومنه الجائر ، يَعَى جائراً غِيرٌ قاصد ، ومنه

<sup>(</sup>١) زيادة من السان والنص فيه

<sup>(</sup>۱) زیادة من القاموس

 <sup>(</sup>۲) في الأصل ه ستى نرمى . . . . ستى ترمى أو والتصويب سن الحسال والصحاح وجائيل الحسان مع قوله سين يرمى عليه عليه هذه عبارة المسكم . وعبارة الصحاح حين يرمى عبا ، عبا هذا وجارة الصحاح وسين ترمن عبا ، .
 (۳) ديوانة ٢٥٠ و الحال والصحاح والحينية ٢٠/١/٢ والتأثير عالم ٢٠/١/٢

ومُكْفيُّ الظُّغنِ: آخِرُ أَيَّامِ الْعَجُوز. ( و ) أَكْفَأَ في الشَّعْرِ إِكْفَاءً ( : خَالَف بَيْنَ ) ضُروب ( إِعْرَاب الْقَوَافِي) التي هي أُواخرُ القصيدة ، وهو المخالفةُ بين حَركات الرَّويُّ رَفْها ونصباً وجَرَّا، (أو خَالَفَ بَيْنَ هِجَائِها) أي القوافي ، فلا يَلْزَم حَرْفاً واحدًا، تقاربَت مخارجُ الحُروف أوتباعدَت ، على ما جَرَى عليه الجوهريُّ ، ومثله بأن يَجعل بعضَها ميماً وبعضَها طاءً ، للكن قد عاب ذلك عليه ابنُ بَرَّي .

مثالُ الأُوّل :

بُنَىَّ إِنَّ البِرَّ شَيْءٌ هَبِّ ....نُ المَنْطِقُ اللَّيُّنُ والطُّعَيِّ مُ (١) ومثال الثاني:

فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلُهُ قَالَ قَانِيسِلٌ لَمِنْجَمَلٌ رِخُو المِلاَطَ نَجِيبُ (٣) وقال بعضهم: الإكفاء في الشعر هو التعاقبُ بين الراء واللام والنون. قلت: وهو أي الإكفاء أحدُ عيُوب القافية السَّمَّة التي هي: الإيطاء ، والتَّصْمينُ ، والإقواء ، والإصراف، والإكفاء ، والإصداف، الكافى: الإكفاء والسَّنادُ، وفي بعضشُووح والإكفاء والسَّنادُ، وفي بعضشُووح بحُووف مُتقارِبة المخارج، أي كالطاء مع الدَّالُ ، كقوله :

<sup>(</sup>١) زيادة من السان والنيابة

 <sup>(</sup>٣) في الأسل ه وتلسق » والتصويب من النسان والنهاية .
 وجهاش المطبوع : قوله وتلصق هكذا بخطة والذي في النهاية يعون وأو

<sup>(</sup>٣) زيادة من النباية و ابن الأثير

<sup>(</sup>١) النوادر لأبي زيد ١٣٤ امرأة لابنها

<sup>(</sup>۲) السان حرف الألف المينة (ما) ونعبه تمدير السلول وقال ابن السيراني: الذي وجد في شرء « رخو الملاط طويل » وفي التكملة ۱۹۸۱ « الملاط تجيب » وقال هكذا أنشده سيبويه وهزاء إلى السير السلول والرواية « قلول » والقائية لابية ويروى لقطب الهلال وهو العبول »

إذًا رَكَبْتُ فَاجْعَلانِي وَلَمْطَـــا إنِّي كَبِيرٌ لاَ أُطِيقُ العُبُّدَا (١) يريد العُنَّتَ ، وهو من أُقبح العيوب ، ولا يجوز لأحد من المُحدَثين ارتكابه ، وفي الأَساس : ومن المجازُّ : أَكُفَّأَ في الشُّعْرِ : قَلَب حَرْفُ الرَّوِيُّ مِن راءِ إِلى لام ، أو لام إلى منم ، ونحوه من الحروف المُتقاربة المَخْرَج ، أو مخالفة إعراب القوافي (أ) ، انتهى . (أَوْ) أَكْفَأَ فِي الشَّعْرِ إِذَا (أَقُوَى) فيكونان مُتَرادِفَيْن ، نقله الأَخفشُ عن الخَليل وابن عبد الحَقّ الإشبيلي في الواعي وابن طريف في الأَفعال ،قيل: هما واحد، زاد في الواعي: وهوقَلْبُ القافية من الجَرِّ إلى الرفع وما أشبه ذلك ، مأْخوذٌ من كَفَأْتُ الإناء : قَلَنْتُه ، قال الشاع :

أَفِدَ النَّرَخُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَمَّا تَزُلُ بِرِحَالِنَا وَكُأَنْ قَسِهِ

زَعَم الغُدَافُ بِأَنَّ رِخْلَنَنَا غَـــدًا
وَمِدَاكُ أَخْبَرُنَا الغُدَافُ الأَسْوَدُ (١)
وقال أَبو عُبيد البكريُّ في فَصْـلِ
المقال: الإكفاءُ في الشعر إذا قُلْتَ
بَيْنًا مرفوعاً وآخر مخفوضاً، كقول
الشاع:

وهَلْ هِنْدُ إِلاَّ مُهْرَةٌ عَرَبِيّـــةٌ سَلَيْهَا بَعْلُ (۱) سَلِيلَةٌ أَفْرَاسِ تَجَلَّلُهَا بَعْلُ (۱) فَإِن نُتَجَتْ مُهْرًا كَرِعاً فَبِالْحَــرَى وَإِنْ يَكُ إِفْرَافٌ فَمِنْ قِبَلِ الفَخْلِ (أَوْ أَفْسَادَ فَي آخِرِ البَيْتَ أَيَّ إِفْسَادَ كَانَ) قال الأَخفش : وسألت العربُ الفُصحاء عنه ، فإذا هم يَجعلونه الفُسادَ في آخِر البيت والاختلاف، من غير أَنْ يَحُدُّوا في ذلك شيئاً ، إلا أَن رأيتُ بعضهم يَجعله اختلاف العروف، فأنشدته :

(۱) هو النابغة الذيباني ديوانه ۸۷ طبع أوربا

 <sup>(1)</sup> الحسان (عند) هذا ضبط الحسان فيها وهو جسع عائد
 و لعل الشارح أراد ضبيفه والعَسَنَدُ ؟ يعربيد العَسَنَتَ
 (7) من قوله و رضحوه من الحروض ع إلى هنا . ليس في أساس البلانة المطبوح

<sup>(</sup>٣) مع صعيدة بنت النبان بن يغير كما في الأعلق ١٦٠ س ٣ تحقيقي دروايجه وطل أنا إلا مهرة بوقافية الثاني و فيما أرجح الحباح التحويل ويرويان عاق بن أمياء لما تزوج الحباح استه متعالى فيكون : « وما هند إلا مهرة بهباش المطبخ قوله تجليله مكفا ينطه بالخاج وفي بعض نسخ الصحاح بالحاء المهملة وفي يضعه بالخاء المعجمة هذا وانظر مادة سلل نسب إلى هند بنت النبار.

منْها حِجَاجَا مُقْلَة لَمْ تُلْخُصِ كَأَنَّ صِيرَانَ المَّهَا المُنَقَّزِ<sup>(۱)</sup>

فقال : هذا هوالإكفاء ،قال: وأنشده آخرُ قَوانِيَ على حُروف مُختلفة ، فعَابه ، ولا أعلمه إلا قال له : قد أَكْفَأْتَ . وحكى الجوهريُّعنالفرَّاءِ : أَكفَأُ الشاعرُ ، إذا خالف بين حَركات الرُّويُّ ، وهو مثلُ الإقواءِ ، قال ابنُ جنّى: إذا كان الإكفاء في الشَّعْر محمولاً على الإكفاء في غيره، وكان وَضْعُ الإكفاء إنما هو للخلاف ووقوع الشيُّ ۽ على غيرِ وَجْهِهِ لمْ يُنْكُرْ أَنْ رُسَمُّوا به الاقواء في اختلاف حروف الرُّويِّ (٢) جميعاً ، لأَن كلُّ واحد منهما واقعٌ على غير استواءٍ ، قال الأخفش : إلا أنى رأيتهم إذا قَرُبت مَخَارجُ الخُروف، أوكانت من مَخرَج واحد ثم اشتَدَّ تَشابُهُهَا لم يَفْطُن لها عَامَّتُهم ، يعنى عامَّةَ العرب ، وقد عاب الشيــخُ أَبو محمد بن بَرِّيٌّ على الجوهريِّ قولَه : الإكفاءُ في الشعر أن يُخالَف

(۱) الليان

بين قَوَافِيه فَتَجْعَل بعضها ميماً وبعضها طاء، فقال: صواب هنا أن يقول: وبعضها نُوناً، لأن الإكفاء إنما يكون في الحروف المتقاربة في المَخْرَج ، وأمَّا الطائه فليست من مَخْرَج السِم . والمُكْفَأُ في كلام العرب هو المقلوب، وإلى هذا يكذهبون، قال الشَاعر:

وَلَمَّا أَصَابَتْنِي مِنَ اللَّمَّرِ نَوْلَتَةً

شُعُلْتُ وَأَلْهَى النَّاسَ عَنَّى شُتُونُهَا

إِذَا الفَارِغُ المَكْفَى مِنْهُمْ دَعَوْتُهُ

أَبَرَّ وَكَانَتْ دَعَوَةً تَسْتَدِيمُهَا (۱)
فجكل (۱) الميم مع النون لِشَبهها
بها، لأنهما يَخرُجان من الخَياشيم ،
قال: وأخبرنى من أثني به من أهل العلم ال ابْنَةَ أَبِي مُسافِع قالتْ تَرَفى أَباها

وَمَا لَيْثُ غَرِيسِنِ ذُو أَظُانِيسِرَ وَإِقْسِنِ ذُو أَظُانِيسِرَ وَإِقْسِنِامُ كَحِيِّى إِذْ تَسِلاَقَسِوا وَ كَحِيِّى إِذْ تَسلاَقَسِوا وَ وُجُوهُ القَوْمِ أَقْسِسِرَانْ

[وقُتِلَ] وهو يَحْمِي جِيفَةَ أَبِي جَهْلُ بن

 <sup>(</sup>۲) في الأصل و حرف الروى و والتصويب من اللسان .
 وفي هامش المطبوع قوله حرف الروى هكذا مخطه وبالنبخ أيضا

 <sup>(</sup>۱) اللمان رنيه ويستديمها ي
 (۲) في الممان و فجم ي

وَأَنْتَ الطَّاعِنُ النَّجْ قال : جَمَعُوا بين الميم والنون لقُرْبهما ، وهو كثيرٌ ، قال : وسمعت من العرب مثل هذا ما لا أُحْصى ، قال الأَخفش : وبالجُمْـلة فإنَّ الإكفاء المخالفةُ ، وقال في قوله .

« مُكْفَأً غَيْرَ سَاجِعِ (٢) « المُكْفَأُ ها هنا: الذي ليس بمُوافق. وفي حديث النَّابغة أَنه كان يُكْفئُ في شعره ، وهو أن يأخالف بين حركات الرُّويُّ رفعاً ونصباً وجرًّا، قال: وهو كالإقواء، وقيل: هو أن يُخَالف بين قوافيه فلا يَلْزُمُ حرفاً واحدًا كذا في اللسان.

(و) أَكْفأَت (الإبلُ :كُثُرَ نَتَاجُهَا) وكذلك الغنم ، كما يُقيده سياقُ

المُحكم (و) أَكفأُ (إِبلَهُ) وغُنَمَه ( فُلاناً : جَعَلَ له مَنَافعَهَا) أَوْبَارَها . وأصوافها وأشعارها وألبانها وأولادها (والسَّكُفَّأَةُ) بالفتح (ويُضَمُّ) أَوَّلُه ( : حَمْلُ النَّخْلِ سَنَتَهَا، و) هو ( في الأرْض : زراعة سنتها) قال الشاعر : غُلْبٌ مُجَالِيهِ عَنْدَ الْمَحْلِ كُفْأَتُهَا أَشْطَانُهَا في عَدَّابِ البَّخْرِتَسْتَبِقُ (١) أراد به النَّخيل ، وأراد بأشطانها عُروقَها ، والبَحْرُ هنا الماء الكثيرُ ، لأَن النَّخُلُ لا يَشْرِب في البَّحْرِ ، وقال أبو زيد: استكْفَأْتُ فِلاناً نَخْلُه إذا سأَلْتُه ثَمَرها سَنَةً ، فجعل للنخْل كَفَّأَةً ، وهو ثُمَّرةُ سَنَتها ، شُبِّهَتْ بكَفَّأَة الإبل، قلت: فيكون من الجاز. (و) الـكَفَّأَة (في الإبل) والغَم (نتاجُ عَامِهَا) واستكفأتُ فُلاناً إبله، أَى سأَلْتُهُ نِنَاجَ إِبله سَنَةً فِأَكُفَأْنِيهَا ، أَى أَعطاني لَبُّنَها وَوَبَرَها وأولادَهامنه ، تقول : أعطني كُفْأَةَ ناقَتك ، تضمُّ وتفتُّحُ ، وقال غيره : ونَتَجَ الإبلُ

<sup>(1)</sup> اللسان . هذا وفي الأصل كحيى أذ ، و « مزيد آنى » و في اللسان « أبيض خد ام ً»

 <sup>(</sup>۲) انظر بیت نی الرمة السابق

<sup>(</sup>١) اللسان وفي مجالس ثعلب ٢٥٥ مم أربعة أبيات وقبها و في عبداب البخر وهذا وجائش اللسان : قوله عداب هو في غير نسخة من المحكم بالذال المجمة مصبوطاً كما ترى وهو في المهذيب بالدال المهملة مع فتح العين.

إذًا ما نَتَجْنَا أَرْبَعاً عَامَ كُفْأَة بَغَاها خَنَاسيرًا فَأَهْلَكَأَرْبُعَا (١) الخَنَاسيرُ : الهَلاكُ ، (أَو) كُفْأَة الإبل (: نتَاجُهَا بَعْدَ حيال سَنَة أو) بعد حيال (أَكْثَرَ) من سَنة ، يقال من ذلك : نَتَـجَ فُلانٌ إِبلَه كَفْأَةً وكُفْأَةً ، وأَكْفأ ت في الشاء مثلُه في الإيل (و) قال بعضهم ( مَنَحَهُ كَفْأَةَ غَنَمه م ويُضَمُّ )أَي (وَهَبَ له أَلْمَانَهَا وَأَوْلاَدَهَا وأَصُوافَها سَنَةً وَرَدَّ عَلَيْهِ الْأُمَّهَاتِ) ووهَبْتُ له كُفْأَة ناقتي ، تُضمّ وتُفتح ، إذا وهَيْتُ له وَلَدَها ولَبنَها وَوَبَرِها سَنَةً ، واستكْفَأَه فأَكْفَأَه: سأله أن يَجْعل له ذلك. وعن أبي زيد : استكفأً زَيْدٌ عَمْرًا نَاقَتَه ، إذا سأله أن يَهبها له وَولَدَها ووَبَرَها سَنةً ، وروى عن الحارث بن أبي الخارث الأزديِّ من أهْل نَصيبَيْن أَن أَياه اشترى مَعْدناً عائة شاة مُتْبِع، فأَتِي أُمَّه فاستأمرَهَا، فقالت إنك اشتريتَه بثلاثمائة شاة: أُمُّها مائةً، وأولادُها مائةٌ شاةٍ، وكُفْأَتُها مائــةُ

كُفْأَتَيْنِ ، وأكفأها إذا جَعلها نَصْفَيْنِ ، وهو أَن يَجعلها نَصْفَيْنِ كُمُّ عَلَم عام نَصْفَا وَبَدَعُ نَصْفَا ('') يَتَجعلها نَصْفَا ('') يَتَجعلها نَصْفَا ('') كَمَّا يَصَنعُ عام نَصْفَا وَبَدَعُ نَصْفَا ('') كَمَّا يَصَنعُ بَالأَرْضِ بالزَّراعة ،فإذا النَّصف الذي لم يُرسِله فيه من العام النَّقوب الذي لم يُرسِله فيه من العام العرب في نتاج الإبل أَن تُتْرَك الناقة بعد نتاجها سَنةً لا يُحْمَلُ عليهاالفَحْلُ ، وفي بعد نتاجها سَنةً لا يُحْمَلُ عليهاالفَحْلُ ، وفي الصحاح : لأَن أَفضلَ النَّتاجِ أَن الصحاح : لأَن أَفضلَ النَّتاجِ أَن يُحْمَلُ عليهاالفَحْلُ ، وفي يُحْمَلُ عليها الفَحْلُ ، وفي المُحمَلُ عليها الفَحْلُ ، وفي عاماً ، كما يُصْسَع بالأَرضِ في الزَّراعة ، عاماً ، كما يُصْسَع بالأَرضِ في الزَّراعة ، وأَنشَد قولُ ذي الزَّمَة :

تَرَى كُفْأَتَيْهَاتُنفضان وَلَمْ يَجِدْ لَهَاثِيلَسَفْبَ فِيالنَّنَاجَيْنِلاَمِسُ<sup>(۲)</sup> وفي الصحاح: «كلا كَفَّأْتَيْهَا » يعني أنها نُتِجت كُلُّها إِنَاثًا ، وهـو محمودٌ عندهم، قال كعبُ بن زُهَيْر:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲۷ والسان و رااکسل و نماها عناسو ا » و في الديوان ويناها عناسير" و رسائت يجوز في عناسير النصب و يكون في بناها ضمير من الجد ع – ذكر في البيت الذي قبل السابق له—أن ينم لها الجلد خناسير".

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تنتج .. و تدع » و التصويب من اللسان و النص فيه

والتمن فيه (۲) ديوانه ۲۱۱ رالسان والصحاح والجمهوة ۲۷۷/۲ (۲) ۲۸۸،۲۲۱ و مجالس ثملب ۵۰۰ ونصح ثملب ۹۷ وانظر مادة (نقض) وفي الأصل وينقصان ولم تجد والتصويب ماستي

شاة . فندم فاستقال صالحبه فأبى أن يُقيله ، فقَبض المَعْدِن فأَذابَه وأَحرج منه ثَمنَ أَلْف شاة ، فأَثنى به صاحبه إلى على رضي الله عنه \_ أي وشَى به وسَعَى \_ وقال : إِنْ أَبِاالحارث أصاب ركازًا . فسأله على رضي الله عنه ، فأخبره أنه اشترأه ممائة شاة مُتَسِع، فقال على : ما أَرَى الخُمُسرَ إِلاَّ على البائع، فأَخذَ الخُمُسَ من الغنم ، والمعنى أن أمَّ الرَّجل جعلَتْ كُفْأَة مائة شاة في كلَّ نُتاج مائةً، ولو كانتُ إبلًا كان كَفَأَةُ مَّانة من الإبل خَمْسينَ ، لأَن الغَنَمَ لِيُرْسَلِ الفَّحْلُ فيها وقْتَ ضِرابِها أَجْمَلُعَ ،وتَحْملُ أجمع ، وليست مثل الإبل يُحْمَلُ عليها سنَةً ، وسَنَةً لا يُحْمَل عليها ، وأَرادت أم الرجل تسكثير ما اشترأى به ابنها، وإعلامَه أَنَّه غُبن فيما ابتاعَ ،فَفطَّنتُه أنه كأنَّه (١) اشترى المعدانَ بثلاثمائة شاة ، فَنَدم الابنُ واستقالَ ابائعَه ،فأَبَى َ وبارك اللهُ له في المعدن، فحسَده البائعُ [على كثرة الربح] (١) وسَعَى به إلى على الله

(۱) أي السان وراسر السام يضه . (۲) الذي أي السان مكفّوة وكفيح " ا اي أي اساس البدت نعن كفي اللوان ومُكفّة الوجه متنبره أي كفين مزجال إلى حال وأكفين لوثه وانكفاً

رضى الله عنه ، فأ لزَّمَه الخُمُسَ ، وأضرً البائعُ (١) بنفسه في سمايته بصاحبه إليه ، كذا في لسان العرب.

(والكفاء) بالكسر والله ككتاب: شُرَةً مِنَ أَعْلَى البَيْتَ إِلَى أَسْفَلُهِ مِنْ أَعْلَى البَيْتَ إِلَى أَسْفَلُهِ مِنْ مُوَخَرِهِ ، أَوَ ) هو (الشَّقَةُ ) التي تكون على الخبَاء ، أو ) هو (حَسَاة بِلُقَى على الخبَاء ) كالإزار (حَتَّى بَبْلُخَ اللَّوْضَ ، و) منه (! قَلْ أَكْفَأَتُ البَيْتَ اللَّهَ اللَّهُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ الْمُلِهُ الْمُنَالِقُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُ

(و) رجل مُكفَّأً الوجْه: مُتَغَيِّرُه سَاهِمُه وربَّلُ مُكفَّأً الوجْه، الوَجْه، إذا رَأَيْتَه كاسفَ اللَّوْن سَاهِماً، ويقال: رأيته مُتَكفِّتَ اللَّوْن وَمُنْكَفِّتَ اللَّوْن ، ويقال أ: أصبسح فلانً كفيء اللوْن مُتَغيِّرُهُ ، كأنه كُفيء فلانً كفيء اللوْن مُتَغيِّرُهُ ، كأنه كُفيء فهو(كفيء اللوْن) كأمير (ومُكفَوَّهُ) (۱)

 <sup>(</sup>١) في الأصل و أنه كان و التصويب من اللسان
 (٢) زيادة من اللسان ومنه أخذالنص

كَمُكُرَم ، أَى ( كَاسِفُهُ ) ساهِمُه أَى (مُتَغَيِّرُهُ) لِأَمْرٍ نَابَه ، قال دُرَيدُ بنُ الصَّمَةِ :

وَأَسْمَرَ مِنْ قِدَاحِ النَّبْسِعِ فَرْعِ كَفِيءَ اللَّوْنِ مِنْ مَسَّ وَضَرْسِ (١) أى متغير اللَّوْنِ من كثرة ما مُسِحَ وعُصدَ

( و كَافَأَهُ: دَافَعهُ) وقَاوَمَه ، قال أبو ذَرٌ في حديثه: لنا عَبَاءَتَان نُكافيُّ بهما عَنَّا عَبْنَ الشمسِ وإنى لَأَخْنَى فَضْلَ الحسابِ . أَى نُقابِلِ بهما الشمْس ونُدافِع، من المُكافَأَة: المُقَاوَمة .

(و) كَافَأَ الرجلُ ( بَيْنَ فَارِسَيْنِ بِرُمْحِهِ) إذا وَالَى بينهما (طَعَنَ هَذا ثُمَّ هَذا . و) في حديث العقيقة عن الغلام (شَاتَانِ مُكَافَأَتَان ) بفتح الفاء، قال ابنُ الأَعرابي مُشْتَبِهَتان، وقيل : مُتقارِبَتَان، وقيل : مُشْتَوبِتان ( وتُحُسَر

الفَاءُ ) عن الخَطَّابي ، واختار المحدِّثون الفَتْحَ ، ومعنى مُتَساوِيَتَان (كُل [واحدة] (٢) منهما مُسَاوِيَةٌ لصَاحبَتها في السِّنِّ ) فمعنى الحديث: لا يُعَقُّ إِلَّا بُمُسنَّة ، وأَقلُّه أَن يكون جَذَعاً كما يُجْزِي فِ الضَّحايا ، قال الخَطَّاني : وأرى الفَتْحَ أَوْلَى ، لأَنه يريد شَاتَيْن قدسُوًى بينهما ، أي مُسَاوّى بينهما ، قال : وأما الكَسْر (٢) فمعناه أنهما مُتساويتان، فيُحْتَاج أَن يَذْكُر أَيُّ شَيءٍ سَاوَيَا ، وإنما لو قال مُتَكافئتان كان الكَسْرُ أَوْلَى ، وقال الزَّمخشري : لا فَرْقَ سن المُكافئتين والمُكَافَأتَيْنِ (٣) ، لأَن كلِّ واحدة إذا كافَأَت أُختَها فقد كُوفتّ ، فهي مُكافئة ومُكَافَأَة، أو يكون معناه مُعَادلَتَان (1) لما يَجب في الزكاة والأُضْحِيَّة من الأَسنان، قال :ويحتمل مع الفتح أن يُرادَ مَذبوحتان ، من كَافَأُ الرجلُ بين البَعيرينِ إذا نَحرَ هذا ثم هذا معاً من غير تفريق ، كأنه

<sup>(</sup>١) اللمان . هذا وجادش المطبوع : أنشده الجوهرى في مادة نس رس

وأسمر من قيداح النَّبْع فَرْع به عَلَمان من عَقَب وضَرْس

ية عندهان من عندي وصوص وأنشذه ساحب المسان أي في مادة (ضرس) ، وأسفر من قداح الذج فرع »

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس

 <sup>(</sup>۲) أن السائر النهاية بالكسر

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و لا يفرق ... والكافأتين و والتصويب
 من السان واللباية

 <sup>(</sup>٤) ضبطت في اللسان و معاد كتان و وتبعت ضبط النهاية

يُريد [شاتين] (١) يَذْبَحُهما في وقت واحد، وقبل: تُذْبَحُ إحداهمامُقابلةً الأُخرَى، وكلَّ شيء ساوَى شَيْئًا حتى يكونَ مثلَه فهو مُكافئً له، والمُكافئًة بين الناس من هذا، ويقال: كافئُتُ الرجل أي فعَلْتُ به مثل ما فعَل بي ومنه الكُفّة من الرجال للمرأة، تقول: إنه مثلها في حسبها.

السَّيْفَ في بَعْلَيْهِ ثَمْ انْكَفَّنَا عليه (١)
(و) انْكَفَّنَا (لَوْنُهُ) كَأَكْفَأً وكَفَّأً وتَكَفَّأً لَوْنُهُ عَامَ حَديث عُمر أنه انْكَفَأ لَوْنُهُ عَامَ الرَّمُادَة، أَى تَغَيَّر عَنْ حاله حين قال لا آكُلُ سَمْنًا ولا سَمِينًا وفي حَديث الأَنصاريّ: مَالِي أَرَى لَوْنَكَمُنُكُفَسًا؟ الأَنصاريّ: مَالِي أَرَى لَوْنَكَمُنُكُفَسًا؟ قال: من الجُوع وهو مجاز.

( والكَفّيءُ ) كَأْمِير ( والكُفّءُ ، بالكسر : بَطْنُ الوَادِي ) نقله الصاغاني وابنُ سيده

( وَالتَّكَافُو : الاستواء ) وتكافأ الشَّيْأَن : تَماثُلا ، حَكَافَأ ، وفي الحديث «المُسلمون تَبَكَافًا دماو هم» قال أبو عُبيد للريد تَتَساوى في الدِّيات والقصاص ، فليس لشريف على وَضَيسع فَضْلٌ في ذلك .

[] ومما بقى على المصنف : قول الجوهرى : تُكُفَّأَتِ المرَّأَةُ فى مشْيَتها :: تَرَهْيَأَتْ وَمَارَتَ (٢) كما تَتَكَفَّأُ النَّخُلَةُ المَيْدَانَةُ ، نِقْلَه شَيْخُنا .

 <sup>(1)</sup> زيادة من السان والنهاية . وجامش المطبوع وقوله يريد
 يذبحهما كذا بخطه ولعله يريد أن يلبحهما

 <sup>(</sup>۲) أي الأصل : « لأب الحسن عل بن وشيق » وهو تحريف انظر ترجمته في ابن خلكان

 <sup>(</sup>٣) قراضة الذهب ٢٧ه و المكثره مثبل «

<sup>(</sup>١) في النهاية « فأضع السيف في بطنه ثم أَنْكُفَىٰ عليه . وكذلك في اللمان

<sup>(</sup>٢) في الصحاح و رمادت ۽ رکذاك السان عنه

قلت: وقال بشر بنُ أَى خَازِم : وَكَأَنَّ ظُعْنَهُمُ غَدَاةً تَحَمَّلُـــوا سُفُنُ تَكَفَّأً في خليج مُغْرَب (١) هكذا استشهد به الجوهريُّ ، واستشهد به ابنُ منظور عند قوله : وكَفَأَ [الشيء] (١) والإناء يَكُفُوُه كَفَأً [وَكَفَّأًه] (١) فَتَكَفَّأً، وهومَكُفُوهُ : قَلَبهُ.

[] ومما يستدرك عليه :

الكَفَاءُ، كسحاب : (٣) أَيْسَرُ المَيل في السَّنام ونخوه، جُمَلُ أَخْفاً وناقة كَفَاءُ (١)، عن ابن شُمَيْل : سَنامٌ أَكْفَأ : هو الذي مال على أَحد جَنْبي البعير، وناقة كَفَاءً، وجَملٌ أَكْفَأ ، وهذا من أَهْوَن عُيوب البعير، لأنه إذا سَمن استقام سنسامُه.

ومن ذلك فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مَشَى تَكَفَّأً تَكَفَّوُا . التَّكَفُّوُ : التمايُـلُ إلى

قُدَّام كما تَتَكَفَّأُ السفينةُ في جَرْبِها (١). قال ابن الأَثير: رُوي مهموزًا وغيرَ مهموز ، قال: والأصل الهمزُ ، لأن مصدر تَفَعَّلَ من الصحيح كتقدَّم تَقَدُّماً وتَكَفَّأُ تَكَفُّوًّا، والهمزة حرف صَحيحٌ ، فأما إذا اعتلَّ انكسرت عَيْنُ المُستقبَل منه نحو تَخَفَّى تَخَفِّياً وتُسمَّى تُسمِّياً، فإذا خُفِّفَت الهمزةُ التحَقَتْ بالمعتلِّ ، وصارَ تَكُفِّياً ، بالكسر، وهذا كما جاء أيضاً أنه كان إذا مَشَى كأنَّه يَنحَطُّ في صَبَب ، وفي رواية إذا مَشَى تَقَلَّع. وبعضه يُوافقُ بَغْضاً ويُفَسِّره ، وقال ثعلب في تفسير قوله كأنَّما ينحط في صَبَب : أراد أنَّه قويُّ البَدن، فإذا مَشي فكأنما يَمْشي على صُدُور قَدَميْه من القُوَّة ، وأنشد:

الوَاطِئينَ عَلَى صُدُورِ نِعالِهِمْ يَمْشُونَ فِي اللَّقْنِيُّ وَالْأَبْرَادِ (٢) والتَّكَفِّي فِي الأَصلِ مهموزٌ ، فَتُركَ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٥ والسان والصحاح ومادة (غرب) وأيالأصل بن أبي حازم »

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من اللسان ومنه أخذ النص . على أن ابن منظور
 نقل أيضًا نص الصحاح مقب البيت

 <sup>(</sup>٣) الذي في اللـان والكَنْفَأ ، وهو الأثبه بالصواب

 <sup>(3)</sup> أن الأصل و كفاى و وكفك الآتية أن قول ابن شبيل والتصويب من السان وهى كأحمر وحمراه وما شابهها من الأوزان أن تأنيبًا

<sup>(</sup>١) رواية اللمان والباية وتَكَفَّى تَكَفُّبُ ا

 <sup>(</sup>٣) هو الأعشى ميمون كما في الصبح المنبر ٩٥ و المعافى
 الكبير ٩٨٩ و في اللسان (كفأ) بدرن نسبة وانظر مادة (دفن) و في الأصل و في الدفئى ، وكفك في اللسان (كفأ)

هَمْزُه ، ولذلك جُعل المصدر تُكَفِّباً .
وفي حديث القيامة «وتَكُونُ الأَرْضُ 
جُبْزَة واحدة يَكْفَوُهَا الجَبَّارُ لِيلَده كَمَا 
يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ جُبْزَتَه في اللَّفَرَ القي 
رواية «يَتَكَفَّوُهَا» يريد الجُبْزَة التي 
يَضْنَعُها المُسافِرُ ، ويضعُها في المَلَة ، 
فإنها لا تُبْسَط كالرَّقَاقة وَإِنَّا (١١ تُقلبُ 
على الأَيْدى حتى تَستَوى .

وفى حديث الصَّراط «آخرُ مَنْ يَمُرُّ رَجُلٌ يَتَكَمَّأُ به الصَّراطُ» أَى يَتَمَيَّلُ وَيَنْفَلُ ( )

وفى حديث الطعام غير مُكْمَّا (٣) ولا مُودَّع، وفى رواية غير مَكْفيّ ، أى غير مَرْدُود ولا مقلوب، والضميرُ راجعٌ للطعام، وقيل من الكفاية، فيكون من المُعَتل، والضميرُ للهسبحانه وتعالى، ويجوز رجوع الضمير للحمد.

وفي حديث آخر : كانَ لا يقبَل الشَّناء إلاَّ من مُكَافِئِ أَى من رجل

يَعْرِف حقيقة إسلامه ولا يَدُّعل عنده في جُملة المُنافقين اللين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ، قاله ابن مُعارِب غير مُجاوز حد ملك ، ولا مُقَصِّر عمارقعه مُجاوز حد مثل إليه ، قاله الأزهري ، وهناك قول ثالث للمُتَيْبِي لم يرتضه ابن الأنباري ، فلم أذ كُره ، أنظره في لسان العرب (١)

## [اكلأ] .

(كَلَّهُ كَمَنَعه) يَكُلَوُهُ (كُلَّ ) بفتح فسكون (وكلاءةً) بالقَصْر") (وكلاءً بكسرهما) مع المَدّ في الأخير، أي (حَرَسَه) وحَفظَه، قال جميلً : فَكُونِي بِخَيْر في كَلاءٍ وَغَطْفَة

وَإِنْ كُنْتِ قِدْ أَزْمَعْتِ صِّرْمِي وَبِغْضَتِي (٣)

<sup>(</sup>۱) أن الأصل ه وإنها و والتصويب من اللبنان والنباية (۲) أن الأصل ه يمل ه والتصويب من اللبنان ولمباية و مو يناسب يتكفأ و يتفعّس أي أو في اللبنان و ويتقلّب أو في النباية و دينظايه كالأصل (۲) أنذ الم

 <sup>(</sup>٣) أي الأصل عنير مكفوء ولا مودع وفي رواية غير
 مكفئ والضبط من اللمان والنهاية

<sup>(</sup>١) منا القول نصم من النباية والحال سناه اذا أنهم طي رجل نصة فكانا، بالنباء على قبيل أقيام أن وإذا أنق عليه قبيل أن يشعيم عليه لم يقبلها وقال ابن الابداري منا علمارا كان أشد لا يفك من إنسالليس صلى أنه علم وسلم، إذن أنه بعد وسمة لشاركانة فلا يخرج نها كاني، ولا يو يكاني، وإلتناء طه فرض لايم الاجدار إلا به ية

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وهو سهو فليت كادة بالقسمر وإنما هي عادوة وكفك في السان ولما أواد أن يقول ، كسساناً بنتج نسكون بالقصر وكادة وكاده مع المسد في الأعبرين ، فسها

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٣٦ عن اللمان (كلأ)

قال أبو الحسن: كلايم هنا يجوز أن يكون مصدرًا ككلاءة، ويجوز أن يكون جَمْع كلاءة، ويجوز أن يكون جَمْع كلاءة ، فحذف الهاء للضرورة، ويقال: أذهبوا في كلاءة الله، وقال الليث: يقال: كَلَأَكُ الله كلاءة ، أي حفظك وحرسك، والمفعول

إِن سُلَيْمَى واللهُ يَكُلُّوُهُ ـــــا ضَنَّتْ بِزَادِ مَاكَانَ يَرْزُوُهُ ــا (١) وفى الحديث أنه قال ليبلال وهم

وفى الحديث انه قال لبِيلال وهم مسافرون «اكُلُّا لنا وَقْتَنَا » . هُو من الحِفْظ والحراسة ، وقد تُخفَّف همزة الكلاءة وتُقلب ياء ، انتهى .

وقال الله عز وجل ﴿ قُلْ مَنْ يَكُلُوُ كُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (٢) قال الفَرَّاءُ : هي مهموزة ، ولو تَركْتَ هَمْزَ مِثْلَه في غير القرآن قُلْت : يَكُلُوكُم ، بواوساكنة ، وَيَكُلاَكُم ، بألف ساكنة ، ومنجعلها واوًا ساكنة قال كَلاَتُ ، بألف بترك واوًا ساكنة قال كَلاَتُ ، بألف بترك النَّرةِ منها ، ومن قال يَكْلاَحُمْ قال

(۱) هو إبراهيم بن هرمة كما فى نظام الغريب ۱۳۹ و فى اللمان يدون نسبة و فى تفسير البحره / ۲۹۶ نسب له.

(٢) مورة الأنبيساء ٢

كَلَيْتُ مثل فَضَيْتُ ، وهي من لُغة قريش ، وكُلِّ حَسَنٌ ، إلا أنهم يقولون في الوَجْهَيْنِ : مَكُلُو ، وهو أكثر مما يقولون : مَكُلُو ، ولو قيل مَكُلي في الذين يقولون كَلَيْت كان صواباً . قال : وسمِعْت بعضَ الأعراب يُنشد :

وَمَا خَاصَمِ الأَقْوَامَ مِنْ ذِي خُصُومَة كُورْهَاءَ مَشْنِيُّ إِلَيْهَا خَلِيلُهَا (۱) فَبَنَى على شَنَيْتُ، بترك الهمزة (۱) (و) يقال : كَلاَّه ( بالسَّوط ) كَلاًّ، وعن الأَصمعيّ : كَلاَّ الرَّجُلُ كَلاًّ وسَلاَّه سَلاً بالسوط ( : ضَرَبَهُ ) قاله النضرُ بنُ شُميْلٍ ( و ) كَلاً (الدَّيْنُ) كُلُوءًا (۱) إذا (تَأْخُر) فهو كَالِيُّ ( و ) كَلاَّت (الأَرْضُ) وكَلدَّتْ كَالْوَهُ ) وَكَلدَّت (الأَرْضُ) وكَلدَّتْ ( : كَثُرُ كَلُوْهَا) أَى عُشْبُها ( كَأَكَلاَتْ)

وكَالَأَه مُكَالَأَةٌ وكلاّة: رَاقَبه. (و) أَكْلاً (بَصَرَهُ في الشَّيْء) إذا

<sup>(</sup>١) السان رنيه و حكيلُها ،

<sup>(</sup>٢) في اللسان ، بترك النبرة ،

(رَدَّدَهُ) فيه مُصَعِّدًا ومُصَوِّباً (و) من المجاز كَلاِّ (عُمرُهُ) أي (انتهي) إلى حَدُّه ، وعبارةُ الأَساس :طال وَتَأَخَّرَقال : تَعَفُّفْتُ عَنْهَا فِي العُصُورِ التي خَلَتْ فَكَيفَ التَّصَابِي بَعْدَ مُاكِّلاً العُمرُ (١) (والكَلُّأ كَجَبَل ) ، عند العرب يقع على (العُشْب) وهو الرُّطْبُ وعلى العُرْوة [والشَّجَر] (٢) والنَّصيُّ والصِّلِّيان ، وقيل: البكَلا مقصور مهموزً: ما يُرْعَى، وقيل : الكَلاُّ: العُشْبُ (رَطْبُهُ وَيَاسِهُ) (٣) وهو اسمُ للنُّوع ولا واحداله ( كَلَّت الأرْضُ ، بالكَسْرِ ) أَى ( كَثُرَ ) الكَلَّأُ (بهَا) كَأَكْلَأَتْ وَكَلَأَتْ ، وَقَد تَقَدُّم ذكرُهما ، وذكره في المحلَّيْن يُشْعر بالتغايُر، وليس كذلك (كَاسْتَكُلْأَتْ) صارت ذاتَ كَلَّا (و) كَلَأَت (الناقةُ) وأَكلاُّتْ ( : أَكَلَتْهُ) أَى الْكَلاُّ ، وذَكْرُ الناقة مثالً .

( وأَرْضُ كَلَيْهُ (١٤) على النسب

( وَمَكْلَأَةُ ) كَمَزْرَعَة ، كلتاهمـــا ( : كَثيرَتُهُ ) أَي الكّلا ، ويقال فيه أيضاً مُكْلِنَّة ، كَمُحْسنة ، ذكره الجوهريّ وغيره، ويستوى فيه اليابس والرَّطْبُ، وقيل: الكَلَّأُ يَجِمعُ النَّصَيُّ والصَّلِّيانَ والحَلَمَةَ والشِّيحَ والعَرْفَجَ وضُرُوبَ العُرا ، وكذلك العُشْبُ والبَقْلُ وماأشبهها. وأرضٌ مُكْلَّةٌ ، أَي بِالضَّمِّ وهي التي قد شَيِع إبلُها ، وما لم يُشْيِع الإبلَ لم يَعُدُّوه إعشاباً ولا إكلاء وإن شَبعت الغَنمُ . قال غيره : الكَلاُّ : البَقْلُ والشَّجَرِ، وفي الحديث ﴿ لا يُمْنَعُ فَضُلُّ المَاءِ ليُمْنَعَ به الكَلَا » وفي رواية « فَضْلِ الكَلَا » معناه أن البشر تكون في البادية، ويكونُ قريباً منهاكلًا، فإذا وَزَدَ عليها وارد فَعَلَبَعلى مَاثها ومَنَــع مَنْ يِأْتِي بَعْدُه مِن الاستقاء منها فهو يمَنْعِه المَّاء مَانِعٌ مِن الكلام، لأنه متى ورد رَجُلُ بإبله فأرعاها ذلك الكَلاَّ ثمَّ لم يَسْقها قَتَلها العَطَشُ، فالذي يَمْنَعُ ماء البِسِّر يَمْنَكُ النَّباتَ القريب منه .

<sup>(</sup>١) السان والأساس (٣) زيادة من السان والنص فيه

 <sup>(</sup>٣) جامش المطبوع اعتراض عل قول المصنف والمشب رطبه ويابسه و ولاوجه له فالسان نيه مثل ذلك

<sup>(</sup>٤) الذي في السان والصحاح ﴿ كُلُّمَّةُ ﴾ والذي في

القاموس و كليئة ، والأصل غير مضبوط

<sup>(</sup>والكَالِيُّ والكُلْأَةُ ،بالضَّمِّ : النَّسيئَةُ

والعَرَبُونُ) أَى السُّلْفَة قال الشاعر: وعَيْنُه كَالكالِئُ المِضْمَارِ<sup>(١)</sup>

أى كالنَّسِيَّة التَّى لا تُرْجَى ، وما أعطيت فى الطعام نسيئة من الدراهم فهو الكُلاَّة ، بالضم ، وفى الحديث نهى عن الكَالئ بالكالئ يعنى النَّسِيَّة بالنَّسِيَّة ، وكان الأصمعي لا يَهْمِز ويُنشد لعبيد بن الأبرص :

وَإِذَا تُبَسَاشُرُكَ الْهَبُّسُو مُ فَإِنَّهَا كَال وَنَاجِسِزْ(٢)

أَى مِنها نَسِيئةٌ وَمِنها نَقَدُ (و) قال أَبو عبيدَة : (تَكَلَّاتُ) كُلْأَةٌ (وَكَلَّاتُ تَكُلِينًا ) استنسأتُ نَسِيئةٌ ، أَى (أَخَذْتُه)، والنَّسِيئة : التأخيرُ ، وكذلك

وَأُطْوِي البِلَادَ وَأَقْضِي الكَوَالِي (٣) أَراد الكوالِي أَن يكون أَيدل ،

- (۱) السان والصحاح . وبالش للطوع : «قرله المشار مكذا بخطه والذي في الصحاح والسان الضمار . قال صاحب السان والفصار خلاف الديان هذا والذي في العماح والسان ( کا ) » المضمار » أما مسا في ضمر فهو « الفسار» ورشله المقاييس » ١٣٣٠وهو الصواب لان مات فير
- (۲) مستدركات ديوانه AP واقسان والصحاح ومادة
  - ( بجز ) (۲) شرح أشعار الهذئيين ٥١٣ تحقيستي واللسان

وإما أَن يكون سَكَّنَ ثم خَفَّف تخفيفاً قياسيًّا .

ُ (وأَكُلاً) في الطعام وغيره إكلاءً، وكَلَّذَ تَكَلَيْنًا (:أَسْلَفُ وأَسْلَمُ ) (١)، أنشد ابنُ الأَعراني :

أنشد ابن الأعرابي :
فَمَنْ يُحْسِنْ إلَيْهِمْ لَا يُكَلِّسَى 
إِلَى جَازِ بِذَاك ولا كَرِيم (٢)
وفي التهذيب : ولا شَكُور (و)
أكْلاً العُمر، أي أقصاه و آخره وأبْعَدَه،
أكْلاً العُمر، أي أقصاه و آخره وأبْعَدَه،
(واكْتَسَلاً كُلاً العُمر، أي أقصاء و تخره وأبْعَدَه،
(واكْتَسَلاً كُلاً العَمر، عَلَيْه اللهِ وَيَكَلِّهُم أَي وَيَكَلِّهُم اللهِ وهما من المجاز وكان الأصمعي لايهمزه.
(رئيسيَّم )، وكَلَاً القَوْم : كَانَ لهم كُلُوء العَيْن ) أي رئيسيَّة ، ويقال : عَيْنُ كُلُوء ، وناقَة كُلُوء العَيْن ) أي (شَدِيدُها لا يَغْلَيُها النَّوْم) وفي بعض (شَدِيدُها لا يَغْلَيُها النَّوْم) وفي بعض النسخ لا يَغْلَيُها النَّوْم) وفي بعض وكذلك الأنْهي ، قال الأخطل :

ومهْمَهِ مُقْفِرٍ تُخْشَى غَـــوَانِلُهُ قَطَعْتُهُ بِكَلُوءِ العَيْنِ مِسْفَارِ (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) في اللسان و وسلم ه

<sup>(</sup>٢) السان و إلى جار ،

 <sup>(</sup>۳) فی القاموس و و آکاؤ السر کے
 (٤) دیوانه ۱۱۳ و السین سمبار ی و الشاهد فی اقلیان

<sup>)</sup> ديوانه ١١٣ والدين سنهار ۽ والشاهد في اللسنان والصنحاح والأساس

تنخرق (١) قال صاحب المشوف: والقولُ فولُ سيبويه (و) منه سُوق الكَلاَّءِ ، مشدودٌ ممدود (عبالبَصْرَة) ، الأُنهم يُكَلِّنُونَ سُفُنَهم هناك، أَى يَحْبِسُونها . وَكَلَّا القومُ سَفِينَتِهِم تَكْلَيْنًا وَتَكْلَفَّةً ، على مشال تكليم وتكلمة : أَذْنُوها من الشُّطُّ وحَبِسوها ، وهذا تُوَنَّد مَدْهَب سيبويه . وفي حديث أنس وذكر البَصرَةَ : إِيَّاكَ وَسَبَّاخُهَا وَكُلَّاءَهَا . وفي مراصد الاطلاع: مَحَلَّة مشهورةً ، وسُوقٌ بالبَصرة النهي ، وهو يُؤَنَّث ، أَى على قول تعلب (ويُذَكُّرُ) ويُصْرَف، وذكر أبه حاتم أنه مُذَكِّر لا يُؤنَّتُه أحدُّ من العرب، وهذا يُرَجُّح ما ذهب إليه سيبويه ، وفي التهذيب: الكَلَّامُ ، بالمد مَكَانٌ تُرْفَأُ فيه السُّفُن (و) هو ( سَاحَلُ كُلِّنَهِ كَالمُكَلَّإِ [كَمُعَظَّم ] (١)) مهموزٌ مقصورٌ ، وكَالَّأْتُ تَكُلَّلُهُ إِذَا أَتَيْتَ مكاناً فيه مُستَتَرُّ من الربح ، والموضعُ : مُكَلَّأٌ وكَلَّاءٌ . وفي الحديث : مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا له، ومن مَشي على الكَلَّاءِ أَلْقَيْنَاهُ فِي النَّهِرِ . معناه أن من عَرَّض

ومنه قولُ الأَعراني لامراًته: والله إنى لأَبْغضُ المرأةَ كَلُوءَ الليل.

وفي الأساس: ومن المجاز: كَلَأْتُ النَّجْمَ مَتَى يَطلُع (١) :رَعَيْتُه ، و

« للْعَيْن فيهَا مَكْلًا (<sup>(۱)</sup> «

تُديم النَّظَر إليها كَأَنَّك تَكْلُؤُها لإعْجَابِكَ بِهَا . ومنه: رجلٌ كُلُومُ العَيْنَ : سَاهِرُهَا ، لأَن الساهر يُوضَف برقْبَةِ

واكتلاَّت (٣) عيني: سَهرت : وأَكْلاَّتُها وكَلَّاتُها (١) أَسْهَرْتُها . انتهى .

(والسكَلاَّءُ ، كَكَتَّان : مَٰرْفَأُ السُّفُن) وهو عند سيبويه فَعَّالٌ ، مثلُ جَبَّار ، لأَنه يَكْلأُ السُّفُنَ من الرياح ، وعند تعلب فَعْلاءً ، لأَن الرِّياح تَكُلُّ فيه فلا

للعَيْن فيها مِتْكُلُا وَبِهَاءُ وانظر ديوان زهر بن أبي سلمي ٣٣٩ « فيها لعينك متكثّلاً وَبَلُّهَاءُ »

(٣) في الأصل « وأكلات » والتصويب من الأساس ومنه

<sup>(</sup>١) في اللسان : و فلا ينخرق و (٢) الزيادة من القامو من

<sup>(</sup>١) في الأساس « متى طلع »

<sup>(</sup>٢) هو جزء من بيت لزهير أورده فيأ أساس اليلاغة خَرَدٌ مُنْعَمَّةٌ أَنْيِقٌ عَيْشُهَا

<sup>(؛)</sup> وكلاً بها ؛ ساقعة من الأساس المطبوع

بالقَذْف [ولم يُصَرِّحْ] (١) عَرَّضْنَا له، بَنَّأُدِيب لا يبلُنغ الحَدَّ، ومن صَرَّح بالقَذْف فَركِب نَهَر الحَدُّ فَحَدَدْنَاه ، وذلك أَلْقَيْنَاه فَى نَهَر الحَدِّ فَحَدَدْنَاه ، وذلك أَن الكَلَّاء مَرْفاً السُّفُن عند الساحل، وهذا مَثل ضَرَبه لمن عَرَّضَ بالقَذْف ، شَبّهه في مقاربته (١) للتصريح ، بالماشي على شاطئ النهر، وإلقاؤه في بالماشي على شاطئ النهر، وإلقاؤه في الماء إيجاب القَذْف عليه وإلزامه بالحدِّ (٣) قلت: وهو مجازً ، كما يرشده كلام الأساس، ويثني الكَلَّاء فيقال كَلَّاءان ويجمع فيقال كَلَّاءُ وقال أبو النجم :

يرَى بِكَلَّاوَيْه منْهُ عَسْكَسِرًا قَوْمًا يَلَقُونَ الصَّفَا المُكَسَّرًا (4)

وَصَفَ الْهَنِي عَ والْمَرِي مَ ، وهما نَهران حَفرهما هشامُ بنُ عبد المَلكِ ، يقول : يَرَى نِكَلَّاوَىْ هذا النَّهرِ قوماً يَحْفرونَ ويَكُنُّونَ حِجارةً مَوْضِعَ الحَفْرِ منه وَيُكَسُّرُونَه ، وعن ابن السكِّيت :

(۱) زیادة من اللسان
 (۲) فی الأصل و معارضته و والتصویب من اللسان و النهایة

الكَلَّاءُ: مُجْتَمَعُ السُّفُنِ، ومنهذا سُمَّى كَلَّاءُ البُصْرةِ كَلَّاءً لاجتماعِ سُفُنه. (واكْتَلاً) منه: (اخْتَرَسُ)، قَال كَعْبُ بِنُ زُهْيْرِ:

أَنَخْتُ بَعَيْرِي وَاكْتَلَأْتُ بِعَيْنِسِهِ وآمَرْتُ نَفْسَى أَىَّ أَمْرِىَّ أَفْتَلُ<sup>(۱)</sup> واكْتلأَتْ عَنى اكْتلاءً ، إذا لم تَنَم وحَذرَتْ أَمْرًا فَسَهَرَتْ.

( و كَلَّرٌ سَفينَتَه تَكْليبُهُ ) على مثال تَكْليم ( و تَكُليَّةً ) على مثال تَكُليمَهَ ( : أَدْنَاهَا مِنَ الشَّطُ ) وحَبَسها ، قالُ صاحبُ المشوف : وهذا مما يُقوِّى أنَّه فَعَالٌ كَما ذَهَبُ إليه سيبويه .

(و) كَلَّا (فُلاَنا: حَبَسَهُ) ، وكأَنه أَخذَ من كَلَّاء السفينة كما فسَّره به غيرً واحد من أثمة اللغة ، فيكون مجازًا (و) قال الأزهري : التَّكْلَةُ : التَّقَدُّمُ لِلهِ للكان والوقوف به ، ومنه يقال كَلَّلاً فُلاَنٌ (إليه ) في الأَمْرِ تَكُلِيئاً أَي (تَقَدَّم) وأنشد الفَرَّاء :

• فَمَنْ يُحْسِنْ إِلَيْهِمْ لاَ يُكَلِّيُ<sup>(۲)</sup> •

 <sup>(</sup>۲) ق الاصل و معارضته و والتصويب من انسان و المهاية
 (۳) في اللسان و وإلزامه الحديم أما النهاية فكالأصل

 <sup>(</sup>٤) اللسان ، رنیه : و تری بکلاویه و کذاك فی الشرح ،
 و تری بکلاً ری هذا النهر »

<sup>(</sup>۱) ديوانه ه، واقسان والصحاح والأساس والمقاييس ۱۳۲/ه

<sup>(</sup>٢) تقدم البيت كاملا في المادة

ويقال: كَلَّأْتُ فِي أَمِرْكُ تَكْلَيْنًا، أَى تأمَّلْتُ ونَظَرتُ فيه (و) كُلَّأَ (فيه) أَى فُلان (: نَظَرَ) إليه (مُتَأَمِّلًا) فأَعْجَبَه حُسْنُه ، قال أبو وَجْزة : فَإِنْ تَبَدَّلْتَ أَوْ كَلَّأْتَ فِي رَجُلِ

فَلاَ يَغُرَّنْكَ ذُو أَلْفَيْنِ مَغْمُّورُ (١) أراد بذى أَلْفَيْنِ مَنْ له أَلْفانْ مِن المال ، وسَبَقَ الإماء إلى أنه من المجاز نقلاً عن الأساس

( الكَمْ : نَبَاتُ م )ينفض (٢) الأَرضَ فيَخْرِجُ كما يَخرُج الفُطْرُ، وقيل: هو شَحْمُ الأَرْضِ ، والعرب تُسمّيه : جُدَرى ۗ الأَرضِ ، وقال الطيبي : شَيُّ أَبْيَضُ من شَحْم يَنْبُتُ من الأَرض ، يقال له شَخْمُ الأَرضِ ( جِ أَكْمُوُّ ) كَفَلْس وأَفْلُس ( وَكَمْأَةٌ ) كَتَمْرُة وقال ابنُ سيده : هذا قولُ أهلَ اللغة ، وقال أبوعمرو : لا نَظيرَ له غيرُ رَاجِل ورَجْلَة ، وسيأتى (١) في رج ل ، (أوهى اسمٌ للجَمْع ) ليست بجمع كُمْ،

(۱) السان (۲) ق السان (سُنَمَّضُ ا

لأَنفَعْلَة ليسممّا يُكَسَّرعليه ، [فَعْلُ] (١) قاله سيبويه ، فلا يُلْتَفْت إلى ما قاله شيخُنا : كلامٌ لا مُعْنَى له ، وحكى ثعلب: كَمَاةٌ كَقَنَاة، قال شيخُنا: وفيه تَسَمُّحُ ( أَو هَي ) أَي الكَمْأَةُ ( للواحد ، والسكُّمُّ ءُ للجَمْع ) قاله أبو خَيْرة ، ونقله عنه صاحب التَّمهيد ، وقال مُنْتَجِعً : كَمْءُ للواحدُ وكَمْأَةً للجمع ، فمرَّ رُوِّبةً فسألاه فقال : كَمْ عُ للواحد وكَمْأَةُ للجميع ، كما قال مُنتَجعً . ومثله مَنقولٌ عن أبي الهَيْثُم قال الجوهريُّ : على غير قياس ، وهو َ من النوادر، فإن القياسَ العَكْسُ (أَوْ هي تَكُونُ واحدَةً وَجَمْعاً) حُكيَ ذلك عن أبي زيد، وقال أبوجنيفة : كَمْأَةٌ واحدةً ، وكَمْأَنَان وكُمْآتٌ . وفي المشوف واللسان: الصَّحيبُ مَن ذلك كلُّه مَا ذَكره سِيبويةٍ، وحكىٰ شَمرٌعن ابن الأعرابي : يُجْمَع كُمْ أَكُمُوا ، وجمعُ الجَمْعِ كُمْأَةً . وفي الصحاح: تقول : هذا كُمُّ ، وهذان كُمْآن وهولًاء أَكْمُوُ ثلاثةً ، فإذا كَثْرَتُ فهي

 <sup>(</sup>۳) أى أن رجلة جمع راجل وكمأة جمع كم، نفيهم...

<sup>(</sup>١) زيادة من السان

الكَمْأَةُ ، وقيل : الكَمْأَةُ : هي الني إلى الخُمْرة والسُوَاد ، والجَبْأَةُ إلى الحُمْرة وفي الحديث : الكَمْأَةُ مِن المَنّ ، ومَاوَهُمَا شَفَاءٌ للعين » قيل إنه مِن المَنّ عَلَيْهَةً ، وقيل : ممّا مَنَّ الله على عباده بإنجامه . وقال النّووى في شرح مُسْلم : شُبّهَتْ به في حُصولِه بلا كُلْفَة ولا علاج ولا زَرْع بَدْرٍ . قال الكرماني : وماوها يُربي (١) به الكُحْل الكرماني : وماوها يُربي (١) به الكُحْل والتَّوتِيَا ، نقله شيخنا .

(والمَكْمَأَةُ) بِفتح اللّمِ (والمَكْمُوةُ) بضمها ( : مَوْضِعُه ) أَى الكَّمْ ( واكْمَأَ المَكَانُ ) إِذَا ( كَثُرَ بِهِ ) وأكمأت الأَرضُ فهيمُكْمِيَّة كَمُحْسَنةً : كَثُرْت كَمْأَتُها . وأَرض مَكْمُوّةً : كَثِيرَةُ السَكْمَأَة .

(و) أكماً (القَوْمَ: أَطْعَمُهُم إِيَّاهُ) أَى الكَمْءَ (كَكَمَاً هُمُّ كَمْأً) ثُلاثيًا، والأَوْل عن أَى حنيفة.

( والكَمَّاءُ ) ، كَكَنَّانِ : ( بَيَّاعُهُ وجَانِيهِ لِلبَيْعِ ِ) أيضاً ، أنشدأبوحنيفة:

لَقَدُّ سَاءَني وَالنَّاسُ لاَ يَعْلَمُونَهُ عَرَازِيلُ كَمَّاء بِهِنَّ مُقَسِمٌ (١) وحُكِيَ عِن شَمرِ : سَمِعْتُ أَعرابيًا يقول : بنو فُلان يَقْتُلُونَ السَكَمَّاء والضَّعيفَ .

(وَكَبِيِّ) الرجلُ (كَفَرِحَ) يَكُمنَأ كَمَاً ، مهموزٌ (حَغِيَ) بحاء مهملة من كمنًا ، مهموزٌ (حَغِيَ) بحاء مهملة من وعبارة الجوهريّ : ولم تكن عليه نغلٌ ، ومثله في اللسان (() ، فما أدرى من أين أخذه المستف، وقيل : الكَمَأ في الرَّجُلِ كالقَسَطِ (() ورجلٌ كَمِيُّ قال : أَنْشُدُهُ بِاللهِ مِنَ النَّعْلَيْنِيهُ (ا) أَنْشُدُهُ شَيْبَ حَمِيُّ الرِّجْلَيْنِيهُ (ا) نشْدَةَ شَيْبَ حَمِيُّ الرِّجْلَيْنِيهُ (ا) زشْقَقَتْ ) ، عن ثعلب ، والظاهر أن ( : تَشَقَقَتْ ) ، عن ثعلب ، والظاهر أن ذِرُ الرَّجْلِ مِثالً ، فقد قال الزمخشري

<sup>(</sup>۱) للهاورب

 <sup>(</sup>۱) اللمان ومادة ( عرزل) وضيط الفائية بالرفسع فى مادة ( كماً ) أما مادة ( عرزل) فيدون ضبط ولعلها ي مثيم » بالمر صفة كمماً ع

 <sup>(</sup>٣) في اللسان « لم تكن له نعل » أما الصحاح فكما قال

 <sup>(</sup>٣) قامل الملوع قوله: كالنسط، في آصحاح:
 والقسط بالتمريك أقصاب في رجلتي الدابة،
 وذلك عييب لأنه يُستَحب فيها الأنعناء
 والتوتير

و موبير (٤) السان وفيه ( النَّعَلَيْنِيهُ .. الرَّجْلَيْنِيهُ )

في الأساس: ومن المجاز: كَمَّتْ يلهُ ورجُله من البَرْد [والعَبُل] (١) انتهى أَى تشقَّقَتْ . وكَمَّاتْ بالفتح ، كذا في نُسْخة الأساس ، ولعله غَلَطٌ من الكاتب ، والصحيح مُ كَفَرِحَتْ ، كما تقدَّم (١) والعجبُ من شيخنا لم يُنبَّه عليه ولا على ما تقدَّم في «كلاً » من المجازات، مع دَعُواه الكثير ، والله عليم بصير.

( و ) كمي فلانٌ ( عَنِ الأَخْبَارِ ) كَمَا أَ دَبَهِمَا فَهِيَ عَنْهَا ) فَلَمَ يَعْلَمُونَ لَهَا ، قَالَ الكَسَالَجَى : إِنْ جَهِلَ الجُمُلُ الخَبَرَ قَالَ : كَمَا تُتُ عَنِ الأَخْبَارِ الْخَبَارِ أَكْمَا عَنِهَا .

(و) قد (أَكْمَأَتُهُ السِّنُّ) أَى (شَيَّخُنُهُ) بتشديد الباه ، عن ابن الأَعرانيّ.

( وَتَكَمَّنَّهُ) أَى الأَمْنِ إِذَا (تَكَرَّمَهُ) نقله الصاغانى، وفي الأَساس: خَرَجُوا يَتَكَمَّوُونَ: يَجْنَنُونَ الكَمْأَةَ.

(۱) زيادة من الأساس. وأشير إليها بهامش المطبوع أيضا
 (۲) في الأساس المطبوع وكممثث ، فلمل نسخة الشارح
 هي التي فيها الضبط بالفتع

(و) تَكَامَأْنَا فِي أَرْضَهُم (١) ، وتَكَمَّأَتْ ( عَلَيْهِ الأَرْضُ ) ، وتَلَمَّعَتْ عليه ، وتَودَّأَتْ إِذَا (غَيِّبْتُهُ ) فيها وذَهبَتْ به ، عن أبن الأعراني.

[ ك و أ \_ ك ى أ ] . (الكَاءُ والكَاءَةُ والكَيْءُ والكَيْنَةُ) (٢)

بالفتح على الإطلاق ، والهاء للمبالغة ، وضبطه فى العباب فقال مثال الكاع والكيّع والكيّعة ، فكان ينبغى للمصنف ضبطُ على عادته (: الضّعيفُ) الفؤاد (الجَبَانُ) قال أبوحزام العُكليُّ : وإنّى لَكَيْءُ عَن النُونُبُّ سَاتً

إِذَا مَا الرَّطِيءُ أَنْمَأَى مَرْثُؤُهُ (٣) ورجل كَيْبَةُ ، وهو الجَبانُ قال العَكِلِّ أَنْصًا :

للا تَأْتُوا جُدُّا كَيْنَّ ــــــة يُمكَّى مَأْيِرَه نَنْصَــــوَّهُ(١)

(۱) لم يرد هذا في اللسان أرجاء في الأساس و وتكسّماناً في أدخر بني فلان و أالصينة المعمل لا تفاعل .

(۲) زاد فی السان و والکنی، و نقص و الکان .
 (۳) السان و مجموع أشمار آلوب ۲/۱ و فی الأمسيا.

وعن المرتبات . إذا ما الوطئ و والتصويب من المصدرين السابقين

(4) يجموع أشار إلمرب (1/ ونهاش المطبوع قوله قال التكل التي هو ثابت بخف صائفا من المطبوعة ( أي التسعة آل طبع شها غسلة أجزار) وغيرها ه و إلتاناً كجمفر الفسيف والجها كسبكر إلجيان إ، وقوله على ضبطه بقلمه بفتح الان مشددة ، و المائز جمع شرة وهي النسبة وإفساد ذات البين وتصدر، تدفعه .

( وقد كنتُ ) عن الأَمر بكسر الكاف أَكَيُّ ( كَيْنَا وَكَيْأَةً ، وَكُونَّتُ ) عنه أَكُوءُ (كَوْأً ، وَكَأُوًّا على القَلْبِ ) أَى نَكَلْتُ عنه ، أَو نَبَتْ عنه عَيني فلم أُردُه ، وقال بعضهم : أَى ( هَبُّتُه وجَبُنْتُ ) عنه ، وكان الأُولَى بالمصنف أن يُميز بين المادّتين الواوية واليائية ، فيذكر أَوَّلاً كوأ ، ثم كيأً كما فعله صاحب اللسان ، ولم ينبّه عليه شيخنا أصلاً ( وَأَكَاءَهُ إِكَاءً وَإِكَاءَةً) هذا محلُّ ذكره، فإن الهمزة زائدةٌ ، كأَقام إقامة ، لا حرف الهمزة ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ( : فَاجَأُهُ عَلَى تَثَفَّة أَمْر أَرَادَه) وفي نسخة تَفيئَة أمر، وقد تقدّم تفسير ذلك(فَهَابَهُ) وَردُّه عنه وجَبُن ( فَرَجَع عنه ) . وأكأتُ الرجُلَ وكُنُّتُ عنه مثل كَعْتُ أَكبِيعُ. قال صاعدٌ في الفُصوص : قَرأً الزُّبَيْدِيُّ على أَبِي عَلِيُّ الفارسيُّ في نوادر الأصمعيّ: أكَأْتُ الرجُلَ إِذَا رَدَدْتَه عنك. فقال: يا أبا مُحمَّد، أَلْحقُ هذه الكلمة من أجَأ ، فلم أجد له نظيرًا غَيْرُها ، فتنازع هو وغيرُه إلى كُتُبه ،

فقلت: أيها الشيخ ، ليس كأت من أجاً في شيء ، قال: كيف؟ قلت: حكى أبو إسحاق الموصل وقطرُب كيئ الرجل إذا جَبُن، فخجل الشيخ وقال: إذا كان كذلك فليس منه. فَضَرب كُلُّ على ما كتب، انتهى. قال في المشوف: وفي هذه الحكاية نَظَر ، فقد كان أبو على أعلم من أن يَخفى عليه مثل هذا ويَظهر لصاعد، وقد كان صاعد يتساهل ، عفا الله عنه.

## ( فصل اللام ) مع الهمزة [ ل أ ل أ ] ...

(اللُّوْلُوُ) لا نظير له الأ بُوْبُوُ
وجُوْجُوُّ وسُوسُوُّ ودُودُوُّ وضُوضُوُّ
(؛ اللَّرُّ) سُمَّى به لِضَوْبه ولَمعَانه
(واحِدهُ) لُوْلُوَّةٌ (بَهاءٍ) والجمع
اللَّآلِيُّ (وبائعُه لاَّلُ) حكاه الجوهري
عن الفراء، وذكره أبو حيان في شرح
التسهيل (وقال) أبو عبيدة: قال
الفَرَّاء: سمعتُ العربَ تقول لصاحب
الفُولُوِ (لاَّءٌ) على مثال لَعَّاع، وكره
قول الناس لَأَّلُ على مثال لَعَّال، قول من

ذكره من أرباب التصانيف ، وأنكره الأكثر ، قاله شيخُنا ، قال على بنُ حمزة : خالف الفرّاء في هذا الكلام العرب والقياس ، لأن المسموع للآل (و) من الربّاعي فعّال ، ولا لشأذ انتهى . (لا لا لا لا يُكُن (القياس لُوْلُكُي) ، لأنه لا يُبتى من الربّاعي فعّال ، ولا لشأذ انتهى . كما صَوّبه الجوهري ، وقال الليث : كما صَوّبه الجوهري ، وقال الليث : اللّؤلُو معروف ، وصاحبه لأل ، حذفوا المهمزة الأخيرة حتى استقام لهم فعّال ،

دُرَّةٌ مِنْ عَقَائِلِ البَحْرِ بِلِحُرُّ

لَمْ تَخْنُهَا مَثَاقَتُ اللَّآلُ (١) ولولا اعتلالُ الهمزة مَا حَسُنَحَدُفُهَا، اللّا تَرَى أَنهم لا يقولون لبيَّاع السَّمْسِم سَمَّاسٌ وحَدُّوهُما في القياس واحدَّ، قال: ومنهم من يرى هذا خَطاً (وَوَهمَ الفَرَّاءِ وَصَهوبِه ما اختاره، وهذا الذي صَوَّبه هو قولُ الفَرَّاء كما نقله عنه صاحب المشرق عن أي عُبيدة عنه ، وقد تقدم، فلملّه سهو في النقْل أو حُكى عنه فلملّه سهو في النقْل أو حُكى عنه فلملّه سهو في النقْل أو حُكى عنه

(١) السيان والأساس

اللفظان ، وسبب التوهيم إياه إنما هو في ادَّعائه القياسَ، مع أن المعروف أن فَعَّالاً لا يُبْنَى من الرَّباعيِّ فما فوق ، وإنما يُبنَّى من الثلاثيُّ خاصَّةً ، ومع ذلك مقصورً على السَّمَاع ، ويجاب عن الجوهريّ بأنه ثُلاثيٌّ مَزيدٌ ، ولم يَعْتبروا الرَّابِعَ فتصرُّفوا فيه تَصَرُّف الثلاثيُّ ، ولم يعتبروا تلك الزيادة ، قال أبو على الفارسي : هو من باب سَبْطَرَ (وحرْفَتُه اللِّمَالَةُ) بالكسر، كالنِّجارة والتِّجارة، وقد يقال يَمتنع بنَاءُفعَالة من الرُّباعي فما فوق ذلك ، كما يَمتنع بناء فَعَّال ، فإثباته فيه مع توهيمه في الثاني تَناقُضُ ظاهرٌ ، إلا أَنْ يُخرج على كلام أبي على الفارسيّ المنقدِّم. (و) اللَّوْلُوَّةُ ( ؛ البَقَرَةُ الوَحْشِيَّةُ ) . ولْأَلَّا النَّوْرُ بِذَنِّيهِ: حَرَّكه ، ويقال للنُّور الوَّحْشَىُّ : لَأَلاَّ بِذَنبِهِ .

واطلاق اللُّؤلُوة على البَقرة مَجازٌ، كما قاله الراغبُ والزمخشريُّ وابنُ فارس ، ونبَّه عليه شيخُنا، وهل يقال للذَّكرُ منها لُؤلُو ۚ فيه تَأْمُلُ.

( وأَبُو لُؤُلُؤَةً ) فَيْرُوزُ المَجوسيّ

النّهاوَنْدَى الخَييث اللمون ( غُلام المُعْدِرَة ) بن شُعبة رضى الله عنه ( قَاتل ) أُمِير المُومنين ( عُمر ) بن الخَطَّاب بخَنج في خاصرته حين كبّر لصلاة اللمون ، فقال عُمر : قَتلى الكَلْب، الصَّبْح ، فقال عُمر : قَتلى الكَلْب، بقين من ذى الحجّة ، سنة ٤٢وغسله بقين من ذى الحجّة ، سنة ٤٢وغسله وصلى عليه صُهيْت ، ودُفن فى بَيْت ابنُد عبد الله عليه وسلم ، ورفن فى بَيْت رسول الله عليه وسلم ، ورأسه رسول الله عليه وسلم ، ورأسه عليه وسلم ، ورأسه عند خَفْوى أبى بكر رضى الله عنه ، وله والم ، ورأسه عند خَفُوى أبى بكر رضى الله عنه ، وله والم ، ورأسه عنه ، وله أَلْ فَ مَن قال :

الضمير، والأُولَى: بذَنَبها ، كذا في الصحاح وغيره من كتب اللغة ، ووقع في بعضِ النسخ : الثُّورُ بدل الفُور ، فحيننَّذ يَصحُّ تذكيرالضمير ، وفي المثل ولا آتيكَ مَا لَأَلاَّتِ الفُورِ ، وهَبَّت الدَّبُورِ » أَى الظباءُ وهيَ لا تزالُ تُبَصِّبِصُ بِأَذْنابِها ، ورواه اللحياني : مَا لَأَلَأَتِ الفُورِ بِأَذِنَابِهِا . ولَأَلاً » الظُّبي ، مثلُ لألا النُّورُ ،أي (حَرَّكه .و) لَأُلَأَت (النارُ) لَأُلَأَةً إذا ( تَوَقَّدَت ) وتَلأُلأَت النارُ: اضْطَرَمتْ، وهومجاز، كما يعده (و) لَأُلأَت ( العَنْزُ : اسْتَحْرَمَتْ، و) قال الفرَّاء: لَالَات العَنْزُ، فتركوا الهمز، وعنز مُلال، فأُعلُّ بترك الهَمز، ولأَلاَّ (الدُّمْعُ) لَأَلَأَةً ( : حَدَرَهُ) على خَدَّيْه مثلَ اللُّؤْلُو (ولَوْنُ لُوْلُوْانُ) أَي (لُوْلُوَّانُ) أَي يُشبه اللؤْلُوَ في صَفائه وبَياضه وبَريقه ، قال ابنُ أحمر :

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (بنس) ومادة (مرا) والمان الكبر ۱۹۸ - ۱۹۱۸ و ۷۷۰ وجمهرة أشار العرب ۱۹۵۸ ضمن قصيدت. وق الأصل ، أوردها ظل ويش . . حصر ، والتصويب عا سبق . وق هائش الطبسوع وقوله يش كانا تجلف والشبخ أيضاً »

[البا] .

( اللَّبَأُ كَضِلَعِ ) بكسر الأول وفتح الثاني مهموز مقصور، ضبطه الليث . ولو قال كعنّب ، كما في المُحكم والعُباب كان أحسن (: أوَّلُ الَّلْبَنِ) في النِّتاج، وزاد ابنُ هشام : قَبْلَ أَن يَرِقُّ . والذي يَخرج بعدَه الفصيح، وسيأتى قال أبو زيد: أَوَّل الأَّلِبان اللِّبَأُ عند الولادِّة. وأكثرُ ما يكونُ ثَلاث حَلبَات، وأقلُّه حَلْبَة، وقال الليث : هو أوَّل حَلَّب عند وَضْعِ المُلْبِيُّ (وَلَبَأَهَا كَمَنَعُ) أَي الشَّاةَ والناقةَ مثلاً يَلْبُؤُهَا لَبْأُ بالتسكين والْتَمَأَ هَا( : احْتَلَبَ لَبَنَّهَا) ، وفي بعض الأصول: لبَّأَها (١) ، ويقال لَمَأْتُ اللِّبَأَ أَلْيُوهُ لَيْأً إِذَا حَلَيْتَ الشَّاةَ لَيْأً ). ( و ) لَبَأَ ( القَوْمَ ) يَلْبَؤُهم لَبْأً ( : أَطْعَمَهُم إِيَّاهُ ) أَي اللَّبَأَ ، قال ذو الرُّمَّة : وَمَرْبُوعَة رَبْعيَّة قد لَبَأْتُهـا

أراد لُؤْلُؤيَّتُهِ بَرَّاقَتُه .

(واللَّأَلَاء) كسلسال (: الفَرَحُ التَّامُّ . وَتَلَأُلاً ) النجمُ والقمرُ و(البَرْقُ) والنارُ : أضاء و (لمسعَ) ، كلاًلاً في السكل ، وقيل : اضطرب تريقُه ، وفي صفته صلى الله عليه وسلم : يَتلاًلاً وَجُهُهُ تَلاَّلُوَ القَمرِ . أَيُشرِق ويَسْننيرُ ، مأخوذُ من اللَّؤلُو .

قال شيخُنَا : وأبو على محمدُ بنُ أحمد بن عُمَرَ اللَّوْلُتِي رَاوِي السُّنَنِ عن أبي دَاوُودَ، فلو ذكره المؤلَّف بدَلَ أَن لُوْلُوْة كان حسناً ، انتهى قلت : وفاته أيضاً عبدُ الله بن خالد بن بزيد اللُّولُنِّي ، حَدَّث بسُرٌّ مَن رأى ، عن غُنْدُرٍ ، ورَوْح بن عُبَادَة وغيرهِما ، ترجمه الخطيب، وأبو عيدالله محمد ابن إسحاق البَلْخيُّ اللَّوْلُئِي ، روى عن عَمْرُو بن بَشير عن أبيه عن جده، وعنه مُوسى الحَمَّال ، أخرَج حديثَه البَيْهِ قِي فِي الشُّعَبِ ، كذا فِي كتاب الزجر بالهجر للسيوطي . ومُسجد اللَّوْلُوَّة من مَشاهد مصْرَ ، وَذَكره ابنُ الزيَّات في الكُواكب السَّيَّارة .

 <sup>(</sup>۱) تنفق هذه الرواية مع اللمان واحتلب ليساً هما ه
 (۲) ديوانه ۱۸۱ واللمان والأساس وقى الديوان وتفكراً سفراً وفي مادتسفر ومفراسفرا »

(وَأَلْبَأْت) الشَّاةُ أو الناقة ( : أَنْزَلَت اللِّبَأَ ) في ضَرْعها (و) ألبأت (الولك: أَرْضَعَتْه ) أَي سَقَتْه ،وفي بعض النسخ : أَطعمته (إيَّاهُ) أي اللَّبَأَ ، قال أبوحاتم أَلْبَأَتِ الشاةُ ولَدَها، أَى قَامَتْ حَيى تُرْضِعَ لِبَأَهَا (كَلَبَأَتْهُ) مثل مَنْعَتهُ ويوجد هنا في بعض النسخ بالتشديد، وهو خطأً ، وفي حمديث ولادَة الحَسن بن على وضي الله عنهما : وأَلْبَأُه بريقه . أي صَبُّ ريقَه في فيه ، كما يُصَبُّ اللَّبَأُ في فَم الصَّبيُّ ، وهو أُوَّلُ مَا يُحْلَبُ عند الولادة ، وقيل : لَيَأَهُ : أَطْعَمَهُ اللَّبَأَ ( و ) أَلْبَأَ فُلانٌ ( فُلَاناً : زَوَّدَهُ به ) أَي باللَّبَإِ كَلَيَأُه ، ولو ذكر هـذا الفَرْقَ عند قوله أطْعَمهم كان أخْصَر(و) أَلْبَأَ الجَدْي و(الفَصيلَ) إلْباء إذا (شدَّهُ إلى رُأْس الخلْف) بالكسر والسكون (ليَرْضُعَ اللَّبَأَ ) . والفَّصِيلُ مثالٌ ، والمرادُ الرَّضيعُ من كلِّ حيوانِ ، كما نَبُّه عليه في المُحكم وغيره بتعبيره ( وَالْتَبَأَهَا ) وَلَدُهَا ( : رَضْعَها ، كاسْتَلْمَأْ هَا) ، وبقال : استلْماً الجَدْيُ

فسره السرافي ١٠٠٠ وحده فقال: يعنى الكَمْأَةَ ، مَرْبُوعة : أَصَابِهِ الرَّبِيعُ. وربْعيَّة مُتَرَوِّيَة بمَطَر الربيع . ولَسَأْتُهَا : أَطعَمْتُها أَوَّلَ مَا بَدَتْ ، وهي استعارةٌ ، كما يُطعَمُ اللَّبَأُ ، يعنى أَنَ الـكَمَّاءَ (٢) جناها فبَاكرَهم بهــا طَرِيَّةً ، وسَفَرًا منصوب على الظرف ،أي غُدُوَةً (٣) ، وسَفْر ا ، مفعولٌ ثان للبَأْتُها ، وعدًّاه إلى مفعولين الأَّنه في معنى أَطْعَمْتُ ، (كَأَلْبَأُهُمْ) فإنه بمعناه ، وقيل : لَبَأَ القَوْمَ يَلْبَؤُهم لَبُأً إِذَا صَنَع لَهم اللُّبَأَ ، وقال اللُّحيانيُّ : لَيْأً وَلَــبَأُ وهو الاسمُ ، أَى كَأَنَّ اللَّبَأَ يكون مَصْدَرًا واسْماً ، وأَنكُرَهُ ابنُ سده . (و) لَبَأَ ( اللَّبَأَ ) يَلْبَؤُه لَبْأً : أَصلَحه و ( طَبَخَه كَأَلْبَأَهُ) ، الأَحدة عن ابن الأعرابي . ولَيَأْتُ الحَدْي : أَطْعَمْتُه اللَّمَا . وأَلْبَتُوا: كَثُرَ لِبَوُهم ، كما في

الصحاح (٤) . (١) ف الليان نسره الفارسي

 <sup>(</sup>۲) في الشعاف فسرة المعارفين
 (۲) في الأصل والكمأة و والتصويب من السائو السياق سه.

 <sup>(</sup>٦) ق الأصل والحماه و والتصويب من السائلواء
 (٣) ق الأصل وعدرة و التصويب من السان

استلباء إذا ما رضع من تلقاء نفسه ، وقال اللبث: لَبَأْت الشَّأة ولدها : أرضعته اللَّبَأْ، وهي تَلْبَقُه، والتباَّثُ أن يقال : أن : شربت اللَّبَأَ (و) يقال : النباَّها (: حَلبَها)، كَلَبَأَهَا، أي حَلبَ اللَّبَأَها، أي حَلبَ قال عند قوله لَبَأَها كان تتده على عند قوله لَبَأَها كان أحسن وأوفق لقاعدته .

(ولبَّأَت) الناقةُ وكِذَا النَّاةُ ونحُوهُما تَلْبِيناً (وهي مُلَّبِيُّ ) كَمُحَدَّث (:وقع اللَّباً في ضَرْعها) نَم الفصْعُ بعد اللَّبَا إذا جاء اللبنُ بعد انقطاع اللَّبَا يقال: قد أَفْصَحَت الناقةُ ، وأَفْصَحَ لَبَنُها.

(و) لبَّا (بالحَجِّ) تَلْبِيَّ بالهنز (كَلَبَّى) غير مهموز، وهو الأَصلفيه ، قال الفَرَّاءُ: ربما خَرجَتْ بهم فَصاحتُهم إلى أَن يَهْمِزوا ما لَيس بمهموز، فقالوا: لبَّأْتُ بالحَجِّ وحَلَّاتُ السَّوِيق ورَثَانُتُ المِيتَ، وظاهر سياقه أنه بالهمز ودونه على السواء، وليس كذلك، بل الأَصل على الهمز كما عَرفتَ.

(واللَّبْءُ بالفَتْحِ ِ) وَكُرُ الْفَتْحِ

مُخالفٌ لقاعدته ، فإن إطلاقه يَدُلُّ عِراده ( : أَوَّلُ السَّقْيُ) يَقَالَ لَبَالْتُ الفَّسِيلِ الْبَوَّه لَبِنَا الفَّيِّة ، إذا سَقَيْنَه حِين تَغْرِسُه ، وفي الحديث : إذا غَرَسْتَ فَسِيلة وقبل إن السَّعَة بَقومُ فلايَمْنَعَنَّك سَقْيِك إِيَّاها ، وفي حَديث أَنَّ بَعْض سَقْيك إِيَّاها ، وفي حَديث أَنَّ بَعْض الصَّحابة مَرَّ بأنصاري يَغْرِس نَخْلاً فقال : يا ابن أَخِي إِنْ بَلغك أَنَّ اللَّجَّالَ قد حَرَج فلا يَسْتَعَنَّك مِنْ أَنْ فقال : يا ابن أَخِي إِنْ بَلغك أَنَّ اللَّجَّالَ قد حَرَج فلا يَسْتَعَنَّك مِنْ أَنْ تَلْبَأَها ، أَي لا يَسْتَعَلَ ( ) خُرُوجُه عن اللَّمَا ، أَي لا يَسْتَعَلَ ( ) خُرُوجُه عن اللَّمَا ، أَي لا يَسْتَعَلَ ( ) خُرُوجُه عن اللَّمَا ، أَي لا يَسْتَعَلَ ( ) سَقْيَة مَأْخُوذٌ من اللَّمَا ، وهو مجازً ...

(و) اللَّبُءُ أَيْضًا (: حَيُّ) من العَرب من عبد القَيْس، والنسبة إليه اللَّبْشُيُّ كالأَرْدِيُّ .

( و ) اللّباّةُ ( بهاء ) كَتَمْرَةً ( اللّباء ) كَتَمْرَةً ( اللّبَدَةُ ) ، أَى الأَنْى من الأُسود حكاها ابن الأنباري ، وهاؤها لتأكيد التأنيث ، كما في ناقة ونَعْبَة ، لأنه ليس لها مُذكّرٌ من لَفْظها حتى تكون الهاء فارقة ، قاله الفيّومي في المصباح

(١) في اللسان والنباية ﴿ لَا يُعْمَنُّكُ ا

ونقله عنه شيخنا (كاللَّبَاءَة) بالمل (كسَحابَة) نقله الصَّغاني ( واللَّبُوَّةُ كَسَمُرَة ) مع الهمزة ، ذكره تعلب في الفصيــ . وقال يُونُس في نوادره : هي اللُّغةُ الجِّيـدة ، قاله شيخنا ، فكان ينبغي على المُؤلف تقديمُها على غيرها (و) اللُّبَأَّةُ مثل (هُمَزَّة) (١) حكاها ابنُ الأُنباريُّ ونقلها الفُّهريُّ في شرح الفصيح، (واللَّبْوَةُ) ساكنة الباء (بالواو) مع فتح اللام، قال اليزيدِيُّ فينوادره: هي لغةُ أهل الحجاز، ونقله أبو جعفر اللَّبْليُّ في شرح الفصيح، ونقلها الجوهريُّ عن ابن السكيت (ويُكْسَر) فيقال لبُوة غير مهموز، قال أبوجعفر: حكاها يونُس في نوادره ، وهي قليلة (واللَّبَــة) بحذف الهمزة بالنكليَّة (كَدَعَة) نقلَهاشُرًّا ح الفصيح (واللَّبُوَة بالوَّاو) بدل الهمز ( كَسَمُرَةِ ) لغة ، حكاها ابن الأنبارى وهشام في كتاب الوُحوش ( واللَّبَاة كَقَطَاة) نقلها ابن عديس في الباهر عن ابن السيد ( ج لَيْآتُ ) مُفرده لَيَاةً كَقَطاة ، وفي اللسان : اللَّياة

(١) في نسخة من القاموس و كهـُــمزة،

كاللَّبُورَة (١) ، فان كان مُخفَّفاً منه فجمعه كجمعه ، وإن كان لغة فجمعه لباتات ، هكذا في النسخة ضُبطَ ملتحريك (وَلَبُولً) بفتح فضم والهمز، مفرده لَبُوَة كسَمُرة (ولُبَاً) بضم ففتح مفرده كَهُمْزَة (ولَبُولًاتٌ) (١) بفتح فضم مع الواو، مفرده لَبوة على لغة الحجاز (١) ، ففي كلام المُصنَّف لَفُ وَنَشُرٌ مُشُوش، وهو واضحٌ لا وصْمَة وفيه ولا يُلتفت إلى قول شيخِنا : كلامً مع قصوره غيرُ مُحرَّد.

وبقي أن اللَّبُو الأَسدُ. قال في المحكم : وقد أميت ، أغني قلَّ استعمالُهم إيّاه البَنَّة ، فينْظَر مع كلام الفيّومي الذي نقله شيخنا آنفا في اللّباة و (واللّبُوءُ رَجُلٌ م ) وهو اللّبُوءُ بنُ عبد القيْس الذي تقدَّم ذِكره أو غيرُه ، فليُنْظَر .

<sup>(</sup>١) في السان واللبُّأَةُ واللَّبَّاةُ كَاللَّبُوْهُ

<sup>(</sup>۲) في نمخة من القاموس لَبَيَآتُ وَلَبُسُونُ وَلَيْهُ وُوْ ولَيُوهَ اَت

 <sup>(</sup>٣) الذي تقدم أن ما هو على لغة الحجاز لَبُّوة لكن
 الحمع لَبُّوات هو لِلبُّوة

(وَعِشَارٌ) جمع عُشَرَاء (مُلَابِيُّ) (١) بالضمِّ وكُسْرِ المُوحَّدة (كَمَلاَقَحَ) إذا (دَنَا نِتَاجُهَا)كما في الصّحاح وغيره. [] ومما بقي على المصنف :

قال ابنُ شُمَيْلِ: (١١ لَيَّا فُلانٌ من مذا الطعام يَلْبَا لَبَا إذا أَكِثَرَ منه ، قال : ولَبَيْكَ كَأَنَّه اسْتِرْزَاقٌ ، وسيأتى في موضعه .

وعن الأحمر: بَينَهم المُلْتَبِئَةُ ، أَى هم مُتفَاوضُونَ لا يَسَكُتُم بعضُهم بعضُهم المُلتِئِينَةُ ، أَى بعضُهم المحتل، وهماك أورده الجوهريُّ وغيره (٣) ، وفي النوادر: يقال: بنو فُلان لا يَلتَبِئُونَ فَناهم، ولا يتَعَيَّرُونَ شَيْخُهم . المعنى لايرَوَّجُون النالمَ صَغيرًا ولا الشيخ كَبِيرًا طَلبًا للنَّسْلِ، وسيأتى في المعتل أيضاً.

(لَتَنَّأَهُ فِي صَدْرِهِ كَمَنعَه) بالمُثنَّاة الفوقية يَلْتَأُ لَتَثَأَّ ( :دَفَعَهُ) قال المناوى :

هكذا قَيَّدُوه بالصَّدْر ، وهو يُخرج الدُّفْعُ فِي غيره كالظُّهر (و) لَتَأْبِسَهُم ( : رَمَى) به ، ولَتَأْتُ الرجلُ بالحَجر : رَمْيته به ، (و) لَتأَ يَلْتَأُ لَتُأَ (جَامَعُ) المرأةَ (و) لَتَأُ الشيءَ إذا (نَقَصَ) عَن ابن الأعراني، وفي العباب كأنه مقلُوتُ أَلَتَ (١) (و) لتأ (ضَرطَ، وسَلَحَ) نقله الصاغاني (و) لَتَأ إلى الشيء (١) بعينه لَتْنَّا إذا (حَدَّدَ) إليه (النَّظَرَ و) لتَأْتُ بِهِ (المرأةُ: وَلَدَتُ) بقال: لعن اللهُ أَمَّا لَتَأَتْ به، ولَكَأَتْ به، أي رَمَتُه من بطنها ، فَشَبُّه خُروجَ الولد بِرَمْي السهم أو الحجر، وهو مجاز. (واللَّنيءُ كَأْمير) فَعِيلٌ من لَنَأْتُه إذا أُصبُّتُه ، وهو المَرْميُّ ( اللَّارْمُ لمَوْضعه ) نقله الصاغاني ، وعبارة العُساب: اللازمُ للموضع ، وأنشد ابن السَّكيت الأبي حزَّام العُكُلِّي :

 <sup>(</sup>١) ضبطت في الصحاح في طبعته الأغيرة بالتنوين عطأ فهي مستوعة من الصرف وضبطت صوابا في اللسان والأساس

<sup>(</sup>٣) أورده في السان في هذه المادة وفي مادة (لبيي)

<sup>(1)</sup> وأنا الثين إذا نقس يسح نيا الذين و نقص ، وفي السان مادة (لنا ) المبدل وابن الأمر اب النا إذا نقس قال أو من ألت به قال أبر مصور كانه مقلوب من لات أو من ألت به مناف و راكت و مصدية و كذلك ولات به والمستن عبد أضالا عديد لا أنه والمستن عبد أضالا عديد لناء يسهم رماه به ولنا المراف المراف المنافية

 <sup>(</sup>a) جمله الشارح متعديا بالحرف وإلى ، والذي في
 اقسان و ولتأته بعيني لتسمل إذا أحد د ت إليه
 النظر »

بِرَأْمِ لِــَذَأَجَــة الضَّنْء لَا يَنُوءُ اللَّتِيءُ الَّذِي يَلْتَــــؤُهُ(١) [ل ث أ].

(لَثَأَ الكَلْبُ، كَمنَعَ)، بالمثلثة، أهمله الجوهريُّ، وقال الفرَّاءُ: أي (وَلَغَ)، وفي التهذيب: حكى سَلَمة عن الفرَّاء: اللَّثَأُ، بالهمز: ما يَسيل من الشجر، واللَّثَي: ما سَال من ماء الشَّجر من ساقها [خاثرًا] (١) قلت: وسياً في ذلك في المعتلّ.

[ ل ج أ] •

(لَجَأَ إِلَيه) أَى الشيء أَو المكان (كَمَنَعَ) يَلْجَأُ لَجُأً ولُجُوءًا ومَلْجَأً (و)لَجِئَ مثل(فَرِحَ)لَجَأً بالتحريك، الأَخيرةُ لغةٌ في الأولى كما في التكملة (: لأذَ، كالتُحَاً) إليه.

(وَالْجَأَهُ) إِلَى كَذَا ( : اضْطَرَّهُ) إليه وأَخْوَجَهُ (و) أَلْجَأَ ( أَمْرَهُ إِلَى اللهِ : أَسْنَدُهُ) . وفي بعض النسخ وأَمْرَه إليه : أَسْنَدُهُ ) . وفي بعض النسخ وأَمْرَه إليه : أَسْنَده ، والْتَجَأَ وَتَلَجَّأ ، وفي حديث

كعب: من دَخل فى ديوان المُسلمين شم تَلُجَّا مِنهم فقد خَرَج مِن قُبَّة الإسلام . يقال : لَجَأْتُ إلى فلان ، وعنه ، والنجَأْتُ وتَلَجَّأْتُ إذا استَنَدْتَ إلىه واعْنضَدْتَ به أو عَدَلْتَ عنه إلى غيره ، كأنه إشارة إلى الخُروج والانفراد من المسلمين .

(و) أَلْجَأَ (فُلاناً : عَصَمَه) ، ويقال: ألجأتُ فلاناً إلى الشيُ إذا حَصَّنْتَه في مَلْجَإِ .

(واللَّجَأُ، مُحَرَّكَةً: المَنْقِلُ والمَلاذُ، كالمَلْجَإِ) وقد تُحذف هَمزته تخفيفاً ومُزاوَجةً مع المَنْجَا، كما يُهمزالمَنْجَا مُزاوَجةً معه، وفُلانٌ حَسنُ المَلْجَا. (١) وجمع اللَّجَإِ أَلْجَاءُ (و) اللَّجَأُ (ع) بين أريك والرَّجام قال أوسُ بنُ غَلفاء (١) جَلَبْنَا الخَيْلَ مِنْ جَنْبَى أَرِيسكِ إلى لَجَا إلى ضلع الرَّجَام (١)

<sup>(</sup>۱) مجموع أشعار الدب ۲/۲۱ والبياب والمسان وفه تحريف وكفك في الأصل وجاء في الأصل: يرام إذا أمه العنو لا . . . يكنوه ه

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل و أوس بن علفا و وجائش المطبوع كذا
 مخطة فليحر و هذا والتصويب من المصادر الآتية.

 <sup>(</sup>٣) معجم ما استجم ( لحاً ) ومعجم البلدان (فسلم)
 وق الأصل « من حتى أربك » وقى معجم البلدان
 « من جنبى رُوبِيْك )

كذا في معجم أبي عُبَيْد البكريّ، نقله شيخنا، وقال نُصرً في معجمه: هو واد أو جَبَلٌ نَجْديّ، قَوْلُ المناوي: لم يُعَيِّنُوه . ليس بشيء . (و) لَحَاً، بلا لام : النه رحل هو (و) لَحَاً، بلا لام : النه رحل هو

(و) لَجَأَّ، بلا لام : اسمُ رجل هو (جَدُّ عُمَرَ بن الأَشْعَثُ) التَّيْمِيُّ الشَّاعِر (لا والدُّه، وَوَهمَ الجوهريُّ) فجعله والداً له ، وإنما هو جَدُّه ، وهذا الذي ذكره الجوهري هو الذي أطبَق عليه أَئْمة الأنساب واللُّغَة ، قال البلاذُريُّ في مَفاهِمِ الأَشْرافِ مَا نَصُّهِ : وَوَلَدَ ذُهْلُ ابنُ تَيْم بنعَبْدمَناةَ بن أُدّ بنطابخة: سَعْدَ بِنَ ذُهْلٍ ، فُولَدَ سَعْدُ : تُعْلَبَةَ بِن سعد، وجُشَمَ بن سَعْد، وَبَكْرَ بن سَعْد. فولَد ثَعْلَبةُ: امْرَأَ القَيْسِ بنَ تَعْلَبة. فولَد امْرُو القيسِ: جُلَّهُم، منهم عُمَر ابنُ لَجَإِ بن حُدَيْرِ بن مُصَاد بن ذُهْل ابن تَيْم بن عبد مناة بن أدُّ الشاعرُ ، وكان يُهاجِي جَرِيرَ بنَ عَطيَّة بن الخَطَفَى، وكان سببُ تَهاجيهما أنَّ ابنَ لَجَإٍ أَنْشَدَ جَرِيرًا بِاليَمانية .

فقال له جريرٌ : هلاٌّ قلت : ه جَرُّ العَرُوسِ طَرَفَى ردَائها . فقالله ابن لَجَا . فأنت الذي تقول : لَقَوْمِيَ أَخْمَى للْحَقيقة منكُمُ وأَضْرَبُ للْجَبَّارِ والنَّقْعُ سَاطِعُ وأَوْثَقُ عَنْدَ المُرْدَفَاتِ عَشِيًّة لَحاقاً إِذَا مَا جَرُّ دَ السَّيْفَ مَانِعُ (١) أَرَأَيْتَ إِذَا أَخِذُنَ غُدُوةً ولم تَلْحَقُّهُنَّ إِلَّا عَشَيَّةً وقد نُكَحْنَ فما غَنَاوُه؟ (٢) فتحاكَمَا إلى عُبَيْد بن غَاضرةَ العَنْبريُّ فقَضي على جَريرٍ ، فهجاه بشعر مَذكور في الكتاب المذكور، وكذا جوابُ ابن لجإ، ومات عُمَرُ بنُ لجإ بالأهواز ، وبينهما مُفاخراتٌ ومُعارضات حَسَنةٌ ليس هذا محلَّ ذكرها ، وقد عُرف من كلام ِ البَلاذُرِيُّ أَن لَجُأً والدُهلاجَدُّه، وعلى التسليم فإن مثلَ ذَلك لا يُعْتَرضَ به ، لأنه كثيرًا ما يُنْسَب الرجلُ إلى جَدُّه ، لكونه أشهر أو أفخر أو غير ذلك من الأَعراض، أَلا تُرَى إِلَى قَوْل النبيّ

 <sup>(</sup>۲) جامش المطبوع: قوله غناؤه. كذا محمله ولعسله غناؤهم يعى قومه

صلى الله عليه وسلم : « أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ » .

وَأَمْثِلُهُ ذَلِكَ لا تُحْصَى ، والله أَعلم . (و) اللَّجَأَ (: الضَّفْدَعُ) ، وفي المُحكمِ أَنه نَوْعٌ من السَّلاحفيَمِيش في البَر والبَحْرِ ، ومنهم من يُخَفَّفه ، فذكره في المُعتل ، (وَهِيَ أَى الأَنثى (بِهَاءَ ) وقالوا : اللَّجَأَةُ البَحْرِيَّةُ لها لِسانٌ في صَدْرِهَا ، من أصابَتْه [به] (١) من الحَيوان قَتَلتُه ، قاله الدَّميِرى ، ونقله من الحَيوان قَتَلتُه ، قاله الدَّميِرى ، ونقله شيخُنا .

(وذُو المَلاَجِيُّ : قَيْلٌ ) من أقيال التَّبَابِعَة من مُلوك اليَمَن .

(وَالتَّلْجَنَّهُ : الإكْرَاهُ) قال أَبُوالْهَيْمُم أَنْ يُلْجِنِّكُ أَنْ تَأْتِي أَمْرًا طَاهِرُه خلافُ باطنه . وفي حديث النَّعْمَان بن بَشِير : هَذَه (١) تَلْجَنَّةٌ فَأَشْهِدْ عَلَيْهِ غَيْري ! التَّلْجَنَّةُ : تَفْعِلَةٌ مِن الإلْجاء، كَأَنه قد الْجَأَكُ إِلَى أَن تَلْقَى أَمْرًا باطنُه خلافُ ظاهره، وأخوجك إلى أن تفعل فعلاً تكرُمُه، وكان بَشِيرٌ قَد أَفردَ النِّكَ

(۱) زیادة من سیاة الحیران قدمیری (اللمباً)
 (۲) چامش الطبوع قول هذه فی النبایة وهذا e. والذی
فی النبایة المطبقة الشنانیة ۳۱۱ اهو هذه و کالأصل
اما اقلمان نفه و هذا و

النَّعْمانَ بِشِيءِ دُونَ إِخْوَته ، حملتُه عليه أَمُّه . وقال ابنُ شُمَيْلِ : التَّلْجَةُ : أَن يَجْمَل مَالَه لِبِعْضِ وَرَثَتهِ دُون بَعْض ، كأنَّه يتصدَّق به عليه وهو وارثِه ، قال : ولا تَلْجَئُهُ (١) إلاَّ إلَى وَارِث . يقال : ألَك لَجَأُ يا فلان [ والَّلجَأُ: الزوجَةُ ] (١).

[] ومما يستدرك عليه: [ الَّلجَأُ : الزَّوْجَةُ ، أو جَبَلٌ ، وأيضاً الوارثُ ، ولَجَأً أَمْرَه إلى الله: أَشْدَه كَالْتَجَأً وتَلَجًأً (٣).

وتَلَجَّأَ منهم : انفَرَدَ وَخَرَج عَن زُمُرَتِهِم وعدَلَ إلى غيرهم ، فكأَنه تَحَصَّنَ منهم.

[ ل زأ] . (لَزَأُهُ) أى الرجلَ(كَمنَهَه : أُعطَاهُ، كَلَزَّأُهُ) بالتشديد (و) لَزَاه أَى الإناء

 (٧) الزّیادة من السّان وجا یفسر ما قبله وقسد جمسله الشادح من المستدر کات بعدها

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ولا يلبث ، والتصويب من الســــان وجاش المطبوع و لا يلبثه كذا بخطه و لعله و لا تلبث

<sup>(</sup>٣) كذا هذه المستعد كات والذي في السان أبأت الري إلى الله أستحت ... يقال بمان إليادون و معوالسيات وتلبيات إذا استعدت إلى .. و وقد تقدمها في أو الل المادة . وقوله وجيل والوارث لم يردا في السان و لا الأساس ولا السحاح ولكن في الأساس قوله . ينا ما له تليختيمك لينفي المورثة دون الأخرين في و منا المن إنسا في السان وتقدم في المادة فلمسل و منا المني أيضا في العان وتقدم في المادة فلمسل الوارث أعدة من هنا

إِذَا ( مَلاًّ أُهُ ، كَأَلْزَأَهُ ) رُباعلًا ، نقله الصاغاني ، قال : وهي لغة ضعفة ، ولَزَّأْتُ الإناءَ (فَتَلزَّأَ) ربًّا إذا امتلاً ، وتلزَّأَت القرْبَةُ كَتَوَزَّأَتْ أَى امتَلَأَتْ ريًّا (') (و) لَزُأَ (إبله) هكذًا في سائر النسخ ولو قال الايل كان أحسن (: أَحْسَنَ رَغْبَنَها) بالكسر أي خدمتها (كَلَرَّأُهَا) تَلْزِئَةً (و) لَزَأَبُ (أَمُّهُ: وَلَدَتُهُ ) يِقَالَ : قبح اللهُ أُمَّا لَزَأَتْ به . (وأَلْزَأَ غَنَمَهُ) لو قال : الْغَنَم ، كان أحسن (: أَشْبَعَها) من المَرْغَى أو من العَلَف، والظاهر أن الغَنِّم مثالٌ ، وأن المرادَ الماشيَةُ . .

[لطأ] .

(لَطَسأَ بالأَرض، كَمَنَعَ) يَلْطَأُ (و) لَطَىءَ بالكسر مثل ( فَر خُ ) يَلْطَأُ (: لَصِنَ) بها (لَطْأً) بفتح فسكون مصدر الأول (ولُطُوءًا) كَفُّعود (٢) ،

كفرح وحو في اللسان

بقال: رأيتُ فلاناً لاطئاً بالأرض، ورأَنْتِ الذِّنْبُ لاطنًا للسَّوقة، ولَطَأْتُ بِالأَرْضِ ولَطِئْتُ أَى لَوْقُتُ .

واللَّطَأْمُحِ كَّةً: الذِّئبُ ، والصبَّادُ (١) قال الشمّاخ:

لَطَا بِصَفَائِهَ مُتَسَانِدًات (٢) أرادَ لَطَأ ، يعني الصَّيَّادَ ، أي لَزقَ بالأرض ، فترك الهمزة . وفي حديث ابن إدريس لَطيَّ لساني فَقلَّ عن ذكر الله ، أَى يَبسَ فَكَبُرَ عَلَيه فلم يَسْتَطع تَحْرِيكُه . وفي حديث نافع بن جُبير : إِذَا ذُكُر عَبْدُ مَناف فَالْطَهُ، هو من لَطيُّ بالأرض فحذَف الهمزة ثم أَتْبَعها هاءَ السَّكْت، يريد: إذا ذُكر فالْتَصقُوا في الأَرض ولا تَعُدُّواأَنفُسكم وكُونُوا كالتُّرابِ ، وروى : فالطُّنُّوا . وأَكُمةُ لاطئة: لازقةُ .

(و) لَطَأَه ( بالعَصَا ) لَطَأَ إذا (ضَرَبَه) في أَيُّ مُوضع كان ، (أو)

(٢) ديوانه ۽ ديلي صفائح ۽ و السان مادة ( لطأ ) و انظر

<sup>(</sup>١) هنا خلط من الشارح شديد والصوابُ كما في اللمان ولزَّاتُ الإبل تلزَّتُهُ إذا أَصنت رَعبتُها وتلزُّأت ريتًا إذا المتلأت ريتًا وكُلك توزُّات ريسياً و لزأت القرية إذا ملاتبا وفالري مقترن بالإبل لا بالقربة والإناء ولمله أراد أن يفعل ذلك فقدم وجعله مع القربة والإناء (٢) أياكر المدر لطَّمَّا وهو مصدر لطيَّ

 <sup>(</sup>١) كذا أيضا في الأصل ولم يذكر في اللسان اللطأ بمعنى الذئب و الصياد والذي فيه و في مادة ( لطا) المعتلة وقال الشاخ فترك الهمز. . . (البيت) وقوله أراد لطأ يعني الصياد ، أن القاعل هو الصياد

هو أَى اللَّطَاءُ (خَاصٌّ بِالظَّهْرِ) كما قِبِل، والظاهر أَن العصا مِثَالٌ، فمثْلُها كُلُّ مُثَقَّل ومُحَدَّد.

(واللَّطْلَةُ مِنَ الشَّجَاجِ: السَّمْحَاقُ) والسَّمْحَاقُ عندهم الملْطَأُ بالقصر والسَّمْطَةُ (() والملْطَأُ : قَشْرة رقيقة بَيْن عَظْمَ الرأس ولحميه ، قاله ابن الألير ، ومثله في لسان العرب ، ونقله ملا علي في ناموسه ، وقد تحامل عليه شيخُنا هنا من غير موجب ولا سبب ، عفا الله عنهما .

(و) اللاَّطِئَةُ أيضاً: (خُرَّاجٌ البالضمّ يَخرُج بالإنسان (لا يَكادُ يُبَرَّأُ منه ، أَوْ هِيَ مِنْ لَسْع النُّطْأَةِ) بالضَّمِّ دُوَيَبَّة سَبقَ ذِكْرُهُمَا، جعله المصنّف وجُهَا آخر وهما واحدٌ ، ففي لسان العرب بعد لا يُبْرَأُ منه: ويَزعمون أَنها مِن لَسْع ِ النُّطْأَةً .

واللاطئة أيضاً : قَلَنْسُوَةٌ صَغيرةٌ تَلْظَأُ بالزَأْس، يقال: تَقَلَّس بِاللَّاطِئةِ، كذا فى الأَساس.

#### [[[]

(اللَّظَأُ ، كَجَبَلٍ) أهمله الجوهرى وصاحبُ اللسان ، وقال الصاغانى : هو (الشَّىءُ) التَّافِهِ (القَلْيِلُ) أَى مِن أَىٌ شِيُّ كان .

## [لفأ] .

( لَفَأَه ) أَى المُودَ أَو اللَّحْمَ عَن العَظْمِ ( كَنْنَعَه لَفْأً ) بالسكون ( وَلَفَاءً ) كَسَحابِ ، وفي بعض النسخ بالتحريك ( ا ( أَ: قَشَرَهو كَشَطَه) عنه ( كَالْتَفَأَهُ ) ، والقطعة منه لَفَيَّةً ( ا ) نحو الهَبْرَة والوَدْرَة ، و كُلُّ بَضْعَة لا عَظْمَ فيها لَفِيَّةً ، والجَمع لفأ ( ا) وجمع اللَّفِيئة من اللحم لَفَايًا ، كخَطِيئة وخَطَاناً .

<sup>(</sup>١) الذي إللنا الملطى والملطاة ، والملطى تدر ... ورن مآده (لغا) الملطاء صل مفال السعاق من الشجاج .. الواقدي أن السعاق في لغة امل المداد الملطا بالقمر قال إبر عيد ويقال لها الملطاة بالهاء وفي النهاية الملطى بالقصر و الملطاة ، والملطا والملطاة شرة . و

 <sup>(</sup>١) أن اللسان و النَفْ " والفَسَان ، فهو متغن مع النسخة التي بالتحريك .

 <sup>(</sup>٣) الذي في اللسان ، لفية رابلس لَقيي، أمانا في الاصل
 إذا كان لقيئة فالجمع لقيء كتنبيقة وتنبين
 وكتليمة وكتليم

(و) لفييَّ (كَفَرِحَ: بَقِيَ، وَأَلْفَأَه:

من الأضداد، فحينتُذ «أو» في كلام

أَبْقَاهُ) . نقله الصاغاني .

المؤلِّف ليست للتنويع .

(واللَّفَاءُ ، كَسَحَابِ ) : النَّقُصانُ ، وفي الحديث رَضِيتُ مَنَ الوَفَاءِ اللَّفَاءِ ، قال ابنُ الأثير : الوَفَاءُ : النَّمامُ ، والنَّقاءُ : النَّقاءُ ، والنَّقاءُ من لَفَأْتُ العَظْمَ إِذَا أَحِدْتَ بعض لَحْمِهِ عنه و ( : التَّرَابُ ) ، والقُمَاش على وَجُهُ الأَرْض ( والنَّيءُ القَلْيلُ ، وهُونَ الحَقِّ ) ويقال : ارْضَ مَنَ الوَقَاءُ ودُونَ الحَقِّ ) ويقال : ارْضَ مَنَ الوَقَاء باللَّفَاء ، أي بدُون الحَقِّ قال أبو رُبيد : واللَّمَاء ، أي بدُون الحَقِّ قال أبو رُبيد :

فَمَا أَنَا بِالضَّعِيفِ فَتَرْدُرِيسنِي وَلاَحَظُّى اللَّفَاءُ وَلاَ الخَسِسُ (١) ويقال: فُلانٌ لا يَرْضَى بِاللَّفَاءِ مِنْ الوَفَاء، أَى لا يَرضى بِدول وَفَاءِحَقَّه ، أنشد الفَرَّاءُ:

أَظَنَّتْ بَنُو جَحُوانَ أَنَّكَ آكِلُّ آكِلُّ الْكَارُهُ (۱) كِياشِي وَقَاضِيَّ اللَّفَاءَ فَقَابِلُهُ (۱) قال أَبُو الهَيْمَ : يقال : لَقَالُت لَقَالُ الرَّجُلَ، إذا نَقَصْتَه حَقَّه وأعطيتهدون الوقاء، يقال : رَضِي مِنَ الوقاءاللَّفَاء، وهذا الجوهريُّ في الناقض ، وهذا موضعه كما أشار إليه الصاغاني، وذَهَلَ المصنَّفُ أَن يقول : وَوَهم الجوهريُّ ، عناً مَّلْ .

. [15 ]]

(لَكَأَهُ) بالسَّوْط (كَمَنَعَه) لَكَأَ (:ضَرَبَهُ) ،عنالليث، (و) في التهابيب: لَكَأَه كَلَفَأَه (: أَعْطَاه حَقَّه كُلَّهُ) عن أبي عبرو (و) لَكَأَه (: صَرَعَه) وضَرب به الأرض.

(و) لَكِيٍّ بِالمَكانِ (كَفُرِحَ : أَقَامَ) به كَلَكِيَ بغير همز (و) لَكِيٍّ بِالموضع

<sup>(</sup>۱) اللبان (۲) اللبان

تَلَمُّوُّا( :اشْتَمَلَتْ وَاسْتَوَتْ وَوَارَتْهُ)قال هُدْبَةُ بن خَشْرَم

وَلَلْأَرْضِ كُمْ مَنْ صَالِحٍ قَدْ تَلَمَّأْتُ عَلَيْه فَوَارَتْهُ بِلَمَّاعَة قَفْر (١) (وَأَلْمَأً ) اللصُّ (عَلَيْه ) أَى الشيءِ ( : ذَهَبَ به ) وقيل : ذَهَب به ( خُفْيةٌ ، و ) أَلْمَأَ فُلانًا (عَلَى حَقِّي: جَحَدَهُ) وأنكره (و) حكى يعقوب أيضاً: كَانَ بِالأَرْضِ مَرْعًى أَو زَرْعٌ فَهاجَت ( الدَّوَابُّ بِالْمَكَانِ ) فَأَلْمَأْنُهُ ، أَي (تَرَكَتُهُ صَعيدًا خَالياً) ليس به شَي، (و) أَلْمَأَ ( عَلَيْه : اشْتَمَلَ ، أَوْ إِذَا عُدِّيَ بِالبَّاءِ فَسِمَعْنَى ذَهَبَ بِه ) ويقال : ذَهَب ثُوبي فَمَا أَدْرى مَنْ أَلْمَأَ به ، كذا في الصحاح (و) إذا عُدِّيَ (بعَلَى، فَبِمَعْنَى اشْتَمَلَ) يقال: مَنْ أَلْمَأً عليه ؟ والذي في الصحاح: من أَلْمَأُ بِهِ ، يعني بالباءِ ، حكاه يَعقُوب في الجَحْد ، قال : ويُتَكَلَّمُ بهذا بغير جَحْد . وفي اللسان : أَلمَأْتُ على الشَّي ءِ إِلْمَاءً، إِذَا احْتَوَيْتَ عَلَيْهِ . وَأَلْمَأُ بِهِ : اشتمل عليه .

(1) اللسان يعون نسبة و الجمهرة ٣ /٢٧٨ وانظر (درأ)

(لَزَمَ) ، نقله أبو عُبَيْدٍ عن الفرَّاء ولم يَهْمَزِهُ غَيْرُه .

(ُ وَتَلَكَّأً عَلَيْهِ) إذا (اعْتَلَّ ، و) تَلَكَّأً (عَنْهُ : أَبْطَأً ) وَتَوقَّ واعْتَلَّ وامْتَنَع ، وفي حسديث المُلاعنة : فَتَلَكَّأُتْ عِنْدَ الخَاسِة . أَي تَوقَّفَتْ وتَبَاطَأَتْ أَن تَقُولُها . وفي حديث زِيَاد : أَتِيَ بِرَجُلٍ فَتَلَكَّأً في الشَّهادة . أَي ومما يستدرك عليه :

قولهم: لَعَن الله أُمَّا لَــكَا َتْ بِهِ، أَى رَمَتْ به، أَى وَلَدَتْه.

[[6]].

(لَمَأَهُ ، وَعَلَيْهِ ، كَمنَعه : ضَرَبَ عَلَيْهِ يَدَهُ مُجَاهَرَةً وَسِرًا) الواو بمعى أو (و) لَمَأَ (الشَّيءَ ) يَلْمَوُه (الْحَدَهُ أَجْمَعَ ) واستأصله (و) لَمَأَ الشَّيءَ ؛ أَبْصَره ، مثل (لَمَحَه) وفي حَديث المَوْلد : فَلَمَأْتُهَا نُوزًا يُضِيءُ لماحَوْلَه كَاضَاءة البَدْرِ . لَمَأَتُها : أَبْصَرتُها ولَمَحْهُ ) واللَّمْ : البَصْرتُها ولَمَحْهُ اللَّمْ : اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ : اللَّمْ : اللَّمْ : اللَّمْ : اللَّمْ اللَّمْ : اللَّمْ : اللَّمْ اللَّمْ : اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ : اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ : اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ : اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ : اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ : اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْصَاءِ اللَّهُ الْحَلَمْ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ اللْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ اللَّهُ الْمُعْ الْم

( وتَلَمَّأَتِ الأَرْضُ بِهِ ، وعَلَيْهِ ِ)

(وَالْنَمَأَ بِمَا فِي الجَفْنَةِ) الأَوْلَى قَوْلُ غِيرِهِ: بِمَا فِي الإِنَاءِ: (اسْتَأْثَرَ) به وغَلَبَ عَلَيْهِ ( كُلَّأَلُمَأً ) به (وَتَلَمَّأً) به (۱) .

(والتُميَّ لَوْنُهُ: تَغَيَّرُ) كَالتُمَّ ، أَى مَّنْيًا للمفعول ، فكان ينبغى للمصنَّف ضَنْطُه على عَادَته ، وحكى بعضُهم النَّمَاً ، كالتَّمَع .

( والمَلْمُوَّةُ ) كَمَقْبُرَةِ ( : المَوْضِعُ يُوْخَدُ ) كذا في النسخة ، ومثلُه في التحملة ، وفي بعضها «يُوجَد » بالجيم والدال المهملة (فيه الشَّيْءَ ، و) هو أيضاً (الشَّبَكَةُ ) للصياد ، قال الشاعر : تَخَيَّرت قَوْلِي عَلَى قُلَ للصياد ، قال الشاعر : تَخَيَّرت قَوْلِي عَلَى قُلَ للصياد ، قال الشاعر : كَمُلْتُوس الطَّيْر بالْمَلُهُ وَهُ (١)

[] ومما يستدرك عليه المستدرك عليه المستدرك عليه المستدرك عليه المستدرك عليه المستدرك المستدر

(1) الذي قي الدان وألماً عا في الحفظة وتملّماً به والمتمماً استار به بنائميرة نساة بنضها لا بالباء وي ماش المطبوع و الإلماء النائم الشبكة على السيد انظر من ٢٩ من شفاء الناملي « منا اراقي في شفاء النائيل المراسات مل السيد إذا ألتي عليه الشبكة . (2) والدائم السيد المناسبة ا

ق العباب قال أبو حزام غالب بن الحارث المكلى . (١) كذا أيضا

# [ [ ال

(اللَّاءَةُ كَالَّالِاعَةِ)، أهملهالجوهريّ، وقال الصاغاني: هو( مَاءٌ لِعَبْسٍ) من مياههم

(واللَّوْأَة : السَّوْأَةُ) عن ابن الأَعرابي زِنَةً ومعنى ، ويقال : هذه والله الشَّوْمَة واللَّوْأَةُ ، ويقال : اللَّوَّةُ ، بغير همز اللَّوْاةُ ، ويقال : اللَّوَّةُ ، بغير همز

أَلُوَأَت النَّاقَةُ : أَبِطأَت ، حكاه الفارسي .

### . [ [ Labi

(تَلَهُّلاً)، أهمله الجوهري، وقال أبو الهيم : أي ( :نكص وجبُن) ذكره في التهذيب في الخُماسيُّ (١)، ونقله الصاغاني أيضاً.

### [ ل ي أ] .

(اللَّبَاءُ ، كَكَتَاب : حَبُّ أَبْيَض كالحِمَّس) شديداً البياض (يُؤْكِلُ)، كالحِمَّس المبياض (يُؤْكِلُ)، قالأَبوضيفة : لا أَدْرِي اللهُ قُطْنيَّةُ أَم لا وسيأْني في المعتل أيضاً. (وَأَلْيَأْتِ النَّاقَةُ : أَنْطَأْتُ ) وهذا مريدً على أَصْلَيْه

(١) كذا أيضًا في اللَّمَانُ وَلَعْلُهَا ؛ الرَّبَاعَيْ

(فصل المم) مع الهمزة

ً [ م أَ م أ ] \* ( مَأْمَأَتِ الشَّاةُ والظَّبْيَةُ ) أَهمله الجوهري ، وقال ابن دُريد : أي ( وَاصَلَتْ ) وفي نُسخة : وصَلَت (صَوْتَها فَقَالَتْ مَي مَي مَي ) بالكسر وسكون الهمزة ، وفي التسهيل بالمَدِّ مَبْنيًّا على الكَسْر ، نقله شيخُنا .

[متأ] ء

( مَتَأَهُ بِالعَصَا ، كَمَنَعَه : ضَرَبَه ) بها ، والظاهر أنَّ العَصا مثالٌ (و) مَتأ (الحَبْلَ) يَمْتَؤُه مَنْأً: (مَدَّهُ) لُغَة في مَنَوْتُه ، كما في العُباب .

[مرأ] \* ( مَرُوًّ ) الرجْلُ ( كَكَرُمَ ) يَمْرُوُّ (مُرُوءَةً) بضم الميم (فَهُوَ مَرِيءً) على فَعِيلِ كما في الصحاح (أَيْذُومُرُوءَة وإنْسَانيَّةِ ) . وفي العُبَابِ : المُروءة : الإنْسانيَّة وكَمَالُ الرَّجوليَّة . ولك أن تُشَدِّد، قال الفرَّاء: ومن المُروءة مَرُء الرجُلُ . وكتب عُمرُ بنُ الخَطَّابِ إلى أبي موسى : خُذ النَّاس بالعربيَّة ، (١) (١) جائش المطبوع ، قو له : غذ الناس بالمربية الخ هكذا بخطه وليحرر ، هذا والنص كذلك في اللمان كما قال الشارح

فإنه يَزيد في العَقْل ويُثْبِتُ المُروءَةَ . وقيل للأَحْنَف: ما المُرُوءَة؟ فقال: العفَّةُ والحرْفَةُ . وسُئل آخرُ عنهافقال : هي أَنْ لا تَفْعَل في السِّرِّ أَمْرًا وأَنْتَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَفعلَه جَهْرًا . وفي شرح الشُّفاءِ للخفاجي : هي تَعَاطي المَرْءِ مَا يُسْتَخْسَن ، وتُجَنُّبُ مَا يُسْتَرْذُل ، انتهى . وقيل : صيانة النَّفْس عن الأَدْنَاس، وما يَشينُ عند الناس، أو السَّمْتُ الحَسَنُ وحفْظُ اللِّسان ، وَتَجَنُّبُ المُجون . وفي المصباح: المُروءة : نَفْسَانِيَّةً ، تَحمِل مُرَاعَاتُها الإنسانَ على الوُقُوف عند مَحاسن الأُخلاقِ وجَميل العادات ، نقلهشيخنا. (وتَمَرَّأَ) فلانُّ : (تَكَلَّفَهَا) أَي المُرُوءَةُ . وقيل : تَمَرًّأ : صار ذا مُروءة (و) فُلَانٌ تَمَرَّأَ (بهم) أَى ( طَلَب المُروءةَ بِنَقْصهم وعَيْبهم) نقله الجوهريُّ عن ابن السكّيت، واقتصر في العُباب على النَّقْصِ ، وغيرُه على العَيْبِ، والمصنِّفُ جمعَ بينهما . (وقد مَرأَ الطعامُ ، مثلَّثة الرَّاءِ) قال

الأَحفش كَفَقُهُ وَفَقهُ ، والفَتح ذكره ابنُ سيده وابنُ منظور( مَرَاءَةً) كَكُرُم كَرَامَةً واسْتُمْرَأُ (فهو مَرىءٌ) أي (هَلنيءٌ حَميدُ المَغَبَّة ، بَيِّنُ المَرْأَة كَتَمْرَة ) نقل شبخُنا عن الكَشَّاف في أوائل النَّساء : الهَنِي والمَرىءُ صفَّتان من هَنَّأ الطعام ومَرَأً ، إذًا (١) كان سائغاً لا تَنْغيصَ فيه، وقيل: الهَني أَد: ما يَلَذُّه الآكلُ ، والمّرى ءُ : ما يَحْمَدُ عَاقبتُه . وقال غيرُه : الهّني ءُ من الطعام والشراب ما لا يَعْقُبُه ضَرَرٌ وإنْ يَعُدَ هَضْمُه . والمَرىءُ: سَريعُ الهَضْمِ . انتهى . وقال الفرَّاءُ : مَرُوُّ الرجلُ مُرُوءَةً ومَرُوًّ الطَّعَامُ مَرَاءَةً ، وليس بينهما فَرْقً إلا اختلافُ المُصدرَيْنِ . وفي حديث الاستسقاء «اسْقَنَا غَيْثاً مَريْناً مَريعاً (و) قالوا: هَنسُّني الطُّعَالَمُ وَمَرثَني و ( هَنَأ نِي وَمَر أَني ) بغير ألف في أوَّله على الإتباع، أي إذا أَتْبَعُوها هَنَّأَني قالوا مَرَأَنِي (فَإِن أُفرد) عن هَنَأْنِي (فَأَمْرَأْنِي) ولا يقال أَهْنَأَني، يقال: مَرَأَني الطعامُ

وأَمْرَأَى إِذَا لَمْ يَنْقُلُ عَلَى الْمَدَدُوانَحْدَرُ عَنَهَا طَيِّبًا . وفي حديث الشَّرْبِ وَفَانَّهُ وَهُمْ أَمْراً عَنَهُ وَمَرَثْتُ الطَّعَامُ إَمْراً عَنَا السَّعَامُ أَمْراً عَنَا الطَّعَامُ مَرْدُ عَنَّ الطَّعَامُ . ومَرَثْتُ الطَّعَامُ . وقال بالكسر : استَمْراتُهُ، وما كان مريثًا ولقد مَرُو أَ، وهذا يُشْرِي الطَّعَامُ . وقال ابن الأَعرابُ : ما كان الطَعامُ مَرِيثًا ولقد مَرُو (١) وما كان الرجلُ مَرِيثًا ولقد مَرُو (١) وما كان الرجلُ مَرِيثًا يقال مَرَقً لَى هذا الطعامُ مَرَاءةً ، أَى يَقال مَرَقً لَى هذا الطعامُ ، وأكلنا عنا الطعامُ ، وأكلنا هذا الطعامُ ، وأكلنا عنا الطعامُ ، وأكلنا ومرثتُ الطّعامُ عنى هَنْنَا منه ، أَى شَبِعْنَا ، وَمَرْتُتُ الطَعامُ . وقلّما

(وَكَلَّأُ مَرَىءٌ غَيْرُ وَحِيمٍ ، وَمَرُوَّتِ الأَرْضُ مَرَاءَةً فهى مَرِينَةً) أَي (حَسُنَ هَواوُهُا).

والمَّرِيءُ كَأْمِيرٍ : مَجْرَى الطَّعامِ والشَّرابِ ، وهو رَأْسُ المَّعدَّةُوالكَرْشِ اللَّاصِقُ بَالخُلْقُومِ ) الذي يَجْرِي فيه

<sup>(</sup>۱) أي اللسان و مرّاً ؛ وهوالأنسب نوايريدالتغريق وإن كان قد تقدم أنه يقال في الطمام مرّوً (۲) في اللسان و استم انه

<sup>(</sup>۱) الذي في الكشاف طبعة بولاق ١٣١٨ - ١ ص ٣٤٨ وهَــُنُـوُ الطعام ومَـرُو ،

الطعامُ والشرابُ ويكخل فيه ( ج أَمْرِثَةٌ ومُرُوًّ ) مَهموزةٌ بوزن مُرُع ،مثل سَرِيرِ وسُرُرِ ، وكلاهما مَقيسٌمَسمُوعٌ . وفي حديث الأحنف: يَأْتينَا في مثْل مَرِيءِ نَعَامٍ . المَرِيءُ : مَجْرَى الطعام والشراب من الحُلْق ، ضَرَبه مَثلاً لضيق العَيْش وقلَّة الطعام ، وإنما خُصَّ النَّعام لَدُقَّة غُنُقه ، ويُستَدَلُّ به على ضيق مَريتُه ، وأصلُ المَرى؛ رأسُ المَعدة المُتَّصِلُ بالحُلقوم ، وبه يكون استمْرَاءُ الطعام ، ويقال هو مَرىءُ الجَزُور والشَّاةِ للمُتَّصِل بالحُلْقوم الذي يَجُرى فيه الطعامُ والشرابُ . قال أبو منصور : أقرأني أبو بَكْر الإيادي، المرىءُ لأبي عُبَيْد، فهمزه بلا تشديد. قال : وأقرأني المُنْذري : المري ، الأبي الهَيْمُ فلم يَهُمزُه وشَدَّدالياء .

(والمرُّءُ ، مُثلَّثة الميم ) لكن الفتح هو القياس خاصَّة والأَثنَّى مرَّةً (: الإنسانُ ) أَى رَجُلاً كاناً والمَّآة (أو الرَّجُلُ) ، تقول هذا مَرْوً وكذلك في النصب والخَفْض بفتح الميم ، هذا هوالقياسُ ، ومنهم من يضُمَّ الميمَ في الرفع ، ويفتحها في

النصب ، ويَخفضها في النكس ، يُتْبِعُها الهَمْزَ ، على حَدِّ ما يُتْبِعُونَ الرَّاءَ إيَّاهَا إذا أَدْخلوا أَلف الوَّصْل ، فقالوا (١): امْرُوُّ ، وقال أَبُو خَرَاشِ الهُذَلَّ : جَمَعت أَمُورًا يُنْفَذُ المراء بَعْضُها من الحِلْم والمَعْرُ وفَ والحَسَب الصَّحْم (٢) هكذا رُواه السُّكريُّ بكسر الميم، وزعمِ أَن ذلك لُغَةَ هُذَيْلٍ . ولإيُكَسَّر هذَا الاسم ( ولا يُجْمَعُ مَن لَفْظه ) جَمْعَ سَلامَة ، فلا يقال أَمْرَاءُ ولا أَمْرُو ولا مَرْوُّ ونَ ولا أَمَارِيُّ ، ولكن يُثَنَّى فيُقال: هُمَا مرْآن صَالحَان، بالكسر لُغَة هذيل ويُصَغَّر فيقال مُرَى ، ومُرَيْثة. وفي الحديث «تَقْتُلُون كَلْبَ المُرَيْنَة » هي تَصغيرالمَرْأَة (أو سُمعَ مَرْوُونَ) جمع سكامة ، كما في حديث الحسن وأَحْسِنُوا أَمْلاَءَكُم أَيُّها المَرْوُّونَ (٣) قال

 <sup>(</sup>١) قالأصل فقال امرواء والتصويب من اقسان . وفي هاش المطبوع : قوله فقال امروا هكذا يخطه و ليحرر

 <sup>(</sup>٧) شرح أشدار آلهذلين تحقيقى ١٢٧٥ و السان وني
 الأصل و ينفذ و والتصويب من المسدرين السابقين .
 وني شمره شرحت بأنها تجعل المرء نافذا

<sup>(</sup>٣) رواية النهاية في (سرأ) و ملاكم ركفك الصائو في مادة (ملا) في النهاية ملاكمة دورود أيضا أثر : أحسنوا أسلام كم. هذا والأملاء بسمالما و هوا تحلق و بهاش الملامي وقول أملاحكم إلى أعلامتكم قال في النهاية وسها حديث المناز أنهز أن حسوط علمه قال الحسنوا أملائكم أيها لمروكون مو القابرة المهاجة المالية النهائية ملاكم أيها لمروكون مو القابرة المهاجة المسائلة النهائية ملاكم

ابنُ الأَثير : هو جَمْـعُ المَّرْءِ، وهــو الرجُل، ومنه قولُ رُوِّبَةَ لطائفة رَآهم: أَيْنَ يُريد المَرْوُونَ ؟ وقال فِي اَلمُسُوف: هو نادر.

( و ) ربما سموا ( الذُّنبُ ) امْرُأَ ، كذا قاله الجوهريّ ، وصرح الزمخشريّ وغيره بأنه مَجازً، وذكر يونس أن قَوْلَ الشاع :

وأَنْتَ امْرُوا تَعْدُو عَلَى كُلِّ غِرَّةٍ فَتُخْطِئُ فيها مَرَّةً وتُصيبُ (١) يَعْنَى بِهِ الذَّئبِ ( وَهِيُّ ) الأَنْيُ ( بهاءِ ) ويُخَفف تخفيفاً قياسيًّا (ويقال)، وفي بعض النسخ وَيَقلُّ، أَى في كلام أهل اللسان (مُرَةً) بترك الهمز وفتح الراء، وهذا مُطَّرد،قال سيبويه : وقد قالوا : [ مَراةٌ وذلك قليل ، ونظيره كَمَاة ، قال الفارسليُّ : وليس بمطَّرد، كأنهم تَوَهَّموا حراكة الهمزة على الراء فبقى مَرَأَةً] (٢) ثم خُفِّف على هذا اللفظ، وألحقوا ألتُ الوَصْل في. المُؤنَّث أيضاً فقالوا: امْرَأَة ، فإذا

أَبُو عَلَى (الأَمْرَأَةِ) أَيضاً بدخول العلى امرأة المَقْرون بهمزة الوصل من أوَّله أنكرها أكثرُ شُرَّاحِ الفَصياح، ومن أثبتها حكم بأنها ضعيفة ، وزاد ابن عُديس: وامراة ، بألف غير مهموزة بعد الراء، نقله اللَّبْليُّ وغيرُه ، قاله شيخُنا ، وقال الليث: المُرَأَةُ تأنيث امْرِيُّ ، وقالَ إبنُ الْأَنبارِي ؛ الأَلف في امرأةً والمرئ ألف وصل . قال : وللعرب في المرأة ثَلاثُ لُغَاتُ عَيقال : هي امْرَأْتُه ، وهي مَرْأَتُه ، وهي مَرَبُّه ، وحكي ابنُ الأَعرابيِّ أنه يقال للمرأة إنَّها لَامْرُوُّ صِدْقِ (١) ، كالرجل ، قال : وهذانادر ، وفي حديث عَليّ رضي الله عنه لمّا تَزَوَّ جِفاطِمةً عليهاالسلامُ ،قال له يَهوديُّ أراد أن يَبتاع منه ثياباً: لقد تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً . يريد امرأة كاملة ، كما يُقال : فُلانٌ رَجُلُ ، أَى كاملٌ في الرّجال .

عَرَّفُوها قالوا المَرْأَة ( و ) قَدْ حَكَى

(وفي امْرِئ مع أَلَفَ الوَصْلِ ثَلَاثُ لُغات: فَتْحُ الراء دائماً) على كلّ حال ، كإِصْبَع ودِرْهُم رَفْعاًونَصْباً

<sup>(</sup>١) في الأصل ؛ لا مرأ صدَّق ؛ والثبت من السان ومنه أحد

<sup>(</sup>١) الصحاح واللمان

<sup>(</sup>r) َ الزيادة من اقسان و واضع أن السقطكان بسبب تكر و

وجُوًّا، حكاها الفراءُ (وضَمَّها دائماً) على كلّ حال ، (وإعرابُها دائماً) على كلِّ حال ، أي إتباعها حَركة الإعراب في الحَرْف الأَخير ، قاله شيخنا ( وتقول : هذا امْرُو وَمَرْءُ ) بالإتباع فيهما ، الأُولى بالأَلف، والثانية بحذف هَمْزه ( ورأَيْتُ امْرَأَ ومَرْأً ، ومررت بامْرِيِّ وبِمَرْءِ، مُعْرَباً مِنْ مَكَانَيْن) أَي العين واللام بالنسبة إلى آمرًا الذي أوَّله همزة وصل ، أو الفاء واللام بالنسبة إلى مَرْء المُجرّد منها ، قال الكسائيّ والفرَّاءُ: امرُوُّ مُعْرَبٍ من الرَّاءَ والهمزة، وإنما أغربت من مكانين، والإعرابُ الواحدُ يَكفي من الإعرابَيْن لأَن آخره هَمْزةً ، والهمزة قد تُتْرَك في كثير من الكلام ، فكرهوا أن يَفْتحوا الراء وَيَتْر كوا الهمزة فيكولوا (٢) امْرَوْ ، فتكون الرَّاءُ مفتوحةً والواوُ ساكنةً ، فلا تكون في الكلمة علامةً للرفع، فعَرَّبوه مِن الراء، ليكونوا إذا تَركوا الهَمْزُ آمِنينَ مِن سُقوط الإعراب.

الهمز وحده ويدَعُ الرَّاء مَفتوحة فيقول قامَ امْرَأُ وَمَردَ الْمَرْأُ وَمردَ الْمِرْأِ. وقال أَلُو بكر: فإذا أُسقطت العربُ من المرى الأَلْفَ فَلَها فى تَعريبه مَذهبان : أحدُهما التعريبُ مِن مكانين والآخرُ مكن مكانين قالوا قام مُرْوَّ ، وَرَأَيْتُ مَرْأً مكانين قالوا قام مُرْوَّ ، وَرَأَيْتُ مَرْأً بَعريبه (۱) مِن مكان واحد، قال الله وتمردت بعريه (۱) من مكان واحد، قال الله تتعلى فَيَحُولُ بَيْنَ المَّوْء وقَلْبُه ﴾ (۱) على فَتح المه .

(ومَرَّأ) الإنسانُ وفى بعض النسخ زيادة كمَنَّ ع (: طَعم ) يقال : مالَك لا تَمْرًأ ؟ أى مالَك لا تَطْمَم ، وقد مَرَّأْتُ أى طَعِمْتُ ، والمَرْهُ : الإطعامُ على بناء دَار أو تَزْوبج .

وَمَرَأَ: اسْتَمْرَأَ. فى قولَ ابْنِ الأَعرابيّ (و) مَرَأَ (: جَامَعَ) امرأَته ، وتقول مَرَأْتُ المَرْأَةَ: نَكَخْتُها.

(و) مَرِئَ الطعامَ (كَفَرِحَ) استمرأه ، عن أبي زيد .

قال الفَرَّاء : ومن العرب مَن يُعْربه من

 <sup>(</sup>١) أي الأصل : و و ترك الغزاز تعريبه و التصويب من الحسان وحت أخذ و السياق يويده
 (٢) سورة الإنفال ٢٤

<sup>(</sup>١) في اللــان فيقولون

ومَرِيِّ الرجلُ – ورَّ طَلَت المرأةُ – ومَرِيِّ المرأةُ – ومَالِمَ الْمَرْأةُ مَنْهُ وَحَلَيْناً) أَى كلاماً وبالمكس، وفي بعض النسخ : أو حديثاً ، وهو المُختَّ خِلْقة أُوتَصَنَّعاً ، والنَّسْبة إلى المُريِّ مَرَّانِي بَفْتِح الراء ، ومنه المَراتي الشاعر (۱) ، وأما الذين قالوا مَرتي فكأنهم أضافوا إلى مَرَّء ، فكان قياسه على ذلك مَرْثي ، ولكنه نادر معلول على ذلك مَرثي ، ولكنه نادر معلول النَّسَه ، قال ذو الرَّمة .

إذا المُرَنِسَى شَبِ له بَنَاتُ عَلَى المُرَاسِي شَبِ له بَنَاتُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْ

(۱) كذا الأصل و مراق بغنج الرأ و منه المرافي الشاعر و وفي السان و والنسبة للى امرائي مسركي يفتح الراء ومنه المرقى الشاعر و كلف النسبة للى امرئ القيس وإن شت امرائي فإمرة القيس من أسائهم و قد غلب على القيبلة والإضافة اليه امرائي .. وأما الذين قالوا مسركي فكافهم أضافوا إلى مسره فكان قيام ... ويهوان المشاحر اعتصر وصعف (۲) وبوانه ٢٠٠ والسان وانظر عادة (واب)

قبل إنه (منها هشّامٌ المَرَنيُّ) وفيها يقولُ ذو الرَّمة : وَلَمَّا دَخُلْنَا جَوْفَ مَرْأَةَ عُلَّقَتَ دَسَاكُرُ لَمْ تُرفَّقُ لِجَيْرِظْلَالُهَا (١) وفي السباب والتكملة بالضبط الأخير وإياه تَسِع شيخُنا ، ولكن هذه غيرُ الى تقلّمت فتأمَّر ذلك .

(والمُرُوَّ القَيْسُ) مِن أَسمائهم ، ويأْتى ذِكْرُهُ والنَّسِة إليه (في) حرف ( السَّين) المهملة إن شاء الله تعالى ، وأنه في الأَصل اسمُ ثم غَلَب على القَبِيلةِ

[ م س أ ] .

(مَسَاً ، كَمَنَعَ ) يَمْسَأُ ( مَسْأً )
بالفتح (ومُسُوءًا) بالفَّم إذا ( مَجَنَ )
والماسئُ : الماجن (و) مَسَأً ( الطَّرِيقَ :
ركبَ وَسَطُه ) أَوْ مُتَنَّه (") ، ذكره
ابنُ بَرِّىّ ، وهو قولُ أَبِي زيد،
وسيأتي للمصنَّف في المعتلُ (") . ومَسَأً

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۶، والسان
 (۲) الذي السان مادة (مسا) وقال أبو زيد: ركب نلان

 <sup>(</sup>٣) الذي اللسان مادة (سا) وقال أبو زيد: ركب ذلان مساء الطريق إذا ركب وسط الطريق

 <sup>(</sup>٣) جاش الملبوع: « وقوله في المثل لم يذكره المسنف مثاك هذا و انظر الهامش السابق فان الشان تعرض لذلك في مادة (مسا) وكذلك الشارح الفاموس في مستدركاته على مادة (مسا)

الطَّرِيق (11): وَسَطُه ، و) مَسَأَ ( بَيْنَهم): حَرَّشُ و(أَفْسَدَ ، كَأْسَاً )رَبَاعَيَّا، مثل مأْس عَلله الصاغاني في الكُلِّ (و) مَساً فلانٌ . (: أَبْطَأَ ، و) مَساً ( خَدَعَ ، و) مَساً ( خَدَعَ ، و) مَساً ( وَ مُساً أَ ( اَ ( مَرَنَ ) عَليه ، (و) مَساً ( حَقَّه : أَنْسَأَهُ) أَى أَخْره ، (و) مَساً ( القِدُر : فَشَأَهَا) ، وقدتقدّم معناه (و) مَساً ( الرَّجُلَ بالقَوْل : لَيْنَهُ ) ، وذكرُ الرجلِ مِثالٌ ، كما تُفيده بعضُ العبارات .

(وتَمَسَّأَ النَّوْبُ) إِذَا (تَفَسَّأً) أَى بَلِيَ ، كُلُّ ذَلَك ذَكره ابنُ بَرِّيَ وَالصَاغانى ،وقال أَبوعُبيدعن الأَصمعى : المَاسُ ، خفيفٌ غيرُ مهموز ، وهو الذي لا يَلْتفتِ إِلَى مَوْعظة أَحدِ ولا يَقْبَل قَوْلَه ، يقال رَجلٌ مَاسٌ ، وما أَمْسَاه ، قال أَبو منصور ، كأنه مَقلُوبٌ ، كما قالوا : هَارٍ وهارُّ وهارُّ ، قال أَبومنصور:

(۱) قى اللمان و ومسس عالطريق و وفي مادة (مسا) ركب فلان مساء الطريق وجائش المساح الطبة الأعيرة في مادة (ساً) و في بيض اللسخ زيادة وحسم الطريق أيضا فلسها . يقلل : و كب صره الطريق إذا عنى في وسطها » كذا فيه بدن ضبط و في الفكلة درك فلان مسسىء الطريق إذا و كب وحط الطريق .

ويحتمل أن يكون الماسُ فى الأصل ماسئاً، وهو مهموز فى الأصل، كذا فى لسان العرب، وسيأتى ذكره فى السين إن شاء الله تعالى، وفى المعتل أيضاً.

## [مطأ] .

(مَطَأَها، كمنَع) أهمله الجوهريّ، وقال ابنُ الفَرَج : سَمعت الباهليّين يقولون : سَطَأَ الرجلُ المرأَة ومَطَأُها (١) بالهمز إذا (جَامَمَهَا) أي وَطِيْها ، قال أبو منصور : وشطأً ها بالشين بهذاالمغي لُمنةً ، وستأتى في المُعنَّر، أيضاً .

## [مقأ]

( ماقيُّ الكَيْنِ ومُوقِبُّها ) أهمله المجوهريّ ، وقالَ اللَّحيانيُّ ، أي (مُقْخِرُها أو مُقْدِمُها ) على اختلاف فيه ، (هذا) أي باب الهمزة ( مُوضِع ذَكْره ) بناء على أن لامه همزةً ، وهو رَأَى بعض اللغويين والصرفيين ، (وَوَهِمَ الجوهريُّ ) فذكره في ماق ، على ما اختاره الأكثرون ، وجزم ابنُ القطاع ما بزيادة همزتها أو الياء ، وقد تبع المُؤلِّفُ الجوهريُّ في حرف القافِ من المُؤلِّفُ الجوهريُّ في حرف القافِ من

 <sup>(</sup>١) في السان و مطا الرجل المرأة و مطأها بالهمز و وفيه في مادة ( سطأ ) جاء بالنص كما في التاج هنا

غير تنبيسه عليه ، وهو عجيب ، وقد يقال : إن الجوهرى لم يذكر هناك هدين اللفظين يعنى بالهمز في آخرهما ، فلا يَرْدِ عليه شيء ثما ذُكر ، فتأمَّل ذلك . وفي مَأْقِ العَيْنِ لِنَاتُ عَشْرةً ، يأْتى بيانُها في القاف إن شاء الله تعالى .

ومما يستدرك عليه : [ م ك أ ] ه

المَكْءُ بالفتح : جُوْ الثَّمَلَبِ والأَرنب، أومَجْنَمُهما، يُهمَزُولايُهمز، وقال ثعلبٌ : هو جُوْ الظُّبُّ، قال الطَّرَمَّاحُ :

كُمْ بِهِ مِنْ مَكْء وَخَيْبِ فَ فَيَ مِنْ مَكْء وَخَيْبِ فَيْبَ مِنْ مَكْء وَخَيْبِ فَيْ فَيْمَامُ (١) حَنَى بالوخْشِيَّة هُنَا الضَّبَّة ، لأَسه لا يَبيضُ الشَّعَلَة ، وقيض عناه خُفر تَبيضُ الضَّبَّة ، وقيض عناه خُفر وَخُشِيَّة ، وهُنَّ مَكْن وَخُشِيَّة ، وهُنَّ مَكْن وَخُشِيَّة ، وهُنَّ مَكْن وَخُشِيَّة ، وهُنِّ مَكْن وَخُشِيَّة ، وهُنِّ مَكْن وَخُشِيَّة ، وهُنَّ مَكْن وَخُشِيَّة ، وهُنَّ مَكْن وَخُشِيَّة ،

(۱) ديوانه ۹۹ وروايت و في منتثل أوشيكام ، وانظر اللمان ومادة (شيم) ومادة (بكا) والمقايس م/۲٤٤ وفي الأصل ومنتثل ، وهو تحريف وكذك أن الله -

(۲) ألمان ألسان وتضه وهو الأصوب

فأُغْرِج ما فيه، والمُنْتَثَلَ مَا يُخرَجُ منه من التراب، والهَيَام: التَّراب الذي لا يُتماسك أن يَسيِّل مِن اليَد

والمَكْءُ أيضاً مُجَـلُ اليد من العمل، نقله أبو على القالى، وهويُهمز ولا يُهمز، والعجب من الشيخ المناوى كيف تَمرَّض لِمَكاً الطَّيرُ يَمكاً ومنه المُكَّاء، لكثرة صَفيره، في هذه المادة وهو مُقتلٌ بالإجماع.

[ ] [ ] ..

 <sup>(</sup>۱) منع السرف إذا كان مؤنثه ملاى ويصرف إذا كان مؤتثة ملانة كإ قال ذلك السرفيون في قواعدهم

النسخ وأملاغ، كما فى اللسان (۱) ، والعامة تقول إناءً ملا ماء ، والصواب ملا ن ماء ، قال أبوحاتم : حُبُّ مُلاَنُ ، وقِبَابُ مِلاَءُ ، قال :وإن شئت خفَّفت الهمزة فقلت فى المُذكّر ملائ ، وفى المُؤنَّث مَلاً ، وذَلُو ملاً ، وَدَلُو مَلاً ، وَدَلُو مَلاً ، وَدَلُو مَلاً ، وَمَله قوله :

وحبَّذَا دَلُوكِ إِذْ جَاءَتْ مَلَا (۱) .
 أراد مَلائى، ويقال مَلائته مَلاً (۱) بوزن مَلْعاً فإن خَفَّفْتَ قُلت مَلاً، وقد امتلاً الإناء امتلاء . وامتلا (۱) وتملًا عمنى .

(والمُلاَة أَ) ممدودًا (والمُلاَء ) كُفراب (والمُلاَة ) كُفرت (والمُلاَة ) كَفرت (بضمَّهن: الزُّكَام) يُصيب (من الامتلاء) أَى امتلاء المعدة ، (وقد مُلِيَّ كَفني ) مبنيسًا للمفعول (و) مَلُوَ مثال (كَرُمَ وأَمْلاً اللهُ تعالى) إمْلَاء ، أَى أَزكمه (فهو مَمْلُوءً ). كذا في النسخ وفي بعضها فهو

مَلاّ ثُ<sup>(۱)</sup> (ومَمْلُوءٌ)وهذا خلاف القياس يُحْمَل على مُلِيًّ ، فهو حيننذ (نادرٌ) لأن القياس في مفعولي الرباعي مُفْعَل كمُحُرَم ، وفي الأساس: ومن المجاز: به مُلاَّةٌ ، وهو ثِقَلٌ يأخُذبالرأس وزُكْمَةٌ (١) من امتلاء المعدة . ومُليًّ الرجلُ وهو مَليًّ الرجلُ وهو مُليًّ الرجلُ والله ثقلٌ يأخذُ في الرأس كالزُكام من امتلاء المعدة ، وقد تَمَلَّا مَن الطعام والشَّراب تَمَلُّوًا ، وتَمَلَّا غَيْظاً وشِبَعاً والمتلاً (١٠) . قلت: وهو من المجاز . والمتلاء البن السكيت: تَمَلَّاتُ من الطعام وامتلاً (١٠) . قلت: وهو من المجاز . تَمَلَّوًا ، وتَمَلَّيا ، إذا وعليه عَشْتَ مَلِيًا ، أي طويلاً .

(والمَلَّأُ، كَجَبل: التَّشَاوُرُ) يقال: ما كان هذا الأَمرُ عن مَلاٍ منَّا، أَى تَشَاوُر واجتماع، وفي حديث عُمر رضى الله عنه حين طُمِن : أكان هذا عَن مَلاٍ منكم ؟ أَى عن مُشَاوَرَة مِن أَشَرافُكم مَلْإِ منكم ؟ أَى عن مُشَاوَرَة مِن أَشَرافُكم

<sup>(</sup>۱) هي في القاموس ملان (۳) في الأساس و وهي تقل يأخذ في الرأس وزُكمة ۽ وقي الأصل وور كمية و والتصويب من الأساس وبهامش المام ما الدار الدارة الدارة

المطبوع إشارة إلى ذقك (٣) في اللسان : الليث المُسُلاَّةُ تقل . .

<sup>(</sup>أ) نَصَ اللِثُ فِي اللَّمَانُ وقت منذ ثوله : فيظاً ، أما الأساسِ ففيه ولم يذكر اللَّثِ : وامثلاً فيظاً وتَنَمَّلًا شَسِهاً

أملاء جامت أبالسان لجسره ميثل ع ق أما في هذا النص ففي السان و الجسع و ميلاء ع شل الأصل

 <sup>(</sup>۲) اقدان
 (۳) نسطت في اقدان عطأ ۽ مُسُلاً ع وما يعدها
 مل الصواب

<sup>(1)</sup> أن اقسان امتلأ

وجَماعتِكم . فهو مجازٌ ، صَرَّح به الزمخشري وغيرُه (و)المَلاُّ ( الأَشْرَافُ) أى من القوم ووُجُوههم ورُوساوهم ومُقَدَّمُوهم الذين يُرْجَع إلى قَوْلِهم (والعِلْيَةُ ) بالكسر ، ذكره أَبُو عُبيدةَ في (١) غَرِيبه ، وهو كعطف تفسير لما قَبْلُهُ ، والجمع أَمْلَاءً ، وفي الحديث. هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلاِّ الأَعْلَى؟ » يريد اللَّائكَةُ المُقَرَّبِينَ، ويروى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سَمعُ رَجُلاً من الأُنصار وقد رَجعوا مِن غُزُوة بَدْرِ يَقُول: مَا قَتَلُنَا إِلاَّ عَجائِزَ صُلْعًا ۚ فَقَالً عليه السلامُ: ﴿أُولَئُكُ الْمَلَأُ مِن قُرَيْشِ لُو حَضَرْتَ فَعَالَهُم لَاخْتَقَرْتُ فَعْلَكَ ﴾ أَى أَشْرَافُ قُرْيِشْ . (و) المَــلَأُ ( : الجَمَاعَةُ ) أي مطلقًا ، ولو ذكره عند التشاوُر كان أَوْلَى للمناسية ( و ) الملاِّ ( : الطَّمَعُ والظَّنُّ ). والجمع أَمْلَاءً ، أَي جَماعاتٌ ، عن ابن الأعرابيّ ، وبه فسّر قول الشاعر:

(1) لعلها و أبوعيه و فان له كتاب الغرب عل أن في انهاية كابرنالابر والسان مايان، و في غرب، أيسيدة : و مكام أي خلكية " وانظرول المسندو الشارح : و المحافية المستدو الشارح : و المحافية في غرية و لا يمنح أن المتصود غالبا هو أبو صية في قرية السان المحافية بعد قول أبي صية بسط. المحافظ العلية بعد قول أبي صية بسط.

وَتَحَلَّثُوا مَلاَّ لِتُصْبِحَ أَمْنَا عَنْراء لا كَهْلُ ولا مَوْلُ وهُ (') وبه فُسَّر أيضاً قولُ الجُهنِيِّ الآتي ذِكْرُه :

و فَقُلْنَا أَحْسَنِي مَكَّ جُهَنَا و فَالَ أَبُو الحسن: أَى أَحْسَنِ ظَنَّا ، وقال أبو الحسن: ليس المَكَّ من باب رَهْط ، وإن كانا من لفظه ، ثم قال : (و) المُكَّ إنَّما هم القَوْمُ ذُوُو الشَّارَة ، والتَّجْعُ ) (٢) للإوارة ، ففارق باب رَهْط لذلك ، والمَكَّ على هذا صفة عالبة أو والمَكَلَّ على هذا صفة عالبة أو والمَكَّ المَكَلِّ المَكَلِّ على هذا عنه المَكْنَ المَكَلِّ على هذا أَحْسَن ( الخُلْقُ ) ، وفي التهذيب : الخُلْقُ المَكِي عَمَا يُحْتَاج إليه ، وما أَحْسَن مَلَا بَنِي فَكُلْن ، أَى أَخلاقَهم وعشرتهم ، قال الجُهني :

تَنَادُوْا يَالَ بُهُثُهُ إِذْ رَأُوْنَــَــا فَتُلْنَا أَحْسِنِي مَلَأً جُهَيْنَــا (٣)

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وإسلاح المنطق ۱۷ و تهذيب إسلاح المنطق ۱۹ سره ۳۳ و فسيدگاي " بن هرشورشله السباب . (۲) كذا ضبطت في القاموس بالرفع أما في اللسان فلم

 <sup>(</sup>٣) كذا ضبطت في القانوس بالرفع أما في اقسان فلم تضبط ييفهم من ضم التجمع أبها صلف على و دور الشارة و

 <sup>(</sup>٣) اللسان والسياح والباية لإبن الإثير وهو لعبد الشارق ابن عبد العرزى إلمهنى كما في الحداث وشرحها قدريزى ٢١٩ طبح أوربا والعباب

أَى أَخْسِنِي أَخلاقاً بِا جُهَيْنَة ، والجمع أَمْلَاءُ، وفيه وُجُوهُ أُخَرُ، ذُكر منها وَجْهُ ، وسيأتي وجهُ آخَرُ ، وفي حديث أبي قتادة : لمَّا ازدحمَ الناسُ على الميضاَّة في بعض الغَزَوات قال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :أحْسنوا المَلَأَ فَكُلُّكُمْ سَيَرْوَى ، ، قال ابنُ الأَنْيرِ : وأكثر قُرَّاءِ الحديث يَقْرُوُونها «أَحْسَنُوا المِلْءَ » بكسر الميم وسكون اللام ، قال : وليس بشيّ (ومنه)ماجاء في الحديث أيضاً حين ضَربُوا الأعرابي " الذي بال في المسجد (أَحْسنُواأَمْلَاءَكُمْ، أَى أَخْلَاقَكُمْ) وتقدّم في م ر أ حديثُ الحسن البصري : لما ازْدَحَموا عليه فقال: أَحْسِنُوا أَمْلاَءَكُم أَيُّها المَرْوُونَ .

(و) المُلاة (كُفُراب : سَيْفُ سَعْد بنِ أَبِي وَقَّاصِ الزَّهْرِيِّ رَضِي اللهُ عنه ، قال ابنُ النَّوْيِعْمِ يَرِثْي عُمَرَ بنَ سَعْدِ حين قَتَلَه المُخْتَارُبنُ أَبِي عُبَيْد : تجرَّد فِيهَا والمُلَاءُ بِـكَفَّـــهِ

ليُخْمِدَ مِنْهَا مَا تَشَذَّرَ واسْتَعَـــرْ (۱) ( و ) المُلَاءَة ( بِهَاءِ ) كُنْيَتُهَا ( أُمُّ

المُرْتَجزِ) هي (فَرَسُ رَسُولِ اللهِ صلى اللهِ صلى اللهِ على اللهِ عليه وسلم ) ذَكره الصَاغَانَى في التكملة .

( والمالاء بالكسر ) والمدّ ككرام ( والأَمْليَّاء ، بهمزتيْن ) كأنْصِباء ( والأُمْليَّاء ، بهمزتيْن ) كأنْصِباء ( والمُلاَّء ) ككُبرَاء ، كلاهما عن اللَّحيان وخده هم ( : الأَغْنياء المُتموَّلُونَ) ذَوُو الأَموال ، ( أو ) هم (الحَسنُو القضاء منهم ) أى من الأُغنياء في إعطاء اللَّيْن وتسليمه لطالبه ومُتقاضيه بلا مَثقَّة ، ولو لم يكونوا في الحقيقة أغنياء ، والمُلاَّء أيضاً في الحقيقة أغنياء ، والمُلاَّء أيضاً الرُّوساء ، سُموا بذلك لأَنَّهُم مُلاَّء عالم مهموز : كثير المال ، أو الثقة الغني المُقتدر ، قاله الفيومي . أو الغني المُقتدر ، قاله الفيومي .

وحكى أحمد بن يحيى : رَجُلٌ مالِئُ : جليلٌ يَملَأُ العَيْنَ بجُهْرَتِه ، وشَابٌ مالِئُ العَيْنِ إذا كان فَخُماً حَسَناً .

<sup>(</sup>١) التكملة والعباب.

 <sup>(</sup>١) الذي في اللمان والمسكلاً الرؤساء سموًا بذلك لأنهم ملاء " بما يحتاج اليه

 <sup>(</sup>٢) نس السحاح و صار ملينا أى ثقه فهو غنى طاء
 بين الملاءة ،

ويقال: فُلانٌ أَمْلاً لعَيْني مِن فُلانٍ ، أَى أَتم في كُلِّ شيءٍ مَنْظَرًا وَحُسْنًا ، وهو رجل مَاليُّ للعين (١) إذا أعجَيكُ حُسْنُه وبَهْجَتُه ، ( وقد مَلاًّ ) الرجل (كَمنَع وكَرُم)، والمشهور الضِّمَّ، يَمْلُؤُ ( مَلَاءَةً ) ككرَامَة ( ومَلَاءً ) كَسَحَابِ وهذه (عن كُراع) فهو مُلَىءٌ :صار مَليثًا ، أَى ثُقَّةً ، فهو غَني مَلِي مُ بَيِّنَ المَلَاءِ والمَلَاءَة ، ممدُّودَان. وفي حديث الدُّينِ وإذا أُنْسِعَ أَحدُكم عَلَى مَلِيءِ فَلْيَتْبِعِ » الملي ، بالهمز أي النُّقّةُ الغَنِيُّ . وقد أُولع فيه الناسُ بَتَرْكِ ِ الهَمْزِ وتشديد الياء كذا في النَّهاية ، ونقل شيخُنا عن الجلال في الدرّ النثير، وقد: يُسَهَّل (٢). وفي الصباح: ويَجوز البَّدَلُ والإدغام، وهواالمَسموع فى أكثر الروايات .

(واسْتَمَّلَأَ فى النَّيْنِ : جَعَل دَيْنَه فى مُلَآء) بالضمَّ والمد، كذا هو مضبوط فى نسختنا

وهذا الأمرُ أَمْلَأُ بِكِ ، أَى أَمْلَكُ.

(والمُلْأَةُ بالضَّمِّ) كالمُتْعَة (: رَهَلُ) محرَّكة ، يُصيب ( البَعِيرَ (١) مِنْ طُولِ الحَبْس بَعْدَ السَّيْرِ).

( والمُلَاءَةُ بالضَم والمَدِّ) (" وهي الإزار و (الرَّبِطَةُ) بالفَتْع هي الملْحَفَة ( حَمِي الْمِرْمَةُ ) بالفَتْع هي الملْحَفَة مُلاً ، بغير مَدِّ ، والواحد ممدودُ ، والأُولُ الْبَتُ ، وفي حديث الاستسقاء وَمَرَائِت السَّحاب يَتَمَرَّقُ كأَنه المُلَاءُ حين يُطُوى ، (") شبَّه تَفرُقَ الغَيْم واجتماع بعضه إلى بعض في أطراف السماء بعضه إلى بعض في أطراف السماء بالإزار إذا جُمعت أطراف منرادفان مران المُلَاءَة والرَّبِطَةَ ، قيل : مُنرادفان وقيل : المُلَاءَة والرَّبِطَةَ ، قيل : مُنرادفان وقيل : المُلَاءة : هي المِلْحَقَة ذات السَّعْ ذات ليست ذات لفِقْيْنِ ، فإن كانت ليست ذات لفِقَيْنِ ، فإن كانت ليست ذات لفِقْيْنِ ، فإن كانت ليست ذات لفِقَائِن فيان مُناء اللهُ تعالى .

وتَمَالَّتُ : لَبِستُ المُلاءَةَ. وتصغيرُ المُلاءة مُليَّة (المُلاءة مُليَّة أَنْ ورد في جَدِيث قَيْلَة (ال

<sup>(1)</sup> في اللسسان مال <sup>و</sup> العين

 <sup>(</sup>۲) في الدر الشير المطبوع على هادش النهاية ، لم يذكر هذا

 <sup>(</sup>۱) فى القاموس رَحَلُ البعير . وتصرف فيها الشارح بوضم النمل قبل البعير كما يتصرف فى غيرها
 (٧) فى نسخة من القاموس وبالله

<sup>(</sup>٣) في اللسان و النباية و تطوي ۽

<sup>(</sup>٤) في الأصل وقبله ۽ والتصويب من السان والماية

« وعليه أَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ » تَصغير مُلَاةٍ مُثَنَّاة مُخَفَّفة الهمز .

والمُلَاثُ المَحْض فى قَوْل ِ أَبِي خِرَاشٍ الهُذلّ بمعنى الغُبَارِ الخَالِص :

كَأَنَّ المُلَاءَ المَحْضَ خَلْفَ ذرَاعِهِ

صُرَاحِيُّةُ والآخِنِيُّ المُتَحَّمُ (1) شَبْهَه بالمُلاء مِن الثَّيَابِ ، وفالمُعجم : المُلاءةُ : القشْرة التي تَعْلُو اللَّبَن ، وأنشذ قَوْل مَطَن :

ومعرفة بالكَفُّ عَجْلَى وجَفْنَــة

ذَوالبُها مثلُ المُسلَاءة تضربُ وفي أَحسكام الأساس: ومن المجاز وفي أَحسكام الأساس: ومن المجاز وجَمَّش فَتَى من العَرب حَضَريَّة فَتَسَاحَتْ عليه ، فقال لها: [ والله ] مالك مُلاءة الحُسْن ولا عَمُودُمولا بُرنُسُه، فما هذا الامتناع ؟ مُلاءة الحُسْن : البَياض . وعَمُوده : الطُّولُ ، وبُرنُسه: الشَّع .

(وَمَلَأَه على الأَمْرِ) كَمَنَعه ، ليس

بمشهور عند اللغويين (: سَاعَده وشَايَمَه) أَى أَعانه وَقَوَّاه ، (كَمَالَأُهُ)عليه مُمَالَأَةً . (وَتَمَالَمُوا عليه) أَى (اجْنَمعُوا)، قال الشاعة :

قال الشاع : وَتَحَدَّثُوا مَلَأٌ لتُصْبِحَ أُمُّنَا عَذْرَاء لا كَهٰلُ وَلا مَوْلُ وَلا مَوْلُ وَ دُ (١) أَى تَشاوَرُوا وَتَحَدَّثُوا مُتَمالئينَ على ذلك ليَقْتُلُونا أجمعينَ ، فتُصبح أمُّنا كالعذراء التي لا ولد لها . قال أبو عبيد: يقالُ للقوم إذا تَتابَعُوا برَأْبِهم على أَمْر : قد تَمَالَنُوا عليه . وعن ابن الأَّعرانيِّ : مالأه ، إذا عَاوَنه ، وَلاَمَأُه : إذًا صَحبَه أَشْبَاهُه . وفي حديث على: والله ما قَتَلْتُ عُثمَانَ ولا مَالَأْتُ على قَتْله . أَى ما ساعدت ولا عَاوَنْتُ . وفي حديث عُمَر : لو تُمَالَأُ عليه أَهْلُ صَنْعَاءَ لَأَقَدْتُهم به . أَى لو تَضَافَروا عليه (٢) وتَعَاوَنُوا وتساعدوا . ويقال : أحسنى مَلَأُ جُهَيْنَا • (١) أَى أَحْسَى مُمَالَأَةً ، أَى مُعاونَةً ، من مَالَأْتُ فُلانيا : ظَاهَرْته .

 <sup>(</sup>۱) شرح أشار المذلين تحقيق ١٣١٩ واللسان وانظر
 مادة (تحم) ومادة (أخن) وفي الأصل و صراحية
 والآخن المنخم و

<sup>(</sup>۲) أي الأساس : «وطيها»

<sup>(</sup>١) تقدم في المادة و نسب بالهامش

 <sup>(</sup>۲) في الأصل و تظافروا و والتصويب من السان ويصح أنها و تظاهروا و

(والمِلْ عِبالكُسر : اممُ ما يَأْخُذُه الإناءُ إذا امتلاً ) يقال (: أعطه ) أي القدر حَ (مَلْأُهُو مِلْأَيْهِ وِتُلَاثَةَ أَمْلَاتِهِ) وَحَجَرُ مِلْءُ الكَفِّ. وفي دُعَاءِ الصلاة «لك الحَمْدُ ملَّ ع السموات والأرض، ، هذا تُمثيل، لأن الكَّلام لا يَسع الأَماكنَ ، والمُّزاد به كَثْرَةُ العَدد . وفي حديث إسلام أبي ذُرِّ قال: لنا كَلمةُ تُمْلاً الفّم أَى أَنها عَظيمةٌ شُنيعة ، لا يَجوز أَن تُحْكَى وتُقال ، فكأنَّ الفَمَ مُلْآنُ بِهَا ، لا يَقْدر على النَّطْق . ومنه في الحديث و المُلَنُّوا أَفُواهَكُم منَ القُرْآن، وفي حديث أمَّ زَرَّعٍ ؛ مِلْءُ كسائها وغَيْظُ جَارَتها . أرادت أنها سَمينَةً ، فإذا تَغطَّت بِكسائها مَلأَتُه .

(و) الملَّأَةُ (بِهَاءِ: هَيْئَةً الامْتلاءِ) وإنه لَحَسَنُ الملأَة ، وقد تَقدُّم ( وَمصْدَرُ مَلَأُهُ) بِالفَتِحِ ، وقد تَقدُّمَ أَيضاً ، فذكره كالاستدراك . وفي حديث عمران : إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلِينَا أَنِهَا أَشَدُّ مَلَأَةً مِنْهِا حين ابتدئ فيها . أي أشد امتلاء (و) الملاَّة (١) أيضاً (الكَظَّةُ) مضبوطً

(١) في السان وو المراء الكظة ، وفي الأصل و والمانة و وحويطف عل الملأة

عندنا بالكسر ،وضيطه شيخُنا بالفتح (١) (منَ الطُّعامِ ) هو ما يَعْتَرَى الإنسانَ من الكَرب عند الامتلاء منه .

(و) من المجاز ، كذا في الأساس وتبعه المناوي ( أَملاً ) النُّزْعُ ( في قَوْسه وَمَلَّا } مُضعَّفاً إذا (أغْرَق) في النَّزْع ، وقيل مَلَّا فِي قَوْمُهُ : غَرَّقَ النُّشَّابَةَ والسُّهُمَ ، وأَمْلاَّتُ النَّزْعَ فِي القَّوسِ ، إذا شَدَدْتُ النَّزْعُ فيها . وفي التهذيب : يقال: أملاً فُلانٌ في قَوْسه إذا أَغْرَق في النَّزْع . ومَلَأُ فُلانٌ فُرُوجَ فَرَسه ، إذا حَمَله على أَشَدُ الحُضْرِ . وقد أَغفله المؤلف ..

( والمُمْلَى : شَاةً في بَطْنهَا ماء وأغراسٌ ) جمع غرس ، بالكسر ،جلدة على جَبُّهُ الفَصيل، وسيأتي، (فَتَحْسَبُها حَاملًا) لامُتلاء بَطْنها ﴿

ومن المجاز: نَظرتُ إليه فملأتُمنه عَيْنِي ، وهو مَلْآنُ من الكَرَم ومُليِّ ومُلِّيُّ رُعْبًا (٢) . وفلانٌ مُلاَّ ثيابي ، إذا رَشُ (٢) عليه طيناً أوغيره، كذافي الأحكام.

<sup>(</sup>١) الشبطان في القاموس بفتح الكاف وكسرها .

<sup>(</sup>r) في الأصل و وملؤ ۽ و التصويب من السان (٣) في الأساس و رشش ع

[منأ] ه

(المَنْسِئَةُ) على فَعِيلة ، هو (الجِلْدُ أَوَّلَ ما يُدْبَعُ) ، ثم هو أَفْيِقٌ ، ثمأديِمٌ. قال حُميد بن ثَوْر :

إِذَ أَنْتَ بَاكُرْتَ الْمَنيِئَةَ بَاكُرَتْ مَدَاكًا لَهَا مِنْزَعْفَرَانِ وَإِثْمِدَا (١) (والمَدْبَغَةُ ، نقله الجوهريّ عن الأصمعيّ و الكسائي ) وقول أبي عَلي الفارسي : إن المَنيئة ) مَفْعلَةٌ من اللَّحْم النِّيء ) قال ابن سيده في المحكم: أنباً في عنه بذلك أبو العلاء . قال : و هذا (يَأْبَاهُ مَناأً) أي يدفعه ولا يَقبله ، انتهى . ومراده بـأَني العلاء صاعدٌ اللغويُّ الواردُ عليهم في العراق ، كما في المشوف . والمنيئة أيضاً: الجلْدُ ماكان في الدِّباغ. وبعَثَت امرأةً من العرب بنْتاً لها إلى جارتها فقالت: تقول لك أمي :أعطيني نَفْساً أو نَفْسَيْنِ أَمْعَسُ به مَنينتي فَإِني أَفِدَةً. وفي حــديث عُمر رضي الله عنه: وآدِمَةً في المَنينَة . أي في الدِّباغ. كــذا فَسَّروه . قلت : لعــلَّه في المَدْبَغَة ، ويقال للجلد ما دام في

(١) ديو انه ٨٠ والسان والصحاح وانظر مادة (دوك)

اللَّباغ مَنيِئَةً ، ففى حديث أسماء بنت ِ عُمَيْس : وهي تَمْعَس مَنيِئَةً لها .

(والمَمْنَأَةُ: الأَرضُ السَّوداءُ(يُهمز وقد لا يُهمز، وأما المَنيَّةُ من المَوْت فمن باب المعتلَّ.

( وَمَنَاهُ ) أَى الجِلْدَ ( كَمَنَعُه ) يَمْنَوُهُ إِذَا (نَقَعَه في اللَّبَاغِ )حَى الْكَبغ. وَمَنَأْتُهُ : وافَقْتُه ،على مثال فَعَلْتُه ،

وهو مستدرك عليه .

[موأ] ه

(مَاء) أهمله الجوهرى ، وقال اللحياتي : ماء (السَّنُورُ)، وفي العباب : الهرِّ، وهو أَخْصَرُ (يَمُوءُ مُوَّاءً (١) بالضَّمَّ ) في أَوَّله (وهَمْزَنَيْنِ) وصَريح عبارته أنَّ المُوَّاء مَصْلَرٌ، وقال شيخُنا : وهو القياس في مصادر فَعَل المفتوح الدَّال على صَوْت القَم ، كما في الخلاصة ، وظاهر عيارة اللسان وغيره من كتب اللَّنة أن مصدره مَوَّء ، كَقَوْل والصوت المُوَّاء ، وفي بعض النسخ المُوَّاء ، والصوت المُوَّاء ، وفي بعض النسخ المُوَّاء ، بالواو قبل الأَلف ( : صَاح ) ، به فَسَّره بالواو قبل الأَلف ( : صَاح ) ، به فَسَّره

<sup>(</sup>۱) أن الخسان و مصوّماً ٤ ويمانت وقوله يمود مصّوّماً الذي أن المسكم والتكملة مواء أى يزئة فراب وهو القياس في الأصوات :

غيرُ واحد، (فهو) أى السَّنُورُ (مَوُّوءٌ كَمُوعٍ) أى بالهمزة قبل الواو الساكنة، وتجد هنا في يعض النسخ مُوهٌ بالواوين.

( والمائية ) بهمزتين ، والمائية ) بتشديد الياء (ويُخفّف ) فيقال مائية كماعية ، وهو قول ابن الأعراق، وبه صدَّر في اللسان ، فلا يُلتفت إلى قول شيخنا : فلا معنى لذكر التخفيف، كما هو ظاهر ( : السَّنُورُ ) أهليًّا كان أو وحَشْيًّا .

( وأَمُواً ) السَّنُورُ إِذَا صَاحَ ، حكاه أبو عمرو ، و (الرَّجُلُ : صَاحَصِياحَهَ) أى السَّنُور نقله الصاغاني (فصل النون) مع الهمرة .

. [1010]

( نَانَاهُ ) إِذَا (أَحسَ عِذَاءَه ، و) نَانَاهُ عن الشيء إِذَا (كَفَّه ) وَنَهْنَهُهُ ، فَأَنَاهُ عن الشيء إِذَا (كَفَّه ) وَنَهْنَهُهُ ، قَالَ الأَمْوِى : نَأْنَانُهُ إِذَا لَكُفَّه ، فَى السان نَهُيْتُه عمّا يريد وكَفَقْتُه ، في السان العرب : كأنه يُريد : إِنْ حَمَلته على أَن ضَعُفَ عمّا أَرادَ وتَرَاخَى (و) نَأْنَا أَن ضَعُفَ عمّا أَرادَ وتَرَاخَى (و) نَانَا وَلَا أَيْرُهُهُ ) عملاً فيه (وله مُبُرهُهُ) ، كذا قاله ابنُ سيده ، فيه (وله مُبُرهُهُ) ، كذا قاله ابنُ سيده ،

وعبارة الجوهرى : إذا خَلَطَ فيه تَخليطاً ولم يُبْرِمه (١١ ، قال عبدُ هيْد بنُ زيد التغليُّ ، جاهليٌّ :

فَلاَّ أَسْمَعْنْ مِنْكُمْ بِأَمْرٍ مُتَأْتِبٍ ضَعِيفَ ولا تَسْمَعْهِ هَامَى بَعْدِي فَإِنَّ السَّنَانَ يَرْكَبُ المَرْءُ حَدَّهُ

منَّ الخزْي أَوْيَعْلُوعَلَى الأَسَد الوَرْد (٢) (و) نَـٰأَنَـاً (عنه: قَصُرَ وعَجَز) وقال أَبُو عَمْرُو: النَّالْمَاةُ: الضَّعْفُ، وروى عكْرَمَةُ عن أَلَى بكر الصَّديق رضي الله عنه أنه قال: طُوبَى لمَنْ مَاتَ في النَّأْنَأَة . مهموزة ، يعني أوَّلَ الإسلام قَبْلَ أَنْ يَقْوَى وَيَكْثُرُ أَهْلُه وناصرُه والدَّاخِلُونَ فيه ، فهو عند الناس ضَعِيفٌ (كَتنَأْنَأَ) في الكُلِّ، يقال: تَنَأْنَأُ الرجُلُ إذا ضَعُفَ واسْتَرْخَى، قال أبو عُبَيْد: ومن ذلك قولُ عَليُّ رضى الله عنه لَسُلَيْمَانَ بْن صُرَد ،وكان قد تَخلُّف عنه يوم الجَمَل ثُمَّ أَتاه بعدُ، فقال له: تَنَأْنَأْتَ وتَرَاخَيْتَ، فكيْفَ وأَيْتَ صُنْعَ الله ؟ يُريدضَعُفْتَ واستَرْخَيْتَ . وفي الأَساس : أي فَتَرْتَ

 <sup>(</sup>۱) عبارة الصحاح المطبوع إذا خلطت فيه تخليطاولم تبرمه
 (۲) اللسان والصحاح

وقصّرْتَ (۱). قلت: وقرأْتُ في كتاب الأنساب للبلادُريّ في خَبر الجَمل : حدثنا عبد الرحمن بن معين، معين، أبو زكريا يحيى بن معمد بن أبو عَوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المُمتشر عن أبيه ، عن عُبيّد بن نُضيّلة (۱) ، عن سُليْمان بن صُردقال: أنشيّلة (۱) ، عن سُليْمان بن صُردقال: أنيتُ عليًا حين فَرغ من الجَمل فقال لى : تربّضت ونأنأت . قلتُ : إن المُون بن المُؤف بعلين (۱) يا أمير المؤمنين ، وقد بقيّ من الأمور ما تغرف به صديقك من عُلُوك . هكذا هو وقد بقيّ من الأمور ما تغرف به مضبوط ، كأنه من التَّأْنُي . ثمساق رواية أخرى وفيها : نَأنَات وَتَربّضت وتَأَخْرت .

( والنَّالَنَّأُ ) بالقصر ( كَفَلْفَد : المُكْثِرُ تَقْلِيبَ الحَدَقَة) قال فى المحكم : والمعروف [رَّأراه] ( ( والعاجزُ الجَبالُ)

الضعيف (كالنَّأناء) باللدَّ (والنُّوْنُوء) كعُصفور وفي بعض النسخ بالقصر (والمَنَّأَنَّا) كمُعنَّعَن (ا) على صيغة اسم المفعول، وإنما قبل للضعيف ذلك لكُونه مَكَّفُوفاً عمَّا يَقُوم عليه القَوِيُّ، قال امرُّوُ القَيْس:

قال امرُوُّ القَيْس: لَعَمْرُكَ ما سَعْدُ بِخُلَّـة آشِــــم وَلَا نَـأْنَهَا عِنْدَ الحِفَّاظَ وَلاَحَصِّرُ (٣) [ ن ب أ ] •

(النّبا أُمُحرَّ كَةَ الخَبرُ ) وهمامترادفان ، وقرق بينهما بعض ، وقال الراغبُ : النّبا : خبرُ دُو فائدة عظيمة ، يَحْصُل به علْم أَو غَلَبةٌ ظَنَّ ، ولا يُقال للخَبر في الأصل تباً حتى يتَضَمَّن هذه الأشياء الثلاثة ويكون صادقا ، وحقَّه أَنْ يتَعَرَّى عن الكَذب ، كالمُتُواتِر (٣) وخبر الرسول صلى الله عليه وخبر الرسول صلى الله عليه أنْباتُه بكذا ، ولتَضَمَّنه معنى الخبر يقال : وسلم ، ولتَضَمَّنه معنى الغيم يقال : قال: وقوله تعالى في إن جاء كُمْ فَاسِقٌ بنباً ﴾ (١) الآية ، يقال : وقوله تعالى ﴿ إِنْ جَاء كُمْ فَاسِقٌ بنباً ﴾ (١) الآية ،

 <sup>(</sup>١) رواية الأساس فقال له تنانات وتربيعث . .
 أي فترت وقصر ت

 <sup>(</sup>۲) نى الأصل ٥ عبيد بن فضيلة ٤ والتصويب من تهذيب التهذيب ترجمة عبيد بن نضلة فهوالذى روى عسن سلبان بن مر د وبقال له أيضا عبيد بن نضيلة

 <sup>(</sup>٣) بهاش المطبوع قوله إن الشوط يطين قال في النهاية البطين البعيد أى الزمان طويل محكن أن أستدرك فيه ما فرط

<sup>(؛)</sup> زيادة من اللسان

 <sup>(</sup>۱) العلها و كمنعتم و انقابل الهمزانان العينين
 (۲) ديوانه ۱۱۲ و اللسان و الصحاح و الأساس

 <sup>(</sup>٣) فى مفردات الراغب المطبوع وكالتواثر ، هذا والشارح اختصر بمض تول الراغب فى سياقه للنص .

<sup>(1)</sup> سورة الحيرات ٦

(واسْتَنْسَأُ النَّسَأَ: يَحَثَ عنه ، ونَاسَأَه)

ونَايَأْتُه أندة وأنياً ته (ا) أي (أنياً

كُلُّ مِنهِما صاحبُه) قال ذو الرُّمَّة يهجو

مَا يُسْرِقُ العَبْدُأَوْ نَابَأْتُهُمْ كَذَبُوا(٢)

( والنَّبِــيءُ) بالهمز مكُّيَّة ، فَعيلٌ

معنى مُفعل ، كذا قاله ابنُ بَرِّي ، هو

(المُخْبِرُ عن الله تعالى) فإن الله تعالى

أحبره بتوحيده ، وأطلَعَه على غيبه

وأعلمه أنه نبيه ، وقال الشيخ السنوسي

في شُرْح كُبْرَاه: النَّبِينَ عُ، بالهمز،

من النَّبَإِ، أَى الخبر الأَنهُ أَنباً عَن الله

أى أخير، قال: ويجوز فيه تحقيق

الهمز وتَخْفيفه ، بقال نَسَأَ ونَسَّأً

وأَنْبَأَ . قال سيبويه : ليس أحدُ من

العرب الاويقول تَنَيَّأُ مُسَلِّمَةً ، بالهمز ،

غير أنهم تركوا في الهمز النَّبيِّ كما

تَرَكوه في الذَّرِيَّة واليَرية والخَابِيَة ، إلا أهل مَكَّة فإنهم يهمزون هذه الأُحرف،

زُرْقُ العُيُونِ إِذَا جَاوَرْتُهُمْ سَرَقُوا

فيه تَنْبِيه على أَنَّ الخَيرِ إذا كان شَيًّا عَظِماً فحقُّه أَن يُتَوَقَّفَ فيه ، وإنعُلمَ وغَلَبَ صحَّته على الظِّنُّ حتى يُعادَ النَّظَرُ فيه ويَتَبَيَّن [فَضْلَ تَبَيُّن يقال نَسَّأْتُه وَأَنْبَأْتُهَ] (١) (ج أَنْبَاءٌ) كَخَبَر وأخبار ، وقد (أَنْبَاه َ إِيَّاهُ) إذا تضمَّن َ مَعْنَى العلُّم، ( و ) أَنْبِأً ( بِه ) إذا تَضَمَّن معنى الخَبَر، أي ( أَخْبَره ، كنَيَّأُهُ) مشدَّدًا، وحكى سيبويه: أنا أَنْبُؤُك ، على الإتباع . ونقل شيخناعن السَّمين في إعرابه قال : أَنْبَأَ ونَبًّأ وأَخْبَرَ ، مني ضُمُّنَتْ معنى العلمُعُدِّيَت لْتُلَاثَة وهي نهايَةُ التَّعَلِّي، وأعلمته بكذا مُضَمَّنُّ معنى الإحاطة ، قيل : نَبَّأْتُهُ أَبِلَغُ مِن أَنْبَأْتُه ﴿ قَالَ تَعِالَى ﴿ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي العَليمُ الخَبِيرُ ﴾ (٢) لم يقل أَنْبَأَنِي ، بل عَدَل إلى نَبَّأُ الذي هو أبلغُ المنبيهًا على تَحْقيقه وكونه من قبل الله تعالى . قاله الراغب.

<sup>(</sup>۱) صواب الحملة وناباته ونابان وأباته وأنبان وكم تؤخذ من السان وجساش الملبوع قوله أنبؤه الخ مكذا تخطه نتامل :

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۱ و اقسان

<sup>(</sup>١) الزيادة من مفر دائالراغب و بها يكمل النص ، و في الأصل » وغلب علصحته النان » والتصويب مسن المفردات

<sup>(</sup>٢) سورة التحزيم ٣

ولا يَهْمزون في غيرها ، ويُخالفون العَربَ في ذلك ، قال : والهمز في النبي لغةٌ رَديئة ، أى لقلَّة استعمالها ، لا لكَوْن القياس يَمنع ذلك ( وتَرْكُ الهَمْز) هو (المُخْتارُ) عند العربسوى أهلٍ مكة ، ومن ذلك حديثُ البَرَاء : قلتُ: ورسُولك الذي أرسَلْتَ، فردَّ على وقال «وَنبيُّكَ الذي أَرْسَلْتَ ،قال ابنُ الأَثير ، وإنما رَدَّ عليه ليختلفَ اللفظانِ وَيَجْمَع له النَّناء بين معنى النُّبُوَّة والرِّسالة ، ويكون تَعْديدًاللنُّعْمَة في الحالَيْن وتعظيماً للمنَّة على الوَجْهَيْن . والرسولُ أخصُّ من النَّبيِّ ، لأَن كلُّ رسولِ نَبيَّ وليس كُلُّ نَبــيٌّ رسولاً (ج أَنْبِياء) قال الجوهرى: لأَنالهمز لما أَبْدل وأَلْزم الإبدالَ جُمعَ جَمْعَ ما أَصْلُ لامه حَرْفُ العلَّة ، كَعيد وأغياد ، كما يأتى في المعتلِّ (ونُبَآءُ)ككُرَماء، وأنشد الجوهريُّ للعَبَّاسِ بنِ مرْدَاسِ السُّلَميُّ رضي الله عنه :

یا خَاتُم النَّبَآء إِنَّكَ مُرْسَــلُّ بالْخَیْرِ کُلُّ هُدَی السَّبِیلِ هُدَاکَا

إِنَّ الإِلَّهَ بَنِّي عَلَيْكَ مَحَبَّـــةً فِي خَلْقِهِ ومُحَمَّــدًا سَمَّاكَـــا(١) ( وأَنْبَاءُ ) كَشْهيد وأَشْهَاد ، قال شيخنا وخُرِّجتْ عليه آياتٌ مَبْحُوثٌ فيها ، والنَّبيئونَجمعُ سَلامة ، قال الزجَّاجُ القراءةُ المُجْمَع عليها في النَّبيِّينَ والأَنْسِياءِ طَرْحُ الهَمْزِ ، وقد همز جَماعةً من أهل المدينة جميعً ما في القرآن من هذا، واشتقاقُه من نَبأً وأُنبأً، أي أخبر، قال: والأُجودُ تَرْكُ الهمز، انتهى (والاسمُ النُّبُوءَةُ) بالهمز، وقد يُسَهَّل ، وقد يُبْدَل وَاوًّا ويُدْغم فيها ، قال الراغب: النُّبُوَّةُ: سِفارَةٌ بين الله عزٌّ وجلٌّ وبين ذَوى العُقول الزَّكيَّة لإزاحة عللها (١) .

(وَتَنبَّأَ) بالهمز على الاتفاق ،ويقال تنبَّى ، إذا (ادَّعَاها) أى النَّبُوَّة ، كما تنبَّى مُسَيِّلمِةُ الكَسَدَّاب وغيرُه من السَجَّالين ، قال الراغب: وكان منحَق لفظه في وضْع اللغة أن يصِحَّاستعمالُه

 <sup>(</sup>۱) اللسان رقى الصحاح الأول منهما وقى اللسان « إن الإله
 ثنى عليك . . . و الجمهرة ٣ : ٢١٢

 <sup>(</sup>۲) في مفردات الراغب و ربين ذرى العقول من عباده
 لازاحة عليهم .

في النَّبيء (١) إذا هو مُطَاوعُ نَبًّا كقوله زَيُّنَهُ فَتَزَيُّنَ وَحَلاَّهُ فَتَحلِّي [ وجَمُّلُهُ فَتَجَمَّلِ] (٢) لكن لمَّا تُعُورِفُ فيمن يَدَّعي النبُوَّة كَذباً جُنِّبَ استعْمَالُه في المُحتّ ولم يُسْتَعْمَل إلاَّ في المُتَقَوِّل في دَعْوَاهُ . (ومنه المُتَنَبِّيُّ) أبو الطُّيِّبِ الشَّاعرُ (أحمدُ بنُ الحُسين) بن عبد الصمد الجُعْفي الكندي ، وقيل مَوْلَاهم ، أصلُه من السكُوفة (خَرَّج إلى بَني كُلْب) ابن وَبرَة من قُضَّاعة بأرض السَّمَاوَة ، وتَبعه خلْقٌ كَثْبِيرٌ ، ووضع لهم أكاذيبَ (وادَّعَى) أَوَّلاً (أَنَّه حَسَني ) النسب ثمادُّعَى النَّبُوَّةَ فَشُهِدَ) بالضم ( عليه بالشأم) يعنى دمَشْقَ ( وحُبِسَ دَهْرًا ) بِحِبْصَ حِين أَسرَه الأميرُ لُؤْلُو نائب الإخشيد بها ،وفَرَّق أصحابَه ، وادَّعي عليه بما زُعمه فأنكر (ثُمَّ اسْتُتيبَ) وكَذَّب نَفْسه (وأطْلقَ) من الحَبْس وطُلُب الشُّعْرَ فَقَالُه وأَجاد ، وفاقَ أَهلَ عَصْرِه ، واتصلَ بسَيْف الدُّوْلَة بن حَمْدَانَ ، فمدَّحْه ، وسار إلى

عَضُد الدُّولَة بفارس، فمدحه، ثم عاد إلى بغداد فقُتل في الطّريق بقرب النُّعْمَانية سنة ٣٥٤ في قصّة طويلة مَذَكُورة في مُحلَّها، وقيل: إنما لُقُب به لقُوَّة فَصاحَته، وشدَّة بلاغته، وكَمَالُ مَعرفته ، ولذا قبل : لَمْ يَرَ النَّاسُ ثَانِيَ المُتَنَّبِي المُتَنَّبِي أَىُّ ثَانَ يُرَى لِبِكُرِ الزَّمَــانِ هُوَ فِي شِـــعْرِهِ نَبِـِى ولُــكِنِ ظَهَرَتْ مُعْجِزَاتُه فِي المَعَانِسِي (١) وكانوا يُسمُّونه حَكمَ الشعراءِ ، والذي قَرَأْتُ في شَرْحِ الواحدينقلاً عن ابن جنَّى أنه إنما لُقَّب بقوله : أَنَا فِي أُمَّــة تَدَارَكَهــا اللهُ غَريبٌ كَصَالِع في ثُمُود (١) (ونَبَأَ كَمنَ عَنْباأً ونُبُوءًا :ارتفع) قال الفَرَّاء: النَّبِيُّ هو من أَنْبِأً عن الله ، فتُركِ همزُه ، قال : وإن أُخذَت (٣) من النُّبُوَّة والنَّبَاوَة وهي الارتفاع [عن (۱) شرح الواحدي ص ٣ طبع بر لين ١ ما رأى الناس . .

<sup>(</sup>٢) شرح الو احدى ٢٥ قال ابن جي إنه جذا البيت سمى

<sup>(</sup>r) في السان «أخله وهو الصواب، وجامل الملبوع قوله وإن أخلت لعله أخذ بدليل قوله فأصله .

<sup>(</sup>١) في المفردات للراغب : النبعيُّ .

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من المفر دات ومنيا أعد أ

أَلاَ فَاسْقيَانِي وَانْفيَا عَنِّيَ القَّذَى فَلَيْسَ القَذَى بِالعُودِيَسْقُطُ فِي الخَمْرِ وَلَيْسَ قَذَاهَا بِالَّذِي قَدْ يَرِيبُهَا وَلاَ بِذُبَابِ نَزْعُهُ أَيْسَرُ الأَمْرِ وَلَكُنْ قَذَاهَا كُلُّ أَشْعَتْ نَاسِئ أَتَتْنَابِهِ الأَقْدَارُ مِنْ حَيْثُ لانَدْرِي (١) (و) مِن هنا ما جاء فی حَدیث أخرَجه الحاكم في المُسْتَدرك ،عن أبي الأسود، عن أبي ذُرِّ وقال إنه صحيح على شُرْط الشيخين ( قولُ الأَعرابيّ) له صلى الله عليه وسلم ( يا نَبيء الله، بالهمز ، أي الخارجُ من مَكَّة إلى المدينة ) فحيننَّذ(أَنكَره) أي الهمز (عليه) على الأعرابي ، لأنه ليس من لُغة قُرَيْش ، وقيل: إن في رُوَاته حسين الجُعْفي (٢) وليس من شرطهما ، ولذا ضَعْفهجماعَةً من القُرَّاءِ والمُحَدِّثينِ ، وله طَريق آخرُ مُنقطع ، رواه أبو عُبيد : حَدَّثنا مُحمدُ بن سَعْد عن حَمْزَة الزّيات عن حمران بن أعْيَنَ أن رجلاً فذكره، وبه أستدَلُّ الزركشيُّ أن المختارَ في الأَرض] <sup>(١)</sup> أى أنه أشرف على سائر الخَلْق فأصله غير الهمز.

(و) نَبَأَ (عليهم) يَنْبَأُ نَبْأُونَبُوءَا: هَجَم و (طَلَع) وكذلك نَبَه ونَبَع، كلاهما على البدل ، ونَبَأْتُ على القوم نَبْأً إذا اطَلَعْت (١) عليهم، (و) يقال: نَبَأَ (مِنْ أَرْضِ إِلَىٰأَرْضِ) أَخْرَى أَى (خَرَج) مِنْها إليها . والنَّابِيُّ: الثورُ الذي يَنْبَأُ من أَرْضِ إِلى أَرْض، أَى يَخْرُج، قال عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ يَصِيفُ فَرَساً:

وَلَهُ النَّعْجَةُ المَرِىُّ تُجَاهَ الرِّ كُب عِدْلاً بِالنَّابِيُّ المِخْرَاقِ (٣) أراد بالنابُنُ قَوْرًا خَرَج من بَلدٍ إلى بلد ، يقال : نَبَأ وطَرَأ ونَشط ، إذا خرج من بَلد إلى بلد ، وسَيْلٌ نَابِيُّ : جاء من بلد آخر ، ورجلٌ نابييً ، (١) أى طارئ من حيث لا يُدْرى ، كذا في الأساس ، قال الأخطل :

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والمقاييس» / ۳۸۵ ومادة (قذا ) و الأبيات ليست في ديوانه

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وصعتها وحسينا الجمني ع

<sup>(</sup>١) زيادة من السان ومنه أخذ

 <sup>(</sup>٣) أن السان و طلعت و وانظر مادة (نتأ) ونتأ عليهــــم
 و طلم مثل نبأ بالموحدة أما القاموس (نتأ) فكالأصل.

وعمد من ب بالموحدة ان الفاموس ارتنا) فخالاصل. (٣) اللـــان والمعانى الكبير ٧١٨ وفىالأصل « المحراق»

والتصويب نما ذكر (٤) في الأساس جعل هذا المني للرجل النان والسيل النان

النَّبيُّ تَرْكُ الهمزِ مُطلقاً، والذي صرَّح به الجوهريُّ والصاغاني ، بأن النبي صلى الله عليه وسلّم إنما أَنكُره لأَنهأراد يا مَنْ خَرَج من مكة إلى المدينة ، لا لكونه لم يكن من لُغته، كما توهَّموا ، ويؤيده قوله تعالى ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعناً ﴾ (١) قانهم إنما نُهُوا عن ذلك لأن اليهود كانوا يَقْصدون استعمالَه من الرَّعُونة ، لا من الرَّعاية ، قاله شيخُنا ، وقال سيبويه : الهمزُ في النبيِّ لغةٌ رديئة ، يعني لقلّة استعمالها ، لا لأنّ القياس بمنسع من ذلك، أَلاَ تَرَى إلى قول سيِّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قبل له يا نَبِسىءَ الله (فقالَ) له ﴿ إِنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ لَا نَنْبِزُ ، ويروى : ( لا تُنْبِزُ باسمي ) كذا في النُّسخ الموجودة، من النُّبَرَ وهو اللَّقَب، أي لا تُجْعَل لاسمى لَقَبًا تَقْصُدُ بِه غيرَ الظاهر . والصواب: لا تُنْبِرْ، بالراء أي لا تُهمز ، كما سيأتي (فإنما أنا نبيُّ الله، أي بغير همزًا وفي رواية فقال : « لَسْتُ بِنَبِي و الله و لكن نَبِيّ الله ،

بالإمساك عنه مُبيح مَحْظُوراًو حاظرَ مُبَاحٍ . كذا في اللسان، قال أبو على الفارسيّ : وينبغي أن تكون روايةُ إنكاره غير صحيحة عنه عليه السلام ، لأَن بعض شُعرائه وهو العبَّاسُ بنُ مرْداس السُّلَميُّ قال ﴿ يَا خَاتَمَ النَّبَا ۗ ء ) ولم يَرِدْ عنه إنكارُه لذلك، فتأمَّل. (والنَّبِيءُ) على فَعيل (: الطريقُ الواضح) يُهمز ولا يُهمز ، وقد ذكره المصنف أيضاً في المعتل ، كماسيأتي ، قال شيخنا: قيل: ومنه أُخذالرُّسُول، لأَنه الطريقُ المُوَضِّحُ المُوَصِّلُ إلى الله تعالى ، كما قالوا في ﴿ أَهْدَنَا الصُّرَاطَ المُسْتَقيم } (١) هو محمد صلى الله عليه وسلم ، كما في الشُّفَا وشُرُوحه . قلت : وهو مفهومُ كلام الكسائي، فإنه قال: النَّبِي 1: الطريقُ ، والأنَّبِياءُ : طُرُق الهُدى . (و) النبيء (: المكانُ المرتفعُ ) (١) سورة الفائمة ٢

وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنكر الهمز

في اسمه ، فرَدَّه على قائله ، لأنه لم يكثر

عا سمًّاه ، فأشفق أن يُمسكُ على ذلك ،

وفيه شي يتعلّق بالشرع ، فيكون

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۱۰۹

الناشزُ ( المُحْدَوْدبُ ) يُهمَزُ ولا يُهْمَز (كالنَّابِيُّ )وذكره ابنُ الأَثْيرِ في المُعتلُّ ، وفي لسان العرب : نَبَأَ نَبُأً ونُبُوءًا إذا ارتفع ( ومنه ) ما وَردَ في بعض الأَّخبار وهي من الأَحاديث التي لا طُرُقَ لهـــا (لا تُصَلُّوا عَلَى النَّبيءِ) بالهمز، أي المكان المُرْتَفع المُحْدَوْدب ، ومما يُحَاحَى به : صَلُّوا على النَّبيء، ولا تُصَلُّوا عِلَى النَّبسيء، وغلط المُلَّا على في ناموسه، إذ وَهَّم المَجْدَ في ذِكْرِه في المهموز ، اغترارًا بابن الأثير ، وظَنَّا أَنه من النَّبُوة بمعنى الارتفاع، وقد نَبَّه على ذلك شيخُنا في شرحه ( والنَّبْأَةُ ) : النَّشْزُ في الأَرض ، و (: الصُّوتُ الخَفيُّ ) أَو الخَفيف، قال ذو الرُّمَّة:

وقد تُوجَّسَ رِكْزًا مُقْفِرٌ نَسدُسُ بِنَبْأَةِ الصَّوْتِ مَافِي سَمْعِهِ كَذَبُ (١) الرَّكْزُ : الصَّوْتُ ، والمُقْفِرُ : أَخو القَفْرَةِ ، يريدالصائدَ . والنَّدُسُ : الفَطِنُ وفي التهذيب : النَّبْأَةُ : الصوت ليس بالشديد، قال الشاعر :

آنسَتْ نَبَأَةً وَأَفْرَعَهَا الْقَنَّ - اصُ قَصْرًا وَقَدْ دَنَا الإِمْسَاءُ(١) أَرادَ صَاحِبَ نَبْأَةً ( أَو ) النَّبْأَة ( صُوتُ الكلاب) قال الحَرِيرِيّ في مقاماته: فسمعنا نَبْأَة مُسْتَنْسِح، ثم تَلَنْهَا صَكَّة مُسْتَفْتِح، وقيل: هي الجَرْسُ أَيًّا كان، وقد (نَبَأً) الكلب (كمَنَسَمَ) نَبْأً.

(ونبيّنة ) بالضم (كجُهيّنة ابنُ الأَسْود العُدْري ) وضبطه الحافظ هكذا ، وقال : هو زُوْج بُنيّنة العُدْريّة صاحبة جيل بن مَعْمَر ، وابنه سَعِيدُ بنُ نَبيّنة ، نُبيّق مثال نُبيّع ( و ) يقولون فى التصغير كانت (نُبيّئة مُسَيْلهمة ) مثال التصغير كانت (نُبيّئة مُسَيْلهمة ) مثال نُبيَّعة ، نُبيّقة سَوْء (تصغير النَّبوء وكان نُبيّق سَوْء ) بالفتح ، وهو (تصغير نُبيّق سَوْء) بالفتح ، وهو (تصغير نبيء) بالهمز ، قال ابن برَّى : الذى نبيء ) بالهموز ، قال ابن برَّى : الذى ولا مهموز ، ليُبيّن أنهم قد همزوه فى ولا مهموز ، ليُبيّن أنهم قد همزوه فى التصغير وإن لم يكن مهموزا فى التصغير وإن لم يكن مهموزا فى

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۱ والسان والصحاح

 <sup>(</sup>۱) هو الحارث بن حازة في معلقته ، انظر شرح القصائد
 العشر التعريزي ٢٥٥ وهو في اللمان بدون نسبة

التكبير ، قال ابنُ بَرَّيّ : ذكر الجَوْهريُّ في تصغير النَّبسيء نُبيِّئُ ، بالهمز على القطع بذلك ، قال : وليس الأمر كما ذَكر ، لأَن سيبويه قال ( هٰذا فيمن يَجْمَعُهُ) أَي نَبِيئًا (على نُبَآءً) كَكُر ماء، أي فيصغره بالهمز (وأمَّا مَنْ يَجمعُه على أَنْبِياءَ فَيُصَغِّرُه على نُبَلِّ ) بغير همزٍ ، يريد: مَنْ لَزم الهَمْزَ في الجمع لَزمه في التصغير، ومن ترك الهَمْز في الجمع تركه في التصغير، كذا في لسان العرب ( وأخطأ الجَوهريُّ في الإطلاق) حَسْبَمَا ذكرنا، وَهُو إيرادُ ابن بَرِّي ، ولكن ما أحلَى تعبيره بقوله: وليس الأَمْرُ كذلك، فأنظر أين هذا من قوله أخْطأً ، على أنه لا خطأً ، فإنه إنما تُعرُّض لتصغير المهموز فقط ، وهو كما قال ، وهنـــاك جوابٌ آخُر قَرَّره شيخنا .

(و) يقال (:رَمَى)فلانٌ (فَأَنْبَأَ، أى لم يَشْرِمْ ولم يَخْدَشْ ، أو ) أنه (لم يُنْفذُ) نقله الصاغاني، وسيأتى في المعتل أيضاً .

( ونَابَأَهُمْ ) مُنَابَأَةً ( : تَرَكُ جَوَارَهم

وتَبَاعَدُ عنهم) قال ذُو الرُّمَّة يهجوقوماً: زُرْقُ الْعُبُونِ إِذَا جَاوَرْتُهُمْ سَرَقُوا مَايَسْرِ قُ العَبْدُ أَوْ نَابَأْتُهُمْ كَذَبُوا (١) ويُرْوَى نَاوَأْتُهُم ، كَمَا سِيأْتِي . [] ومما يستدرك عليه: نَبَأَتْ به الأَرضُ : جاءت به ، قال حَنَشُ بِنُ مالك : فَنَفْسَكَ أَحْرِزْ فَإِنَّ الحُنُــــو فَ يَنْبَأْنَ بِالمَرْءِ فِي كُلِّ وَاد (٢) ونُبَاءٌ كُغُرَابٍ: موضعٌ بالطائف. ويقال: هل عندكم من نَابِئَة خَبَر والنُّبَاءَةُ كَثُمَامَة : موضع بالطائف وقَعَ في الحَديث هكذا بالشك : خَطَينا بِالنُّبَاءَة ، أُو بِالنُّبَاوَة وأبو نُبَيْنَة الهُذَلَيُّ شاعرٌ (٣) [نتأ] .

(نَتَأَ) الشِّيءُ (كَمَنَع ) يَنْتَأَ (نَتَأَ ونُتُوءًا) إذا ( انْتَبَرَ )، مَنْ النَّبُر وهو الارتفاع (؛) .

(وانْتَفَخ ، و )كُلُّ ما (ارْتَفَعُ) من

(١) ديوانه ٣٦ و اللسان و ثقدم في المادة

(٤) فى المطبوع « وهو الارتفاع » وهو سهو

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح والأساس وقيه خنيش بن مالك (٣) يبدر أنه تحرف على الشارح، فالذي في شعراء الهذالين

نَبْت وغيره فقد نَتَأَ ، وهو ناتَيُّ ونَتَأَمن بلد إلى بلد : ارتفعَ(و) نَتَأَ (عليهم : اطُّلُعَ) مثل نَبُّأُ بِالموحدة (و) نَتَأَت ( القُرْحَةُ : وَرَمَتْ ، و) نَتَأَت (الجاريَةُ : بَلَغَتْ) بالاحتلام أو السِّنِّ أو الحَيْض ، وهذا يرجع لمعنى الارتفاع (و) نَتَأَ (الشَّيْءُ: خَرَجَ منْ مَوْضعه من غير أن يَبينَ) أَى يَنْفُصَل، وَهُو (وانْتَنَأَ) أَي (انْبَرَي وارْتَفَع) وبكليهما فُسِّر قولُ أبى حزام العُكلي . فَلَمَّا انْتَتَأْتُ لدرِّينْهِــــم نَزَأْتُ عَلَيْهُ الْوَأَى أَهْذُوهُ (١) لدرِّيئهم أي لعَريفهم ، نَزَأْتُ عليه أَى هَيُّجْتُ عليه ونَزَعْتُ ، الوَأَى وهــو السَّيْفُ . أَهْذَوُّهُ: أَقْطَعُه . وفي المثل «تَحْقرُه وَيَنْتَأُ » أَى يرتفع ، يقال هذا للذي ليس له شاهدُ مَنْظَر وله باطنُ مَخْبَر ،أَى تَزْدريه لسُكُونه وهو يُحَاذِيك ، وقيل : معناه : تَسْتَصْغرُه ويَعْظُم ، وقيل : تَحْقَرُه ويَنْتُو، بغير هَمْز، وسيأتى في

(۱) بجنوع اشتار العرب ۷۲/۱ وشرحه فی می ۸۹ و لد ژبهم کد قصیهم ومو مزدرات آی دفت. آما المان فکالؤسل مع شرحه و کذاک فی انتخبان بدن شرح

المعتلَ إِن شَاءَ الله تعالى ، وفي الأَساس : هذا المَثْلُ فيمن يَتَقَدَّمُ بِالنُّكْرِ وِيَشْخَص به وأنت تحْسَبُهُ مُغَفَّلًا .

( والنُّنَاَةُ كَهُمْزَة ) كذا في النسخ وضبطه ياقوت كُمُّارَة ( : ماءُ لَبَي عُمِيْلَةَ ) بن طَرِيف بن سَعيد ( أَو نَحْلُ لِبني عُطَارِد) قاله الحَقْصِيّ ، أَو جَبَلُ قاله نصر ، وقيل : مَاءُ لَغِنيِّ بن أَعْصُر. قاله نصر ، وقيل : مَاءُ لَغِنيِّ بن أَعْصُر. قلت : وهذا الأُخير هو الذي قاله البَلادُريِّ (٢) ، وعليها قُبلِ شَاسُ بن البَلادُريِّ النَّبِيِّ عند مُنْصَرَفِه من عند المَلك النَّعْمَان بن المُنْذِر ، والقاتِل له رياح بن حُراق الغنوى ، وأنشدياقوت لرَّعِر بن أَي سُلْمَى :

لَمَلَّكِ يَوْماً أَنْ تُرَاعِي بِفَــاجِـعِ كَمَا رَاعَنِي يَوْمَ النُّنَاءَةِ سَالِمُ<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل « بين أثرة » والتصويب من معجم البلدان
 ( النتاء ) و ( إُمَّرَة )

<sup>(</sup>٣) باش المطبوع وقوله البلاذوي بلاذر معرب بلادو، كما أن يتمار معرب بندار ويلور كستورمصرب بلور كجمهور وقصور انظر ص ١٩٣٧ ، ١٩٠٥ ١٩٥٠ به ١٠٠ من تبيان عاصم وشفاء الشهاب ورمتك التصراري والدور المشخبات رأما بلار بمني البلووقن استعمال المولين انظر من ١٧١ من الجزء المني البلووقن (٣) ديوانه ١٩٦١ ومجم البلدان ( التامة ) وفالأصل (ع) باجع به التصويب عا ذكر

يعنی ابنَه يَرْثبِه . [ن ج أ] \*

(نَجَأَه، كَمَنَعه) نَجْأَةٌ (: أَصانَهُ بالعَيْن ، كانتَجَأَّهُ ) عن اللحيانيّ (وَتَنَجَّأُهُ) : تَعَيَّنَه، (وهو نَجُوُّ العَيْن، كَنْدُس ) أَى بِفتح فضم (و) نَجُوءُ مثلُ (صَبُور و) نَجِيٌّ مثل(كَتف و) نَجِيءٌ مثلُ (أميرٍ) أي (خبيثُها) و (شَديدُ الإصابة بها) ورُدُّ غَنْكَ نَجْأَةَ هذا الدُّيءِ أَى شَهْوَتَكَ إِيَّاه ، وذلك إذا رأيت شيئاً فاشتهيئته. (و) في التهذيب يقال : ادْفَع عنك ( نَجْأَة السَّائِل ) كَنَجْعَة (شَهُونَه) أي أعْطه شَيْناً مما تَأْكُل لتَدْفَع به عَنْك شدَّة نَظَره، قال الكسائي: وأما قوله في الحديث «رُدُّوا نَجْأَةَ السَّائل بِاللَّقْمَة » فقدتكون الشُّهْوَةَ ، وقد تكون الإصابَّةُ بالعين . والنَّجْأَة: شدَّةُ النَّظَرِ ، أَى إِذَا سَأَلَكُم عن طعام بين أيديكم فأعْطُوه لئلاً يُصيبكم بالعين، وردُّوا شدَّة نَظَرهإلى طَعامكم بِلُقْمَة تَدْفَعُونها إليه، قال ابن الأُثير: المعنى أعطه اللَّقْمَة لتَدْفَعَ بها شدَّة النظر إليك، قال: وله مَعْنيَان:

أحدُهما أن تقضي شهوته وترد عينه من نظره إلى طعامك رفقاً به ورحمة ، والشانى أن تَحْدَر إصابته تعملتك يعينه لفر لو تحديقه وجرصه

وأنت تَنْجَأُ أَمُوالَ الناسِ ، أَى تَعَرَّضُ لِتُصيبها بِغَيْنِكَ حَمَدًا وحِرْصاً على المال .

## [ندأ] ه

(نَدَأُه) أَى الشيءَ (كَسَّعَه) إِذَا الرَّحَه)، هذا ما ذكره الجوهريُّ عن الأَصعى، (أَه) هو غير صحيح، و( الصوابُ فيه: بَذَأَه بالباء المُوَحَدة والذَّال المُعْجَمة) وقد نفاه أقوام وجعلوه خَطَّا (وَوَهم الجوهريُّ) بناءً على ذلك القيل ، وفي الحقيقة لا وَهم ولا اعتراض ، لأنه نُقل كُلُّ من اللفظين، كذا أشار إليه شيخنا (و) نَدَأَ (اللحَم) كذا أشار إليه شيخنا (و) نَدَأَ (اللحَم) نَدَأُه ، وكذلك القُرْصَ في النَّارِ، أَو ) نَدَأَه ، وكذلك القُرْصَ في المَلَّة ( : أَلَقَامَ عَلَى المَلَّة ( : دَوَنَه فيها) لِيَنْضَحَ، قال الرَّالِ أَلْمير ( ) ذَدَأَه ما الأَمير ( )

<sup>(</sup>۱) کنا فی الأصل وهو سهو من اشارح قان هذا القول منسوب الازهرى أي البساييب ذكره اللسان وليس في ابن الأثير مادة (ندأ) ولم يرد في مسادة (ندا) المسئة

والنَّدىءُ الاسمُ مثال الطَّبيــخ ، ولَحْمُّ نَدَى مُ ( و ) يَقَالَ : نَدَأَه يَنْدُوُّه نَدْءًا إِذَا (خَوَّفَه وذَعَرَه ، و) نَدَأُه( :ضَرَبَ يه الأرض ) فصرعه ، نقله الصاغاني ، (و) نَدَأَ (عليهم : طَلَعَ) نقله الصاغاني ، ونَدَأُ اللَّحْمَ في المَلَّة والجَمْر : عَملَه (و) نَدَأَ (المَلَّةَ) بفتح الميم يَنْدَوُّها : مَلَّها، أي (عَملَها).

(والنَّدْأَةُ ) َ بالفتح (ويُضَمُّ) أُوله (: الحَشْرَةُ من المال ) مثل النَّدْهَة والنُّدْهَة ، أي على الإبدال . قال شيخنا : وقد فُسِّرتَا بعشرينَ من الغَنَم ، ونقل عن بعض النسخ : الكَثْرة من الماء، وهو غلَطً. (و) النَّدْأَة والنُّدْأَة : هما قَوْسُ الله ، ونُهي أَن يُقال(قَوْسُ قُزَحَ) قاله أبو عمرو، وسيأتى ذلك للمصنف فى ق س ط ( و ) هما أيضاً ( : الحُمْرَةُ )تَكُون (فِي النَّهِمْ إِلَى غُرُوب الشَّمْسِ أَو طُلُوعِهَا ) وقيل : الحُمْرَة إلى جَنْبِ الشمس عنسد طُلوعها وغُرُوبها . وفي التهذيب: إلى جَنْب مَغْرِبِ الشمسِ أو مَطْلَعهَا (كَالنَّدئُ فيهما) حُكِي عن كُراع (و) همَاأَيضاً

( دَارَةُ الشَّمْسِ ، والهَالَةُ حَوْلَ القَمَرِ ) . (و) النُّدْأَةُ (بالضَّمِّ: الطَّريقَةُ في اللَّحْمِ المُخالفَةُ للَّوْنهِ) قال شيخنا: صرّ ح غيرُ واحد أنَّه مَجازٌ . وفي التهذيب: النُّدْأَة في لَحْم الجَزُور: طَرِيقَةٌ مُخَالِفةٌ للكون اللَّحْم ، والنُّدْأَتان : طَرِيقَتَا لَحْم في بَوَاطن الفَخذَيْن ، عليهما بَياضٌ رَقيقٌ من عَقَب كأنه نَسْجُ العَنكَبُوت يَفْصل بينهما مَضيغةٌ واحدةٌ ، فتصيرُ كأنهما مَضيغَتان ( و ) النُّدْأَة أيضاً ( : ما فَوْقَ السَّرَّةِ مِنَ الفَرَسِ، و) النَّدْأَةُ أَيضاً (الدُّرْجَةَ) من الصَّوفِ التي (يُحْشَى بهاخَوْرَانُ)بالضم (النَّاقَة ثُمَّ تُخَلَّلُ) (١) تلك الدُّرْجَة (إِذَا عَطَفَتْ (٢) على وَلَد) بالجرّ مضاف إلى (غيرها) أو على بَوُّ أُعدُّ لها، قاله ابنُ الأَعرابي . (و) النُّدْأَة (واحِدَةٌ مِن القَطِع ِ المُتَفَرِّقَة ِ من النَّبْت ) كالنُّفْأَة (كالنَّدَأَة ، كَهُمَزَة ج نُدَأً) كَتُخَمَّةِ وتُخَمِّ فِي الوزن .

(وَنَوْدَأَ) بُزيادة الواوللإلحاق بدَخْرَ جَ

<sup>(</sup>٢) ضبط اللمان وعُطفت ، مينيا المجهول أما المثبت فضبط القاموس

( نَوْدَأَةً ) مثال دَحْرَجة ( : عَدَا ) نقله الصاغاني .

[نزأ]

(نَرَأَ بَيْنَهُم [كمنَع (١)] ) يَنْزَأُ نَزْءًا وَنُرُوءًا ( :حُرَّسُ وأَفْسَدَ) بِينَهُم، وكذلك نَزْغ بينهم، وكذلك ألقى الشَّر . والنَّزْءُ الإغراء ، والنَّزِيءُ الإغراء ، والنَّزِيءُ الإغراء ، والنَّزِيءُ مثال فَعِيل : فاعلُ ذلك ( و ) نَزَأُ على مثال فَعِيل : فاعلُ ذلك ( و ) نَزَأُ هذا ؟ أى ما حَملك عليه ؟ حكاه الجوهري عن الكسائي ( و ) نَزَأُ ( و ) نَزَأُ و عليه ، ( و ) نَزَأُه ( عن حَلَه ) أى صاحب ( : حَملَه ) أي صاحب ( : حَملَه ) أي قولُه أو فعله ( : رَدَّهُ ) وكفَّه عنه . ونَزَيَّ كُمْنِي ، صرَّح به أربابُ أَوْعالُ ( وهو مَنْزُوءٌ به ) أي (مُولَمٌ ، و ) الأعمال ( وهو مَنْزُوءٌ به ) أي (مُولَمٌ ، و )

ونُزِئَ كُنِيَ ، صرَّح به أربابُ الْفَعَالَ ( وهو مَنْزُوعُ به أَربابُ الْفَعَالَ ( وهو مَنْزُوعُ به ) أَى (مُولَعٌ ،و ) الرَّجلُ نَزَّاء ، وإذا كان الرجل على طريقة حسنة أوسيَّنة فتحوَّلَ عنها إلى غيرها قلت مخاطباً لنفسك : ( إنَّك غيرها تَدْرِي عَلامَ ) أصله «على ما يحُدُفت الْفَجِرِ ، ورواه الْمَجِرِ ، ورواه الْمِجَرِ ، به ( يُنْزَأُ ) بالناء للمفعول الموهريُّ : بم ( يُنْزَأُ ) بالناء للمفعول ( هَرُمُكُ ) مضبوط في نسختنا ككتف، ( هَرُمُكُ ) مضبوط في نسختنا ككتف،

وهو الموجود بخط الصغانى، وفى نسخة شيخنا بالتحريك (١) (بم ) أى على أى شيء أو بناً من أَى على أَى على أَى قَلْ أَنْ شَيء أَو بناً من السَّكِيت (و) معناه أنك لا تدرى (إلام ) إلى أَى شيء (يَوُول حالُك) من حَسَنٍ أَو قَبِيل عَرِ.

النَّزِيءُ على فَعِيلِ : السَّقَاءُ الصَّغِيرِ ، عن ابنِ الأَعِرِانِي، وَنَزَأَ لُغَةً فَى نَزَعٍ. [ نِسُ أَ ] .

(نَسَأَه ، كمنعه : زَجَرَه وَسَاقَه ) ، الذي قاله الجوهري وغيره : نَسَأَ الإبلَ : زَجَرها ليزداد سَيْرُهَا ، وفي لسان العرب : نَسَأَ الدَّابَةَ والنَّاقَةَ والإبلَ يَسْتُوها نَسْأً : زَجَرها وساقها قال الشاعر : وعَنْس كَأْلُواح الإران نَسَأْتُها وَعَنْس كَأْلُواح الإران نَسَأْتُها وَعَنْس كَأْلُواح الإران نَسَأْتُها وَعَنْس كَأْلُوا للمَشْبُوبَتَيْنَ هُمَا هُمَا (٢٠) والمَشْبُوبتان : الشَّعْرَبان (٢٠) (كَنسَانُها والمَشْبُوبتان : الشَّعْرَبان (٢٠) (كَنسَانُها والمَشْبُوبتان : الشَّعْرَبان (٢٠) (كَنسَانُها)

<sup>(</sup>۱) أَنْ اللَّمَانَ وَيَشَرُّرًا هَرَمُكُ وَلَى الصَّمَاعِ : إِنْكَ لا تدرى علام يُشَرَّرًا هَرَمُكُ ولا تدرى مِ يُولُع هَرِمُكُ .

 <sup>(</sup>٢) هو الشاخ كماً فرديوانه ٨٩ والبيت في اللسان وانظر مادة (شبب)

 <sup>(</sup>٣) ق الأصل «الشرتان» زهو تحريف والتصويب من المسان ومادة ثب في. وجاش المطبوع «كذا يخطه» وبسائر النسخ وبالمطبوعة (أى النسخة الناقصة ) الزهرتان وهي الضواب . . .

<sup>(</sup>١) زيادة من القامو مى

تَنْسَةً ، نقله الجوهري ، قال الأعشى : وَمَا أُمُّ خشْفِ بِالعَلاَيَة شَـادن تُنَسِّيُّ في بَرْدِ الظِّلاَلِ غَزَّالَهَا بِأَحْسَنَ منْهَا يَوْمَ قَامَ نَوَاعــــمّ فَأَنْكُرُنَ لَمَّا وَاجَهَتْهُنَّ حَالَهِا (١) (و) نَسَأَ الشيءَ (: أَخَّرَه) يَنْسَؤُه ( نَسْأً (٢) وَمَنْسَأَةً ، كأنْسَأَه ) فَعَلُو أَفعل مَعنَّى . وفي الفصيـح : ويقال: نَسَأَ اللهُ في أحله وأنساً الله أجَلَك أي أخّره وأَنْقَاهِ ، من النُّسْأَةِ ، وهي التأخيرِ ، عن كُراع في المُجرَّد ،وهو اختيار الأصمعيُّ . وقال ابنُ القطَّاع : نسأً اللهُ أَجلَه وأَنْسأً في أجله . فعكسه ، قاله شيخنا ، والاسم النَّسيئةُ والنَّسيءُ (و) قيل: نَسَأَهُ: (كَلَّأُه) بمعنى أُخَّرُه، (و) أيضاً: (دَفَعَه عن الحَوْضِ ) وفي اللسان :وَنَسَأَ الإبلَ : دَفَعها في السَّيْرِ وسَاقَها ، وَنَسَأْتُها أيضاً عن الحَوْضِ إذا أُخَّرْتُها عنه ، ونَسَأَ اللَّبَنَ نَسْأً ( وَ) نَسَأَه لهونَسَأَه إياه ( : خَلَطه) له بماء ، واسمه النَّسُ عُ وسيأتى.

(رَشَّحَتُه) بالتشديد (و) نَسَأَ (فُلانًا: سقاه النَّسْء) أى اللبن المَخلوطَ بالما أوالخَمْر (و)نَسَأَ فلانً (في ظَمْء الإبل: زاديوماً) في ورْدِها، وعليه اقتصر في الأساس (أو يومين أو أكثر) من ذلك، وعبارة المُحكم: نَسَأَ الإبلَ : زاد في ويرْدها أو أخَره عن وقْته (١١)، كذا في ورْدها أو أخَره عن وقْته (١١)، كذا في والمائية ) تَنْسَأَ نَسْأً : سَمِنَتْ، وقيل: (بَلَنَا سِمِنَهَا، و) (١) هو حَين (نَباتُ وبرِهَا بَعَدَ تَساقُطه) أي الوبر (و) وبرَمَّا البينَ ، تقول (نَباتُ الشَيْء : باعه بتأخير، تقول (نَباتُ الشَيْء : باعه بتأخير، تقول (نَباتُ الشَيْء وأنسَأتُه) فَعَلَ وأفعل (نَسَأتُه البَيْع وأنسَأتُه) فَعَلَ وأفعل وأفعل .

(و) نَسَأَت (الظّبيةُ غَزَالَها) إذا

(وبِعْتُهُ بِنُسْأَةِ بِالضَم) وبِعْتُه بِكُلْأَةُ ( ونَسِيئَةُ عَلَى فَعَيِلةَ ) (٣) أَى بَعْتُهُ ( بِأَخْرَةٍ ) مُحرَّكة ( و ) النَّسِيئَةُ ، و(النَّسِيءُ) بالمد ( : الاسمُ منه ) . ( و ) النَّسيءُ المذكور في قول الله

<sup>(</sup>١) في لسان العرب : وأُخَّرها عن وثته

 <sup>(</sup>۲) ق النام البراب واسترسا على وقت
 (۳) ق الأصل والقالوس ، بداء و التصويب مأخوذ من الشاد ومن قول الشائد به ذلك ( و ) النام. أيضا (السائم من أو )
 (۳) و على فعيلة و لم رد في القاموس المطبوع

<sup>(</sup>١) الصبح المنير ٢٣٢

رما أم خشف جابةٌ القرن فاقد عل جانبيُّ كتليث تبنى غزالَها

والبيت في الصحاح واللسان كالأصل

<sup>(</sup>٢) في نسخة من القاموس : نَسَاءً"

تعالى ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ ﴾ (١) ( شَهْرٌ كانت تُؤَخِّرُه العربُ في الجاهليَّة فنهى اللهُ عزُّ وجلُّ عنه ) في كتابه العزيز حيث قال ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةً في الْـكُفُر ﴾ الآية ، وذلك أُنهم كانوا إذا صَدَروا عن منَّى (٢) يُقومُ رجلٌ [من كِنانة] فيقول: أنا الذي لائرَدُّ لى قضاء، فيقولون: أنسننا شَهْرًا، أي أُخَّرْ عَنَّا حُرْمَةَ المُحَرَّمِ واجعَلْها فيصَفَر فيُحلُّ لهم (٣) المُحَرَّم، كذا في الصحاح . وفي اللسان : النَّسْيَءُ الصدر ويكون المَنْسُوء ، مثل قَتيلُ ومَقْتُول ، والنَّسِيءُ فَعِيلٌ بِمِعْنِي مَفْعُولُ ، مِنْ تُولِكُ : نَسَأْتُ النَّبِيءَ فهو مَنْسُوءً ، إِذَا أَخَّرْتُه ، ثم يُحَوَّل مَنْسُوء إلى نَسيء ، كما يُحَوَّل مَقتولٌ إلى قَتيلٍ . ورجلُ ناسيُّ وقَوْمٌ نَسَأَةً مثل فاستِ وفَسَقَةً . وقرأت فى كتاب الأنساب للبلاذري ما نصه : فَمِن بَنِّي فُقَيْم جُنَادَة ، وهوأبو ثُمَّامة ، وهو القَلَمْسُ بنُ أُمَيَّة بن عوْف بن

قَلَع بن خُذَيْفَة بن عَبْد بن فَقَيْم نسأً الشهور أربعين سنةً ، وهو الذي أدرك الإسلام منهم، وكان أوَّلَ من نَسَأَ قَلَعٌ ، نَسَأَ سَبْعَ سِنَيْنِ ، ونَسَأَ أُميَّةُ إحدى عَشْرَة سنةً ، وكان أُحدُهم يقوم فيقول: إنى لا أحاب (١) ولا أعاب، ولا يُرَدُّ قولي . ثم يُنْسَأُ الشهورَ ، وهذا قولُ هشَام بن الكَلْبِيّ ، وحدثني عبدُ الله بن صالح، عن أبي كُناسَةً، عن مشايخه قالوا: كانوا يُحبُّون أن يكون يَوْمُ صَدَرهم عن الحَجِّ فوقت واحد من السنة ، فكانوا يُنْتُسُونَه، والنَّسيءُ : التأخيرُ ، فيُؤخِّرونه في كلِّ سنة أحدَ عشرَ يوماً، فإذا وقُع في عدَّة أيَّام من دى الحجَّة جعلوه في العام المُقْبِل ، لزيادة أحد عشرَ يوماً من ذي الحجة ، ثم على تلك الأيام ، يفعلون كذلك في أيَّام السنة كُلِّهَا، وكانُوا يُحَرِّمون الشهرين اللَّذَيْن يقع فيهما الحجُّ والشهرُ الذي بعدَهما ، ليُوَاطُّوا في النَّسيء بذلك عدَّة ما حَرَّمَ اللهُ، وكانوا يُحَرِّمون رَجَباً كيف وقعَ

 <sup>(</sup>۱) سورة التوبة ۲۷

<sup>(</sup>٢) في الأصل وشيء، والتصويب من الضِّماح والمسان. وزيادة ومن كنانة ۽ من السان والصحاح

<sup>(</sup>٢) في الصحام و راجعلها في صغر ، لأمم كانوا يكرهون أن تتوالى عليهم ثلاثة أشهر ألا يغيرون فيهاء لأن معاشهم كان من الغارة ، فيحلُّ . . و

<sup>(</sup>١) في اللمان أجساب

الأَمرُ، فيكون في السنة أَربِعَةُ أَشْهُر حُرمٌ ، وقال عَمْرُو بن بُكَيْر : قال المُفْضَّل الضَّبِّيّ : يُقال لينسأة الشهور : القَلَامُسُ ، واحدهم قَلَمُّسٌ ، وهو الرئيس المُعَظَّم، وكان أوَّلهم حُذيفَة ابن عَبْدِ بن قُقَيْم بن عَديٌّ بن عامر ابن ثُعْلَبَةً بن الحارث بن مالك بن كنانة ، ثم ابنه قَلَعُ بن حُذيفة ، ثم عَبَّاد بن قلع، ثم أُمية بن قلع، ثم عَوف بن أُمَية ، ثم جُنَادة بنُ أُميَّة بن عوف بن قَلَع ، قال : وكانت خَنْعَم وطَيِّئُ لا يُحَرِّمون الأَشْهُرَ الحُرُمَ ، فيُغيرون فيها ويُقاتلون، فكان مَنْ نَسَأً الشهور من الناسئين يقوم فيقول: إِنَّى لَا أَحَابِ وَلَا أَعَابِ وَلَا يُرَدُّ ما قَضَيْتُ به ، وإنى قد أُحللت دِماء المُحَلِّلين من طَيِّئَ وخَثْعَم ، فَاقتُلوهم حيث وجُدْ تموهم إذا عرضوا لكم . وأنشدني عبدُ الله بن صالح لبعض القَلامس (١):

لَقَدْ عِلَمَتْ عُلْيًا كِنَانَـةَ أَنْسَا إذا النُصْنُأُهُمَى مُورِقَ العُودِأَخْضَرا أَعَرُّهُمُ سِرْبًا وَأَمْنُعُهُمْ حِمَــــى وأَكْرُمُهُمْ في أُولِ الدَّهْرُ عُنْصُراً

(١) هو القلس الأكبر كما في معجم الشعراء تحقيق ص ٨٦

وَأَنَّا أَرَيْنَاهُمْ مَنَاسِكَ دِينِهِ مَ وَأَنَّا أَرَيْنَاهُمْ مَنَاسِكَ دِينِهِ مَنَا وَحُرْنَا لَهُمْ حَظَّا مِنَالَحَيْرِأَوْفَرَا وَأَنَّ بِنَا يُسْتَقْبَلُ الأَمْرُ مُقْبِ لَلْأَمْرِ أَذْبَرَا وَإِنَّ بَنَا يُسْتَقْبَلُ الأَمْرُ مُقْبِ لَلْأَمْرِ أَذْبَرَا وَقَالَ بِعضُ بَنِي أَسِد :

وقال بعضُ بني أسد :

يُحِلُّ إِذَا شَاءَ الشَّهُورَ وَيُحْرِمُ وَقَالَ عَمِيْرُ بِنُ قَيْسٍ بِن جِنْلُ وَقَالًا عَمَيْرُ بِنُ قَيْسٍ بِن جِنْلُ الطَّعَانَ :

<sup>(</sup>١) السان والتكملة

إذا دَبَبْتَ عَلَى المنساة من هرَم فَقَدْ تَمَاعَدَ عَنْكَ اللَّهِ وَالغَرَلُ (١) وإِمَا سُمِّي بِهَا (لأَنَّ الدَّابَّةَ تُنسَأُبِهَا) أَى تُزْجَرُ ليزدادَ سَيْرُها ، أَو تُدْفَع أَو تُؤَخَّر، قال ابنُ سيده : وأبدلوا هَمْزِهِ إِبِدَالاً كُلِّبًا فَقَالُوا: مِنْسَاةً ، وأصلها الهمز ، ولكنه بَدَلٌ لازمٌ ، حكاه سيبويه ، وقد قُرئ بهما جَميعاً ، (و) من ذلك (قولُ الفَرَّاءِ) في قوله عز وجل ﴿ تَأْكُلُ مَنْسَأَتُه ﴾ (٧) فيما نقله عنه ابنُ السَّيِّد البَطَلْيُوسي ما نَصُّــه ( يَجُوزُ ، يَعْنِي في الآية ) المذكورة (مِنْ سَأَته ، بفصل من ) عَنْ سَأَته ( على أنّه حَرْفُ جرٌّ ، والسَّأَةُ لُغَةٌ في سية القَوْس) قال ابنُ عادل والسِّيَّةُ : العَصَاأُوطَرَفُها ، أَى تَأْكُل مِن طَرَف عَصَاه ، وقد رُوي أنه اتَّكاً على خَضْرًاء منْ خَرْنُوب، وإلى هذه القراءة أشار البيضاويوغيره من المُفسرين ، ونقل شيخُنا عن الخَفَاجِي في العِناية أنه قُرئ منْ سَأَته ، بمن الجَارَّة ، وسأته بالجُرِّ ععني طَرَف العصا، وأصلُها: ما انْعَطَفمن طَرَفَى (واستَنْسَأَهُ: سَأَلَه أَنْيُنْسِهُ دَيْنَه) أَي يُوَخِّره إِلَى مُدَّة، أَنْفُد فَعْلَبُ: فَدُ الْحَيَا فَدُ الْحَيَا فَدُ الْحَيَا عَلَمْ عَلَيْكَ عَظِيمٍ وَعِنْدَ الْجَيَا عَلَمْ عَلَيْكَ عَظِيمٍ وَإِنَّ قَضَاءَ المَحْلِ أَهْوِنُ صَيْعَةً مِنَ المُخَفِّفِي أَنْقَاءَ كُلِّ حَليمٍ (١) قال : هذا رجل كان له عَلَى رَجُل قال : فقال : فقال : فَانْظَنِي بَعِيرٌ ، فطلب منه حَقّه ،قال : إِنْ أَعْطَيْتُني جَي أَخْصِبَ ، فقال : إِنْ أَعْطَيْتُني اللهِ مَهْوَلاً كان لك خَيْرًا من المُعَلِّدَ إِنَّ الْحَصَيْتُ إِيلُك .

وتقول استنسانه الدين فأنساني وتقول استنسانه الدين فأنساني (وسأت عنه دينه : أخرته نساء بالمد و والمنسأة كوكنسة ومرتبة ) بالهمز (ويترك الهمز فيهما: العصا) العظيمة التي تكون مع الرّاعي، قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في الهمز:

أَمِنَ أَجْلِ حَبْلِ لاَ أَبَاكَ ضَرَبَتَــهُ بِمِنْسَأَةً قَدْ جَرَّ خَبْلُكَ أَحْبُلُ (٢) وقال آخرُ في ترك الهمزر:

<sup>(</sup>١) السمان والصغاح

<sup>(</sup>۲) سودة سسياً ۱۶

<sup>(</sup>١) اللسان هذا وفي الشعر إقواء، وفي الأصل « مسن المنح في أنقاء « والتصويب من اللسان والمسيقتضية

 <sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح والتكملة والعباب ، وفيه رواية .

القَوْسِ ، استعيرتْ لما ذُكرَ ، إما استعارة اصطلاحيَّة ، لأَّنه قيل: إنها كانت خَضْراءَ فاعوجَّت بالاتِّكاء علمها، أو لُغُويَّة باستعمال المُقَيَّد في المُطْلَق ، انتهى ، ثم قال:وهذه القراءّةُ مَرُويَّةٌ عن سَعيدبن جُبَيْر وعنالكسائي. تقول العَرُب سَأَةُ القَوْسِ وَسَتُّها ، بالفتحوالكسر، قال ابن السَّيِّدالبَطَلْيُوسِي لما نقل هذه القراءة عن الفَرَّاءِ رَادًّا عليه ، وتبعه المُصنّف فقال : ( فيه بُعْدُ وتَعَجُّرُفُّ)، لا يجوز أَن يُستعْمَل في كتاب الله عزَّ وجلَّ ما لمْ تَـأْت بهروَايةٌ ولا سِمَاعٌ ، ومع ذلك هو غيرً مُواَفِق لقصَّة سيَّدنا سُليمانَعليه السلام ، الأنه لم يَكُنْ مُعتَمدًا على قَوْس ، وإنما كان مُعتمدًا على العَصا ، انتهى المقصودُ من كلام البَطَلْيُوسي ، وهو مَنقوضٌ بمــا تَقدُّم ، فتأمُّلْ .

( والنَّسْءُ ) بالفتح مهموزًا : (الشَّرَابُ المُزيِلُ للمَقْلِ) ، قال عُرْوَقُبن الكُد الدَّسُّ:

الوَرْد العَبْسِيُّ : سَقَوْنَى النَّسُءَ ثُمَّ تَكَنَّفُونِــى

عُدَاةَ اللهِ مِنْ كَذَبِ وَزُورِ (١)

(۱) ديوانه ٤٨ والسان والصحاح والمقايس ٢٣/٥). الحديدة ٢٨٠/١٥ والتكلة

عَلَيْكَ إِذَا مَا ذُقْتَهَ لَوَحِيهِمُ (١) وقال غيره: النَّسِيءُ، بالفتح، وهو الصواب، قال: والذي قاله ابن الأعرابيّ خَطَأً، لأن فعيلاً ليس في الكلام إلا أن يكون ثاني الكلمة أحد حُرُوفِ الحَلْق. قلت: وستأْقىالإشارة إلى مثله في شهد، إن شاء الله تعالى.

(و) النَّسُءُ أيضاً: (السِّمَنُ أَو بَدْوُه) يقال: جَرَى النَّسُءُ في

<sup>(</sup>۱) الليان

الدَّوَابِّ، يعنى السِّمَنُ، قال أَبو ذُوَيْب يَصف ظَبْيَةً :

به أَبَلَتْ شَهْرَى رَبِيعِ كَلَيْهِمَا فَقَدْ مَارَفِيهَا نَسُوهُما وَاقْتَرَارُهَا (١) أَبَلَتْ : جَزَاتْ بِالرَّطْبِ عَنِ الماء ، ومَارَ : جَرَى، والنَّسُءُ بِنَدُهُ السَّمَنِ ، واقْدرارُها : نَهَايَةُ سِمَنْها عَنِ أَكْلِ البَيسِسِ .

(و) النّسُسُ (بالتثليث : المرأة المطّنُونُ بها الحَمْلُ) يقال : امرأة نس ( كالنّسُوء ) على فَعُول ، تسيية بالمصدر، وقال الزمضريّ : ويروى نُسُوءٌ بضم النون ، عن قُطُرُب (٢) ، وفي الحديث كانت زَيْنبُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أي العاص بن الربيع ، فلما خرج رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسّلها إلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسّلها إلى المدينة أرسّلها إلى أليها ، وهي نَسُوءُ ، أي مَظْنُونُ بها أييها ، وهي نَسُوءُ ، أي مَظْنُونُ بها

الحَمْلُ . يقال: امرأةُ نَسُوعُ ونَسَءُ ، ونسوةُ نِسَاءٌ ، أَى تأخّر حَيْضُه ورُجِي حَبْلُهُ ، وهو من التأخير ، وقيل: هو جَمَلْتَ اللَّبنَ إذا جَمَلْتَ فيه الماء تُكثّرُه به ، والحَمْلُ ، جَمَلْتَ فيه الماء تُكثّرُه به ، والحَمْلُ ، حَبَلُه ا ، كأنه أخذ من الحديث ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم دَخَلَ على أُمَّ عامرِبن ربيعة ، وهى نسُوء ، وفي رواية : نَسْءُ ، فقال لها « أَبشرى بِعَبْد الله خَلَفًا من عَبْد الله خَلَفًا من عَبْد الله خَلَفًا من عَبْد الله عَلْمَا فَسَمَنْه ، مِن عَبْد الله » فولكن عَلَى المُعْمَل من عَبْد الله عَلْمَا فَسَمَنْه ، مِن عَبْد الله » فولكن عُلَاماً فَسَمَنْه عِبْد الله » فولكن عَلَى الله عَلْمَا فَسَمَنْه ، عَبْد الله » فولكن عَلَى الله .

(و) النَّسْءُ (بالكسر) هو الرجلُ (المُخالِطُ) للناس (و) يقال: (هو نَسْءُ نِسَاءِ) أَى (حِنْثُهُنَّ وَخِدْنُهُنَّ) كَسَّ أَوْلُهُماً

( و ) النَّسَاء ( كالسَّجاب : طُولُ العُمُرِ) ونَسَأَ اللهُ فِي أَجَلِه : أَخَره ، وحكى ابنُ دُرَيْد : أَمَدٌ له (١) في الأَجلِ : أَنْسَأَهُ فِيه ، قالُ أَبنُ سِيدَه : ولا أَدرى

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين تحقيقى ۷۴ و اللسان و الصحاح و المقاييس ١٩٣٥ و الجمهرة ٢/٤٥

<sup>(</sup>٢) الذي الفات التخديل ١٣/٣ منطق قعول. والنشوء على قعول. والنسوء على قعل وقد روى قطرب: النشوء النسوء على المرأة المظنون بها الحصل لتأخر حضها عن وقته . . فالنسوء كالحارب والضيوت والنسء بالمضم والفتح تسعية بالمصلو

<sup>(</sup>١) فيالسان و مدّأتُه ، وفي النبه ورة ٢٥/٥ و وانساء معلود التأخيره الإنساء أيضاً نسات نساء أنسات الما الله في الجله أي أخره وفي ج ٣ ص ٢٥٠ و إنسا الله أجله والنبية من هذا المتقالها في أجاز أبوزيد نسا الله أجله ، بغير الذر.

كيف هذا ، والاسمُ النَّسَاءُ ، وأنْسَأُه اللهُ أَجَلُه ، ونَسَأَه في أَجِله بمعنى ، كما في الصحاح، وفي الحديث عن أنس بن مالك «مَنْ أَحَبَّ أَن يُبْسَطَ له في رزْقه ، ويُنْسَأُ فِي أَجَلِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهِ » النُّسُءُ: التَأْخيرُ يكون في العُمُروالدُّين، ومنه الحديث « صِلَّةُ الرَّحم مَثْرَاةً في المال ، مَنْسَأَةٌ في الأَثْر ، هي مَفْعَلَة ، منه ، أَي مَظنَّةً له ومَوْضع ، وفيحديث ابن عَوْف «وكان قد أُنْسَى له في العُمُرِ ، أَى أُخِّر ، والنُّسْأَة ، بالضمِّ مثلُ الـكُلْأَة : التأخيرُ ، وقال فَقيهُ العربِ : من سَرَّه النَّساءُ ولا نَساء، فليُخَفِّف الرِّداة ، ولْيُبَاكر الغَدَاة ، وَلْيُكْر العَشَاء ، ولْيُقلُّ غشْيَانَ النِّساءِ (١) ، أَى تأخّر العُمُر والبَقاء (ومَصْدَرُ نَسَأً ) الرجلُ ( دَيْنَه ) أَخَّرُه ، ويقال إذا أُخَّرْتَ الرجل بدَيْنه قُلْتَ : أَنْسَأْتُه ، فإذا زدْتَ (٢) في الأَجِل زيادَةً يقَـعُ عليها تَأْخِيرٌ قُلْتَ: قد نَسَأْتُك في أَيَّامك،

أُخير مَّ قُلْتَ : قلد نَسَالَتُك في أَيَّامِك ، (۱) بهامترالطبوع توله الرداء للراد به الدين كما في المناوي ومعشى القاموس وقال المبعد وفلان غفيف الرداء قليل العبال (الدين العرق له وليكر المشاء لى يؤخره من اكرى اه (۲) إذاكرا وأردت و والصوب من اللسان

ونَسَأْتُك في أَجَلك (١) ، وكذلك تقول للرجل: نَساً اللهُ في أَجَلك ، لأَن الأَجَل مَرْيدٌ فيه ، ولذلك قيل للَّبَنِ النَّسِيءُ ، لزيادة الماء فيه .

وَنَسَأً كَجَبَلِ، مَهموزٌ ، كماصرٌ ح به الإسنوى وابنُ خلّكان والسَّبكي ، وهي بلد بخراسان ، منها صاحبُ السُّننِ الإمام الحافظُ أبو عَبد الرحمن أحمد بن شُعَيْب النَّسَائي ، تُوفِّيسنة ۳۳۰

(و) من النَّسْء بمعنى السَّمْنِ (كُلُ يَنَاسِيُّ ) مِنِ الحيوان (: سَمِينٌ ) ، وعبارة اللسان : وكُلُّ سَمِينِ نَاسِيُّ ، وهي أَوْلَى .

(وائتَسَاً) القومُ إذا تباعَدوا، وفي حديث عُمرَ رضى الله عنه: ارْمُوا فَإِنَّ الرَّمْيَ جَلاَدَةٌ، وإذا رَمَيْتُم فَانْتَسُوا عَن البُيُوت ، أَى تَأَخَّرُوا، قال ابنُ الأَّثير: يُرْوَى هَكذا بلا همز، قال: والصوابُ انتسوًا، بالهمز، ويروى فَبَسُوا أَى تَأَخَّرُوا، ويروى فَبَسُوا أَى تَأَخَّرُونا، ويراهى فَبَسُوا أَى اللهمز، ويروى فَبَسُوا أَى تَأَخَّرُونا، ويقال: بَنَّسْتُ ،أَى تَأَخَّرُونا، ويقال: بَنَّسْتُ ،أَى تَأَخَّرُونا، ويقال: بَنَّسْتُ ،أَى تَأَخَّرُونا، ويقال: بَنَّسْتُ ،أَى تَأَخَّرُونا ، ويقال: والموالِبُ اللهمز، ويروى فَبَسُوا أَى

<sup>(</sup>١) في اللسان قد نسأت في أيامك ونسأت في أجلك

 <sup>(</sup>۲) في الأصل تنسوا أي تأخروا ويقال ثنست أي تأخرت و والتصويب من السان والنهاية و مادة(بنس) و لا يوجد المعنى في ( تنس )

وانتساً البعيرُ ( في المَرْعَي ) أَي ( تَبَاعَدَ ) وانتساًتُ عنه تَأْخُرُتُ وَكَذَلْكُ وَبَاعَدْتُ . قال ابنُ مَنْظُور وكذلك الإبل إذا تباعدَتْ في المرعى ، ويقال : إن لى عَنْكَ لَمُنْتَسَاً (١) أَي مُنْتَأَى وسَعَةً .

(و) قيل (نُستَّت المرأَةُ) بالبناء للمفعول (كَعُنيَ) تُنْسَأُ (نَسْأً) وذلك عند أوَّل حَبِّلها ، وذلك إذا ( تَأُخَّرَ حَيْضُها عَنْ وَقْته ) المعتاد لأَجْل الحَمْل ( ذَرُجي أَنَّها حُبْلَى ) ، نقله السُّهَيْلي عن الخليل، وقيل: تأخُّر حَيْظُها وَبَدَأَ حَمْلُها ، وقال الأصمعي: مقال للمرأة أَوَّلَ مَا تَحْمَلِ: قد نُستَتْ ! ونُستَت المرأةُ إذا حَبلَت، جُعلَت زيادَةُ الوَلد فيها كزيادة الماء في اللبن ، ( وهي امرأةً نَسْءً)، والجمع أنْسَاءُ ونُسُوءً، بالضم ، وقد يقال: نسَّاءٌ نَّسُءٌ على الصَّفة بالمصدر (لا نَسيءً) كأمير، كذا ظاهر السِّياق، والصُّوابُ بالكسر واللَّدُ (وَوَهِمَ الجوهريُّ) حيث جَوَّزه تبعاً لابن الأعراني ، والمُضَنَّف في

هذا التوهيم تابع لابن برَّى، حبث قال: الذي قاله ابنُ الأَعرائِ خَطَأً ، لأَن فِعيلاً لِيسَ فَي الكلام إلا أَن يكون ثاني الكلمة أَحدَ خُرُوفِ الحَلْق، فالصواب الفتح .

وقال كُراع فى المُجَرَّد: مالَه نَسَأَه اللهُ، أَى أخزاه، ويقال أخَّره اللهُ، وإذا أخَّره اللهُ فقد أخزاه.

وانسأت سُربتي: أَبْعَدْتُ مَذْهَي، قال الشَّنْفَرَى يَصِف خُروجه وأصحابه إلى الغَزْو وانَّهم أَبْعَدُوا المَذْهَب: عَدَوْنَا مِنَ الوَادِي الَّذِي بَيْنَ مِشْعَل وَبَيْنَ المَّشَا هَيْهَاتَ أَنْسَأَتُ سُربَتَي (١) ويروى: أَنْشَأْتُ ، بالشين المُعجمة، ويروى: أَنْشَأْتُ ، بالشين المُعجمة، فالسُّربة في روايته بالسين المُهمَلة: [المَدْهب] (١) وفي روايته بالشين المُعجمة: الجَمَاعَةُ ، وهي روايته بالشين المُعجمة: الجَمَاعَةُ ، وهي روايته المُقرَّت عَلِيه بالشين مَنْ مَكان بَعيد لِمَقْرَى بَعيد لِمَقَرَّى بَعيد لِمَقَرَّى بَعيد قال ابن بَرِّى: أَوْرَدَه الجوهريُّ : عَدَوْنَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل « لمنتسأى» والتصويب من السان

 <sup>(</sup>۱) القسان رالعسماج المفضليات ۱۰ و انتكشة و الرواية:
 و بين الحجيا ، قال في انتكسة و هو موضع و الحشا
 تصحيف و انظر مادة ( سرب ) :

 <sup>(</sup>٢) الزيادة من السان ربها يتضّع النص

منَ الوادي. والصُّوابُ : عَدَوْنَا ،وكذلك أنشده الجوهريُّ أيضاً على الصواب في

[نشأ] \*

(نَشَأَ، كمنَعَ و) نَشُؤَ مثل (كَرُم) نَنْشَأُ ونَنْشُؤُ ( نَشَأً ونُشُوءًا ونَشَاء ) كسَحاب ( ونَشْأَةً ) كِحَمْزُة ( ونَشَاءَةً ) بالمدّ ، وفي التنزيل ﴿ النَّشْأَةَ الأُخْرَى ﴾ (١) أي البَعْثَة ، وقرأه أبو عَمْر و مالمد ، وقال الفَرَّاء في قوله تعالى ﴿ ثُم اللهُ يُنشى النَّشْأَةَ الآخرة ﴾ (١) القراءُ مُجمعون على جَزْم الشُّين وقَصْرها إلاَّ الحَسَنَ البَصْرِيُّ فإنه مَدُّها في كلِّ القرآن، وقرأ ابنُ كَثير وأبو عمرو: النَّشَاءةُ مَمدودًا حيث وقَعَتْ ، وقرأً عـــاصيرٌ ونافعٌ وابنُ عامر وحَمْزَةُ والكسائيُّ النَّشْأَةَ بوزن النَّشْعَة حيث و قَعت

ونَشَأَ يَنْشَأُ (: حَييَ)، زَادَ شَمرٌ: وارتَفَع . (و) نَشَأَ يَنْشَأُ نَشْأً ونَشَاءً : (رَبَا (") وشَبٌّ (") ) ونَشَأْتُ في بني فُلان

ومَنْشَنَّى فيهم ، نَشَأٌ ونُشُوءًا : شَبَبْتُ فيهم (و) نَشَأَت (السَّحَابَةُ) نَشَأً ونُشُوءًا (: ارْتَفَعَتْ) وبَدَتْ ، وذلك في أَوَّل مَا تَبْدَأُ ، ومنه قولهم نَشَأَ غَمامُ النَّصْرُ وتَهَيَّأً ، وضَعُفَ أَمْرُ العَدُوِّ وتَرَهْيَأُ ،وسيأْتِي ( ونُشِّيُّ وانْتُشيُّ ) (١) كذا في النسخة وفي بعض وأُنْشَى بدل انْتُشيئ، وهو الصواب (بمعْنَى) واحد (وقَرَأَ الكُوفيُّونَ) غيرَ أَبِي بَكْرِ ،ونسبه الفَرَّاءُ إلى أصحاب عبد الله ( أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ) في الحلْية (٢) مشدَّدة من باب التفعيل، وقرأً عاصمٌ (٣) وأهلُ الحجاز يَنْشَأُ من باب مَنَع أَى يُرَشَّح ويَنْبُت. (والناشي ) : فُوَيْقَ المُحْتَكِم ، وقيل : هُو (الغُلامُوالجَارِيةُ) وقد (جَاوَزَا حَدَّ الصُّغَر)، وكذلك الأُنْثَى نَاشَىُّ ، بغير ها ، أيضاً ، وقال ابن الأعرابي : الناشي : الغُلام الحَسَنُ الشَّبابِ (١) وعن أبي عمرو : غُلامٌ ناشيُّ ، وجاريةٌ ناشِئُّة .

وعن أبي الهيثم: الناشئُ : حين نَشَأَ ،

<sup>(</sup>۱) سورة النجم ۷۶

<sup>(</sup>۲) سورة العنكبوت ۲۰

 <sup>(</sup>٣) في نسخة من الفاموس رَبـي وشبّ

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس نُشيَّ وأُنشيُّ

 <sup>(</sup>٣) رواية حفص عن عاصم ينتشأ

<sup>(</sup>٤) في اللسان « الحسن الشاب »

هو نَشْءُ سَوْءِ [وهؤلاء نَشْءُ سَوْءِ] (١)

والناشيُّ : الشابُّ ، يقال : فَتَّى ناشيُّ

قال: ولم أسمع هذا النَّعْتَ فَالجارية ،

قال الفرَّاء: يقولون: هؤلاء نَشْءُ

صدق [ ورَأيت نَشْء صدق ومَرَرْت

بنشء صدق ] (١) فإذا طُرحوا الهمزة

قالوا: هؤلاء نَشْوُ صدق ورأيت نَسَا صدق

ومررتُ بنَشي صدَّق ، وعن أبي الهيثم يقال

للشابُّ والشابَّة إذا بَلَغوا (٢) هم النَّشَأُ والناشُّون، وأنشد بيت نُصيب :

• لَقُلْتُ بِنَفْسِي النَّشَأُ الصِّغَارُ .

وقال بعده : فالنَّشَأُ قد ارتفَعْنَ عن

حَدِّ الصَّبَا إلى الإدراك أوقَرُبْنَ منه ،

نَشَأَتْ تَنْشَأُ نَشَأً، وأَنْشَأُهَا اللهُ تعالى

إنشاء، قال: ونَاشَى ونَشَأَّ: جَمَاعَةً،

مثل خَادِم وخَدَم . (و) الناشئ (: كُلُّ ما حَدَث باللَّيْل

وَبَدَا) (٢) أي ظهر ، أو مهموزًا بمعنى

أَى بَلَغَ قَامَةَ الرَجُلِ (جِ أَنَشَءٌ) مثل صاحب وصَحْب (ويُحَرُك) نادرًامثل طالب وطَلَب، قال نُصَيْبُ أَق المؤَنَّثِ: وَلَوْلَا أَنْ يُقَالُ صَبّا نُصَيْبُ لَنَيْ لَبُ

لَقُلْتُ بِنَفْسِيَ النَّشَأُ الصِّغَارُ (١) وفي الحديث «نَشَأُ يَتَّخذُونَ القُر آنَ مَزاميرَ ، يروى بفتح الشين جَمْع ناشئ ، كخادم وخَدَم ، يريد جَمَاعَة أحداثاً . وقال أبو موسى المَحفوظ بسكون الشين ، كأنه تَسْميةٌ بالصدر ، وفي الحديث: ضُمُّوا نَوَاشَكُّمْ فِي ثُوْرَةٍ العِشَاءِ » أَى صِبْيَانَكُم وأَحْدَٰاثَكُم ، قال ابنُ الأَثير : كذا رواه بعضهم والمحفوظ : فَوَاشْيَكُمْ (٢) ، بِالْفَاءِ وسيأتي في المعتلُّ ، فقول شيخنا إنَّ النَّواشيُّ عندى جَمْعٌ لنَاشيُّ على الجارية ، لا كما أَطْلَقُوا، فيه نَظَرٌ، نَعَمْ تَبِعَ فيه صاحب الأساس، فإنه قال: من جَوَار نَوَاشِيّ (٣) وقال الليث : النَّشُّء : أَحْداثُ الناس يقال للواحد [أيضاً] (٤)

حَدَث ، فيكون عَطْفُ تفسير (ج ناشيَّةٌ) قال شيخُنا وهوغريبٌ ، لأَنه (١) البادة براليان

<sup>(</sup>٣) في الأسل ه للشاب الشابة وإذًا لمغنوا ، والتصويب من سياق المسان من أب الهيئم ، و ريقال للشاب والشابة إذا كانوا كذك هم اللنشأ ... ، و بهاش المطبوع \* قوله إذا بلغوا كذا بعضة وبالنسخ ،

<sup>(</sup>٣) في القاموس ۽ وبدأ ۽

<sup>(</sup>١). اللسان والجمهرة ٣/٢٥٩ والأساس

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وفواشئكم « والتصويب من اللسان والنهاية وقوله سبأت في المعتل أي مادة ( فشا )

<sup>(</sup>٣) في الأصل و نواش ، والتصويب من الأساس

<sup>(</sup>٤) الزيادة من اللسان

لم يُعرَف جمع فاعلِ على فاعلة (أو هي) أَى الناشئة (مَصْدَرُ) جاء (على فاعلَة) وهو عمني النَّشُو (١) `، وهو القيامُ مثل العافية بمعنى العَفُو والعَاقبَة بمعنى العَقْب والخاتمة بمعنى الخَتْم ، قاله أبو منصور في ناشَّة الليْلِ. ﴿ أُو ﴾ الناشَّة : ﴿ أُوُّلُ النَّهار والليل) أي أوَّل ساعاتهما ، (أو) هي (أَوَّلُ ساعات اللَّيلِ) فقط، أو هي ما يَنْشَأُ في الليل من الطاعات (أو) هي (كُلُّ ساعة قَامَها قائمٌ بالليْل)وعن أَبِي عُبِيدة : ناشَّةُ الليل : ساعاته ، وهي آناءُ الليل ناشئةٌ بعد ناشيّةٍ ، وقال الزجّاج: ناشئةُ الليْل : ساعاتُ الليل كلُّها ، ما نَشَأَ منه ، أي ماحَدَث ، فهو نَاشِئًّا ، وقال أبو منصورٍ : ناشِئًّة الليل: قيامُ الليل، وقد تقدم، (أو) هي (القَوْمَةُ بَعْدَ النَّوْمَة ) أَى إِذَا نَمْتَ من أول الليل نَوْمَة ، ثم قُمْتَ ، فمنه نَاشُّةُ اللَّيْلِ (كَالنَّشيُّة) على فَعيلة. (والنَّشُءُ) بسكون الشين:(صغَارُ الإبلِ) ، حكاه كراع (ج نَشَأُ مُحَرُّكَةً) قال شيخُنا : وهو أيضاً من غرائب

(١) الذي في اللسان بمنى النشء مثل العافية

الجموع (و) النَّشَءُ: (السَّحَابُ المُرْتَفِعُ) مِنْ نَشَأَ: ارتفع (أو أوَّلُ المُرْتَفِعُ) على ما يَنْشَأَ مِنْهُ ويرتفع (كالنَّبِيء) على فعيل ، وقيل: النَّشَءُ: أَن تَرَى السَّحَابَ كالمُلَاءَةِ المَنشُورةِ ، ولهذا السحاب نَشْءُ حَسَنٌ ، يعنى أوَّل ظهورهِ ، وعن الأصمعيّ : خرج السحابُ له نَشْءُ حَسَنٌ ، وذلك أوَّل ما يَنْشَأُ ، وأنشد :

إِذَا هَمَّ بِالإَقْلَاعِ هَمَّتْ بِهِ الصَّبَا فَعَاقَبُ نَشْءً بَعْلَهَا وَخُورُوجُ (۱) وفي الحليث ﴿إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةُ ثَم تشَاءَمَتْ فتلك عَيْنٌ غُلَيْقَةً » وفي حديث آخر ﴿كَانَ إِذَا رَأَى ناشِئًا في أَفْقِ السماء ﴾ أي سَحابًا لم يَتَكَامَل إجتماعُه واصْطحابُهُ ، ومنه : نَشَأً الصَّبِيُّ يَنْشَأً فهوناشي ، إذا كَبِرَ وشَبُّولم يتكامَل ، أي فيكون مجازًا .

والنَّشُءُ: ريــــحُ الخَمْرِ، حكاه ابنُ الأَعرابيّ .

(وَأَنْشَأً) فلانُّ (يَحْكِي) حديثاً ، أَي

 <sup>(</sup>۱) هوأبو نؤیب کما فی شرح أشعار الحذابین تحقیقی۱۲۹ واللسان ومادة ( غرج ) والروایة و هبت له الصبا فأمنب ۹ وروی ۵ فعاقب ع

فيهما ، وأَنْشَأَه الله : خَلَقَه ، ونشأه (١)

وأَنْشَأُ اللهُ الخَلْقَ، أَي ابتَدَأَ خَلْقَهم.

وقال الزجَّاج في قوله تعالى ﴿وهُو الَّذِي

أَنْشَأَ جَنَّات مَعْرُوشَات } (٢) أَى ابتدَعَها

(والنَّشيئةُ) هو ﴿ أَوَّلُ مَا يُعْمَلُ مَن

الحَوْض ) يقال : هو بادى النَّشيئة ،

إذا جَفَّ عنه الماءُ وظَهَرتُ أَرْضُه ، قال

قَدِيم بِعَهْدِ المَاءِ بُقَّع نَصَائبُهُ (١)

الضمير للماء ، والمراد ببادى

لنَّشِينَّة الحَوْضُ، والنصائب يأتي ذَكْرُه (و) النشيئة: ( الرَّطْبُ من

الطَّريفَة ) فإذا يُبسلَ فهو طَريفةٌ (و)

النشيئة : ( نَبْتُ النَّصيُّ ) كَغَنيَّ

(والصُّلِّيان) بكسر الصاد الهملةواللام

وتشديد الياء (١) ذكره الصنف في

(١) كذا مده اللفظة ولمل ضبطها وونسَشَّأُه وأما اللسان

هَرَقْنَاهُ في بَادي النَّشينة دَاثِ

والتدأ خَلْقَها.

ذو الرُّمَّة :

(جَعَلَ) يَحكيه ، وهو من أفعال الشُّروع . وأَنشأُ يَفْعَلُ كَذَا ، ويقولُ كذا: ابتَدَأَ وأَقْبَلَ، (و) أَنْشَأَ(منه: خَرَجً) ، يقال من أَيْنَ أَنْشَأْتَ ، أَي خَرَجْتَ (و) أَنشأَت (الناقَةُ) وهي مُنْشَى : (لَقِحَتُ)، لُغَةٌ هُذَٰلِيَّة، رواها أَبُو زيد (و) أَنشأَ (دَارًا : بَدَأَبِنَاءَهَا) وقال ابنُ جنَّى ، في تأدية الأَمثال عَلَى مَا وُضَعَتْ عَلَيْهِ : يُؤَدِّى ذَلْكُ فِي كُلِّ مَوْضع على صُورته التي أُنشيُّ في مَبْدَئه عليها ، فاستعمل الإنشاء في العرض

(و) أَنشأً ( اللهُ تعالَى السحابَ : رَفَعَه ) ، في التنزيل ﴿ وَيُنْشِّيُّ السَّحَابَ النِّقالَ ﴾ (١) (و) أنشأ فلان ( الحَديث : وَضَعَه ) . وقال الليث : أَنشَأَ فُلانٌ حَديثاً ، أَي ابتدَأَ حَديثاً ورَفَعَه ، وأنشأ فلانُّ : أَقْبَلِ، وأنشد قولَ الراجز :

\* مَكَانَ مَنْ أَنْشَا عَلَى الرَّ كَانْب (٢) \* أراد أنشأ، فلم يَستقلم له الشُّعْرُ فأَيْدُل . وعن ابن الأعرابي أنشأ ، إذا أَنْشَدَ شَعْرًا أَو خَطَب بِخُطْبَةً (٣) فأحسن

ومنه أخذ ففيه في أول المادة و أنشأه الله خلقه ونشأ بنشأ نَشاو نُشُوءاً ونشاء ونشاء ونشاة ونشاءة حيى ، وأنشأ الله الحلق أي ابتدأ خلقهم ، (٢) سورة الأنعام ١٤١

 <sup>(</sup>۳) ديوانه ۹۰ و اللسان و الصحاح و انظر مادة ( نصب )

<sup>(</sup>٤) هذا الضبط اللفظي من الشارح سهو والضبط مسن القاموس واللسان ومادة صلل ومادة صلى وقد نص الشارح مع القامومن على أنه بكسرتين مشددة اللام و ألياء خفيفة ( أنظر مادة صلل )

الذي هو الكلام .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ١٣ (٢) اللـــان

<sup>(</sup>٢) في اللسان خطب خطبة"

المعتل ، قال ابن منظور : والقولان مُقْتَرِبَانَ ، وعن أَلَّى حنيفة : النَّشيئَّةُ : التَّفَرَةُ إذا غَلُظَتْ قَلْملاً وارتفعَتْ وهي رَطْبَةٌ ، وقال مَرَّةً : (أو ) النَّشيئَةُ ( : مَا نَهَضَ مَنْ كُلِّ نَباتٍ و ) لـكنه ( لَمْ يَغْلُظُ بَعْدُ ) كما في المحكم (كالنَّشأة) في الكُلِّ ، وأنشد أبوحنيفة لابن مَيَّاد (١) في وصفحمير وحش: أَرْنَات صُلْفً المَنَاخِر وَالْأَشْدِ ـُدَاق يَخْضَدْنَ نَشْأَةً اليَعْضيد(٢) (و) النشيئة: ( الحَجَرُ ) الذي ( يُجْعَل في أَسْفَل الحَوْضِ ) ونَشْبِئَةً البِشِّر : ترابُهَا المُخْرَجُ منها ، (و) نَشْيِئُةُ الحَوْض : ( مَا وَرَاءَ النَّصَائب من التّراب ) ، وقيل : هي أعْضَادُ الحوُّض ، والنَّصائبُ : ما نُصبَ حَوْلَه والنَّصائبُ : حجارَةٌ تُنْصَب حَوْلَ الحَوْض لسدُّ ما بَيْنَها من الخَصَاص بالمَدَرة المعجونة ، واحدها نَصيبَةٌ . (و) روى ابن السُّكيت عن أبي

 (۱) كذا في الأصل, وفي اللسان و اين منافر» وهو الأقرب فله قسيدة من هذا الرزن انظرطيقات ابن المتسرق تحقيقي ولم يرد فيها هذا البيت أما الآخرفاسه ابن مينادة

(٢) اللسان والتكملة

عمرو : (تَنَشَّأُ) فلان (لحَاجَته: نهَضَ) فيها (ومَثَيى)، وأنشد: منَ الفتْيَان مُخْتَلَقٌ هَضــوم (١) قال ابن الأعرابي : وسمعت غيرً واحد من الأعراب يقول: تَنَشَّأُ فلان غادياً ، إذا ذهبَ لحاجته . (واسْتَنْشَأُ الأَخْبَارَ: تَتَبَّعَها) وبحث عنها وتَطَلَّبَهَا. وفي الأساس: اسْتَنْشَأْته قَصِيدَةً فَأَنْشَأُها لي ، واسْتَنْشَأُ العَلَم : رَفَعه ( والمُسْتَنْشُة ) في حديث عائشة (٢) رضى الله عنها أنَّه خَطَبَها ودَخَلَ عليها مُسْتَنْشَةٌ من مُولَّدَات قرَيْش . قال ابن الأُثير : هي اسمُ تلكُ الكاهنة (٣) ، وقال غيره: هي ( الكاهنة ) ، سُمِّيت بذلك الأنها تستَنْشيُّ الأُخبار، أي تَبْحَث عنها، من قولك: رَجُلُ نَشْآنُ (١) للخَبَر .

 <sup>(</sup>۱) هو للبُّرْ ج بن مُسشهر الطائي كما في التكملة.
 والبيت في اللمان بدون نسبة ونسب في مادة ( خلق)
 وانظر القصية في شرح المرزوق لمعمامة ١٣٧٧
 والمؤتلف والمختلف تحقيق ۸۰

 <sup>(</sup>۲) كذا فيه و عائشة و والذي في النهاية و السان و عديمة و
 و أشير بهامش المطبوع إلى النهاية

 <sup>(</sup>٣) هذا من الأزهري كما في النهاية والسانوسيذكر ذك
 (٤) في السان و نَشْسِيَان الوجامة قول نشيان النجر هو

ی السان و نسسیال او باشته فوله نشیان همبر هو بیاد بعد الشین و بمراجعة ن ش ی من الجزء العشرین تعلیم تحریف من حرف .

ومُسْتَنْشَيَةٌ تُهْمَز ولا تُهْمَز ، وفي خطبة المُحْكَم : ومما يُهمز مما ليس أصلُه الهمز من جهة الاشتقاق قولُهم للدتب: يَسْتَنشَيُّ الرِّيحَ ، وإنما هو من النَّشْوَة. وقال ابن منظور: من نَشيتُ الرِّيحَ إذا شَمَمْتُها والاستنشاء يُهْمَزولا يُهْمَز، وقيل هو من الإنشاء : الابتداء ! والكاهنة تَستَحْدَثُ الأُمورَ وتُجَدِّدُ الأَحْبَارِ ، ويقال: منْ أَيْنَ نَشيتَ [هَذَا] (١) الخَبَرَ بالكسر من غيرهمز ، أي من أين عَلمته ، وقال الأزهري مُسْتَنْشِئَةُ : النَّمُ عَلَم لتلك الكاهنة التي دُخَلتُ عَلَيْها ، ولا يُنَوَّن للتعريف والتأنيث. ( والمُنشَأ والمُسْتَنشَأُ ) من أَنشَأَ العَلَم في المَفَازة والشارع واستنشأه

العَلَم في المَفَازة والشَّارع واستنشأه ( المَرْفوعُ المُحَدَّدُمن الأَعْلَام والصَّوى) وهو في الأَساس، وبه فسَّرقول الشَّمَّاخ : عَلَيْهَا اللَّبَى مُسْتَنْشَآتُ كَأَنَّهَا هَوَاد جُ مَشْدُودٌ عَلَيْهَا الجَزَائةُ (٢)

(و) قال الزجاج في قوله تعالى ﴿وَلَهُ ( الجَوَارِ المُنْشَآتُ ) في البَحْرِ

(١) زيادة من اللسان وَمنه أخذ

كَلاَّعُلَام ﴾ (") هي (السُّفُن المَرْفوعة ) الشُّرع و (القُلوع) وإذا لم يُرفّع الشُّرع ، وقرئ المُنشئات ، وقرئ المُنشئات ، المُنشئات الشُّرع ، وقال الفراء : من قَرَأ المُنشئات فهن المُنشئات : المُتعَدنات في المُنشئات : المُتعَدنات في المُرْم ، قال : والمُنشئات : المُتعَدنات في المَرْم ، قال : والمُنشئات : المُتعدنات في المَرْم ، قال :

نَشُوءَةُ: جَبَلُ حِجَازِيُّ، نقله ياقوت. [ ن ص أ ] .

(نَصَأَه، كَتَنَعَه)، أهله الجوهرى، وقال الفراه؛ أى (أَخَذُ بنَاصِيَته) لُغةً في نَصَاه المعتلَّ ، وبهذا سقط ما قال شيخُنا: تُعَقِّبُوه بأن الناصِيَة مُعْتَلَة ، فكيف يُذْكر في المهبوز ؟ ولذا الميلاً كره المجوز ؟ ولذا الميلاً كره الجوهريُ وغيرُه، فتأمَّل

(و) نَصَأَ البَّمِيرَ يَنْضَوْهُ نَصَأَ إِذَا (زَجَرَهُ، و) نَصَأَ النِّيءَ بالهمز نَصْأً

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۶۰ و اللسان و الأساس و التكملة و مادة (جزز )
 و مادة ( دجا ) و في ديوانه تحريف القافية « الجلاجز »

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ٢٤

 <sup>(</sup>۲) ضبط في السان ضبط علم و قبل مها في فتح الفاف ،
 والصواب المسلمة عن مادة (قلم) وفها العمايض (۲) في الأسل ه فهي اللاق تقبل و تدبر زده و التصويب من المسان

· [ˈi ːː ː ː ]

( النَّكَأَة ، مُحَرَّكة و ) النَّكَأَة (كهُمْزَة) لفة في (نَـكَمَّة الطَّرْتُوث) والنَّكمة بفتح فسكون (١١) ، نَبْتُ بُشْبِه الطَّرْثُوثَ ، وقيل زَهْرَةً حَمْرَاءُ في رأسها وسيأتى ( ونَكَأَ القَرْحَة ، كمنَع ) يَنْكُوهُما نَكُأً : ( فَشَرَها ) مُطلقاً ، أو قَشَرها ( فَبْل أَن تَبْراً فَنَديَتْ)بالكسر، قال مُتَمَّم بن نُويْرَةً :

ونقل شيخُنا عن ابن دُرستويه : بَعْدَ البُرْء، قال : وهو غيرُ صواب ، كما قاله اللَّبْلِيُّ وغيرُه من شُرَّاح الفَصيح ، والذي قاله المصنَّف حكاه صاحبُ المُوعب ، وأبو حاتم في تقويم المُفْسد ، عن الأصعى ، وفي الأساس : فائتكأت بعد البُرْء (٣) .

(و) نَكَأَ (العَدُوَّ) بالهمز، لُغة في

(رَفَعَه ) (۱) لغة فى نَصَصْتُ ، عن الكسائى وأى عمرو . قال طرفة :

أَمُونَ كَأَلُواحِ الإرَانِ نَصَأَتُهَا عَلَى لاَحِبُ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ (١) وفي بعض النسخ: دَفَعه، بناء على أنه مَعطوفٌ على زَجَره، والأول هو الصواب.

#### [نفأ] .

(النَّفَأُ ، كَصُّرَدٍ ) هي (القطَّعُ المُتَفَرَّقَةُ من النَّبْتُ ) مُنا وهُنا (أو رِيَاضٌ مُجتمعةً تَنْقَطَعَ من مُعْظَم الكَلَإِ وتُرْبِي عليه ) قال الأَسودُ بن يَعْفُرَ : جَادَتْ سَوَارِيهِ وَآزَرَ نَبْتَسَهُ

نُفَأُ مِنَ الصَّفْرَاءِ وَالزَّبَّ اد (٣) ورواه ابن بَرَّى: مِنالقُرَّاصِ والزَّبَّادِ، هما نَبْتَانِ مِن العُشْبِ ( واحدِتُهُ) مُثَانًا وُ رَكُصُبْرَةً).

(وَنَفْءُ كَنَفْسِع : ع) نقله الصاغاني ولم يُعَيِّنه .

 <sup>(</sup>۱) كذا وهو سهو من الشارح والنسبط من القاموس والمدان و مادة ( نكع )
 (۲) الهدان وجمهرة أشعار العرب ۱۹۲ وفي الأصل

 <sup>(</sup>۲) اقسان وجمهرة اشعار العرب ۱۶۲ وفي الاصل
 و تسممين ۽ و التصويب مما سبق

 <sup>(</sup>٣) الذي في الأساس المطبوع و نكأت القرّحة :
 قرّ فُتُهُما بعد البرّع فَنككَستُها و

 <sup>(1)</sup> أي القاموس ودفعه و والمثيت كما قال الشارح هو الصواب انظر مادة ( نصص ) وفي اللسان رفعه لفة في نصيت .

<sup>(</sup>۲) ديرانه ۱۰ والسان

<sup>(</sup>٣) الصبح المنير ٢٩٧ والسان

(نَكَاهُمْ) مُعتَلاً ، والذي في الفصيح: نكأ القَرْحَة ، مهموزٌ ، ونكا العَدُوّ ، مُعتَازُ (١) ، بل قال المُطَرِّنَ : نَكَيْتُ العَدُون ، بالياء لا غير ، وقال غيره : نَـكَأْتُ القَرْحَة ، بالهمز لا غير ، ونَسب ابنُ دُرستويه تَرْكَ الهَمْز للعامَّة. وفي التهذيب: نَكَأْتُ في العَدُوِّ نَكَايَةً ، وقال ابن السكيت في باب الحروف التي تُهْمَز فيكون لها مَعْنَى ولا تهْمَز فيكون لها مَعْنَد آخر: نَكَأْتُ القُوْحَةَ أَنْكُوهُما إذا قَرَفْتُها ، وقد نُكُنتُ في العَدُوِّ أَنْكَى نَكَايَةً ، أَي هَزَمْتُه وَعَلَيْتُه (١) فَنَكَى كَفُرحَ يَنْكَى نَكِّي (١٣) ومن هنا أخذ المُلاُّ عَلَىَّ في ناموسه .

(و) عن ابن شُمَيْل : نَأُكَأَ (فلاناً حَقَّه ) وَزَكَأَه ، نَكُأُ وَزَكُأً ، أَي (قَضَاهُ) الَّاه ، وإذْ ذَكَأَ منه حَقَّه (وانْتَكَأَه): أُخذَه و ( قَبَضُه ، و) يقال ( هو زُكَأَةٌ نُكَأَةً )(٤) كهُمَزة فيهما ( :يَقْضي ماعليه )

(١) الذي في نصبح ثبلب ص ٢٨ وَنَسُلُكُمِّتُ في العدو أنكى نكاية

(r) الذي في اصلاح المنطق لأبن السكيت؟ ١٧ ه و قد نكيت ف العدر أنكري فكاية إذا قتلت فيم وجرحت » ولم يذكر الحمّلة النَّه بعدها

(r) في الأصل ونكأه والتصويب من السان والفعل معتل. (٤) في أصل القاموس « ذكأة » وجامشه عن نسخة «زكأة»

كالمثبت في التاج ومثله اللسان

من الحَقّ ( ولا يَمْطُل) رَبُّ الدَّيْن .

[] ويقى على المصنف: قولهم: هُنِّيتَ وَلا تُنْكَأْ. أَي هَنَّاك (١) الله عما نلْتَ ولا أصابك بوَجَع . ويُقال لا تُنْكَهُ ، مثل أَراق وهَرَاقُ . . وَفِي التهذيب : أي أَصَبْتَ خَيْرًا ولا أَصَابِك الضُّرُّ. يَدْعو له. وقال أَبوالهيم : يقال في هذا المثل «لا تَنْكُهْ » ولا «تُنْكُهْ » جَميعاً ، فمن قال لا تَنْكَهُ ، فالأصل لا تَنْكُ ، يغير هاء ، فإذا وقفت على الكاف اجتمع ساكنان فحرِّك الكاف وزيدت الهاءُ يَسْكُتُون عليها ، قال : وقولهم هُنِّيت، أي ظَفرْت، بمعنى الدُّعاءِ ، وقولهم : لا تُنْكُ ، أي [ لا نُكيتَ أَى ] (١) لا جَعَلك الله مَنْكيًّا مُنْهَزِماً مغلوباً ، كذا في لسان العرب .

[نمأ] ۽

(النَّمَأُ والنَّمْءُ كَجَلَ وحَبْل )أهمله الجوهري ، قال ابنُ الأعرابي هو بالتحريك مَهموزًا مَقصورًا ( صغَارُ

<sup>(</sup>١) في الليان هُنَات ... هناك ، وانظر عبم الأمثال حرف الهاء ففيه وهنئت و و وهنيت و

 <sup>(</sup>۲) زیادة من اللسان ومنه أخذ که قال

القَمْلِ) ، واللغة الثانيةُ حكاها كُراع في (١) المُجرَّد ، وهي قليلة .

[نهأ]<sup>(۲)</sup>\*

(نَهِيٍّ اللحم كَسِعَ و) نَهُوَ مثل (كُرُمُ ) يَنْهَأُ وَيَنْهُوُ (نَهْأً) بفتح فسكون ونَهَأ محركة (ونَهَاءَةً) ممدود فسكون ونَهَا أَهُ مِالله على فعولة (ونُهُوءًا) كَقُبُولِ (ونَهَاوَةً ، وهذه) أَي الأُخيرة (شَاذَةٌ ، فَهو نَهِيٍّ ) على فعيل أَي (لَم يَنْضَعُ ) وهو بَيِّن النُّهُوء ، ممدودٌ مهموزٌ ، وَبَيِّنُ النُّيوء مثل النَّيوع . (وأَنْهَأَه) هو إنْهَا عنه فو مُنْهَأً إِذَا (وأَنْهَأَه) هو إنْهَا عنه فهو مُنْهَأً إِذَا ولَا الله فالس : هذا الله فالله عنه في الأصل أَنْبَأَه ، من النِّي عندنا في الأصل أَنْبَأَه ، من النِّي فقلبت الياء ها ع (و) أَنْهَأَ (الأَمْر: لم يُبْوِهُ ) .

ُ (و) شَرِب فُلانٌ حَتَى نَهَأَ (كَمنَع) أَى (افْتَلاً) .

وفى المَثَلَ وَمَا أَبَالِي مَا نَهِيٍّ مِنْ ضَبِّك ولا مَا نَضَج ٥ أَى ما يُؤَثِّرُ فَّ ما أصابك من حيرٍ أو شَرُّ .

وعن ابن الأَعرابي : الناهِيُّ : الشَّبْعَانُ الرَّيَّانُ .

#### [نوأ] .

( نَاء ) بِحِيْله يَنُوءُ ( نَوْأً وتَنْوَاءً ) بِحِيْله يَنُوءُ ( نَوْأً وتَنْوَاءً ) بِفتح المُثنّاة الفوقية مملودٌ على القياس: نَهَضَ مُعلقاً وقيل: ( نَهَضَ بِجَهْدٍ ووَيَلَ : ( نَهَضَ بِجَهْدٍ وَمَشَقَّةً ) قال الحارثيُّ :

 <sup>(1)</sup> أي السان و النَّمْ وأ والنَّمْوُ ، وبهائت نقل عن القاموس وذكر أن ما أي القاموس موجود بالتكملة عن ابن الأعراب
 (۲) يلاحظ أن هنا قدم ما فيه ها، عل ما فيه الوار

 <sup>(</sup>۱) هوجمفر بن علبة الحارثي كما في شرح الحياسة للمرزوقي
 ۲۹ و المقاييس ه ۲۹۲۹

<sup>(</sup>۲) سورة القصص ۲۱

بهم، وقال الفراءُ: لَتُنبِيءُ العُصْبَةَ (١): تُثُقِلُها، وقال:

تنقلها، وقال:
إِنِّي وَجَدُكُ لِا أَقْضِى الغَرِيمِ وَإِنْ
جَانُ القَضَاءُ وَمَا رَقَّتُ لَهُ كَدِيرِي
إِلاَّ عَصَا أَرْزَنِ طَارَتْ بُرَايِتُها الْكَفَّ وَالْعَضُد (\*)
أَى تُنُوءُ ضَرَّبَتُها الكَفَّ وَالْعَضُد (\*)
(و) قبل: ناء (فُلانُ) إِذَا (أُنْقِلَ فَسَقَطَ)، فهو (ضدُّ)، صَرَّح به بنُ المُكرَّم وغيره، وقد تقدَّم في س و أَلَّي الله ما ساءك وناءك بإلقاء الألف (\*) أَكْلِلْ مَنْهُ عَلَيْهُ الْمَدِّ فَي سَوْاً لَمْ الله وممناه إِذَا أَفْرِد: أَمْرَأَني، وممناه إذا أُفْرِد: أَمْرَأَني، وممناه إذا أُفْرِد: أَمْرَأَني، وممناه إذا أُفْرِد: أَمْرَأَني، وممناه إذا أَفْرِد: أَمْرَأَني، وممناه للله أَنْ وَالله الله عندي ما ساءك وأناءك . وقالوا: له عندي

(1) في الأصل و السان بالمسيار الذي في إسلام المسئل 17 ( ) . وتحليب إصلاح المطلق ( ) 7 ( ) . وتحليب إلى قوله كنتوا بالمسياة أي تشخصاً أي تشخصاً إلى المشمسية . أي تشخصاً الما و أن الأصل و قال الفراء ليني، بالمسياة و والتصويب من المسئل المسئل ( ويرفيها يسان المسئل ( ويرفيها المسئل المسئل ( ويرفيها الما المسئل المسئل المسان المسئل المسئل المسان بالمسئل المسان بالمسئل المسئل المسئل

(۲) السان وتهلیب إصلاح المنطق ۲۳۳۶ و إصلاح المنطق

 (٦) قى الأصل و ماڭ و داك لانه متبع أسأل و رجاش الحلوع و توليما ماك و داك حكاة علية و بالسخ إيضا.
 والسمواب ما ماك و داك كاني الصحاح توقية بالقاء الالف يني ألف أذاك بواتصوب إيضا من المسان.

ما سَاءَهُ ونَاءَهُ. أَى أَثْقِلُهُ ، ومَا يَسُوءُهُ ومَا يَسُوءُهُ ومَا يَسُوءُهُ لَا يَتَعَلَّى لَا يَعْمِلُ لَا يُعْمِلُ لَا يُعْمِلُ لَا يُعْمِلُ لَا يَعْمِلُ لَا يُعْمِلُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِللَّهُ لَا يُعْمِلُ لَا يُعْمِلُ لَا يُعْمِلُ لَا يُعْمِلُ لِللَّهُ لِمِنْ لِللَّهُ لِي لِمِنْ لِللَّهُ لِمِنْ لِللَّهُ لِمِنْ لِللَّهُ لَا يُعْمِلُ لِللَّهُ لِمِنْ لِللَّهُ لِمِنْ لِللَّهُ لِمِنْ لِمِنْ لِللَّهُ لِمُنْ لِمِنْ لِللَّهُ لِمُنْ لِمِنْ لِمُعْمِلًا لَا يُعْمِلُ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لَمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لَا يُعْمِلُونُ لَمِنْ لَا يُعْمِلُ لَمْ يُعْمِلُ لَا يُعْمِلُ لِمِنْ لَا يَعْمِلُ لِمِنْ لَا يَعْمِلُونُ لَا يَعْمِلُ لِمِنْ لَا يُعْمِلُ لِمِنْ لَا يَعْمِلُ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِلْعِلْ لِمِنْ لِمِي لِمِنْ لْمِنْ لِمِنْ لِمِم

(والنَّوْءُ: النَّجْم) إذا (مَالَا للغُرُوبِ) وفي يعض النَّسْخ؛ للمَنْفِب (ج أَنْوَاءُ ونُوآءٌ ) مثل عَبْد وعُبْدان وبَطْن وبُطْن وبُطْن مَنْد وعُبْدان وبَطْن وبُطْن الله عنه:

وَيَدُرِبُ تَعْلَمُ أَنَّا بِهَا اللهِ الْمَالَةُ الْوَالْمُهُ الْوَالْمُهُ الْوَالْمُهُ الْوَالْمُهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُلْوَعُ اللّهِ المَالَمُنَاوِلَ اللّهُ عَلَيْهِ المَسْرِقِ المَسْرِقِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤١٦ والسان والحمهرة ٣: ٢٨٩ والصحاح والرواية «إذا قبط»

<sup>(</sup>٢) في نسخة من القاموس و في ساعته،

يَجعلُ النَّوْء هو السُّقوط، كأنه من الأَضداد ، قال أبو عُبيد : ولم يُسمع في النَّوْء أنه السِّقوط إلا في هذا الموضع، وكانت العربُ تُضِيفُ الأَمطارَ والرَّياحَ الأَمطارَ والرَّياحَ الأَمسمعيُّ : إلى الساقط منها . وقال الأَمسمعيُّ : إلى الطالع منها في سُلطانه، فتقول : مُطرِّنًا . بِنَوْء كذا ، وقال أبو حَنيفة : تَوْءُ النَّجْم : هو أوَّل سُقوطٍ يُدْرَكُه بالغَداة إذا هَمَّت الكواكبُ بالمُصُوح ، وذلك في بياض الفَجْر المُسْتَطِير .

وفى التهذيب : ناء النجْمُ يَنُوءُنَوْءًا ، إذا سَقَط .

وقال أبو عُبَيْد : الأَتواءُ ثَمانيةً وعشرونَ نجماً ، واحدُها نَوْء ، وقدناء الطالع بالمَشْرِق يَنُوءُ نَوْءا ، أَى نَهضَ وطَلَع ، وذلك النَّهوضُ هو النَّوْء ، فسُمَى النجمُ به ، وكذلك كلُّ ناهض بِثْقَلٍ وإِبْطَاءِ فإنَّه يَنوهُ عند نُهُوضه ، وقد يكون النَّوْءُ السُّقُوطَ ، قال ذوالرُّمَّةِ :

تَنُومُ بِأُخْرَاها فَلَأَيْاً قِيَامُهــــا وَتَمْشى الْهُوَيْنَى عَنْ قَرِيبِ فَتَبْهُرُ (١)

أخراها: عجيزتُها تُنيِنُها إلى الأرض لضخَمها وكثرة لَحْمها في أردافها. (وقد نَاءَ) النجم نَوْءًا (واستَنَاء واستَنْأَى) الأَخيرة على القَلْبِ قال: يَجُرُّ وَيَستَنْمُي نَشَاصاً كَأَنَّهُ بغَيْقَةً لَمَّاجِلْجَلَ الصَّوْتَ حَالِبُ (١) قال أَبوحَنيفَةً: اسْتَنَاءُوا الوَسْمِيَّ: نَظرُوا إليه، وأصلُه من النَّوْء، فقَدَّم الهمزة.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲۷ واللمان

<sup>(</sup>۱) الأسان وفيه وجالب ع

 <sup>(</sup>۲) في الأصل الدنثي و الصيف ثم العميف a و التصويب من
 اللسان

أَمَّا مَن جَعلَ الطَرَ مِنْ فعْلِ الله تعالى وأَراد [بقوله] (ا مُطرِّنا بَنُوء كذا ،

أَى في وقت كذا (٢) وهو هذا النَّوْءُ

الفلاني ، فإن ذلك جائزٌ ، أي أن الله

تعالى قد أَجْرَى العادَةَ أَنْ يَأْتِيَ المَطرُ

في هذه الأوقات ومثلُ ذلك رُوى عن

(و) في بعض نُسخ الإصلاح لابن

السُّكِّيت : (ما بالْبَاديَّة أَنْوَأُ منه ، أي

أُعْلَمُ بِالأَنْوَاءِ) منه (ولا فعْلَ له). وهذا

أَحدُ ما جاء من هذا الضُّرْب من غير

أَن يكون له فعالٌ (و) إنما (هوكَأَحْنَك

الشَّاتَيْنِ ) وأَحْنَكِ البَعيرَيْنِ ، على

الشَّدُودْ، أي من بَابِهِمَا، أي أعْظُمُهما

حَنَكاً . ووجْهُ الشُّذوذِ أَنَّ شَرْطَ أَفْعَل

التفضيل أن لا يُبنَّى إلاَّ منْ فعْل وقد

ذكر ابن هشام له نَظائرَ ، قاله شيخُنا.

(بَعُدَ) ، كَنَّأَى ، مُقَلُّوبٌ منه ، صرَّح

به كثيرون ، أو لُغة فيه ، أنشد عقوب :

نَوَى خَيْتَعُورُ لا تَسْطُّ ديارُك (٣)

(ونَّاء) بصَدَّره: نهض . وناء إذا

أبي منصور.

ثم الصَّيْفيُّ، وأنواؤه السِّماكان الأعزلُ والرَّقِيبُ ، وما بين السَّماكيْن صَيْفٌ ، وهو نَحْوُ أربعينَ يوماً ثم الجَعِيمُ ، وليس له نَوْءُ ،ثم الخَريفيُّ (۱) وأنواؤه النَّسْرَان ، ثم الأخضر ، ثم عَرْفُونَدَاللَّذُو الأُولَيَان (۲) ، وهما الفَرْغُ المُقَدِّم ، قال: وكُلُّ مَطَرٍ من الوَسْمِيِّ إلى المَّقَدُمُّ رَبِيعٌ .

وفى الحديث « مَنْ قَالَ سُقيناً بِالنَّجْمِ فَقَد آمَنَ بِالنَّجْمِ فَقَد آمَنَ بِالنَّجْمِ وَكَفَرَ بِاللَّهِ، كَا الرَّجَّمُ : فَمَن قال مُطْرِنا بِيَوْء كَا وَأُرادَ الوَقْتَ ولم يَقْصِدُ إلى فَمْلِ النَّجْمِ فَذَلِك - والله أعلم - جائز كما جاء عن عُمر رضى الله عنه أنّه استَسْقَى بِالمُصَلَّى ثم نادَى العَبَّاسُ : كم بَقِي بِالمُصَلَّى ثم نادَى العَبَّاسُ : كم بَقِي مِنْ نَوْء التُربَّا ؟ فقال : إن العلماء بها يَزْعمونَ أَنها تَعْتَرضُ في اللهُ مَا مَضَتُ تلك بعد وُقُوعها . فوالله ما مَضَتُ تلك السَّعُ حَتى غَيث النَّاسُ .

فَإِمَا أَرَاد عُمَرُ : كُمْ بَقَيَ من الوقْت الذي جَرَتْ به العادَةُ أَنه إِذا تَمَّ أَتَى اللهُ بالمَطَرِ؟ قال النِ الأثير :

أَقُولُ وَقَدْ نَاءَتْ بِهُم غُرْبَةُ النَّوَى

 <sup>(</sup>۱) زيادة من النباية والنسان وعنها أخذ
 (۲) في الأصل و وتتهذا و والنسو يب من النباية و النسان

<sup>(</sup>٣) اللسان مادة (نيا) وانظر مادة (ختمر)

 <sup>(</sup>١) أي الأصل و الحريث و والتصويب من اللبان
 (٢) أي الأصل و الأولتان و والتصويب من اللبان

وقال ابن برَّى : وقرأ ابنُ عَامِرِ وَأَعْرَأُ ابنُ عَامِرِ وَأَعْرَضُ وَنَاءَ بِجَانِيهِ ﴾ (ا) على القلب . وأنشد هذا البيت ، واستشهدالجوهرى في هذا الموضع بقول سهم بن حَنْظَلَة : مَنْ إِنْ رَآكَ عَنِيًا لَآنَ جَانِيً لَهُ وَإِنْ رَآكَ عَنِيًا لَآنَ جَانِيً لَهُ وَإِنْ رَآكَ عَنِيًا لَآنَ جَانِيً لَهُ وَإِنْ رَآكَ عَنْيًا لَآنَ جَانِيً لَهُ وَإِنْ رَآكَ عَنْيًا لَآنَ جَانِيً لَهُ الله قال ابنُ المُكرَّم : ورأيت بخط الله أن الشيخ الصَّلاح المُحدَّث رحمه الله أن الذي أنشده الأصمعيُّ ليس على هذه الله أن الشيورة ، وإنما هو :

إِذَا افْتَقَرْتَ نَأَى وَاشْتَدَ جَانِيهُ
وَإِنْ رَآكَ غَنِيًا لَانَ وَاقْتَرَبَا (٣)
وَإِنْ رَآكَ غَنِيًا لَانَ وَاقْتَرَبَا (٣)
(و) نَاء الشيءُ و ( اللَّحْمُ يَنَاءُ) أَى
كَيْخاف، والذى فى النهاية والصّحاح
والمصباح ولسان العرب ينبيءُ مثل
يَبِيع ، نَيْنًا مثل بَيْع ( فهو نِيءً)
بالكسر مثل نيعع ( بَيِّنُ النَّيُوء )
بوزن النَّيوع ( والنَّيُوأَة ) وكذلك
نهيئ اللحمُ وهو بَيِّن النَّهُوء أَى
( لم يَنْضَعُ) أو لم تَمَسَّه نارٌ ، كذا

(١) سورة الإسراء ٨٣ وسورة قصلت ٥١ ورواية

قاله ابن المُكرَّم ، هذا هوالأصل ، وقيل إنها (يَاثِيَّةُ) أَى يُنْرَكُ الهمزُ ويُقْلَب يَاةٍ ، فيقال نيُّ مُشَدَّدًا ، قال أَبو ذُوين : عُقَارٌ كَمَاءِ النِّيِّ لَيْسَتْ بِخَمْطَةٍ وَلاَ خَلَّة يَكُوى الشُّرُوبَ شَهَابُهَا (١) شهائها : نازُها وحدَّتُها ( وذكُّرُها هُنَا وَهَمُّ للجوهريُّ ) قال شيخُنا : لا وَهَم للجوهري، لأَنه صَرَّح عياضٌ وابنُ الأثير واافِيُّومي وابنُ القَطَّاع وغيرُهم بأن اللام همزةً ، وجَزَموا به ولم يذكروا غيره ، ومثلُه في عامّة المُصَنَّفات ، وإن أريد أنه يَائيَّة العَيْنِ (٢) فلا وَهَم أيضاً لأنه إنما ذكره بعد الفراغ من مادّة الواو . قلت : وهو صنيع ابن المُكّره في لسان العرب.

(واستَّنَاءُ : طَلَبَ نَوْأَهُ ) کما یقال سام بَرْقَه (۳) ( أی عَطَاءه ) وقال أبو منصور : الذی یُطلَب رِفْدُه ، (و) منه (المُسْتَنَاءُ) بمغی (المُستَّعْظَی) الذی یُطلَب عَطاوهٔ ، قال ابنُ أحمر :

 <sup>(</sup>۲) مجموع أثمار العرب ١/٦و التكلة و الصحاح و السان مادة (نیأ) وفي العباب منسوب له و لعبادة بن محسر.

<sup>(</sup>٣) انظر الحامش السابق

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذاليين تحقيقي ه يا واللمان (نيأ) ومادة (خمط)
 (٧) ساشد المطعة عدله أنه الذكاء غطة والطاه انه

 <sup>(</sup>٣) بهأمش الطبوع قوله أنه النع كذا بخطه والظاهر انه باثر الدين

 <sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع قوله سام برقه لعله شام بالمعجمة

الفَاضِلُ العَادِلُ الهَادِي نَقِيبَتُهُ

والمُسْتَنَاءُ إِذَا مَا يَقْخَطُ المَطَرُ (۱)

( وَنَاوَأُه مُنَاوَأَةٌ وَنَوَاءً ) كَكتاب :

(فَاخَرَه وعَادَاه ) يقالُ إِذَا نَاوَأْتَ الرَّجالَ فَاصْبِر ، ورُبَّما لم يُهْمَز وأصلُه المُرجالَ فَاصْبِر ، ورُبَّما لم يُهْمَز وأصلُه الهمز ، لأَنه مِن نَاءَ إليك ونُوْتَ إليه ، قال أَيْ نَهْضَ إليك وتَهَضَّتُ إليه ، قال الشاعر :

إِذَا أَنْتُ نَاوَأْتَ الرَّجَالُ فَلَمْ تَنُوْ يَقَرْنَيْنَ غَرَّنْكَ التَّرُونُ الكَوامِلُ وَلاَ يَسْتُوى قَرْنُ النَّطَاحِ اللَّذِي بِهِ تَنوءُ وَقَرْنُ كُلَّمَا يُؤْتَ مَائِلِ(١٠) والنِّواءُ (١٠) والمُناوأةُ : المُعَاداة ، وفي الحديث في الخيل ، ورَجُلُ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءٌ وَنَوَاءٌ لِأَخْلِ الإسلام » : أَى مُعادَاةً لهم ، وفي حديث آخر : « لا تزالُ طَائِفةً مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِين عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ ،أَى نَاهَضَهم وعاداهم ونقل شيخناعن النهاية أنهمن النَّوى، بالقصر ،

(٣) ق اللـان دوالنّوء، وهي تمريف فالحديث النواء.

وهو البُعْد (۱) وحكى عياض فيه الفتح والقصر، والمعروف أنه مهموز، وعليه اقتصر أبو الكباس في الفصيح وغيره ونقل أيضاً عن ابن درستويه أنسه خطاً من فسر ناويت بعاديت، وقال: إنما معناه مانعت وغالبت وطالبت ، ومنه قبل للجارية المُمتلة اللَّحيمة إذا نَهَضَت قد ناءَت (۱) وأجاب عنه شيخُن عا هو مذكورٌ في الشرح.

والنَّوْمُ النَّبات ، يقال : جَفَّ النَّوْمُ ، أَى البَقْلُ ، نقله ابنُ قَيْبة في مُشْكِلِ القرآن وقال : هو مستعارٌ ، لأَنَّه من النَّوْمِ يكون .

[نییا] ه

(نَيَّاً) الرَّجِلُ ( الأَمْرَ)، أهمله الجوهرى هنا ، وقال الصاغاني أَى (: لم يُحْكَمُهُ)

(وأَنْيَأُ اللَّحْمَ : لم يُنْضِجْهُ ) نقله ابن

<sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة و لم يرد في قطيدته التي يجمهر ةأشمار العرب ۱۰۸

<sup>(</sup>٢) اللسان ولمل البيت الاول و يَقُونُينَ عَزَّتُكُ ،

<sup>(</sup>١) أم يرد في المنابع طاأ للها أو بناء في الحديث دفاء بصدوء أي نهض و يحتل أنه بننى نأى أي بتك. يقال نارونكي يمنى ، وفي النهاية في مادة ( نوا ) ومن يتو الدنيا تدينزه في من يستمع لها يستخلب يقال نويت الشيء إذا أجداد أب في طلبه واكنوى البده

 <sup>(</sup>۲) في الأصل « ثأت » والتصويب بما سبق في المادة بهذا المدى

فارس، قال: والأصل فيه أناء اللخم يُنيِنُهُ إناءة ، إذا لم يُنضِجُه (ولخم نيءٌ كتيسع بين النيوء والنيواة) بالضم فيهما: لم تمسه النار، وفي الحديث: نهى عَنْ أَكُلِ اللَّحْمِ النيء، هو الذي لم يُطبَّعِ ، أو طبخ أذني طَبْخ ولم يُنضَج ، والعرب تقول: لكُم ني ، فيحذفون الهمز، وأصنه الهمز، والعرب تقول للَّبن المَحْضِ ني (١١)، فإذا حَمُضَ فهونَضِيج ، وأنشد الأصمع :

إِذَا مَا شَبْتُ بَاكَرَنِي غُلَلْمٌ بِنِوَّ فِيهِ نِيِّ أَوْ نَضِيلِ عُ (٢) بِزِقٌ فِيهِ نِيِّ أَوْ نَضِيلِ عُ (٢) أَراد بالنَّ خمرًا لم تَمسَّها النارُ ، وبالنَّضِيج المَطبوخ ، وقال شَمِرٌ : النَّ من اللَّبن ساعة يُحْلَب قبل أَن يُجْعَل في السقاء ، ونَاء اللحْمُ يَنِيءُ نَوْءً (٣) وَنِيًّا ، لم يَهمِز نيًّا ، فإذا قالوا النَّيُّ بفتح النون ، فهو الشَّحْمُ دُون اللحم ، قال الهُذليُّ :

(۱) ن السانني

فَظُلْتُ وظُلَّ أَصْحَابِي لَدَيْهِ مِمْ فَظُلْتُ وظُلَّ أَصْحَابِي لَدَيْهِ مِمْ غَرِيضُ اللَّحْمِ نِيَّ أَوْ نَصْيِبِ خُ(۱) (وَدَكُرُه فِ) تركيب (نَ وَأَ، وَهَمَّ للجوهريُّ) وهو كذلك ، إلا أن الجوهريُّ لم يَذْكُره إلا في مادة نيأ بعد ذكر ، نَ وأَ ، وتَبعه في ذلك صاحبُ اللسان وغيرُه من الأَثمة ، فلا أدرى من أين جاء للمصنف حتى نسبه إلى ما ليس هو فيه ، فَتَأَمَّلْ ، ثمرأيت في بعض النسخ إسقاط قوله اللجوهريُّ افيكون المني وَهَمَّ مِمَّن ذَكَره فيه تبعاً ليسمو وغيره .

(َفُصل الواو) مع الهمزة .

[[[]

( الوَّأُوَاءُ ) بالفتح ( كَدَخْدَاحٍ ) أهمله الجوهرى وصاحب اللسان ، وقال أبو عمرو : هو ( صِيَاحُ ابن آوَى) ، حَيوان معروف . وفى الأساس : وأواً أالكَلْبُ : صاحَ ، تقول : ما سَمِعْت إلاَّ وَعُوّعَةَ الذاب وَوَالوَأَةَ الكلاب ، وقد عُرِف به أنه لااختصاص الكلاب ، وقد عُرِف به أنه لااختصاص

 <sup>(</sup>۲) السان دفیه فیه و کذلك بعد البیت الی، وقال شمر
 الی، وانظر المان الکبیر ۵۹

 <sup>(</sup>٣) في اللسان وينوه توء أو و و الصواب لأن المصدر و نوه و بالواو فالمضارع ينوه .

 <sup>(</sup>۱) هو الداخل بن حرام شرح أشعارالهذلين تحقيق ٢١٩ و اللسان . و في الأصل ه عريض اللحم ه و التصويب عا ذكر

فتكثر بسببه الأمراضُ في الناس، والطاعونُ هو الضَّرْبُ الذي يُصِيب الإنْسَ من الجنِّ ، وأيَّدوه مما في الحَديث أنه وَخْزُ أَعْدَائكُم من الجنّ ( أو كلُّ مَرَض عَام )، حكاه القَزَّاز في جامعه، وفي الحديث ﴿ إِنَّ هَذَا الوَّبَأَ رَجْزٌ ﴾ (ج) أى المقصور المهموز (أو باله) كسبب وأسباب ( ويُمَدُّ ) معالْهمز وحينثذ ( ج أَوْبِيَةً ﴾ كَهُوَاءِ وأَهْوِيَة ، ونقل شيخنا عن بعضهم أن المقصورَ بلا هَنْز يُجْمَع على أُوبِيَة ، والمهموز على أُوباءٍ ، قال : هذه التفرقةُ غيرُ مَسموعة سماعاً ولا جاريةٌ على القياس . قلت : هو كما قال . وفي شرح المُوَطَّإ : الوبَاءُ ، بالمَدِّ: سُرْعَة المَوْت وكَثْرَتْه في الناس. وقد (وَبِيَّت الأَرْضُ كَفَر حَ يِيبَأً) بالكسر، وتَيْبَأُ بِالفتح (وَتَوْبَأُ) بِالواو (وَبَـأً) محركةً ،(و) وَبُؤَ (كَكُرُمَ وَباءً ووَبَاءَةً) باللَّا فيهما (وأباءً وأَبَاءَةً) ،على البدَل (و) وُبِيِّ بالمبنى للمفعول (كَعُنِيَ وَبُثًّا) على فَعْلِ ( وَأَوْبَـأَتْ )، وسياقُه هذا لا يَخْلُو عِنْ قلق مَا ، فإن الذي في لسان العرب وغيره من

فيه لابن آوَى ، كما يُفيده ظاهِر سِياقِ المُصنَّف تبعاً لأَبي عمرو.. [ و ب أ] .

( الوَبَأُ مُحرَّكةً ) بالقُصر والمَدَّ والهمزة ، يُهمز ولا يُهمز (: الطَّاعُون) قال ابنُ النَّفيس: الوَّبَاءُ: فَسادٌ يَعْرض لجَوْهَر الهَوَاءِ لأَسباب سَمَاوِيَّة أُو أَرْضِيَّة ، كالمَاءِ الآسلٰ والجيَفِ الكثيرة ، كما في المَلاحِم ، ونقل شيخُنا عن الحكم داؤو د الأنطاكي رحمه الله تعالى أنَّ الوّبَاء حَقيقة تَعَيّر الهواء بالعَوَارض العُلُويَة ، كاجتماع كواكب ذات أَشَعَّة والسُّفُليَّة كالملاحم وانفتاح القُبور وصُعودِ الأَبْخِرةُ الفاسدة ، وأسبابُه مع ما ذُكرَ تَغَيَّرُ فَصول الزمانِ والعناصرِ وانقلابُ الكائنات، وذكروا له علامات ، منها الحُمَّى والجُدَريّ والنَّزَلَات والحكَّة والأورام وغيرُ ذلك ، ثم قال : وعبارة البُّر هة تقتضي أَن الطاعون نوعٌ من أَنواعِ الوَبَاءِ وفَرْدٌ من أفراده ، وعليه الأطباء ، والذي عليه المُحَقِّقون من الفقهاء والمُحَدِّثين أنهما مُتباينًان ، فالْوَبَاءُ : وَخَمُّ لِيُغَيِّرُ الهواءَ

كتب اللغة أنَّ وَبَدَّت الأَرضُ كَفَر ح تَوْبَأُ ، بالواو على الأصل ، وَبَأَ محركة ، ووَبُوَّتْ كَكَرُم وَبَاءً وَوَبَاءَةً باللد فيهما، وأباء وأباءةً ، على البدل والمَدُّ فيهما، وأَوْبَأَتْ إِيبَاءً ووُبِيَّتْ كعُنى تيباً ، أى بقلب الواو ياء ، فلزم كُسُر علامة المُضارَعة لمناسبة الياء، وبَاء ، بالله . ونقل شيخُنا عنأبي زيد في كتاب الهمز له: وَبِنَّت بالكسر في الماضي مع الهمز لُغةُ القُشَيْرِيِّين (١) ، قال: وفي المستقبل تيبّأ، بكسر الناء مع الهمز أيضاً ، وحكى صاحبالموعب وصاحب الجامع : وَبِيَتْ ، بالكسربغير همز تَيْبًا وتَوْبًا، بفتح التاء فيهما وبالواو من غير همزٍ . انتهى .

(وهي) أي الأرض (وَبِئَّةٌ) على فَعلَة ( وَوَبسِئَّةٌ ) على فَعيلة ومَوْبُوءَةٌ ، ذكره ابن منظور ، ( وَمُوبِئَةٌ ) كَمُحْسنة أى (كثيرتُه ) أى الوباء، ( والاسمُ ) منه ( البيئةُ كَعدَةِ ) .

واسْتَوْبَأْتُ الماء والبلَدَ وتَوَبَّأْتُه : استَوْخَمْتُه ، وهو ماءٌ وَبِيءٌ ، على فَعيل .

(۱) كتاب الهمز ص ٢

وفي حديث عبد الرحمن بن عَوْفِ ﴿ وَإِنَّا جُرْعَةَ شَرُوبِ أَنْفَعُ مِنْ عَذْبِ مُوبٍ ، أَى مُورِث للوَبَاءِ . قال ابنُ الأَثير : هكذا رُوي بغير همز ، وإنما ترك الهمز ليُوازَنَ بِه الحرفُ الذي قَبْلَه وهو الشُّرُوب، وهذا مَثَلُّ ضَرَبه لرجلين : أَحدُهما أَرفَعُ وأَضَرُّ ، والآخر أَدْوَن وأَنْفَعُ . وفي حديثِ عَلِيٌّ ﴿ أَمَرُّ مِنْهَا جَانَبٌ فَأَوْبَأَ ، أَي صَارَ وَبيئاً .

(واسْتَوْبَأَهَا) أَى (اسْتَوْخَمَها) ووجدَها وَبيئةً .

والباطلِ وَبِي ءُ لاتُحْمَد عاقبتُه ، وعن ابن الأعرابي : الوَبي ء : العليلُ .

(وَوَبَأُهُ يَوْبَوُّه ) . قال شيخنا : هذا مُخالفٌ للقياس ولقاعدة المُصنّف، لأَن قاعدته تقتضي أن يكون مثل ضَرَب، حيث أَتْبَع الماضيَ بالآتي، وليس ذلك بمرادِه هُنا ولا صحيـح في نفس الأَمر ، والقياسُ يقتضي حَٰنْفَ الوَاوِ ، لأَنه إنما فَتح لمكان حَرْف الحَلْق، فحَقُّه أَن يكون كُوَهَبَ ، وكلامُه يُنافي الأُمْرِينِ ، كما هو ظاهرٌ ، انتهى وقد سقط من بعض النسخ ذَكْرُيَوْبَوُّه ، فعلى هذا لا إشكال.

وَوَبِأًهُ يعني المَتَاعَ و (عَبِأَه) بمعنّى واحد، وقد تقدُّم (كُوَبَّأَهُ) مُضعَّفاً . (و) وَبَأَ ( إليه: أَشَارَ كُأُوْبَأً ) لغةٌ في وَمَأً وَأَوْمَأً ، بالمم ، (أَو الإيباءُ ) هو (الإشارةُ بالأصابع من أمامك ليُقبلَ ، والإعاء) بالم : هو الإشارة بالأصابع ( من خَلْفكَ ليَتَأَخَّرَ ) ، وهذا الفرق الذى ذكره مُخالفٌ لما نَقله أَثمةُ اللغة. ففي لسان العرب: وَبَأَ إليه وأَوْبَأَ، لُغة في وَمَأْتُ وأَوْمَأْتُ إِذًا أَشَرْت، وقيل: الإعاءُ: أَن يَكُون أَمامَكُ فتشيرَ إليه بيدك وتُقبل بأصابعك نَاحو رَاحَتك تأمرُه بالإقبال إليك، وهو أومأتُ إليه ، والإيباء : أن يكون خَلْفَكَ فَتَفْتَح أصابعَكَ إلى ظَهْر يَدك، تَأْمُره بالتَّأْخُر عنك ، وهو أَوْبَأْتُ ، قال الفرزدق : تَرَى النَّاسَ إِنْ سِرْنَا يَسِيرُونَ خَلْفَنَا

ابن القطَّاع ، قال : وفي القاموس سَبِقُ قَلَم ، لمخالفته الجُمهور ، واعترض عليه كلير من الأثبة ، وأشار إليه المناوي في شرْحه . قلت : وقال ابن سيده : وأزّى تَعْلَباً حَكَى وَبَاتُ بالتخفيف قال : ولست منه على ثقة . وقال ابن بُرُّرْجَ : أَوْمَأْتُ بالكَيْنِ والمَّانِيْنِ والمَّانِيْنِ والمَّانِيْنِ والرَّأْسِ

(وَأُوبِيِّ القَصِيلُ: سَنِينَ) أَى بَشِمَ (المُنتَلَانه)

( والمُوبِيُّ ) كَمُحْسِن : ( القَلِيلُ من الماء والمُنقطعُ مِنه ) ومَّاءً لا يُوبِيُّ مثل لايُؤبِي ، وكذلك المُرْعَى ، ورَكِيَّةً لاتُوْن أى لا يَنْقَطِع .

( وَوَبَأَتْ نَاقَتِي إِلَيْهِ تَبَأً ) ، أَى بِهِ لَبُدُ ) ، أَى بِمِحْدُفِ الواو وبالفَتْح ، لمكان حَرْفِ الحلق ، أَى (حَبَّتُ) إِلَيْهِ نقله الصاغاني .

[وتأ]

(وَتَمَّأَ فِي مِشْيَتِهِ يَتَنَّأَ)، كان في أَصْلِهِ يَوْتَأَ ، وَتَأَ ، وَقِدْ أَهمله الجوهري والضاغاني وصاحبُ اللسان، أي (تَثَاقلَ كَبْرًا أو خُلُقاً) بالضم

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۷ و والسان والصحاح والمقاييس ۸۳/٦ وفي العباب : البيت لحميل أخذه منه الفرزدق.

[] ومما يستدرك عليه :
 واتناً على الأمر مُواتناًة ووتِناء :
 طَاوَعَه .

## [وثأ] \*

(الوَثْءُ) بالفتح (والوَثَاءَةُ) بالمد: (وَصْمُ يُصيبُ اللَّحْمَ) ولكن (الآيبُلُغ العَظْمَ) فَيَر مُ ، وعليه اقتصر الجوهري ، (أُو) هو (تَوَجَّعٌ في العَظْمِ بلاكَسْرِ )، وعليه اقتصر ابن القوطية وابن القطَّاع، (أَو هو الفَكُّ )، وهو انفراجُ المَفَاصل وتَزلُّزُلُها وخُروجُ بعضها عن بعضٍ ، وهو في اليَد دُونَ الكَسْر ، وعليه اقتصر َ بعضُ أهل الغريب، وقالأَبومنصور : الوَّثُءُ : شبُّهُ الفَسْخ في المَفْصل ، ويكون في اللَّحْم كالكَسْر في العَظْم ، وقال ابنُ الأَعراني : من دُعائهم : اللَّهِمُّ ثَنَّا يَدَهُ . والوَثُّءُ : كسر اللحم لا كَسْر العظم . قال الليثُ : إذا أَصَابَ العَظمَ وَصْمُ لا يَبِلُغُ السَكَسْرَ قِيل: أَصَابَهُ وَ ثُتُ وَوَثَأَةٌ (١) مقصور ، والوَثُءُ : الضَّرْبُ

حتى يَرْهُصَ (١) الجلْدَ واللحْمَ وَيَصلَ الضَّرْبُ إلى العَظْم من غير أَنْ يَنْكَسرَ. (وَتُشِّتْ يَدُه كَفَرحَ) حكاها ابنُ القطاع وغيرُه ، وأنكره بعضُهم ، كذا قاله شيخُنا . وقال أبو زبد : وَثَاأَتْ يَدُ الرَّجُلِ (تَثَأُ وَثُأً ،و) وَثُنَّتْ وَثُأً ، و( وَثَمَّأً ) محركة ( فهي وَثُمَّةً كَفَرِحَـةٍ ووُثْنَّتْ كَعُنيَ }. وهو الذي اقتصر عليه تَعلَبٌ والجوهريُّ ، وهي اللغةُ الفصيحةُ ( فهي مَوْثُوأَةٌ ووَثيئَةٌ ) على فَعيلة (وَوَتُأْتُهَا) مُتعَدِّياً ينفسه (وَأَوْتَأَتُهَا) بالهمز ، قال اللِّحيانيُّ : قيل لابن الجرَّاح (٢): كيف أصبحت ؟ قال: أصبَحْتُ مَوْثومًا مَرْثومًا ، وفسره فقال : كأنه أصابه و ثث من قولهم: وُثنَّتْ يَدُه، قال الجوهريُّ : ( وَبه وَثُوءً ، ولاتقل وَثْيٌّ ) أي بالباء ، كما تقوله العامَّة، قال شيخُنا : وقولهم:وقد لا يُهْمَز ويُترك همزه ، أي يحذف

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الوثء ووثأه ۽ والتصويب من السان.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل د برهش، والتصويب من المسان. وبهاش المطبوع ، قوله برهش كذا يخطه وكان أصلها برض فصلمها بريادة واد (ها، ) قبل الشاد ولمأجد في القانوس ولا في المسملح ولا فى المسان دهش فلمل الصواب برض وكذا قوله الآق دهشت لمله وضفت »

<sup>(</sup>٢) في اللسان لأبي الجراح

ويُستعمل استعمال يد وَدَم . قال صاحب المبرز عن الأصمعي : أصابه وثم ، فان وثم ، فان وثم ، ولايقال وثم ، ولا وثق ، ولايقال المصنف من لُغة الفعل وَلْقَوَ ككرُم ، فقلها اللَّبْلِيُّ في شَرَّح الفصيح عن المصادر الوُلُوء . كالجُلوس ، والوَثَاقُ كَطَرْبَة ، عن صاحب الواعي ، انتهى .

( وَوَثَأَ اللَّحْمَ كَوَضَعَ ) يَثَوُهُ : ( أَمَاتَه ، و ) منه : ( هذه ضَرْبَةٌ قد وَثَأَت اللَّحْمَ)أَى رَهَصَنْهُ (١)

وفى الأساس: ومن اللجاز: وَثَأَ الْوَتَدِ: شَعَّقَه، والمبِشَأَةُ: المبِتَدَّةُ.

[ و ج أ ] ( وَجَأَهُ باليَد والسَّكِّين ، كوضَعَه ) وَجُأً مقصور : (ضَرَبَه ) ، ووَجَأً فَ عُنقه .

كذلك، (كتوجَّأَهُ) بيلده ووجَأْتُ عُنْقَه : صَرَبْتُه وفي حديث أَى راشد: كنتُ في مَنائِح أَهلى فَنَزًا مِنها بَعِيرٌ فَوَجَأْتُه بِحَدَيدة . يقال : وجَأْتُه بالسَّكِين : صَرَبْتُه بها . وفي حديث

(1) في الأصل « وهفه » وانظر الهاش قبل السابق

أَى هريرة «مَنْ قَتَلَ نَفْسَه بِحَدِيدة فَحَدِيدَتُهُ فَى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فَي بَطْنِهِ فَي

نار جَهَنّم » (و) وَجَأَ ( المَرْأَةَ : جَامَعَهَا ) وهــو مَجاز ، كذا في الأَساس (و) وَجَأَ ( التَّيْسَ وَجُمًّا ) بالفتح ، وفي بعض النسخ: بالقصر، (وَوجَاة) ككتاب ( وَوُجِيُّ هُو ، بِالصَّمِ فَهُو مَوْجُوءٌ وَوَجِي ءٌ) على فَعيل إذا (دَقَّ عُرُوقَ خُصْيَتُه بين حَجَرَيْن) دَقًا شديدًا (ولم يُخْرِجُهُمَا) أى مع سلامَتهما (أو هو رُضُّهُمَا حتى تَنْفَضخًا)، فيكون شبيها بالخصاء وذكرُ التَّيْسِ مثالٌ ، فمثلُه غيرُه من فُحول النُّعَم بَلُ وغَيْرِهَا . والحَجَرُ كذلك. وفي اللسان: الوَجُّأُ أَن تُرَضَّ أَنْثَيَا الفَحْل رَضًا شديدًا يُذْهبُ شَهْوَة الجماع ويُنزَّل (١) في قَطْعه مَنزلَة الخَصْي . وقيل : أهو أَن تُوجَأَ العُرُوق والخُصْيَتَانَ بحالهما ، وقيل: الوَجْءُ المصدّرُ والوجّاءُ، الاشمُ . وفي حَديث الصَّوْم ﴿ إِنَّهُ لَهُ وَجَاءً ﴾ ممدودُ فإِنْ أَخرِجَهِما من غير أَنْ يَرُضُهُما فهو

 <sup>(</sup>١) في اللسان واللهاية «ويتنكرُّل»

الخصاءُ [تقول] (١) منه : وَجَأْتُ الكَنْشَرِ. وفي الحديث « ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ » أَى خَصِيِّن ، ومنهم من يَرويه مُوجَأَيْن ، بوزن مُكْرَمَيْن ، وهو خَطَأْ . ومنهم من يرويه مَوْجيَّيْنِ، بغير همز على التخفيف، ويكون منْ وَجَيْتُه وَجْياً فهو مَوْجيُّ ، قال أَبو زيد : يُقال للنَحْل إذا رُضَّتْ أُنْثَيَاه : قد وُجيَّ وَجُمَّا ، فأراد أنه يَقْطَعُ النَّكَاحَ ، ورُوى وَجاً ، كَعَصاً ، يريد التَّعَب والحَفَى (٢) وذلك بَعيدٌ إلاَّ أَن يُر ادَّ فيه معنى الفُتُور ، لأَن من وُجئ (٣) فَتَر عن المَشْي . فشَبَّه الصَّوْمَ في باب النِّكاح بالتعب ف باب المشي ، وفي الحديث ﴿فَلْيَأْخُذُ سَبْعَ تَمَرات من عَجْوَة المَدينة . فَلْيَجَأْهُنَّ " أَى فَلْيَدُقَّهُنَّ . ومنه سُمِّيت (!) الوَجيئة . وفي الأَساس أَنه مَجاز ، (و) هي أي ( الوَجيئَةُ تَمْرُ أو جَرادٌ يُدَقُّ وَيُلَتُّ ) وفي بعض النسخ : ثم يُلَتُّ ، كما فى لسان العرب ( بِسَمْنِ أُو زَيْت فَيُوْكُلُ ) ، وقيل : هي تَمْرٌ يُبَلُّ

بِلَبَنِ أَو سَمْنِ ثُم يُدَقُّ حتى يَلْتَتُم . وَفِي الحديث أَنه عادَ سَعْدًا فَوَصَفَ له الوَجِيئَةَ : التَّمْرِ يُدَقُّ حتى يَخْرُجَ نَواه ثُم يُبَلُّ بِلَبَنِ أَو بِسَمْنِ حَتَى يَتَّدنَ ويَلْزَم بَعْضُه بَعْضًا ثُم يُؤْكَل ، قال كُراع : ويقال الوَجيَّة ، بغير همز قال ابنُ سيده : إن كان هذا على تَخفيف الهمز فلا فائدة فيه ، لأَن هذا مُطّرد في كُلِّ فَعيلة كانت لامُه هَمْزَةً، وان كان وَصْفاً أَوْ بَدَلاً فليس هذا بابه .

(و) الوَجيئة : (البَقَرَةُ)، عن ابن الأعرابي .

(وَمَاءٌ وَ جُءٌ وَوَجَأً) محركة (وَوَجَاءٌ) بالمد، الأَخير عن الفراء، أي (لاَخَيْرَ عنْدُهُ ) .

(وَأَوْجَأً) عنه ( : دَفَعَ ونَحَّى. و ) أَوْجَأً : (جَاءَ في طَلَب حَاجَته أَوْ صَيْد فَلَمْ يُصبُّه ) كَأُوْجَى ، وسيأْتَى فىالمعتلُّ (و) أَوْجَأَت (الرَّكيَّةُ) كَأَوْجَتْ: (انْقَطَع مَاوُّها) أو لم يكن فيها ماءً .

(وَوَجَّأَهَا تَوْجِينًا : وَجَدَهَاوَجْأَةً).

(واتَّجَأَ التُّمْرُ) من باب الافتعال أي

<sup>(</sup>اكْتَنَزَ) وخُزنَ .

<sup>(</sup>١) من اللسان ومنه أخذ في الأصل ه و الحفاء» و التصويب من اللسان و النهاية .

في اللسان ﴿ وَجَمَّى ﴾ وأما الأصل فإنه كالنباية

<sup>(</sup>٤) في اللسان و النهاية أو به سبيت »

وفى الأَساس: ومن المجاز: وَجَأَ التَّمَرُ فَاتَّجَأً: دَقَّه حَتَى تَلَزَّج. [ودأ]

( وَدَأَهُ ، كُودَعَهُ ) أَى ( سَوَّاهُ ، و ) وَدَأَ ( بهم : غَشْيَهُمْ بالْإِسَاءَةَ . و ) الشَّنْم ، وفي النَّهْ ، وفي النَّهْ ، وفي النَّهْ ، وذن وَدَعَ يَلَدُعُ إِذا ( أَذْلَى ) كُودَى يَدِي ، عن الكَانِي ، وقَل ، أبو الهيثم : وهذا وَهَمَّ ، ليس في وَدَى الفَرَسُ إِذَا أَذْلَى هَمْزٌ .

(وَدَأْنِي) مثل(دَعْنِي) وزْناً ومعنَّى، نقله الفرَّاءُ عن بعض بني نَبْهَانَ من طَيِّئُ سَماعاً، وقيل؛ إنها لَغَيَّة. (والوَدَأُ مُحَرَّكَةً : الهَلَاكُ ) مهموزًّ

مقصورً ، وقد وَدِئَ ، كَثَمَّ خ . ( وتَوَدَّأَتُ عليه الأَرْضُ ) أَى ( اسْتَوَتْ ) عليه مثل ما تَستَوى على

> المَيت، قال الشاعر: وَ للْأَرْضَ كُمْ مِنْ صَالِحٍ قَلْ تَوَدَّأَتْ

عَلَيْهِ فَوَارَتْهُ بِلَمَّاعَـةِ قَفْرِ (١) ( أَو تَهَدَّمَتْ ، أَو اشْتَمُلَتْ ، أَو تَكَسَّرَتْ ، و ) تَوَدَّأْتُ ( عَلَيْهُ ، و )

 (۱) مو لهدية بن العشرم كما فيالتكملة . والبهت أيضا في السان

تودَّأَتْ (عَنْهُ الأَحِيارُ: انقطعَتْ ) دُونَهِ ، (كُوَدِئَتُ )بالكسر ، وهذه عن الصاعابي ، (و) قبل: تَوَدَّأَتْ ، أَي (تَوَارَتْ). ( وَ ) تَوَدَّأُ ( ازَيْدٌ عَلَى مَالِهِ ) إذا (أَخَذُه وأَحْرَزُه) عَالِه أَمو مالك . (و) قال أبو عمرو: ( المُوَدَّأَةُ ، كَمُعَظَّمَة : المَهْلَكَةُ والمَفَازَةُ) جاءت على لفظ المفعول به ؛ وأنشد شَمرٌ: كَائِنْ قَطَعْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ مُوَدَّأَة كَأَنَّ أَعْلَامَهَا فِي آلهَا القِّزُعُ(١) وقال ابنُ الأعرابي : المُودَّأَةُ : حُفْرَةُ المَيْت ، والتَّوْدِيَّةُ : الدَّفْنُ ، وأنشد : لَوْ قَدْ ثَوَيْتَ مُوَدَّأً لَرَهِينَ . زَلْج الجَوَانب رَاكِدُ الأَحْجَارِ (١) (وَوَدَّأَ عليه الأَرْضَ تَوْدِينًا: سَوَّاهَا) عليه ، قال زُهَيْرُ بنُ مَسْعُودِ الضَّبِّيُّ ر في أخاه أنبًا: أَأْبَى إِنْ تُصْبِيحُ رَهِينَ مُودًا زَلْج الجَوَأْنب قَعْرُهُ مَلْحُودُ فَلَــرُبُّ مَكْرُوبِ كَرَرْتُ وَرَاءَهُ فَطَعَنْتَهُ وبَنُو أَبِيه شُهُـــودُ (٣)

<sup>(</sup>۱) البيت الراعي كما في السان (۲) السيان

<sup>(</sup>٣) السان و الصحاح

### [وذأ] •

( وَذَأَه ، كَوَدَعَه ) يَذَوُّه وَذْأً ( : عَابَه وحَقَرَهُ وزَجَرَه ، فَاتَّذَأَ ) هو ، أَي انْزُجَرَ ، وأنشد أَبو زَيْدِ لأَبِي سَلَمةَ المُحاربيّ :

ثَمَمْتُ حَوَائجي وَوَذَأْتُ بِشُرَا فَبِيْسَ مُعَرَّسُ الرَّكْبِ السِّعابِ (١) ثَمَيْتُ : أَصْلَحْتُ ، وفي حديث عُثمانَ أَنه بينما يَخْطُبُ ذاتَ يوم فقام رَجُلُ فَنَالَ منه ، وَوَذَأَهُ ابنُ سَلَام فَاتَّذَأَ ، فقال له رجلٌ : لا يَمْنَعَنَّكَ مَكَانُ ابْن سَلَام أَنْ تَسُبُّهُ فَإِنَّه من شيعَته . قالَ الأُمويُّ : يقال : وذَأْتُ الرَّجُلَ إذا زَجَرْتُه ، فاتَّذَأ ، أي انْزَجَر ، قال أَبُو عُبِيد : وَذَأَه ، أَى زَجَرَهُ وذَمَّه ،: قال: وهو في الأَصْلَ العَيْبُوالحَقَارَةُ، وقال سَاعِدَةُ بِنُ جُويَّةً :

أَندُّ منَ القلَى وَأَصُونُ عِرْضِي وَلاَ أَذَأُ الصَّديقَ بِمَا أَقُولُ (٢) (و) وَذَأَت (العَيْنُ) عن الشيءِ (: نَبَتْ) ، نقله الصاغانيُّ وابنُ القَطَّاع. هكذا أنشده ابْنُ مُكَرَّم هُنا، وقال الكُمَنْتُ :

إِذَا وَدَّأَتْنَا الأَرْضُ إِنْ هِيَ وَدَّأَتْ وَأَفْرَ خَمِنْ بَيْضِ الْأُمُورِ مَقُوبُهَا (١) وَدَّأَتْنَا الأَّرضُ : غَيَّبَتْنَا ، يقال : نَوَدَّأَتْ عليه الأَرضُ فهي مُوَدَّأَةٌ ، وهذا كماقِيل: أَخْصَنَ فهو مُخْصَنُ ، وأَسْهَب فهو مُسْهَبُ ، وأَلْفَجَ فهو مُلْفَجُ .

( وَتَوَدَّأُ عليه : أَهْلَكُهُ ) ، وقال ابنُ شُمَيْل : يقال : تَوَدَّأَتْ عليه الأَرْضُ ، وهو ذُّهَابُ الرَّجُلِ في أَباعد الأَرض حتى لا يُدْرَى ما صَنَعَ ، وقد تَوَدَّأَتْ عليه إذا مات أيضاً وإنْ مات في أهله ، وأنشد:

فَمَا أَنَا إِلاَّ مثلَ مَنْ قَدْ تَوَدَّأَتْ عَلَيْهِ البِلَادُ غَيْرَ أَنْ لَمْ أَمُتْ بَعْدُ (٢) وَتَوَدَّأَتْ عليه الأَرْضُ : غَيَّبَتْهُ وذَهَبَتْ به . وسَكَتَ عن ذلك كُلُّه شُدْخُنَا .

[] ومما يستدرك عليه:

بُرْقَةُ وَدَّاءِ ، كَكَتَّان : موضع ، وسيأتي في القاف.

 <sup>(</sup>۱) الحسان والصحاح وانظر مادة ( حوج )
 (۲) الحسان وشرح أشعار الهذايين تحقيقي ١١٤٤٤ وما يقول و

<sup>(</sup>۱) السان رنیه و إذ هی ود آآت؛

مُنَّبِّه عليه ، قال تَعْلَبُ : الوَرَاء : الخَلْفُ، ولكن إذا كان ممَّا تُمُرُّ عليه فهو قُدَّام ، هكذا حُكَاهُ ، الوراء ، بِالأَلفِ واللام ، ومن كلامه أَخَذَ ، وفي التَّنْزِيلِ ﴿ مِنْ وَرَائه جَهَنَّمُ ﴾ (١) أي بين يَكَيه ، (و) قال الزَّجَّاجُ : وَرَاءُ (بكون خَلْفَ وأَمَامَ) ، ومعناها ما تُوَازَىعَنْك أى ما اسْتَتَر عنك، ونقل شيخنا عن القاضي في قوله تعالى ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ﴾ (٢) : وَرَاءُ فِي الأَصل مَصدر جُعلَ ظَرْفاً ، ويُضاف إلى الفاعل فيرادُ به ما يُتُوارَى به ، وهو خَلْفٌ ، وإلى الْمَفْعُولُ ، فَيُرَادُ بِهِ مَا يُوَارِيهُ ، وهــو قُدَّام (ضدًّ) وأنكره الزَّجَّاحُ والآمديُّ في المُوَازَنَة ، وقيل : إنه مُشْتَرَكُ ، أمَّا أَمَامُ ، فلا يكون إلا قُدَّام أَبدًا.، وقولُه تعالى ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَة غَصْباً ﴾ (٣) قال ابنُ عَبَّاس :

أَلَيْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَاخَتُ مَنيَّتِي لُزُومُ الْعَصَا تُحْنَى عَلَيْهِ الأَصَابِعُ (١)

كان أَمَامَهُم ، قال لَبيدٌ :

( والوَذْءُ : المَكْرُوهُ مِن الكلامِ ) شَتْماً كان أَو غَيْرَه.

(و) قال أبو مالك : من أمثالهم (مَا بِهِ وَذْأَةً) ولا ظَيْظَابٌ ، أَيْ (لاعلَّةَ به) بالهمز، وقال الأصمعيُّ : ما به وَذْيَةٌ ، وسيأتى في المعتلّ إن شاءَ الله تعالى .

\* [1,,]  $(\tilde{g}(\tilde{g}))_{0}$ ,  $\tilde{g}(\tilde{g})_{0}$ :  $\tilde{g}(\tilde{g})_{0}$ ( من الطعام : امْتَلَاَّ ) منه .

(ووَرَاءُ، مُثَلَّثَة الآخر مَبْنَيَّةٌ، و) كذا ( الوَرَاءُ ) مَعْرِفَةً ( مَهمُوزًا لامُعْتَلُّ) لتصريح سيبويه بأنَّ همزَته أصليَّةٌ لامُنْقَلَبَةً عن ياء ، (وَوَهمَ الجوهريُّ) ، قال ابنُ بَرِّيٌّ : وقد ذَكَرها الجوهريُّ في المُعتلِّ ، وجَعلَ همزتَها مُنْقِلبةً عن ياء ، قال : وهذا مَذْهَبُ الكُوفِيّين ، وتُصغيرُها عندهم وُرَيَّةٌ ، بغير همز . قال شیخُنا: والمشهور الذي صُرَّح به في العَيْنِ ومُخْتَصرِهِ وغَيْرِهِما أَنَّهُمُعتلٌّ ، وصَوَّبَه الصرْفيُّونَ قاطبَةً ، فإذا كان كذلك فلا وَهَمَ . قلت : والعَجَبُ من المُصنِّف كيف تبعَه في المُعتلِّ، غيرً

<sup>(</sup>١) سورة إبراهم ١٦ (۲) سورة البقرة ۹۱ و في الأصل في وراه ذلك به وهو

سهر (۲) سورة البكهف ۷۹

<sup>(</sup>t) ديوانه ١٧٠ واقسان

<sup>(</sup>۱) في نسخة من القاموس « ور أه كمنعه »

وعن إين السكِّيت : الوَرَاءُ الخَلْفُ، قال : لُذَكَّرُ ( وِيُؤَنَّبُثُ ) ، وكذا أَمَامُ وقُدًّامُ ، ويُصَغَّرُ أَمام فيقال: أُمِّيُّمُ ذلك، وأُمِّيَّمُ ذلك ، وقُدَيْدمُ ذلك ، وقُدَيْدمَة ذلك ، وهو وُرَبِّيُّ الحائطِ ووُرَبِّنَّةَ الحائط (١) ، وقال اللَّحْيَانيُّ : وَرَاءُ مُؤَّنَّتُهُ ، وإِن ذَكَّرْتَ جَازَ، قال أبو الهَيْثُم: الورَاءُ مَملودٌ : الخَلْفُ ، ويكون الأَمامَ ، وقال الفَرَّاءُ : لا يَجوز أَن يُقالَ لرجل وَرَاءَكَ هو بَيْنَ يَدَيْكَ ، ولا لرَجُل بين يَدَيْك هو وَرَاءَك ، إنا يَجوز ذلك في المَوَاقيت من الليالي والأَيَّام والدَّهْر ، تقول : وَراءَك بَرْدُ شَديدٌ ، وبين يَدَيْكَ بَرْدٌ شَديدٌ ، لأَنك أَنتَ وَرَاءَهُ ، فجازَ ، لأَنه شَيْءٌ يأْتي، فكأنَّه إذا لَحقَك صَارَ منْ وَراثك ، وكأنَّه إذا بلَغْتُه كان بينَ يَدَيْك ، فلذلك جازَ الوَجْهان، من ذلك قولُه تعالى ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهم مَلَكٌ ﴾ أَي أَمَامَهم ، وكان كَقَوْله ﴿ مَنْ وَرَائه جَهَنَّمُ ﴾ أَى أَنها بين يَدَيْه ، وقال ابنُ الأَعرابيُّ في قوله عَزَّ وجَلَّ ﴿ بِمَا وراءَهُ

وَهُوَ الْحَقُّ ﴾ (١) أَى بِمَا سَوَاهُ ، وَالْوَرَاءُ : الشَّنَامُ (١) . (١) وَالْوَرَاءُ : الشَّنَامُ (١) ، (و) عند سيبويه ( تَصغيرُهَا وُرَيَّنَةٌ ) والهمزةُ عندَه أَصْلَيَّةٌ عنرُ مُنقلبَةٍ عن ياءٍ ، وهو مذهَبُ البَصْرِيِّينَ .

( والوَرَاءُ : وَلَدُ الوَّلَدِ ) ، ففى التنزيلِ ﴿ وَمَنْوَرَاءُ إِسْحُقَ يَعْقُوبُ ﴾ (٣) قاله الشَّعْبِيُّ . قاله الشَّعْبِيُّ .

(وما وُرِنْتُ، بالضَّمِّ و [قد] (1)
يُشَدَّدُ)، والذي في لسان العرب: وما
أُورِنْتُ بالنَّيْء، أَى (: مَا شَعَرْتُ) قال:
ه مِنْ حَيْثُ زَارَتَني وَلَمْ أُورَأُ بِهَا (٥)
قال: وأَما قَوْلُ لَبِيد:
تَسْلُبُ الكَانِسَ لَمْ يُوأَرُّ بِهَا ﴿

قال : وقدرُويَ «لَمْ يُورَأُ بِهَا » قال :

 <sup>(</sup>١) أي الأصل و وهو وريا الحائط وورية الحائسط »
 والتصويب من الحمان

<sup>(</sup>۲) في الأصل : « والورىالخلف والورى القسيدام » والتصويب من النسان

 <sup>(</sup>۳) سورة هسود ۷۱
 (٤) زيادة من القاموس

 <sup>(</sup>ه) الذي في اللسان . و ولم أور بها ، وعقب عليه فقال : اضطرر فقال . اضطر فقال : اضطر فقال .

 <sup>(</sup>٦) ديوانه ١٧٥ واللسان وانظر المواد(شعب، أور، وأر، عقل، ورى)

[وزأ] م

(وَزَأَ اللَّحْمَ ، كَوَدَعَ) وَزُأَ ( أَيْبَسُهُ ) . وقيل : شَواهُ (و) وَزَأَ ( القَوْمُ )بالرفع والنصب ( دَفَع بَعْضَهم ) (١) يحتمل

الرفعُ والنَّصْبُ (عن يَغْضُ ) في الحرب وغيرها .

(وَوَرَّأً الرَّعَاءَ تَوْزِيَّةً وَتَوْرِيْنًا) إِذَا (شَدَّ كَنْزُهُ ، و) وَرًّأً (القِرْبَةُ) تَوْرِيْنًا ( :مَلَأَهُا ، فَتَوَرَّأَتْ )رِبًّا ، وَكَذَّا وَرَّأْتُ

الإِنَاء : مَلَأَتُهُ ووزَّأْت الفَرَسُ ( والنَّاقَةُ به ) أَى براكِبها تَوْزَفَةً ( : صَرَعَتْهُ و) قَدوزًاً ( فُلَانًا : حَلَّفَهُ بِكُلِّ يَمِين ) أَو حَلَّفَه

بِيَميِنِ مُغَلَّظَةٍ

( و ) قال أبو العَبَّاس: ( الوَزَأَ ، مُحَرَّكَةً ) ، مِن الرَّجِال مَهمودُ : هو القَصِيرُ السَّمِينُ ، أو (الشَّدِيدُ الخَلْقِ) ، وأنشدُ لبغض بنى أسَد :

• يَطُفْنَ حَوْلَ وَزَأً وَزْوَازِ <sup>(١)</sup> • 1 و ص أً ] •

(وَصِيَّ النَّوْبُ، كَرَجِلِ: انْسَغَ)، كما فى المُحكم ِ. وقرأتُ فى كتاب

(١) فى القاموس والقوم " دفع بعضه ـــــــم

(۲) السان

من وَرَى الزَّنْدُ، إِذَا ظَهَرَتْ نَارُهَا (۱) ، كأنَّ نَاقَتَه لَم تُضِيُّ لِلظَّبْيِ الكَانِس وَلَم نَبِنْ [له] فيشْعُربها لِسُرْعَتها حَى انْتَهَتَّ إِلَى كَنَاسِهِ فَنَدَّ مِنْها جَافِلاً، وقال الشاعرُ :

دَعَانِي فَلَمْ أُورَأْ بِهِ فَأَجَبْتُ مُ

فَمَدٌ بِثَدِّي بَيْنَنَا غَيْرِ أَقْطَعَا (٢) اللهِ مَانِي ولم أَشْعُر به .

( وَتَورَّأَتْ عَلَيْهِ الأَرْضُ ) مثل ( تَودَّأَتْ ) وزْناً ومعنَّى ، حكى ذلك (عن) أَلى الفَثْعَ ( ابْن جنِّى).

[] ومما يستدرك عليه :

نقل عن الأصمعى : استؤرات الإبلُ ، إذا ترابَعَتْ على نفار واحد . وقال أبو زيد : ذلك إذا تفرَّتْ قصعدَّت الجَبَلَ ، فإذا كان نفارُها في السَّهْلِ ، قيل : اسْتَأْوَرَتْ ، قال : وهذا كَلام بنى عُقَيْل .

والوَرَاءُ : الضَّخْمُ الغَليِظُ الأَلْوَاحِ ، عن الفارسيّ .

(۲) الـــان

بُغْيَة الآمال لأَي جَعْفُر اللَّبْلِيِّ قال في باب المهموز العين واللام: صَنَّئَ التَّوْبُ كَفَرِحَ اتَّسَخَ، وهو مَقْلُوبٌ. [وض أ] •

( الوَضَاءَةُ : الحُسْنُ والنَّظَافَةُ ) والبَهجَةُ (وقد وَضُوَّ كَكَرُمَ) يَوْضُوُّ وَضَاءَةً ، بالفتح والمدّ ، وعلى هذا الفعْل اقتصَرَ الجوهريُّ ، وحكى بعضَهم وَضَيٌّ ، بالكسر ، كفَرح ، قال اللَّبْليُّ في شَرْح الفَصيح ، قال ابنُ عُدَيْس ونَقَلْتُه من خَطُّه ، وفعْلُ الرجُل من ذلك وَضُواً يَوْضُونُ ووضِيٌّ يَوْضِيٌّ ، بضم الضاد وكَسْرِها ، ومثله ذكَره ابنُ الزبيديّ في كتاب الهمز ، والقَزَّازُ في الجامع، قاله شيخُنا (فهو وَضيءٌ)على فَعيل (منْ) قَوْم (أَوْضِياء) كَتَقَىُّ وأَنْقَبَاءَ إِلحَاقاً له بِالمُعْتَلِّ ( وَوضَاءٍ ) بالكسر والمَدّ . (و) هو (وُضَّاءٌ ،كَرُمَّان مِنْ ) قوم (وُضَّائِينَ) جَمْع مُذَكَّر سَالِم قال أبو صَدَقة الدُّبَيْرِيُّ :

(و) حكى ابنُ جنّى (وَضَاضِيُّ) جنّى اوضَاضِيُّ) عباءوا بالهمزة في الجَمْع لَمَّا كانتْ غيرَ مُنقَلِيةٍ بل موجودة في وَضُوْت ووَضِئت فهي وَضِيئةٌ ، في حديث عائشة (۱) ﴿ لَقَلَّمَا كَانَتَ الْبُرَأَةُ وَضِيئةٌ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّها » (و) حكى اللَّحيانيُّ: إِنَّه لَوْضِيءٌ ، في فعل الحَال ، و( مَا هُو بِوَضِيءٌ ) في المُسْتَقْبَلِ ، (أَي بوضيء) بواضِيًّ ) ، في المُسْتَقْبَلِ ، (أَي بوضيء) وقول النابغة :

ه فهُنَّ إضاءٌ صافياتُ الغَلَائلِ (١٠) م
 يجوز أن يكون أراد وضاء ، أى
 حيانٌ نقاء ، فأبتل الهَنْزة من الواو
 المكسورة ، وسيذكر في موضعه .

قال أبو حاتم (وتُوَضَّأْتُ للصلاةِ) وُضُوءًا ، وتَطَهَّرْتُ طُهُورًا [ ويقالَ تَوَضَأْتُ] أَتَوَضَّأُ توضُّوًّا [ووُضوءًا] (٣) من الوَضاءة ، وهي الحُسْنُ ، قال ابن الأنير : وُضُوءُ الصلاة مَعروفٌ، وقد

<sup>(</sup>۱) الذي في الحسان و بل موجودة في وَضُوَّتُ وفي حديث عائدة • . بيجهاء الوضاة الحسن والبعبة يقال وَضُوْت فهني وضيئة .

 <sup>(</sup>۲) ديوان النابغ ٩٩ طبع أوربا ونصه عُلينَ بِكله بُونْ وَأَبْطِنَ كُله أَهُ فَهُنُ ۖ وَضَاءً صَافِياتُ الغلائلِ

رالشاهد أيضا فى اللسان (٣) الزيادة من اللسان والنص فيه

يُرادُ به غَسْلُ بَعْض الأعضاء . وفي الحديث «تَوَضَّوُوا مَمَّا غَيَّرَت النارُ» أَراد به غَسْلَ الأَيدي والأَفْوَاه من الزُّمُومَة ، وقيل : أراد به وُصُّوء الصالاة ، وقيل : معناه نظَفُوا أَبْدَانَكُم من الزُّمُومَة . وعن قتادة : مَنْ غَسَلَ يَدَه فقد تَوضَّا .

(و) لا تَقُلُ: ( تَوَضَّيْتُ) بالياء لله عزر ، قوقال الهمز ، قاله غير واحد . وقال المُصنَّف من قوله ( لُغَنَّة أَو لُثَغَةً ). وتوضَأ وُضُوءًا حَسَناً ، وقد تَوضَأ وَضُوءًا حَسَناً ، وقد تَوضَأ اللَّبُي : ذكر قاسم عن الحَسَ أنه اللَّبُي : ذكر قاسم عن الحَسَ أنه قال يوماً : تَوَضَّيْتُ ، بالياء ، فقيل له : أَتَلْحَنُ يَا أَبا سَعِيد ؟ فقال : إنها لغة أَتَلُم وفيهم نَشْأَتُ .

(والميضاة) بالكسر والقصر، وقد يُمدُّ (:المَوْضِعُ) الذي ( يُتَوَضَّا فِيه ) عن اللحيانُ ، (ومنهُ)، نقله الصاغاني، (و) قال الليثُ : هي ( المطهَرةُ )، بالكسر، التي يُتَوَضَّأُ منها أو فيها، وقد ذكر الشاميُّ في سيرته القصرة

والمَدُّ، نقل عنه شيخُنا .

قلت: وقد جاء ذكرُه في حَدِيث أبي قَنَادَهَ سَحَرَ لَيْلَةَ التَّعْرِيسِ، اجْفَظَ عَلَيْك مِيضَأَتْكَ فَسَيَكُونُ لَها نَبَأً

( والوُضُوءُ ) بالضمِّ ( الفيعلُ ، وبالفَتْح مَاوُّهُ) المُعَدُّ لَهُ، وَهُو مَأْخُوذٌ من كلام أبي الحَسَن الأَخفش حكى عنه ابن منظور (١) في قوله تعالى ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ والحَجَارَةُ ﴾ (٢) فقال: الوَقُودُ، بالفتح: الحَطَبُ، والوُقُود، بالضمِّ: الاتِّقَادُ، وهو الفعْلُ، قال: ومثل ذلك الوَّضُوءُ، هو الماءُ، والوُّضُوءُ هو الفعلُ (وَمصدرُ أَيضاً) مِن تَوَضَّأْت للصلاة ، مثلُ الوَلُوع والقَبُول ، وقيل الوُضُوءُ بالضمُّ المصدرُ وحُكيَ عن أبي عمرو بن العَلاءِ القَبُولُ بِالفَتْحِ مصدرٌ لم أسمع غيره . ثم قال الأخفش (أو) إنهما (لُغَتَان) بمعنَّى واحد كما زُعموا (قَدُّ) يجوز أَن (يُغْنَى بهما المَصْدَرُ، وقَدْ) يجوز أَن (يُعْنَى بهما الماءُ) ، وقيل القَبُول والوَلُوع مفتوحان وهما مصدران شاذًّان ، وما سواهما من

<sup>(</sup>۱) في الأصل و أبو منطور و وهو سهو

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٤ وسورة التعريم ١

المصادر فَمبني على الضم . وفي التهذيب: الوصوء: الماء والطّهور مثله ، قال :ولا يُقال فيهما بضم الواو و[الطّاء] (() ولا يقال ألوضُوء والطّهور ، قال الأصمع : قلت الماء الذي يُتوَصَّأُ به ، قلت : فما الرُضُوء ؟ بالضم ، قال : فما الرُضُوء ؟ بالضم ، قال : سمعت أبا عُبيد يقول : لا يجوز الوضُوء ، إنما هو الوصُوء ، وقال تُعلب : ما الوصُوء ، إنما هو الوصُوء ، وقال تُعلب : ما الوصُوء المصدر ، والوصُوء ، وقال تُعلب : ما الوصُوء المصدر ، والوصُوء : ما الرَضُوء المصدر ، والوصُوء : ما الرَصَوء المصدر ، والوصَوء : ما المَصْوء المصدر ، والوصَوء : ما المَصدر ، والوصَوء : ما المَصدر ، والوصَوء . المصدر ، والوصَوء المصدر ، والوصَوء . المصدر ، والوصَوء المصدر ، والوصَوء . المصدر ، والوصَوء المصدر ، والوصَوء . المحدر ، والوصَوء المصدر ، والوصَوء . والوصَوء .

قلتُ : والفَعُولُ في المصادر بالفتح فليلٌ جِدًّا غيرَ خَسْهَ أَلفاظ فيما سَمِعْتُ ذَكرها ابنُ عُصفور، وَثَعْلَبٌ في الفصيح ، وهي الوَضُوءُ ، والقَبُولُ ، والوَلُوعُ ، والقَبُولُ ، ووزيدَ العَكُوفُ بمعني الغَبَارِ ، والسَّدُوسُ بمعني الغَبَارِ ، والسَّدُوسُ بمعني الغَبَارِ ، والسَّدُوسُ ومن طالع كتابنا كؤثري النَّبع ، نقد ظفرَ بعني النَّبع ، نقد ظفرَ بالمُرَاد .

(١) زيادة من اللــــــــان

(وَتَوضَّأُ الفُلَامُ والجَارِيَةُ : أَذْرَكَا ) أي بلَغَ كُلُّ منهما الاحْتِلاَمَ ، عن أبي عمرو ، وهو مُجازً .

( وَوَاضَأَهُ فَوَضَأَهُ يَضَوُّهُ) أي كوضَع يَضَعُ ، وهومن الشَّوَاذّ ، لِمَا تَقَرَّراً نَا أَفْمَال المُبالَغة كُلَّها كَنصَر ، وشَذَّ خَصَم فَإنه كَضَرب ، كما يأتى ، وبعض الحَلْقيَّات كَهذا على رَأْي الكِسائي وَخُدَه ، قاله شيخُنا ، أي ( فَاخَرَه بِالوَضَاءة ) الحُسْنِ والبَهْجَة ( فَغَلَبَهُ ) فيها .

[] ومما يستدرك عليه:

الوَضِيءُ ، كأمير ، لقبُ عبد الله بن عُشرو بنَصَفْوَان بن وَهْب بن عَمْرو بنَصَفْوَان الجُمَحِيّ ، وأبوالوَضي وعَبَّادُ بن نُسَيْب ، عن أبى بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ ، وأيضا كُنْيَةُ مُحَمَّد بن الوَضِيء بن هلال البَعْلَبكيُّ ، من شُيوخ ابن عَليَّ .

# آه طأا

(وَطِئَهُ) بالكسر ، يَطَوُهُ) وَطَأْ ( : دَاسَهُ ) بِرِجْله ، وَوَطِئْنا العَلَوُّ بالخَيْلِ، أَى دُسْنَاهُم، قال سِيبويهِ : وأما وَطِئِّ يَطَأُ فَمِثْلُ وَرِمَ يَرِمُ ، ولكنهم فَتَحوا يَفْعل وأصلُه الكسر،

كما قالوا: قَرَأَ يَقْرَأُ، وقرأَ بعضُهم ﴿ طُهُ مِما أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ القُرْ آنَ لَتَشْقَى ﴾ (١) بتسكين الهاء ، وقالوا: أراد طا الأرض بقَدَمَيْكَ جَميعاً ، لأَن الني صلى الله عليه وسلم كان يَرْفَع إجدى رجْلَيْه في صَلَاته . قال ابن جني فالهاء على هذا بَدَلُ مِن هَمْزَة طَأْ ، (كَوَطَّأَهُ) مُضَعَّفاً ، قال شيخُنا : التضعيفُ للمبالغة ، وأُغفله الأَكْثَرُ ، ( وتَوَطَّأُهُ ) حكاه الجوهريُّ وابنُ القَّطَّاع، وهذا مما جاء فيه فَعلَ وفَعَّلَ وتَفَعَّلَ . قال الجوهريُّ : ولا يقال تَوَطَّيْتُ ، أي بالياء بدل الهمزة .

( و ) وَطَيَّ ( المَرْأَةَ ) يَطَوُّهَا ( : جَامَعَهَا) قال الجوهريُّ : وَطَلَّتُ الشَّيْءَ برجْلي وَطْأً ، وَوطِّيَّ الرجلُ امرأته يَطأ ، فيهما ، سقطت الواو من يَطَأُ ، كما سقطت من يَسَعُ لتعليهما ، لأَنْ فَعلَ يَفْعَل مما اعتَلَّ فاوُّه لا يكون إِلَّا لازماً فلما جَاءًا من بَيْن أَخُواتهما مُتَعَدِّينِ خُولفَ بهما نظائرُهما . (وَوَطُوَّ، كَكَرُمَ، يَوْطُوُّ) على القياس

(۱) سورة طه ۲،۱

في المضموم ، يقال : وطُؤَت الدَّابَّة وَطْأً (١) .. وَوَطُوْ الموضعُ يَوْطُوُ طَنَّهُ (٢) ووُطُورة و (وَطَاءة ) أي (صار وطيماً)سهلا. ( وَوَ طَّأْتُه تَوْطأَةً ) ، وقد وَطَّأَها الله . والوَطَى مُ مَن كُلُّ شيءٍ: ما سَهُلَ ولَانَ ، وفراشُ وَطَيْءُ : لا يُؤذي جَنْبَ لنَّاثِم . وتَوَطَّأْتُهُ بِقَانَمِي .

( واسْتَوْطَأَهُ ) أي المَرْكَبُ( : وَجَدَهُ وَطَيِئًا بَيِّنُ الوَطَاءَة ) بالفتح ممدود ( والوُطُوءَة ) بالضم ممدود ، وكلاهما مَقيسٌ ( والطُّنَّة ) بالكسر ( والطَّأَة ) بالفتح (كالجعَة والجَعَةِ) وأنشدوا للكُمَيْت :

أغْشَى المَكَارِهَ أَخْيَانًا وَيَحْمَلُنَى منه عَلَى طَأَةً والدُّهْرَأَ ذُو نُوَب (أَي على حَالَةٍ لَيُّنَةً) وهو مَجازٌّ . وقال ابنُ الأَعرانُ : دَأَبَّةٌ وَطَيْءٌ بَيِّنُ

- (١) جاء في السان ووطُو تالدابة وطاعلي مثال فَعَثْلُ وطاءَةً وَطَيْبَةً حَسَنَسَةً ، كما جاء فَيه و دابّة وطيئة بَنِيْنَة الوطاءة والطَّأَةُ بوزن الطُّعَّةُ ]،
- (٢) في الأسل و يوطنو وطأة والتصويب من اللسان و فيه ﴿ وَطُوُّ المُوضِعِ بِالصَّمِيُّوطُوُّ ۗ وَطَاءَةً ووُطُوءَةً وَطَنَّةً } .

الطَّأَةِ، بالفتح، ونَعوذُ باللهِ مِنْ طَنَّةِ اللَّالِيلِ ، ومعناه : مِنْ أَنْ يَطَأَنِي وَبَحْقِرَى، قاله اللَّحْيَانِيُّ .

(وَاوَطَأَهُ) غَيْرَهُ وَاوْطَأَهُ ( فَرَسَهُ) أَى ( حَمَلَهُ عَلَيْه فَوَطِئَهُ ) واُوطَأَتُ فُلاناً دَابَّني حَتَّى وَطِئَها . (وأَوطَأَهُ العَشْوةَ ) بالأَلف واللام ، ( و ) أَوطأَهُ ( عَشْوةً ) من غير اللام يتثليث العَيْنِ فيهما ، أَى (أَرْكَبَهُ عَلَى غَيْرٍ هُدَّى) من الطريق ، يقال : مَنْ أُوطَأَلُكَ عَشْوةً .

(والوَطْأَةُ) مثل ( الضَّغْطَة أَو الأَخْذَة الشَّديدَة).

وَى الأَساس: ومن المجازِ وَطِيَّهُم العَدُوُّ وَطْأَةٌ مُنْكَرَةً . وفي الحديث اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَّ » أَى خُذْهُم أَخْذًا شَديدًا . ووَطِنْنَا العَدُوَّ وَطَأَةً شَديدةً ، وَوَطِمُّهُمْ وَطَأْ تَقِيلاً .

قلت: وكان حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ يَرْوى هذا الحديثَ ( اللّّهُم اشْلُدُ وَطِّبْدَتَكَ على مُضَرَ ،

والوَطْدُ: الإِثْبَاتُ والغَنْزُ فِي الأَرْضِ. وفي الحديث «وإنَّ آخِرَ وَطْأَةً وَطَنَّها اللهُ بوَج ، والمغنى أَن آخِرَ أُخَلَة

وَوَقْعَةِ أَوْقَمَهَا اللهُ بالكُفّارِكانت بِوَجً. والوَطَّء في الأصلِ الدَّوسُ بالقَدَم ، سُمِّيَ به الغَمْزُ (١) والقَتْلُ ، لأَنَّ مَن يَطَأً على الشيء بِرِجْلهِ فقد استقْصَى في هَلاكه وإهانته.

وثُبَّتَ اللهُ وَطْأَتَه . وهو في عَيْش وَطَىءٍ ، وأَحَبُّ وَطَاءَة <sup>(٢)</sup> العَيْش . (و) الوَطْأَةُ : ( مَوْضِعُ القَدَم ، كالمَوْطَإِ) بالفتح شَاذًّ، (والمَوْطَى ) بالكسرِ على القياس، وهذه عن الليث، يقال : هذا مَوْطَيُّ قَدَمكَ ، قال الليث : وكُلُّ شيءٍ يكون الفِعْلُ منه على فَعل يَفْعَلُمثل سَمِعَ يَسْمَعُ فإن المَفْعَلَ منه مَفتوحُ العَيْنِ، إلا ما كان من بنات الواوِ على بِنَاءِ وَطَيَّ يَطَأُ (٣) . قال في المَشُوف: وكأنَّ الليثَ نَظَر إلى أنَّ الأَصْلَ هو الكسر، كما قال سيبويه فيكون كالمَوْعد ، لكن هذا أصلٌ مَرفوضٌ فلا يُعْتَدُّبه ، وإنما يُعتبرُ اللفظ

<sup>(</sup>١) في السان و النهاية : و الغزو ۽

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : « وطأة الميش » و التصويب من أساس
 البلاغة

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « يوطأ » وهو سهو والتصويب من الحييان

المستعملُ ، "فلذلك كان الفَتْـــحُ 'هو القياسُ، انتهى . وفي حديث عبدالله « لا يتَوَضَّأُ منْ مَوْطَا » أي ما يُوطَأُ من الأذَى في الطريق ، أراد أن لا يُعيد (١) ، الوُصوء منه ، لا أنَّهم كانوالا يَعْسلُونه (٢) (وَوَطَأَهُ) بِالتَّحْفِيفِ ( : هَيَّأَهُ وَدَمَّتُهُ) بالتشديد ( وسَهَّلَهُ ) ، الثلاثة عمني ، (كَوَطَّأَهُ فِي الكُلِّ) ، كذا في نُسختنا ، وفي نسخة شيخنا : كَوَاطَأُهُ ، من المُفاعَلَة، ولا تَقُلُ وَطَّيْتُ ، ( فاتَّطأً) أَى نَهَيَّأً، وفي الحديث؛ أنَّ جبريلَ صَلَّى بي العشَاء حين غَابَ الشَّفَقُ واتَّطَأُ العشَاءُ، وهو افْتَعَلِّ منْ وَطَّأْتُه، أراد أنَّ الظلامَ كَمُلَ . وفي الفائق ، حينَ غَابَ الشُّفَقُ وانْتَطَى (٣) العشَاء قال : وهو من قَوْل بني قَيْس : لَمْ يَأْتَط الَجِدَادُ، ومعناه : لم يَأْتُ حينُهُ وقد

(۱) ق المان لانتَوَضَّأ . . . أراد لا نميد . . . أراد الباية لاين الأثير و لا تُتَوَضَّأ . . . أراد لا يعيد . . . .

(٣) في الأصل وايتطي

ائْتَطَى يَأْتَطِي كَأْتَلَى يَأْتَلِي (١) بمعنى المُسَاعَفَةِ والمُوافَقَةِ، وفيه وجه آخر مذكور في لسان العرب (١).

(والوطَاءُ ، ككتَابِ) هو المشهور (و) الوطَاءُ ، ككتَابِ) حُكِيَ (عن الوَطَاءُ مثل (سَجَابِ) حُكِيَ (عن الحَسَانِيُّ) ، نَسِهُ إلَيه خُرُوجًا عن المُهْمَة إذْ أَنكَرَ ، كثيرون ( : خلاف الفطاء) ( والوطاءُ ) بالفتح ( والوطاءُ ) كسحاب (والميطأُ) (٣)على مفعل ، قال غَيْلانُ الرَّبِعِيُّ يَصِيفُ حُلْمَةً .

• أَمْسُواْ فَعَادُوهُنَّ نَحْوَ السِطَا (1) • ( : مَا انْحُفَضَ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ النَّمْوَ مِن اللَّرْضِ بَيْنَ النَّمْوَ فَي بَالكُسر جَمْع نَشَوْ مجركة (والأَشْرَاف) جمع شَرَفٍ ، والمراد بهما

 <sup>(</sup>۲) جاء فی هامش الملبوع و توله لا أنهم كذا بخطه والذی فی البایة لائم و هو الصواب و انتهی و الذی فی البایة و السان و لا أنهم و هو الصواب لا ما قاله المهمش مل الناج المطبوع

<sup>(</sup>۱) كتبت في الأصل ذوقه ايضل بانفل كابيل يأتل ه والفيلة من السان أما في ابن الأثير ووقد أيتُ على يأ تعلى كايشل يأ تلى ه (۲) الوجه الآخر الذي ذكر في اسان الدرب و انه انتخل

<sup>(</sup>٣) الوجه الاعراضي دفري لسان العرب و أنه التعلى من الأطبط لأن العستمة وقب حساب الإبل وهي حيثتات تتط أي عن إلى أر لادعا فيهيل الفيل للطبطأ وحرط الساما و ركفك ذكر مثا الرجه في ان الأفتر

 <sup>(</sup>٣) ضبط القاموس و والوطاء و واللي في السان ووالوطاء والوطاء: ما الخفض من الأرض بين النشاز و الأشراف و الميطاء كذلك
 (1) السان ونيه:

الميطاء ... المعطاء الميطاء المنكاء ،

الأَماكِنُ المرتفِحةُ ، وفي بعض النسخ ضُبط الإشراف بالكسر ، ويقال: هذه أرض مُستُويةٌ (١) لا رِبَاء فيها ولا وطاء ، أى لا صُعودَ فيها ولا انخفاض. (وقَدْ وَطَاها اللهُ تَعَالى ) وفي حديث القَدَر «وَآثَارِ مَوْطُوءَة ، أي مَسْلُوك عليها بما سَبَق به القَدَرُ من خير أو شَر ".

( وَوَاطَأَةُ عِلَى الْأَمْرِ ) مُواطَأَةُ اوَوَطَأَةُ ) ، وَوَطَأَةً ) ، وَوَطَأَةً ( : وَافَقَةُ ، كَتَواطَأَةُ ، وتَوَطَأَةُ ) ، وقَوَطَأَةُ ) ، عليه : تَوافَقُوا ، وقوله تعالى ﴿ لِيُوَاطِنُوا عِلَهُ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ (٢) هو من وَاطَأَتُ . عِنْهُ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ (٢) هو من وَاطَأَتُ . وَوَالْمَتُوافِقُ ، وفي حَدِيثُ وَالْمُتُوافِقُ ، وفي حَدِيثُ لِيلَمَةُ القَدْرِ الْمَرَوافِقُ ، وفي حَدِيثُ لِيلَمَةُ القَدْرِ الْمَرَوافِقُ ، وفي حَدِيثُ لِيلَمَةُ اللهُ وَرَاكُمُ مَقَدُ تَواطَتُ اللهُ منهما وَطِيعً الآخرُ ، وفي الأَساس منهما وَطِيعً الآخرُ ، وفي الأَساس وكُلُ أَخَدٍ يُخْيِرُ بِرسولِ اللهُ صلّى اللهُ سلّى اللهُ اللهُ علَى اللهُ عليه الله على اللهُ عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله على اللهُ عليه الله على اللهُ على الله عل

عليه وسلَّم يِغَيْرِ تَوَاطُوْ (''ونقل شيخُنا عن بعض أهلِ الاشتقاق أن أصْلَ المُواطَّأَةِ أَن يَطَأَ الرَّجُلُ بِرِجْله مَكَان رِجْلِ صَاحِيه ، ثم استُعمِلَ في كلً مُوافقةٍ . انتهى.

قلت : فتكون المُواطَأَةُ على هذا من المَجاز.

وفى لسان العرب: ومن ذلك قولُه تعالى ﴿ إِنَّ نَاشَةً اللَّيْلِ هِي الشُّوطَاءَ ﴾ (١) بالمدّ أَى مُواطَأَةً ، قالَ : وهي المُواتاةُ ، أَى مُواتَأَةُ السَّمعِ والبَصرِ إِيَّاهُ ، وقُي مُواتَأَةُ السَّمعِ والبَصرِ إِيَّاهُ ، التهذيب : قَرَأَ أَبو عمرٍو وابنُ عامِر وطاء ، بكسر الواو وفتح الطاء والمد والهمز ، من المُواطَأَةُ مُو المواققة (٣) وقرأ ابنُ كثير ونافع وعاصم وعصم وحمرة والكسائي : وَطَأَ آبفتع الواوساكنة الطاء ] (١) مقصورة مهموزة ، والأول

 <sup>(</sup>١) أي الأصل و شنوية و والتصويب من الحسان، والسياق يقتضيها

<sup>(</sup>۲) سورة التوية ۳۷

 <sup>(</sup>٣) كذا ولعلها وواطأن عليه وتواطأنا
 (٤) في الأصل و وحقيقته أن و والتصويب من المسان
 النسانة

 <sup>(</sup>١) الذي في الأساس المطبوع وكل أحد يخبر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غير تواطئ

 <sup>(</sup>۲) مورة المزمل ٦ ورواية سفس ( وَطَأً ) أما
 و طاء فهى قراءة أبي عمرو وابن عامر من السبعة والبزيدي والحسن وابن محيسين من القراء الأربة

<sup>(</sup>٣) في النَّسان من المواطأة والموافقة

<sup>(</sup>٤) الزيادة من السان

اختيارُ أبي حاتم ،وروى المُنْذِرِيُّ عن أبي الهَيْنُم أنه اختارها أيضاً .

( والوَطيئةُ ، كَسَفينَة ) قال ابن الأعرابي : هي الحَيْسَةُ ، وفي الصحاح أنها ضَرْبٌ من الطعام ، أو هي (تَمْرٌ يُخْرَجُ نَوَاهُ ويُعْجَنُ بِلَبَنِ، و ) قيل : هي ( الأَقطُ بِالسُّكَّرِ ) . وفي التهذيب : الوَطيئةُ : طَعَامُ للعرب يُتَّاخِّذُ مِنِ النَّمْرِ ، وهو أن يُجْعَل في بُرْمَةٍ ويُصَبُّ عليه الماءُ والسَّمْنُ إن كان، ولا يُخْلَطُ به أَقِطُ ، ثم يُشْرَبُ كَمَا تُشْرَبُ الحَيْسَةُ (١). وقال ابنُ شُمَيْل : الوَطِيئَةُ : مثــلُ الحَيْس ، تَمْرٌ وأقطُّ يُعْجَنان بالسَّمْن. وروى عن الفضَّل: الوَّطيُّةُ: العَصيدةُ الناعمةُ ، فإذا تُخُنَّتْ فهي النَّفيتَةُ ، فإذا زادَتْ قليلاً فهي النَّفيثَةُ فإذا زادَتْ فهي اللَّفيتَةُ ، فإذا تَعَلَّكَتْ فهي العَصيدَةُ ، ( و ) قيل : الوَطيئَّةُ شَيْءُ كالغرَّارَةِ أَو هي ( الغِرَّارَةُ ) يكون (فيها القَديدُ والكَعْكُ ) وغيرُهما ، وفي الحديث ( فأُخْرَجَ إِلَيْنَا ثَلَاثُ أَكُل منْ وَطيئة ، أي ثُلاَث قُرَص من غرَارة . (وَوَاطَأً) الشاعرُ (في الشُّعْرِ ، وَأَوْطَأً

(١) في اللسان و الحسية ، :

فيه ، وأوطأه ) إيطاء (وَوطأ ، وَآطأ ، وآطأ ) على إبدال الألف من الواو ( وأطأ : كرَّر القافية تفظاً ومَعنى) مع الاتحاد في التعريف والتنكير ، فإن اتفق اللفظ واختلف المغى فلبس بإيطه ، وكذا لو اختلف المغى فلبس بإيطه ، وقال الأخفش : الإيطاء : ردُّ كلمة قسد وأخرى على رَجُل ، في قصيدة ، فهذا ويب على رَجُل ، في قصيدة ، فهذا عيب عند العرب ، لا يختلفون فيه ، وقد يقولونه مع ذلك ، قال النابغة : تُقيدُ العَيْر لا يَسْرِى بها السّارِى تُم قال : ثم قال :

والحَصَرِ، وأصله أن يَطأ الإنسانُ في طَرِيقه على أثر وطاء قَبْلَه، فيُعيد الوَطْءَ على ذلك الموضع ، وكذلك إعادة القافية من هذا . وقال أبو عمرو بن العلاء : الإيطاءُ ليس بِتَبْب في الشَّعر عند العرب ، وهو إعادة القافية مرتَّين . ورُويَ عن ابن سلام الجمحي أنه قال : إذا كُثر الإيطاء في قصيدةٍ مَرَّاتٍ فهو عَبْ عندهم .

(والوَطَأَةُ [مُحَرَّحَةُ (١)] كَكَتَبة في جمع كَاتب ( والوَاطِئةُ ) : المَّارَّةُ و ( السَّابِلةُ ) شعّوا بذلك لوَطَنُهم الطَّرِيقَ ، وفي التهذيب : الوَطَأَةُ : هم أَبناءُ السَّبيلِ مِنَ النَّاس ، لأَنهم يَطُوون الأَرْضَ. وفي الحديث أنه قال للخُرَّاصِ «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الأَمْوَالِ في النَّائِية (٣) والوَاطِئةَ ، يقول : استَظْهِرُوا لهم في الخَرْصِ لِمَا يَنُوبُهم استَظْهِرُوا لهم في الخَرْصِ لِمَا يَنُوبُهم وَينزلُ بهم [من] (٣) الضيفان.

(وَاسْتَطَأَ) ، كذا في النسخ والصواب اتَّطَأً (اكافْتَعَلَ) إذا (اسْتَقَامَ وبَلَغَ

وفي الأساس: (و) من المجاز يقال للمضياف: ( رَجُلٌ مُوطَّأُ الأَكْنَاف ، كَمُعْظُّم ) وَوطينُها ، وتقول : فيه وَطَاءَةُ الخُلُقِ وَوَضَاءَةِ الخَلْقِ( :سَهْلِ) الجوانب (دَمثٌ كَرِيمٌ مضْيَافٌ) ينزل به الأَضياف فيَقْريهم ، ورجُلُ وَطِي ، الخُلُق، على المَثَل (أو) رجل(يَتَمَكَّنُ في نَاحِيَتِهِ صَاحِبُهُ ) ، بالرفع فاعل يَتمكَّن ( غَيْرَ مُؤْذًى وَلاَ نَاب بــه مَوْضعُه) كذا في النهاية ، وفي الحديث «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحِبِّكُمْ إِلَى وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجَالسَ يَوْمَ القيامَة ؟ أَحَاسنُكُمْ أَخْلَاقاً ، المُوَطَّوْونَ أَكْنَافاً ، الذين يَأْلَفُونَ ويُؤلِّفُونَ » قال ابنُ الأَثير : هذا مَثَلُ ، وحَقيقتُه من التَّوْطئَّة ، وهي التَّمْهيدُ والتَّذْليل . (و) في حَديث عَمَّارِ أَنَّ رَجُلاً وَشَي

نهَايَتُهُ وَتَهَيَّأً)، مُطاوع وَطَّأَه تَوْطئَةً.

(و) فى حَدِيثُ عَمَارُ أَنْ رَجُلاً وَشَى بِهِ إِلَى عُمَرَ فقال : «اللّهُمَّ إِنْ كَانَ كَانَ كَانَ عَلَى فَاجْتُلهُ مُوطًا اللّهُمَّ إِنْ كَانَ رَجُلاً وَشَى كَذَبَ عَلَى فَاجْتُلهُ مُوطًا اللّقِبِ » يقال رجُل ( مُوطًا اللّقب ) أَى ( سُلْطَانُ يَتَّبَعُ ويُوطًا عَقِبُهُ ) (١٠ أَى كثير اللّقباع ، دَعَا عليه بأن يكون سُلْطانا

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس

 <sup>(</sup>۲) و المطبوع و النابة و و و سهو . و التصویب ش
 اقسان و النابة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من النهاية واللسان (٤) في القاموس المُشَطَأُ

<sup>(</sup>١) في القاموس : وتوطأ عقبه

أو مُقدَّماً فيتْبَعَهُ الناسُ ولَمشون وراءه. (و) في الحديث أنَّ رعاء الإبلِ ورعاء الناسُ وعاء الإبلِ ورعاء الغنَّم تفاخرُواعنده (أو طَوَوهُمُّ) برعاء الإبل ، أي غَلَبُوم ، وقهروهم بالحجَّة ، وأصله أنَّ مَنْ صَارَعْتَه أو اللهي (جَعَلُوهم يُوطُونَ أَوْطَأْتُه عَيْرك. وله حديث على "كُنْتُ أَطَأُ ذِكْرَه» وله عَنْدَ أَطَابُهُ أَنْ أَعْدَ أَوْلَا فَقَابَةً أَنْ أَعْدَ أَوْلَا فَقَلَى الإِخْفَاء والسَّنْرِ.

(و) قيل (الواطئة : شَفَاطَةُ النَّمْرِ)، هي (فاعلة عمني مَفْعُولة ، لأنها) تَقَعُ وَلَا وَطَلَّمُ الْمَعْلَمَ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( وَهُمْ ) أي بنو فلان ( يَطُوُهُمُ الطَّرِيقَ) أي أبد والمعنى ( يَنْزِلُونَ بِعُرْبِهِ فَيَطُوهُمُ أَهُلُهُ ) حكاه سيبويه ، فهو من المجاز المُرْسَل ، وقال ابن جنى : فيه من السَّعَة إخبارك عمّا لا يَصِحُ وطُوه ، فنقولُ قياسًا

على هذا: أَحَذْنَا على الطريق الواطئ لبنى فُلان . ومرَرْنَا بقوم مَوْطُونينَ بالطَّريقِ ، ويا طَرِيقُ طَأَ بِنَا بَى فُلان أَى أَدُّنَا إِلِيهِم، قال: ووجهُ التشبيه إخبارُك [عن الطريق] (١) مَا تُخْبِرُ به عن سالسكيه ، فشبَّهته بهم ، إذ كان (١) المُؤَدِّيَ له ، فكأنَّه هم ، وأما التوكيد فَلْأَنْكَ إِذَا أَخِبِرْتَ عِنْهُ بِوَطُّنَّهُ إِيَّاهُمْ كان أَبْلُغَ من وَطْء سَالْكِيه لهم ، وذلك أَنَّ الطريق مُقيمٌ مُلازِمٌ ، وأفعالُه مُقيمةٌ معه ، وثايِتَةٌ بِثَباته ، وليس كذلك أهلُ الطريق ، لأنهم قد يَخْضُرُونَ فيه ، وقد يَغيبونَ عنه ، وأفعالهم أيضا حاضرة وقتا ،وغائبة آخَرَ ، فأَيْنَ هذا ممَّا أفعالُه ثابتةً مُسْتَمرَّة ؟ ولمَّا كان هذا كلاماً كان الغَرَضُ فيه المَدْحَ والثناءَ اختارُوا له أَقْوَى اللفظين ، لأنه يُفيد أَقْوَى المَعْنَيْنِ ، كذا في اللسان.

قال أَبوزَيْدِ : اِيتَطَأَ الشَّهْرُ ، بوزن اِيتَطَعَ ، وذلك قبل النَّصْفِ بيوم وبَعْدَه بيوم .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان ومنه أخذ

<sup>(</sup>٢) في الأصل و أنه كان و والتصويب من السان

والمُوَطَّأُ: كِتابُ الإمامِ مَالِكِ إمامِ دارِ الهِجْرَة، رضى الله عنه، وأُصله الهمز.

### [وكأ] ه

(تُوَكَّأَ عَلَيْه) أى الشيء( :تَحَمَّلَ واعْتَمَدَ) وهو مُتَوكِّيُّ، (كَأُوكُأً)، وهذه عن نوادر أبي عُبِيدة.

(و) تُوكَّأَت (الناقَةُ: أَخَلَهاالطَّلْقُ فَصَرِخَتْ)، وقال الليث: تَصَلَّقَتْ عند مَخَاضها.

(والتَّكَأَةُ ، كَهُمَزَة : المَصَا) يُتَّكَأُ عليها في المَشْي ، (و) في الصحاح : (مَا يُتَكَأُ عَلَيْهِ) ولو غيرُ عَصاً ، كَسَيْفِ أو قَوْس ، يقال : هو يَتَوَكَّأُ على عصاً . وَنَتَّكِيُ مُ

وعن أي زيد : أَتْكَأْتُ الرجُلَ إِنكاءً ، إذا وَسَدَّتُه حَى يَتْكِيُّ . وفي الحديث « هذا الأبيضُ المُتَكِيُّ المُرتَفِقُ » يُرِيدُ الجالِسَ المُتَمكِّنَ (١) في جُلُوسه ، وفي الحديث «التُكَأَةُ مِن النَّمَةَ » (و) التُكَأَةُ مَن النَّمَةَ » (و) التُكاَةُ ، كهمزة أيضاً (: الرَّجُلُ الكَثيرُ الاتْكَاء ) والتاء بذل

(۱) فى الأصل ، المتكن ، والتصويب من السان (وكأ) والنهاية (تكأ)

من الواو ؛ وبابها هذا الباب ، كما قالوا : تُرَاثُ وأَصلُه وُرَاث .

فالوا : براك واصله ورات . روات واصله ورات . (وَأُوكَأُهُ) إِيكَاءً ( : نَصَبَ لَهُمَّكَأً ) وَأَكَأَهُ : إِذَا حَمَلَهُ على الاتّكاء وقُرِئً ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ﴾ (أ) قال الزجَّاج : هو ما يُتَكَأَّ عليه لطعام أو شَراب أو حَدِيث . وقال المفسِّرون : أي طَعَامًا ، وهو مَجازٌ ، ومنه اتّكَأْنَا عند ، زيد أي طعمنا ، وقال الأخفش : مُتَّكَأٌ هو في معنى مَجْلس .

(و) في الأساس: ومن المجاز (ضَربَهُ فَاتَكَأَهُ) وطَعَنه فَاتْكَأَهُ (كَأَخْرَجَهُ) على فَاتْكَأَهُ (كَأَخْرَجَهُ) على أَفْتَكَةً أَي ( أَلْقَاهُ عَلَى هَيْنَةً المَثْكِئُ ) وَإِنماقِيلُ أَو أَتْكَأَهُ: أَلْقَاهُ (على جَانبَه الأَيْسَر). (وأَنْكَأَ : جَعَلَ له مُتَكَأً ) وإنماقيل للطعام مُتَكَأً ، لأَن القوم إذا قعدوا على الطعام اتكؤوا، وقد نُهِيت هذه الأُمَّةُ الطعام اتكؤوا، وقد نُهِيت هذه الأُمَّةُ عن ذلك (و) من ذلك (قرله صلى اللهُ عليه وسلَّم) "آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ العَبْدُ، وفي حديث آخر: ( وأمًا أَنَ فَلَا كُلُ العَبْدُ، مُتَكِنًا ، أي جالِساً عَلى هَيْنة المُتَمَكِّن مُتَكِنًا ، أي جالِساً عَلى هَيْنة المُتَمَكِّن المُتَمَكِّن المُتَمَكِّن المُتَرَبِّعِي

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۳۱

المُسْتَدْعِية لِكَثْرَة الأَكْلِ) ، لأَن السَوَى المُسْتَخَعَ فَى العربية كُلُّ مَن استوَى قاعدًا على وطاء مُتمكناً (بَلْ) معنى الحديث كما قال ابن الأثير (كان جُلُوسُهُ لِلأَكْلِ مُقْمِياً مُسْوِقْوَلَ اللقيام الاستكثار منه (وليس البُرادُ) منه أي في الحديث (المَيْلُ إلى شِقَّ) مُعْتَمِدًا في الحديث (المَيْلُ إلى شِقَّ) مُعْتَمِدًا الاستكثار منه (وليس البُرادُ) منه أي عليه (كما يَظُنُّهُ عَوَامٌ الطَّلَبَةِ) ومن حمل عليه (كما يَظُنُّهُ عَوَامٌ الطَّلَبَةِ) ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين (١) في متجارى الطَّعام سَهَلاً ، وإنه لا يُسِيغُهُ في مَجارى الطَّعام سَهَلاً ، ولا يُسِيغُهُ مَنْ ورباً المَاتِّدِينَ الهُ

نینا، وربما تادی به . [] ومما یستدرك علیه :

واكماً مُواكماًةً وَوِكَاءً إِذَا تَحَامَلَ عَلَى يَكَيْهُ ورَفَعهما ومَدَّهُما في الدُّعاءِ .ورَجُلُّ تُكَاةً ، كَهُمَزَة : ثَقيلٌ (")

[ و م أ ] \*

( وَمَأَ إِلَيْهِ ، كُوضَغُ) يَمَأُ وَمُأً ( : أَشَارَ كَأُوْمَأً ، و وَمَّأً) الأَخيرة عن الفَرَّاءِ ، أنشد القَنَانِيُّ :

فَقُلْنَا السَّلَامُ فَاتَقَتْ مِنْ أَمِيرِهَا فَمَاكَانَ إِلاَّ وَنُوْهَا بِالْحَوَاجِبِ(١) قال اللبثُ : الإعاءُ : أن تُومِئَ بِرأْسِهُ أَو بِيكِكُ كِما يُومِئُ المَرِيضُ بِرأْسِهُ للرُّكُوعِ والسُّجود، وقد تقول العرب: أَوْمَا بِرأْسِهِ أَى قال: لا، قال ذُو الرَّمَة:

قِيَاماً تَذُبُّ البَقَّ عَنْ نُخَرَاتِهَا بِيَاماً تَذُبُ البَقَّ عَنْ نُخَرَاتِها بِيَامَاءِ الرَّوْسِ الْمَوَانعِ (٢)

وأنشد الأَخْفَشُ في كتابه الموسوم بالقوافي :

إِذَا قَلَّ مَالُ المَرْءَ قَلَّ صَدِيقُهُ وَأَوْمَتْ إِلَيْهِ بِالْمُبُوبِ الْأَصَابِعُ (٣) أَراد أَوْمَأَتْ ، فَخَفَّف تَخْفِيفَ إِنْدَالِ (وتقدَّم) الكِلامُ (فِي وَبِأً) والفرق بين الإيباء والإيباء، وتقدَّم ما يتعلَّق بهما .

(و) يقال: وَقَع فِي وَامِنَّةً (الوامِنَّةُ: الدَّاهِيَةُ) قال ابنُ سِيدُه أُرَاهُ أَسْمًا ، لأَنه

 <sup>(</sup>۱) لي الاصل و و من جملة سنى الاتكاء و تأويله على مذهب ... و والتصويب من السان (وكأ) و النهاية (تكأ)

 <sup>(</sup>٢) فى الأساس: ويقال إنه لَـتُكَأَة قنقيل الذي لا يراح به.

<sup>(</sup>١) السان و الصحاح

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۱۳ وق الأصل و تذبّ المبوّ ، و في الديوانو صياماً تذب البقّ ، و في الدان تباما تذب البقّ وانظرمادة (نهز)

 <sup>(</sup>٣) السان ومجموعة المبانى ١٢٨ بدون نسبة فيهما أيضاً.
 وفي مجموعة المعانى ووأهوت إليه و

لم يُسْمَع له فِعْلٌ ، (وَذَهَبَ تَوْبِي فَما أَدْرِي مَنْ أَخَذَه ، كَذَا حَكَاه يَعقوبُ أَدْرِي مَنْ أَخَذَه ، كَذَا حَكَاه يَعقوبُ فَي الجَعْد ولمْ يُفَسَّره ، قال ابن سيدَه : وعندى أَنَّ معناه ما كانت (دَاهِيَته التي دَهَبَتْ به) ، ويقال أيضاً : ما أَدْرِي مَنْ أَلْماً عَلَيْهِ . وقد تقدم في ل م أَ قال ابن المُكرَّم : وهذا [قدا يُتَكَلَّمُ [به] بغير حَرْف جَعْد (۱)

(و) فلأنَّ (يُوامِيُّ فُلَاناً ، ويُوانِهُ )

إمَّا أَنهما ( لُغنَانَ ) عن الفراء ( أو
مَمْلُوبَةٌ ) ، نُقِلَ مَن تَذْكِرَةِ أَنِي عَلِيٍّ
الفارسيِّ واختاره ابنُجِنِّي وأنشد ابنشُميْل:

ه فَأَنَا الغَدَاةَ مُوامِنِّ ... \* (١) هَا النَّضْرُ : زَعَمَ أَبو الخَطَّاب أَي

مُعَايِنُه . (فصل إلهاء) مع الهمزة [هأ هأ] •

الهَأْهَاءُ (٣): دُعَاءُ الإِبِل إِلَى العَلَفِ،

وهو زَجْرُ الكَلْبِ وإشْلَاوُهُ ، وهوالضَّحِكُ العالِي ، يقال ( هَأَهَا بِالإبِلِ هِنْهَا َ ) بالكسر والمَدِّ ، ( وهَأَهَا َ ) الأَخيرةُ نادِرةٌ ( : دَعَاهَا لِلْعَلَفِ فقال : هِيُّ هِيُّ ، أَو ) هَأْهَأَ إِذَا (زَجَرَها فقال : هَأُهَأً ) وجَأْجُأْتُ بالإبل : دَعَوْتُها للشُّرْبِ ، (والائِمُ الهِيءُ ، بالكَسْرِ ) والجيءُ ، وأنشد لمُعاذبن هَرًا ء () :

(و) هَأْهَأَ ( الرجُلُ) إذا ( قَهْقَهَ ) وأَكْثُنَ الهَدَّ، وأُنشد :

 <sup>(</sup>١) الزيادة من اللسان. وهذا المنسوب لابن المكرم أى صاحب اللسان إنما تقله صاحب اللسان تتمة لكسلام ابن سيده

 <sup>(</sup>۲) اللسان وصدره فیه ناقص ورجح بهامشه « تــــد [ کنت ] أحذر ما أرى »

 <sup>(</sup>٣) أن الأصل و المأ هأ و التصويب من اللسان ومنه النقل

 <sup>(1)</sup> كذا أيضا في اللسان في منه المادة معاذ بزهراء . . وقد تقدم في مادة جأجاً وجياً و الشاهد أيضا في الصحاح و المقايس ج ٦ ص ٤ و منسوب و لمعاذ الحراء »

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان فى جامع المعيانى

( ومَضَى منَ اللَّيْل ) ، أو النهار ، كما يرشد إليه ما بعده (هَتْءُ) بالفتح (ويُكْسَرُ)، كلاهما عن ابن السكّيت، والفتحُ حكاه اللحيانيُّ أيضاً (وهتي ع) كأُمير (وهَتيُّ) (١) بلا همز ،كلاهما عن اللحياني (وهتَاءً) ككتاب (وَهيتَامً) (١) كَدِرْهُم ( وهِيتَاءً) كَسِيرَاف ( وَهَتْأَةٌ ) كَهَدْأَة ، حكاه أبوالهيثم أي (وَقْتُ) قال ابنُ السِّكِّيت: ذهب هنَّ من اللَّيْل ، وما بَقيَ إلَّا هناءً . وما يقي [من] (٣) غنمهم إلاَّ هِتْ مُ ، وهو أَقَلُّ من الذَّاهبَة . (والهَتَأُ ، مُحَرَّكَةً ، والهُتُوءُ ) مضمومٌ ممدودٌ (: الشَّقُّ والخَرْقُ)، عن الفَرَّاء ، يقال : في المَزَّادَة هُتُه عُر ( وَهَتَى ۚ ، كَفَرَحَ : انْحَنَّى) مثل هَدئَ ، من نَحْو هَرَم أَو عَلَّة . (و) منه (الأَهْتَأُ) وهو (الأَحْدَبُ) وزناً ومعنَّى كالأَهْدَا .

(۱) «هي" » بلا هنز لم ترد في القاموس

أَهَأُهُما عِنْدَ زَادِ القَرْمِ ضِحْكُهُمُ وَأَنْتُمُ كُشُفٌ عِنْدَ اللَّقَا نُحُورُ (١) الأَلْفُ قَبْلَ الهاءِ للاستفهام مُسْتَنْكِرٌ، (فهو هَأْهَأَ ) مقصورٌ، كَجَعْفُر (وهَأْهَاءً) كَوَسُواس (:ضَحَّاكُ) ، وجَارِيةً مَأْمَاةً مقصورٌ، أَى ضَحَّاكُمُ ، قاله اللَّحيانُ، وأنشد:

يَارُبَّ بَيْضَاءَ مِنَ العَوَاسِـــج مُأْمُأَةً ذَاتِ جَبِينِ سَارِجِ (٣) [ هب أ ] .

(الهَبْءُ: حَيَّ مِن العَرَبِ) لَقُله!بنُ دُرَيْد وغيرُه، وسيأْتي له في اَلعتل أَيضاً [ هـت أ] ه

(هَتَأَهُ) بالعَصا ونحوِهَا (كَمَنَعَه) هَتْأً (: ضَرَبَهُ) بها .

(وَتَهَنَّأَ) الثوبُ، إذا (تَقَطَّعُ وَبِلِي) مثل تَهَمَّأً، بالميم، وَتَفَسَّأً، وكُلُّ مَذَكُورٌ في مَوْضعه .

 <sup>(</sup>۲) بهاش القاموس روايةعن نسخة أخرى «و و هـتـــــــأ »
 أى بتقديم التاء على الياء

 <sup>(</sup>٣) زيادة من السان وكذلك أشير في هامش المطبوع أنها
 في التكملة , وذلك صحيح

 <sup>(</sup>١) اللمان و جماشه: هذا البيت أورده ابن نسيده في المبتل و أها أها . عند الوقي »
 (٢) اللمان و التكملة و جماش المطبوع : قوله أيا رب النز

ائده المدن في أنكلة يا رُبُّ بيضاء من العواسيلج ليُسَّة المسُّ عَسَل المُمَّالِلِّ مَ هَاهَاةً ذات جَبَيْسُسُ سَسَارِجِ

[هجأ] ه

(هَجَأَ جُوعُه ،كَمنَع ، هَجَأً وهُجُوءًا) أى (سَكَنَ وَذَهَبَ) وهَجَأً عَرْنِي يهُجًأً هَجًأً : سَكَنَ وذَهَبَ وانْقَطَع . (و) هَجًأً (الطَّعَامَ : أَكَلَهُ) ،عن أبي عمرو، (و) هَجَأً (بَطْنَهُ) يَهْجُوُهُ هُجُأً (: مَلَأَهُ . و) هَجَأً ( الإيلَ ) والفَننَم (: كَفَّهَا لِنَرْعَي ) ، عن الأَصمعيّ (كَاهُحًأُها) رُباعيًا .

( وهَجِئُ ) الرجل ( كَفَرِحَ : الْنَهَىٰ جُوعُه) .

(وأَهْجَأً) الطعامُ غَرْتُه أَى (جُوعَه) إهْجَاءً: سَكَّنَه و (أَذْهَبَهُ) وقطعه، قال: فَأَخْرَاهُمُ رَبِّى وَدَلَّ عَلَيْهِ ــــــمُ

وَأَطْعَمَهُم مِنْ مَطْعَم عَيْرِ مُهْجِيْ (1) (و) أَهْجَأ (حَقَّهُ) وَأَهْجَأهُ ، يُهمز ولا يُهمز (: أَدَّاهُ إليه . و) أَهْجَأ (الشَّيْء: أَطْعَمَهُ) إيَّاه ، عن أبي عمرو: (والهَجَأْ مُحَرَّكَةٌ) قال أبو العَبَّاس: يُقْصَر ويُهْبَز، وهو(:كُلُّ مَا كُنْتَ فيه فَانْقَطَعَ عَنْكَ) ومنه قولُ بَشًار

وقَصَرَه ولم يَهْمَزْه ، والأصلُ الهَمْزُ : وَقَضَيْتُ مِنْ وَرَقِ الشَّبابِ هَجَا مِنْ كُلِّ أَحْوَزَ رَاجِحٍ فَصَبُهُ (١) (والهُجَأَةُ ، كَهُمَزَة : الأَّحْمَقُ ) من الرجال والنساء .

والهجاء، ممدود : تَهجِئُهُ الحُرُوف. ( وَتُهجَّأُ الحَرْفَ ) بَهمزٍ ، مثل ( تَهَجَّهُ) بتبديل.

[مدأ] ه

( هَدَأَ ، كَمَنَع ) يَهْدَأُ ( هَدُءًا وهُدُوءًا : سَكَنَ ) يكون في الحَرَكَةِ والصَّوْتِ

وغيرهما، قال ابنُ هَرْمَةَ :

لَيْتَ السَّبَاعَ لَنَا كَانَتْ مُجَاوِرَةً

وأَنَّنَا لا نَرَى مَنْ أَنْرَى أَحَـدَا

إِنَّ السَّبَاعَ لَتَهْدَى عَنْ فَرَائِسهَا

والنَّاسُ لَيْسَ بِهَادِ شَرَّهُمْ أَبَدَا(۱)

أَرَادَ: لَتَهْدَأُ، وبِهَادِ شَرَّهُمْ أَبَدَا (۱)

أَرَادَ: لَتَهْدَأُ، وبِهَادِيَّ، فأبدَلَ الهمزة إبْدَالاً صحيحاً، وذلك أنه جَعَلَها ياء،

فألحق هَادِئا بِرَام وسام، وهذا عند

سيبويه إنما يُوْخَدُسَمَاعاً ولوخَقَهَهاتَخْفيفاً

قياسِيا لجعلها بَيْنَ بَيْنَ، فكان ذلك

 <sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة والعباب ولا يوجد في ديوان بشار
 ابن برد ضمن القصية الى على وزنه

<sup>(</sup>۲) اقسان

جَعَلَ القَيْنُ عَلَى الدَّفَّ الإبَرْ (١) بفتح الم ، نصباً على الظرف (أي حينَ) سَكَن الناسُ . وقد (هَدَأَ اللَّمْلُ) عن سيبويه ، وأتانا ( و) قد هَدَأَت ( الرِّجْلُ ) أَي بعد مَا سَكَنَ الناسُ باللَّيْل، وأَنانَا بعد مَا هَدَأَت الرِّجْلُ والعَيْنُ ، أَى سَكَنَتْ وَسَكَنَ الناسُ باللَّيْل، وأَتانَا وقد هَدَأَت العُيُونُ ، وأتانا هُدُوءًا، إذا جاء بعد نَوْمَة ، وبعد ما هَدَأَ الناسُ، أَى ناموا، وهُو مجازً (أَو الهَدْءُ) بالفتح من (أُوَّل اللَّيْل إلى ثُلُثه) وذلك ابتداءُ سُكُونه ، وفي حَديث سَوَادِ بنِ قَارِبِ اجَاءَني بَعْدَ هَدْ، من الليل ، أي بَعْدَ طائفة ذهبَتْ منه . (و) قال أبوالهَيْثُم: يقال: نَظَرْت إلى هَدُّته ، بالهمز ، هو( السِّيرَةُ ، كالهَدِّي ) بالياء، وإنما أَسْقَطُوا الهمزة فجعَلُوا مكانها الياء، وأَصْلُهَا الهمزُ، من هَدَأ يَهْدَأُ إذا سَكَنَ ، وبقال : (١) اللمان والصحاح والأساس والتكملة وإصلاح المنطق ١٧٦ وتهذيب إصلاح المنطق ٢ /١٠٠٠ وفي السان و كأنى مُهدّ أ ، ثم ذكر الرواية التي في الأصل،

عدًا وفي الأصل وعلى الدفء ،

يَكْسُرُ البَيْتَ، والكَسْرُ لا يجوز، وإنما يَجوز الزِّحافُ . والأشمُ الهَدْأَةُ، عن اللَّحيانيِّ . (و أَهْدَأْتُه ) : سَكَّنْتُه . ومن المجاز : أَهْدَأْتُ النَّوْبَ : أَبْلَيْتُه ، كذا في الأساس. وهَدَأُ عَنْهُ :سَكَنَ (و)هَدَأَ(بالمَكَان : أَقَامَ) فَسَكُن ، وتَسَاقَطُوا إِلَى يُلَد كَذَا فَهَدُووا، أَى أَقَامُوا، وهو مجازٌّ. (و) هَدَأَ (فُلانٌ) يَهْدَأُ هُدُوءًا ( : مَاتَ) وَفِي حَدَيثُ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتُ لأَى طَلْحَةَ عن ابْنها ﴿ هُوَ أَهْدَأُ مَمَّا كَانَ ، أَى أَسْكَنُ ، كَنَتْ بِذَلْكُ عِن المَوْت ، تَطْبِيباً لقَلْب أبيه . ( وَلاَ أَهْدَأَهُ اللهُ ) أَى (لاَ أَسْكَنَ عَنَاءِهُ) (١) تعبه (ونَصَبَهُ). (وأَتَانَا) ولو قال: أَتَّى ، كَانَأُخْصَرَ (بَعْدَ هُدُءٍ) بِالضِّم (مِنَ اللَّيْلِ) أُوالعَيْن (وهَدْءِ) بالفتح (وهَدْأَةِ) كَتُمْرَة ( وَمَهْدَا ۚ ) كَمَسْكُن ( وَهَدِيءٍ ) كَأْمِيرٍ (وهُدُوءِ) فُعُول، أَى يَعْدَ هَزِيلِعِ مِنَ الليْل ، ويكون هذا الأَخيرُ مَصْدَرًا وجَمْعاً ، ويُرْوَى بَيْتُ عَدىً بن زَيْدٍ :

<sup>(</sup>۱) ئى القاموس د عناه ۽

مَرْرُتُ برجلٍ هَدْنِكَ مِنْ رَجُلٍ، عن الزَّجَّاجِيّ، والمعروفَ هَدَّك مِنْ رَجُل، وقد يأْتي .

( و ) الهَدْأَةُ ، ( بِهَاء : ع بَيْنَ الطَّائِف وَمَكَّةَ ) سُتل أَهْلُهَا : لِمَ سُمَّتُ مَدْأَةً ؟ فقالوا : لأَنَّ المَطَر يُصِيبُها بَعْدَ هَدْأَةً من الليل ، (و: ق يُصِيبُها مَرِّ الظَّهْرَانُ و) يقال في النسبة إليهما ( هو هَدَوِيُّ )، شاذٌ ( عَلى غَيْرٍ قَيَاسٍ ) من وَجْهَيْنِ: أحدهما تَحْرِيكُ اللّهزة واوًا.

( ومَا لَهُ هِدْأَةُ لَيْلَةَ ، بالكسرِ) عن اللحياني ، ولم يُفَسَّرُه قَال ابنُ سِيدَه : وعندى أنَّ معناه (قُوتُها) أي ما يَقُوتُه ويُسكِّنُ جُوعَه أو سَهَرَهُ أو هَمَّهُ.

(وهَدِئُ ، كَفَرِحٌ ) هَدَأُ (فَهُوَ أَهْدَأُ : جَنِيُّ ) بَالجِمِ ، أَى انْحَنَى ، يقال : مَنْكِبُ أَهْدُأُ (وأَهْدَأُهُ الكِبَرُ ) أُوالضَّرْبُ . (والهَدَأُ ، مُحَرَّكَةٌ : صِغْرُ السَّنَامِ ) يَشْتَرِى الإِبلَ (مِنْ كَثْرُةِ الحَمْلِ ) وهو دون الجَبَبِ (ا) (و) الهَدَأُةُ (، بِهَاء:

ضَرْبٌ من العَدْوِ ) نقله الصاغاني (والأَهْدَأُ) من المَنَاكِبِ (: المَنْكِبُ) الني ( دَرِمَ [ أُعْلَاهُ] ( أَ) كَفَرِح: اَمْنَكُلُ شَحْماً ولَحْماً (وَاسْتَرْخَى حَمْلُه) ، كذا في النَّسخ ، وفي بعض حَبْلُه ، ( وقَد أَهْدَأَهُ الله ) .

والهُدَّاءَةُ،كُرُمَّانَة : الفَرَسُ الضامِرُ)، قيل : (خَاصُّ بالذُّكُورِ)، هو الذي نقله الجُمهور ، وقيل : عَامٌّ ، صرح به جَماعةٌ ، قاله شيخُنا .

(و) يقال (تركته على مُهندنته) أى على (حاله) كذا في النسخ، وفي بعضها حالته ( التي كان عَلَيْها ، تَصْغِيرُ المَهْذَأَة) نقله الجوهري عن الأصمعي، وسيأتى في المعتل له أيضاً، وذكر هناك أنه لا مُكبَّر لها.

والأَهْدَأُ من الرِّجالِ: أَخْلَبُ، بَيِّنُ الهَدَإِ، قال الراجِزُ في صِفَةِ الرَّاعِي: هأَهْدَأُ يَمُشْيَى مِشْيَةَ الظَّلِسِمِ (٢). وروى الأَزْهريُّ عن الليثِ وغيرِه: الهَدَأُ مَصِدَرُ الأَهْدَأُ ، رَجِلٌ أَهْدَأً ،

 <sup>(</sup>۱) ق الأصل « الحنب » والتصويب من السان وانظر مادة ( جبب) فهى الخاصة بالسنام أما الحنب فهـــو احديداب واعوجاج

<sup>(</sup>١) زيادة في القاموس

 <sup>(</sup>٣) اللسانوالصحاح والجمهرة: ٢٤١٢٠٢٢٢٢٢٠٠وقبله
 حكوزها من برق الغميسيم
 وانظر المفصص ١٦: ١١ ومادة حوز

وجعلَه غَيْرهُ في الرِّواية مَصْدَرًا . [ هـ ذأ ] .

(هَذَأَهُ) بالسيف وغيره (كَمَنْمَهُ) يَهْذُوهُ هَذَأَ ( عَطَعَهُ قَطْعاً أَوْحَى)أَشْرَع (مِنَ الهَدُ المُضَعَّف، وسيف هَذَاءُ وهذا ( أَى قاطع ( و ) هَذَا ( العَدُو : أَى أَهْلَكُهُم ، هكذا رواه ابنُ هاني عن أبي زيد، هكذا رواه ابنُ هاني عن أبي زيد، وفي بعض النسخ : أبادَهم ، بالذال ، أي أفلاناً ) بلسانه أي أفناهم ( و ) هَذَا ( فُلاناً ) بلسانه هذا : آذاه ، و ( : أَسْمَهُ مَا يَكُمَو ) نقله الصاغاني ( و ) هَذَا ت ( الإبل : تَسَاقَطَتْ ) .

(وهَذِئَ مِنَ البَّرْدِ ، بالكَسْرِ ) أَى (هَلَكَ) ، مثل هَرئً .

وهَذَأَ الكَلاَم إِذَا أَكُثْرُ مِنْهُ فِي خَطَلٍ. (وتَهَذَّأَتِ القُرْحَةُ) تَهَذُّوًا، وتَدَيَّأَتُ

تَذَيُّوُّا ( : فَسَدَتْ وتَقَطَّعَتْ).

(وهَذَأْتُ اللَّحْمَ بِالسَّكِّيْنِهَذَأَ ، إذا إذا قَطَعْتَه به

والهَذَّأَةُ، بالفتح: المِسْحَاةُ)، نقله الصغاني . وامرأة هَدْآء، وذلك أن يكون مَنْكِبُه مُنْخَفِضاً مُستوياً، أو يكون ماثلاً نحو الصَّدَر غير مُنْتَصب، يقالُ مَنْكَبُ أَهْدَأُ و [قال الأصمعياً (") رجُلُ أَهْدَأً: إذا كان فيه انْحناء . كذا صَرَّح به ابنُ منظور وغيرُه . (والهَدْآء) من النَّوقِ( نَاقَةً هَدِئَ)

(والهدُّآءُ) من النوق( أَنَاقَةَ هَدِئُّ ) أَى جَنِيَّ (٢) ( سَنَامُها مِن الحِمْلِ ) ولَطَأَ عَلِيه وَبَرُهُ ولم يُخْرِّخٌ (٣)

[] ومما يستدرك عليه :

هَدَأْتُ الصَّبِيَّ (اللهِ بَعَلْتَ تَضْرِبُ عليه بِكَفَّكُ وتُسَكِّنُهُ لِينَامَ. تَضْرِبُ عليه بِكَفَّكُ وتُسَكِّنُهُ لِينَامَ. وأَهْدَأْتُهُ إِهْدَاتُ إِهْ صَبِيَّهَا ، إِهْ قَارَبَتْهُ أَهْدَأَتِ الرَّأَةُ صَبِيَّهَا ، إِهْ قَارَبَتْهُ وَصَكَنْتُهُ لِينَامَ ، فهو مُهْدَأ وروى عن ابنِ الأَعراقِ أَن المُهْدَأ في بيتِ عَدِي ابنِ الأَعراقِ أَن المُهْدَأ في بيتِ عَدِي ابنِ الأَعراقِ أَن المُهْدَأ في ليتِ عَدِي ابن زَيْدِ (۱) هو الصَّبِيُّ المُعَلِّلُ لِينَامَ ، ابن زَيْدِ (۱) هو الصَّبِيُّ المُعَلِّلُ لِينَامَ ،

(١) زيادة من السان وفيه النص وعنه أخذ

 (۲) ق الأصل ه حتى و والتصويب عاسيني
 (۳) كذا في الأصل ه لم يجرع و في المسسان
 د ولم يحبر ع و دليله الصواب إذا أريد الوصف الدير ويجزع من توقيله ه جزع الشيرة شريها ليحت ورقها و دراده شالم يتسان إلور

(٤) في السّان وأهدّ أثّ الصبيّ ؛ منا ولم ثر دوماً، معدية رلم تذكر وهدّ أي في المادة وكل ما ورد فها عنديا وأمداً، إمداءً ،

(٥) بیت مدی بن زید نقدم و شنز جنبی کان مَهَاد َ أَ "، وهذه روایة فیه و کان مُهَاد أَ ،

 <sup>(</sup>١) و وهذأ ما النائية لم تروق السائر للها و الدتر إذا كانت من (هذذ) فيقال فيه و هذذ هاد من (هذا )

## [هرأ] ء

( هَرَأَ فِي مَنْطِقِهِ ، كَمَنَعَ ) يَهْرَأُ فَي مَنْطَهِ ، كَمَنَعَ ) يَهْرَأُ أَوْ فَخَطَا أَوْ وَلَا أَكْثَرَ فَخَطَا أَوْ وَلَا الخَطَأَ ) . أَوْ وَاللهُرَاءُ ، كَثْرَابٍ ) ممدودٌ مهموز ( والهُرَاءُ ، كَثْرَابٍ ) ممدودٌ مهموز ( : المَنْطِقُ الكَنْيِدُ ، أَو ) المنطق ( الفَاسِدُ ) الذي ( لا نِظَامَ له . ) وقولُ ذي الرُّمَّة :

لَهَا بَشَرٌ مِشْـلُ الحَرِيرِ وَمَنْطِـقٌ رَخِيمُ الحَوَاشِى لاَ هُرَاءُ وَلاَتَزْرُ (١) بَحنملُهما جميعاً .

( و ) الهُرَاءُ: الرجلُ ( الكَثِيرُ الكَلَامِ الهَدَّاءُ ) أَنشد ابنُ الأَعرابيّ :

(و) الهِرَاءُ(كَكِتَاب: فَسِيلُ النَّخْلِ) قاله أبو حَنيفة، وعن الأصمعيِّ: يقال في صِغادِ النَّخْل أَوَّلُ مَا يُقْلَمُ شَيْءً منها

(۲) اللمان

الصاغانيُّ .

مِنْ أُمَّه : فهو الرَدِيُّ والجَنْيِثُ (١) والهِزَيْثُ (١) الهَرَاءُ والْهَسِيلُ، وأَنشد الْقَالِي : مَعَلَيْتِي أَلْفَا تَمَامِلَا عَلَيْتِي الْفَاتِي الْهِرَاءِ (١) يَعْنِي النَّخُلُ إِذَا اسْتَفْحَلُ نُقْبَ فَي أَصُولِه ، فذلك معنى تَاقِبَة الهراء (١) أَوْبَ الهراءُ (١) يَعْنِيطَانُ مُوكَلُّ عَنِي المَّدَة أَنه عليه السلام قال وذلك الهراءُ شَيْطَانُ وُكُلِّ النَّفْرِسِ » قال ابن الأثير : لم يُسْمَع الهراء أَنه شَيْطَانُ إِلاَّ في هذا الحديث ، وفي بعض النسخ : الكلّام ، الحديث الرحلام ، وهو غلط .

( وهَرَأَهُ البَرْدُ ، كَمَنَعَ ) يَهْرَوُهُ (هَرُءًا و هَرَاءَةً : اشْتَدَّ عَلَيْهِ حتى كاد) أَن (يَقْتُلُه ، أَو قَتَلَه ، كَأَهْرَأُهُ) ، يقال : أَهْرَأْنَا القُرِّ ، أَى ، قَتَلَنا .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۱۲ والسان والصحاح والأساس والجمهرة ۲ / ۲۹۱ والمقايس ۲/۱3 وإصلاح المنطق ۱۷۱ وتهذيب إصلاح المنطق ۲۱/۲ وانظر مادة ( نزر )

<sup>(</sup>۱) ني اللسان و فهو الجئيث والودى ، بتقديم الجئيث على الوديّ

 <sup>(</sup>۲) اللمان والتكملة وفيها والفا جبيعا ... ثاقبةً
 الهيراء هويروى ومن الجبّار آرزة ألهيراء ع

 <sup>(</sup>٣) في التكملة وسنى ثاقبته الهراء »

<sup>(</sup>٤) ضيط في المسان يغنم الها، وبهائت أن ضبط المعكم وذكر أنه أيضا ضبطالنهاية لابن الأديرفي مادة (هرى) مع أن ضبط النهاية في مادة (هرا) لا (هرى) هو بالكسركما في أصل القاموس مطفا على المكسور الهار.

( و ) هَرَأَت (١) ( الرَّبِيعُ ) إذا (اشْتَدَّ بَرُدُهَا، و) هَرَأَ (اللَّحْمَ) هَرْأَ ( : أَنْضَجَهُ كَهَرَّأَهُ ) بالتضعيف ( وأَهْرَأَهُ ) رُباعيًا عن القرَّاء ( وقد هَرِئَ ، بالكسر ، هَرْءًا وهُرِّمًا ) بالفتح والضم ، كلاهما عن الفراء ( وهُرُومًا) بالضم عن الكسائي .

(وَتَهَرَّأً): سَقط من الْعَظْم فهو هَرِيءٌ، وأَهْرًأُ لَحْمَهُ إِهْرَاءً، إِذَا طَبِحَه حَتَى يَتَفَسَّخَ.

والمُهرَّأُ والمُهرَّدُ : المُنْضَعُ من اللحْم. (وَأَهْرَأُنَا) في الرَّوَاح (: أَبْرَدُنَا) وَلَاكَ بِالمَنْقَ ، أَو خَاصَّ بِرَوَاح القَيْظ) قاله بعضهم ، وأنشد الأهاب ابن عَمْيْر يَصف حُمْرًا:
ابن عَمْيْر يَصف حُمْرًا:

على أيد المؤران ورطان المؤرد (المؤرد المؤرد المؤرد

أَقِمْ حَتَّى يَسْكُنَ حَرُّ النهارِ وَيَبَرُدَ. (و) أَهْرَأَ فلانُّ (فلاناً: قَتَلَهُ، و) أَهْرَأَ ( الكَلَامَ: أَرَّكُثْرَهُ ولم يُصب ) المعنى. وإن مَنطقه يَهْرَأُ هَرُءًا(أَ) وإن مَنطقه لَغَيْرُ هُرَاءٍ.

وهَرِئَّ المَالُ وهَرِئَّ القَّوْمُ ، بالفتح (٢) (وهُرِئَ المَالُ والقَوْمُ، كَعُنيَ) مبنيًّا للمفعول ( فَهم مَهْرُووُونَ ) قال ابن بَرِّي : الذي حكاه أبه عُبَيدعن الكسائي هُرِئِّ القومُ بالضمِّ فهم مَهْرُوو وَنَ ( إذا قَتَلَهم البَرْدُ أَو الحَرُّ) قال ابنُ بَرَى : وهذا هو الصحيح ، لأَن قولَه مَهْرُووُون إنما يكون جارياً على هُرئ . (وَبِخُطُّ الجَوْهَرِيُّ) في كتابه( هَرِئُ ، كسَّمِعَ ، وهو تَصْحَيفُ ) منه ، لا يخفي أنه لو نسب هذا إلى قلم النسَّاخ كان أَوْلَى، لأَنه ليس في كتابه تَصريح لما قال ، وإنما ضَبُطُ قَلَم ، والقَلَمُ قد يُخْطئُ ، ويدلُّ عليه قوله : فهم مَهِرُ وَوُونَ ، دلالةً يَسِّنَةً ، ودَعْوى الغَفْلَة إلى الجوهريّ خَطَأً، فإنه بَعيدٌ علىمثله

 <sup>(</sup>۱) في الأصل و وأهرأت الربح و والتنسويب من اللسان
 ويقهم من العطف بعده أيضا أنه اللائي

 <sup>(</sup>٢) النسان والسحاح وفي الأصل و الأو اثل و التصويب
 من النسان وفيه شرح « الأوابل أن ألل أبلت بالمكان
 أى الزمته وفي الدباب « أهرأن بالأصائل » .

 <sup>(</sup>۱) جلة و إن منطقه بهرأ همَرْءا ، لعلها مقحمة .

<sup>(</sup>٢) أي مبنى للفاعل

أَن يَخْفَى عليه مثلُ هذا ، قال ابنُ مُقْبِل في المَهروء – مِنْ هَرَأَ البَرْدُ – يَرثْف عُثمانَ بِنَ عَفَّانَ :

نَعَاء لِفَضْلِ العِلْم وَالعِلْم وَالتَّفَى
وَمَأْوَى البِّنَامَى النَّبْرِ أَسْنَوْا فَأَجْدَبُوا
وَمَلْجَإ مَهُرُونِينَ يُلْفَى بِهِ الحَيْسَا
إِذَا جَلَّفَتْ كَحُلَّهُوَ الْأُمُّ والأَبُّ (١)
قال أبو حنيفة: المَهْرُوءُ: الذي قد
أَنْضَحَهُ النَّادُ.

وَهَرَأَ البَرْدُ المَاشِيَةَ فَتَهَرَّأَتْ : كَسَاهَا فَتَكَسَّاتْ .

وقرَّة لها هَرِيئَةٌ ،على فَعيلة : يُصيبُ النَّاسَ والمالَ مِنها ضُرُّ وَسَفْطَةُ (٢) أَى موتٌ .

والهَرِيئَةُ أَيضاً : الوَقْتُ الذي يُصِيبُهم فيه البَرْدُ . والهَرِيئَةُ :الوقتُ الذّي يَشتَذُّ فيه البَرْدُ .

[مزأ]

(هَــزَأَ مِنْهُ و) هَــزَأَ (بِهِ ،كَمَنَعَ

وسَمِعَ ) يَتَعَدّى بمنْ تارةً وبالباء أخرى، نقله الجوهريُّ عن الأَخفش ، يَهْزَأُ ( هُزْ ءًا ) بالضم (وهُزُءًا) بضمتين (وهُزُوءًا) (١) بالضم والمدِّ ( ومَهْزُأَةً ) على مَفْعُلَة بضم العين(٢) أي (سَخرَ) منه (كَتَهَزَّ أُواسْتَهْزَأً) به ، وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۥ اللهُ يَسْتَهْزِيُّ بِهِمْ ﴾ (٣) قال الزجَّا جُ : القراءةُ الجيِّدُة عَلَى التحقيق، فإدا خَفَّفْتَ الهمزةَ جَعلْتَ الهمزَةَ بينَالواو والهمزة فقُلْتَ : مُسْتَهْزِئُونَ ، فهذا الاختيار بعد التحقيق ، ويجوز أن يُبْدَل منها ياء ، فيُقْرَأُ مُسْتَهْزِيُونَ ، وأما مُسْتَهْزُونَ فضَعيفٌ لا وَجْهَ له إِلاَّ شاذًّا على وجُّه من أبدَلَ الهمزَةَ ياءً فقال في استهزَأْتُ استهزَيْتُ ، فيجبُ على استهزَيْتُ مُسْتَهْزُونَ . وللمفسِّرينَ في معنى الاستهزاء أقوالٌ كثيرةً . راجع تفسيرَ الزجاجِ تَظَفَرُ بالمُرَادِ<sup>(1)</sup>.

(ورَجُلٌ هُزْأَةٌ، بالضمّ) فالسكون أى (يُهْزَأُ مِنْه)، وقيل يُهْزَأُ به:

<sup>(1)</sup> دیرانه ۱۱ – ۱۰ واقسان والصحاح هذا و پاش المطبوع، قوله إذا جلفت، في الصحاح و إبانافقه السنة التي تضعب بالموال النام، وقال في مادة كلح له يقال السنة المحبدية كمل ، وهي معرفة لا تعاطيا الألف واللام، تجرى ولا تجرى، يقال كعلتهم السنون أي أصابتهم وقال الأموى : كمل الساء ، انظر بقية عارف اده

 <sup>(</sup>۲) أن اللسان : وسقط

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه في القاموس و لا في اللسان

 <sup>(</sup>۲) ضبط اللسان ضبط قلم مهزأة بفتح الزاى

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٥، ١٥

<sup>(</sup>٤) أورد اللسان ثلاثة أرجه في تفسير ذلك

( و ) رَجُلُ هُزَأَةً (كَهُمَزَة : يَهْزَأ بالنَّاس) لكونه موضوعاً للدَّلالة على الفاعل إلا ما شَذَّ، قال يونسُ : إذا قال الرجلُ: هَزِئْتُ منكَ فَقَد أَخطأً، إنما هو هَزِئْتُ بك ، واستهزَّأْتُ بك ، وقال أبو عمرو: يقال: سَخْرْتُ منك ولا بقال: سَخِرْتُ بك. ( و ) قد ( هَزَأُه ، كَمَنَعُه ) يَهْزُوُّهُ هَزْءًا ( : كُسَرَهُ) قال يصف درعاً. لَهَا عُكُنُ تَرُدُ النَّبِلَ خُنْسًا وَتَهْزُأُ بِالمُعَابِلِ والقِطَــاعِ (١)

الياء في قوله بالمعابل زائدةً ، هذا قولُ أَهل اللغة ، وقال ابنُ سيدَه : وهو عندى خَطَّأً، إنما تَهْزَأُ هاهنا من الهُزْء الذي هو السُّخْرِية (٢) ، كأن هذه الدَّرْع لَمَّا رَدَّت النَّبْلَ خُنْساً جُعلَتْ هَازِئَةً بها. (و) عن ابن الأعراني : هَزَّأَ (إبلَّهُ) هَزْءًا ( : قَتَلَها بِالْبَرْدِ)كَهَرَأُها، بِالراء (كَأَهْزَأُها) رُبَاعِيًّا . قال ابنُ سيده :

لكن المعروفُ بالرَّاءِ ، وأَرَى الزَّايَ تَصْحِيفاً ، انتهى . وقال ابن الأعرابي : أَهْزَأُهُ البَرْدُ وأَهْرَأُهِ، إذا تَخْتَلُه، مثل

> (١) السان (r) في السان : السُّخريّ

أَزْغَلُه وأَرْغَله (١) فسما تتَعاقبُ فيه الراءُ والزاي .

(و) عن الأصمعيُّ وغيره : هَزَأَ (رَاحِلَتُه) ونَزَأَهَا ( : حَرَّكَها) لتُسْرع. (و) هَزَأَ (زَيْدُ : مَاتُ) مَكَانه ، أي فَحْأَةً ، كما قَيَّدَه الزمخشريُّ في الكشاف(٢) ، وإن اعترضه ابنُ الصائغ فلا يُعْتَدُّ به ، قاله شيخُنا نقلاً عن العَنَايَةُ (كَهَزَىُّ ) مثلُ فَرحَ ، وهذه عن الصاغاني.

( وأَهْزَأً ) الرجلُ إذا ( دَخَلَ في شدَّة البَرْد)، نقله الصاغانيُّ أيضاً.

(و) أَهِزَأَتْ (به ناقَتُه: أَسْرَعَتْ) به ،و ذكر الناقة مثال ، فلو قال : دابُّته ، كان أُوْلَى .

وفى الأَساس: ومن المجار: مَفَازَةٌ هَازِئَةً بِالرَّكْبِ وهزأة بهم (٣) والسراب يَهْزَأُ بِهِم ، وغَدَاةً هازئَةً : شديدةً البَرْد ، كأنها تَهْزَأُ بالناس حين يَعْتَريهم الانقباضُ والرَّعْدَةُ .

<sup>(</sup>١) في اللسان و ومثله أزغلت وأرغلت ه

 <sup>(</sup>۲) عند تفسير قو له تعالى إنما نحن مستمر ثون و نصه ووهز أ جزأ مات على المكان،

<sup>(</sup>٣) الذي في الأساس الطبوع و هزاء " مهم » وقد نبه في هامش الناج المطبوع أنَّ هزأة بخط الزبيدى . ولعسل ضبطها هُزُاَة أُو مجرفة عن هَزَّاءة

[همأ]ه

(الهِمْءُ ، بالكسر ) هو ( الثُّوْبُ الخَلَقُ، ج أَهْمَاءٌ).

( وَهَمَأُهُ ) أَى الثوبَ ( كَمَنَعَه ) يَهُمَوُّهُ هَمْأً ( :خَرَقَهُ) أَي جَذَبَه فانخَرق ( وأَنْلَاهُ ، كَأَهْمَأَهُ ) رُباعيًّا ( فَانْهُمَأَ وتَهَمَّأً) أَى تَقَطُّع من البلِّي، وربمـــا قَالُوا: تَهَتَّأُ، بِالتَّاءِ المثنَّاةِ الفوقيَّةِ، وقد تقدَّم ذكْرُه.

[هنأ].

(الهَنيءُ والمَهْنَأُ: مَا أَتَاكَ بِلا مَشَقَّة ) اسمٌ كالمَثْنَى (١) (وقد هَنيٌّ ) الطعامُ بَهْنَأُ (وهَنُو ) يَهْنُوُ (هَنَاءَةً ) : صَارَهنيئاً ، مثل فقِهُ وفَقُهُ .

(وهَنَأْني) الطعامُ (و) هَنَأَ ( لي الطَّعَامُ يَهْنَأُ ويَهْنَيُّ ويَهنُّونُ هِنْأً) بالكسر (وهَنْأً) بالفتح، ولا نظيرَ له في المهموز، قاله الأَخفشُ، ويقال : هَنَأَنيخُبْزُ (٢) فلان أي كان هنساً.

وهَنسُّتُ الطُّعَامَ ، بالكسر ، أي نَهَنَّأْتُ به بغيرٍ تُبِعَةٍ ولا مَشَقَّةٍ (٣)

وقد هَنَأَنا اللهُ الطُّعامَ .

وكان طعاماً اسْتَهْنَـأْنَاهُ ،أَى اسْتَمْرَأْنَاهُ وفي حديث سُجود السُّهُو ﴿ فَهَنَّاهُ ومَنَّاهُ \* أَى ذُكَّرَه المَّهَاني والأَماني (١) ، والمُرادُ به ما يَعْرضُ للإنسان في صَلاَته مِن أَحاديث النَّفْس وتَسُويل الشيطان . ولك المَهْنَأُ والمَهْنَا ، والجَمْعُ المَهانِيُّ ، بالهمز ، هذا هو الأَصلُ ، وقد يُخَفَّف، وهو في الحديث أَشْبَهُ ، لأَجل مَنَّاه ، وفي حديث ابن مَسعود في إجابة صاحب الرِّبَا ﴿إِذَا دَعَا إِنْسَانًا وأَكُلُّ طعامه [قال] (٢) لك المَهْنَأُ وعَليه الوزْرُ ، أي يَكونُ أكلُك لَه هنيئاً لا تُؤَاخَذُ به ، ووزْرُه على مَن كَسَبه . وفي حديث النَّخَعيُّ في طَعامِ العُمَّالِ الظَّلَمَةِ « لَك المَهْنَأُ (٣) وعليهم الوزر ».

(وهَنَأَتْنِيهِ العَافِيَةُ ) وقَد تَهَنَّأْتُه ، (وهو) طَعَامٌ (هَنيءٌ) أَي (سَائغٌ وماكَانَ هَنيئًا ) أي سائغًا ( ولقد هَنُو َ هَنَاءَةً وهَٰنَأَةً وهَنْأً ، كَسَحَابَة ، وعَجَلَة ،

<sup>(</sup>۱) في اللسان « كالمكشنتي »

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع و خبر قلان و والتصويب من اللسان (٣) الذي في السان وهنئت الطمام أي شهناً ت به . .

و بقال منأفي عنه فلان أي كان هنيئاً بغير تعب و لا مشقة .

<sup>(</sup>١) في اللسان و فهنأه ومناه أي ذكره المهانئ و الأماني ۽ و في النَّهاية ۽ فهناه ومناه أي ذكره المهاني" و الأماني ۽ أما في الدر النشر جامش النباية فكالأصل

 <sup>(</sup>۲) زيادة من السان والنهاية

 <sup>(</sup>٣) أن اللسان والنباية ولهم المهنأ ع

وضَرْب ) وفي بعضُ النسلخ ضُبط الأُخير بالكَسر ، ومثلُه في لسان العرب قال الليث: هَنُو الطعامُ يَهْنُو هَنَاءةً، ولغةٌ أخرى هَنَأً يَهْنيُّ بالهمز.

(و) التَّهْنيَّةُ: خلافُ التَّعْزية ، تقول: (هَنَّأَهُ بِالأَمْرِ) والولاَيَة تَهْنَأَةً وتَهْنِينًا (وهَنَأَهُ) هَنْأُ إذا (قَالَ لَه : ليَهْنَكُ) ، والعربُ تقول: ليَهْندُكَ الفارسُ بجزم الهمزة ، وليَهْنيكَ الفارسُ ، بياء ساكنة ، ولا يجوزُ ليَهْنك كما تقول العامة ، أي لأن الياء بدل من الهمزة . قلت : وقد ورَد في صحيح البُخاري في حديث تُوبة كَعْب بن مالك يقولون ليَهْنكَ تَوْبَةُ الله عليك، ضَبطه الحافظُ ابنُ حَجَر بكسر النون (١)، وزعم ابنُ التين أنه بفتحها، وصَوَّبه البَرماوي ونَظَّره الزَّرْكَشي ، فراجع في شَرْح الحافظ العسقكاني رحمه الله تعالى. (وهَنَأُه يَهْنَوُه) هَنْأُ (و) هَنَأَهُ (يَهْنَدُ)

وَنَهُنَّةُ هُ^(١) هَنْأً، أَى (أَطْعَمَه وأَعْطَاهُ)، لَفُّ ونَشْرُ مُرَّتب، (كَأَهْنَأُهُ) راجعً لأُعطاه، حكاه ابنُ الأَعرابي .

(و) هَنَأَ (الطَّعَامَ هَنَأً وَهِنَّأً وهَنَاءَةً كسَحابة ، كذا هو مضبوطٌ ، وفي بعض النسخ مكسور مقصور ، أي (أصلحه) . (و) قَد هَنا ( الإبلَ يَهْنَوُها ) ويَهْنَمُهَا وَيَهْنُؤُهَا (مُثَلَّثَةُ النَّون) هَنَأً كَجَبَل ، وهَنْأً كَضَرْبِ ( : طَلَاهَا بالْهنَاء، ككتَاب، للقَطرَان) (٢) أو ضُرْب منه ، وأنشد القالى :

وَإِنْ جَرِيَتْ بَوَاطِنُ حَالبَيْدِ فَإِنَّ الْعُرَّ يَشْفِيكِ الْهِنَاءَ

قال الزجَّاجُ : ولم نجد فيما لامُه هَمْزَةٌ فَعَلْتُ أَفْعُلُ إِلَّا هَنَأْتُ أَهْنُو وقَرَأْتُ أَقْرُونُ ﴿ وَالْكُسُرُ نَقِلُهُ ٱلصَّاعَانِي ( والاشمُ الهنُّءُ ، بالكُّسْر ) وإبل مَهْنُوءَةً . وفي حديث ابن مسعود الأنْ أَزَاحِمَ جَمَلاً قد مُنيَّ بقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَّ مَنْ أَنْ أَزَاحِمَ امرَأَةً عَطرَةً \* قال الكسائي : هُنيٍّ : طُليٍّ ، والهنَّاءُ الاسمُ والهَنْ ءُ المصدر ، ومن أمثالهم « لَيْسَ

<sup>(</sup>١) أي فتح الباري للحافظ بن حجر المسقلاني - ٨ ص٩٠ المطبعة الأميزية، لهنك ، وفي المتن جامعه ، المنك ، وقص السقادتي ليهنك بكسر النون وترعم ابن التين أنه بفتحها بل قال السفاقسي إنه أصوب لأنه من الهناء

وفي القسطلاني حـ ٦ ص ٥٥٪ المطبعة الأسـيرية ه المنك ، بكسر النون

<sup>(</sup>١) لم ترد في اللَّنان هنا!

<sup>(</sup>٢) في نسخة من القاموس و بالقطران و

الهناء بالدَّس ، الدَّسُ : أن يَطلِي الطَّالِي مَسَاعِ البَعِير (۱) ، وهي المواضعُ التي يُسْرِع إليها المجرَبُ من الآباط والأَرفاغ ونحوها ، فيقال دُسَّ البَعِير مُلُه بالهناء فذلك التَّدْجِيلُ ، يُصَرَّب مثلاً للذي لا يُبالِغ في إحكام الأَمْر ، ولا يَسْتَوْثِقُ منه ، ويرَضَى باليسير منه . وفي حديث ابنِ عَبَّاس في مال البتيم وإن كُنْتَ تَهْنَا جَرَبًاها » في مال البتيم وإن كُنْتَ تَهْنَا جَرَبًاها » أي تُعَالِحُ جَرَب إبله بالقطران .

(و) هَنَأَ (فُلاناً: نَصَرَهُ)، نقله الصاغاني .

(وَهنِئَتِ المَاشِيَةُ، كَفَرِحَ) تَهَنَأُ ( هَنَأً ) مُحرَّكَةً ( وهَنَأً ) بالسكون ( :أَصَابَتْ حَظًّا مِنَ البَقْلِ ولَمْتشْبَعْ) منه (وهي إبلَّ هَنْأَي) كَسَكْرَى .

منه (وهي إبل هناي) كستري . (و) هَنِيَّ (به: فَرِحَ، وَ) هَنِئْتَ ( الطَّعَامَ ) بالكسر (: تَهْنَأُ بِهِ ) على صيغة المضارع من الثلاثي (٢) ، كذا

(١) ِ فِي الطبوع ، مشاعر ، والتصويب من اللسان ومادة:

(۲) كُذا والذي في القاموس مضبوطا ( وبه : مرح ، والعلمام : تَـهـَـناً به ) وهوالصواب كاللـان .

هو في النسخ ، والذي في لسان العرب : ومَنتُتُ الطَّعامَ بالكسر ، أي تَهَنَّاتُ به . (والهِنَاءُ) ككتَاب ( : عَذْقُ النَّخْلَةَ ) عن أبي حَنيفة (لَّنَةٌ فَي الإَهَانِ) والذي صَرَّح به ابنُ جِني أنه بالكَسر ، كالمقلوب منه ، وإليه مال أبو على الفارسي في التذكرة .

(وهُنَاءَةُ ، كُنُمَامَةَ : اسْم ) أخىمُعاوِيةَ ابنِ عمرِو بن مالك أخى هُنَاءَةونِوَاءِ (١)

وفَرَاهِيدَ وَجَذِيمَةَ الْأَبْرِشِ .

(والهَانَةُ : الخَادمُ ) ، وفَ الحديث أنه قال لأَقِ الهِيمُ بن النَّيَهَانِ (\*) « لا أَرَى لَكَ هَانِدُهُ ، قال الخَطَّائِيُّ : المشهور في الرَّواية مَاهِناً أَى خادماً ، فإن صَحَّ فيكونُ اسمَ فاعلِ من هَنَأُتُ الرَّجُلَ أَهْنَوُهُ هَنْأً إِذَا أَعْلَيْتُهُ .

وهاني اسم رَجُلٍ ، وهاني بن هاني روعاني بن هاني روع عَن عَلى ، (وأَمُّ هَانِيُّ ) فاخِتَهُ أَو هِنْدُ (بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ) عَمَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، شَقيقَةٌ عَلَى كَرَّم الله وجهّه ، أَمُهما فاطِمةٌ بنتُ أَسَدِ بن هاشم ، أَسَلمتْ عامَ الفَعْح ، وكانت

<sup>(</sup>١) الذي في الاشتقاق ٩٨ ٤ ٪ توكى بن مالك؛ أما في اللسان

 <sup>(</sup>۲) ضبط العباب ، النهان ، بالياء مشددة مفتوحة .

تَحْتَ هُبَيْرَةً بن وَهْبِ المَجْرُوميُّ ، فولَدَتْ له عَمْرًا، وبه كان يُكْنَى، وهانئاً ويُوسُفَ وجَعْدَةَ ، بَني هُبَيْرَة (١) وعاشت بعدَ عَلَى دَهْرًا طويلًا، رضي الله عنها .

وفي المثل « إنَّمَا سُمِّيتَ هَانِئًا لتَهْنيَّ ولتَهْنَأُ ، أي لتُعْطي ، لُغتان ، نقل ذلك عن الفراء ، وروى الفتح الكسائيُّ ، وقال الأُمُويُّ: لتَهْنيُّ ، بالكسر أي لتُمْريُّ . (وَهَنَّأَهُ تَهْنَأًةُ وتَهْنِينًا) لِمثل هَنَأَه ثلاثياً ، وقد تقدم ، وهو (ضدٌّ عَزَّاهُ) ، من التَّعْزِيَة خلاَف التَّهْنيَّة ، وكان الأنسبُ ذكر التهنئة عند هَنأه بالأمر ، السابق ذكره .

( والمُهَنَّأُ ، كَمُعَظَّم ) ، قال ابنُ السِّكيت: يقال: هذا مُهَنَّأً قد جاء، بالهمز، وهو (اشم) رجل.

(واسْتَهْنَأً) الرجلُ(: اسْتَنْصَرَ) أَي طلب منه النَّصرَ، نقله الصاعاني، (و) استهنأه أيضاً (:استَعْطَى)، أي طلب منه العطاء ، أنشد ثعلب " :

نُحْسنُ الهنَّ إذا اسْتَهْنَأْتنَا وَدَفَاعاً عَنْكَ بِالأَيْدِي الكَبَارِ (١) واسْتَهْنَأُك : سَمَحَ لك ببعض الحُقُوق ، من تَذكرة أبي على . ويقال : اسْتَهْنَأَ فُلانُ بَني فلان فَلَمْ يُهْنِدُه، أَى سأَلْهُم فلم يُعْطُوه ، وقال عُرْوَةُ بن

ومُسْتَهْنِيُّ زَيْدٌ أَبُوهُ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَدُّفَعاً فَاقْنَى حَيَاءك وَاصْبرى (١) واستهنَّأُ الطُّعَامُ : استَمْرَأُهُ.

( واهْتَنَأَ مَالَه ) مثل هَنَأَه ثلاثيًا (: أَصْلَحَهُ)، نقله الصاغاني، (و) الاسم (الهنُّءُ، بالكسر) وهو(العَطَاء) قال ابنُ الأعراقي : تَهَنَّأُ فلانُ إذا كَثُر عطَاوُّه ، مأُخوذٌ من الهنِّه ، وهو العطاء الكثير ، وهَنَأْتُ القَوْمَ ، إذا عُلْتَهم وكَفَيْتُهُم وأعطيتُهم ، يقال هَنَأْهُمْ شَهْرَيْنِ يَهْنَوُهُمْ إِذَا عَالَهِمْ ، ومنه المَثَلُ ﴿ إِنَّمَا سُمِّيتَ هَانِئًا لِتَهْنَأُ } أَي لتَعُولُ وَتَكُفى ، يُضْرَبُ لَمَن عُرفَ بالإحسان، فيُقال له: اجْر عَلَى عَادَتك ولا تَقْطَعْهَا .

<sup>(</sup>١) أي الأصل وميسرة و هو تحريف والصويب من الاستعاب بامش الإصابة في ترجمة أم هاف

وهَنئَتِ الإبلُ من نَبْتِ ، أَى شَيِعَتْ . وَأَكَلْنَا من هذا الطَّعام حتى هَنْنَا منه ، أَى شَبِعْنَا .

رو) الهِنْءُ ، بالكَسر أَيضاً ( : الطَّائِفَةُ مِنَ اللَّيْلِ) ُ يقال : مَضَى هِنْءٌ مِن اللَيل ويقال أيضاً : هنْوٌ ، بالواو ، كما سيأْتى للمصنف في آخرِ الكتاب .

تخیل (۲۰ وتزین ، مجعنی واحد وقی (۱) دیوانه ۲ والسانوانکلهٔ رق الدیوان و من تبلان الفرات و رق نسخه و من حدب و وق محبم البلان (الفرت) و من جذب و دق الأسل و من جدب و

(۲) سورة النساه ؛
 (۳) في المطبوع « وتغيظ وتسمن وتخبل » وهو تحريف .

الحديث هَنْعِرُ الناسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ ، ثم يَجِيءُ قَوْمٌ يَنَسَمَنُون ، معناه يَتشَرَّفُونَ ويتعَظَّمون ويتَجَمَّلُونَ بِكَثْرَةِ المَالِ فيجمعُونَه ولا يُنْفقونه ، وقال سيبويه : قالوا : هَنبِئاً مَرِيئاً ، مُرِيئاً ، مُريئاً ، الصَّفات التي أُجْرِيَتْ مُجْرَى المَسْفات التي أُجْرِيَتْ مُجْرَى المَسْفات التي أُجْرِيَتْ مُجْرَى المُسْفات التي أُجْرِيَتْ مُجْرَى المُسْفات التي أُجْرِيَتْ مُجْرَى الفَعْلِ غِيلِ المُستَعْمَلِ إظهارُه ، لِدَلاَلَته عليه ، وانتصابه على فعْلِ مِن غيرِ المُستَعْمَلِ إظهارُه ، لِدَلاَلَته للظه ، كأنه ثبَتَ له ما ذُكرَ له هَنيئاً ، وقال المُبرد في قول أعشى باهِلَة . :

أَصَبْتَ فَي حَرَم مِنَّا أَخَالْقَـة هِنْدُبِّنَ أَسْمَاءً لاَ يَهْنَى لَكَ الظَّفْرُ (١) قال : يقال : هَنَأَهُ ذلك وهَنَأَ لَه ذلك ، كما يقال هَنِيثًا له ، وأنشد للأَخْطَل :

إِلَى إِمَّامٍ تُغَادِينَا فَوَاضِلُـــــهُ أَظْفُرُهُ اللهُ فَلْيَهِنِي لَهُ الظَّفْرُ (٢) (والهُنَيْئَةُ) بالهمز، جاء ذكرها(في صَحيح) الإمام أبي عبد الله مُحمد بن

<sup>(</sup>١) الصبح المنير ٢٦٨ والسان

<sup>(ُ</sup>٣) ديوانه ١٠١ والسان ورواية ديوانه ۽ إلى امرئ لا تُعَرِّبنا نُوَافِلُه ۽

تَخطئة النُّووي لرواية الهمز ما نصُّه:

وتَعَقّبُوه بِأَنَّ ذلك لا يَمنع إجازَة الهمزة

فقد تُقُلَب الياءُ همزةً والعكس. قلت:

والوَجُّهُ الذي صَحَّ بِهُ إِبِدَالُهَا هَاءِيصحُّ

به إبدالُها هَمزَةً ، ولا سيَّما بعــد

ما صَحَّت الرواية ، والله أعلم .

(ويُذْكُرُ) هُنَيْيَة (في ه ن و) المعتل

(إن شاء اللهُ تعالى) لأنه موضع ذكره،

على ما صوبه ، وسيأتي الكلام عليه

الهنُّ عن الأزد ، بالكسر مهمورًا:

a [1, a]

(هَاءً) فلان (بنَفْسه إلى المَعَالي)

يَهُوءُ هَوْءًا ( ﴿ رَفَعَها ) وَسَمَا بِهَا إِلِيهَا .

أبو قُبيلة ، هكذا ضبطه ابن خطيب الدَّهْشَة ، وسيأتي للمصنَّف في المعتلِّ .

[] ومما يستدرك عليه:

إن شاء الله تعالى .

إسماعيل (البُخَاري) في باب ما يقول بعد التكبير (١) ، عن أبي هُرَياةَ رضي اللهُ عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْكُت بين التَّكْبير وبين القراءة إسْكَاتَةً ، قال : أَحْسَبُهُ هُنَيْئَةً (٢) (أَى شَيْءٌ يُسِيرٌ) قال الحافظ أبنُ حَجرَ ف فتح البارى: وهُنَيْئة بالنون بلفظ التَّصغير ، وهو عند الأكثر بتشديد الياء، وذَكر عياضٌ والقُرطيُّ أَنأَكثر رُوَاة مُسلم قالوه بالهمز ، وقد وقع في رواية الكَشْمَيْهَني: هُنَيْهَة . بقلبها ها، وهي رواية إسحاق والحُمُيُّديُّ في مُسْنَدَيْهما عن جَرِير (وصَوَالِه تَرْكُ الهَمْزَة ) على ما اختاره المصنَّف تبعاً للإمام مُحيى الدِّينِ النَّوويُّ، فإنه قال: الهمزُ خَطَأً ، وأصلُه هَنْوَة } فلما صُغِّرَتْ صارَت هُنَيْوَةً ، فاجتبع واوُّ ويالا ، سيقَتْ إحداهما بالسكون ، فقليت الواوياة ، ثم أَدْغمتُ ، والصحيحُ \_ على ما قاله شيخُنا \_ ذكر الروايتين على الصواب ، وتَوْجيهُ كُلِّ واحدة

(والهَوْءُ (مثلُ الضَّوْءِ ( : الهمَّةُ ) ، وإنه لَبعيدُ الهَوْء، وبعيد الشَّأْو، أي بَعيدُ الهمَّة ، قال الراجز: لا عَاجزَ الهَوْءِ وَلا جَعْدَ القَدَمْ (١) . (١) هو المجاج ديوانه ٥٦ والشَّاهدُّأيْفَنَا في اللَّمَانَ والجمهرة ج / ۲۹ ، ج ۲ / ۲۹۱ و كتاب الميز ٢٥ - ٢٩

مَا ذَكُرُوهُ ، وقال في المعتلُّ بعد أَن ذَكر

وبعد، في الديوان • وَلَا قَـضِينًا بِالقَـضَاء المُتَّهَمَّ •

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ١/١٤٠ كتاب الأذان الباب ٨٩ (٢) في صحيح البخارى المطبوع طبعة بولاق و هُمُنْيَة ، رق تسخة ومثبية و

(و) إنه لذو هَوْء أَى صائبُ(الرَّأَى المَاضِى)، والعامَّة تقول يَهْوِى بنفْسه. وفلان يَهُوءُ [بنفسه] (۱) إلى المَعالَى أَى يَرْفَعُهَا وَيَهُمُّ بِها (وهُوْتُ بِه خَيْرًا) فأنا أَهُوءُ بِه هَوْءًا (أَو شَرَّا) أَى (أَزْنَتُهُ بِه ) بِالزَّايِ والنُّونَيْنِ ، أَى اتَّهَمْتُه بِه ) بِالزَّايِ والنُّونَيْنِ ، أَى اتَّهَمْتُه (و) قال اللَّحِيائيُّ : (مُؤْتُه بِخَيْرو) هُوْتُه (فَرَّتُهُ عال كثيرٍ هَوْأً، أَى (رَبِّمَرً) (۱) وهُوْتُه عال كثيرٍ هَوْأً، أَى أَزْنَتُهُ بِه ، وفي المحكم : والصحيح هُوتُ به ، بغير همزٍ ، كذلك حكاه هُوتُ به ، بغير همزٍ ، كذلك حكاه .

(وَوَقَع) ذلك ( فى هَوْئِي) بالفتح (وهُوئِي) بالضم ( أَى ظُنِّى، و) عن أَبى عمرٍو : ( هُوْتُ بِهِ) وشُوْتُ به ، أَى (فَرِحْتُ) به .

روهوئ إليه )كفرح ( :هَمَّ) ، نقله المذيديُّ.

( وهَاء ، كجَاء ) مفتوح الهمزة ممدود ( تَلْبِيةً ) أى بمعنى التلْبِية ، هكذا في نسختنا الصحيحة ، وقد وقع التصحيف هنا في نُسَخ كِثيرة قِلْلُحَذَرْ ، ( قَالَ ) الشاع :

لاَ بَلْ يُجِيبُكَ حِينَ تَدْعُو بِاسْمِهِ فَيَقُولُ هَاءَ وطَالَ مَا لَبَّى (١) (هاء) أي لسك

وهَاءَ كلمة تستعمل عند المناولة ، تقول هَاءَ (٢) يا رجلُ . وفيه لُغاتٌ ، تقول للمذكر والمؤنث هَاءً، على لفظ واحد وللمذكرين: هَاءًا ، وللمؤنثين: هَائيَا ، وللمُذَكِّرين هاءُوا ، ولجماعة المؤنث هاءُون ( ـ يو ) منهم من يقول للمذكر (هَاء ، بالكسر ، أي هات ) وللمذكِّرَيْن ( هَائيًا ) ولجمع المذكر ( هَاوُّوا ) وللمؤَّنثة (هَائي) بإثبات الياء وللمؤنَّثَيْن ( هَائيًا ) ولجماعة المؤنث (هَائِينَ) كَهَاتيا هَاتُوا هَاتي هَاتين، تُقيم الهمزة في جميع هذا مُقامَ التَّاء (و) منهم من يقول (هَاءَ) بالفتح ( كَجَاءَ ، أَى ) كأن معناه ( هَاكَ ) و ( هَاوُّمَا ) يا رجلان و ( هَاوُّمْ ) (٣) يا رجالُ ، و(هَاءِ ، بلَا يَاءٍ) و(هَاوُمَا ) للمؤنثين ، ولجماعة النَّسوة كما في

<sup>(</sup>١) الزيادة من اللسان وفيه النص

<sup>(</sup>٢) في القاموس بخير أوبشر

<sup>(</sup>١) البيت في أصل القاموس وفي التكملة وجاء الشارح فشرح كلمة ها، في وسط البيت فجمله كالنثر وقد أعدت الكلمة بشرحها ليستقل البيت

 <sup>(</sup>٣) أي الأصل ووها ... تقول ها ... والمؤتث ها و والتصويب من المسان وان كان سيأتى أنه يقال ها
 (٣) في المسان وهارشوا و

لسان العرب هَاؤُمْنَ . وَفِي الصحاح ( هَاوُّنَّ ) تُقيم الهمز في ذلك مُقام الكاف (وفيه لُغَةُ أُخْرَى: هَأْ يَا رَجُلُ)بهمزة ساكنة (كَهَمْ) وأصله هاء ، أسقطت الأَلف لاجتماع الساكنين ( وهَائي ، كَهَاعي، للمرأة ، وللمرأتين) وكذا الذُّكرين (هَاءًا) مثل هَاعًا ، (ولهنَّ) أي للنسوة (هَأَنَّ ، كَهَعْنَ) بالبسكين. وأمَّا حَديثُ الرِّبا «لا تَبيعُوا الذُّهُبَ بالذَّهُب إلا هَاءُ وهَاءَ ﴾ فسيأتي ذكره في باب المعتل إن شاء الله تعالى . وإذا قيل لك : هَاء ، بالفتح ، قلت : ما أَهَاءُ ،أَي [ما] (١) آخُذُ ؟ ولا أَدْرِي ما أَهَاءُ } أَي ما أُعْطَى وما أهاءُ أي على ما لم يُسَمَّ فاعلُه أي مَا أَعْطَى وَفِي التَّنزيلِ ﴿ هَاوُّمُ اقْرَءُوا كتَابِيَهُ ﴾ (١) .

رُوالمُهْرَآنُ ) بضم المم وفتح الهمزة (وتُكسر هَمْرَتُه) عن ابن خالويه هو (:الصَّحْرَاءُ الواسعَةُ) قال رُوْبةُ : جَاءُوا يِأْخُرَاهُمْ عَلَى جُنْشُوشِ جَاءُوا يِأْخُرَاهُمْ عَلَى جُنْشُوشِ فَي مُهُوَّأَنُّ باللَّبا مَنْشُوشِ

المَدْبُوش: الذي أكل الجَرَادُ نَبِتْهُ. وحُنشُوش: اسم موضع (رَ) المُهْرَأَنُ مِنْهُ. (رَ) المُهْرَأَنُ مِن اللَّيْل ) يقال نَمضَى مُهْوَأَنَّ مِن اللَّيْل ) يقال نَمضَى مُهْوَأَنَّ مِن اللَّيل ( فَكُرُهُ هُنا وَجَمَّ للجوهريِّ ، لأَن ) مُهُوَأَنَّ ا (وزُنُه مُفُوعَلُّ) وكذلك ذكره ابنُ جبّى ، قال: (والواو) فيه (زائدةً ، ابنُ جبّى ، قال: (والواو) فيه (زائدةً ، بَنات الأَربعة) وقد ذكره ابنُ سيده في مقلوحٍ هناً ، قال: المُهُوانُّ : المكانُ المعيد ، قال: وهو مثالُ لم يذكره البعيد ، قال: وهو مثالُ لم يذكره البعيد ، قال: وهو مثالُ لم يذكره البعيد ، قال: وهو مثالُ لم يذكره

(وَ لَاهَاء الله ذا ، بِاللهُ ، أَى لا وَالله ، اللهُ ، اللهُ فَا الله ذا ، بِتَرَك أَو الأَفْصَلُ ، بِتَرَك اللهُ ، أَو ) أَن (المَدّ) فيه (لَحْنُ ) كما أَدّعاه بعض منهم (والأَصْلُ لا وَالله ، هذا ما أَقْسِمُ بِه . فَأَدْخِلَ اللهُ اللهِ بَيْنَ هذا ما أَقْسِمُ بِه . فَأَدْخِلَ اللهُ اللهِ بَيْنَ ها ، وذا ) فتحصَّل ثلاثة أقوالي ، والكلامُ فيه مَبسوطٌ في المُغنى والتسهيل وشُرُوح للهُخارى .

[] ومما يستدرك عليه :

هَاوَأَتُه : فَاخَرْتُه ، لَغَةٌ فِي هَاوَيْتُه ،

 <sup>(</sup>۱) زیادة من السان
 (۲) مورة الحاقة ۱۹

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٨ والسان والصحاح والتكملة

عن ابن الأعرابي .

وما هُؤْتُ هَوْأَهُ أَي ما شَعَرْتُ به ولا أرَدْتُه .

وإنى الأهواء بك عن هذا الأمر، أي أرفعُك عنه ، نقله اللِّحيانيُّ .

## [هیأ]\*

(الهَيْئَةُ) بالفتح (وتُكْسَر) نادرًا الهَيْنَةُ للمُتَهَيِّئُ في مَلْبَسه ونَحْوه ( وَرَجُلُ هَيِّئُ وَهَيئٌ ، كَكَّيِّس وظَرِيفٍ) عن اللِّحيانِيِّ (١) أي (حَسَنُهَا) من كلِّ شيء (وقد هَاءَ يَهَاءُ) ، كيخاف هَيْنَةٌ (٢) ( ويَهيءُ ) قال اللحياني : وليست الأُخيرةُ بالوَجُّه (و) قد (هَيُؤَ) بضم الياء (كَكَرُمَ) حكى ذلك ابنَ جنَّى عن بعض الكوفيِّين ، قال :ووجهُه أنه خَرج مَخْرَج المبالغة فلَحق بباب قولهم قَضُو الرجلُ إذا جَادَفي قَضَائه (٣)

( :حَالُ الشَّنيءِ وَكَيْفيَّتُه ) وعن الليث : وَرَمُوَ إِذَا جَادَ رَمْيُهُ ، قَالَ : فَكُمَا لُنْذَ.

فعُلَ مما لامُه ياءً ، كذلك خَرَج هذا على أَصْلِه في فَعُلَ مما عينه ياءً . وعلَّتُهما جميعاً ، يعني قَضُوَ وهَيُوا ، أن هذا بناء لا يَتصر ف لمُضَارَعته عا فيه (١) من المبالغة لباب التعجُّب ونعْمَ وبنُّس، فلماً لم يَتَصرَّف احتملوا فيه خُروجَه في هــذا الموضع مخالفاً للباب. ألا تَرَاهِمِ أَنهم إنما تَحامَوْا أَن يَبْنُوا فَعُلَ ممَّا عينُه ياء مخافة انتقالهم من الأَثْقل إلى ما هو أَثقلُ منه ، لأَنه كان يلزمهم أن يقولوا بُعْتُ أَبُوع وهي تَبُوعُ، وبُوعًا، وكذلك لو جاء فَعُلَ مما لامه ياءٌ مما هو مُتَصرِّف للزمهم أن بقولوا رَمَوْتُ وأَنا أَرْمُو ، ويكثر قَلْبُ الواو ياء، وهو أثقل من الياء، وهذا كما صَحَّ: مَا أَطُولَهُ وَأَبْيَعَهُ، وهذا هو التحقيق في هذا المقام .

(وتَهَايَؤُواً) على ذلك ( : تَوَافَقُوا ) وتَمَالَؤُوا عليه .

(وهَاءَ إليه يَهَاءُ ) كَيْخَافُ ( هَيْـُةً بالكسر: اشْتَاقَ، و) هاءَ(للأَمْر يَهَاءُ) كَيَخَافُ ( وَيَهِي ءُ : أَخَذَ لَهُ هَيْأَنَهُ ،

<sup>(</sup>۱) أن الأسان عانيه

 <sup>(</sup>١) في الأصل وعن ابن اللحياني ۽ ولمل ابن زيادة سهوا فاقسان فيه اللحياني وكثيرا ما يذكره الشارح أيضا ولمذكور في المادة مرات صحيحا (٢) كذا هو ضبطاقان ضبط قلم في هذا المنى و هميشة »

بفتح الهاه وكذلك ضبط التكملة (٣) في أقسان جاد قضاره

كَتَهَيَّا له ، وهَيَّاه ) أَى الأَمْر ( تَهْيِئَةً وَقَ الْهَيْرَاتِهِمْ " أَصْلَحُهُ ) فِهُو مُهِيًّا وَقَ الْهَيْرَاتِهِمْ " قَال : هِمْ اللّذِن لا يَعْرِفُونَ عَمْرَاتِهِمْ " قَال : هِمْ اللّذِن لا يَعْرِفُونَ صورة الشيء وشكُلُه (" وحاله ، يريد به ذَوى الهَيْئَة واحدة وسَكُلُه (" وحاله ، يريد به ذَوى الهَيْئَات الحَسَنَة اللّذِن يَلْزُمُون به ذَوى الهَيْئَات الحَسَنَة اللّذِن يَلْزُمُون وتقول : هِنْتَ للأَمْر أَهِي عُمْنَةً إلى هَبِنَةً (") حَلَوْلُهُمْ بالتَّنْقُلُ مِن هَبِيّة إلى هَبِيّة وقي وتقول : هِنْتَ للأَمْر أَهِي عُمْنَةً (") وتقول : هِنْتَ للأَمْر أَهِي عُمْنَةً (") وتقول : هِنْتَ للأَمْر أَهِي عُمْنَةً (") وتَقَول : هِنْتَ للأَمْر أَهِي عُمْنَةً (") هِنْتَ للأَمْر أَهِي عُمْنَةً (") هِنْتَ للأَمْر أَهِي عُمْنَةً (") هِنْتَ لللّهُمْ أَهِي عُمْنَةً (") هِنْتَ لللّهُمْ أَهِي عُمْنَةً (") هِنْتَ لللّهُمْ أَهْري عُمْنَةً (") هِنْتَ لللّهُمْ أَهْري عُمْنَةً وَاللّهُمْ الْمُعْرَاقِهُمْ اللّهُمْ الْمُعْرَاقِهُمْ اللّهُمْ الْمُعْرَاقِهُمْ اللّهُمْ الْمُعْرَاقِهُمْ اللّهُمْ الْمُعْرَاقِهُمْ المُعْرَاقُونَ اللّهُمْ المُعْرَاقِيقُونَ مُعْلَقًا لَا لَكُونُ واللّهُمْ المُعْلَقُونَ اللّهُمْ المُعْرَاقُونَ اللّهُمْ المُعْرَاقُونَ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُكُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمْ المُعْرَاقِيقُونَ اللّهُمْ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُم

والهَيْئَةُ : الشَّارَةُ .

(والمُبَهَايَاةُ: الأَمْرُ المُبْتَهَايَنَأُ عَلِيهِ ،) أَى أَمْرٌ يَتَهَايَأُ عَلِيهِ القِومُ فَيَتَرَاضُوْدَبِهِ (والهَيْ ءُ)بالفتح (والهيءُ) بالكسر ( : الدَّعاءُ إِلَى الطعامِ والشَّرابِ ، و)

(١) في السَّانَ لا يُعَرَّفُونَ .بِاللَّهُرَّ

 (٢) في الأصل « صورة الشكل ولحكه » والتصويب من اللسان ويهامش المطبوع صورة الشكل كذا يخطه والصراب صورة الشئ كما في النباية

(۳) كذا هو ضبط اللسان هيئة بالفيِّح ضبط قلم

(٤) سورة يوسف ٢٣ وهي من طريق الداجوق من احسماب حشام عن حشام عن ابن عامر أحد القراء السيمة أما رواية حفص عن عاسم . « هَيَّتُ لَكَ »

هو أيضاً (دُعاله الإبل للشُّرْبِ) قال الهُرَّبِ) قال الهُرَّبِ

فَمَا كَانَ عَلَى الحِلْسِيءِ

وَلَا اللَّهِيءِ الْمُتِلِدُاحِيكِ ١١)

وقد تُقَدَّمَ الكلامُ عليه في ج ى أ وهر مأخُوذٌ مِن هَأْهَأْتُ بالإِبل : دَعَوْتُها للمَلَف ...

(والنَّتَهَيَّنَةُ) على صيغة اسم الفاعل (مَنَ النَّوق : التي قَلَمًا تُخْلِفُ إِذَا وَعَنَ النَّوق : التي قَلَمًا تُخْلِفُ إِذَا (ويا هَيْءَ مَالَى: حَكِلمَةُ ) أسف وَتَلَهَّف، وهَيْء: كلمة معناها الأسف على الذيء يَفُوتُ ، وقيل: هي كلمة (تَعَجُّب) ، قال الجُمَيْخُ بن الطَّمًا ح

يَا مَيْ عَمَالِي مَنْ يُعَمَّرْ يُفْنِدِهِ مَرُّ الزَّمَانِ عَلَيْهِ وَالتَّقْلِيبُ (٢) ويُروَّى يَافَى عَمَلِهِ مَالِي ، ويافَى عَمَالِي وكلَّه واحدٌ (أو النَّمُّ) نقل ابنُ بَرَّى عن بعض أهل أللغة أنَّ هَيْءَ النَّمُ لَفِعْل

 (١) تقدم تخريجه في (جأجاً وجياً وهاماً )وهو في اللسان أيضًا في هذه المادة (هياً)

 <sup>(</sup>٣) انشرتخريجه أيضاً في مادة (شيارفياً) والبيت أيضاً في السان والصحاح في هذه المادة (هياً) وقد نسب أيضاً لنافع أو نوبضع بن القيط الإسدى

أَمْرِ ، وهو ( تَنبَّهُ ) (١) واستَيْقِظُ ( كَصَهُ ) وَمَهُ ، في كونِهما اسمَيْنِ ( لِإسْكُتْ ) واكْفُفُ ، وَدَخلَ حَرْفُ النداءِ عليها كما ذَخلَ على فِعْل ِ الأَمْرِ في قول الشَّمَّاخ :

( فَصَل الباء ) المثناة من تحت [ ى أ ى أ ] • ( يَأْيَأُهُ ) أَى الرجلَ ( يَأْيَأُهُ )

(یُنایَاهٔ) ای الرجل (یُنایَاهٔ) کنخرُجَهٔ (ویَنَایَاءً) کَسَلْسَال(: أَطْهَرَ إِلْطَافَهُ) ، کذا فی الصحاح والنَّباب وقبل: إنما هو بَأْبَأً، بالموحَّدَة، قال

( و ) يايا (بهم ) اى العو ( :دعاهُمُ) لضيافَة أو غَيْرِها .

(و) يَأْيَأُ (بِالإِبلِ) إِذَا (قال لها : أَىْ ،) بفتح الهمزة (ليُسكِّنَها)مقلوب

(١) في القاموس أو اسم لتنبَّه

منه ( أَوْ قَالَ للقوم : يَأْيَّأُ ، لِيَجْتَمِعُوا) نقله ابنُ دُرَيْد.

(والبَأْيَاءُ) أَيضاً (: صِيَاحُ البُوْيُو) وهو اسم (لطَاترِ) من الجوَارِح (كالبَاشَقِ)، قالشيخنا: وذكرهالؤلف استطرادًا، بخلاف الجوهرى وغيره فإنهم ذكروه في المادة استقلالاً، وزعم النّبَ اللّمَالُ الدميرى أنه طائرٌ صغيرُ قصيرُ النّبَ بَارِدٌ رَطْبٌ لأَنه أَصْبَرُ منه نَفْساً، بَارِدٌ رَطْبٌ لأَنه أَصْبَرُ منه نَفْساً، والقلُ حَرَكَةً، قال: ويُسَمِّيه أهلُ مصر والشام :الجَلَم، لخفة جناحَيْه وسُرْعَتهما وبَعْمَهُ البَاتِينُ و وجاء في الشعر البَاتَي البَاتِينُ و وجاء في الشعر البَاتِينُ و وجاء في الشعر البَاتِينَ و واعاء في الشعر طَدْداته في ال

قَدْ أَغْنَدى وَاللَّيْلُ فِي دُجَاهُ كَطُرَّةِ البُرْدِ عَلَى مَثْنَـاهُ بِبُوْنُو يُعْجِ بَنْ مَنْ رَآهُ مَا فِي البَآتِي يُؤْيُو شَـرْوَاهُ(")

(١) الزيادة من اللسان . وفي العباب اليآيي

رًا) فى الأصل واللسان « سنجاًر » ولم أجده فى ديوان الشاخ رهر فى سعم البلدان (سنجال) وعجزه » وقبل متنايا باكر ات وآجال »

<sup>(</sup>٣) ديوان أي نواس ١٥٥ تحقيق النزال و المسان والمسحل وفي المسان، قال ابن برى كان قباء عنه الآياد الا ان الشاعر قام الهنزة على الياء قال ويمكن أن يكون مقا البيت لبض العرب فادها أبو نواس ، ثم مقب صاحب المسان على ابن برى في دعواء أن البيت ليس لأي نواس وعدد فصل أي نواس في المقد و الغريب

آ ومما يستدرك عليه قال أبو عمرو : اليُؤْيُوُ : رَأْسُ المُكْحُلَةِ، وقد تقدم في الباء، ولعله تَصحِيفٌ من هذا .

ويومُ يُؤْيُوُ من أَيام العرب، وهو يوم أُواق، ذكره المصنف في القاف، وأهمله هنًا .

[یرنأ]

( اليُسرَنَّأُ، بضَمِّ الباء وفَتْحِها ، مقصورةً مُشدَّدة النون) ولتخفيفها ، حكى الوَجهينِ القالى في كتابه ، ونقل الضَّمَّ عن الفَرَّاء قال واليُرنَّى علي يُفعَل بالهمز وتركد (واليُرنَّاء ،بالضم ولدِّ : الحنَّاء) قاله القُتَنْبِيَّ أَو مثله ، قال دُكيْنُ بنُ رَجَاء : قال المُعَلُّ ول

حَبَّ الجَنَا مِنْ شُرَّع نُسَرُولِ (١) وفي حديث فاطمة رضى الله عنها أنها سَأَلتِ النَّيَّ صلى الله عليه وسلمعن

(۱) الدان والصحاح والنباب ونسه أيضا لأبي عمد النفسى وبهامش الناج المطبوع أشد الجوهرى الشطر التاني . • ماء دَوَالِي زَرَجُونَ ميلٍ •

جَادَ بِهِ مِنْ قُلُتُ النَّمِيالِ لِ مَاءُ دُوَالِي زَرَجُون مِيــــل

البُرَنَّاءِ فقال : # مِمَنْ سَمِعْتِ هذه الكُلمة ، فقالت : مَن خَنْسَاء . وقال القُتْمِيقُ : لا أُعرِفِ الهذه الكُلمة في الأَبْنِيَةِ مَنَكَلًا . قال شيخُنا : ولو قبال المصنَّفُ : البُرِنَا المُنْ الفضم والفتح والقصر والمسد مشدد النون وقد تحذف الهمزة من المقصور كان أضبط وأجمع وأبعد عن الإبهام والخلط .

(ويُرْنَأُ) لِحَيْنَهُ (:صَبَغَ بِهِ) أَى الْبُرَنَّاءِ ( كَحَنَّاً ) مُضَعَفًا، ( وهو من غَرِيبِ الأَفْعَالِ ) لأَنه على صيغة المرب في رَنَ أَعن ابن جي قالوا : العرب في رَنَ أَعن ابن جي قالوا : يَرْنَأَ لِحَيْنَهُ : صَبَغَهَا باليُرنَّا ، وقال : هذا يَفْعَلَ في الماضي ، وما أغربه وأظرفه (١) ، وكذا ذكره ابنُ سيدَه ، والمُصنَف تَبِعَ الصاغانيَّ في ذكره ابنُ سيدَه ، الله الياء (١) ، وصرَّح أبو حيَّان وغيره بزيادة يائه ، وقال أبو مُحمّد عبدُ الله بزيادة يائه ، وقال أبو مُحمّد عبدُ الله بزيادة يائه ، وقال أبو مُحمّد عبدُ الله بنيادة يأث يقرن إبري بَرِينَ أَلَيْ وَالياء هَمَرْتَ تعالى في حواشي الصحاح ما نصه تعالى في حواشي الصحاح با ياء هَمَرْتَ

<sup>(</sup>١) في اللسان مادة (ربّاً) وأطرنه

<sup>(</sup>٢) ذكر مصاحب اللسان أيضا مرة أخرى في مادة ( يرنأ )

هو لابنِ بَرَّىٌ ، والذى قالَه ابنُ جِنَّى هو ما ذَكرناهفيَرُنَأُ لِحْيَنَهُ (١) [] ومما يستدرك عليه :

يُرْنَأُ، بِالضَمْ : مَوْضَعٌ شَامِيٌّ ، ذَكره مع تَارَاءً ، قاله نَصْرٌ (٢) .

- (۱) قول این جی جاه بی السان بی مادة (رنا) رثول این
   بری جاه بی السان بی مادة (برنا)
- (٢) في معجم البلدان (يُعرَّناً) هذا النص ، وأما تارا.
   فلا توجد فيه منفصلة

لا غَيْرُ ، وإذا ضَمَمْتَ ) الياء ( جازَ الهَمْرُ وَتَرْكُه )، هذا آخرُ ما نَصَّ عليه ونَقْلَه ابنُ المُكرَّم وغيرُه ، وقدسقطت هذه العبارة من بغضِ النَّسخ ، وليست في نسخة المَناوي أيضاً ، واختلَطَ عَلَى المُلاً عَلِيٍّ القَولانِ ، فتسب القُول الأُخير في ناموسه إلى ابنِ حِنِّى ، وإنما

وزارة الاعلام مطبعة حكومة الكويت